# والنسرا ليريزلين الجوالقين لربنائي

إنْجيلُ مَثَّى

الأحلج الأول

أكان ما الإيسرع المسمر أنن داؤد أبل إبرائهم البراعيم ولد النعل والنفي والنفي والديمة ود . ويماويه والأ مهونا والمخريف اوم وذار دفا دن وزارح من العامر. و ارد ز واد منصر ون و حدر ون ولد آرام عوارام ولد عَنْ الداري وعَدْ الذَارِ أَنْ إِلَّا تُعَلَّمُونَ وَعَمَّا رِنْ وَالدَّ سَكَّمَ رَنَّ وَالدَّ سَكَّم رَنَّ و ٥ وَسَلُّمُونُ وَالدُّ شَوْعَرِ مِنْ رَاحِاتِ مَو نُوعَزُ وَلَدُّ عُو بِيدٌ مِنْ \_ رائدِ تْ. وغُرِيدُ ولا َ لِسْمِي . ٦ وَيُسْمِي وَلَدُ دَاوُدَ ٱلْمُهلكُ. وَمَاوُدُ ٱلْمِلَاثُ وَلَدَ مَالِهِ إِنَّ وَزَّ ٱلْإِنِّي لِأُورِيًّا. لا وَ الْمِمَانُ رند ربيهام ، رزم بعام ولذ أنا ، وأنّا واذ آما . ) وَأَسَّا " وَاللَّهُ إِللَّهُ إِللَّهُ وَيَهِمُ اللَّهُ وَالدَّبُرُ وَأَمَّ وَأُورَامُ وَالدَّعُمُّ ا was a survey of the order of the

إِنْجِيلُ مَثْنَى ا

﴿ وَعُزَّيًّا وَلَدَ يُوثَامَ. وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَازٌ. وَأَحَازُ وَلَدَ جِزُ فَيًّا. و ا وَحِزْ قِيًّا وَلَدَ مَنسَّى وَمَنَّى وَلَدَ آمُون وَ آمُون وَلَدَ يُوشِيِّلُهِ الوَيُوشِيَّا وَلَدَ يَكُنِّكَ وَإِخْوِيهُ عِنْدَسَمُ اللَّ. مُ الرَّبِعُدُّ سَعِي بَالِ بَكَنْيَا وَلَدَ شَأَ أَتَنْوِلَ. وَمَا أَلِهُ لَ وَلَدَ رَزُمَّ إِنَّ مِنْ وَرَزُمَّا إِلْ وَلَدَ أَنِيهُودَ . فَأَنْهُو وُ وَالْ أَلْبَاتِيمِ وَ أَلِيُّا فِيمُ وَلَدَ عَازُورَ ١٤٠ وَعَارُورُ وَلَدَ مَا دُونِ . و الدُّونِ وَلَدَ أَخِيمَ. وَأَخِيمُ وَلَدَ ٱلْبُودَ. ١٥ وَأَلْدُرُدُ وَلَدَ ٱلْعَارَا. وَلَيْعَازَبُنُ وَلَدَ مَنَّانَ . وَمَثَّانُ وَلَدَ بِعَثَّرِبَ . ١٦ وأَمَنَّانُ . وَلَدَ يُوسُفَ رَجُلَ مَرْيَمَ ٱلَّتِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعُ ٱلَّذِي إِنَّ عِي ٱلْمُسِيعِ وَهُ أَ فَجَهِمِ ٱلْآخِيَالِ مِنْ إِبْرَهِمِ إِلَى دَاوُدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ حيلًا . وَمَنْ ذَاوُدَ إِلَى سِنْ اللِّ أَرْبِهِ أَسَاسُ جِيلًا. وَمِنْ سَبِّي بَالِلَ إِلَى ٱلْسَبِيحِ أَرْسَةَ عَهِ مِالا المَا مَا وَلَادَةُ يُسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مَكَانَ مُنْ أَمَا وَ الْمَانِينَ مَرْيَمُ أُمُّهُ عَنْظُوبَةَ لِرُوسُف فَبْلِ أَنْ يَ مِمَّا وَ الله الله الله تَى أَلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٩٠ مَيْرِسُفُ رِ- عَلَمَا إِذْ كَانِ عَامًا وَلَمْ

ا اللَّهُ السَّبَّ مَنْكُ يُوسُفُ مِنَ الْمَوْمِ فَعَلَ كُمَا أَمْرُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم ملاك الربِّ وأعد أمراً للله الرقي المُراكِمُ المُراكِمُ المُراكِمُ الْمُرَدُمُ السِّنِي الْمُلاَتِ اللَّهِ اللّ آبْنَهَا ٱلْبَكْرُ . وَدَعَا أَسْمَهُ يَسُوعَ

### ا لأرنعام أأناني

ا وَلَمَّا وُلِدَ يَسْمَعُ فِي سُتِ لِلْمُ الْمُرِدِيَّةِ فِي أَيَّامِ هِإِذَ وَدُسَ الْمِلَا ، إِذَا عَهُ سِنَ مِنَ الْمُسْرِينَ قَدْ عَامُ وَالْمِلْ أُورُسَلِمِ مَا فَائِلِينِ أَيْنَ شَرِّ ٱلْمُولُودُ مِلْكُ ٱلْمُ دِزَاتِهُ لَرَابًا

سَعِي إِسرايِس ٧ حِينَتُكِ دَعَا هِيرُودُسُ ٱلْعَبْيِسَ سَرَا وَلَّتَسَ مَمْ مَا لَرُّالُ اللَّهِ الْمَالَى الْمَعْ وَمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَعَلَيْهُ وَلْمُ وَالْمُالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمِلِي وَالْمِلْمِالِيَالِمُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْكِ وَالْمُلْمِي وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِالُولُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُلْمِالِمُولُولُ وَالْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِمُ وَلْمُلْمُولُ وَالْمُعِلِيْمِالْمُولُ وَالْمُعْمِي وَالْمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَالِهُ وَالْمُعِلِمُ وَلْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْم النال من ١

وَتَدَمُوا لَهُ هَدَامًا وَهِمَا وَلَمَا وَمُرَاهِ اللَّهُ الْخُوْقِ الْمُهُمْ فِي وَتَدَمُوا لَهُ هَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ فِي حَمْرِيقِ اللَّهِ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّه اللَّه عَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه اللَّه اللّه اللَّه اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَم اللَّه اللّه اللَّه اللَّهُ الل

أخرب الى كرريم

الموسعد ما أنه رسول إدا ما له أارات ثد فلهمرا أرب في ما ما أنهمرا أرب في ما ما أنهمرا أنهم وأبار أنه في وأمنا وأهرف إلى مضر وكن هذا لا من المن هذا ودس مرامع أن بطالم أن بعام ما فعل من الزب ما أن أن أن بعام ما فعل من الزب ما أن أن العالم من الزب ما أن أن أن معارد عارف أن العالم أن المن معارد عارف أن العالم أن المن معارد عارف أن العالم أن المن معارد عارف أن أن المنا المن المنا أن أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا أن المنا

١٦ جِنْدُ لَمَّا رَأَى هِبرُ ودُسُ أَنْ ٱلْمَجُوسَ سَحَرُوا بِعِرَ غَفِيبِ جِداً وَأَرْسِلُ وَقَلَ جَمِيعَ ٱلصَّبْبَانِ ٱلْلَانَ فِي بَبْثِ لَمْ وَفَى كُلُّ نُعُومِها مِنِ أَبْنِ سَنَدَنْ فَمَا دُونَ فِيسَبِ الرَّمَانِ ٱلذِي يَعْتَمْهُ مِنَ ٱلْمُعْرِسِ . ١٢ حِنْتُلْدِ تُمَّ مَا مَيْلَ مَارْمَا الذِي ٱلْمَانِ الدِي المَعْتَمَةُ مِنَ ٱلْمُعْرِسِ . ١٢ حِنْتُلْدِ تُمَّ مَا مَيْلَ مَارْمَا الذِي ٱلْمَانِ المَالِي المَالِي المَالِي اللَّهِ وَمُكَالِ

والمخبل مل او وَعَوِيلٌ كَثِيرٌ، رَاتِّجِلْ تَبْكِي عَلَى أَوْلَادِها وَلا نُرِيدُ أَنَ لَهُ إِنْ كَ لِّ لِنَّهُمْ لَيْسُولِ بِمَوْجُودِينَ

١٩ فَلَمَّا مَاتَ هِيرُودُسُ إِذَا مِلَاكُ ٱلرَّبُ فَدْ ذَاٰمِر

فِي حُلْمِ لِيُوسُفَ فِي مِصْرَ ٢٠ قَائِلًا. ثُمُّ وَنُلْدِ ٱلمَّسَةِ، وَأَمْدُ وَلَدْهَبْ إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِلَ. لِأَنَّهُ قَدْ مَاتَ ٱلَّذِينَ كَالَّهِ! يَطْلُبُونَ نَفْسَ ٱلصَّيُّ ١٦٠ فَعَامَ وَأَخَذَ ٱلصِّي وَأَمُّهُ وَمِناهِ

إِلَى أَرْضِ إِسْرَائِيلَ ٢٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ أَنْ أَرْخِ لِلْأُوسَ بَبْهْلِكُ عَلَى ٱلْيَهُودِيَّةِ عِوَضًا عَنْ هِيرُودُسَ أَبِهِ خَافَ أَنْ يَدُهَبَ إِلَى هُنَاكَ. وَإِذْ أُوجِيَ إِلَيْهِ فِي خُلْمُ أَشْرَفَ إِلَى

نَوَ إِنِّي ٱلْكِلِيلِ ٢٠٠ وَلِّنِّي وَسَكِّنَ فِي مَدِينَةٍ يُقَالُ لَمَا نام, وَ. لِكُوْ يَنْمُ مَا قِيلَ بِٱلْأَنْبِيَا ۚ إِنَّهُ سَلَّا يَنْ عَلَى مَا رَبِّ

ٱلأَصْنَانِعِ ٱلنَّالِثَ

ا وَفِي تِلْكَ أَنْكَأَبُّامِ حَاءَ يُوحَنَا ٱلْمَعْهَدَانُ بِكُرْزُ فِي بَرِّيَّةِ ٱلْهُودِيَّةِ ٢٠ قَائِلا تُونُوا لأَنَّهُ فد أَقَارَ نَبِ مِلْدُوثَ

ٱلسَّمَ اللهِ وَاللَّهِ مَا فَإِنَّ هَٰمَا هُوَ ٱلَّذِي قِيلَ عَنْهُ مَانِهُ إِنَّا ٱلَّذِي

النائل مَوْنَ مَمَارِخ فِي ٱلْبَرِيّةِ أُعِدُوا طَرِق ٱلرّبِيّةِ. الْعَدُولُ طَرِق ٱلرّبِيّةِ. الْمَدُا الله مَوْنُ وَرَدِ الْمَدَا الله مَامُهُ مِنْ وَرَدِ اللهُ مَا اللهُ مِنْ وَرَدِ اللهُ مَا اللهُ مَامُهُ مِنْ وَرَدِ اللهُ مَامُهُ مِنْ وَرَدِ اللهُ مَامُهُ مِنْ اللهُ مَرْدَا اللهُ مَامُهُ مِنْ اللهُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَلّهِ وَمِنْ اللهُ أَوْرُسُلِمُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَلّهِ وَمِنْ اللهُ وَعَسَلا بِرَبِي اللهُ أَوْرُسُلِمُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَلّهُ اللهُ وَعَسَلا بِرَبِي اللهُ أَوْرُسُلِمُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَقِي وَعَسَلا بِرَبِي اللهُ أَوْرُسُلِمُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَقِي وَعَسَلا بِرَبِي اللهُ أَوْرُسُلِمُ وَكُلُ ٱلْبُهُ وَيَلّهُ اللهُ وَعَلَيْ اللهُ وَيَعْمَدُولُ مِنْهُ فِي وَمِنْ اللهُ وَرُدُنّ . وَاللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَلَهُ وَلَوْ اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ لَلّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ الللهُ الللللّهُ وَلِمُ الللللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُلْلِمُ اللّهُ الللّهُ وَلِمُ

ا وَلَمْ اللّهُ وَلَيْهِ اللّهُ وَالْمَوْلِهِ اللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَالْمَالُونُ اللّهُ وَالْمَوْلُودُ الْأَفَاعِيمُ وَالْمَالُمُ اللّهُ وَالْمَوْلُودُ الْأَفَاعِيمُ وَالْمَالُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

إِيْمِيلُ مِتَّلَى الْوِيرُ

سَيْعَيِّدُكُمْ مِالرُّوحِ الْقَدْسِ وَنَارِهِ ١٦ الْذِي رَفَيْ لَهُ لَهُ يِدِهِ وَسَيْنَقِي مِيْدَرَهُ وَيَحْمَعُ فَعْمَهُ إِلَى الْمِيَرْنِ . فَإَمَّا النَّنْ فَيُحِرِقُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُ

اَ حَيِنَا لِيَعْتَمِدَ مِنْهُ عَا وَلَكِنْ يُوحَنّا مَنَعَهُ قَائِلا أَلَازُوْنَ الْنَ يُوحَنّا مَنَعَهُ قَائِلا أَلَا أَلَا اللّهُ أَنْ اللّهُ وَمَنّا مَنَعَهُ قَائِلا أَلَا اللّهُ وَمَنّا لَهُ وَمَنّا مَنَعَهُ قَائِلا أَلَا اللّهُ وَمَنّا لَكُو اللّهُ اللّهُ وَمَنّا لَكُو اللّهُ وَمَنّا لَكُو اللّهُ وَمَنّا لَكُو اللّهُ وَمَنّا لَكُو اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ مَنَ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنّا وَمَنْ اللّهُ وَمَنّا وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَنّا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُولِ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

ٱلأَصْاحُ ٱلرَابِيمُ

ا ثُمُّ أَصْعِدَ يَسُوعُ إِلَى الْبَرِّيَةِ مِنَ الرَّوْجِ الْبَرِيَةِ مِنَ الرَّوْجِ الْبَرِبَ اللهِ مِنْ الرَّوْمِ الْبَرِينِ اللهِ مِنْ الْبِيسَ، اللهِ مِنْ الْبِيسَ، اللهِ مِنْ اللهِ المُ

أَبْنَ أَللهِ نَقُلُ أَنْ نَصِيرَ هَذِهِ أَنْجُازَةُ خَبْرًا مِعْ فَأَجَالِ اللهِ وَقَالَ مَكُنَّ مِنْ لُسِ مَا كُنِّر وَحَادَهُ تَعَيَّا ٱلْإِنْسَانَ بَلْ بِكُلِّ كَلُّمةِ عَيْرُ مِنْ مِ أَلُّهُ وَفَيْ أَحْدَهُ إِلَّا مِنْ إِلَّى ٱلْمُدَسِهِ ٱلْهُ عَلَى مَا وَارْقَعَهُ عَلَى مِ مَاجِعِ ٱلْمَنْ كُلِّي الْوَالِ لَهُ إِنْ كُنْتُ أَنِّن أَمَّاهُ وَأُولُوحٌ فَعَالَ إِلَى أُولُولُ لَا مَّهُ مُكَّنُّونُ لَا مَّهُ يُوجِي ملائكَ بهُ بكَ مَعَلَى أَنَاد عِمْ يَتُمْ لُولِكَ لَكِي لا تَصَّدِعَ يجر رجَّلك ٧٠ قال له سرع مَكَّنُوبُ أَيُّف الانْجَرُّ ب ٱلرَّبُ إِلَى جَبِلِ عَالَ حلا وأراه حميع ممالك المالم وعبدها و وقال له أعطيك عده من بها إن من رد و وعدت لي ١٠٠٠ - منذ قَالُ لَهُ يَسُوعُ أَذْهُبُ يَا شَيْطَانُ. لَأَنَّهُ مَكْنُوبُ لَلرَّبِّ إلهات نشوُد و إنَّانُ وحُدَّهُ تعبُّدُ و اللَّمْ مَرَّكُهُ إِلَّاسُ وَ إِذَا مَلاَئِكُهُ قَدْ حَادِثُ مِعَارِثُ مُحْدُمُهُ

الوَلْمَا مِع بِدُمِعُ أَنْ يُدِجا أَيَّامِ أَنْصِرف إلى ٱلْحُبَاءِلِ. ١٢ ونرادُ النَّا مرةَ رَأَتِي فَسَكَنِ فِي كَفَّرِ نَا حُومَ

إِيْرِيلَ مَتَى رَ \* ٱلَّتِي عِنْدَ ٱلْبُحْرُ فِي تَخْوِم زَ بُولُونَ وَنَفْتًا لِيمَ مَا ٱلِّئِي يَمِ مَا قِيلَ بِإِسَّمْيَاءَ ٱلنَّيِّ ٱلْقَائِلِ . ١٥ أَرْضُ زَوْلُون وَأَرْضَ نَفْنَا لِيمَ طَرِيقُ ٱلْبُحْرُ عَبْرُ ٱلْأَرْدُنَّ جَلِيلُ ٱلَّذِهِم ، ١ اٱلسَّفُ ٱلْمُعَالِينُ فِي ظُلْمُهَ أَبْصَرَ نُورًا عَفِلْهُا. وَٱلْمُءَالسُونَ فِي كُورِهُ ٱلْمُوْتِ وَظِلَالِهِ أَشْرَقَ عَلَيْهُمْ نُورْ ١٧٠ مِنْ دَالَ الرمان أَبْدَأُ يَسُوعُ يَكُرِزُ وَيَقُولُ لُولُولِ إِلَّانًا لِدِ أَنْسِ مِلْكُونُ آلسموات

١٨ وَإِذْ كَانَ بَسُوعُ مَاسِينًا عِنْدَ نَبْرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْضُر أُخَوَيْنِ سِمْعَانَ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ بُطْرُسُ وَأَنْدَرَاوْسِ أَعَاهُ يُلْقِيَان شَبَكَةَ فِي ٱلْبُحْرِ فَإِنَّهُمَا كَانَا صَيَّادَيْنِ ١١٠ نَالَ لَلْهَا مهَلَمَّ وَرَائِي فَأَجْعَلُكُما صَيَّادَى ٱلَّاسِ. ١ اللَّ نْت رَكَا ٱلشَّبَاكَ وَتَبِعَاهُ ١٠ ثُمَّ أَجْنَازَ مِنْ هَمَاكَ وَرَأَي ٱمْنَوْنِينِ آخرين يَعَقُوبَ مِنْ زَيْدِي ويُوحيّا أَحاهُ في السّه بدهم زَنْدِي أَبِيهِمَا يُصْلِيمَانِ شَبَاكَهُمُمَا فَدَعَاهُمَا ١٢ وَالْهِ زَنِ نَرَكَا أَلَسُّفِينَةَ وَأَبَاهُمَا وَتَبِعَاهُ المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المعالم المعالم المعالم في عيامهم المؤلفة ويكرز بيسارة الملكوب ويَدْفِي كُل مَرض وَكُل صَعْف فِي الشَّعْب مع وَلَا مَرض وَكُل صَعْف فِي الشَّعْب مع وَلَا المُعَالِق الله المؤلفة والمنافة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة والم

#### الأشاع الحامس

ا ولها رأى المحموع ميز إلى المجبل طها جلس معدم إلى المجبل طها جلس معدم إلى المراف المحموع ميز الى المجبل طها جلس معدم إلى المراف المراف المرافي المرا

و المحيال وي ٱلسَّلَامِ الْإِنَّامُ أَبْنَاءَ ٱللهِ يَدْعَوْنَ وَ الْحَوْلِي الْمِيدَرُ وَدِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِّ. لِأَنْ لَهُمْ مَلْكُوتَ ٱلشَّمُواتِ، ١١ طُولِي لَكُمْ إِذَا عَيَّرُوكُمْ وَطَرَدُوكُمْ وَفَالُوا عَلَيْكُمْ كُلْ كَلَيْهَ بَرُسِن مِنْ أَجْلِي كَاذِينَ. ١٢ إِفْرُحُوا وَيَهَلِّلُوا . لِأَنَّ أَسْرَكُمْ عَلَمْ أَ فِي ٱلسَّمْوَاتِ. وَإِنَّهُمْ هَكَذَا طَرَدُهِ ٱلْأَنْسِاءُ ٱلَّذِينِ قِيلَا مَا أَنْهُ مِلْحُ ٱلْأَرْصِ. ولَكِنْ إِنْ مَسَدَ ٱلْدَانِ فَيْ إِذَا يُعَرِّخُ. لَا يَصَلُحُ لَعَدُ لِشَيْءَ إِلَّا لِكُنْ يُعَلَّرِح مارِحَا و إدار مِنَ ٱلنَّاسِ، ٤ الَّهُمْ نُورُ ٱلْغَالَمِ ، لَا بُمَّكُنُ أَنْ نَنْفِي مِدِ ، فَهُ مَوْصُوعَة عَلَى جَبَل ١٥٠ وَلا يُوقيدُونَ سِرَاجًا واضعَمِنهُ تَحْتَ ٱلْمِكْيَالِ بَلْ عَلَى ٱلْمَارَةِ فَيْضِي ۗ لِجِنْمِيمِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَيْتِ. ١٦ فَلْمُضِيْ نُورُكُمْ هَكَذَا فُدَامَ ٱلنَّاسِ لَكِيْ . بِأَ أَعْمَالَكُمُ لَا يُعْسَنَةً وَيُعَبِّدُوا أَمَاكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُ الذِّي ٧ الْاَ تَظُنُّوا أَبُّ حَمْتُ لَأَنْقُضَ أَلَّامُوسَ أَو ٱلْإِنْبِاءَ. مَا حِمْتُ لِأَنْقُضَ بَلْ لَأَكَمِّلَ ١٨٠ وَإِنِّي أَكْنَقُ أَنِي لَلْ لَكُمْ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ لَاَبُرُولُ حَرَّفُ إِلَـٰ الْأَبْرُولُ حَرَّفُ إِلَّهِ ا

ا عدد المعتم أن قال المداع الما الله ومن فقل المحرور مستوجب المحرور ا

فِي ٱلطَّرِينِ. لِئَلْا بُسَلِّمَكَ ٱلْيَصْمُ إِلَى الْنَافِي ويُسلَمَكَ الْمُصَمِّ إِلَى الْنَافِي ويُسلَمَكَ الْمُنَافِي فَيُلَمِّينُ وَيُسلَمِكُ الْمُنَافَقِي فِي ٱلسِّينُ وَمَا يُمْنَا فَوْلُ الْنَ

لَا يَخْرُجُ مِنْ هُمَاكَ حَنَّى نُوفِيَ ٱلْفَلْنَ ٱلْأَحِيرِ ٧٢ مَنْ مَنْ مَنْ أَنَّهُ قِلَ الْفُلْمَا لُا يَنْنِ هِ إِلَّهِ أَنَّهُ قِلَ الْفُلْمَا لُلاَ يَنْنِ هِ إِلَّهِ أَنَّ

٢٧ فَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِبِلَ لِلْفُدَما وَلَا مَزْن ١٠١ وَأَمَّا أَنَا فَأَ أَنَا فَأَنَّا وَلَمْ الْمَا أَنَا فَا أَنَا فَا أَنَا فَا أَنَا فَا أَنَا مَنْ مَعْتُمُ الْمَا أَوْ لَمَ أَوْ لَمَ أَوْ لَمَ أَوْ لَمَ أَوْ لَكُمْ إِنِّ كُلْهُ فِي وَلَيْهِ وَ ٢٦ وَإِنْ كَانَتُ مَنْ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَمَا أَنْ مَهُمَالُهُ وَمَا فَاللّهُ عَنْكَ لِآنَهُ خَيْرُ لَكَ أَنْ مَهُما أَنْ مَهُما أَنْ مَهُما أَنْ مَهُما أَنْ مَهَا لَكُمْ اللّهُ فِي جَهَمْ مَ ٢٠ وَ إِنْ كَانِ اللّهِ اللّهُ فَي جَهَمْ مَ ٢٠ وَ إِنْ كَانِ اللّهِ اللّهُ فَي جَهَمْ مَ ٢٠ وَ إِنْ كَانِ اللّهُ اللّهُ فَي جَهَمْ مَ ٢٠ وَ إِنْ كَانِي

اعضائِكَ وَلا يلقى جسدك الله في جهم منه و إن السه يك و أن السه يَدُكَ ٱلْيُهُ فَي خَهِمُ اللهِ عَنْكَ لِإِنَّهُ خَبُوْ اللهِ اللهُ عَنْكَ لِإِنَّهُ خَبُوْ اللهِ اللهُ عَنْكَ لِإِنَّهُ خَبُوْ اللهِ اللهُ عَنْكَ لَا لَهُ فَي حَهُمْ اللَّهُ فَي حَهُمُ اللَّهُ فَي حَهُمُ اللَّهُ فَي حَهُمُ اللَّهُ فَي حَهُمُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ا ؟ وَقَيْلَ مَنْ طَلَّقَ آمْرًا مَهُ فَالْمُوْلِ كَنَالَ مَالْمَ الْمُرَا لَهُ الْمُولِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

رَكِي مِجِعَامِ الربي، ومن بالروح مطلقه البه، وي ٢٦ أَيْضًا سَمِعْتُمْ أَنَّهُ قِيلَ الْعَدَمَ اللا تَنْسَاء لُ الْوَفِ،

الِرَّبِّ أَقْسَامَكَ مِن مَلْ مَا أَنَا فَأَقُولُ الْمُ 12 لَكُمْ 11 أَنْ أَنَا

لَا بِأَ لَسْمَا وَلَا بِهَا ذُرِّسِي أَلَيْهِ . ٢٠ وَلِدْ بِٱلْأَرْضِ لِأَمَّا مِوْطِيُّ قدَميةِ ولا بأورسليم إنها مدينةُ أَلْمَلَكَ ٱلْمِظْلِمِ ١٦٠ وَلاَ تَعْلَقْتُ بِرَاسِكَ لَأَنْكَ لَا نَعْدِرُ أَنْ نَجْعَلَ شَعْرُةَ وَإِجِدَةً بيِّضا وأوْ سيرُدا مِن اللَّهُ مِن كَلا مُكَّرٍّ نَعِيرٌ فَهِرْ لَا لاَ. وَمَا زاد على ذلك عن من أأشر من

١٠١ من من الله وبل عائن العان وسي إليهن ١٦ مل ما أَمَا وَأُوْمِلُ لَذُ \* لَا تُعَاوِنُهِا ٱلْمَرِّ وَلَلْ مِنْ لَطَوْمِكَ عَلَى حَدَّكَ ٱلْمُنْهِنِ نُحْدِلُ لِلهُ ٱلْمُأْخَرِ ٱيْعِمَاهِ ﴿ وَمِنْ أَرِادَ أَنْ جامهات، وبأحد نُمُ بلك فأَرْكُ لهُ ٱلرِّدَا وَأَبْضاه المُ وَمنْ سخرك ميلا وإعدا فأذَهَتْ مِنْ أَثْيَن مَ ٢٠ من بألك دأَعْطِهِ. وَمِنْ أَرَاد أَنْ عَلَمْ فِي مِنْكَ فِلا نُرُدُّهُ

٢. سمِعْتُمْ أَنَّهُ تَبِلَ أَسَبُّ فريبكُ وَنُبْفَذَلُ عَلْوَكُ. مَهُ إِنَّا أَمَّا أَمَّا فُولَ لَكُمْ أَ- ثِبِيلَ أَيْلاَكُمْ " مَارِكُولِ لاعِرَكُمْ". أَمُّ مُولِ إِلَى مُبْغُدِدُ فَيْ وَصِالِ لَا مِلْ أَلَا فِي يَلُونِ إِلَكُمْ وَمَطَا شُولَكُمْ اللَّهُ كَا لَكُمْ أَلَّهُ عَلَيْهِ أَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي

والسَّمُواتِ. فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الْأَشْرارِ وَالسَّالِينَ الْمُشْرَارِ وَالسَّالِينَ الْمُشْرَارِ وَالسَّالِينَ الْمُعْمَرُ عَلَى الْأَبْرَارِ وَالظَّالِينِ وَ 13 لِاَنَّهُ إِنْ الْحَبْمَمُ الْمُعْمَرُ عَلَى الْمُعْمَرُ فَأَتَّى الْحَرْ يَكُونُ لَكُمْ اللَّيْسَ الْعَثَارُونَ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ ٢٤ وَإِنْ سَلَمْمَ عَلَى إِنْهِ الْمُعْمَرُ مِعْمَلُ الْمُعْمَرُ عَلَى إِنْهُ الْمُعْمَرُ مِعْمَلُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ

## ٱلْأَصْنَائِ ٱلسَّادِسُ

المعْنَرُول مِنْ أَنْ نَصْنَعُول صَدَقَتَكُمْ قَدَامَ النّاسِ لِكَيْ بَنْظُرُوكُمْ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَكُمْ أَجْرٌ عِنْدَ أَبِيكُمُ الّذِي فِي السَّمُواتِ وَ مَ عَبَقَ مَدَفَةٌ مَلا أَن مَّ فَذَ أَلَمانَ بَالْمُولَ وَنَ فِي الْمُولَةِ فَي الْمُولَةِ لَكُمْ الْمُولَةُ لَكُمْ الْمُولَةُ لَكُمْ الْمُولَةُ لَكُمْ الْمُولَةُ لَكُمْ الْمُولِةُ لَكُمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

عَاْ مُولِدَ ٱلَّذِي بَرَى فِي أَنْعَهَا عَهُو نَيْ الرِيكَ عَلاَئِمَ وَمُولَا اللَّهُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللْمُلْكُلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

 لَكَ ٱلْمُلْكَ وَٱلْفُوَّةَ وَٱلْفَعْدَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. آمِين ١٤٠ فَإِنَّهُ إِنْ الْكَالَّ الْمَاكَ الْمُوْمَ غَفَرْتُمْ لِلنَّاسِ زَلَاتِهِمْ يَغَفْرُ لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمْ ٱلْسَمَاوِنَ. ١٥ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُولَ لِلنَّاسِ زَلَاتِهِمْ لَا يَغْفَرْ لَكُمْ أَبُورُهُمْ لَا يَغْفَرْ لَكُمْ أَبُورُهُمْ

م وين م معيره وسمعي رسيم عبير رسيم. نضا رَكَتْمَا

وَ اللّا تَكْنِرُوا لَكُمْ كُنُوزًا مَلَى ٱلْأَرْضِ حَبْث نُسْدُ السَّارِفُونَ وبسْرةُ ور . السَّونُ ون وبسْرةُ ور . السَّونُ ولسَّرةُ ور ، السَّونُ ولسَّرةُ ور ، السَّماءُ حَبْثُ لا يُفْسدُ السَّماءُ حَبْثُ لا يُفْسدُ سُوسَ وَلاَ وَمَدُّ وَحَبْثُ لا يَفْبُ سَارةُ وِن ولا سَرفَهِ نَ السَّماءُ وَن ولا سَرفَهِ نَ السَّماءُ وَن ولا سَرفَهِ نَ اللَّهُ مَنْ وَلاَ صَدَّا وَحَبْثُ لا يَفْبُ سَارةُ وِن ولا سَرفَهِ نَ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله

٢٢ سِرَاجُ ٱلْجَسْدِ هُوَ الْمَانُ فَاإِنْ كَانَتْ عَيْلَكَ بَسِيهَا أَهُ فَجَسَدُكُ لَلْهُ كَانَتْ عَيْلُكَ بَسِيهَا أَهُ فَجَسِدُكُ لَلْهُ كَانُ اللهِ كَوْنُ مَظْلِمًا وَ وَانْ كَانَ النّرُ اللّهِ يَ فِيكَ خَلَلُهُ اللّهِ عَلَيْكُ فَاللّهُ اللّهُ وَالنّهُ كَانَ النّرُ اللّهِ يَ فِيكَ خَلَلُهُ اللّهُ مَا الفَلْلاَمُ كُمْ بَكُونُ عَلَيْكُما وَانْ كَانَ النّرُ اللّهِ يَ فِيكَ خَلَامًا فَا الفَلْلاَمُ كُمْ بَكُونُ

ما له أَمْدُرُ أَمْدُ أَنْ عَنْدِم مِنْدُنْ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يبغض الرامعد ونحب الآحر أو الارم الواحد وعامز ٱلْآخر. لا تَقَدُّ زُونَ أَنْ يُدُونِ أَنْ يُدُونِ أَنْ وَأَلْمَالُ ١٠٥٠ الْمَالَ أَقُولُ لَكُمْ لا مِهْمَهُمُ الْجُمَالِكُمْ مَا مَا صَالُون وَمِمَا يَشْرُنُونَ. ولا لاحتسادكم ما تأبسون أليست ألحيوة أدَّف ل من ٱلطّعام وَأَحْسَدُ أَنْدُ لَ مِنَ ٱللَّهِ الرَّا الْنَظَارُولِ إِلَى طُيُورِ ٱلسَّمَاءِ. إِنَّهَا لَا يَزْزَعُ وَلَا يَعْصُدُ وَلَا يَجْمِعُ إِلَى عَنَارِنَ. فَي بُوكُمُ ٱلسَّمَاوِي بَقُرِيْهَا . أَ لَسْتُمْ ٱلنُّمْ بِٱلْعَرِيُّ أَفْضَلَ مَنُهُ ١٠٠١ وَمِنْ مِنْ أَنْ إِذَا أُهُمْ أَبِنْدِرُ أَنْ زِيدَ على مَا مَنِهِ فِرَاعًا وَلِمَا مِلْ مِلْ وَلِمَا دَا عَتَمْ مِن مَا لَلْبَاسِ مَنْ مَلَّوا رَ نَاتِقِ ٱلْمُعَلِّلِ كُفْ تَدُو . لَا أَعْدِ فِي وَلَا أَفُرِلُ. ٢٦ وَلَكِنْ

أَنْهُولُ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَا سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُن كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا ۗ ٢٠ فَإِنْ كَانَ عُشْبُ ٱلْحُوَالُ ٱلَّذِي أُبِرِ- ءُلُهُ ٱلْبُوْمَ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلنَّنُّورِ يُلْمِسُهُ ٱللهُ هَٰكَنَا أَوْأَرْسِ بِٱلْمُورِيِّ جِدًّا يِلْمِسْكُمْ أَنْهُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ. ٢١ فلا نَهْمُ أَنْهُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيمَانِ. ٢١ فلا نَهْمُ أَنْهُمْ قَائِلِينَ مَاذَا نَأْكُلُ أَوْ مَاذَا نَشْرَبُ أَوْ مادًا نَابْسَنِ. ٢٢ فَإِنَّ هَذِهِ لَهُمَّا تَعْلَلُهُمَا ٱلْأَرْمُ لَإِنَّ أَبِاتُمُ ٱلسَّمَاوِنَ يَعَلَمُ أَنَّكُمُ نَحْنَاجُونَ إِلَى هَذِهِ كُلَّهَا. ٢٢ لَكُن أَدْلُمُوا أَوْلاَ مَلَكُونَ ٱللهِ وَبِرَّهُ وَهَذِهِ كُلُّهَا تُزَادُ لَكُمْ ١٠٠ فَلا عَامَهُوا لِلْعَلَدِ. لِأَنَّ ٱلْفَكَ بَهُمُّ بِهَا لِنَفْسِهِ. يَكُفِي ٱلْيُوْمَ شَرُّهُ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلسَّابِحُ

. الْاَتَدِينُوا لِكِيْ لَا نُدَانُول ، الْأَثْكُرْ ، الذَّبْ وَنَهُ ٱلَّتِي مِهَا تَدِينُونَ تُكَانُونَ وَمَا لَكُمْلِ ٱلَّذِي مِهِ نَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُرْ. مُ وَلِمَاذَا نَنْظُرُ ٱلْقُلَدَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَجِيكَ. وَأَمَّا ٱلْخُنَذِيةُ ٱلْكِيْ مِنْ عَيْمُكُ فَالاَ تَعْطَنُ لَهَا وَ أَمْ كَنْ أَمْ رَا لَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ دَعْنِي أَخْرِجِ ٱلْفَلَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا ٱلْخَسْبِهُ فِي عِبْلِنَ، ه يَا مُرَالِي أُخْرِجُ أَوْلَا أَنْ عَسْبة مِنْ عَيْدِكْ وَحَيْنَانَدِ تُبْعِيرُ.
 جَبِّدًا أَنْ نَشْرِجِ ٱلْقُدَى مِنْ عَيْنِ أَخِيلَ.
 الْفُدْسِ الْكَلَائِبِ وَلا نَعْلَرْ مُ وَا دُرَرَكُمْ فُدَامَ أَنْ مَارِيرِ النِلا تَدُوسِها بِأَرْجُ إَلَهَا وَلا نَعْلَرْ مُ وَا تَعْمَرُ تَكُرُرُ

٧ إسّا أو تعطوا العالم البيك والترعوا الترعوا المرعوا المره للمره المراف المره المرف المر

١١ُدْ - عُلُولَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيْقِ . لَآنَهُ وَاسِعُ ٱلْبَاتُ وَرَخْبُ ٱلْمَاكَ وَكَتِيرُونَ وَرَخْبُ ٱلْمَاكَ لِي الْمَالَاكِ . وَكَتِيرُونَ

وَهُمُ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ مِنْهُ مِهُ مَا أَضْيَقَ ٱلْبَابِ وَأَكْرُبَ اللهِ عَلَّكُرْبَ الْطَلِينَ الْبَابِ وَأَكْرُبَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

والحنرز على من الكنبياء الكذبة الذين بأنونكر من الدين بأنونكر من المراب المحدد الفة والمراب المحدد الفة والمراب المحدد الفة والمحدد الفة والمحدد المحدد الم

٢١ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَغُولُ لِى يَارَتْ بارَبُ مدْ مُلْ مَكُوتَ اللهِ مَا رَبُ مدْ مُلْ مَكُوتَ اللهِ وَاتِ مَلْ اللَّذِي بَعْمَلُ إرادة أَلَى اللَّذِي فِي مَكُوتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ ا

بارن بازن أكرن الشهك ساما والشها الخرشا سياطين و ما هما ن و معنا فوّ إسكتيروه ٢١ له ١١٠ أو مرّ من لَمْ إِنِّي لِمْ ٱلْمُرْوَكُمْرُ مِعَلَّى أَذْهُبُوا ﴿ مَا مَاعِلِي ٱلَّهِ مَ

النكل من المع أقوالي هذه والمبل عا أسية برجُل على إلى بين أنه على المنتوعة المدرل المهدارُ ومعاعبة ٱلْآنَهَارُ وَقَرِمِنَ الرَّيَاجِعُ وَوَتَعَمَّدُ عَلَى دَالَ الْرَبْتُ فَلَمَّ الْمُرْتُ فَلَمَّ يَسْ أَعْلَى لَمْ مُنْ كَالِي مُؤْسِسًا عَلِي أَلَّهُ عَرِي آلِهِ وَلَى مِنْ يَسْمَعُ أَفْوَ إِلَى هَذَهُ وَلاَ يِعْمِلُ بِهِا يُسْلِمُ مِنْ لَهِ عَلِيهِ مِنْ مَا مِلْ مِن بِينَهُ عِلَى ٱلرَّمْلِ ١٧٠ فَمْرِلَ ٱلْمُعَارُ وَجاءَتُ ٱلْأَمْرَارُ وَهِبِّتَ ٱلرَّيَامِيُّ وصدمتْ دُلكَ ٱلْبُنْتِ فَسَعِطِ وَ ثَانِ ، ثُو دَلْهُ عَظِيمًا

٢٦ فلمَّا أَكُمْلَ يَسْمِعُ هَا فِي الْأَفْوَالِ بِيسِي ٱلْجَبِمُوعُ مِنْ نَعْلِيمِهِ وَ ٢٦ لَانَّهُ كَانَ يُعِلُّمُهُمْ كَمِنْ لَهُ مُلْعَالُنُ وَلَّسَ كالكتمة

الأشاخ اللهن

ا وَأَمَّا مُزلِ مِنْ ٱلْحِبِلِ زِهِمَهُ جِمُوعٌ وَ مِنْ مَ وَإِذَا

F7 - -\*

أَبْرَصُ قَدْ جَاءُ وَسَجَد لَهُ قَائِلاً يَا سَيِّدُ إِنَّ الْرَدْتُ نَفْدِرْ أَنْ تُطَهِّرِ إِنَّ الْرَيْدُ فَاضَاهُ وَلَهَسَهُ قَائِلاً أَرِيدُ فَاطْهُرْ. وَلَهَ سَهُ فَائِلاً أَرِيدُ فَاطْهُرْ. وَلِلْوَقْتِ طَهُرُ بَرَصُهُ عَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱنْظُرُ أَنْ لا نَهُ وَلَ وَلِلْوَقْتِ طَهُرُ الْفَالُونُ وَقَدِّمِ اللَّهُ الْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْأَوْرَانِ لللَّهُ الْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْأَوْرَانِ اللَّهُ الْمَاهِنِ وَقَدِّمِ الْأَوْرَانِ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّ

سَيَا تُونَ مِنَ ٱلْمِشَارِ فِي وَلَلْمِعَارِتِ وَيَتَكِبُونَ مِعَ إِبْرُهِيمٍ وَ إِسْعَقَ وَيِعْقُوبِ فِي مَاكُونِ أَاشْمُواتٍ. ١٢ وَأَمَّا مَنْهِ ٱلْمَلِكُوتِ وَيُعِلِّرُ حُونِ إِلَى النِلَّامُهِ أَكْارِ حِيْةٍ. هُمَاكَ يَكُونُ ٱلْبَكَا ۗ وَمَرِيرُ ٱلْدُسَمَانِ ١٤مَ قَالَ بِسُوعُ لِقَائِدِ ٱلْمُثَةِ أَذْهُمَ " وَكَمَا لَا هَمَّدِهُ الْمُثَنَّ أَلْتِ وَمِرا عُلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعِينَ إِ ١١ ولما عام بسوع إلى بيب أطرُس رَأْتَى حَمَالَة مَعَارُ وَحَةً وَعُدُومِهُ. ﴿ اللَّهِ سَلَّ يَدَمُهَا فَأَزَكُمْمَا ٱلْحُمْنِي. وتامتُ وخَدِمَتُمْ مِنَا وَلَمَّا مِنْ أَلَّهِ اللَّهِ فَدُمُوا إِلَّهِ عَمِابِن كَسِرِينَ. فَاحْرَجِ ٱلْأَرُولِحَ بَكُلُمَةِ وَجَمِيمَ ٱلْمُرْحَتَى سَمَا ثُمُ وَ ١ اَكُنِّي يُمَّ مَا قِبَلَ مَا يَعْيَكُ ۚ ٱلنَّنِيُّ ٱلْفَائِلِ هُوَ أَحَدَ أسقامنا وحمل أمراضنا

١١ وَلَمَّا رَأْى يَسُوعُ جُمُوعًا حَكَيْرَةً حَوْلَهُ أُمْرَ مُالدُّهَابِ إِلَى ٱلْهِيْرِ ، ١١ فَتَعَدُّمَ كَاسَتْ وَقَالَ لَهُ بَا مُعَلِّمُ أَنْبِعِكَ أَبْهَا تُمْفَى وَ ٢ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ النَّعَالِمِ أَوْجِرَةٌ وَ إِمْكِيُورِ ٱلسَّمَاءَ أَوْ كَالْزُ.ولْ مَّا أَيْنُ ٱلْإِنْسَانِ وَلَمِمْنَ لَهُ أَبْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ . أَ مَ وَقَالَ لَهُ آخَرُ مِنْ نَلَامِيدِهِ يَا سَلَّدُ أَنْدَنَ لِي أَنْ أَمْضِيَ أَوَّلاَ وَأَدْهِنَ أَيدٍ . ٢٦ فَقَالَ لهُ يَسُوعُ أَسْمَهُمْ وَدَع ٱلْمَوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْنَاهُمُ

٢٦ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ تَبِعَهُ تَلَامِيدُهُ وَالْمَ وَالْمَا وَالْمَا أَنْ وَالْمَا أَنْ مَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

٨٦ وَلَمَّا جَاءً إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى كُورَة ٱلْمُؤْرِ سِيْبِن ٱستَ مَبْلَهُ مَعْنُونَانِ خَارِجَانِ مِن ٱلْفُهُورِ هَامُعَالَ عَذَا حَتَّى لَمْ بَكُنَ الْمُعَالَ عَذَا حَتَّى لَمْ بَكُنَ أَلُولُ الْعَالَ بِي مَا وَإِذَا هَمَا وَلَا صَرَحَا قَائِلَيْنِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَنْ اللهِ الْحَمْدِ الْحَمْدِ لِيَعْدُونِ لَيْكُ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مَنازِبر كَثَبَرَة مُرْعَى ١٠ فَالسَّياطِينَ مَلْمُولَ اللَّهِ قَاللَانَ الْمُعْتَ الْمُولِ اللَّهِ قَاللَانَ الْمُعْتَ إلى فطيع الْمُنَازِيره الْمُعْتَ إلى فطيع الْمُنَازِيره والمَا قَالَ أَنْ مَدْهَتَ إلى فطيع الْمُنَازِير والمَا فَعَلَم الْمُنَازِير كُلْهُ فَدَ الْمُدُفِع مِنْ عَلَى الْمُنْوَفِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ فَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْ وَعَنَى الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

## الانعاج الناسع

ا دلى فل السَّمِيةُ وَالْمَارِ وَعَامَ إِلَى مَدِيسَهُ مَ وَ إِذَا مَعْلُوجٌ بُقِدِّهِ وَنَهُ إِلَيْهِ مِعَلَّرُ وَحًا عَلَى فِرَاشِ . فَلَمَا

رَأْى بَسُوعُ إِيَانَهُمْ قَالَ لِلْمَعْلُوجِ ثَنْ يَا بُنِيَّ. مَغْفُورَةُ لَكَ خَطَانِياكَ هَ ؟ وَإِذَا فَوْمُرْ مِنَ ٱلْكَنِيةِ قَدْ فَالْوَا فِي أَنْفُسِهِمْ فَدَا لَعَذَا فَلُو ؟ وَإِذَا فَوْمُرْ مِنَ ٱلْكَنِيةِ قَدْ فَالْوا فِي أَنْفُسِهِمْ فَدَا لَعَذَا وَلَهُ عَلَيْهِمْ لِسُوعُ أَفَكَارِهُمْ مَعَالَ لَهَادِ الْعَكَرُونِ فَدَا لَعَذَا وَلَا عَلَمْ وَن

هدا عبد ف عنعار بسوع المكارم العال مهاد العمرون التي ما النسر أن أبها أيسر أن أبال معفورة ال

إيميل منى " خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يُعَالَ ثُمْ وَأَمْش ٢٠ وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَهُ وَا أَنْ لِاَّبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخَطَايَا. حِينَتِذِ قَالَ لِلْمَقْلُوجِ . ثُمْ ِ ٱحْمِلْ فِرَاشَكَ وَأَذْهُبُ إِلَى يَيْتُكَ ٥٠ فَقَامَ وَمَضَى إِلَى يَبْيِهِ مِهِ فَلَمَّا رَأَى أَجْمُوعُ تَعْبُولِ وَتَعَجَّدُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلنَّاسَ سُلْطَانًا مِتْلَ هُذَا ﴿ وَفِيمَا يَسُوعُ مُجْنَازُ مِنْ هَنَاكَ رَأَى إِنْسَانًا جَالِسًا عِنْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَايَةِ ٱسْمُهُ مَتَّى. فَقَالَ لَهُ ٱتَّبْهِي. فَقَام وَبَبِهِهُ ١ وَبَيْنَهَا هُوَ مُتَّكِّنْ فِي ٱلْبَيْتِ إِذَا عَشَارُونَ وَحُطَاةً ۗ كَثِيرُونَ قَدْ جَاهُ وَإِ وَأَتَّكَأُ وَا مَعَ يَسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ وَ ا فَلْمَّا نَظَرَ ٱلْفَرِّيسِينُونَ قَالُوا لِتَلَامِيذِهِ لِهَاذَا يَأْكُلُ مُعَلِّهُكُمْ مُعَ . ٱلْعُشَّارِينَ وَأَنْخُطَأَةِهُ ١٢ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ لَمْ الْكَعِنَاجِي ٱلْأُصِيَّا \* إِلَى طَبِيبٍ بِلِ ٱلْهَرْضَى ١١٠ فَٱلْهُمُوا وَتَعَلَّمُوا مَا هُوَ. إِنِّي أُرِيدُ رَحْمَةَ لَا ذَسِيَّةٌ . لِأَنِّي لَمْ آتِ لِأَدْعُو أَبْزَارِ ا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلدُّونَة ِ ١٤ حِينَتِذِ أَنَّى إِلَيْهِ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا فَائلِينَ لَهَاذَا

نصوم أنه من والفريد يون كنيرا وأ ما الاويد لا نقلا الصوم وق. وافقال فلم يسوع هل يستياع به والفرس أن يوحوا ما حلم المهروي أن يوحوا ما حلم المهروي معهم . ولكن ستاني البام حوف راع ما المعريس عنهم "عيان والكن ستاني البام حوف راع المعريس عنهم "عيان والكن ستاني البام حوف أراع من وقعة من وقعة من وقعة من المراب المناف المراب بالمنذ من المراب المناف المراب بالمنذ من المراب المناف المراب المراب المراب المناف المراب المرا

ال وفيها هُوَ يَكُلُهُمْ مِنَا إِذَا رئيسٌ قد جَاء فَسَجِدَ لَهُ قَائِلاً إِنَّ أَبْنَى الْلَانِ مَا تَتْ لَكِنْ تَعَالَ وَفَعْ يَدَكَ عَلَمُ الْحَيْنَ الْمَانَ وَفَعْ يَدَكَ عَلَمُ الْحَيْنَ الْمَانَ وَفَعْ يَدَكَ عَلَمُ الْحَيْنَ الْمَانَ وَفَعْ مَا لَكُنْ تَعَالَ وَفَعْ يَدَكَ عَلَمُ الْحَيْنَ الْمَانَ وَقَامَ يَسُوعُ وَتَبِعِهُ هُوَ وَلَا مِيدُهُ وَ الْمَا الْحَيْنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمَ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

. فَقَالَ الْقِي يَا أَبِنَّهُ إِيهَا الْكِ قَدْ شَفَا كِ وَفَشْفِيَتِ ٱلْهَرْأَةُ مِنْ عَلَاكَ ٱلسَّاعَةِ مِ ٢٦ وَلَهًا جَاء بَسُوعُ إِلَى بَيْتِ ٱلرَّيْسِ وَاَفَلْرَ الْمُرَوِّرِ بِنَ وَآتُهُم عَ يَضِعُونَ ٤٦ قَالَ لَهُمْ الْفَعَيُّ الْمُؤْمِّ الْفَعَيْقُ الْمُؤْمِّ الْفَعَيْقُ الْمُؤْمِّ الْفَعَيْقُ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِّ الْمُؤْمِنِ السَّيِّةُ الْمَا أَحْرِجَ الْمُؤْمِنِ الصَّيِّةُ الْمَا الْمُؤْمِنِ الصَّيِّةُ الْمَا الْمُؤْمِنِ الصَّيِّةُ اللَّمَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الصَّيِّةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُونِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُومِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْم

٢٧ وَفِيماً يَسُوعُ مُعِنَازُ مِنْ هُنَاكَ نَبِعهُ أَعْهَانِ مِنْ مُنَاكَ نَبِعهُ أَعْهَانِ مِنْ مُنَاكَ نَبِعهُ أَعْهَانِ مِنْ مُنَاكَ نَبِعهُ أَعْهَانِ مِنْ مُنَاكَ نَبِعهُ أَعْهَانِ مُرَا وَلَمَّا هَنَاكَ يَصْرُخُونَ وَقَالَ هُمَا بَسُرِعُ هَنَا يَا أَنْ ذَكُو مَا وَلَمَّا أَنْ فَعَلَ هَذَا قَالاً لَهُ نَعَمْ يَا سَبُدُ وَاللَّهُ مُنَانِ أَيِّ أَقَدِرُ أَنْ أَفْعَلَ هَذَا قَالاً لَهُ نَعَمْ يَا سَبُدُ وَاللَّهُ مَنَانِ أَي أَقَدُرُ أَنْ أَفْعَلَ هَذَا قَالاً لَهُ نَعَمْ يَا سَبُدُ وَاللَّهُ مَنَانِ أَي أَقَدُرُ أَنْ أَفْعَلَ هَذَا قَالاً لَهُ نَعَمْ يَا سَبُدُ وَ عَلَيْكُما لَهُمُنْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

٢٦ وَفِيهَا هُمَا خَارِجَانِ إِذَا إنْسَانُ أَحْرَسُ عَمِيْ نَ

فَدَّهُوهُ إِلَيْهِ ٢٠٠ فَلَمَّا أَخْرِجَ ٱلْنَيْطَانُ كَكُلَمَ ٱلْأَخْرِسُ. فَتَعَجِّبَ ٱلْجُهُوعُ فَائِلِينَ لَمْ يَظْهَرُ قَطَّ مِنْلُ هَٰنَا فِي إِسْرَائِيلَ. ١٤٤ أَمَّا ٱلْفَرَّ يَسِيْونَ فَقَالُوا يَرَئِيسِ ٱلنَّيَاطَيْنِ يُجْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

وَ وَكَانَ اِسُوعُ اِحَامُونَ الْهُدُنَ كُلّهَا وَالْقُرَى الْعِلْمُ فِي الْهُدُنُ كُلّهَا وَالْقُرَى الْعِلْمُ فِي الْهُدُنُ كُلّهَا وَالْقُرَى الْعِلْمُ فِي كُلّ مَرَضِ وَكُلّ اللّهُ عَلَى مُرَضِ وَكُلّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ٱلْأُصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ ..ذَهُ ٱلْأَثْنَى عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ سُلْطَانًا عَلَا

ا ثُمُّ دَعَا تَلَامِيدَهُ ٱلْإِنْنَى عَشَرَ وَأَعْطَاهُمُ سُلْطَانًا عَلَى الْمُولِحَ وَعَلَاهُمُ سُلْطَانًا عَلَى الرُواحِ مَعَسَةِ حَتَى يُعْرِجُوهَا وَيَشْغُوا كُلَّ مَرَضٍ وكُلَّ فَمَعْفُ ٢٠ وَأَمَّا أَسْمِهُ ٱلْإِنْنَيُّ عَشَرَ رَسُولًا فَهِيَ هَذِهِ فَمُعْفُ مَعْفُ مَ وَاللَّهُ الْمُعَلَّلُ اللَّهُ الْمُعَلَّلُ اللَّهُ الْمُعَلَّلُ اللَّهُ الْمُعَلَّلُ اللَّهُ الْمُعَلَّلُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعْمِلْمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلْمُ اللَّهُ اللْ

و الخييل مَتَّى ا

يَعْنُوبُ بْنُ زَبِدِ فِي وَيُوحَنَّا أَحُوهُ ٢٠ فِيلَبِّسُ وَ رَثُولَمَا وُسُ، يَعْنُوبُ بْنُ حَافِي وَلَيْ وَلَمَّا وُسُ الْهُ لَقَّبُ تُومَا وَمَتَى ٱلْعَشَّالُ. بَعْنُوبُ بْنُ حَافِي وَلَمَّا وُسُ ٱلْهُ لَقَّبُ

تَنَّاوُسَ. ٤ سِمْعَانُ ٱلْقَانَوِيِّ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْنَرْ بُوطِيُّ ٱلَّذِي

ا اللَّ يَّهُ مَدِينَةٍ أَوْ قَرْبَةِ دَخَاتُهُ وَهَا مَا نُعَصُوا مَنْ فَهَا مُنْ فَهَا مُنْ فَهَا مُنْ فَهَا مُنْ فَعَمَا مُسْتَحِقِّ . وَإِنَّ مَدُ اللَّهِ حَتَّى غَنْرُجُوا ١٠ وَحِينَ مَدُحُلُونَ

ٱلْبِينَ سَلِّمُوا عَلَيْهِ ١٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلَّبِيْتُ مُسْتَعِقًا فَلْيَأْتُ سَلَامَكُمْ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَحِقًا فَابَرْجِيعِ سَلَامَكُمْ إِلَيْكُونَ ١٤ وَمِنْ لَا يَقْبِلُكُمُ ۚ وَلَا يَسْمَعُ كَلامَكُمُ ۗ فَأَخْرُجُوا خَارِجًا مِنْ ذَٰإِلَكَ ٱلْبَيْتِ أَوْ مِنْ يَلْكَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا غُهَارَ ٱرْجُلِكُمْ ٥٠ أَنْحَنَّ أَقُولُ لَكَمْ سَنَكُونُ لِأَرْضَ سَدُومَ وَعُورَة يَوْمَ الدِّينَ خَالَةٌ أَكُأْرُ أَمُنْهَالًا مِنَّا لِيلْكَ

١٦ هَا أَنَا أَرْسَلِكُمُ كُغَنَّمَ فِي رَسْطِ ذِئَاسِ. فَكُونُوا حُكَمَاء كَأَكْمَيَّات وَإِسْفَاء كَأَكْمَهَام ١٧٠ وَلَكِن أَحْذَرُو مِنَ ٱلنَّاسِ . لِآتُهُمْ سُبُسْلِمُونَكُمْ إِلَى شَعَالِسَ وَفِي مَعَامِعِهِ يَجْلِدُ وَنَكُمْ ١٨٠ وَتُسَاقُونَ أَمامَ وُلاَةٍ وَمُلُوكِ مِنْ أَجْلِي شَهَادَ لَهُمْ وَلِلْأَمْمِ • ١٦ فَمَنَى أَسْلَمُوكُمْ فَلَا تَهْمَّرُولَكُمْ فَلَا تَهْمَّرُولَكَيْفَ أَوْ سَ لَنَكَلَّمُونَ لِلْآلَكُمُ تُعْطَوْن فِي تِالْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا لَتَكَلَّمُونَ بِهِ ٣٠ لَأَنْ لَسْنُمْ ۚ أَنَّمُ ٱلْمُ تَكَلِّيدِينَ مَلْ رُوحُ أَسِكُمْ ۗ ٱلَّذِي يَنكَمُ فِيكُمْ ١٠ وَسَيْسَالِهِ ٱلْأَتْحُ أَخَاهُ إِلَى ٱلْهُوْتِ. فَالْأَبُ وَلَدَهُ

رَوَيَقُومُ ٱلْآوُلادُ عَلَى قَالِدِيهِمْ وَبَقْتُلُونَهُ • ٢٦ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَيْمِعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْي . وَلَكِنِ ٱلّذِي بَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنْثَهَى فَهِلَا يَخْلُصُ • ٢٦ وَمَنَى طَرَدُوكُمْ فِي هٰذِهِ ٱلْهَدِينَةِ فَاهْرُنُوا إِلَى ٱلْأُخْرَى فَإِنِي ٱلْمُوقَ أَقُولُ لَكُمْ لاَ تُكَمَّلُونَ مُدُّنَ إِسْرَائِيلَ حَتَى بَانِيَ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

٢٤ لَيْسَ ٱلنِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُعَلِّم وَلاَ ٱلْعَبْدُ أَقْفُلَ مِنْ سَيِّدِهِ ٢٥٠ يَكْفِي ٱلتِّلْمِيذَ أَنْ يَكُونَ كَهُمَّالِهِ وَٱلْعَبْدَ كَسَيِّدِهِ إِنْ كَانُوا قَدْ لَقَبُوا رَبُّ ٱلْبَيْتِ بِعُلْزَ وَلَ فَكَرْ بِٱلْحُرِيِّ أَهْلَ بَيْدِهِ ٢٦ فَلَا تَخَافُوهُمْ لِأَنْ لَيْسَ مَكْتُومُ ۖ أَنْ بُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِي ٓ لَنْ بُعْرُفَ ٢٧٠ اَلَّذِي أَتُولُهُ لَكُمْ فِي ٱلظَّلْمَةِ فُولُوهُ فِي ٱلنُّورِ. وَٱلَّذِي نَشْمُونَهُ فِي ٱلْأَذُن نَادُولِ بِهِ عَلَى ٱلسُّطُوح ٢٨٠ وَلَا تَخَافُوا مِنَ ٱلْذِينَ يَقْتُلُونَ ٱلْجُسَدَ وَلَٰدِنَ ٱلنَّفْسَ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَقْنُلُوهَا . لَلْ خَافُولِ بِٱلْحُرِيُ مِنَ ٱلَّذِي يَقْدِرُ أَنْ بَهُ لِكَ ٱلنَّفْسَ وَٱلْجُسَدَ كَلِّيمُهَا فِي حَهَمَّ ٢٩٠ أَلْسَ عُصْفُورَانِ يَبَاعَانِ مِعَلْسِ وَوَاحِدٌ مِنْهِمَا لَا يَسْقُطُ عَلَى ٱلْأَرْضِ بِدُونِ أَبِيكُمْ • ﴿ فَإِنَّا أَنْهُمْ لَعَقَّى • شُعُورُ رُوُّ وسِكُمْ جَندِيعُهَا شُعْصَاةُ ١٠ فَلَاَنْعَافُوا أَنْهُ ۚ أَفْضَلُ مَنْ عَصَافِيرَ كَتِيرَة وَ٢٠ فَكُلُ مَنْ يَعْتَرِفُ بِي قَدَّامَ ٱلنَّاسِ أَعْنَرِفُ أَنَا أَيْضًا بِهِ قُلَّامَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمُواتِ ٢٠٠ وَلَكُنْ مَنْ يُكْرِرُ نِي قُلَّامَ ٱلنَّاسِ أَنْكِرُهُ أَنَا أَيْضًا قُلَّامَ أَبِّي ٱلَّذِي في ألسَّمُ وَإِن

٢٤ لَا تَعْلُنُوا أَنِّي جَنْتُ لِأَلْقِيَ سَلاَمًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا جِنْتُ لِأَلْقَىَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًاه ٢٥ فَإِنِّي جِنْتُ لِأَفَرُّقَ ٱلْإِنْسَانَ صِدْ أَبِيهِ وَالْآنْنَةَ ضِدّاً مِنا وَٱلْكُنَّةَ ضِدّ حَمَاتِيا، ٢٦ وَأَعْدَاءُ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ مَبْعِهِ ٢٧٥ مَنْ أَحَبُ أَبَا أَوْ أُمَّا أَكْثَرَ مِنِّي فَلَا لِسُتَحِيِّنِي . وَمَنْ أَحَبُ أَبْنَا أَوَ أَبْنَةَ أَكُنْرَ مِنِّي فَلَا بَسْتَيْتُنِي ١٨٠ وَمَنْ لا يَأْخُذُ صَلِّيبَهُ وَيَتَّبِّنِي فَلَا يَسْتَحِقِّنِي . ٢٩ مَنْ وَجَدَ حَيَاتَهُ يُضِيعُهَا . وَمِنْ أَضَاعَ حَيَاتَهُ وِنْ أُجْلِي مِجِدُهَا مِنْ مَنْ يَقْبُلُكُمْ يَقَبْلُكُمْ يَقَبْلُي وَمَنْ يَقْبُلُنِي يَقْبُلُ ٱلَّذِي أُرْسَانِي المَمْنُ يَقْبُلُ نَبِيًّا بِٱسْمُ نَبِيٌّ فِأَجْرَ نِبِيُّ

وَ أَخُذُ وَمَنْ يَقْبُلُ بَارًا بِأَسْمِ بَارٌ فَأَجْرَ بَارٌ يَأْخُذُ ٢٠ وَمَنْ سَفَى أُحَدَ هُولَا ﴿ ٱلصَّغَارِ كَأْسَ مَا ﴿ بَارِدٍ فَنَطْ بِٱسْمِ يَلْدِيدٍ فَأَكْوَقُ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَهُ

ٱلأَصْنَاعُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكْمَلَ يَسُوعُ أَمْرَهُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْأَثْنَى عَشَرَ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ لِيُعَلِّمَ وَيَكْرِزَ فِي مُدُيمِمْ

مَا أَمَّا يُوحَنَّا فَلَهَّا سَهِعَ فِي ٱلسِّفِن بِأَعْمَالِ ٱلْمُسْيِحِ . أَرْسَلَ ٱثْنَيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ . ٢ وَفَالَ لَهُ أَنْتَ هُوَ ٱلْاَقِيالُمُ نَنْتَظِرُ آخَرَهُ ٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمَا أَذَهُبَا وَأَخْبَرَا يُوحَنَّا بِهَا تَسْمَعَان وَتَنْظُرَانِ. ٥ الْعُنِّي يُبْصِرُونَ وَٱلْعُرْجُ . يَمْشُونَ وَٱلْبُرْصُ يُطَهَّرُونَ وَٱلصَّمْ بَشَعُونَ وَٱلْمُوْتَى بَقُومُونَ وَٱلْمُسَاكِينُ يُبَشِّرُونَ • ٢ وَطُوبِي لِمَنْ لَا يَعْثَرُ فِي ا ٢ وَبِينَهَا ذَهَبَ هٰذَانِ أَبْتَدَأُ يَسُوعُ يَفُولُ لِلْجُمُوعِ عَنْ يُوحَنَّا مَاذَا خَرَجْتُمْ إِلَى ٱلْبَرَّيَّةِ لِنَا فُلُرُ مِلْ أَ قَصَبَةً

نُحَرِّكُهَا ٱلرَّيْحُ ٨٠ لَكِنْ مَاذَا حَرَجْتُمْ لِيَنْظُرُ ولِ.أَ إِنْسَانَا لَابِسَا

ثِيَابًا نَاعِمَةً . هُوَذَا ٱلذِينَ يَأْبِسُرِنَ ٱلنَّبَاتُ ٱلنَّاعِمَةَ هُمْ فَيْ بُهُوتِ ٱلْمُلُوكِ ١٠ لَكِنْ مَادَا خَرَجْنُمُ لِتَنْظُرُ مِلْ أَنْبَيًّا . نَعَمَرْ أَقُولُ لَكُمْ وَأُفْضَلَ مِنْ نَبِي ١٠٠ فَإِنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُتِبَ ُعنهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجُهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُهِيُّ طُرِ عَكَ فَكَامَكَ وَاللَّهُ وَلُولُ لَكُمْ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلُودِينَ مِنَ ٱلنِّيسَاءُ أَعْفَلَهُ مِنَّ يُوحَمَّا ٱلْمَهْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ اعْظَرُ مِنْهُ ١١٥ وَمِر ثُ أَيَّام بُوحِنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ إِلَى ٱلْآنَ مَلَكُوتُ ٱلسَّوَاتِ يُغْصَبُ وَٱلْغَاصِبُونَ يُخْلَعُلُهُ وَ ١٢ وَ لَأَنَّ جَرِيرَ أَلْأُنْهَا ۚ وَأَلْنَامُوسَ إِلَى يُوحَنَّا تَنَبُّأُ وَإِن عِلْ وَإِنْ أَرَدُنُمْ أَنْ نَقْبُلُوا فَهَٰذَا هُوَ إِيلِيَّا ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَأْتِيَهُ ٥٠ مَنْ لَهُ أَدْنَانِ لِلسَّمْ عَ فَلْسَمْعُ

17 وَ بِهَنْ أَشَهِ هُذَا آلْجِيلَ. يُشْهِهُ أَوْلاَدَا جَالِسِينَ فِي الْأَسْوَاقِ يُنَادُونَ إِلَى أَصْمَا يَهِمُ ١٢ وَيَقُولُونَ زَمَّرْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُولَ. يُضَمَّا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُولَ. يُخَنَّا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُولَ. يُخَنَّا لَكُمْ فَلَمْ تَرْفُصُولَ. يُخَنَّا لَكُمْ تَلْطِهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا يَأْكُلُ وَ يَشْرَبُ قَيَعُولُونَ هُوَذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَشِرِّيبُ اللهُ خَمْر. مُعِبُ لِلْعَشَارِينَ وَأَنْخُطَاةِ. وَأَنْحِكُمَةُ نَبَرٌ رَتْ مِنْ بَنِيمَا ٠٠ حِيثَةِ إِ أَبْتَدَأَ بُورَجُ لَلْهُ دُنْنَ أَكِّنِي صَنِعَتْ فِيهَا أَكْثَرُ فُوَّاتِهِ لِأَنَّهَا لَمْ نَثْبُ ١١٠ وَيْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا. لِأَنَّهُ لَوْ صَنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًاء ٱلْقُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكُمَا لَتَابِنَا قَدِيمًا فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ. ٢٢ وَلَكِنْ أُقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ صُورَ وَصَيْدًا ۚ تَكُونُ أَلَهُمْ عَالَٰهُ ۗ أَكْثُرُ أَحْيِما لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِّاللَّهُمَاه ٢٢ مَأْنْتِ يَاكَفْرُنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةَ إِلَى ٱلسَّمَاءَسَتُهُ عَلِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ. لَإِنَّهُ لَنْ صُنِعَتْ فِي سَدُومَ ٱلْفُوَّاتُ ٱلْمَصْنُوعَةُ فِيكِ لَبَقِيتْ إِلَى ٱلْمُوْمِ وَ ٢٤ وَلَكِنْ النُّولُ لِّكُمْ إِنَّ أَرْضَ سَدُومَ تَكُونُ لَهَا حَالَةُ أَكْثُرُ أَحْنِمَا لَا يَوْمَ ٱلدِّينِ مِبَّا لَكِ

٥٦ فِي ذَالِكَ ٱلْوَقْتِ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ أَحْمَدُكَ أَنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحَمَدُكَ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللْلِهُ اللْمُوالِلْمُوالِلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْآبُ لَأَنْ هَكُذَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَةُ أَمَامَكُ ١٦٠ كُلُّ شَيْءَ فَدُدُونِهِ إِلَيْ مِنْ أَنِي مَوْلِسَ أَحَدَ يَعْرِفُ ٱلْإِبْنَ إِلَا ٱلْآبُ. فَلَا احَدَ بَعْرِفُ ٱلْأَبْنَ إِلَا ٱلْآبُ. وَلَا احَدَ بَعْرِفُ ٱلْآبَ إِلاَ ٱلْآبُ. وَلَا احَدَ الْعَرْفُ ٱلْآبَ إِلاَّ الْإِبْنُ وَمِنْ أَزَادَ ٱلْإِبْنُ أَنْ يَعْلِي وَلا احَدَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْمَالِيعُ ٱلنَّالِي عَشَرَ

ا فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ ذَهَبَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّبْتِ بَيْنَ الْرُرُوعِ . فَجَاعَ تَلَامِينُهُ قَلْ سُدَاً لَلْ يَقَطِفُونَ سَنَالِلَ وَيَا حَلُونَ وَ مَا لَقَلْ وَلَا يَقَطِفُونَ سَنَالِلَ وَيَا حُلُونَ وَ مَا لَقَلْ وَلَا لَهُ هُوَذَا تَلَامِيدُكَ يَغْعَلُونَ مَا لَا يَحِلُ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَ وَقَالُوا لَهُ هُوذَا لَهُمْ تَلَامِيدُكَ يَغْعَلُونَ مَا لَا يَحِلُ فِعْلَهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَ وَقَالُولَ لَهُمْ أَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

٤٢

و فِي ٱلنَّوْرَاةِ أَنَّ ٱلْكُمَّيْهَ فِي ٱلسَّبْتِ فِي ٱلْهَيْكُلِ يُدَلِّيهُ وِنَ ٱلسَّبْتَ و فَهُ أَبْرِيَا ١٠ وَلَكِنْ أُقُولَ لَكُمْ إِنْ هُمُنَا أَعْظُمَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ. ٧ فَلَوْ عَلِيْهُمْ مَا هُوَ. إِنِّي أَرِيدُ رَحْمَةً لَا ذَبِيحَةً. لَمَا حَكَمْهُمْ عَلَى ٱلْأَبْرِيَاء مِهِ فَإِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَيْبُ ٱلسِّبْتِ ٱبْضَا ٩ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُمَا لَدَ وَجَلَّهِ إِلَى مُجْمَعِينٌ • ١ وَإِذَا إِنْسَانُ يَدُهُ يَابِسَةٌ . فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ هِلْ يَعَلُّ ٱلْإِبْرَاءِ فِي ٱلشُّبُونِ لِكِيْ يَشْنَكُوا عَلَيْهِ وَالنَّفَالَ لَهُرْ أَبُّ إِلْسَانِ مِنْكُمْ بَكُونُ لَهُ خَرُوفٌ وَاحِدٌ فَإِنْ سَقَطَ هَذَا فِي ٱلسَّبْتِ فِي حُفْرَةٍ أَفَهَا يُهْسِكُهُ وَيُقِيمُهُ ١٦ فَٱلْإِنْسَانَ كُمْ هُوَ أَنْضُلُ مِنَ ٱلْخُرُوفِ. إِذَا يَعِلُّ فِعْلُ ٱلْخُيَرْ فِي ٱلسُّبُوتِ ١٠٠ أَمُ · قَالَ الْإِنْسَانِ مُدَّ يَدَكَ. فَهَدَّهَا. فَعَادَتْ صَعِيمَةً كَأَلْلُخْرَى ٤ افَلَمَّا خَرَجَ ٱلْفَرِّ بِسِينُونَ تَشَاوَ رُوا عَلَيْهِ لِكَيْ يُهُلِّكُوهُ. ٥ ا فَعَلِمَ يَسُوعُ وَلَانْصَرَفَ مِنْ هُناكَ. وَنْبِعَنَّهُ جُمُوعُ كَثِيرَةٌ ` فَشَفَاهُمْ جَبِيعًا ١٦٠ وَأُوْصَاهُمْ أَنْ لَا يُظْهِرُوهُ. ١٧ لِكِيْ يَنْمُ مَا فِيلَ بِإِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْقَائِلِ. ١٨ هُوَذَا فِنَايَ ٱلَّذِي ٱخْنَرْنُهُ.

حَمِينِي ٱلَّذِي سُرِّتْ بِهِ نَفْسِي أَضَعُ رُوجِي عَلَيْهِ فَهُوْ الْأَمَ الْأَمَ الْمُعَ مُ اللهِ عَلَيْهِ فَهُوْ اللهُ وَالْمَعَ اللهُ وَالْمَعَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ال

مَنَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْأَخْرَسَ نَكَامَّرَ فَأَبْصَرَ وَالَّا فَهُمِتَ كُلُّ حَنَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى وَاحْرَسُ. فَشَفَاهُ حَنَّى إِنَّ ٱلْأَعْمَى ٱلْأَخْرَسَ نَكَامَّرَ فَأَبْصَرَ وَ ١٢ فَبَهُتَ كُلُّ الْمُجْهُوعِ وَقَالُوا ٱلْعَلَّ هٰذَا هُوَ ٱبْنَ دَاوُدَ وَ ١٤ أَمَّا الْمُجْهُوعِ وَقَالُوا الْعَلَ هٰذَا لَا يُحْرِجُ ٱلشَّياطِينَ إِلَّا الْفَرِّيسِيُّونَ فَلَمَا سَمِعُوا قَالُوا هٰذَا لَا يُحْرِجُ ٱلشَّياطِينَ إِلَّا بِمَعْلَزَبُولَ رَئِيسِ ٱلشَّياطِينِ وَ ٥ افعَلِمَ بَسُوعُ أَفْكَارَهُمُ أَنْفُ الْفَيالُولِينِ وَالْمَا الْمُعْرَبُ وَكُلُّ مَا لَكُهُ مَنْفَسَمَةً عَلَى ذَاتِهِ لَا يَنْبُثُ وَاللَّهُ مُنْ الشَّيطَانُ وَقَالُوا مُنْ يَعْبُرُ بُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيطَانُ لَقَلَمَ عَلَى ذَاتِهِ لَا يَنْبُثُ مَا لَكُنْ أَنْفُ الشَّيطَانُ فَقَد ٱنْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُنْفُ لَنْبُثُ الشَّيطَانُ فَقَد ٱنْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُنْفُ لَنْبُثُ الشَّيطَانُ فَقَد ٱنْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُنْفُ لَنْبُثُ اللَّالَةُ مُ اللَّالِينَ فَقَد ٱنْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَكُنْفُ لَنْبُثُ اللَّامِعُلُولُ أَخْرِجُ ٱلشَّيطَانُ فَقَد ٱنْفَسَمَ عَلَى ذَاتِهِ وَلَا الشَيْطَانُ الشَّيطَانُ الشَّيطَانُ اللَّيْمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّالَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولِ الْمُولِلُ الْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ أَخْرِجُ ٱلشَّالُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُلُكُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦ وَلَكِنْ إِنْ كُنتُ أَنَّا بِرُوحِ ٱللَّهِ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَفَدْ أُقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ٢٦ أَمْ كَيْفَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ ٱلْ يَنْخُلَ بَيْتَ ٱلْقُويِّ وَيَنْهُبَ أَنْعِمَنَهُ إِنْ لَمْ بَرْبِطِ ٱلْقَوِيِّ وَيَنْهُ الْقُونِيِّ أُوَّالًا. وَحِيلَةِ لِي يَنْهُ لُ يَنْهُ لُ مِنْ أَيْسَ مَّعِي فَهُو عَلَى وَمُنْ لَا يَجْمَعُ مَعِي فَهُو يُفَرِّقُ ١٠ لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ إِلَّا لِمَا لِذَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ كُلُّ مَنْ لِمَالَّةِ وَتَجْدِيفِ يُغْفُرُ لِلنَّاسِ. قَأْمًا ٱلنَّبْدِيفُ عَلَى ٱلزُّونِ فَانَّ يُعْفَرَ لِلنَّاسِ ٢٦ وَمَنْ قَالَ كَلِّيمَةُ عَلَى أَبْنِ ٱلْإِنْمَانِ يُعْفَرُ لَهُ . وَأُمَّا مَنْ قَالَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ فَلَنْ يُغْفَرِ لَلْهَ لَا فِي هٰذَا ٱلْعَالَم وَلا فِي ٱلْآتِي. ٢٣ اجْعَلُوا ٱلشَّجْرَةَ جَيْدةَ وَتُمْرَهَا جَبِّنًا أَوْ أَجْعَلُوا ٱلشَّجَرَةَ رَدِيّةً وَثَمَرَهَا رَدِيّا لِأَنْ مِنَ ٱلثَّمَر نُعْرَفُ ٱلشَّعِرَةُ ٢٤٠ كَا أُولَادَ ٱلْأَفَاعِي كَيْفَ نَقَدْرُونِ أَنْ نَتَكَلَّهُ وَإِلَّهُ مِنْ فَضْلَةِ ٱلْفَلْبِ يَتَكُمُّ ٱلْفَهُ • ٢٥ اَلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنَ ٱلْكُنْزِ ٱلصَّالِحِ فِي ٱلْقَلْبِ يُغْرِجُ ٱلصَّالِحَاتِ. وَٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّرِّيرُ مِن ٱلْكَنْرِ ٱلشِّرْير بُخْرِجُ ٱلشُّرُورَه ٢٦ وَلَكِنْ اقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ كُلِّ كَلِّمَةِ بَطَّالَةِ يَتَكَلَّمُ بِهَا ٱلنَّاسُ سَوْفَ يُعْطُونَ عَنْهَا حِسَابًا يَوْمَرَ ٱلدِّينِ ٢٠٠ لِزَّنَكَ بِكَلَامِكَ نَتَبَرَّرُ وَبِكَلَامِكَ ثُمَانُ

٨٦ حِمْنُولِ أَجَابَ قَوْمُ مِنَ ٱلْكُتَبَّةِ وَٱلْفَرِّ بِسِيْبَنَ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّرُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى مِينْكَ آيَةً • ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ جِيلٌ شِرِّيرٌ وَفَاسِنَ بَعْلُلُبُ آيَةً وَلَا تُعْطَى لَهُ آيةً إِلاَّ آيةً يُونانَ ٱلنَّيُّ • ٤ لِأَنَّهُ كَمِا كَانَ يُونَانُ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ ثَلْثَهُ أَيَّام وَثَلَاثَ لَيَالِ هَكَذَا يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي قَلْبُ ٱلْأَرْضِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَثَلاثَ لَيَالٍ ١٠٠ رِجَالُ نِينُوَى سَيقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هَٰذَا ٱلْحِيلِ وَيَدِينُونَهُ لِأَهُم ْ تَابُوا بِهُنادَاقِ يُونَانِ وَهُوَذَا أَعْظَرُ مِنْ يُونَانَ هُهُنَاهِ ٤٢ مَلِكَةُ ۗ ٱلنَّيْهَن سَتَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هُذَا ٱلْجِيلِ وَتَدِينُهُ. لَأَنَّهَا أَنَتْ مِنْ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ لِنِسْبَعَ حِكْمَةَ سُلَيْمَانَ. وَهُوكَا أَعْظَرُ مِنْ سُلَيْمُانَ هُمُنَاهُ ١٠ إِذَا خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلْحِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ بِجُنَارُ فِي أَمَاكِنَ لَيْسَ فِيهَا مَا ۗ يَطْلُبُ رَاحَةُ وَلَا يَجِدُ مِنْ عُمْ يَقُولُ أُرْجِعُ إِلَى مَيْنِي أَالَّذِي حَرَجْتُ مِنْهُ.

أَ فَيَأْتِي وَكِيدُهُ فَارِغَا مَكُنُوسًا مُزَيِّنَاهُ مَهُ ثُمَّ يَذْهَبُ وَيَأْخُذُ مَعَ مَعَهُ سَبْعَةَ أَرْوَاحٍ أُخَرَ أَشَرً مِنْهُ فَنَدْخُلُ وَتَسْكُنُ هُنَاكَ. فَنَصِيرُ أَوَالِهِ مَكَنَا بَكُونُ فَنَاكَ مَنْ أَوَالِهِ مَكَنَا بَكُونُ فَنَصِيرُ أَوَالِهِ مَكَنَا بَكُونُ أَنْ اللّهِ مَنْ أَوَالِهِ مَكَنَا بَكُونُ أَنْ اللّهِ مَنْ أَوَالِهِ مَكَنَا بَكُونُ أَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ا فِي ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ خَرَجَ بِسُوعُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَحِالَسَ عِيدَ ٱلْبَيْتِ وَحِالَسَ عِيدَ ٱلْجَرْوَ وَالسَّفِينَةَ الْجَرْوَ وَالسَّفِينَةَ وَجَلَسَ وَالْجَهْمَ لِلَيْهِ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ حَتَى إِنْهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَلَسَ وَالْجَهْمُ كُلُلُهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِيْ وَا فَمَالَمَ مُ كَدِيرًا وَجَلَسَ وَالْجَهْمُ كُلُلُهُ وَقَفَ عَلَى ٱلشَّاطِيْ وَا فَمَالَمَ مُ كَدِيرًا وَجَلَسَ وَالْجَهْمُ عَلَيْكُ هُوذَا ٱلزَّارِعُ قَدْ خَرَجَ الْإِزْرَعَ وَمِ وَفِي مِا هُونَ مِا هُونَ

أَزْرَعُ سَنَطَ بَعَضْ عَلَى ٱلطَّرِيقِ . فَجَاءَتِ ٱلظُّيُورُ وَأَكَلَتْهُ . ] ٥ وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى ٱلْأَمَاكِنِ ٱلْمُعْجِرَةِ مَدِيْثُ لَمْ تَكُنْ لَهُ تُوْبَةُ كَثيرةُ. فنبَّتَ خَالاً إِذْ لَمْ بَكُنْ لَهُ عُوْدُ أَرْض. ٦ وَلَكنْ لَّهُمَّا أَشْرَقَتِ ٱلشَّمْسُ أَحْنَرَقَ. وَإِدْكُمْ بَكُنْ لَهُ أَصْلُ جَفَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ ٧ وَسَفَعَلَ آ - رُعَلَ ٱلشَّوْك. فَعَلَمَ ٱلشُّوكُ وَخَنَفَهُ ٥٨ وَسَفَعَلَ آخَرُ عَلِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيْدَةِ. فَأَعْطَى ثَمَرْا . بَعْضٌ مِنَّةُ وَآخَرُ سِتِينَ وَآخُرُ ثَلَاثِينَ. ﴿ مَنْ لَهُ أَذُنَانِ اِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ و افَتَقَدُّمْ ٱلتَّلَامِينُ وَنَا لُوا لَهُ لِمَادَ التَّكَلِّيمُ بِأَنْنَال. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ لِأَنَّهُ ثَدْ أَعْطِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱلسَّ وَاتِ وَأَنَّا لِأُولِمَكَ فَلَمْ يُعْقِلَو ١٢٠ فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيْزَادُ وَأَمَّا مِنْ لَبْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيْوْخَذُ مِنْهُ ١٢٠ وِنْ أَجْلِ هَذَا أُكَلِّيهُمْ مِأْمَثْنَالِ لِكُنَّهُمْ مُبْصِرِينَ لاَ يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَسْمُعُونَ وَلَا يَغْمَا وَنَ. ١٤ فَغَدُ تَمْتُ فِيهِمْ أَبُوَّهُ إِنْمَاءُ أَلْمَأْلِلَهُ تَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلَا تَفْهُمُونَ. وَمُبْصِرِ مِنَ نُبْصِرُونَ وَلاَ مَنْظُرُونَ. • ١٠ لِأَنَّ قلْتَ هٰذَا

الشَّعْبِ قَدْ غَلَظَ ، وَالْدَانَهُمْ قَدْ ثَفُلَ سَمَاعُهَا ، وَغَمَّضُوا عَيْوَنَهُمُ وَلَا ثَفُلَ سَمَاعُهَا ، وَغَمَّضُوا عَيْوَنَهُمْ وَيَسَمُوا بِآذَانِهِمْ وَبَفْهُمُوا عَلُونِهِمْ وَيَسَمُوا بِآذَانِهِمْ وَبَفْهُمُوا عَلُونِهِمْ وَيَسَمُوا بِآذَانِهِمْ وَبَفْهُمُوا عَلُونِهِمْ وَيَسَمُوا بِآذَانِهِمْ وَيَسْمَعُوا بَالْدَنْ طُوبَى لِعِيُونِهُمْ فَلُو بَهُمْ وَلَكُنْ طُوبَى الْعِيُونِهُمْ لِللَّهُمَّ مَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُولِقُولُ الللْمُولِ الللِهُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُولِ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

وَمْ يَرُونَ وَانَ يَسْعُوا مَا الْمُ السَّهُونَ وَمْ يَسْعُوا وَمْ يَسْعُوا اللَّهُ مَثُلُ الزارِع وَاللَّهُ اللَّهُ مَثُلُ الزارِع وَاللَّهُ اللَّهُ مَا قَدْ كَلَيْهَ الْمُلْكُونِ وَلَا يَعْهُمُ فَيَانِي الشَّرِّيْرُ وَيُغْطَفُ مَا قَدْ زُرِعَ فِي قَلْمِهِ هَذَا هُو الْمَزْرُوعُ عَلَى الْقَرِيقِ وَ الْمُزْرُوعُ عَلَى الْقَرِيقِ وَ الْمُزْرُوعُ عَلَى الْقَرِيقِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكِنُ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُو

فَهُوَ ٱلَّذِي يَسْمَعُ ٱلْكَالِمَةَ وَيَهُمُ . وَهُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بِشَمَرٍ · فَهُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بِشَمَرٍ · فَيَصْنَعُ بَعْضُ مَنْهُ وَآخَرُ سِبَّينَ وَآخَرُ ثَلَاتِينَ

٢٤ قَدَّمَ لَمُرْ مَنَلًا آخَرَ قَائِلاً بينْبهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْرَاتِ إِنْسَأَنَا زَرَعَ زَرْعًا جَيْدًا فِي حَمَّلُهِ ٥٥ ۗ وَفِيمًا ٱلنَّاسُ نِيامْ ۗ جا عَدُقُ وزرعَ زَوَانًا فِي وَسْعِلَ ٱلْحِنْطَةِ وَمَضَى ٢٦٠ فَلَمًّا طلعَ ٱلنَّبَاتُ وَصَنَّعَ تُمَرًّا حِينَائِدٍ ظُهَرَ ٱلزَّوَانُ أَيْضًا. ٢٧ فَجَاء عَبِيدُ رَبِّ ٱلْبَيْثِ وَقَالُولَ لَهُ يَا سَيَّدُ أَ لَيْسَ زَرْعًا جَيِّدًا زَرَعْتَ فِي حَقْلِكَ. فَبِنْ أَيْنَ لَهُ زَوَانٌ • ٢٨ فَقَالَ كُمْ . إِنْسَانُ عَدُو فَعَلَ هُذَا . فَمَا لَ أَنْ اللهُ ٱلْعَبِيدُ أَنْرِيدُ أَنْ نَدْهَبَ وَنَجْبُهُ ٢٠ فَقَالَ لَا . لِللَّا نَقَاعُوا الْمُوْتَطَةُ مَعَ ٱلزُّولَ وَأَنْهُ تَجْمَعُونَهُ وَ ١٠ دَعُوهُمَا يَسْمِيَان كِلاَهُمَا مَعًا إِلَى ٱلْمُعَصَاد. وَفِي وَقْتِ ٱلْمُعَادِ أَقُولُ لِأَعَادِينَ أَجْمَعُوا أَوْلَا ٱلزَّوَانَ وَأَحْزِمُوهُ حَزَمًا لِلْهُزْقَ . وَأَمَّا ٱلْحِيْطَةَ فأجمعوها إلى تحزني

١٦ قَدَّمَ لَمْ مُثَلًا آحَرَ قَائِلًا بِشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْ التَّ

0 ,

حَبِّةَ خَرْدَلِ أَخَدَهَا إِنْسَانَ وَزَرَعَهَا فِي حَقَلْهِ ٢٠ وَ ثَنَّ أَنَّهُ وَ الْمُؤْرِدِ وَلَكِنْ مَنَى نَهَتَ فَهِي أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ وَلَكِنْ مَنَى نَهَتَ فَهِي أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ وَلَكِنْ مَنَى نَهَتَ فَهِي أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ وَلَكِنْ مَنْ فَهِي أَكْبَرُ ٱلْبُنُولِ وَقَصِيرُ شَجَرَةُ حَتَّى إِنَّ طُيُورَ ٱلسَّهَاءُ تَأْنِي وَنَّتَهَ آوَ السَّهَاءُ تَأْنِي وَنَّتَ آوَا اللَّهَاءُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْمَاءًا وَاللَّهُمَاءُ اللَّهُمَاءُ الْمُؤْرِدُ السَّمَاءُ اللَّهُمَاءُ الْمُؤْرِدُ السَّمَاءُ اللَّهُمَاءُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُعُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِلُونُ اللْمُؤْمِلُونُ اللَّهُمُ اللَ

٢٠ قَالَ لَهُمْ مَنَالَا آخَرَ بُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمْرِاتِ عَمْدِهُ قَ أَخَذَتْهَا ٱسْرَأَهُ وَخَمَّانُهُمَا فِي ثَلَاتُهَ أَكُمُالِ ذَنِيقٍ خَتِّى أَخْلَمُرَ ٱلْجَمِيعُ ١٤٠ هٰذَا كُلُّهُ كُلِّم بِهِ يَسُوعُ ٱلْجُمْدِعَ الْمُنْالِ وَالدُونِ مَثَلِ لَمْ يَكُنْ يُكُلِّيهُمْ ٥٠ لَكَيْ يَمْ مَا قَبِلَ بِٱلَّذِي ٱلْمَائِلِ سَأَ فُتَحَ بِأَمْثَالِ فَهِي وَأَنْعِلَقُ مِهَكُنْرُ مَاتِ مُمُذُنَّا لِمِيسِ ٱلْعَالَمِ ٢٦ حِينَيْنِي صَرَفَ بَسُوعُ ٱلْجُمُوعَ وَجَارُ إِلَى ٱلْبَيْتِ. . فَتَقَدُّمَ إِلَيْهِ تَلَامِنُهُ قَائِلِينَ فَسِّرٌ لَنَا مَالَ زُّوانِ أَنَّ عَلْ . ٢٧ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ. أَلزَار عُ ٱلزَرْعِ ٱلْحَدَ هُمِ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٨ وَلَأَغُفَّلُ هُوَ ٱلْعَالَمُ. وَٱلزَّرْعُ ٱلْجُيَّدُ هُمَا مُهِمَ ٱلْمَلَكُوتِ. وَٱلزَّوَانُ هُوَ يَهُو ٱلشَّرِيرِ. ٢٦ وَٱلْعَدُو ٱلَّذِينَ زَرَعَهُ هُو إِبْلِيسُ. وَأَنْعَصَادُ هُوَ أَنْهِذِنْ الْعَ الْعَالَمِ.

وَأُلْعُصَادُونَ ثُمُ ٱلْمُلَائِكَةُ . ٤ فَكَمَا يُعِمَعُ ٱلزَّوَانُ وَيُعْرَقُ بِأَلْنَارِ هَكُنَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَاءُ هَذَا ٱلْعَالَمُ وَالْعَبُرُسِلُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَلَائِكِمَهُ فَيَعْهُمُ وَنَ مِنْ مَلَّكُونِهِ جَبِيعَ ٱلْمَعَالِيرِ وَفَاعِلِي ٱلْإِنْمُ ١٤ وَتَمَالُرَ حُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلدِّارِ . هَمَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَاءُ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ ١٠٠ جِينَئِذِ يُخِيءُ ٱلْأَبْرَائِنَ كَاللَّهُ مِنْ مَكُوتِ أَبِيهِمْ مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلَيْسُمَعْ ٤٤ أَيْضًا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ أَلْسُمُواتِ كَنْزًا مُتْفَى فِي حَمَّل وَجِدُهُ إِنْسَانٌ فَأَحْفَاهُ وَمِنْ فَرَحِهِ مَصَى وَمَاعَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَسْتَرَت ذَٰلِكَ ٱلْمُنَقَلِ. وَالْمُضَا يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّرُوات إِنْسَانًا مَاحِرًا بِعِلْلُبُ لَا لِيَّ حَسَنَةً وَلَا عَفَلَمًّا وَحَدَ لُوْلُوَّةً وَاحِيْدَةً كَثِيرِةً ٱلتَّهَن مَضَى وَبَاعَكُلُّ مَا كَانَ لَهُ وَأَشْتَرَاهَا وَ اللَّهُ مُلَكُوثُ ٱلسَّمُواتِ شَبَكَةً مَهَارُ وحَةً فِي ٱلْبَعْرِ وَحَامِعَةً مِنْ كُلِّ نَوْع ٨٠٤ فَلَمَّا ٱمْتَلَاتُ أَصْعَدُ وَهَا عَلَى ٱلشَّاطِيِّ وَجَلَّسُوا وَجَعُمُوا ٱلْعَبَادَ إِلَى أُوْعِيَّةٍ. وَأَمَّا ٱلْأَرْدِيَا ٤ فَعَلَرَ حُوهَا خَارِجًا ٩٠٤ هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱنْقِضَا

· ٱلْمَاكَمِ. يَخْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَيُفْرِزُونَ ٱلْأَشْرَارَ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَبْرَارِ. ٥٠ وَيَطْرَحُونَهُمْ فِي أَنُونِ ٱلنَّارِ. هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ

٥١ قَالَ هُمْ يَسُوعُ أَفَهِ مُمْ هَلَا كُلَّهُ. فَقَالُوا نَعْمُ يَاسِيَّدُ ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ. مِنْ أَجْل ذَلِكَ كُلُّ كَالْ كَالْبِيرِ مُتَعَلَّم في مَلَكُوتِ ٱلسَّلَالِ بِشْبَهُ رَجُلا رَبِّ بَيْتِ بُخْرِجُ مِنْ كَأْزُهِ جُدُدًا وَعُنَقَاء. ١٠ وَلَهُا أَكُمَلَ يَسُوعُ هَذِهِ ٱلْأَمْنَالَ أَنْتُقُلَ مِنْ هُنَاكَ

٤٥ وَلَمَّا جَاءً إِلَى وَطَنِهِ كَانَ يُعَلِّيهُمْ فِي شَبْهُمْمُ مَثْمًى بُهُوا وَقَالُوا مِنْ أَيْنَ لِهِذَا هَذِهِ ٱلْحِيْمَةُ وَٱلْتُواتُ. . ٥٥ أَكُيسَ هٰلَا أَبِنَ ٱلنَّجَارِ أَكَيْسَتْ أَنَّهُ تُدْعَى مُزِّمَ وَإِنْوَتُهُ يَعَقُوبَ وَيُوسِي وَسِمُعَاتَ وَمُهُوذَا . ٥٠ أُو أَيْسَتُ أَحْوَاتُهُ جَمِيعُهُنَّ عِنْدَنَا فَمِنِ أَيْنَ لِهُذَا هَٰذِهِ كُلُّهَا وَهُ وَكُلُّهُ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ وَنَ بِهِ ۚ وَأَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ نَبِّي بِلَا كُرَّامَةِ إِلَّا فِي وَطَنِيه وَفِي بَيْنِهِ ٥٨ وَلَمْ بَصْنَعُ هُنَاكَ قُوَّاتِ كَيِرَةً لِعَدَم إَيَانِهِمْ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ

افِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ سَمِعَ هِيرُودُسُ رَبِّيسُ ٱلرَّبْعِ خَبَرَ يَسُوعَ. اَفَقَالَ لِيَلْمَانِهِ هَٰذَا هُوَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ. فَدْ قَامَ

مِن ٱلْأُمْوَاتِ وَلِذَلِكَ تُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ

اَ فَإِنَّ هِارُودُسَ كَانَ قَدْ أَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْلَقَهُ وَطَرَحَهُ فِي سِجْنِ مِنْ أَجْلِ هِيرُودِيًّا أَمْرَأَةً فِيلِبُّسَ أَخِيهِ • ٤ لِأَنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لَهُ لاَ يَحِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ. ٥ وَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْلُلُهُ خَافَ مِنَ ٱلشَّعِبْ . لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مِثْلَ نَبِيِّ ١٠ ثُمُ " لَهًا صَارَمُولِدُ هِيرُودُسَ رَفَصَتِ أَبْنَهُ هِيرُودِيًّا فِي ٱلْوَسْطِ فَسَرَّتْ هِيرُودُسَ ٢٠ مِنْ ثُمَّ وَعَدَ بِقَسَمِ أَنَّهُ مَهْمَا طُلَبَتْ يُعْطِيهَا ٨ فَهِيَ إِذْ كَانَتْ فَدْ تَلَقَّنَتْ مِنْ أَيْهَا قَالَتْ أَعْطِنِي فَهُنَا عَلَى طَبَق رَأْسَ بُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. ٩ فَأَغْمَمُ ٱلْمَلِكُ. وَلَكُنْ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَفْسَامِ فَٱلْمُتَكِّيدِينَ مَعَهُ أَمْرُ أَنْ يُعْدَلَى. ﴿ فَأَرْسَلَ وَفَعَلَعَ رَأْسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسَّجِنْ. ١١ فَأَحْضِرَ رَأْمُهُ عَلَى طَبَقِ وَدُفعَ إِلَى ٱلصَّبِيَّةِ. فَجَاءَتْ بِهِ

إِلَى أُمِّهَا . ٢ ا فَنَقَدَّمَ تَلامِينُهُ وَرَفَعُوا أَجُسَدَ وَدَفَنُوهُ. ثُمٌّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللّا

١٢ فَلَمَّا سَمَعَ يَسُوعُ ٱنْصَرَفَ مِنْ هُنَاكَ فِي سَفَيِنَةِ إِلَى مَوْضِعِ خَلَامُ مُنْفَرِدًا. فَسَمَعَ ٱلْجُهُرُوعُ وَتَبَعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْمُدُوعُ وَتَبَعُوهُ مُشَاةً مِنَ الْمُدُونِ

00

مَا فَضَلَ مِنَ ٱلْكِسِرِ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ قَفْهَ مَمْلُوءَةً . . ٢١ تَاكُلَا كُلُونَ كَانُوا تَعُوّ خُسْةِ آلَافِ رَجُلِ مَا عَلَا النِّسَاءَ قَالُانُولَادَ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَا النِّسَاءَ قَالُانُولَادَ

٢٢ ولِلْوَقْتِ أَلْرُمَ يَسُوعُ الْلَامِينَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّهِ اللَّهُ عَالَةُ وَيُسْبِقُوهُ إِلَى ٱلْعَارِدِ مَنَى يَصْرِفَ ٱلْجَبِمُوعَ ١٣٠ وَبَعْدَمَا صَرَف ٱلْجُهُوعَ صَعِد إِلَى ٱلْجَبَلِ مُنْفَرِدًا إِنْصَلَّى. وَلَمَّا صَارَ ٱلْمُسَاءِ كَانَ هُمَاكَ وَمُ لَدُوهُ وَلَا أَلْسَاءِ لَمَا السَّفِيمَةُ فَكَالَتْ قَدْ صَارَتْ فِي وَسَعِلِ ٱلْبُرْ مُعَذَّبَة مِنَ ٱلْأَمْواجِ . لِأَنَّ الرَّيحَ كَالَتْ مُضَادَّةً. ٥٠ تَوْفِي ٱلْهُريعِ ٱلزَّالِعِ مِنَ ٱللَّهُلِ مَضَى إِلَيْهِ ۚ يَسُوعُ مَاشِياً عَلَى ٱلنِّرْ ١٦٠ نَلَكُمَّا أَبْصَرَهُ ٱلنَّلَا مِيذُ مَاشِياً عَلَى ٱلْبُعْرِ أَضْ عَلَرَ بُولِ قَائِلِينَ إِنَّهُ خَيَا لْ. وَمِنِ ٱلْخُوفِ صَرَخُولِ. ٢٢ فَلِلْوَفْتِ كَأَلَّمَهُمْ يَسُوعُ فَأَئِلاً تَشْبَعُولَ . أَنَا هُوَ . لَا نَخَافُول. ٢٨ فَأَجَابَهُ بُطْرُسُ وَقَالَ يَا سَيَّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ هُوَ فَمُرْ فِي أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَلَىٰ ٱلْهَاءِ ٢٠٠ نَقَالَ نَعَالَ . فَأَزَلَ لُطَارُسُ مِنَ ٱلسَّفِيلَةِ وَمَشَى عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَأْتِيَ إِلَى بَسُوعَ • ٤ وَلَكِنْ لَمَّا

رَأَى ٱلرِّعِجَ شَدِيدَةً خَافَ وَإِذِ أَبْكَا لَيَعْرَقُ صَرَحَ فَائِلًا اللهِ وَقَالَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

٢٤ فَلَمَّا عَبَرُولَ جَاءُولَ إِلَى أَرْضَ جَبِيسَارَتَ وَهُ وَا إِلَى أَرْضَ جَبِيسَارَتَ وَهُ وَهُ وَا أَلْمَانُ فَأَرْسَلُوا إِلَى جَبِيعِ تِلْكَ الْمُكُورَةِ ٱلْمُرْضَى. ٢٦ وَطَلَبُولَ إِلَيْهِ جَبِيعَ ٱلْمَرْضَى. ٢٦ وَطَلَبُولَ إِلَيْهِ أَنْ بَلْمِسُولُ هُدْبَ تَوْبِهِ فَقَطْ. فَجَبِيعُ ٱلَّذِينَ لَمَسُوهُ لَالْهُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَمُ اللهِ قَالَهُ اللهِ قَالَةُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَةُ اللهِ قَالَةُ اللهِ قَالَةُ اللهِ قَالَةُ اللهِ قَالَةُ اللهِ قَالَةُ اللهُ اللهِ قَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَةُ اللّهُ اللهِ قَالَةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلْمُكَامِسُ عَشَرَ

ا حِبِنَئِذِ جَاءَ إِلَى يَسُوعَ كَنَبَةُ وَفَرُ بِسِيْوِنَ ٱلَّذِينَ مِنْ. أُورُشَلِيمَ فَائِلِينَ. ٢ لِمَاذَا يَتَعَدَّى تَلَامِيذُكَ نَقْلِيدَ ٱلشَّيُوخِ. فَإِنَّهُمْ لَا يَغْسِلُونَ أَيْدِيَهُمْ حِينَهَا يَأْكُلُونَ خُبْزًا ٢٠ فَأْجَابَ وَقَالَ لَمُرْ وَأَنْهُمْ أَيْضًا لِهَاذَا نَتَعَدَّوْنَ وَحِيثَةَ ٱللهِ بِسَبَسِ نَعْلَيْدِكُمْ وَ عَ فَإِنَ اللّهَ أَوْسَى قَائِلا أَكْرِمُ أَبَاكَ وَأَمَّا أَنْمُ فَتَغُولُونَ وَمَنْ يَشْمَ أَبَا أَوْ أَمَّا فَلَيْهَتْ مَوْنَا وَ وَأَمَّا أَنْمُ فَتَغُولُونَ مَنْ قَالَ لِآبِهِ أَوْ أَمَّا فَلَيْهَ قُرْ بَانَ هُو اللّذِي تَنْفَعِ بِهِ مِنِي فَلَا مَنْ قَالَ لِآبِهِ أَوْ أَمَّهُ وَ فَا فَكُمْ وَصِيَّةَ اللّهِ بِسَبَب نَقَلْدَكُمْ وَكُرْمُ وَصِيَّةً اللّهِ بِسَبَب نَقَلْد كُمْ وَكُرْمُ وَسَيَّةً اللّهِ بِسَبَب نَقَلْد كُمْ وَكُرْمُ وَكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا قَلْلًا لَهُ فَمُمْ يَعْدَدُ وَلَيْ وَهُمْ يُعَلِّمُونَ لَعَالُهُ فَمَه بُعَدَد وَمَا يَا اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَهُمْ يُعَلّمُ وَنَ نَعَالِمَ هِي وَكُرْمُ فِي وَسَعَتِيْهِ وَلَا مَا قَلْلُهُ فَمُمْ يَعَلَى مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا كَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُولُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

ا أَثُمَّ دَعَا ٱلْجَمْعُ وَقَالَ الْمُرْ ٱسْمَعُوا وَأَفْهَمُوا. ١١ لَيْسَ مَا يَدْخُلُ ٱلْفَرَ يُخِيْسُ ٱلْإِنْسَانَ ﴿ إِلْ مَا عَثْرُجُ وِنَ ٱلْفَرِ هَذَا يَخْبُ وَفَا لُوا لَهُ ٱلْمَعْ هَذَا يَخْبُ أَلْإِنْسَانَ ﴿ وَقَالُوا لَهُ ٱلْمَعْمُولُ الْفَدَّمَ تَلَاهِيذُهُ وَقَالُوا لَهُ ٱلْمَا مَعْمُولُ الْفَرْ وَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرْسُهُ الْمِعْمُولُ ٱلْفَوْلُ نَعْرُولُ ١٤ فَأَخَابَ وَقَالَ كُومُ اللهِ عَرْسُهُ آلِي ٱلسَّمْوِيُ يُعْلَعُ ﴿ ١٤ أَنْرُكُومُ مُ الْمُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ آلِي ٱلسَّمْوِيُ يُعْلَعُ ﴿ ١٤ أَنْرُكُومُ مُ الْمُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ آلِي ٱلسَّمْوِيُ يُعْلَعُ ﴿ ١٤ اللهُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ آلِي ٱلسَّمْوِيُ يُعْلَعُ ﴿ ١٤ أَنْرَكُومُ مُ اللهُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ آلِي ٱلسَّمْوِيُ يُعْلَى اللهُ وَاللهِ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ آلِي ٱلللهُ عَرْسِ لَمْ يَعْرِسُهُ وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَعْوَدُ أَعْمَى يَسْفُطَانِ عَرْسِ لَمْ عَرْسُ وَقَالَ لَهُ فَيَسْرُ لَنَا عَرْسِ لَمْ عَرْسُ وَقَالَ لَهُ فَيَسِّرُ لَنَا عَرْسُ فَعَلَى اللهُ عَرْسُ لَمْ عَرْسُ فَعَلَى اللهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَلهُ فَيَسِّرُ لَنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْسُ لَمْ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

هَذَا ٱلْمَثَلَ، ١٦ فَعَالَ بَسُوعُ هَلْ ٱنْمُ أَيْضًا حَتَّى ٱلْآنَ عَيْرُ فَاهِ مِينَ ١٧ أَلَا تَفْهَمُونَ بَعْدُ أَنَّ ٱلْمَ مَا يَدْ حُلُ ٱلْفَرَ يَمْضِي إِلَى ٱلْجُوفِ وَيَنْدَفَعُ إِلَى ٱلْمَغْرَجِ مَلا وَأَمَّا مَا عَبُرُخِ مِنَ ٱلْفَرِ فَمِنَ ٱلْقَلْبِ يَصْدُرُ، وَذَاكَ يُغِيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ الْإِنْسَانَ الْإِنْسَانَ مِنَ ٱلْفَرْ مِنَ ٱلْفَلْبِ يَعْرُبُ أَفْكَارُ شِرِّيرَةٌ قَعْلُ رِنِي فِسْقُ سِرْقَةٌ شَهَادَةُ رُورٍ تَعْدِيفُ مَا مَذَهِ هِيَ ٱلَّذِي فَسَقُ الْإِنْسَانَ وَأَمَّا ٱلْآصَانَ الْعَبْسُ الْإِنْسَانَ وَأَمَّا ٱلْآصَانَ الْمُنْ عَيْرُ مَعْسُولَةً فَلَا لَغَيْسُ الْإِنْسَانَ وَأَمَّا ٱلْآصَانَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَيْرُ مَعْسُولَةً فَلَا لَعْجَسُ الْإِنْسَانَ

اَ اَنْمُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُمَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاتِهُ خَرَجَ يَسُوعُ مِنْ هُمَاكَ وَأَنْصَرَفَ إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاتِهُ مَنْ يَلْكَ الْمُؤَلَّةُ أَرْحَمْنَى بَا سَيَّدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. وَلَيْتُهُ مَعْنُونَةٌ حِلَّهُ اللهِ قَائِلَةُ أَرْحَمْنَى بَا سَيَّدُ يَا أَبْنَ دَاوُدَ. وَطَلَبُوا إِلَيْهِ قَائِلَةً أَرْحَمْنَى الْمَعْنَى اللهِ فَعَقَدُم لَا اللهِ فَائِلَةً وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ فَائِلَةً يَا سَيِّدُ أَعْنَى ١٦٠ وَأَمَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَقَالَ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَيْنَ وَلِمُطْرَحَ لِلْكَالَابِ.. وَقَالَ لَيْسَ أَلْهُ اللّهِ فَا تَأْكُلُ لِهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

٢٦ مُمْ اَنْقَلَ بِسُوعُ مِنْ هَمَاكَ وَجَارَ إِلَى جَانِب بَجْرِ الْمُعَلِيلِ وَصَعِدَ إِلَى جَانِب بَجْرِ الْمُعَلِيلِ وَجَاسَ هَمَاكَ مَ ٢٠ هَجَاء إِلَيْهِ لَمُوعُ مَعْ كَذِيرُ وَنَ كَلَيْرَةُ مَعْهُمْ عُرْجُ وَعَيْ وَخُوسٌ وَسُلُ وَسُلُ وَاحْرُونَ كَنْيِرُونَ . وَطَرَحُوهُمْ عِمْدَ قَدَقَيْ يَسُوعَ . فَشَغَاهُمْ ٢٦ حَتَى لَعَيْبَ الْمُجْهُونَ وَالنَّلْ يَصِيُّونَ لَعَيْبَ الْمُجْهُونَ وَالنَّلْ يَصِيُّونَ وَالْعُنْ يَبْصِرُونَ . وَمَعْدُولَ إِلَّهُ إِسْرَائِيلَ . وَالْعُنْ يَعْمِرُونَ . وَمَعْدُولَ إِلَيْ السَّوْفَ عَلَى وَالْعُنْ يَبْصِرُونَ . وَمَعْدُولَ إِلَهَ إِسْرَائِيلَ . وَالْعُنْ يَبْصِرُونَ . وَمَعْدُولَ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْ السَّوْفَ عَلَى وَالْعُنْ يَبْصِرُونَ . وَمَعْدُولَ إِلَيْ السَّوْفَ عَلَى اللَّهِ مَا يَعْمُ وَقَالَ إِنِّى السَّوْفَ عَلَى اللَّهِ فَيْ وَلَيْسَ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشْوَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُولَى اللَّهُ وَقَالَ إِنِّى الْسَفِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ إِلَيْ الْسَفِقُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّه

إِنْجِيلُ مَنَّى ٥ ا وَ ١٦

ٱلْأَصْعَاكِمُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

اْ وَجَاءَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّ يَسِيُّونَ وَالصَّنُوفِيُّونَ لَيْبَرُّ بُوهُ فَسَأَ لُوهُ أَنْ بُرِيَهُمْ آيَةً مِنَ ٱلسَّمَاءَ ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ اللَّمَاءَ الْمُعْمَرَّةُ. ٢ وَفِي إِذَا كَانَ ٱلْمُسَاءَ قُلْتُمْ صَحُوْد. لِأَنَّ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ بِعِبُوسَةِ. اَلصَّبَاحِ ٱلْيُومَ شِتَاحِ. لِأَنْ ٱلسَّمَاءَ مُحْمَرَّةٌ بِعِبُوسَةِ. يَامِرَا وَوَنَ تَعْرِفُونَ أَنْ تُهَيِّرُولَ وَحْهَ ٱلسَّمَاءُ عُلْمَا عَلَامَاتُ. ٱلْأَرْمِيَةِ فَلَا تَسْتَطِيعُونَ ٤٠ حِلْ شِرِّيرٌ فَاسِقٌ يَلْتُهِسُ. آيَّةً. وَلَا تُعْطَى لَهُ آيَةُ إِلَّا آيَةُ يُونَانَ ٱلنِّيِّ مَثْمٌ " تَرَكَّمُ وَمَضَى ٥ وَلَمَّا جَاءَ تَلَامِيذُهُ إِلَى ٱلْعَبْرِ نَسُوا أَنْ يَأْخُذُوا خُبْرًاه ٦ وَقَالَ لَهُر ْ يَسُوعُ أَنْفُارُوا وَتَعَرّ زُوا مِنْ خَيِيرِ ٱلْفَرّ بِسِيّبِنَ وَالصِّدُّو قِيَّهِنَ ٢٠ فَفَكَّرُ مِا فِي أَنْهُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنَّنَا كُمْ نَأْخُذْ خُبْزًاه ٨ فَعَلِرَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذًا نُفَكِّرُ ونَ فِي أَنْفُسِكُمْ يَا قَلِيلِي ٱلْإِيَانِ أُنَّكُمُ لَمْ تَأْخُذُوا خُبْرًا . ﴿ أَ-نِّي ٱلْآنَ لَا تَفْهَمُونَ وَلَا نَذُكُرُونَ خَمْسَ خُبْراتِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ وْفُلَّةُ أَخَذْتُمْ ١٠ وَلَا سَبْعَ خُبْزَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْآلَافِ وَكُمْ سَلًا أَحَذْنُهُ ١٠ اكَيْفَ لَا مَهْ مُونِ أَيِّ لَيْسَ عَنِ ٱلْحُبْرِ قُلْتُ لَكُمْ أَنْ تَتَعَرَّزُ وَا مِنْ خَيِرِ ٱلْفَرِّيسِيَّبِنَ وَٱلصَّدُوةِيَّبِنَ. ١٢ حِينَتُذِ فَهِمُولِ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَنْ بَشَوَرٌ رُولٍ مِنْ خَمِيرِ ٱلْحُبْزِ بَلْ مِنْ تَعْلَيْمِ ٱلْفَرُّ بِسِيَّانَ وَالصَّدُّ وَقِيَّانَ

١١ وَلَمَا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاجِي قَيْصَرِيَّة فِملِيِّسَ سَأَلَ تَلَامِيذَهُ قَائِلًا مِنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إَلَيْ أَنَا ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ.

عَ افْقَالُوا . قَوْمٌ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانُ . وَآخَرُونَ إِيلِيًّا . وَآخَرُونَ إِرْوِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٥٠ قَالَ لَهُمْ وَأَنْهُمْ مَنْ نَقُولُونَ إِنِّي أَنَا . ١٦ فَأَجَابَ سِمْكَانُ بُطْرُسُ وَقُالَ أَنْتَ هُوَ ٱلْمُسِيحُ أَبْنُ ٱللهِ ٱلْحَيَّ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ طُوبِي لَكَ يَا سِعَانُ بْنَ يُونَا. إِنْ لَيْمَا وَدَمَا لَمْ يُعْلَنْ لَكَ لَكِنَّ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْ وَإِتِ ١٨٠ وَأَنَا أَ فُولُ لَكَ أَيْضًا أَنْتَ بُطْرُسُ وَعَلَى هٰذِهِ ٱلصَّخْرَةِ أَبْنِي كَنبِسَنِي وَانْوَابُ ٱلْجَعِيمِ لَنْ نَقْوَت عَلَيْهَا ١٩٠ وَأَعْطِيكَ مَمَا يَجَ مَلَكُوبِ ٱلمُّهَاتِ . فَكُلُّ مَا تَرْ بُطُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ مَرْ بُوطًا فِي ٱلمَّهُ وَإِنِّ . وَكُلُّ مَا نَحُلُّهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَكُونُ عَمْلُولًا فِي . ٱلسَّمْ وَإِن الحِينَيْدِ أَوْصَى نَلامِيذَهُ أَنْ لاَيْمُولُو الرَّحَدِ إِنَّهُ يسوع ألمسير

اَ مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْوَفْتِ ٱبْنَكَا آبُسُوعُ يُظْهِرُ لِتِلَا مِيدهِ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ٱلتَّالِثِ بِقُومَ ١٦٠ فَأَخَدُهُ بِطُرُسُ إِلَيْهِ فَأَنْهَذَا يَنْهَرُهُ قَائِلًا وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّ حَاشَاكَ يَا رَبِّ لَا بَكُونُ الْكَ هُذَا ١٠٠ فَٱلْتَفَتَ وَقَالَ لِمُطِلْرُسِ الْذَهَبُ عَنِي يَا سَبْطَانُ . أَنْتَ مَعْنَرَةُ لِي لِأَنَكَ لاَ مَنْهَمُ مِهَا لِللهِ لَكِنْ بِهَا لِلنَّاسِ

ٱلْأُصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ عَشَر

ا وَبَعْلُ سِنَّهِ أَيَّامٍ أَخْلُ يَسُوعُ بَطْرُسَ وَيَعَقُوبَ

, وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَل عَالِ مُنْفَرَدِينَ. ا وَتَغَيَّرَتْ هَيْنَتُهُ فَدًّا مَهُمْ وَأَضَاءً وَجْهُهُ كَالنَّمْسِ وَصَارَتْ ثِيَابُهُ بَيْضًا ۚ كَٱلْنُورِ ۚ ؟ وَإِذَا مُوسَى وَإِيلِيًّا فَدْ ظَهَرًا لَهُمْ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ مَهُ فَجَعَلَ بِطُوْرُسُ يَغُولُ لِيَسُوعَ يَا رَبُّ جَيِّدٌ أَنْ تَكُونَ هُمُنَا فَإِنْ شِئْتَ نَصْنَعُ هُمَا ثَلَاثَ مَظَالٌ . ٱلذَ عَاحِدَةٌ وَلِمُوسَى وَاحِدَةٌ وَلِإِيلِيًّا وَاحِدَةٌ م وَفِيمًا هُنَ بَتَكُمُّ إِذَا سَحَابَهُ نَيْرَةٌ ظَلَّلَتْهُمْ وَصَوْتٌ مِنَ ٱلسَّمَابَةِ قَائِلًا هٰنَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ ٱلَّذِي بِهِ سُرِرْتُ. لَهُ ٱسْمُول ٦ وَلَهُ السَّعَ ٱلْتَلَامِيدُ سَعَطُوا عَلَى وُجُوهِمِ وَخَافُوا جِنَّاهُ ٧ فَجَاء يَسُوعُ وَلَهَسَهُمْ وَقَالَ قُومُولَ وَلَا تَخَافُوا ٨ فَرَفَعُوا أَعْيُنَهُمْ وَلَمْ . يَرَوْا أَحَدًا إِلَّا يَسُوعَ وَحَدَهُ

ا وَفِيهَا هُمْ نَازِلُونَ مِنَ أَكْجَهَلِ أَوْصَاهُمْ بَسُوعُ نَائِلاً لَا تُعْلِيهُ وَفَيهَا هُمُ اللهُ ا

إِنْ إِيلِيًّا يَا نِي أُوَّلًا وَيَرُدُّ كُلَّ شَيْءً ١٠٠ وَلُّكِنِّي أُنُّولُ لَكُرْ. إِنْ إِلِيْهِا قَدْ جَاءً وَكُمْ بَعْرِفُوهُ بَلْ عَمِلُوا بِهِ كُلَّ مَا أَرَادُول. كَذُلِكَ أَنْ ٱلْإِنْسَانِ أَبْضًا سَوْفَ يَتَأَلَّمُ وَنَهُمْ ١٢٠ حِينَتَادِ فَهُمَ ٱلنَّلَامِيذُ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ عَنْ يُوحَنَّا ٱلْهَعْهَدَانِ ١٤ وَلَمَّا جَاءُ فِي إِلَى ٱلْجَمَعْ نَقَدُّمْ إِلَيْهِ رَجُلْ جَاتِياً لَهُ ١٥ وَقَائِلًا يَا سَيِّدُ ٱرْحَم ِ ٱبْنِي فَإِنَّهُ يُصْرَعُ وَيَثَأَلُّمُ شَدِيدًا. وَيَفَعُ كَثِيرًا فِي ٱلنَّارِ وَكَثِيرًا فِي ٱلْهَاءِ.١٦ مَلَّحُضُونُهُ إِلَى تَلَامِيذِكَ فَلَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَشْفُوهُ ١٧٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلْحِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ ٱلْمُلْتُويِ. إِلَى مَثَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَىٰ مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ . قَدِّمُوهُ إِلَيَّا هُمْنَا . ١٨ فَأَنْهُمْ فَيُسُوع فَغَرْجَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ فَشُفِيَ ٱلْغُلَامْ مِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ ١٩٠ ثُمَّ . نَقَدُمُ ٱلنَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعَ عَلَى أَنْفِرَادِ وَقَالُوا لِمَاذَا لَمُ نَقْدِرْ يَعْنُ أَنْ يُغْرِجُهُ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُمْ بَسُوعُ لِعَدَم إِيمَالِكُمْ .

فَا ْكُتَّقَ أَقُولُ لَكُمْرٌ لَوكَانَ لَكُمْرٌ إِبَانٌ مِثْلُ حَبِّةِ خَرْدَلِ لَكُنْنُمْ ْ نَقُولُونَ لِهِٰذَا ٱنْجَبَلِ ٱنْتَقِلْ مِنْ هُنَا إِلَى هُنَاكَ فَيَنْتَقِلُ و وَلا يَكُونُ شَيْءُ عَيْرَ مُكِن لَدَيْكُرْ ١١٠ وَأَمَّا هَذَا ٱلْحِيْسُ

فَلَا يَغْرُجُ إِلَّا إِلَّا الصَّلَوةِ وَٱلصَّوْمِ

٢٦ وَفِيمَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ فِي ٱلْجَلِيلِ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ ٢٣ فَيَفْتُلُونَهُ وَفِي ٱلْبَوْمِ ٱلثَّالِثِ يَقُومُ . فَحَرِنُوا جِلًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَفَدَّمَ ٱلتَّلَامِيذُ إِلَى بَسُوعَ قَائِلِينَ فَهَنْ هُوَ أَعْظَرُ فِي مَلَّكُونِ ٱلسَّمْ وَاتِ • ٢ فَدَعَا يَسُوعُ إِلَيْهِ وَلَدًا وَأَقَامَهُ فِي وَسُطِيمٌ ٢ وَفَالَ. ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ نَرْجِعُوا وَتَصِيرُوا مِثْلَ ٱلْأَوْلَادِ فَلَم ْ تَدْخُلُوا مَلَّكُوتَ ٱلسَّمَ وَإِنِّ ٤٠ فَمَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مِثْلَ هَذَا ٱلْوَلَدِ فَهُوَٱلْأَعْظَمُ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمُواتِ. ٥ وَمَنْ قَبِلَ وَلَذًا وَإِحِدًا مِثْلَ هَٰذًا بأُسْمِي فَقَدْ فَمَلِنِي ٦٠ وَمَنْ أَعْنَرَ أَحَدَ الْمُولَاء ٱلصَّغَارِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِي غَغَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنْقِهِ حَجَرُ ٱلرَّحَى وَيُغْرِّقَ فِي لَجَّةٍ ٱلْجُوْو٧ وَيْلُ لِلْعَاكَمِ مِنَ ٱلْعَثَرَاتِ.فَكَلَا بُدَّ أَنْ تَأْتِيَ ٱلْعَثَرَاتُ وَلَكِنْ وَيْلُ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي بِهِ أَأْنِي ٱلْعَثْرَةُ • ٨ فَإِنْ أَعْنَرَنْكَ يَدُكَ أَوْ رِجْلُكَ فَأَقْطَعْهَا وَأَلْهَا عَنْكَ.خَيْرُ ۚ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحَيْمِةَ أَعْرَجَ أَوْ ٱقْطَعَ مِنْ أَنْ نُلْفَى فِي ٱلنَّارِ ٱلْأَبِيَّةِ وَلَكَ يَكَانِ أَوْ رِجُلَانِ ٩ وَ إِنْ أَعْتَرَتْكَ عَيْنُكَ فَأَفُلُمْ اللَّهُ مَا لَهُمَّا عَنْكَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْحُيوةِ أَعْوَرَ

. مِنْ أَنْ تُلْقَىٰ فِي جَهَنَّم ٱلنَّارِ وَلَكَ عَيْنَانِ. وَلَكَ عَيْنَانِ. الْنْظُرُول لَا تَعْنَقِرُوا أَحَدَ هُولِا ۗ ٱلصِّغَارِ. لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكَتُهُمْ فِي ٱلسَّمُوَاتِ كُلَّ حِينِ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي ٱلذِي فِي ٱلسَّمُ وَإِنهِ ١ اللِّنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنسَانِ فَدْ جَاءَ لِكُنْ نُحَلِّصَ مَا قَدْ هَلَكَ ١٢٠ مَاذَا تَظُنُّونَ . إِنْ كَانَ لِإِنْسَانِ مِئَةُ خَرُوفٍ وَضَلَّ وَإِحِدٌ مِنْهَا أَفَلَا يَثْرُكُ ٱلنِّسْعَةَ وَٱلنِّسْعِينَ عَلَى ٱلْجُبَالِ وَيَذْهَبُ يَطْلُبُ ٱلضَّالِّ. ١٤ وَ إِن ٱتَّفَقَ أَنَّ يَجِدَهُ فَٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَفْرَحُ بِهِ أَكَثَرُ مِنَ ٱلنِّسْعَةِ وَالنِّسْعِينَ ٱلَّذِي لَمْ تَضِلُّ ١٤٠ هُكَذَا أَبْسَتْ مَشِبْنَةٌ أَمَامَرَ أَبِيكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَا إِنِّ أَنْ يَهُلِكَ أَحَدُ هُوْلَا ٱلصِّغَارِ ٥ ١ وَ إِنْ أَخْطَأً إِلَيْكَ أَخُوكَ فَأَذْهَبْ وَعَاتِبْهُ بَيْنَكَ وَيَنْنُهُ وَحْدَكُمَا. إِنْ سَمَعَ مِنْكَ فَقَدْ رَجِئْتَ أَخَاكَ. ١٦ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ فَخُذْ مَعَكَ أَيْضًا وَاحِدًا أُو ٱثْنَيْنِ لِكَيْ نَقُومَ كُلُّ كَلِيهَةِ عَلَىٰ فَمُ شَاهِدَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ ١٧٠ وَ إِنْ لَمْ أَيْسَعَ ۗ مِنْهُمْ فَقُلْ لِلْكَنيِسَةِ. وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ ٱلْكَنِيسَةِ فَلْبَكُنْ

عِنْدَكَ كَالْوَتَنِيِّ قَالْعَشَارِهِ ١٨ اَلْكُقَ أَقُولَ لَكُرْ كُلُ مَا مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ. وَكُلُ مَا يَكُونَ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ. وَكُلُ مَا يَعُونَ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاءِ. وَكُلُ مَا يَعُلُونَهُ عَلَى السَّمَاءِ. ١٩ وَأَقُولُ يَعْلُونَهُ عَلَى السَّمَاءِ ١٩ وَأَقُولُ لَكُرْ أَبْضًا إِنِ اَتَّهُ قَلَ النَّانِ مِنْكُرْ عَلَى الْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْ عَلَى الْأَرْضِ فِي أَيِّ شَيْ عَلَى اللَّرْضِ فِي أَيِّ شَيْ عَلَى اللَّرْضِ فِي أَيِّ شَيْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

فِي وَسَطِيمِ اللهِ يَعْدُمُ إِلَيْهِ بِطُرْسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كَمْ مَرَّةً اللهِ وَطُرُسُ وَقَالَ يَا رَبُّ كَمْ مَرَّةً اللهِ وَعُلْ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ ١٦٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَفُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَفُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَفُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ لَهُ يَسُوعُ لَا أَفُولُ لَكَ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّاتِ بَلْ إِلَى سَبْعِينَ مَرَّاتٍ بَلْ إِلَى اللهِ مَرَاتِ إِنْسَانًا مَرَّاتٍ بَلْ أَرَادَ أَنْ يُحَاسِبَ عَبِيدَهُ مَا فَلَمَّا ٱبْتَدَا فِي ٱلْمُحَاسِدِ عَبِيدَهُ مَا فَلَمَا الْبَدَا فَي الْمُحَاسِدِ عَبِيدَهُ مَا وَلَا لَهُ وَيُوفَى أَمْرَ سَيْدُهُ أَنْ يُبَاعِ هُو وَالْمَرَّ لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنُ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهِ وَيُوفَى الدَّيْنُ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهِ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهِ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا لَهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ اللهُ وَيُولَى اللهَ وَيُوفَى الدَّيْنَ مَا اللهُ وَيُوفَى الدَّيْنَ اللهُ وَيُولَى اللهِ وَيُولَى اللهُ وَيُولَى اللهُ وَيُولِي اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولَى اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلهُ الللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلْهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولِلْهُ اللهُ وَيُولِلهُ اللهُ وَيُولُولُ لَا لَهُ وَيُولِلْهُ اللهُ وَيُولِلْهُ اللهُ وَيُولُولُولَ اللهُ وَيُولُولُ لِلْهُ اللهُ وَيُولُولُولُولُ اللْهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَيُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَيُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُولُ

يَّ يَا سَيَّدُ تَمَهَّلُ عَلَيَّ فَأُوفِيكَ ٱلْجَبِيعَ ٢٧٠ فَقَعَنَّنَ سَيِّدُ ذَلِكَ ٱلْعَبْدِ وَأَطْلَقَهُ وَتَرَكَ لَهُ ٱلدَّيْنَ ٢٨٠ وَلَمَّا خَرَجَ ذٰلِكَ ٱلْعَبْدُ وَجَدَ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَبِيدِ رُفَقَائِهِ كَانَ مَدْيُونَا لَهُ مِنْهُ دِينَارِ. فَأَمْسَكُهُ وَأَخَذَ بِعُنْقِهِ فَأَئِلًا أَوْفِنِي مَا لِي عَلَيْكَ. ٢٩ فَغَرَّ ٱلْعَبْدُ رَفِيقُهُ عَلَى فَدَمَيْهِ وَطَلَبَ إِلَيْهِ فَائِلاَ تَمَهَّلْ عَلَى" فَأُوفِيكَ ٱلْجَبِيعَ وَ٢٠ فَكُم بُرِدْ بَلْ مَضَى وَأَلْفَاهُ فِي سِمِن حتى يُوفِيَ ٱلدَّيْنَ ١٠ فَلَمَّا رَأَى ٱلْعَبِيدُ رُفَقَاقُهُ مَا كَانَ حَزُنُوا جدًّا وَأَتَوْا وَقَصُّوا عَلَى سَيِّدِهِ كُلُّ مَا جَرَى ٢٠ فَدَعَاهُ حِينَتِذ سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ . أَيُّهَا ٱلْعَبِّدُ ٱلشِّرِّبُرُكُلُّ ذَٰلِكَ ٱلدَّيْنِ مَرَّكْتُهُ لَكَ لِأَنَّكَ طَلَبْتَ إِلَيَّ. ١٢٨ أَفَهَا كَانَ يَنْبَغِي . أَنَّكَ أَنْتَ أَيْضًا تَرْحَ ٱلْفَهْدَ رَفِيقَكَ كَهَا رَحِمْنُكَ أَنَاه ٢٤ وَغَضِبَ سَيْدُهُ وَسَلَّمُهُ إِلَى ٱلْمُعَذِّبِينَ حَتَّى يُوفِيَ كُلُّ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ. ٢٥ فَهَكُذَا أَبِي ٱلسَّمُويُ يَفْعَلُ بَكُمْ إِنْ لَمْ نَتْزُكُوا مِنْ قُلُو بَكُمْ كُلُّ وَاحِدِ لِأَخِيهِ زَلَاتِهِ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا وَلَمَّا أَكُمْلَ يَسُوعُ هٰنَا ٱلْكَلَامَ ٱنْتَقَلَ مِنَ ٱلْجَامِلِ وَحَاءَ إِلَى نَنُومِ ٱلْبُهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأَرْدُنَّ. ٢ وَنَبَعَثُهُ جُمُوعٌ

كَالْمَهُ هُالْفَتُ ثُورَةٌ فَسَالُهُمْ هُمَاكَ

ا وَجَاهُ إِلَيْهِ ٱلْفَرَّ بِسِتُونَ لِيُعِرَّ بُوهُ فَائِلِينَ لَهُ هَلْ يَحِلُّ لِلرِّجُلِ أَنْ يُعَلِّقَ أَمْرًا تَهُ لِكُلِّ سَبَبِ مِعْ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَمَا قَرَاْتُمْ أَنَّ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْبَدْمُ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْفَى ه وَقَالَ. مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَثْرُكُ ٱلرَّحُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيُلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإِنْنَانِ جَسَلًا وَإِحِدًا. ٦ إِذَا لَيْسًا بَعْدُ ٱلنَّهُ إِنْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَأَ ٱلَّذِي جَمَعَهُ ٱللهُ لَا يُفَرِّقُهُ إِنْسَانَ. ٧ قَالُولِ لَهُ فَلِهَاذَا أُوْصَى مُوْسَى أَنْ بُعْطَى كِتَابُ طَلَاق فَتُطَلِّقُ ٨ قَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ فَسَاوَةِ فُلُو يَكُمُ أَذِنَ لَكُمْ أَن تُطَلِّقُوا نِسَاءُكُمْ . وَلَكِنْ مِنَ ٱلْبَدِّ لَمْ يَكُنْ هٰكَذَا ١٠ وَأَقُولُ لَكُمْرُ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ ٱمْرَأَ لَهُ إِلَّا بِسَبَسِهِ ٱلزِّرَا وَتَزَوِّجَ بِأَخْرَى رَنِنِي وَٱلَّذِي يَنَزَوْجُ بِمُطَلَّقَةِ بَرْنِي.

١٠٠ قَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ إِنْ كَانَ هَكَنَا أَمْرُ ٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلْهَرَأَةِ فَلَا يُوافِقُ أَنْ يَتَرَوَّجَ ١١٠ فَقَالَ لَهُمْ لَيْسَ ٱلْجَوِيعُ يَقْبُلُونَ هٰذَا ٱلْكَلَامَ بَلِ ٱلَّذِينَ أَعْطِيَ لَهُرْ ١٦٠ لِأَنَّهُ يُوجَدُ خِصْيَانٌ وُلِدُولِ هَكَنَا مِنْ بُعُلُونِ أَمَّا آمِمْ . وَ يُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَاهُمُ ٱلنَّاسُ. وَيُوجَدُ خِصْيَانُ خَصَوْا أَنْفُسَهُمْ لِأَجْل مَلَكُوتِ ٱلسَّمْوَاتِ • مَنِ ٱسْتَطَاعَ أَنْ يَقْبُلَ فَلْنَعْبُلْ ١٢ حِيثَيْدِ قُدُّمَ إِلَيْهِ أُولَادٌ لِكَيْ يَضَعُ يَدَيْدِ عَلَيْمٍ وَيُصَلِّيَّ. فَأَنْهَرَهُمُ ٱلتَّلَامِيدُ. ١٤ أَمَّا يَسُوعُ فَقَالَ دَعُولَ ٱلْأَوْلَادَ يَأْنُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُوَّلِاءً مَلَّكُوتَ ٱلسَّمَ وَاتِ • ١ فُوضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِمْ وَمَضَى مِنْ هُنَاكَ ١٦ وَإِذَا وَاحِدٌ نَقَدُّم وَقَالَ لَهُ أَيُّما ٱلْمُعَلِّمُ ٱلصَّالِحُ أَيَّ صَلَاحٍ أَعْمَلُ لِتَكُونَ لِيَ ٱلْمُعَلُوهُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٧ فَقَالَ لَهُ لِمَاذَا تَدْعُونِي صَاكِعًا . لَيْسَ أَحَدُ صَاكِعًا إِلَّا وَإِحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ ، وَلَكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ نَدْخُلَ ٱلْحَيْوةَ فَٱحْفَظِ ٱلْوَصَايَا. ١٨ قَالَ لَهُ أَيَّةَ ٱلْوَصَايَا. فَقَالَ يَسُوعُ لَا أَقَيُّلْ. لَا تَزْن.

لَا تَشْرِقْ. لَا تَشْهَدُ بِٱلرُّورِ. ١٦ أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمُّكَ. وَأَحِبٌ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ ٢٠٠ فَالَ لَهُ ٱلشَّابُ هَٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُمُا مِنْذُ حَلَاثَتِي. فَمَاذَا يُعُوزُنِي بَعْدُ ١٠٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ أُرَدْتَ أَنْ تَكُونَ كَامِلاْ فَٱذْهَبْ وَبِعْ أَمْلاَ كَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءَ وَنَعَالُ ٱثْبَعِنِي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلشَّابُ ٱلْكَلِيمَةَ مَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمْوَالَ كَثِيرَةِ ٢٠ فَقَالَ يَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَعْسُرُ أَنْ يَدْخُلَ غَنْي إِلَى مَلَكُونِ ٱلسَّمْوَاتِ ١٤٠ وَأُفُولُ لَكُمْرُ أَيْضًا إِنَّ مُوورَ جَمَل مِنْ نَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسُرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِّي إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٥٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ تَلَامِيذُهُ بَهُمُولِ جِنًّا قَائِلِينَ. إِذَا مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٦٠ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ۚ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ مُ هَٰذَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ غَيْرُ مُسْتَطَاعٍ وَلَكِنْ عِنْدَ ٱللَّهِ كُلُّ شَيْءٌ مُسْتَطَاعٌ

٢٧ فَأَجَابَ إِطُرُسُ حِمِنَتِذِ وَقَالَ لَهُ هَا نَعْنُ قَدْ تَرَكْنَا كُلَّ شَيْءٌ وَتَبِعْنَا كَ.فَهَاذَا يَكُونُ لَنَاه٨٦ فَغَالَ لَهُرْ بَسُوعُ ا فَإِنَّ مَلَكُوتَ ٱلسَّمُواَتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ يَثْتِ خَرَجَ مَعَ ٱلصَّبُعِ الْسَمُواَتِ يُشْبِهُ رَجُلًا رَبَّ يَثْتِ خَرَجَ مَعَ ٱلصَّبُعِ لِيَسْنَأْ جِرَ فَعَلَةً لِكَرْمِهِ • ٢ فَا تَنْقَ مَعَ الْفَعْلَةِ عَلَى دِينَارِ فِي ٱلْبُومِ وَأَرْسَلَمُ إِلَى كَرْمِهِ • ٢ فَمُ خَرَجَ نَعْوُ ٱلشَّاعَةِ النَّالِينَ فَي الْبُومِ وَأَرْسَلَمُ أَلِينَ السَّوقِ بَعَلَالِينَ . ٤ فَعَالَ لِينَ . ٤ فَعَالَ لَينَ اللَّهُ مُ الْذَهُ وَرَأَى آخَرِينَ فِيمَا اللَّي ٱلْكُرْمِ فَأَعْطِيكُمْ مَا عَفْقَالَ لَهُمُ الْذُهَبُولُ أَنْمُ أَيْضًا إِلَى ٱلْكَرْمِ فَأَعْطَيكُمْ مَا عَفْقَالَ لَهُمُ الْذُهُمَ وَحَرَجَ أَيْضًا عَوْ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ عَشْرَةً وَالنَّامِةَ عَشْرَةً السَّاعَةِ وَالسَّاعَةِ السَّاعَةِ عَشْرَةً وَالسَّاعَةِ وَفَعَلَ كَذَلِكَ • ٦ ثُمَّ نَعْوَ ٱلسَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ عَشْرَةً

خَرَجَ وَوَجَدَ آخْرِينَ فِيانًا بَطَّا لِينَ. فَفَالَ أَمُ لِمَاذَا وَقَفْتُمْ . هُهُنَا كُلَّ ٱلنَّهَارِ بَطَّالِينَ ٢ فَالُوا لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتُأْجِرْنَا أَحَدٌ. قَالَ لَهُرُ ٱذْهَبُوا أَنْهُمْ أَيْضًا إِلَى ٱلْكُرْمِ فَتَأْخُذُ وَلَمَا يَحِقُ لَكُمْ و لَمُ فَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ قَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ لِوَكِيلِهِ. آدْعُ ٱلْفَعَلَةَ وَأَعْطِهِمُ ٱلْأَجْرَةَ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِلَى ٱلْأَوَّلِينَ. ٩ فَعَامَ أَصْعَابُ ٱلسَّاعَةِ ٱلْحَادِيةَ عَشْرَةً وَأَخَدُوا دِينَازَا دِينَازًا . ١ فَلَمَّا جَاءَ ٱلْأَوَّلُونَ فَلَنُوا أَنَّهُمْ يَّا خُذُونَ أَكْثَرَ فَأَخَذُ فِي هُمْ أَيْضًا دِينَازًا دِيبَارًا وَفِيمًا هُ ۚ أَخُذُونَ نَذَهُ رُوا عَلَى رَبِّ ٱلْبَيْتِ ١٢ قَائِلِينَ. هُولًا ۗ ٱلْآخِرُونَ عَمِلُوا سَاعَةً وَإِحِدَةً وَقَدْ سَاوَبْتُهُمْ بِنَا نَعْنُ ٱلَّذِينَ ٱحْنَمَلْنَا ثِفَلَ ٱلنَّهَارِ وَلَهُكَّرُهُ ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لِوَاحِدِهِ مِنْهُمْ . يَا صَاحِبُ مَا ظَلَمْنَكَ . أَ مَا أَ تَفَقَّتَ مَعِي عَلَى دِينَارٍ. ١٤ فَخُدِ ٱلَّذِي لَكَ وَٱذْهَبْ. فَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ أَعْطِي هٰذَا ٱلْآخِيرَ مِثْلَكَ ٥٠ أَوْمَا يَعِلُ لِي أَنْ أَفْعَلَ مَا أُرِيدُ بِمَالِي أَمْ عَيْنُكَ شِرِّيرَةُ لِآنِي أَنَا صَالِحِ ١٦٠ هَكَذَا بَكُورُ

ۗ ٳٛڷؙٳٚڂڔؙۅڹٙٲۜۅؖٳؚڹ؈ؙٙٲ۠ڵٲۜۅۜڷۅڹٙٲڂؚڔۣؠڹٙۥڵؚڒؖڹؓػؿۑڔۣؠڹٙؠؙۮۼۘۅ۫ڹۜ ۘۅٙڨٙڸؠڶؠڹٙؠؙڹٛۼۜؠؗۅڹ

الْ وَفِيهَ كَانَ مَسُوعُ صَاعِدًا إِلَى أُورُشَلِيمَ أَخَلَ الْمَالَةِ فَيْ الطَّرِيقِ وَقَالَ لَمُرْ، الْإِنْفَانِ عَشَرَ نِلْمِيدًا عَلَى الْفِرَادِ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ لَمُرْ، الْإِنْفَانِ يُسَلِّمُ الْمَانَّةِ عَلَى الْفِرَادِ فِي الطَّرِيقِ وَقَالَ لَمُرْ، اللهُ اللهُ عَنْ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَالْبُنَ الْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَالْبُنَ الْإِنْسَانِ يُسَلِّمُ اللهُ وَيَعَلَّمُ وَنَ عَالَيْهِ بِاللّهُ وَيَعَلَيْهِ وَالْمَانِ عَالَيْهِ وَيَعَلِيهُ وَهُ وَيَصْلِمُونَ وَلَيْ اللّهُ مَ لِكَيْ مَهُ زَلُوا لِهِ وَيَعِلْدُوهُ وَيَصْلِمُوهُ. وَفِي اللّهُ مَ النَّالِثِ يَقُومُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَعْلَمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهِ وَيَعِلْدُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَعْلَمُوهُ وَيَعْلَمُ وَاللّهِ وَيَعْلِمُ وَاللّهُ وَيَعْلَمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَصْلِمُوهُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَاللّهُ وَيَعْلِمُ وَاللّهُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلَمُ وَيَعْلِمُ وَقَالَ لَهُ وَيَعْلِمُ وَيَعْلَمُ وَلَيْكُولُومُ وَيَعْلَمُ وَالْمِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُومُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُومُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُولُولُومُ وَلَالْمُولُولُومُ اللّهُ وَلَيْلُولُولُولُهُ لِلْمُ وَلِيصُولُومُ وَلِهُ وَلَالْمُولُولُولُومُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ لِلْمُ اللّهُ وَلَالْمُولُولُومُ لِلْمُ وَلِيلُولُومُ لِلْمُ اللّهُ وَلَالِكُولُومُ لِلْمُ لَاللّهُ وَلَالِهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ وَلَالْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَالْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَالِ

مَ أَنْهُ زَبْدِي مَعَ أَبْشَهُا وَ وَهَا لَهُ أَنْهُ زَبْدِي مَعَ أَبْشَهُا وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْئًا وَ 17 فَقَا لَ لَهَا مَاذَا تُرِيدِينَ . وَسَجَدَتْ وَطَلَبَتْ مِنْهُ شَبْئًا وَ 11 فَقَا لَ لَهَا مَاذَا تُرِيدِينَ . قَالَتُ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ أَبْنَايَ هَذَانِ وَاحِدْ عَنْ يَبِينِكَ فَالَتُ لَهُ قُلْ أَنْ يَجْلِسُ أَبْنَايَ هَذَانِ وَاحِدْ عَنْ يَبِينِكَ فَالَمَ لَهُ قُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَبِاْ لَصِّبْغَةُ الَّنِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَا نَصْطَبِغَانِ. وَأَمَّا الْجُلُوسِ عَنْ يَبِنِي وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدَ فَمُ عَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ لِي أَنْ أَعْطِيهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أَعِدً فَمُ هُرُ وَنِ أَيْ وَعَنْ يَسَارِي فَلَيْسَ فِي أَنْ أَعْلَافُوا مِن أَجْلِ لَمُنْ أَوْنُ فَا فَوْ مِنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ أَجْلُ وَنَ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيِكُمْ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَرُوسَاءَ الْأَهُم يَسُودُونَهُمْ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَرُوسَاءَ الْأَهُم يَسُودُونَهُمْ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ عَلَيْمُ وَلَوْسَاءَ الْأَيْمُ لِيَكُونَ هَلِيمُ وَالْعُظَمَا \* يَسَلَّطُونَ فَيكُمْ وَلَوْسَاءَ اللَّهُ مَنْ كَوْنَ فَيكُمْ وَالْعُظَمَا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ عَطْدِيمًا فَلْكُنُ لَكُمْ عَبْدًا وَيكُمْ وَالْعُلَمَا أَنْ الْمِنْ الْرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ أَوْلَ الْمُنْ الْرَادَ أَنْ يَكُونَ فَيكُمْ فَي الْمُعْ عَنْ كَنِيرِينَ الْإِنْسَانِ لَمْ قَالِيمُ لَكُمْ وَلِيَبْذُلُ لَنْسَهُ فِيدُيةً عَنْ كَذِيرِينَ لَكُمْ وَلِيَبْذُلُ لَنَسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَذِيرِينَ لِلْمُ لَلَكُمْ لَكُمْ وَلِيَبْذُلُ لَنَاسَهُ فِذْيَةً عَنْ كَذِيرِينَ

٢٩ وَإِذَا أَعْمَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَلَمَّا سَهِمَا أَنَّ ٢٠ وَإِذَا أَعْمَانِ جَالِسَانِ عَلَى ٱلطَّرِيقِ. فَلَمَّا سَهِمَا أَنَّ بَسُوعَ هُمْنَانُ صَرَخَا فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَاسَيَّدُ بَا ٱبْنَ دَاوُد. اللهُ فَانْمَرُخُونَ أَكْمَانًا بَصْرُخُونِ أَكْمَا اللهُ مَا أَنْ دَاوُد. ٢٦ فَوَقَفَ بَسُوعُ فَائِلَيْنِ ٱرْحَمْنَا يَاسَيْدُ بَا ٱبْنَ دَاوُد. ٢٦ فَوَقَفَ بَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ مِكْمَا. ٢٩ فَوَقَفَ بَسُوعُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ مِكْمَا. ٢٩ قَالَا لَهُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ مِكْمَا. ٢٩ قَالَا لَهُ وَنَادَاهُمَا وَقَالَ مَاذَا نُرِيدَانِ أَنْ افْعَلَ مِكْمَا.

أَن سَيْدُ أَنْ نَنْفَتِحُ أَعْيِنْنَا وَ ٢٤ فَعَيْنَ يَسُوعُ وَلَهُسَ أَعْيِنُهُ مِهَا فَعَيْنُ يَسُوعُ وَلَهُسَ أَعْيِنُهُ مَا أَعْيِنُهُ مَا أَعْيِنُهُ مَا أَعْيِنُهُ مَا أَعْيِنُهُمَا أَنْتَبَعَالُهُ فَلَلْوَقْتُ أَنْفُومُ أَنْفُتُكُمُ أَنْفُومُ أَفْتَبَعَالُهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا قَرُبُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ وَجَالِهُ إِلَى بَيْتِ فَأَجِي عِنْدَ جَبَلِ ٱلزَّيْتُونِ حِينَيْذٍ أَرْسَلَ يَسُوعُ تِلْمِيذَيْنِ ٢ فَائِلًا لَهُمَا. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّذِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ تَجِدَانِ أَتَانًا مَرْبُوطَةً وَجَعْشًا مَعَمًا فَحُلَّاهُمَا قُاتِيَانِي بِهِمَا ۚ وَإِنْ قَالَ لَكُمَا أُحَدُ شَيْئًا فَقُولًا ٱلرَّبُّ مُعْنَاجُ إِلَهْمَا. فَلِلْوَفْتِ يُرْسِلُهُمَا وَ عَلَمَانَ هَٰلَا كُلُّهُ لِكُنْ يَتِمَّ مَا قِيلَ بِٱلَّذِيِّ ٱلْقَائِلِ ه قُولُوا لَابْنَةِ صَيْمُونَ هُوَذَا مَلِكُكِ بَأْنِيكِ وَدِيعًا رَاكِيًا . عَلَى أَ تَانِ وَجَعْشِ أَبْنِ أَ تَانِ • ٦ فَذَهَبَ ٱلنِّلْ مِيذَان وَفَعَلَا كَمَا أَمَرَهُمَا يَسُوعُ. ٧ وَأَنْيَا بِٱلْأَنَانِ وَٱلْجَعْشِ وَوَضَعَا عَلَيْهِمَا ثِيَابَهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِمَا ٨ وَأَجْمَعُ ٱلْأَحُنَّةُ فَرَشُوا ثِيَابَهُمْ فِي ٱلطَّريقِ. وَآخَرُونَ فَطَعُولِ أَغْصَانًا مِنَ ٱلشَّعَر وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ٩٠ وَٱلْجُهُوعُ ٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ

تَبِيْوَ كَانُولَ يُصْرَّخُونَ قَائِلِينَ أُوصَنَّا لِا بْنِ ذَاوُدَ. مُبَارَكُ . ٱلْآتِي بِٱسْمُ ٱلرَّبِّ . أُوصَنَّا فِي ٱلْآعَالِي . ١ وَلَنَّا دَخَلَ أُورُشَالِيمَ أَرْبَعِبَتِ ٱلْمَدِينَةُ كُلُّهَا قَائِلَةً مَنْ هَذَا ١١ فَعَالَبَ ٱلْجُهُوعُ هٰذَا يَسُوعُ ٱلنَّبِي ٱللَّذِي مِنْ نَاصِرَةِ ٱلْجَلِيلِ ١٢ وَدَخَلَ يُسُوعُ إِلَى هَيْكُلِ ٱللَّهِ وَأَخْرَجَ جَمِيمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا بِيبِهُونَ وَيَشْنَرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَبَ مَوَائِدَ ٱلصَّارِفَةِ وَكَرَاسِيٌّ بَاعَةِ ٱلْحَمَامِ ١٠ وَقَالَ لَهُرْ . مَكْنُوبُ بَيْتِي بَيْتُ ٱلصَّلْوةِ بُدِّئِي وَأَنْهُمْ جَعَلْتُمُوهُ مَغَارَةً لُصُوصٍ. ١٤ وَنَقَدْمَ إِلَيْهِ عُنْ وَعُرْجٌ فِي ٱلْهَيْكُلِ فَشَفَاهُمْ. ١٠ فَلَهُمْ رَأَى رُوَسَا ٤ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَنْبَةِ ٱلْعُجَائِبَ ٱلْنِي صَنَعَ فَالْأَوْلَادَ يَصْرُخُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَيَقُولُونَ أُوصَنَّا لِآبْنِ دَاوُدَ غَضِبُوا ١٦ وَفَا لُوا لَهُ أَ تَسْمَعُ مَا يَقُولُ هُولًا \* فَقَالَ كُمْ يَسُوعُ نَعَمْ. أَمَا فَرَأْتُمْ قَطْ مِنْ أَفْوَاهِ ٱلْآطْفَالِ وَٱلرَّضَعِ هَيَّاتَ تَسْمِيًّا. ١٧ ثُمٌّ تَرَكُّهُ ۚ وَخَرَجَ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ إِلَى بَيْتِ عَنْيَكَا

وَبَاتَ هُنَاكَ

المَّهُ الْمُدَينَةِ جَاعَ الطَّرِيقِ وَجَاءً إِلَيْهَا فَلَمْ عَجِدُ فِيهَا فَا الْمُدَينَةِ جَاعَ الطَّرِيقِ وَجَاءً إِلَيْهَا فَلَمْ عَجِدُ فِيهَا فَيْمَ وَمَا اللَّهُ وَرَقًا فَعَطْ فَعَالَ لَهَا لا يَكُنْ مِنْكَ ثَمَرُ بَعْدُ إِلَى فَيْمَا اللَّهُ وَرَقًا فَعَطْ فَعَالَ فَعَالَ لَهَا لا يَكُنْ مِنْكَ ثَمَرُ بَعْدُ إِلَى النَّكَمِيدُ الْمَرَّ وَيَعَلَى التَّهَا رَأَى التَّلامِيدُ الْمَرَ اللَّهُ فَي الْمُعَلِينَ كَمْفَ يَبِسَتِ التَّيِّنَةُ فِي الْمُعَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَالِقِ اللَّهُ اللَّهُو

وَشُهُوخُ ٱلشَّعْبِ وَهُو يُعَلِّرُ قَائِلِينَ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَغْعَلُ هٰذَا وَشُهُوخُ الشَّعْبِ وَهُو يُعَلِّرُ قَائِلِينَ بِأَيِّ سُلْطَانِ تَغْعَلُ هٰذَا وَمُنْ أَعْطَاكَ هٰذَا السُلْطَانِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

أَنْفُسِهِمْ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ السَّهَاءَ يَقُولُ لَنَا فَلِهَاذَا لَمْ تُومِنُوا يِهِ ٢٦٠ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ الشَّهْبِ. أَنَّاسٍ فَعَافُ مِنَ الشَّهْب. لَأَنَّ يُومِنُوا يِهِ ٢٦٠ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ النَّاسِ فَعَافُ مِنَ الشَّهْب. لَأَنَّ يُومِنُوا يِهِ ٢٦٠ وَأَجَابُوا يَسُوعَ لِلْأَنَّ يُومِنَ اللَّهُ مِنْ الشَّهْبِ مِثْلُ بِي ٢٧٠ فَأَجَابُوا يَسُوعَ وَقَالُوا لَا لَمُ مُومَ البَّضَا وَلَا أَنَا أَفُولُ اللَّمُ بِأَيِّ سُلُطَانِ أَفُولُ اللَّمُ بِأَيْ

٨٦ مَاذَا تَظُنُونَ كَان لِإِنْسَانِ ٱبْنَانِ فَجَاء إِلَى ٱلْأَوْلَ وَقَالَ يَا ٱبْنِي ٱذْهَبِ ٱلْيُوْمَ ٱعْمَلُ فِي كُرْهِي ١٩٠ فَأَجَابَ وَقَالَ مَا أَرِيدُ وَلَكِيْهُ نَدِمَ أَحِيرًا وَمَضَى ٢٠ وَجَاء إِلَى النَّانِي وَقَالَ مَا أَرِيدُ وَلَكِيْهُ نَدِمَ أَحِيرًا وَمَضَى ٢٠ وَجَاء إِلَى النَّانِي وَقَالَ مَا أَنَا يَا سَيِّدُ وَلَمْ النَّالِي اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ يُوحَمَّا جَاءَكُمُ اللَّهُ وَالنَّ اللَّهُ اللَّكُونَ الْمَالَ اللَّهُ وَالنَّ وَالنَّ وَالنَّ وَالنَّ وَاللَّ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ ا

اللَّهُ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَه ٤٤ وَلَمَّا قُرْبَ وَقْتُ ٱلْأَثْمَارِ أَرْسَلَ عَبِيدَهُ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ لِيَّاخُذَ أَثْمَارَهُ. ٢٥ فَأَخَذَ ٱلْكَرَالْمُونَ عَبِيدَهُ وَجَلَدُوا بَعْضًا وَتَعَلُوا بَعْضًا وَرَجَهُوا بِعْضًا ١٦٠ ثُم أُرْسَلَ أَيْضًا عَبِيلًا آخَرِينَ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ. فَفَعْلُوا بِهِمْ كَلْلِكَ. ٢٧ فَأَخِيرًا أَرْسُلَ إِلَهُمْ أَبْنُهُ فَائِلًا مَا أَبُونَ أَبْقِ. ٢٨ وَأَمَّا ٱلْكُرَّامُونَ فَلَمَّا رَأَوْلَ ٱلْإِبْنَ قَالُولِ فِيمَا يَنْهُمْ هٰذَا هُوَ ٱلْوَارِثُ . هَلُهُوا نَقْتُلُهُ وَنَاخُذُ مِيْرَاتُهُ ١٩ وَأَخَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ وَقَتْلُوهُ . ، فَهَنَّى جَاء صَاحِبُ ٱلْكَرْمِ مَاذَا يَفْعَلُ بِأُولَٰوِكَ ٱلْكَرَّامِينَ. ١٤ قَالُولِ لَهُ. ِ أُولُوكَ ٱلْأَرْدِيَاءُ يُهُلِّكُمُ ۚ هَلَا كَارِدِيًّا وَيْسَلَّمُ ٱلْنَوْمَ إِلَى كَرَّامِينَ آخَرِينَ بُعْطُونَهُ ٱلْأَثْبَارَ فِي أُوْقِاءِهَا. ٢٤ قالَ كَمْرْ يَسُوعُ أَمَا قَرَأْتُمْ قَطَّ فِي ٱلْكُتُبِ. ٱلْمُجَرِ ٱللَّذِي رَفضَهُ ٱلْبَنَّاوَّ وَنَ هُوَ قَدُ صَارَ رَأْسَ ٱلرَّاوِيَةِ مِنْ قَبَلِ ٱلرَّبُكَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبُ فِي أَعْيُنِنَا ٤٢٤ لِذَٰ لِكَ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُوتَ

الله يُنزَعُ مِنكُرُ وَيُعْطَى لِأُمَّة تَعْبَلُ أَتْبَارَهُ وَعَنْ اللهِ يَنزَعُ مِنكُرُ وَيُعْطَى لِأَمَّة تَعْبَلُ أَتْبَارَهُ وَعَلَيْهِ يَسْعَقَهُ مَعْطَ عَلَى هٰذَا آنَّجَرِ يَتَرَفَعْنَ وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَقَهُ وَعَلَيْهُ مِنْ اللهِ عَلَيْهُمْ وَمَنْ سَفَطَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَقَهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكُلَّمُ عَلَيْهُمْ وَهُ وَإِذْ حَذَابُوا يَطْلُبُونَ أَنْ اللهُ عَرَفُوا أَنَّهُ تَكُلَّمُ عَلَيْهُمْ وَهُ وَإِذْ حَذَابُوا يَطْلُبُونَ أَنْ اللهُ عَرْفُوا أَنَّهُ تَكُلِمُ عَلَيْهُمْ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُمْ وَنَلَ لَهِ اللهُ عَلَيْهُمُ وَنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهِ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللل

ا وَجَهَلُ السَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلَكُمْ أَيْضًا بِأَهْنَالُ قَائِلاً. السَّبُهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلَكُمْ صَدَعَ عُرْسَا لاَبْهِ مَ وَأَرْسَلَ مَلَكُوتُ ٱلسَّمُواتِ إِنْسَانًا مَلَكُمْ صَدَعَ عُرْسَا لاَبْهِ مَ وَأَرْسَلَ عَمِيدَهُ لِيَدُ عُوا اللَّهَ دُعُونِينَ عَلَيْلاً فَولُوا لِلْهَدُ عُرِّينَ عَلَيْلاً فَولُوا لِلْهَدُ عُرِّينَ عَلَيْلاً فَولُوا لِلْهَدُ عُرِّينَ عَفَا أَرْسَلَ أَيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ تَائِلاً فَولُوا لِلْهَدُ عُرِّينَ هُونَ اللَّهُ مُعَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلِينَ اللَّهُ ال

الله عَبِيدِهِ أَمَّا ٱلْعُرْسُ فَكُمْ وَأَمَّا ٱلْمُرْفُ فَلَمْ وَأَمَّا ٱلْمَدْعُونِ فَلْمُ يَكُونُوا مُسْتَعِقِيِّنَ. ٩ فَٱلْذَهَبُولِ إِلَى مَفَارِقِ ٱلطَّرُقِ وَكُلُّ مَنْ وَجَدُ تُنْهُوهُ وَأَدْعُوهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ ١٠٠ شَيْرَجَ أُولِئِكَ ٱلْعَبِيدُ إِلَى الْطَّرْقِ وَجَمَعُوا كُلُ الَّذِينَ وَجَدُوهُمُ أَشْرَارًا وَسَالِيَينَ. فَأَمْثُلاً ٱلْعُرْسُ مِنَ ٱلْمُتَّكِينَ . ١١ فَلَمَّا دَحَلَ ٱلْمُلْكُ لَينظُرَ ٱلْمُتَّكِينَ رَأْتِ هُنَاكَ إِنْسَانًا لَمْ يَكُنْ لَانِسًا إِبَّاسَ ٱلْعُرْسِ. ١٢ فَقَالَ لَهُ يَا صَاحِبُ كَيْفُ ذَحَلْتِ إِلَى هَنَا وَلَيْسَ عَلَيْكَ لِبَاسُ ٱلْعُرْسِ. فَسَكَتَ ١٢ جِنَيْد. قالَ ٱلْمَلْكُ لِخُنَّامِ ٱرْبُطُوا رِجْلَيْهِ وَيَدَيْهِ وَخُذُوهُ وَأَطْرَدُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٱلْخَارِجِيَّةِ. هَمَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ. ٤ الأَنَّ كَنِيرِينَ يُدْعَوْنَ وَقَلَلْيِنَ يُنْعَبَّبُونَ

٥ ا جِبنَئِدِ ذَهَبَ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ وَلَشَا وَرُولَ لَكِيْ يَصْفَالُدُونُ بِحَدَّا الْهُورُ وَلَيْ يَصْفَالُدُونُ بِحَلَيْهِ وَلَامِيدَ هُمْ مَعَ ٱلْهِورُ ودُسِيّبِنَ فَاللّهِ وَلَامِيدَ هُمْ مَعَ ٱلْهِورُ ودُسِيّبِنَ فَاللّهِ مَا مُعَلِّرُ مَعْلَمِ لَعَلَيْهُ مَعْلَمِ اللّهِ مَعْلَمِ لَا مَعْلَمِ مَا اللّهِ مَا مُعَلِّرُ مَعْلَمُ لَا مَعْلَمُ لِللّهِ مَا مُعَلِّرُ لَعَلَمُ مَا اللّهِ مِلْمُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ مِلْمُ عَلَيْهُ مَا اللّهِ مِلْمُ اللّهُ لَا مَنْظُرُ إِلَّى وُحُوهِ ٱلنّاسِ.

الْقِيَامَةِ لَا بُرَوِّجُونَ وَلَا يَتَرَوَّجُونَ بَلْ بَكُونُونَ كَمَلَائِكَةِ اللَّهُ فَهَا اللَّهِ فَيَامَةِ الْأَمْوَاتِ أَفَهَا وَلَا يَتَرَوَّجُونَ بَلْ يَكُونُونَ كَمَلَائِكَةِ اللَّهُ فَيَا اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِيلَ لَكُمْ مِنْ فَيَلِ اللهِ الْفَائِلِ ٢٢ أَنَا اللهِ إِبْرُهِيمِ قَرَالُهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

المُعْدَوقَ الْمُورِيَّةُ وَالْمَا الْفَرِيسِيُّونَ فَلَوْ الْمَهُولُ اللَّهُ وَهُو الْمُوسِيُّ الْمُعْرَّيْهُ وَالْمُوسِ الْمُعْرَّيْهُ وَهُو الْمُوسِيُّ الْمُعْرَّيْهُ وَهُو الْمُوسِيُّ الْمُعْرَّيْهُ وَمِنْ الْمُعْرَّيْهِ فَي النّامُوسِ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ا ٤ وَفِيما كَانَ ٱلْأَرِّ بِسِيّْونَ نُجْنَمِ مِينَ سَأَ لَمُرْ بِسُوعُ عَامَلًا مَاذَا تَظُنُّونَ فِي ٱلْمَسِيحِ . أَبْنُ مَنْ هُوَ. قَالُوا لَهُ ٱبْنُ جَالُودَ مَا وَدُ بِالرُّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِٱلرُّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِٱلرُّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِٱلرُّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِالرُّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِالرَّوحِ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ وَكَالُولُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَ رَبَّا أَبْنُ جَالُودُ بِاللَّهُ وَ رَبَّا أَنْ فَي إِلَيْ اللَّهُ وَ لَيْ اللَّهُ وَ لَيَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَ لَيْ اللَّهُ وَ لَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

قَائِلا ٤٤ قَالَ ٱلرَّبُ إِرَبِي ٱجْلِسْ عَنْ بَسِنِ حَتَى أَضَعَ ، أَعْمَ الْمَعْ ، أَعْمَ الْمَعْ الْمَدَاء كَ مَوْطِعًا أَقْدَمَيْكَ وَ ٤٤ فَإِنْ كَانَ دَاوُدُ يَدْعُوهُ رَبَّا فَكَيْفَ يَكُونُ ٱلنَّهُ وَ٢٤ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ يَعِيبُهُ بِكَلَيهَ إِنَّ فَكِيفَ يَكُونُ ٱلنَّهُ مِنَهُ مَكَلَيهَ إِنَّ يَسْتَطِعُ أَحَدُ أَنْ يَسْأَ لَهُ بَتَهُ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْبَوْمِ لَمْ يَجُسُرُ الْحَدْ أَنْ يَسْأَ لَهُ بَتَهُ

ا لْأُحْنَاحُ ٱلنَّالِثُ وَالْمِشْرُون

ا حِينَائِذِ خَاطَبَ يَسُوعُ الْجُهُوعِ وَتَلَا مِيذَهُ ٢ قَائِلاً. عَلَى كُرْسِيُ مُوسَى جَلَسَ الْكَتَبَةُ وَالْفَرْ يَسِيهُ وَنَ ١٠ فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُرْ أَنْ نَعَفَظُوهُ فَا حَفْظُوهُ وَالْغَلُوهُ وَالْفَرْ يَسِيهُ وَنَ ١٠ فَكُلُّ مَا قَالُوا لَكُرْ أَنْ نَعَفَظُوهُ فَا حَفْظُوهُ وَالْغَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَفَعَلُونَ وَلَا يَفْعَلُونَ وَلَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ وَيَعْمُونَهَا عَلَى عَمْوَهُ النّاسُ وَمُ لَا يُرِيدُونَ أَنْ يُعَرِّلُوهَا مَلْ مُعْمَونَ اللّهُ وَكُنْ أَعْمَالُهُ إِلَيْ مَنْظُرَهُمُ ٱلنّاسُ فَيعَرِضُونَ أَوْلَا لَكُنْ مَنْظُرَهُمُ ٱلنّاسُ فَيعَرِضُونَ وَكُلْ أَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَكُنْ مَنْظُرَهُمُ ٱللّهُ وَلَى فِي الْوَلَامُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا فَعَالِسَ اللّهُ وَلَى فِي الْوَلَامُ وَلَا اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَالُونَ اللّهُ عَلَالَ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى فَي الْفُولُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ عَلَالِكُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ ا

وَ سَيْدِي ١٨ مَا مَنْ مَا أَنْمُ فَلَا تُدْعَوْ اسِيْدِ عِنَ لَأَنْ مُعَلِّمَكُمْ اللّهَ مَعْلِمَكُمْ اللّهَ مَعْلِمَكُمْ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فَلَيْسَ بِنَيْهِ، وَلَكُنْ مَنْ حَلَفَ بِدَهَبِ ٱلْهَيْكُلِ يَلْنَزِمُ. ١٧ أَيُّمَا ٱلْجُهَالُ وَٱلْعَبْيَانُ أَيْمًا أَعْظَمُ ٱللَّهُ مَا أَلَّهُ مَا أَعْظَمُ اللَّهُ مَا أَنْ الْمُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلذَّهُبَ ١٨٠ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْمَدْ بَحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٌ . وَلَكِنْ مِنْ حَالَفَ بِٱلْقُرْبَانِ ٱلَّذِي عَالَيْهِ يَلْتَزِّمُ. ١٦ أَيُّمَا ٱلْجُهَّالُ وَالْمُهْمِانُ أَيُّهَا أَعْظُمُ أَلْقُرْمَانُ أَمْ ٱلْمَذْيَحُ ٱلَّذِي يُقَدِّسُ ٱلْقُرْبَانَ. ٢ فَإِنَّ مَر ﴿ حَالَفَ بِٱلْهَدْجَ فَقَدْ حَلَفَ بِهِ وَبَكُلٌ مَا عَلَيْهِ ١٦ وَمَنْ حَلَفَ بِٱلْهَيْكُلِ فَقَدْ حَالْفَ بِهِ وَبِٱلسَّاكِنِ فِيهِ ١٢٠ وَمَنْ حَالَفَ بِٱلسَّمَاءَ فَقَدْ حَلْفَ بِعَرْشِ ٱللهِ وَبِٱلْجَالِسِ عَلَيْهِ ١٢٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيْما ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِبُونَ ٱلْمُراؤُونَ لِأَنْكُمْ أَعَيْرُونَ ٱلنَّهْ عَ وَٱلشَّبِثَ وَٱلْكَمُّونَ وَتَرَكْتُم ۚ أَثْقَلَ ٱلنَّامُوسِ ٱلْحَقَّ عَالَرْحْمَةَ وَٱلْإِيمَانَ. كَانَ يَسْمَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هَٰذِهِ وَلاَ تَتْرُكُوا تِلْكَ. ٢٤ أَيْمَا ٱلْهَادَةُ ٱلْعُـهْيَانُ ٱلَّذِينَ يُصَفُّونَ عَن ٱلْبُعُوضةِ ويَبْلُعُونَ أَنْجَهَلَ ٢٥ وَيْلُ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْكَنْبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيْرِنَ ٱلْمُرَاقِونَ لِأَنَّكُمْ تُنَفُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ

وَ لَصَّعْفَة وَهُمْمًا مِنْ دَاخِل مَمْلُوآن ٱخْدِطَافًا وَدَعَارَةً . ٢٦ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيِّي ٱلْأَعْمَى نَقَ أُوَّلا دَاخِلَ ٱلْكَأْسِ وَٱلصِّيفَةِ لَكُنْ يَكُونَ خَارِجُهُمَا أَيْضًا نَقِيًّا. ٢٧ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتْبَةُ وَٱلْوَرِّ يَسِيُّونَ ٱلْمُرَاقُونَ لِأَنَّكُمْ تَشْبِهُونَ قَبُورًا مُبَنَّضَةٌ تَظْهَرُ مِنْ خَارِج جَمِيلَةً وَهِيَ مِنْ دَاخِل مَمْلُوءَةُ عِظَامر أَمُّواتٍ وَكُلَّ نَجَاسَةِ و ٢٦ هَكَذَا أَنْهُ أَبْضًا من مَارج تَظْهَرُونَ لِلنَّاسِ أَبْرَارًا وَلَكِيِّكُمْ مِنْ دَاخِلِ مَشْخُوسُونِ رِيْلِ وَ إِنْهًا • ٢٩ وَ يْلْ لَكُمْ أَنُّهَا ٱلْكُتَبَةُ وَٱلْفَرّ بِسِبْمِونَ ٱلْمُراوَّهِن لِأَنَّكُوْ تَمَنُونَ قُبُورَ ٱلْأَنْبِيَا ۚ وَيُزَيِّنُونَ مَكَّافِنَ ٱلصِّذِ بِقِينَ. ٠٠ وَنَقُولُونَ لَوْكُنَّا فِي أَيَّام آبَائِنَا لَهَا شَارَكُنَاهُمْ فِي دَّم ٱلْأَنبِيَا \* ١٠ فَأَنْتُمْ نَنْهُدُونَ عَلَى أَنْهُ كُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُمْ أَنْكُم ٱلْأَنْهِيَا مُوهِ مَا فَأَهُ لَمْ إِنَّا أَنْهُمْ مِكْمَالِ آلِالْكُرْ مُوهِ أَنْهُمْ مِكْمَالًا النَّمَاتُ أُوْلَادُٱلْأَفَاعِي كَيْفَ جَرُبُونَ مِنْ دَيْنُونَةِ جِهِ بَمَ مَا إِذَٰ إِلَىٰ هَا أَنَا أَرْسِلُ إِلَيْكُمْ أَنْسِيَا ۗ وَحُكَمَا ۗ وَكَنَّبَةُ فَهِنْهُمْ الْفَتْلُونَ وَتَصْلِبُونَ وَمِنْهُمْ عَبْلِدُونَ فِي عَبَامِيكُمْ وَنَعْارُدُونَ مِنْ

الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرْةِ أَرَدْتُ أَنْ الْمَانِيَةَ الْأَنْبَيا وَرَاجِمَة الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرْةِ أَرَدْتُ أَنْ الْجُمْعَ أَوْلاَدَكِ كُمَا عَجْمَعُ اللَّهِ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرْةِ أَرَدْتُ أَنْ الْجُمْعَ أَوْلاَدَكِ كُمَا تَجْمَعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللللللللِهُ اللللللللللللللللللللللللللِهُ اللللللللل

ا ثُمَّ خَرَجَ بَسُوعُ وَمَضَى مِنَ ٱلْهَمَّكُلِ. فَنَقَدَّمَ تَلَامِيدُهُ لِهُمْ بَرُوهُ أَنْهَا مَنْفَارُونَ لِهُمْ بِسُوعُ أَمَا تَنْظُارُونَ جَبِهِ فَقَالَ لَهُمْ بِسُوعُ أَمَا تَنْظُارُونَ جَبِهِ فَهُ فَا فَعُلَ خَبَرٍ عَلَى خَبَرٍ عَلَى خَبَرٍ لَهُمُ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يُنْزَكُ هُمُنَا حَجَرٌ عَلَى حَجَرٍ لَمَا يَنْفَضُ

م وَفِيهَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ أَمَّدُّمَ إِلَيْ

 ٱلنَّلَامِينُ عَلَى ٱنْفِرَادِ قَائِلِينَ قُلْ لَمَا مَنَى يَكُونُ هَذَا وَمَا هِيَ عَلَامَةُ عَبِيثِكَ وَٱنْفِضَاءُ ٱلدَّهْرِ ٤٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُولِ لَا يُضِلِّكُمْ أَحَدْهِ فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَأْنُونَ بِٱسْمِي فَائِلِينَ أَنَا هُوَ ٱلْمُسِيحُ وَيُضِلُونَ كَثِيرِينَ. ٦ وَسُوْفَ تَسْمَعُونَ عَروب وَأَخْبَار حُروب النظارُ و الْاَتَرْتَاعُوا للْاَلَهُ لا بدَّ أَنْ تَكُونَ هَٰذِهِ كُلُّهَا. وَلَكِنْ أَيْسَ ٱلَّهِ مَتَّى تَعْدُ . ٧ لاَّ أَنْهُ نَهُومُ أُمَّةً عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَنَكُونُ عَجَاعَاتُ وَأَوْ بِيَّهُ ۚ وَزَلَازِلَ فِي أَمَّا كِنَ ٥ ٨ وَلَكِنَّ هٰذِهِ كُلُّها مُبَّدَأً ٱلْأَوْجَاعِ ٩٠ حِينَيْذٍ يُسَلِّيهُونَكُمْ إِلَى ضِيقٍ وَيَقْتُلُونَكُمْ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنْ جَبِيعِ ٱلْأَمْمَ لِأَجْلِ ٱسْمِي . ١٠ وَحِينَتُذِ يَعْثُرُ كَثِيرُونَ وَيُسَلِّبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَيُبْغِضُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا و لا وَيَقُومُ أُنْبِيَا لِا كَذَبَٰتُ كَثِيرُ ون وَبُضِلُّونَ كَثِيرِ بِنَ ١٠ وَلِكَثْرُةِ ٱلْإِنْمُ نَبْرُدُ عَبُّهُ ٱلْكَثْثِيرِ بِنَ. ١٢ وَلَكِنِ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْمُنتَى فَهَذَا يَخْلُصُ ٤٠ اوَكُمْرُزُ بِبِشَارَةِ ٱلْمَلَكُوتِ هٰذِهِ فِي كُلِّ ٱلْمَسْكُونَةِ شَهَادَةً لِجَمِيعٍ

ٱلْأَمَمِ مِنْمُ ۚ يَأْتِي ٱلْمُنْتَهِي

١٥ فَمَنَّى لَظَائِثُمُ رَجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآ لَ ٱلنَّبِيُّ قَائِيَةً فِي ٱلْمَكَانِ ٱلْمُقَدِّسِ لِبَغْهَمَ ٱلْفَارِئُ ١٦٠ فَيِمْنَانِهِ لِهُرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبال ١٧٠ وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْمِهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبال ١٧٠ وَٱلَّذِيبَ عَلَى ٱلسَّطِحْ فِلا يَسْرِلْ لَمْأَخُذَ مِنْ بِبِيْهِ شَيْئًا. ١٨ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحَقْلِ فَلَا يَرْجِعِ إِلَى وَرَائِهِ لِيَأْخُذَ ثِيماً بَهُ ١٠ وَوَيْلُ لِلْعَبَالَى وَٱلْمُرْضِيعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٥٠٠ وَصَلُّوا لِكَنْ لَا يَكُونَ هَرَبِكُمْ فِي شِيَّا وَلا فِي سَبْتِ وَ اللَّهِ لَهُ يَكُونُ حِينَتُذِ ضِينَ عَظِيمٌ لَمْ يَكُنُ مِثْلُهُ مُنذُ ٱثْقِيَاءُ ٱلْعَالَمِ إِلَى ٱلْآنَ وَلَنْ يَكُونَ. ٢٦ وَلَوْ لَمْ لُمُصَّرْ نِلْكَ ٱلْآيَامُ لَمْ يَخْلُصْ حَسَدٌ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ ٱلْمُغْنَارِينَ نُقَصْرُ تِلْكَ ٱلْأَيَّامُ ٢٠ حِيمَيْد. إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدُ هُوذَا أَنْمُسِيحُ هَمَا أَوْهُمَاكَ فَلَا نُصَدِّقُوا. ٢٤ لِأَنَّهُ سَيْقُومُ مُسَعَاءً كُذَّنَّهُ وَأَنْبِيَاءً كُذَّبَهُ وَيُعْطُونَ آيَاتِ عَظِيمَةٌ وَعَجَائِبَ حَنَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكُنَ ٱلْفُغْنَارِينَ أَيْضًا. ٥٦ هَا أَ نَا قَدْ سَبَقْتُ وَأَخْبَرُنكُمْ ٢٦٠ فَإِنْ قَالُوا لَكُمْ هَا هُوَ

فِي ٱلْبَرِّيَّةِ فَلَا تَغْرُجُوا هَا هُوَ فِي ٱلْفَقَادِعِ فَلَا نُصَدِّقُولا ، فِي ٱلْبَقَادِعِ فَلَا نُصَدِّقُولا ، فَ الْبَرْقَ لَعَرْجُ مِنَ ٱلْبَشَارِقَ وَيَظْهَرُ إِلَى الْبَقَارِبِ هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا حَبِي الْبَرْالْلِنْسَانِ ١٨٠ لِإِنَّهُ حَبْدَ الْبِي ٱلْإِنْسَانِ ١٨٠ لِإِنَّهُ حَبْدَ الْمُؤْمَا تَكُن ٱلْجُثَّةُ فَهُمَاكَ تَجْدَعُ ٱلنَّسُورُ

٢٩ وَالْمُوَقْتِ بَعْدَ ضِيق تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تُطْلَمِرُ ٱلشِّمسُ وَ الْفَهُرُ لَا يُعْطِي ضَوْءُهُ وَالْنُعُومُ تَسْفُعِلُ مِنَ ٱلسَّمَا وَقُوَّاتُ ٱلسَّمَ اللهِ اللهُ عَرَاعُ وَحِينَكِ إِنَّالُهُ مَا كُلُّهُ أَنْ الْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاء. وَحِينَتِيدِ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ وَيُبْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءُ بَفُوَّةٍ وَمُعِدْ كَبِرِ. ٢١ فَيُرْسِلُ مَلَائِكَتَهُ بِبُوقِ عَظِيمِ ٱلصَّوْتِ فَيَعِبْهُونَ مُعْنَارِيهِ مِنَ ٱلْأَرْبَعِ ٱلرَّيَاجِ مِنْ أَقْصًا ۗ ٱلسَّمُواتِ إِلَى أَقْصَاعِهَا ١٦٠ فَهِنْ تَعَجَرَةِ ٱلبِّينِ تَعَلَّمُوا ٱلْمُتَلِ. مَنَى مَمَاسَ غُصْنُهَا رَحْصًا وَأُخْرَجَتْ أَوْرَافَهَا تَعْلَمُونَ أَنْ ٱلصَّيْف قَرِيبُ مِن مِن مَكَلَا أَنْهُم أَيْضًا مَتَى رَأَيْهُمْ هٰذَا كُلَّهُ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَرِيبٌ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ . ٤٤ أَكْوَقُ أَقُولُ لَكُرُ لَا يَمْضِي

هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هَٰذَا كُلُّهُ وَ وَٱللَّهُ الْحَالِمُ وَٱلْأَرْضُ تَزُولَان وَلٰكِنَّ كَالَامِي لاَ يَرُولُ ٢٠٠ وأَمَّا ذٰلِكَ ٱلْيُومُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ جِهِمَا أَحَدٌ وَلَا مَلَاّئِكَةُ ٱلسَّمُواتِ إِلَّا أَبِي وَحْدَهُ ٢٠٠ وَكُمَا كَانْتُ أَيَّامُ نُرح كَذُلِك يَكُونُ أَيْضًا عَجِي اللَّهِ اللَّ ٱلطَّوفَان يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُون وَيَّرَوُّ جُونَ وَيُرَوَّ جُونَ إِلَى ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي دَخلَ فِيهِ نُوحُ ٱلْفُلْكَ ٢٦ وَلَمْ بِعُلَمُوا حَتَّى جَاء ٱلطَّوفَانُ وَأَخَذَ ٱلْحُمِيعِ . كَذَٰلِكَ يَكُونُ أَيْضَا عِي \* آبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٤ حينتيذ بَكُونُ ٱثْنَانِ فِي ٱلْحَقْلِ.يُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ والا إِنْ مَان تَطْعَنَان عَلَى ٱلرَّحى. تُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَنُتَرِكُ ٱلْأَخْرَى

ا المُهُرُولِ إِذَا لِأَنَّكُمْ لَا نَعْلَمُون فِي أَنَّةِ سَاعَةً يَأْتِي رَبِّ ٱلْبَيْتِ فِي أَنَّةِ سَاعَةً يَأْتِي رَبِّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ وَلَا يَكُو عَرَفَ رَبِّ ٱلْبَيْتِ فِي أَيِّ هُرِنع يَانَّهُ يَنْقُبُ وَعَ اللَّلِكَ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلُمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُول

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا حِينَالِهِ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ ٱلسَّافِلَاتِ عَشْرَعَذَارَى أَخَذْنَ مَصَابِهِ مَهُنَّ وَخَرَجْنَ الِقَاء ٱلْعَرِيسِ ، وَكَانَ خَمْسُ مَنْهِنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَمْسُ حَاهِلِاتٍ ، ؟ أَمَّا ٱلْجَاهِلَاتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِهِ هَنَّ وَلَمْ يَاْخُذْنَ مَعَهُنِّ زَيْنًا ، ؛ وَأَمَا ٱلْحَكِيماتُ فَأَخَذْنَ زَيْنًا فِي آنِيتِينَ مَعَ مَصَابِعِ فِنِ ، وَفِيما أَبْطَلَا

ٱلْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَهِمَ اللهِ وَنِينَ وَنِينَ وَفِي نِصْفِ ٱللَّيْلِ صَارَ صُرَاخَ هُوَذَا ٱلْعَرِيسُ مُقْبِلُ فَأَخْرُجْنَ لِلْقَائِدِهِ٧ فَقَامَتْ جَهِيعُ أُولِئِكَ ٱلْعَذَارَى وَأَصْلِعْنَ مَصَابِحُهُرٌ مَ الْعَالَ مَا الْعِنَهُرُ مَا الْعَالَمَةِ ٱلْجَاهِلَاتُ الْحَكِيمَاتِ أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنْ فَإِنَّ مَصَابِعَنَا تَنطَغَىٰ. ٩ فَأَجَابَت ٱلْخُكِيمَاتُ قَائِلَاتِ لَعَلَّهُ لَا يَكُفَّى لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ أَذْهَبْنَ إِلَى ٱلْبَاعَةِ وَأَبْتَعْنَ لَكُنَّ. ١ وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتُ لِيَبْتَعَنَ جَاءَ ٱلْعَرِيسُ وَٱلْهُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى ٱلْعُرْسِ وَأَغْلِقَ ٱلْبَابُ ١١ أَخِيرًا جَاءَتْ بَقِيَّةُ ٱلْعَلَارَى أَيْضًا قَائِلَاتِ يَا سَيِّدُ يَا سَبَّدُ أَفْتَحُ لَنَاهُ ١٢ فَأَجَابَ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُنَّ إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ ١٠ فَأَسْهَرُ وَإِذَا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْرِفُونَ ٱلْيُومَ وَلَا ٱلسَّاعَةَ ٱلَّذِي أَلْتِي فِيهَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان ١٤ وَكَأْنُهَا إِنْسَانُ مُسَافِرٌ دَعَا عَبِيدَهُ وَسَلَّمَهُم أَمْوَالَهُ ١٥ فَأَعْطَى وَاحِلًا خَمْسَ وَرَنَاتِ وَآخَرَ وَزُنَيَنْ وَآخَرَ وَزْنَةً. كُلُّ وَاحِد عَلَى قدر طَافَتِهِ. وَسَافَرَ اللَّوقْتِ ١٦٠ افْمَضَى ٱلذِي أَخِذَ أَنْ مُسْرَ وَزَناتٍ وَتَاجَرَ بَهَا فَرَسِحَ خَمْسَ وَزَنَاتٍ

و أُخَرَه ١٧ وَهَكَذَا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَرْنَتَيْنِ رَبِحَ أَيْضًا وَرْنَتَيْنِ الخُرَيَيْنِ ١٨٠ وَأَمَّا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَةَ فَمَضَى وَحَفَرَ فِي ٱلْأَرْضِ وَأَخْفَى فِضَّةَ سَبِّدِهِ. ١٩ وَبَعْدَ زَمَانِ طَوِيْلِ أَتَّى سَيِّدُأُ وَلِيْكَ ٱلْعَبِيدِ وَحَاسَبَهُمْ . ٢ فَجَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْخَيْسُ وَزَنَاتِ وَقَدَّمَ خَمْسَ وَزَنَاتِ أُخَرَ قَائِلًا يَا سَيَّدُ خَمْسَ وَزَنَاتِ سَلَّمْتَنِي . هُوَذَا خَمْسُ وَزِنَاتِ أُخَر رَ تَعَيْمًا فَوْقَهَا. ٢١ فَقَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِبًا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّائِحُ فَالْأَمِينَ كَنْتَ أَمِينًا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأَقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَنِيرِ. ٱدْخُلْ إِلَى فَرَح سَيَّدُكَ. ٢٢ ثُمَّ جَاءَ ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوَزْنَتَيْنِ وَقَالَ يَاسَبُّدُ وَزُنَّيْنِ سَلَّمْتَنِي هُوَذَا وَزُنَّانِ أُخْرَيَانِ رَجِعْهُمَا فَوْقَهُمَا . ٢٠ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ نِعِيمًا أَيُّهَا ٱلْعَبْدُ ٱلصَّائِحُ وَٱلْأَمِينَ. كُنْتَ أَمِينَا فِي ٱلْقَلِيلِ فَأُقِيمُكَ عَلَى ٱلْكَتِيرِ. أَدْخُلْ إِلَى فرح سَيِّدِكَ ٢٤٠ خُرُّ جَالِمُ أَيْضًا ٱلَّذِي أَخَذَ ٱلْوِزْنَةَ ٱلْوَاحِدَةَ وَقَالَ. يَا سَيَّدُ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِنْسَانُ قَاسَ نَحْصُدُ حَيْثُ كَمْ نَزْرَعْ وَنَجْهَمْ مِنْ حَيْثُ لَمْ تَبْذُرْ. ٢٥ فَنِهْتُ وَمَضَيْتُ

وَأَخْفَيْتُ وَزَنَنَكَ فِي الْأَرْضِ . هُوَذَا الَّذِي لَكَ ٢٦٠ فَأَجَابَ.

سَيِّدُهُ وَقَالَ لَهُ أَيْهَا الْعَبْدُ الشِّرِّيرُ وَالْكُسْلَانُ عَرَفْتَ

اَنِي أَحْصِدُ حَيْثُ لَمْ أَزْرَعْ وَأَجْعُ مِنْ حَيْثُ لَمْ أَبْدُرْ.

١٤ فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَضَعَ فِضَنِي عِنْدَ الصَّيَارِفَةِ. فَعِنْدَ عَجِبِي الْمَنْ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْوَزْنَةَ الْمُعْرُونَ وَزَنَاتِ . ٢٩ لِأَنَّ كُلُلْ مَنْ لَهُ وَأَعْفِى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُ مِنْهُ . يَعْفَى فَيَرْدَادُ وَمَنْ لَهُ الْعَلْمُ مَنْ لَهُ فَالَّذِي عِنْدَهُ يُوْخَذُهُ مِنْهُ . يَعْفَالُكَ عِنْدَهُ يُوْخَذُهُ مِنْهُ . يَكُونُ ٱلْمُحَلِّي وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ فَيْرُدُولُ الْمُلْكَانِ عَنْدَهُ الْمُعْرَادِي عَنْدَهُ وَمَرْ الْأَسْنَانِ عَنْهُ مَنْ الْمُ الْمُعْرِدِي الْمُلَالُ عَلَيْهُ الْمُقَالِدِي عَنْهُ وَمَرْ الْمُسْلَانِ الْفَلْدُ مَعْنَا لَكَ الْمُلْفَالُهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ مَنْ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُولِ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُه

ا ؟ وَمَنِي جَاءَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي عَجْدِهِ وَجَهِيعُ ٱلْهَلَائِكَةِ
الْقِدِّ بِسِينَ مَعَهُ عَيِ أَنْذِ يَجَلِسُ عَلَى كُرْسِيِّ عَبْدِهِ ؟ وَجَهْنَمِعُ بَاللَّهُ مَعْهُ عَيْنَالِهُ عَلَيْكُ رُسِيِّ عَبْدِهِ ؟ وَجَهْنَمِعُ بَاللَّهُ عَرْفَ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّرُ الْفَضَهُمُ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّرُ الْمُحْمَةُ مِنْ بَعْضِ كَمَا يُمَيِّدِهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُونُ اللللْمُلِلْكُ الللِّهُ الللْمُلْكُ

تأسيس الْعَالَم ، ٢٥ لَآنِي جُعِث فَأَطْعَبْنَهُ وَنِي . عَطِشْتُ فَسَعَيْنَهُ وَنِي . عَطِشْتُ فَسَعَيْنَهُ وَنِي . ٢٦ عُرْيَانَافَكَسَوْنَهُ وَنِي . ٢٥ عُرْيَانَافَكَسَوْنَهُ وَنِي . هَمْ بُوسًا فَأَ تَدْثُمُ إِلَيَّ ، ٢٧ فَعِيبَهُ الْأَبْرَالُ مَرَيضًا فَزُرْتُهُ وَنِي . هَعْبُوسًا فَأَ تَدْثُمُ إِلَيَّ ، ٢٧ فَعِيبَهُ الْأَبْرَالُ عَرِينَا فَأَطْعَهْنَاكَ . أَنْ عَطْشَانًا فَسَقَيْنَاكَ . ٢٨ وَمَثَى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَأَوْيَنَاكَ . أَنْ عَطْشَانًا فَسَقَيْنَاكَ . ٢٨ وَمَثَى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَاوَيْنَاكَ . أَنْ عَطْشَانًا فَسَقَيْنَاكَ . ٢٨ وَمَثَى رَأَيْنَاكَ عَرِيبًا فَاوَيْنَاكَ . أَنْ عُرْيَا اللّهُ عَرِيبًا فَاوَيْنَاكَ . أَنْ عَطْشَانًا فَكَسَوْنَاكَ . ٢٩ وَمَثَى رَأَيْنَاكَ مَرِيضًا أَوْ صَعْبُوسًا عَرْيَانًا فَكَسُونَاكَ . ٤ فَعَيْنِ الْمَالِكُ وَبَعُولَ لَمُر اللّهُ الْمُ الْعَيْ الْمُولُ عَلَيْنَا إِلَيْكَ . ٤ فَعَيْنِ الْمُلِكُ وَبَعُولَ لَمُر اللّهُ اللّهُ

ا عَنْمَ الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمَ اللَّذِينَ عَنِ الْيُسَارِ الْدُهَبُولَ عَنِي الْمُعَلَّمَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّه

أَوْمَرِيضًا أَوْ عَبُوسًا وَلَمْ غَنْدُمِكَ. ٥٤ فَيَعِيْبُهُمْ قَائِلًا ٱلْمُنَى -أَقُولُ لَكُمْ بِمَا أَنَّكُمْ لَمْ آَفَعَلُوهُ بِأَحَدِ هَنُّولًا عَ ٱلْأَصَاغِرِ فَي لَمْ تَفْعَلُوا ٢٠٤ فَيَمْضِي هُولًا ﴿ إِلَى عَذَاسِ أَبَدِيّ قَالًا بُرَارُ إِلَى حَيْوةِ أَبَدِيّةٍ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا اكْمَلَ يَسُوعُ هُذِهِ ٱلْأَقْوَالَ كُلُّهَا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ اتَعْلَمُونَ أَنَّهُ بَعْدَ يَوْمَيْنِ يَكُونُ ٱلْفِصْحُ وَٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّرُ لِيُصْلَبَ

مَ حِيلَةَذِ ٱجْنَمَعَ رُؤَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَشُيُوخُ الشَّهْ مِن يُدْعَى قَبَافَا. الشَّهْ مِن إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَبَافَا. الشَّهْ مِن إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ ٱلَّذِي يُدْعَى قَبَافَا. المَّوَرُولَ لِكَيْ يُمْسِكُولَ يَسُوعَ بِهَكُرْ وَيَقْتُلُوهُ • وَلَكِنَهُمْ. المَّامِن فِي ٱلشَّهْ مِن اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَا عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعِلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُ

آوفِبهَا كَانَ يَسُوعُ فِي بَيْتِ عَنْمَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ
 آلْأَبْرَصِ ٧ نَفَدَّمَتْ إِلَيْهِ آمْراً أَنْ مَعْهَا قَارُورَةُ طِيبِ كَثِيرِ
 آلشَّهَنِ فَسَكَمَتْهُ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ مُنَّكِئْ ٨ فَلَمْ الرَّأَى رَأَى نَلَامِيدُهُ

﴿ ذَٰ لِكَ ٱغْنَاظُواْ قَائِلِينَ لِمَاذَا هٰذَا ٱلْإِثْلَافُ. ﴿ لِأَنَّهُ كَانَ الله الله الله الماع هَمَا الطِّيبُ بَكْثِيرِ وَيُعْطَى الْفُقَرَاءِ. · ا فَعَلِمَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ لِهَاذَا تُرْعِجُونَ ٱلْهَرَّأَةَ فَإِنَّهَا قَدْ عَمِلَتْ بِي عَمَلًا حَسَنَّاهِ إِلاِّنَّ ٱلْأَفْرَاءِ مَعَكُمْ فِي كُلُّ حِينِ. وَلْ مَّا أَنَا فَلَسْتُ مَعَكُمْ فِي كُلِّ جِينٍ. 11 فَإِنَّهَا إِذْ سَكَبَتْ هٰذَا ٱلطِّيبَ عَلَى جَسَدِ اللَّهِ أَمَّا أَمْلَتْ ذَٰلِكَ، لِأَجْلِ نَكْفِينِي ١٠ اَكْتَقَ أَفُولُ لَكُمْ حَبْثُهَا يُكُرُرُ مِهٰدَا ٱلْإِنْجِيل فِي كُلُّ ٱلْمَاكُمُ نُحْبُرُ أَيْضًا بِهَا فَعَلَتْهُ هٰذِهِ تَذْكَارًا لَهَا ١٤ حِينَةِ ذِ ذَهَبَ وَإِحِدُ مِنْ ٱلْإِنْفَى عَشَرَ ٱلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا ٱلْإِسْخُرْيُوطِيَّ إِلَى رُؤَسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ ٥ ا وَقَالَ مَاذَا · تُرِيدُونَ أَنْ تُعْطُونِي وَأَنَا أَسَلِّهُ إِلَيْكُمْ . فَجَعْلُوا لَهُ تَلَاثِينَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ. ١٦ وَمِنْ ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ كَانَ يَطْلُبُ فُرْصَةً لسلهة

ا وَفِي أُوَّلِ أَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ نَقَدَّمَ ٱلتَّلَامِيدُ إِلَى بَسُوعُ
 قَائِلِينَ لَهُ أَيْنَ نُرِيدُ أَرْثُ نُعِدٌ لَكَ لِتَأْسَكُلَ الْفَصْحِ.

11 فَقَالَ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْهَدِينَةِ إِلَى فُلَانِ وَقُولُوا لَهُ.ٱلْهُ عَلِّمُ -يَقُولُ إِنَّ وَفْتِي قَرِيبُ. عِنْدَكَ أَصْنَعُ ٱلْفُصَّحَ مَعَ عَلَامِيدِي. 11 فَفَعَلَ ٱلنَّلَامِيذُ كَهَا أَمَرَهُمْ يَسُوعُ وَأَعَدُّ وَا ٱلْفُصْحَ

مَ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ ٱلْكَانَ الْاَسْمَ عَشَرَهُ الْوَقِيمَا فَهُ وَلَ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَسُلُونِي مَا أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَسُلُونِي مَا مَعُولُ لَكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يَسُولُ لَهُ مَا مَعْ فِي مَا مَا خَوْلُ لَهُ هَلُ أَنَا هُو يَارَبُ مَا فَأَجَابَ وَقَالَ . ٱلَّذِي يَغْيسُ يَدَهُ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ هُو يُسَلِّمُنِي مَا عَلَا إِنَّ آبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ هُو يُسَلِّمُنِي مَا عَلَى وَعَالَ الْدِلِكَ ٱلرِّصُلِ ٱلَّذِي يَعْمِسُ مَا مَعِي فِي ٱلصَّعْفَةِ هُو يُسَلِّمُ وَلَكُنْ وَيْلُ الْدِلِكَ ٱلرَّحُلِ ٱلْذِيكَ الرَّكَ ٱلرَّحُلِ اللَّهِ يَعْمَلُ مَا مَا مَعَى الْمَعْمُ وَيُلْ الْذِلِكَ ٱلرَّحُلِ ٱلْذِيكَ الرَّحُلِ الْدِيكَ الرَّحُلِ الْوَلَى مَا مَعْمُ وَيُعْلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِلِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الل

٢٦ وَفِيهَا هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُبُزُ وَبَارَكَ وَبَارَكَ وَكَلَّرَ وَبَارَكَ وَكَلَّرَ وَبَارَكَ وَكَلَّرَ وَأَعْرَلَكَ مَكَرَ وَأَعْرَلُ كُذُوا كُلُوا. هٰذَا هُوَ جَسَدِي،٢٧ وَأَخَذَا أَنْكُاسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَائِلَا ٱنْبُرَنُوا

مِنْهَا كُلُّكُمْ بِهِ اللَّقِ هَٰنَا هُو دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهُدِ ٱلْجُدِيدِ ٱلَّذِي لِمُ مُنْهَا كُمُ مُنْهَ هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهُدِ الْجُدِيدِ ٱلَّذِي لَهُ مُنْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثِيرِ بِنَ لِهَ فَهْرَةِ ٱلْخُطَالِيا ٢٠٠ وَأَفُولُ لَكُمْ إِنِّي مِنَ ٱلْآنَ لَا أَشْرَبُ مِنْ نِتَاجِ الْكَثَرُ مَدِ هُذَا إِلَى ذَلِكَ ٱلْيُومِ حِينَهَا أَشْرَبُهُ مَعْكُمُ جُدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي فَلِكَ ٱلنَّا فِي مَلَكُوتِ أَبِي مَنْهَا أَشْرَبُهُ مَعْكُمُ جُدِيدًا فِي مَلَكُوتِ أَبِي مَا لَكُونَ أَبِي مَا لَالْأَيْنُونِ مَا لَكُونَ أَبِي مَنْهَا إِلَى حَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ مَا لَكُونَ أَبِي مَنْهُ اللّهُ مُعَلِّمُ مَا لَالْأَيْنُونِ مَا لَا لَهُ مُعَلِّمُ اللّهُ مِنْ لِنَا عَلَيْهِ مَلْكُونَ أَبِي مَا لَكُونَ أَبِي مَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ مَنْهُ وَلَا إِلَى حَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مِنْ لِنَا عَلَيْهِ مَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ مُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللل

الم حِينَهُ قَالَ لَمُر يَسُوعُ كُلُّكُمْ تَشَكُّونَ فِي فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِي فَنَسَدُدُ خَرَافُ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِي فَنَسَدُدُ خَرَافُ اللَّيْلَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ أَنِي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِي فَنَسَدُدُ خَرَافُ اللَّيْلَةِ وَمَا وَلَكِنْ بَعْدَ قَيَاعِي أَسْبُقُكُمْ إِلَى ٱلْجَيِيعُ فَأَنَا لَا أَشُكُ بِطُرُسُ وَقَالَ لَهُ وَإِنْ شَكَّ فَيكَ أَنْهُ لِللَّا اللَّيْلَةِ قَبْلُ اللَّهُ الللْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٦ حِيلَئِذِ جَاء مَعَهُمْ يَسُوعُ إِلَى ضَيْعَةِ إِنَّالُ لَهَا كَالُ لَهَا حَثْمَ أَمْضَى جَنْسَيْهَانِي فَقَالَ اللِنَّلَامِيذِ ٱجْلِسُوا هُمْا حَثْمَ أَمْضَى

وَأَصَلِّي هُنَاكَ ٢٧٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ ابْطُرُسَ وَٱلْبَفَ زَلِّدِي . عَلَّ بِثَمَا أَيْعِزُنُ وَيَكْنِئَبِ مِهِ ١٨٠ فَقَالَ لَهُمْ يَفْسِي حَزِينَةٌ حِبِّلًا حَتَّى ٱلْهَوْتِ. أَمْكُنُوا هُهُنَا وَأُسْهَرُوا مَعِي. ٢٩ ثُمَّ أَقَدَّمَ فَلِيلًا وَخَرَّ عَلَى وَجْهِهِ وَكَانَ يُصَلَّى فَائِلًا يَا أَبَنَاهُ إِنْ أَمْكَنَ فَلْتَعْبُرْ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ وَلَكِنْ أَيْسَ كَمَا أُرِيدُ أَنَا بَلْ كَمَا تُريدُ أَنْتَ وَ عَثُمَّ جَاء إِلَى ٱلتَّلامِيدِ فَوَجَدَهُمْ نَيَامًا. فَهَالَ لِمُطْرُسَ أَهَكَذَا مَا قَدَرْتُمْ أَنْ تَسْهُرُوا مَعَى سَاعَةً وَلِحِدَةً . الْمُرْسِ وَصَلُّوا لِتَلَّا تَدْخُلُوا فِي غَجْرِيَةٍ . أَمَّا ٱلرُّوحُ فَنَشِيطٌ وَإِنَّا ٱلْجَسَدُ فَضَعِيفٌ ١٠ فَمَصَى أَيْضًا تَانِيَةً وَصَلَّى قَائِلًا يَا أَنَّاهُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ أَنْ تَعْبُرَ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَأْسُ إِلَّا أَنْ أَشْرَبَهَا فَلْتَكُنْ مَشِيئَتُكُ وَ ١٤٠٠ مَا ثُمَّ جَاءَ فَوَجَدَهُمْ أَيْضًا نِيَامًا إِذْ كَانَتْ أَعْيَنُهُمْ تَقِيلَةً وَلَا فَأَرَّكُمْ وَمَضَى أَيْضًا وَصَلَّى ثَا لِيَّةٌ قَائِلًا ذَٰ لِكَ ٱلْكَلَامَ نَعَيْنِهِ • ٤ ثُمُّ جَاء إِلَى مَلَامِيذِهِ وَقَالَ لَمْمُ نَامُوا ٱلْآنَ وَأَسْتَرِيحُوا. هُوَدَا ٱلسَّاءَةُ قَدِ ٱقْنَرَتَتْ مَلَّ بْنُ ٱلْإِنْسَانِ يُسَلَّمُ إِلَى أَبْدِي

ٱلْخُطَاةِ ٤٦ قُومُوا نَنْطَلِقْ ، هُوَذَا ٱلَّذِي بِسَلِّمْ فَي الْفَرْرَبَ ٤٧ وَفِيهَا هُوَ يَتَكُلَّمُ إِذَا يَهُوذَا وَاحَدُمِنَ ٱلَّا ثَنَّي عَشَرَ قُدْ جَاهُ وَمَعَهُ جَمْعُ كُذِيرٌ بِسُيُوفِ وَعَصِيٌّ مِنْ عِنْدُ رُوْسًا ، ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخِ ٱلشَّعبِ ١٨٤ وَٱلَّذِي ٱسْلَمَهُ ٱعْطَاهُمْ عَلَامَةً قَائِلاً ٱلَّذِي أَقَبُّلُهُ هُوَ هُوَ أَمْسِكُوهُ وَ١٠ فَلِلْوَقْتِ نَقَدُمُ إِلَى يَسُوعَ وَفَالَ ٱلسَّلَامُ يَاسَيِّدي. وَفَبَّلَهُ . ٥ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا صَاحِبُ لِمَاذَا جُنْتَ وَمِنْعِلْدِ نَقَدْمُوا وَأَلْفُرُا ٱلْأَيَادِينَ عَلَى يَسُوعَ وَأَمْسَكُوهُ ١٥ وَ إِذَا وَاحِدٌ مِنَ ٱلَّذِينِ مَعْ أُ يَسُوعَ مَدَّ يَدَهُ وَأَسْتَلَّ سَيْفَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئيس ٱلْكَهِنَّةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٢٠٥ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ رُدَّسَيْفُكَ إِلَى مَكَالِهِ الْأَنْ . كُلِّ ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلسَّيْفَ بِٱللَّهِيْفِ يَهْلَكُونَ • ٥٠ أَ نَظُنُ أَنَّ لَا أَسْتَطِيعُ ٱلْآنَ أَنْ أَطْلُبَ إِلَى أَبِي فَيْقَدِّمُ لِي أَكْثَرَ مِن ٱثْنَيْ عَشَرَ جَسْا مِنَ ٱلْمِلاَكَانِ. ٤٥ فَكَيْفَ تُكَمَّلُ ٱلْكُتُبُ أَنَّهُ هَكَمًا يَبْغِي أَنْ تَكُون وه فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَالَ يَسُوعُ لِلْجُهُوعَ ۚ ذَا نَّهُ عَلَى

لِصَّ خَرَجْهُمْ بِسِيُوفِ وَعِصِيِّ إِنْا ذُرُونِي . كُلُّ يَوْم كُنْتُ أُجْلِسُ مَعَكُمْ أَعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلُ وَكُمْ نَيْسِكُونِي.٥٦ وَأَنَّا هَٰذَا كُلُّهُ فَقَدْ كَانَ لِكِنْ تُكَمِّلَ كُتُبُ ٱلْأَنْهِيَا ۗ وَيَتَلِيدُ مَرَّكَهُ ٱلتَّلَامِيدُ كُلُّمُ وَهُرَّبُوا

٥٧ فَأَلَدِ بِنَ أَمْسُكُولَ يَسُوعَ مَضَوْلِ بِهِ إِلَى قَيَافَا رَبْيِسِ ٱلْكَهِنَةِ حَيْثُ ٱجْنَهَعَ ٱلْكَتِبَةُ وَٱلشُّيُوخُ ٥٨ وَأَنَّا بِطَرْسُ فَتَبَعَهُ مِنْ بَعِيدٍ إِلَى دَارِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ فَدَخَلَ إِلَى دَاخِلِ وَجَأَسَ بَيْنَ ٱلْخُلَّامِ لِيَنْظُرَ ٱلنَّهَايَةَ ١٠٥ وَكَالَ رُوَّسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلشُّيُوخُ وَٱلْفَجْمَعُ كُلَّهُ يَطَلُّبُونَ شَهَادَةَ زُورِ عَلَى يَسُوعَ لِكَيْ يَعْتُلُوهُ. ٢٠ فَكُمْ يَجِدُول وَمَعَ ۚ أَنَّهُ جَاءً شَهُودُ زُورٍ كَثِيرُونَ لَمْ بَجِدُ ول وَلَكِنْ أَخِيرًا نَقَدَّمَ شَاهِدَا زُور ٦١ وَقَالاً. هٰنَا قَالَ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْفُضَ هَيْكُلَ ٱللَّهِ وَفِي تَلَاثَةِ أَنَّامٍ أَبْنِيهِ ٦٠٠ فَقَامَ رَبِّسُ ٱلْكُهَنَّةِ وَقَالَ لَهُ أَمَا تُجِيبُ بِشَيَّعٍ. مَاذَا يَسْهُدُ بِهِ هَٰذَانِ عَلَيْكَ ١٠٠ قُلْ مَّا يَسُوعُ فَكَانَ سَاكِتًا. فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ وَقَالَ لَهُ أَسَّفَعْلُهُكَ مَا لِلَّهِ ٱلْحَيُّ أَنْ

نَعُولَ لَنَا هَلَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحُ آبْنُ اللهِ ١٤٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ فَلُتَ. وَإِيضًا أَقُولُ لَكُمْ مِنَ ٱلْآنَ تَبُصِرُونَ ٱبْنَ الْإِنْسَانِ حَالِسًا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوّةِ وَآنِياً عَلَى سَعَابِ ٱلسَّمَا عَنْ يَمِينِ ٱلْقُوّةِ وَآنِياً عَلَى سَعَانِ السَّمَا عَنْ مَهُودِ. هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَعَدِينَهُ ٦٦ مَاذَا مَا حَاجَلُنَا بَعْدُ إِلَى شَهُودِ. هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَعَدِينَهُ ٢٦ مَاذَا مَا حَاجَلُنَا بَعْدُ إِلَى شَهُودِ. هَا قَدْ سَمِعْتُمْ تَعَدِينَهُ ٢٦ مَاذَا مَرُونَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَسْنَوْجِبُ ٱلْمُونِ وَلَا لَهُ مِنْ مَرَوْنَ لَطَلَّهُ وَلَا كَا أَيْمًا ٱلْمُسِيعُ مَنْ صَرَبَكَ

أَدُّهُ مَا أَمَّا يُطُرُسُ فَكَانَ جَالِسًا خَارِجًا فِي ٱلدَّارِ فَجَاتَ اللَّهِ جَارِيَةٌ فَائِلَةً وَأَنْتَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلْجَابِلِيّ. ﴿ فَأَنْكَ كُنْتَ مَعَ يَسُوعَ ٱلْجَابِلِيّ. ﴿ فَأَنْكَرَ فَلَامَ ٱلْجَهِيعِ قَائِلًا لَسْتُ أَدْرِي مَا نَقُولِينَ ﴿ لَا نَمُ اللّهِ عَلَيْلِ لَسْتُ أَدْرِي فَعَالَتُ اللّهِ لِنَ الدَّهَلِيزِ رَأَتُهُ أَخْرَى فَعَالَتُ اللّه لِينَ ﴿ لَا لَهُ اللّهُ وَهَا لَتُ اللّهُ لِينَ اللّهُ وَهَلَا كَانَ مَعَ يَسُوعَ ٱلنّاصِرِيّ. ١٧ فَبَعْدُ فَلِيلَ جَاتِهُ الْفِيامُ وَقَالُوا لِيُطْرُسَ حَمَّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُ فَإِنَّ لَعَمَلَ جَاتِهُ الْفَيَامُ وَقَالُوا لِيُطْرُسَ حَمَّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُ فَإِنَّ لُغَمَّكَ الْفَيَامُ وَقَالُوا لِيُطْرُسَ حَمَّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُ فَإِنَّ لُغَمَّكَ الْفَيَامُ وَقَالُوا لِيُطْرُسَ حَمَّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُ فَإِنَّ لَعَمَا لَيْعَامُ وَقَالُوا لِيُطْرُسَ حَمَّا أَنْتَ أَيْضًا مِنْهُ فَإِنَّ لُعَمَّا مَنْهُمْ فَإِنَّ لُغَمَّا

الْأُفْتَائِ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّبَاحِ نَشَاوَرَ جَمِيعُ رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَشُيُوخُ ٱلشَّهْبِ عَلَى يَسُوعَ حَتَّى يَقْتُلُوهُ ٢ فَأَوَّتَقُوهُ وَمَضَوْا بِهِ وَدَفَهُوهُ إِلَى بِلَاطُسَ ٱلْبُنْطِيِّ ٱلْوَالِي

مُ حِينَالِهِ لَمَّا رَأَى بَهُوذَا ٱلَّذِي أَسَلَهُ أَنَهُ قَدْ دِينَ لَيْمَرَ وَرَدٌ ٱلنَّكَرَثِينَ مِنَ الْفِضَةِ إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَلَا شُهُوحَ فَ قَائِلًا قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّهُتْ دَمَّا بَرِينًا، وَلَا شُهُوحَ فَ قَائِلًا قَدْ أَخْطَأْتُ إِذْ سَلَّهُتْ دَمَّا بَرِينًا، وَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا.أَسْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ ٱلْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْمَلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا.أَسْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ ٱلْفَضَّةَ فِي ٱلْهَيْمَلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَسْتَ أَبْصِرْهِ فَطَرَحَ الْفَضَة فِي ٱلْهَيْمَلِ فَقَالُوا مَاذَا عَلَيْنًا أَنْ أَنْ فَيْ اللّهُ مَا فَي الْمُولِيقِ فَي الْمُولِيقِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّ

ا ٨ لِهُنَا سُمِّي تُذَلِكَ ٱلْحَفْلُ حَفْلَ ٱلدَّم إِلَى هَٰذَا ٱلَّهُم • ٩ حِينَيْذِ مَّ مَا فِيلَ بِإِرْمِيَا ٱلنِّيِّ ٱلْقَائِلِ وَأَخَذُ لَى ٱلنَّلَا إِبِنَ مِنَ ٱلْفِضَّةِ تُمَنَ ٱلْمُثَمَّنِ ٱلْلِيبِ ثَمَّنُوهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠ وَأَعْطَوْهَا عَنْ حَمْلِ ٱلْفَخَارِيُّ كَمَا أُمَّرَ فِي ٱلرَّبُّ ا ا فَوَقَفَ يَسُوعُ أَمَامَ ٱلْوَالِي فَسَأَ لَهُ ٱلْوَالِي قَائِلًا أَأَنتَ مَلِكُ ٱلْبِهُودِ. فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ مَا الْوَسَدُمَا كَانَ رُوسًا و ٱلْكَهَنَةِ وَالشُّهُوخُ بَشْتَكُونَ عَلَيْهِ لَمْ يُجِبُ بِشَيْ ﴿ ١٠ فَقَالَ لَهُ بِيلاَطُسُ أَمَا لَسُمَعُ كُمْ يَشْهَا لُونَ عَلَيْكَ . ١٤ فَلَمْ مُجِبْهُ وَلَا عَنْ كَلِمَةِ وَإِحِلَةٍ حَتَّى تَعَجَّبَ ٱلْوَالِي جَلَّا ١٠ وَكَانَ ٱلْوَالِي مُعْنَادًا فِي ٱلْعِيدِ أَنْ يُطْلِقَ الْجُمْعِ أُسِيرًا عَاجِلًا مَنْ أَرَادُوهُ ١٦٠ وَكَانَ لَمُ حِينَيْدٍ أَسِيرٌ مَسْمُورٌ يُسَمَّى بَارَابَاسَ ١٧٠ فَفِيمَا هُمْ مُعِنَّدِمُونَ قَالَ لَمْ لِيلَاهُسُ مَنْ تُريدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُمْ . بَارَابَاسَ أَمْ يَسُوعَ ٱلَّذِي يُدعَى ٱلْعَسِيحَ ١٨٠ لِأَنَّهُ عَلِرَ أَنَّهُم أَسْلَهُ فَ حَسَلًا ١١ وَ إِذْ كَانَ جَالِسًا عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ أَرْسَلَتْ إِلَهِ أَمراً ثَهُ قَائِلَةً

إِيَّاكَ وَذَٰلِكَ ٱلْبَارْ لِإِنِّي مَا لَهُ مُن ٱلْبُومَ كَئِيرًا فِي حُلْمٍ مِنْ أُجْلِهِ • ٢ وَلَكِنَّ رُوْسَاء ٱلْكَهَّنَةِ وَٱلشَّيُوخَ حَرِّفُها ٱلْجَهُوعَ عَلَى أَنْ يَطْلُبُوا بَارَابَاسَ وَيُهُلِكُوا يَسُوعَ ١٠ فَأَجَابَ ٱلْوَالِي وَقَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْ ٱلَّا ثُنَّيْنِ تُريدُونَ أَنْ أُطْلِقَ لَكُمْ. فَقَالُوا بَارَابَاسَ. ٢٢ قَالَ لَهُمْ بِللَّاطُسُ فَلَمَاذَا أَفْعَلُ بِيَسُوعَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْمُسِيحَ . فَالَّ لَهُ ٱلْجُهِيعُ لِيُصْلَبْ . ٢٠ فَقَالَ ٱلْوَالِي وَأَيُّ شَرُّ عَمِلً . فَمَانُوا بَزْدَادُونَ صُرَاخًا قَائِلِينَ إِيُصْلَبْ ٤٠ فَلَمَّا رَأَى بِللَّاصِّسُ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ شَيْعًا نَلْ بِٱلْحُرِيِّ يَعِدُثُ شَهْبُ أَخَلَ مَا ﴿ وَغَسَلَ يَدَيْهِ فَلَامَ ٱلْجَمْعِ قَائِلًا إِنِّي بَرِيٌّ مِنْ دَمِ هَٰذَا ٱلْبَارِّ. أَبْصِرُ لِي أَنْهُمْ. ٥٥ فَأَجَابَ حَمِيعُ ٱلشَّعْبِ وَقَالُوا دَمْهُ عَلَيْنَا وَعَلَى أُولَادَناه ٢٦ حِينَئِذِ أَطْلَقَ لَهُمْ بَارَابَاسَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَجَلَدَهُ وَأَسْلَهُ لَيْصَلَّبَ

٢٧ فَأَخَذَ عَسْكَرُ ٱلْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَّعُوا عَلَيْ كَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَجَمَّعُوا عَلَيْهِ كُلُّ ٱلْكَنِيبَةِ. ٢٨ فَعَرَّوْهُ وَأَلْبُسُوهُ رِدَكُ قِرْمِزِيًّا.

آمه وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ وَكَانُوا عَبْثُونَ قَلْامَهُ وَيَسْمُونُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَقَصَبَةً فِي يَمِينِهِ وَكَانُوا عَبْثُونَ فَكَامُهُ وَيَسْمُ رُبُونَ بِهِ قَامُلُينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْمُهُودِ. ٢ وَبَصَقُوا عَلَيْهِ وَآخَذُوا فَائِلَيْنَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْمُهُودِ. ٢ وَبَصَقُوا عَلَيْهِ وَآخَذُوا أَنْهُ وَمَنَوا بِهِ الْمَالَمُ مَا أَسْمَ وَأَوْلُ لِهِ رَعُوا عَلَيْهُ وَمُضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ عَلَى رَأْسِهِ وَ الْمَالُةِ وَمَضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ عَنْهُ ٱلرِّدَاء وَ الْبَسُوهُ فَيَا لِهُ وَمَضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ عَنْهُ ٱلرِّدَاء وَ الْبَسُوهُ فَيَا لِهُ وَمَضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ عَلَى الْمَالُمُ مَا اللَّهُ الرَّدَاء وَ الْمَسْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَي الْمَالُمُ اللَّهُ وَمَضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَمُضَوا بِهِ لِلصَّلْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمِثْلِقُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا لِمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

٢٢ وَفِيمًا ثُمْ خَارِجُونَ وَجَدُولِ إِنْسَانًا قَيْرَ وَإِنِيَّا ٱسْمُهُ سِمْعَانُ فَسَنَّرُوهُ لِيَحْمِلَ صَلِيبَهُ • ٢٦ وَلَمَّا أَتَوَا إِلَى مَوْضِعِ يَقَالُ لَهُ جُلْجُنَّةً وَهُو ٱلْمِسَى مُوْضِعَ ٱلْجُنْجُبَةِ عَالَّاعُطُونُ خَلَا مَنُ وجًا بِهَرَارَةِ لِيَشْرَبَ وَلَهًا ذَاقَ لَمْ بُرِدْأَنْ يَشْرَبَ. ٢٥ وَلَهًا صَلَمُوهُ أَقْتُسَمُوا ثِيَابَهُ مَقْارِعِينَ عَلَيْهَا . لِكُنْ يَتِمُ مَا قِيلَ بِٱلنَّى ٱقْتَسَمُوا ثَيَا بِي بَيْنَهُمْ وَعَلَى لِبَاسِي أُنْقَوْا قُرْعَةً. ٢٦ ثُمَّ جَلَسُهِ لِيَحْرِسُونَهُ هُمَا كَ ٢٠ وَجَعَلُوا فَوْقَ رَاسِهِ عَلَّمَهُ مَكْتُوبَةً هٰذَا هُوَ يَسُوعُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ ٢٨٠ حِينَالْ صُلِبَ مَعَهُ لِصَّانِ وَاحِدٌ عَن ٱلْبَوِينِ وَوَاحِدٌ عَن ٱلْبَسار ٢٦ وَكَانَ ٱلْمُعِنَّارُ ونَ يُجِدِّرُ فُونَ عَلَيْهِ وَفَيْ مَهُمْ مَهُرُّ ون

رُوُّوسَهُمْ ، ٤ قَالِلِينَ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَالِيَّهُ فِي ثَلَاثَةِ ٱللَّامِ خَلُّصْ نَفْسَكَ. إِنْ كُنْتَ أَبْنَ ٱللَّهِ فَأَنْزِلْ عَن ٱلصَّالِيبِ. ا ٤ وَكُذَٰ لِكَ رُوسًا الْكُهَنَّةِ أَيْضًا وَهُمْ يَسْتَهُوْنُونَ مَعَ ٱلْكَتَبَةِ وَٱلشُّيُوخِ قَالُوا ٤٢ خَالَصَ آخَرِينَ وَأَمَّا نَفْسُهُ فَمَا يَفْدِرُ أَنْ يُخَلِّصَهَا. إِنْ كَانَ هُوَ مَلِكَ إِسْرَاثِيلَ فَلْيَنْزِلْ ٱلْأَنْ عَنِ ٱلصَّالِيبِ فَنُوْمِنَ بِهِ. ١٤ قَدِ ٱتَّكَلَ عَلَى ٱللَّهِ فَلْيُنْقِذْهُ ٱلْآنَ إِنْ أَرَادَهُ لِكَّنَّهُ قَالَ أَنَا أَبْنُٱللَّهِ عَهُ وَمَذَلِكَ أَيْضًا كَانَ ٱللِّصَّانِ ٱللَّذَانِ صُلِبًا مَعَهُ يُعَيِّرُانِهِ

٥٤ وَمِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادَسَةِ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلَى كُلُّ ٱلْأَرْضِ إِلَى ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ ١٠٤ وَعَوْ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ صَرَخَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلًا إِيلِي إِيلِي لَمَا سَبَقْتَني أَيْ إِلْهِي إِلْهِي لِمَاذَا تَرَكْتَنِي ٤٧٤ فَقَرُمْ مِنَ ٱلْوَافِفِينَ هُنَاكَ لَمَّا سَمِعُوا فَالُوا إِنَّهُ بْنَادِي إِيلْنَاه ١٨ وَالْوَتْتِ رَكَضَ وَاحِدْ مِنْهُ وَ أَذَكَ إِسْفَنْجًا وَمَلاً هَا خَلا وَحَمَلُهَا عَلَى قَصَيَةٍ وَسَفَاه. ٤٤ وَلَّمَّا ٱلْمُآفُونَ فَقَالُوا ٱلْرُكَ. اِبَرَى هَلَتْ يَأْتِي إِبِلَيِّا

يُخِلِّصُهُ . . ه فَصَرَحَ يَسُوعُ أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَلْسُلَمَ ٱلرُّوحَ ٥ وَ إِذَا حِجَابُ ٱلْهَيْكُلِ قَدِ ٱنْشَقَّ إِلَى ٱلْنَيْنِ مِنْ فَوْقُ إِلَى أَسْفَلُ. كَالْأَرْضُ تَزَازُكَتْ كَالْصُحُورُ نَشَفَقَتْ. ٥٠ وَالْقُبُورُ تَفَتَّحَتْ وَفَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادِ ٱلْفِدْ بِسِينَ ٱلرَّاقِدِينَ.٥٠ وَخَرَجُولَ مِنَ ٱلْقُبُورِ بَعْدَ قِيَامَتِهِ وَدَخُلُوا ٱلْهَدِينَةَ ٱلْمُقَدَّسَةَ وَظَهَرُ وَالْكَنِيرِ بِنَ مِهِ وَأَمَّا فَأَيْدِ ٱلْمِنَّةِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَجْرُسُونَ يَسُوعَ فَلَمَّا رَأْوُا ٱلرَّلْرَانَةَ وَمَا كَانَ خَافُوا جِلًّا وَقَالُوا حَفًّا كَانَ هَلَا أَبْنَ ٱللهِ ٥٠٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ نِسَامُ كَثِيرَاتُ يَنْظُرْنَ مِنْ بَعِيدِ وَهُنَّ كُنْ قَدْ مَبِعْرَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَخْدِمنَهُ ٥٠٥ وَنَيْنَهِنَّ مَرْيُمُ ٱلْفَجْدَلِيَّةُ وَمَرْجُمُ أَمْ يَعْقُوبَ وَيُوسِي وَأَمْ أَنْنَيْ زِنَّدِي

٥٥ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاءُ رَحُلْ غَنِي مِنَ ٱلرَّامَةِ ٱسْمُهُ يُوسُفُ. وَكَانَ هُو أَيْضًا نِلْمِينَا لِيسُوعَ ٥٨٠ فَهِذَا نَعَدَّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ • فَأْ مَرَ بِيلَاطُسُ حِبْنَانِ بِيلَاطُسُ حِبْنَانِ أَنْ يُعْطَى ٱلْجُسَدُ وَلَقَهُ مَكَنَانِ أَنْ يُعْطَى ٱلْجُسَدُ وَلَقَهُ مَكَنَانِ

نَقِيَّ. ٢٠ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِهِ أَنْجَدِيدِ ٱلذِّ عَكَانَ قَدْ نَحَنَهُ فِي الْكَغْرَةِ ثُمَّ الْفَيْرِ وَمَضَى الْكَغْرَةِ ثُمَّ دَحْرَجَ حَجَرًا كَبِيرًا عَلَى بَابِ ٱلْقَبْرِ وَمَضَى اللَّهُ وَكَانَتُ هُنَاكَ مَرْيَمُ ٱلْآخُرَى جَالِسَتَيْنِ نَجُهَا الْقَبْرِ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْمِشْرُونَ ١ وَبَعْدَ ٱلسَّبْتِ عِنْدَ فَغِرِ أَوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءِتْ مَرْيَمُ

ٱلْهَبْدَلَيَّةُ وَمَرْيَمُ ٱلْأُخْرَى لِتَنْظُرًا ٱلْقَبْرَ. ٢ وَإِذَا رَلْزَلَةٌ اللَّهُ عَظِيمَةُ حَدَثِت الْأَنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبُ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَا وَجَاءَ وَدَحْرَجَ ٱلْحُجِّرَ عَنِ ٱلْبَاسِ وَجَلَسَ عَلَيْهِ ١٠ وَكَانَ مَنْفَلَرُهُ كَالْبَرْقِ وَلِيَاسُهُ أَنْيَضَ كَالنَّالْمِ . ٤ فَمِنْ خَوْفِهِ ٱرْنَعَدَ أَنْوَرُّاسُ وَصَارُوا كَأُمُواتِ. ٥ فَأَجَابَ ٱلْمَلَاكُ وَفَالَ لِلْمَرَأَ تَيْنِ لَا تَحَافَا أَنْتُهَا ، فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكُمُا تَطْلُبَانِ يَسُوعَ ٱلْمُصْلُوبَ ٦٠ لَيْسَرَ هُوَ هُهُنَا لَأَنَّهُ قَامَ كَمَا قَالَ هِلْمًا أَنْفَارَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلرَّبُّ مُضْطَعِمًا فِيهِ. ٧ وَأَذْهَبَا سَرِيمًا قُولًا لِتَلَامِيذِهِ إِنَّهُ قَدْ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. هَا هُوَ يَسْبَعَكُرْ إِلَى ٱلْجُلِيلِ. هُمَا لَكَ مَرِوْنَهُ هَا أَنَا فَدْ فَلْتُ لَكُمَّا هِ لَهَ فَنْرَ عَالَ سَرِيعًا مِنَ ٱلْقَارِ بِخَوْف وَفَرَح عَظِيم رَاكِضَتَيْنِ لَتُغَارَا تَلَامِيذَهُ • وَفِيهَا هُمَا مُنْطَلِقَتَانِ لِنُعْبِرًا تَلَامِيذَهُ إِذَا يَسُوعُ لَاقَاهُمَا وَفَالَ سَلَامِ لَكُمَا وَفَتَقَدَّمَنَا وَأَمْسَكُمَا يَقَدَمَيْهِ وَسَجَدَنَا لَهُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَا نَتَافًا . إِذْهُمَا قُولًا لِإِحْوَتِي أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى ٱلْبَلِهِ لِ وَهُمَاكَ يَرُوْنَنِي

١١ وَفِيمَا هُمَا ذَاهِبَمَان إِذَا قَومٌ مِنَ ٱلْحُرَّاسِ جَامُولِ. إِلَى ٱلْمَدِينَةِ وَأَخْبَرُوا رُؤَسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ بِكُلُّ مَا كَاتَ. ١٢ فَأَجْنَمُعُوا مَعَ ٱلشُّيُوخِ وَتَشَاوَرُوا وَأَعْطَىٰ ٱلْمُسَكِّرَ فِضَّةً كَبِيرَةً ١٢ قَائِلِينَ. قُولُولِ إِنَّ مَلَامِيذَهُ أَ تَوْلِ لَيْلَا وَسَرَقُوهُ وَنَعُنُ نِيَامُ ١٤٠ وَ إِذَا سُمِرَ ذَلِكَ عِندٌ ٱلْوَالِي فَغَيْنُ نَسْتَعْطِلُهُ وَنَجْعَلُكُمْ مُطْمِينِينَ ٥ وَ فَأَخَذُوا ٱلْفِضَّةَ وَفَعَلُوا كَمَا عَلَّمُوهُمْ فَشَاعَ هَلَا ٱلْفُولَ عِنْدَ ٱلَّهُودِ إِلِّي هَٰنَا ٱلْهُومِ ١٦ مَلَ مَّا ٱلْأَحَدَ عَنَمَرَ تِلْهِينَا فَأَنْطَلَقُولِ إِلِّي ٱلْكِيلِ إِلَى ٱلْجُبَلِ حَيْثُ أَمَرُهُمْ يَسُوعُ ١٧ وَلَمَّا رَأَوْهُ سَجَدُولَ لَهُ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ شَكُّول اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُتَقَدُّمَ بَسُوعُ وَكَلَّهُمْ قَائِلًا دُفِعَ إِلَيَّ كُلُّ سُلْطَانِ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ. ١٩ فَٱذْهُبُولِ وَمَلْمِذُولَ جَمِيعَ ٱلْأَمْمَ وَعَيْدُوهُمْ بِأَسْمُ ٱلْآمَدِ وَٱلْآبِرِنَ وَ الرُّوحِ ٱلْفُدْسِ. ٢٠ وَعَلِّمُوهُمُ أَنْ يَعْفَظُوا جَيِعَ مَا أُوْصَيْتُكُمُ مِهِ وَهَا أَنَا مَعَكُمُ كُلَّ ٱلْأَيَّامِ إِلَى ٱنْفَضَاءُ ٱلدَّهْرِ. آمِينَ

## إِنْجِيلُ مَرْقُسَ

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوِّلُ ا بَدْ الْمِيلِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَبْنِ ٱللهِ مَكَّمَا هُوَ مَكْنُوبٌ فِي ٱلْأَنْبِياءُ.هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَرَ وَجْهِكَ مَلَاكِي ٱلَّذِي يُمَيُّ طَريفَكَ فَلْأَمَكَ. ٢ مَا وْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبَرِّيَّةِ أُعِدُّولَ طَرِيقَ ٱلرِّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلَهُ مُسْتَقِيمَةً وَكَانَ يُوحَنَّا بُعَدِدُ فِي ٱلْأَرِّيَّةِ وَبَكْرِزُ بِهَعْمُوديَّةِ ٱلتَّوْبَةِ لِمَعْفِرَةِ ٱلْخَطَالِياء وَخَرَجَ إِلَيْهِ جَرِعُ كُورةِ ٱلْمُودِيّة وَأَهْلُ أُورُسَلِيمَ وَأَعْنَهَدُوا جَمِيمُهُمْ مِنْهُ فِي نَهْرِ ٱلْأَرْدُرِ اللَّوْدُرِ اللَّارِدُرِ مُعْتَرِفِينَ بِخَطَايَاهُمْ ٦٠ وُكَانَ يُوحَنَّا يَلْبَسُ وَبَرَ ٱلْإِبْلِ وَمِنْطُفَةٌ مِنْ جِلْدِ عَلَى جَفْوَيْهِ وَيَأْكُلُ جَرِادًا وعسلا بَرِّ يَاهُ٧ وَكَانَ يَكُورُ قَائِلًا يَأْنِي بَعْدِي مَنْ هُو أَفُو بِي مِنْ ٱلْذِيكِ لَسْتُ أَهْلَا أَنْ أَغْتِنَى وَأَحُلَّ سُيُورْ حِذَائِهِ مَهُأَناً عَدَّنَكُمْ بِٱلْرُوحِ ٱلْفُدُسِ عَدَّنَكُمْ بِٱلْرُوحِ ٱلْفُدُسِ عَدَّنَكُمْ بِٱلْرُوحِ ٱلْفُدُسِ

اً وَلِلْوَفْتَ أَخْرَجَهُ ٱلرُّوحُ إِلَى ٱلْبُرِّيِّيْةِ. ١٦ وَكَانَ هُنَاكَ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمَا لَجُرَّبُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ. وَكَانَ مَعَ ٱلْوُحُوشِ. وَمَارَتِ الْمَلاَئِكَةُ نَعْدُ مُهُ

ا وَبِعَدْمَا أَسْلِمَ يُوحَنّا حَاءً يَسُوعُ إِلَى ٱلْجَلِيلِ يَكُرِزُ الْمِارَةِ مَلَكُوتِ ٱللهِ . ٥٠ وَيَفُولُ قَدْ كَهَلَ ٱلرَّمَانُ وَأَوْمِنُ اللهِ . ٥٠ وَيَفُولُ قَدْ كَهَلَ ٱلرَّمَانُ وَالْمَنْوَلِ مَلَكُوتُ ٱللهِ . فَنُوبُوا وَآمَنُوا مِا لَإِنْجَيْلِ

١٦ وَفِيمَا هُوَ يَمْثِي عِنْدَ جَرِ ٱلْجَلِيلِ أَبْصَرَ سِمْعَانَ وَإِنَّهُمَا مُونَ سِمْعَانَ وَإِنَّهُمَا مُونَ سِمْعَانَ وَإِنَّهُمَا مُكَانَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ يُلْفِيانِ شَبَكَةً فِي ٱلْبُعْرِ. فَإِنَّهُمَا كَانَا

صَيَّادَيْنِ مَيَّادَى آلنَاسِ ١٨ فَلْلُوَفْتِ مَرَائِي فَأَجْعَلَكُمَا تَصِيرَانِ صَيَّادَى آلنَاسِ ١٨ فَلْلُوَفْتِ مَرَكَا شَبِا كَهْمَا وَمَيْعَاهُ ١٨ فَلْلُوَفْتِ مَرَكَا شَبِا كَهْمَا وَتَبِعَاهُ ١٠ أَ أَجْنَازَ مِنْ هُمَاكَ قَلِيلًا فَرَاتَى يَعْنُونِ بْنَ رَبِّعِي وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِيانِ ٱلشِّبَاكِ. وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِيانِ ٱلشِّبَاكِ. وَيُوحَنَّا أَخَاهُ وَهُمَا فِي ٱلسَّفِينَةِ يُصْلِيانِ ٱلشَّفِينَةِ مَعْ رَبِّدِي فِي ٱلسَّفِينَةِ مَعْ السَّفِينَةِ مَعْ الْوَقْتِ مَا وَرَاءُهُ

اَللَّهُ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَآ فَهُ وَالْوَفْتِ دَ عَلَ الْسَجَهِ فَي السَّبْتِ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَآ فَهُ وَا وَلُوفْتِ دَ عَلَ الْمَاتُ وَصَارَ يُعَلِّرُ وَآ فَهُ وَا مِنْ نَعْلِيهِ الْإِنَّهُ حَسَانَ فِي يَعْلَيْهِ مَ كَلَّ لَكَتَبَةِ وَ 17 وَكَانَ فِي يَعْلَيْهِ مَ كَلَّ لَكَتَبَة وَ 17 وَكَانَ فِي يَعْلَيْهِ مَ رُوح نَجْسُ . فَصَرَحَ مَ آ قَائِلا آهِ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ. أَ نَيْتَ لِنَهُ لِكَنَا أَنَا أَعْرُفُكَ مَنْ وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّالِ الْمُرْسُلُ الْمَالِقَ الْمَالِقُ وَلَكَ مَنْ وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا عَالِلا الْمَعْلِمُ اللَّهُ وَمَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ ال

يَّاْ مُرُ مَنَّى ٱلْأَرْ وَإِحَ ٱلْخِيسَةَ فَتُطِيعُهُ ١٦٠ فَخَرَجَ خَبَرُهُ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَلَةِ بِٱلْجَلِيل

وَمَ وَلَمْ اللّهِ مَعْ اللّهِ مَعْ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

٥٠ وَفِي ٱلصَّجُ بَاكِرًا جِنَّا قَامَ وَحَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضِع خَلَاءً وَكَانَ يُصَلِّي هُنَا كَهُ ٢٦٠ فَتَبِعَهُ سِمْعانُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٢٠٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ قَالُولَ لَهُ إِنَّ ٱلْجَبِيعَ يَطْلُهُ وَنَكَ ٥ ٢٨ فَقَالَ لَهُ وَلِنَدْهَبْ إِلَى ٱلْفَرَى ٱلْشَحَاوِرَةِ لِأَحْرِزَ هُمَاكَ أَيْضًا نَرْنِي لِهِلَا خَرَجْتُ. ٢٩ فَكَانَ يَكْرِزُ فِي عَمَانَ يَكْرِزُ فِي عَمَامِ هِي مُلِ أَنْجَلِيلِ وَيُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ عَمَامِعِيمْ فِي كُلِّ أَنْجَلِيلِ وَيُغْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا ثُمَّ دَخَلَ كَفْرَنَا حُومَ أَيْضَا بَعْدَ أَيَّامٍ فَسُمِعَ أَنَّهُ فِي بَيْتِ ٢٠ وَلِلْوَقْتِ أَجْنَمَعَ كَثِيرُ ون حَتَّى لَمُ يَعْدُ بَسَعُ وَلَا مَا حَوْلَ ٱلْبَابِ فَكَانَ ثُخَاطِبُهُمْ الْكُلِمَةِ وَ ٢ وَجَاءُ ولَ إَلَيْهِ.

لْقَدِّمِينَ مَغْلُوجًا تَحْمِلُهُ أَرْبَعَهُ ، ٤ وَإِذْ لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَتْنَرِ بُوا إِلَيْهِ مِنْ أَجْلِ ٱلْجُهَمْ كَشَفُوا ٱلسَّقْفَ حَيْثُ كَانَ وَنَعْدَمَا نَقَبُوهُ دَلُوا ٱلسَّرِيرَ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمَقْلُوجُ مُضْعَجِعًا عَلَيْهِ . ٥ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ إِيَانَهُمْ قَالَ الْمَقْلُوجِ يَا بُنيَّ مَغْهُورَةُ لَكَ خَطَايَاكَ. ٦ وَكَانَ قَوْمُرُ مِنَ ٱلْكُتَبَاتِي هَنَاكَ جَالِسِينَ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُوبِيمِ ٧ لِهَاذَا يَتُكَلِّمُ لَهُمَا مُحَدَّذَا يَتْبَادِيفَ. مَنْ يَقْدِرُ أَنْ يَغْفِرَ خَطَالًا إِلَّا ٱللَّهُ وَحَدُّهُ. ٨ فَلَلْوَقْتِ شَعَرَ يَسُوعُ بِرُوحِهِ أَنَّهُمْ يُفَكِّرُونَ هَمَلَا فِي أَنْسِيمٌ فَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُفَكِّرُونَ بِهِلْمَا فِي قُلُو بَكُمْ \* . ٩ أَيْمَا أَيْسَرُأْنُ يُقَالَ لِلْمَقْلُوجِ مَغْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ أَمْ أَنْ يْقَالَ قُمْ وَلَا حْمِلْ سَرِ بَرَكَ وَلَمْشِ • ا وَلَكِنْ لِكِيْ نَعْلَمُوا أَنَّ لِإَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَغْفِرَ ٱلْخُطَالَيا. قَا لَ لِلْمَهْلُوجِ ١١ لَكَ أُقُولُ ثُمُّ وَأَحْمِلْ سَرِيرَكَ وَأَذْهَبْ إِلَى بَيْنِكَ ١٦٠ فَعَامَ الْوَقْتِ وَحَمَلَ ٱلسَّرِيرَ وَحَرَجَ قُدَّامَ ٱلْكُلِّ حَنَّى بَهِتَ ٱلْجُيِبِعُ وَعَجَّدُ وِ ٱللَّهَ قَائِلِينَ مَا رَأَ بْنَا مِثْلَ هَٰنَا فَعِلْ

١٢ ثُمَّ خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْجُرِ وَأَتَّى إِلَيْ كُلُ ٱلْجَمْعِ فَعَلَّمُهُمْ وَ ا وَفِيمَا هُوَ مُجْنَازٌ رَأْتِ لَافِيَ بْنَ حَاْفَى جَالِسًا عِيْدَ مَكَانِ ٱلْجِبَالَيْةِ . فَقَالَ لَهُ ٱلْبُعْنِي فَقَامَ وَتَبِعِهُ ٥٠ ا وَفِيمَا هُوَ مُنَّىٰ ۚ فِي بَيْنِهِ كَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَشَّارِينَ وَٱلْنُطَاةِ يَتَّكِيُونَ مَعَ يُسُوعَ وَتَلَامِيذِهِ لِأَنَّهُم كَانُوا كُتِيرِ نَ وَنَبِيْوُنُ • ١٦ قَأَمَّا ٱلْكَتَبَةُ قَالْفَرِّ بِسِيْوِنَ فَلَمَّا رَأَوْفِي أَكُلُمُ مَعْ ٱلْعَشَارِينَ وَٱلْخُطَاةِ قَالُولِ لِتَلامِبِذِهِ مَا بِاللهُ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ مَعَ ٱلْعَشَارِينَ وَأَكْخَطَاةِ ١٧ فَلَمَّا سَمِعَ بِسُوعُ قَالَ لَهُ ﴿ لَا يَعْنَاجُ ٱلْأَصِيَّا \* إِلَى طَبِيبِ بَلِ ٱلْمُرْفَى لَمْ آتِ لِأَدْعُواْ بْرَارًا بَلْ خُطَاةً إِلَى ٱلنَّوْبَةِ

١٨ وَكَانَ تَلَامِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِيسِيْنَ يَصُومُونَ . فَجَاءُ وَالْفَرِّيسِيْنَ يَصُومُونَ . فَجَاءُ وَا وَقَالُوا لَهُ لِمَاذَا يَصُومُ وَنَ الْآمِيذُ يُوحَنَّا وَالْفَرِّ بسِيِّنَ وَلَا يَصُومُونَ . 1 ا فَقَالَ الْمُرْ يَسُوعُ هَلْ وَلَا يَصُومُونَ . 1 ا فَقَالَ الْمُرْ يَسُوعُ هَلْ وَلَا يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعَهُمْ . مَا ذَامَ يَسْتَطِيعُ بَنُو الْعُرْسِ أَنْ يَصُومُوا وَالْعَرِيسُ مَعَهُمْ . مَا ذَامَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . لَا يَسْتَطِيعُ وَنَ أَنْ يَصُومُوا وَ الْعَرِيسُ مَعَهُمْ . وَلَكِنْ سَنَا لَيْ

المُ وَالْمَ السَّنَارُ فِي السَّبْ بَيْنَ الزَّرُوعِ فَالْقَدَّ الأَميِدُهُ وَعَلَّمُ السَّوْلِ السَّوْلِ اللَّهُ الْمُرْ يَسِبُّونَ. الْفُورُ السَّالَ اللَّهُ الْمُرْ يَسِبُّونَ. الْفُلْرُ لِهَادَا يَفْعَلُونَ فِي السَّبْتِ مَا لَا يَعِلْ ٥٠٦ فَعَالَ لَمُرْ الْفُلْرُ لِهَادَا يَفْعَلُونَ فِي السَّبْتِ مَا لَا يَعِلْ ٥٠٦ فَعَالَ لَمُرْ النَّفُرُ وَعِينَ الْحَنَاجِ وَجَاعَ هُوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُورُ عِينَ الْحَنَاجِ وَجَاعَ هُوَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ٱلسَّبْتِ ٨٦ إِذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ هُوَ رَبُ ٱلسَّبْتِ أَيْضَا السَّبْتِ أَيْضًا السَّبْتِ أَيْضًا

اثُمُّ دَخَلَ أَبْضًا إِلَى ٱلْعَجْبَعِ. وَكَانَ هَنَاكَ رَجُلْ يَدُهُ عَلَيْهِ فِي ٱلسَّبْتِ. اَلَكِئْ يَدُهُ عَلَيْهِ فِي ٱلسَّبْتِ. اَلَكِئْ يَشْفَيهِ فِي ٱلسَّبْتِ. الْكِئْ يَشْفَيهُ فِي ٱلسَّبْتِ وَهُ أَلَّا السَّهُ ثُمْ فِي يَشْتَكُوا عَلَيْهِ مَا فَقَالَ لِلرَّجُلِ ٱلْذِي اللَّهُ ٱلْمِدُ ٱلْباسَهُ ثُمْ فِي السَّبْتِ وَمُلُ ٱكْتَارِ اللَّوسَ فَقَالَ اللَّهُ مُ هَلْ يَعِلُ فِي ٱلسَّبْتِ وَمُلُ ٱكْتَارِ اللَّهُ مِنْ فَقَالَ اللَّهُ مُ هَلْ يَعِلُ فِي ٱلسَّبْتِ وَمُلُ ٱكْتَارِ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ السَّبْقِ السَّبْقِ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ السَّبْقِ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ لَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَاظَةٍ قَالُومِم وَقَالَ لَلْمُ حُلْهُ إِلَيْهُمْ وَقَالَ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُولُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ وَقَالَ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ ال

٧ فَٱنْصَرَفَ بَسُوعُ مَعَ نَلَامِيدِهِ إِلَى ٱلْجُرْرِ وَتَبَعْهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَمِنَ ٱلْيُهُودِيَّةِ المَوْمِنْ أُورُشَلِيمَ وَمَنْ أَدُومِيَّةً وَمِن عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ وَٱللَّذِينَ حَوْلَ صُورَ وَحَيْثَا جَمْعٌ كَثِيرٌ إِذْ سَمِعُولَكُمْ صَنَعَ أَنَوْ إِلَيْهِ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ أَنْ الْكَرْمَهُ سَفِينَةُ صَغِيرَةُ لِسَبَبِ أَجْمَع كَيْ لا يَرْحَمُوهُ اللَّهِ الْكَرْحَمُوهُ اللَّهِ الْكَرْمَةُ كُلُّ اللَّهِ الْكَرْمَةُ كُلُّ اللَّهِ الْكَرْمَةُ كُلُّ مَنْ فِيهِ دَالْمُ اللَّهُ إِلَّا رُواحُ الْفَجْسَةُ حِينَمَا أَظَرَتُهُ خَرَّتْ لَهُ مَنْ فِيهِ دَالْمُ اللَّهُ إِلَّا رُواحُ الْفَجْسَةُ حِينَمَا أَظَرَتُهُ خَرَّتْ لَهُ مَنْ فِيهِ دَالْمُ اللَّهَ إِنَّكَ أَنْتَ آبُنُ اللهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

١٦ ثُمْ صَعْدَ إِلَى ٱلْجَبَلِ وَدَعَا ٱلّذِينَ أَرَادَهُمْ فَلَا هَبُوا إِلَيْهِ مِهُ اللّهِ مِهُ الْمَا مُعْ فَلَا سَلَمُ الْمُرْرُولِ الْمُونُولُ اللّهُ وَالْمُرْسِلَمُ الْمُرْرُولِ وَإِخْرَاجِ وَالْمَدُونَ فَلَمْ سُلْطَانُ عَلَى شِعْا الْمُرْاضِ وَإِخْرَاجِ وَالْمَدَّوَلِ وَالْمَدُونَ فَلَمْ سُلْطَانُ عَلَى شِعْانُ اللّهُ الْأَمْرَاضِ وَإِخْرَاجِ السَّعْفُونَ وَجَعَلَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

هُ إِنَّا لَهُ ٢٢ وَأَمَّا ٱلْكَيْبَةُ ٱلَّذِينَ يَزَلُوا مِنْ أُورُشَلِيمَ فَقَالُوا إِنَّ مَعَهُ بَمُلَزِّبُولَ. وَإِنَّهُ بِرَئِيسِ ٱلشَّيَاطِينِ بَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ٢٢ فَدَعَاهُمْ وَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَيْطًانُ أَنْ يُخِرِجَ شَيْطًانًا. ٢٤ وَ إِن ٱنْقَسَمَتْ مَمْلَكَةُ عَلَى ذَاتِهَا لَا نَقْدِرُ تِلْكَ ٱلْمَهُلَكَهُ أَنْ لَثْبُتَ ٥٠ وَإِن ٱنْقُسَمَ يَتْ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَقْدِرُ ذَلِكَ ٱلْبَيْثُ أَنْ يَنْبُتَ. ١٦ وَ إِنْ قَامَ ٱلشَّيْطَانُ عَلَى ذَاتِهِ وَٱنْقَسَمَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَنْبُتْ بَلْ يَكُونُ لَهُ ٱنْقِضَا عُوهُ ٢٧ لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُ انْ يَدْخُلَ بَيْتَ فَوِيٌّ وَيَنَّبَ أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ يَرْ إِطِ ٱلْمُويِّ أَوْلا وَحِنْمِذِ يَنْهُبُ بَيْنَهُ ١٨٨ أَكْمَنَ ا قُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ جَبِيعَ ٱلْخَصَالَيَا تُفْفُرُ لِينِي ٱلْبُشَرِ وَٱلْتُجَادِيفُ ٱلَّتِي لَجَدِّهُ وَيَهَا. ٢٦ وَلَكِمِنْ مَنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَيْسَ لَهُ مَغْفِرَةٌ إِلَى ٱلْأَبَدِ بَلْ هُوَ مُسْتُوجِبُ دَينُونَةً أَبَدَيَّةً . ٢٠ لَأَنَّمُ قَالُوا إِنْ مَعْهُ رُوحًا نَجِسًا

٢١ فَعَامَتُ حِينَتَاذِ إِخْوَنُهُ كَأَمَّهُ وَوَقَفُوا خَارِحًا فَأَرْسَاُوا

إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ ٢٦ وَكَانَ ٱلْجَمَعُ جَالِسًا خَوْلَهُ فَعَالُوا لَهُ هُوَذَا أُمْكَ وَإِخْوَلُكَ خَارِجًا يَطْلُمُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَهُمْ فَوَذَا أُمْكَ وَإِخْوَلُكَ خَارِجًا يَطْلُمُونَكَ ٢٠٠ فَأَجَابَهُمْ فَائِلًا مَنْ أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٠ ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى ٱلْجَالِسِينَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٠ لِأَنْ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهَ ٱللهِ مُوَ وَقَالَ هَا أُمِّي وَ إِخْوَتِي. ٢٥ لِأَنْ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَهَ ٱللهِ مُوَ أَخِي فَأَخْتِي فَأُمِّي

## اَ لُأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَأَنْتَكَأَ أَيْضًا يُعَلِّمُ عِنْدَ ٱلْيَمْرِ. فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ الْحَرْرِ فَأَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ الْحَدِرُ حَنَّى إِنَّهُ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ وَجَاسَ عَلَى ٱلْجَرْرِ فَٱلْجَمْعُ كُلُهُ كَانَ عِنْدَ ٱلْجَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ

عَلَّمَانَ يُعَلِّمُ مُ كَثِيرًا بِأَمْنَالِ وَفَالَ لَهُمْ فِي تَعْلِيهِ الْمُعَافِي اللهِ اللهِ اللهُ الل

أَصْلُ جَفَّ ١٠ وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكِ . فَطَلَعَ ٱلشَّوْكَ وَخَنَفَهُ فَلَمْ بُعُطِ ثَمَرًا ١٨ وَسَفَطَ آخَرُ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَبِّدَةِ . فَأَعْطَى تَمَرًا يَصْعَدُ وَيَنْهُو . فَأَنَى وَاحِدُ شَلَاثِينَ وَآخَرُ فِي الْأَرْفِنَ وَآخَرُ بِعِنَّةِ . أَنَّ قَالَ لَمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ فَيْ الْمُؤْمَنِ فَلَا لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ فَلْيَسْمَعْ فَالْمُؤْمِنَ فَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَلْمُؤْمِنْ فَا لَهُ فَلْمُ اللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُمْ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فَلَا لَهُمْ مَنْ لَهُ أَذْ نَان لِلسَّمْعِ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ فَالْمُؤْمِنُ وَلَوْلِ لَلْمُؤْمِنُ وَلَالِكُونَ وَلَا لَهُمْ فَوْلَ لَهُمْ فَلَوْلَا لَا لَمُ فَيْ لَا لَهُمْ فَاللَّهُ فَالْمُؤْمُ وَلَا لَهُمْ فَالْمُؤْمُ وَلَا لَعْلَى فَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللَّهُ فَالْمُؤْمُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَمُ فَاللَّهُ فَالْمُ لَلْمُ لَا لَا لَهُمْ فَالْمُنْ لَلْمُ لِلْمُؤْمِ فَالْمُعْمِ فَا لَعْلَامُ لَا لَعْلَمُ لَا لَا لَهُمْ فَالْمُولِي فَالْمُؤْمُ وَلَالِهُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمُ وَلَا لَا لَهُ فَالْمُؤْمُ وَلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ وَلَا لَهُ فَالْمُؤْمُ وَلِمُ لَلْمُؤْمِ وَلَا لَالْمُؤْمِ وَلِهُ لِلْمُؤْمِ وَلِلْمُ لِلْمُؤْمُ وَلِمُ لَا لَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَلِلْمُؤْمِ وَلَالْمُؤْمِ وَلَالْمُولِلْمُ لَلْمُؤْمِ وَلَالْمُولِلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ فَلَالِمُ لَلْمُؤْمِ وَلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلِمُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِ فَالْمُولِكُ وَالْمُؤْمِ فَالْمُؤْمِ وَلِمُ لَلْمُؤْمِ وَلِمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِلِهُ لَلْمُ لِلْمُؤْمِلِكُمُ لَلْمُ لَلْمُ ل

ٱلشُّجْرَةِ. ٱلَّذِينَ حِيدَهَا يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِيمَةَ يَعْبَلُونَمَا لِلْوَقْت بِفَرَح ١٧٠ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُمْ أَصْلٌ فِي ذَوَاتِهِمْ لَلْ هُمْ إِلَى حِين. فَبَعْدَ ذَالِكَ إِذَا حَدَثَ ضِنْ أُو أَنْ عَلَى الْدُ مِنْ أَجْل ٱلْكَلِهَةِ فَلِلْوَقْتِ يَعَنَّرُونَ ١٨٠ وَهُولَاء هُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا نَيْنَ ٱلشَّوْكِ . هُوَٰلَاهِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَلِمَةَ ١ ١ وَهُمُومُ هٰذَا ٱلْمَالَمَ وَغُرُورُ ٱلْغِنَى وَشَهَوَاتُ سَائِرِ ٱلْأَشْيَا عَدْخُلُ وَتَغَنُّونَ ﴾ ٱلْكَلِمَةَ فَتَصِيرُ إِلاَ تَمَرِهِ ٢٠ وَهُولًا مُمُ ٱلَّذِينَ زُرعُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجِيْدَةِ. ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَالِمَةَ وَيَقْبُلُونَهَا وَيُدْمِرُ وِنَ وَإِحِدُ ثَلَاثِينَ وَآخَرُ سِتِّينَ وَآخَرُ مَنَّهُ ا الْحُمُ قَالَ هُمُ هُلْ يُؤْتَى بِسِرَاجِ لِيُوضَعَ تَحْتَ ٱلْهِكْيَالِ أَوْ نَحْتَ ٱلشَّرِيرِ. أَ لَيْسَ لِيُوضَعَ عَلَى ٱلْهَنَارَةِ. ٢٦ لِأَنَّهُ لَبْسَ شَيْءٌ خَفَى لاَ يُظْهَرُ وَلا صَارَ مَكْتُومًا إلَّا لَيْعَلَنَ. ٢٦ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْمَسْمَعْ. ٢٤ وَقَالَ لَّهُ ٱنْظُرُوا مَا نَسْمَعُونَ. مَا نَكْمَيْلِ ٱلَّذِهِ بِهِ تَكِيالُونَ يُكَالُ لَكُمْ وَبْزَادُ لَكُمْ أَيُّما ٱلسَّامِعُونَ. ٥٠ لِأَنَّ مَنْ لَهُ سَبُعْطَى. عَلَّمًا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَ لَّذِي عِنْدُهُ سَيُوْخَذُ مِنْهُ

٢٦ وَقَالَ هَكَنَا مَلَكُوتُ ٱللهِ كَأَنَّ إِنْسَانًا يُلْفِي ٱلْبِنَاسَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٧ وَيَنَامُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَٱلْبِنَارُ يَطْلُعُ وَيَقُومُ لَيْلًا وَنَهَارًا وَٱلْبِنَارُ يَطْلُعُ وَيَنْهُو وَهُو لَا يَعْلَمُ كَيْفَ ١٨٠ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا وَيَنْهُو وَهُو لَا يَعْلَمُ كَيْفَ ١٨٠ لِأَنَّ ٱلْأَرْضَ مِنْ ذَاتِهَا مَا لِيَن شَهْرِ أَوَّلًا نَبَانًا أَمُ اللهُ ا

نَا وَقُالَ مِهَاذَا نَشَيِّهُ مَلَكُوتَ اللهِ أَوْ بِأَيْ مَثَل نَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَتَى رُرعَتُ اللهُ وَاللهُ مَتَى رُرعَتُ اللهُ وَاللهُ وَتَصْلَعُ اللهُ وَاللهُ وَتَصَلَعُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

٥٠ وَقَالَ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ لَهُّا كَانَ ٱلْمُسَاء. لِلْعِنَّزُ إِلَى ٱلْعَيْرِهِ٦٦ فَصَرَفُوا ٱلْجَمْعَ وَأَخَذُوهُ كَمَا كَانَ فِي ٱلسَّفِينَةِ. وَكَانَتْ مَعَهُ أَيْضًا سُفَنْ أَخْرَى صَغِيرَةٌ . ٢٧ فَحَدَثَ نَوْعُ ريج عَظِيمٌ فَكَانَتِ ٱلْأَمْوَاجُ تَضْرِبُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ حَتَّى صَارَتْ تَمْتَلَيْ ١٨٠ وَكَانَ هُوَ فِي ٱلْمُؤَخِّر عَلَى وسَادَة نَاعًا. فَأَيْقَظُوهُ وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ أَمَا يَهُمُكُ أَنْنَا عَالِكُ . ٢٩ فَقَامَ وَإِنْتُهَرَ ٱلرِّيمَ وَقَالَ لِلْبَرْ ٱسْكُتْ البَهَرْ وَفَسَكَنَّتِ ٱلرِيْحُ وَصَارَ هُدُونِ عَظِيمٌ مَ ، ٤ وَقَالَ لَهُرْ مَا بَالُكُمْ خَاتِفِينَ هُكَنَا كَيْفَ لَا إِبَانَ لَكُمْ \* ١١ فَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا وَقَالُوا بَعْضُهُمْ لِبَعْضُ مَنْ هُوَ هُذَا فَإِنْ ٱلرُّبِحَ أَيْضًا وَٱلْغُرَ يطيعانه

## ٱلْأَصْعَالِمُ ٱلْخُامِسُ

ا وَجَاهُ وَلَ إِلَى عَبْرِ ٱلْبَعْرِ إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّيِنَ وَ وَلَمَّا خَرَجَ مِنَ ٱلْقَبُورِ إِنْسَانُ بِهِ خَرَجَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ ٱسْتَقْبَلَهُ مِنَ ٱلْقُبُورِ إِنْسَانُ بِهِ أَرْدَجَ مِنَ ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ رُوحَ تَعْمِسُ ؟ كَانَ مَسْكَنَهُ فِي ٱلْقُبُورِ وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدُ انْ

بَرْ بُطَهُ وَلَا بِسَلَّاسِلَ. ٤ لِأَنَّهُ قَدْ رُبِطَ كَثِيْرًا بِقُيُودِ وَسَلَاسِلَ فَقَطَّعَ ٱلسَّلَاسِلَ وَكَسَّرَ ٱلْقُيُودَ. فَلَمْ يقدِرْ أُحَدُّ أَنْ يُذَلِّلُهُ. ُ ه وَكَانَ دَائِمًا لَيْلًا وَمَهَازًا فِي ٱلْجِبَالِ وَفِي ٱلْقُبُورِ بَصِيحُ وَكُجُرٌ خُ نَفْسَهُ مَا مُحْجَارَةِهِ ٢ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ مِنْ بَعِيدِ رَكَضَ وَسَجَدَ لَهُ ٧ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَقَالَ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ ٱبْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلَىٰ أَنْ اللَّهِ الْعَلَىٰ أَنْ لَا تُعَذِّبُهِ \* ٨ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَا أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلفِّيسُ. ٩ وَسَأً لَهُ مَا ٱسْمُكَ . فَأَجَابَ فَاثِلًا ٱسْمِي لَحِتُونُ لِأَنْنَا كَثِيرُونَ . ١ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا أَنْ لَا يُرْسِلَهُمْ إِلَى خَارِجِ ٱلْكُورَةِ وِ ١ وَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ ٱلْجُبَالِ فَطِيعُ مُكَبِيرٌ مِنَ ٱلْخُنَازِيرِ بَرْعَى ١٦ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُ ٱلشَّيَاطِينِ فَائِلِينَ أَرْسِلْنَا إِلَى ٱلْحَنَارِبِرِ لِيَدْخُلَ فِيهَا. ١٢ فَأَذْنِ لَهُرْ يَسُوعُ لِلْوَقْتِ وَفَخَرَجَتِ ٱلْأَرْوَاحُ ٱلنَّجْسَةُ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَافَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرْفِ إِلَى ٱلْبُحْرِ. وَكَانَ نَعْقَ أَلْفَيْنِ. فَٱخْنَنَقَ فِي ٱلْجُرْهِ ١٤ وَأَمَّا رُعَاهُ ٱلْخَنَازِيرِ فَهَرَبُوا

وَأَخْبَرُوا فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضَّيَاعِ فَعَرَضُوا لِيْرَوْا مَا جَرَى، وَ وَجَاءُوا إِلَى يَسُوعَ فَنَظَرُوا ٱلْمَعْنُونَ ٱلَّذِيكَ كَانَ فِيهِ اللَّهِ مُونَ جَالِسًا وَلَائِسًا وَعَافِلًا، فَيَا فُواهَ ١٦ فَعَدَّثُهُمُ ٱلَّذِينَ اللَّيْمُونَ جَالِسًا وَلَائِسًا وَعَافِلًا، فَيَا فُواهَ ١٦ فَعَدَّثُهُمُ ٱلَّذِينَ وَعَن الْمُنْ الْمِعْنُونِ وَعَن الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعَنَّونِ وَعَن الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

ا وَلَمَّا أَجْنَازَ يَسُوعُ فِي ٱلسَّفِينَةِ أَيْضًا إِلَى ٱلْعَابِرِ أَجْنَمَعَ إِلَيْهِ جَمْعُ كَثِيرُ وَكَانَ عِنْدَ ٱلْجُرْ وَ ١٣ وَ إِذَا وَاحِدُ مِنْ رُوَسَاءِ ٱلْعَبْمَعِ ٱسْمُهُ يَا بِرُسُ جَاءٍ وَلَمَّا رَآهُ حَرَّ عِيْدَ قَدَمَبْهِ . ٢٣ وَطَلَبَ إِلَيْهِ كَثِيرًا قَائِلاَ ٱبْنَتِي ٱلصَّغِيرَةُ عَلَى آخِرِ نَسَمَةٍ . لَيْنَكَ أَلْنِي وَنَضَعُ يَدَكَ عَلَيْهَا لِتُشْفَى فَتَعْبًا . ٢٤ فَمَضَى مَعَهُ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ وَكَانُوا يَزْحَمُونَهُ

٥٥ عَلْمَرَأَةُ بِنَرْفِ دَم مُنْذُ ٱثْنَى عَشْرَةً سَنَهُ ١٦٠ وَقَدْ مَّ أَلَّهُ مُ كُثِيرًا مِنْ أَطَيَّا ۗ كَثيرِينَ وَأَنْفَقَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا وَلَمْ تَنْتُفِعْ شَيْمًا بَلْ صَارَتْ إِلَى حَالِ أَرْدَأَ. ٢٧ لَبَّا سَمِعَتْ بِيسُوعَ جَاءَتْ فِي ٱلْجَهُمْ مِنْ وَرَاءَ وَمَسَّتْ أَوْ بَهُ ١٨٠ لِأَنْهَا قَالَتْ إِنْ مَسَسْتُ وَلُو الْيَالَهُ شَفِيتُ ١٦ فَلِلْوَقْت جَفَّ يَنْهُوعُ دَمِهَا وَعَلِهَتْ فِي حِسْهَا أَنْهَا فَدْ بِرُثَتْ مِنَ ٱلدَّاءِ. ٠٠ فَلِلْوَقْتِ ٱلنَّفَتَ يَسُوعُ بَيْنَ ٱلْجَبِّعِ شَاعِرًا فِي نَفْسِهِ بِٱلْفُوَّةِ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ وَقَالَ مَنْ لَهَسَ ثِيَابِي • ٢١ فَقَالَ لَهُ تَلَامِيذُهُ أَنْتَ تَنْظُرُ ٱلْجُمْعَ يَرْحَمُكَ وَنَقُولُ مَنْ لَهَسِنِي. . ٢٢ وَكَانَ يَنْظُرُ حَوْلَهُ لِيَرَى ٱلَّذِي فَعَلَتْ هَٰذَا. ٢٢ وَلَيْ مَّا ٱلْمَرَأَةُ فَجَاءَتْ وَهِيَ خَائِفَةٌ وَمُرْتَعِدَةٌ عَالِمَةُ بِمَا حَصَلَ لَهَا فَخَرَّتْ وَقَالَتْ لَهُ ٱلْحُقَّاكُلَّهُ . ٤٤ فَقَالَ لَهَا يَا الْهِنَّةُ لِيَمَانُكِ قَدْ شَفَاكِ أَذْهُمِي بِسَلَام وَكُونِي صَحِيْعَةُ مِنْ دَائِكِ وَ؟ وَيَنْهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ جَاءِ فِلْ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْعَجْمَعِ

قَائِلِينَ أَبْنَتُكَ مَاتَتْ. لِمَاذَا نُتَعِبُ ٱلْمُعَلِّرِ بَعْدُ ٢٠ فَسَمِعَ يَسُوعُ لِوَفْتِهِ ٱلْكَلِيمَةَ ٱلَّذِي قِيلَتْ فَقَالَ لِرَئِيسِ ٱلْخَجْرَعِ لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ ٢٠ وَلَمْ يَدَعْ أَحَدًا يَشَعُهُ إِلَّا أَعْلُوسَ وَيَعَفُوبَ وَيُوحَنَّا أَخَا يَعْفُوبَ ١٨٠ فَجَاءَ إِلَى آينتِ رَئيس ٱلْعَجْمَعِ وَرَأَى غَنَّهِ إِلَيْكُونَ وَيُولُولُونَ كَثِيرًا. ٢٩ فَلَدَخَلَ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تَضِيُّونَ وَتَبْكُونَ . لَمْ تَهُتِ ٱلصَّبَيَّةُ لَكُنَّهَا نَائِمَةُ ۚ ۚ ۚ ۚ فَضَعِكُوا عَلَيْهِ أَ مَّا هُو فَأَخْرَجَ ٱلْجُهَدِيمَ وَأَخَذَ أَبَّا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّهَا وَالَّذِينَ مَعَهُ وَدَخَلَ حَبْثُ كَانَتِ ٱلصَّبِيَّةُ مُضْطَعِعَةً . ١٤ وَأَمْسَكَ بِيَدِ ٱلصَّبِيَّةِ وَقَالَ لَهَا طَلِيمًا قُوحِي. ٱلَّذِي نَفْسِيرُهُ يَا صَبَّيةً لَكِ أُقُولُ قُودِي ٤٠٠ وَلِلْوَقْت قَامَتِ ٱلصَّلِيَّةُ وَمَشَتْ. لِأَنَّهَا كَانَتِ أَبْنَةَ ٱثْنَيُّ عَشْرَة سَنَةً. فَبُهِتُولَ بَهَنَّا عَظِيمًا ١٠٤ فَأُوْصَاهُمْ كَثِيرًا أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدُ بِذَٰ لِكَ. وَقَالَ أَنْ تُعْطَى لِتَأْكُلَ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَخَرَجَ مِنْ هُمَا كَ وَجَاء إِلَى وَطَنِهِ وَنَبِعَهُ لَلَامِيذُهُ .

مَ وَلَهُ كَانَ السَّبْتُ البَّكَ أَيْعَالِّرُ فِي الْبَعْبَهُع . وَكَثِيرُ وَنَ إِذْ سَمِعُوا بَهُ فَا كَانَ السَّبْتُ البَّكَ مِنْ آبْنَ لِهِذَا هُذِهِ . وَمَا هُذِهِ الْحِكْمَةُ الْمَا مُعْوَا اللَّهِ الْحَلْمَةُ الْمَا اللَّهِ الْحَطِينَةُ لَهُ حَنَّى خَرْبَى عَلَى يَدَيْهِ فَوَاتُ مِثْلُ هُذِهِ اللَّهِ الْحَوْلِي اللَّهُ اللَه

٧ وَدَعَا ٱلْاَثْنَيْ عَشَرَ وَأَبْتَكَأَ يُرْسِلُهُ ٱلْنَيْنِ ٱلْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ الْنَيْنِ وَلَا عُلَمَ الْأَرْ وَإِحِ ٱلْخِسَةِ . ٨ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا عَلَى ٱلْأَرْ وَإِحِ ٱلْخِسَةِ . ٨ وَأَوْصَاهُمْ أَنْ لَا يَحْمِلُوا شَيْتًا لِلْطَّرِيقِ غَبْرُ عَصًا فَقَطْ لَا مِزْودًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ خُبْزًا وَلاَ خُبْرًا فَيَاسًا فِي ٱلْمِنْطَقَةِ . ٩ بَلْ يَكُونُوا مَشْدُودينَ بنَا فَأَقِيمُوا فِيهِ يَلْبَسُوا ثَوْبَيْنِ . ١ وَقَالَ لَهُمْ حَشْهَا دَخَالْتُم اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُ

حَتَّى تَخْرُجُوا مِنْ هُنَا كَ. ١١ وَكُلُّ مَنْ لَا يَقْبُكُمْ وَلَا يَسْمَعُ لَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ هُنَاكَ وَأَنْفُوا ٱلنَّرَابَ ٱلَّذِي تَعْتَ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةً عَلَمْ إِنْ أَكْتَقَ أَنْهُولَ لَكُمْ سَتَكُونَ لِأَرْضِ سَدُومَ وَعَمُورَةَ يَوْمَ ٱلدِّينِ حَالَةُ أَكُنَّرُ ٱحْنِمَالًا مِمَّا لِتِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ١٢٠ فَنَرَجُوا وَصَارُوا يَكْرِزُونَ أَنْ يَتُوبُوا. ١٢ وَلَأَخْرُجُولَ شَيَادِلِينَ كَنْيِرَةً وَدَهَنُولَ بِزَيْتِ مَرْضَى كَثِيرِينَ فَشَفَوهُمْ

١٤ فَسَمِعَ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ. لِأَنَّ ٱسْمَهُ صَارَ مَشْهُورًا. وَقَالَ إِنَّ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانَ قَامَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَالْدَلِكَ نُعْمَلُ بِهِ ٱلْقُوَّاتُ . ١٥ قَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ إِيلِيًّا . وَقَالَ آخَرُونَ إِنَّهُ نَهِي أَوْ كَأَحَدِ ٱلْأَنْبِيَا ۗ ١٦٠ وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعَ هِيرُودُسُ قَالَ هُلَا هُوَ يُوحَنَّا ٱلَّذِي قَطَعْتُ أَنَا رَأْسَهُ.

إِنَّهُ قَامَ مِن ٱلْأُمُواتِ

١ الزِّنَّ هِيرُودُسَ نَفْسَهُ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ وَأَمْسَكَ يُوحَنَّا وَأُوْنَقَهُ فِي ٱلسِّينِ مِنْ أَجْلِ هِبِرُودِيَّا أَمْرَأَةَ فِيلِّسِلَ

أَخِيهِ إِذْ كَانَ قَدْ رَزَوَّجَ جَهَا ٨ الأِنَّ يُوحَنَّا كَانَ يَقُولُ لهيرُودُسَ لا يَعِلُ أَنْ تَكُونَ لَكَ آمْرَأَهُ أَخِيكَ. ١٩ فَعَيْقَتْ هِيرُودِيًّا عَلَيْهِ وَأَرَادَتْ أَنْ نَقْنُلَهُ وَلَمْ نَقْدْرْ. ٠٠ لَأَنَّ هِيرُودُسَ كَانَ يَهَابُ يُوحَنَّا عَالِمَا أَنَّهُ رَجُلُ مَارْ وَقِدِّيسْ وَكَانَ يَعْفَظُهُ . وَإِذْ سَمِعَهُ فَعَلَ كَثِيراً وَسَمِعَهُ بسُرُور ١٠٠ وَإِذْ كَانَ يَوْمُ مُوَافِقٌ لَهُا صَنَعَ هِيرُودُسُ في مَوْ لِدهِ عَشَا العُظَائِيهِ وَقُوَّادِ ٱلْأُلُوفِ وَوُجُومِ ٱلْجَلِيل ٢٢ دَخَلَت أَبْنَةُ هِيرُودِيًّا وَرَقَصَتْ. فَسَرّتْ هِبرُودسَ وَٱلْمُتَكِّينَ مَعَهُ . فَقَالَ ٱلْمَلِكُ لِلصَّبِيَّةِ مَهْمَا ارَدْتِ ٱطْلُهِي مِنِّي فَأُعْطِيكِ ٢٠٠ وَأَقْسَمَ لَهَا أَنْ مَهْمَا طَلَبْتِ مِنِّي لَأُعْطِيَنَّكِ حَنَّى نِصْفَ مَمْلَكَني ١٤ فَخَرَجَتْ وَقَالَتْ لِأُمَّا مَاذَا أَطْلُبُ. فَقَالَتْ رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْهَدْبَدَانِ. ٢٥ فَدَخَلَتْ لِلْوَقْتِ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْمَلِكِ وَطَلَبَتْ قَائِلَةً أُرِيدُ أَنْ تُعْطِينِي حَالًا رَأْسَ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَّان عَلَى طَبَق. ٢٦ قُرِنَ ٱلْمَلِكُ حِلًّا. وَلِأَجْلِ ٱلْأَقْسَامِ وَٱلْمُتَّكِئِينَ لَمْ

يُرِدُ أَنْ يَرُدُهَا لَهُ ٢٧ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلَ ٱلْمَلِكُ سَيَّافًا وَأَمَرَ أَنْ يُوْتَى بِرَاْسِهِ • ٢٨ فَمَضَى وَفَطَعَ رَاْسَهُ فِي ٱلسِّجْن . وَأَتَى برَاْسِهِ عَلَى طَبَقِ وَأَعْطَاهُ لِلصَّبِيَّةِ وَٱلصَّبِيَّةُ أَعْطَنْهُ لِأُوبَّهَا ١٩٠ وَلَهَّا سَيْعَ تَلَامِيذُهُ جَالِمُ وَرَفَعُوا جُنَّتُهُ وَوَضَعُوهَا فِي قَبْر ٠٠ وَأَحْنَهُعَ ٱلرُّسُلُ إِلَى يَسُوعَ وَأَحْبَرُوهُ بِكُلُّ شَيْءٌ كُلُّ مَا فَعَلُوا وَكُلُّ مَا عَلَّهُوا ١٠ فَقَالَ لَهُمْ تَعَالُوْا أَنْتُمْ مَنْفَرِدِينَ إِلَى مَوْضِعِ خَلَامٌ وَأَسْتَرِينُوا قَلِيلًا. لِأَنَّ ٱلْفَادِمِينَ وَٱللَّاهِمِينَ كَانُولَ كَنْبِيرِينَ. وَلَمْ نَتَبَسَّرْ لَهُمْ فُرْصَةٌ اللَّأَكُولُ ٢٦٠ فَمَضَوْلُ فِي ٱلسَّفِينَاةِ إِلَى مَوْضِع خَلَامً مُنْفُر دِينَ. ٢٠ فَرَآهُمُ ٱلْجُهُوعُ مُنْطَلِقِينَ وَعَرَفَهُ كَنِيرُونَ فَتَرَاكُضُولَ إِلَى هُنَاكَ مِنْ جَمِيعِ ٱلْهُذُن مُشَاةً وَسَبَقُوهُمُ وَأَجْنَمَعُوا إِلَيْهِ وَ ٢٤ فَلَمَّا خَرَجَ يَسُوعُ رَأَى جَمْعًا كَتْبِرًا فَتَحَنَّنَ عَلَيْهِمْ إِذْ كَانُولَ كَيْرَافِ لَا رَاعِيَ لَهَا فَٱبْنَدَأَ يُعَلِّمُهُمْ

كَتْيِرَاه ٢٥ وَبَعْدَ سَاعَاتَكَثْيِرَةً إِنَّهَ مَ إِلَيْهِ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ

ٱلْمَوْضِعُ خَلَاثُ وَٱلْوَقْتُ مَضَى . ٢٦ إصْرَفْهُ لِكِيْ يَمْضُول

إِلَّى ٱلضِّيَاعُ وَٱلْقُرَى حَوَالَيْنَا وَيَبْنَاعُوا لَهُرْ خُبْزًا . لِأَنْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ مَا يَأْ كُلُونَ ٢٠ فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُمْ أَعْطُوهُمْ اللهُ أَنْمُ لِيَأْكُلُوا فَقَالُوا لَهُ أَنَهُ ضِي وَسَنَّاعُ كُبْرًا بِمِيِّنَيْ دِينَارِ وَنُعْطِيمُمْ لِيَأْ كُلُوا مِهِ فَقَالَ لَهُرْكُمْ رَغِينَا عِنْدَكُمُ. آذَهَبُوا وَانْظُرُوا وَلَمَّا عَلِيمُوا قَالُوا خَمْسَـةٌ وَسَمَّكَتَان. ٢٩ فَأَمَرُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ٱلْجَبِيعَ يَنْكِبُونَ رِفَاقًا رِفَاقًا عَلَى ٱلْمُشْبِ ٱلْأَحْضَرِ ، ٤ فَٱتَّكَأْول صُفُوفًا صُفُوفًا مُنْهُ مِنَّةً وَخَسْمِينَ خَسْمِينَ ١٠٤ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ وَٱلسَّكَتِين وَرَفَعَ نَظَرَهُ نَحُوَّ ٱلسَّمَاءُ وَبَارِكَ ثُمَّ كُسَّرَ ٱلْأَرْغَفَةَ وَأَعْطَى تَلَامِينَهُ لِيُقَدِّمُوا إِلَيْهِمْ. وَقُسَّمَ ٱلسَّمَكَيْنِ لِلْجَيِمِيعِ ٤٠٠ فَأَكَلَ ٱلْجَمِيعُ وَشَيِعُولَ ٤٢٤ ثُمَّ وَفَعُولَ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱلنُّنَيُّ عَشَرَةً فَقَّةً مَمْلُوَّةً وَمِنَ ٱلسَّمَكِ ٤٤ وَكَانَ ٱلَّذِينَ أَكُلُوا مِنَ ٱلْأَرْغِفَةِ فَعُورَخَمْسَةِ ٱلآف رَجُل

٥٤ وَلِلْوَقْتِ أَلْزَمَ تَلَامِيذَهُ أَنْ يَدْخُلُوا ٱلسَّفِينَةَ وَبَسْبِغُوا إِلَى ٱلْعِبْرِ إِلَى بَبْت صَيْمًا حَتَى بَكُون قَدْ صَرَفَ

ٱلْجَبَهْعَ وَ وَيَعْدُمَا وَدَّعَهُمْ مَضَى إِلَى ٱلْجَبَلِ لِيَضْلِيَّ ٤٧٠ وَلَمْنَا صَارَ ٱلْمُسَاء كَانَتِ ٱلسَّفِينَهُ فِي وَسَطِ ٱلْبُعْرِ وَهُوَ عَلَى ٱلْبُرِّ وَحْدَهُ ٨٤ وَرَآهُمْ مُعَذَّسِنَ فِي ٱلْجُذْفِ لِأَنَّ ٱلرِّيحَ كَانَتْ ضِدَّهُمْ. وَفَعْوَ ٱلْهَزِيعِ ٱلرَّابِعِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَنَّاهُمْ مَاشِياً عَلَى ٱلْبَعْرِ وَأَرَادَ أَنْ يَنْعَاوَزَهُمْ ٢٠٤ فَلَمَّا رَأُوْهُ مَاشِياً عَلَى ٱلْمُعْرِ ظَنُّوهُ حَيالًا فَصَرَخُول ٠٠ لِأَنَّ ٱلْجُميعَ رَأُوهُ وَأَضْطَرَنُول. فَلِلْوَقْتِ كُلُّهَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ ثِقُوا أَنَا هُوَ لَا نَحَافُوا ١٠ فَصَعِدَ إِلَيْهِمْ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ فَسَكَنَتِ ٱلرَّيْحُ - فَبُهِنُولَ وَلَعَجِّبُولَ فِي أَنْفُسِهِ \* حِدًّا إِلَى ٱلْغَايَةِ ٥٠ لِأَنَّهُ ۚ لَمْ يَفْهَ ۚ وَلَ الْأَرْغِفَةِ إِذْ كَانَتْ قُلُوبَهُمْ غَلِيظَةً ٥٠٠ فَلَمَّا عَبْرُ وَإِ جَاءُ وَإِلَى أَرْض جنيسارت وأرسوا

٤٥ وَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ السَّفِينَةِ لِلْوَقْتِ عَرَفُوهُ. ٥٥ فَطَافُوا جَمِعَ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ ٱلنَّهِ عِطَةِ وَأَبْتَذَأُوا بَحْبِلُونَ النَّهِ عِطَةِ وَأَبْتَذَأُوا بَحْبِلُونَ الْمُرْضَى عَلَى أَسَرَّةِ إِلَى حَبْثُ سَمِعُوا أَلَّهُ هَنَا لَدَه ٥ وَحَبْثُهَا دَخَلَ إِلَى قُرْى أَوْ مَدُنْ أَوْ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي دَخَلَ إِلَى قُرْى أَوْ مَدُنْ أَوْ ضِيَاعٍ وَضَعُوا ٱلْمَرْضَى فِي

122

ٱلْأَسْوَاقِ وَطَلَبُوا إِلَيْهِ أَنْ يَلْمِسُوا وَلَوْ هُدْبَ أَوْ بِهِ. وَكُلُّ مَنْ لَمَسَهُ شُفِيَ

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا وَلَجْنَهَعَ إِلَيْهِ ٱلْفُرِّيسِيُّونَ وَقَوْمُ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ قَادِمِينَ مِنْ أُورُشَلِيمَ ١٠ وَلَمَّا رَأْوًا بَعْضًا مِنْ تَلاَمِيذِهِ يَأْكُلُونَ خَبْرًا بِأَيْدِ دَنِسَةِ أَيْ غَيْرِ مَعْسُولَة لَأَهُو إِمَ لِأَنَّ ٱلْفَرَّ يَسِيَّانَ وَكُلَّ ٱلْيَهُودِ إِنْ لَمْ يَغْسِلُوا أَيْدِيهُمْ الْعُننَاء لَا يَأْكُلُونَ. مُتَكِينً بِتَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ مِهُ وَمِنَ ٱلسُّوقِ إِنْ لَمْ يَغْتَسِلُولَ لَا يَأْكُلُونَ. وَأَشْيَاءُ أُخْرَى كَثِيرَةٌ تَسَلَّمُوهَا لِلْتَمَسُّكَ بِهَا مِنْ غَسْلِ كُولُوسَ وَأَبَارِيقَ وَآنِيَةِ نُعَاسٍ وَأَسْرَةٍ. ٥ ثُمُّ سَأَ لَهُ ٱلْفَرُّ بِسِيُّونَ وَٱلْكَتَبَةُ لِمَاذَا لَا يَسْلُكُ نَلَامِيْذُكَ حَسَبَ نَقْلِيدِ ٱلشُّيُوخِ مَلْ يَأْكُلُونَ خُبْزًا بِأَيْدِ غَيْر مَغْسُولَةِ ٥٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ حَسنا نَنْبًا إِنْمَعْيَاءُ عَنْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْهُرَائِينَ كُمَّا هُوَ مَكْنُوبُ . هَٰذَا ٱلشَّعْبُ يَكُرُونِي بشَفَتَيْهِ وَلَمَّا قَلْنُهُ فَلَبْتُعِلِهُ عَنَّى بَعِيدًا. ٧ وَبِاطْلِلا يَعْبُدُونِي

وَهُمْ يُعَلِّمُونَ تَعَالِيمَ هِيَ وَصَايَا ٱلنَّاسِ ٨ لِأَنَّكُمْ ۚ مَرَّكُمُمُ ۗ وَصِيَّةَ ٱللَّهِ وَأَمَّهُ مُنَّاكُونَ بِتَقْلِيدِ ٱلنَّاسِ. غَسْلَ ٱلْأَبَارِيق وَأَكْثُونُوسَ وَأُمُورًا أُخْرَ كَذِيرَةٌ مِثْلَ هَذِهِ تَفْعَلُونَ. الثُمُّ قَالَ لَهُمْ حَسَنًا رَفَضْتُمْ وَحِيَّةً ٱللَّهِ لِتَعْفَظُولِ نَقْلِيدُكُمْ. ١ لِأَنْ مُوسَى قَالَ أَكْرُمْ أَ بَاكَ فَأُمِّكَ. وَمَنْ يَشْنِمُ أَنَا أَقْ أَمَّا فَلْمَهُتْ مَوْتًا ١١ وَلَ مَّا أَنْتُمْ فَتَقَولُونَ إِنْ قَالَ إِنْسَانَ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ قُرْبَانُ أَيْ هَدِيَّةٌ هُوَ ٱلَّذِي تَنْتَغُو بِهِ مِنَّى . ١٢ فَكُلَّ تَدُّعُونَهُ فِيمَا بَعْدُ يَفْعَلُ شَنْمًا لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ. ١٢ مَبْطِلِينَ كَلَامَ ٱللَّهِ بِتَقْلِيدِكُمُ ٱلَّذِي سَلَّمْتُمُوهُ . وَأُمُورًا كَثِيرَةٌ مِثْلَ هذهِ تَفْعَلُونَ

٤ أَثُمَّ دَعَا كُلَّ ٱلْجَهُع وَقَالَ لَهُرُ ٱللَّهُوا مِنَّي كُلُّكُمْ وَأُفْهَمُهُوا ٥٠ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارِجِ ٱلْإِنْسَانِ إِذَا دِخَلَ وْمِهِ يَقَدِرُ أَنْ نُجُسُهُ لَكِنَّ ٱلْأَسْيَاءَ ٱلَّهِي تَغْرُجُ مِنْهُ هِيَ ٱلَّذِي نُخِيِّسُ ٱلْإِنْسَانَ.١٦ إِنْ كَانَ لِأَحَدِ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْسَهُمْ عُونَ الْمُرْمَعُ الْمُرَادَ خَلَ مِنْ عِنْدِ ٱلْجَهُمْ إِلَى ٱلْبَيْتِ سَأَلَهُ

تَلاَهِ مِنْ أَنْ عَنْ الْمُقُلِ الْمَا تَفْهُ وَنَ الْمُوْ الْفَائْمُ أَيْضَا هَكَذَا غَيْرُ فَاهِمِينَ الْمَا تَفْهُ وَنَ أَنْ كُلُ مَا يَدْخُلُ الْإِنْسَانَ مِنْ خَارِج لَا يَقْدُرُ أَنْ يُجِنِّسُهُ ١٠ لِأَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْإِنْسَانَ مِنْ الْأَصْعَبَ وَفَالِكَ يُعَلِّمُ كُلِّ الْمَانِ مِنَ الْإِنسَانِ اللَّهُ مِنَ اللَّاخِلِ مِنَ الْإِنسَانِ اللَّهُ مِنَ اللَّاخِلِ مِنَ الْإِنسَانِ دَلِكَ يَجُرِّمُ الْإِنسَانِ اللَّهُ مِنَ اللَّاخِلِ مِنَ الْإِنسَانِ دَلِكَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنسَانِ دَلِكَ يَخْرُجُ أَلَّا فَكَالَمُ الشَّرِيرَةُ زِنَى فِسْقُ قَدْلُ ٢٢ سَرْقَةٌ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَنْ قَلُومِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مَّا أَمَّ قَامَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى نُخُومِ صُورَ وَصَيْدَكِ. وَدَخَلَ بَنْهَا وَهُو بُرِيدُ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَد. فَلَمْ يَقْدِرْ أَن يَعْنَنِي هُ ٢٦ لِأَنَّ أَمْرَأَةً كَانَ بِأَبْنَهَا رُوحَ يَجِينَ سَبَعَتُ بِهِ فَأَنْتُ وَحَرَّتُ عَنْدَ فَدَمَيْهِ ٢٦ وَكَانَتِ ٱلْمِرَّةُ أَمْمِيةً وَفِي جِنْسِهَا فِينِيقِيَّةً سُورِيَّةً. فَسَأَ لَتُهُ أَنْ يُخْرِج ٱلشَّيْطَانَ مِنِ أَبْنَعُ وَ ٢٧ وَأَ مَّا يَسُوعُ فَقَالَ لَهَا دَعِيْ ٱلْبَنِينَ أَوَّلَا يَشْبَعُونَ. لِأَنْهُ لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُوْخَذَ خُبْرُ ٱلْبَنَانِ وَيُطْرَحَ لِلْمُلِلَابِ وَلَمَّا فَأَجَابَتْ وَقَالَتْ لَهُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي. وَالْمُلِلَابُ الْمُكَلَابِ وَلَمَا عَمْتُ الْمَائِدَةِ مَا حُكُلُ مِنْ فُتَاتِ ٱلْبَنِينَ وَ ٢٦ فَقَالَ لَهَا عَمْتُ الْمَائِدَةِ مَا لَكُلُمَةٍ أَذْ هَنِي. قَدْ خَرَجَ ٱلنَّيْفَ وَ٢٦ فَقَالَ لَهَا لَكُوبُ مِنْ فُتَاتِ ٱلنَّيْفِ وَاللَّهُ عَلَى الْفَرَاقِ وَلَهُ مَا النَّيْفَالَ وَلَا الْمَائِدَةُ مَا لَكُمُ وَعَيْدَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَ وَلَا الْمَائِدَةُ مَا لَكُمُ وَحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ حَرَجَ وَالْإِبْنَةَ مَطَلُووَحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ حَرَجَ وَالْإِبْنَةَ مَطْلُوحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ حَرَجَ وَالْإِبْنَةَ مَطْلُوحَةً عَلَى ٱلْفِرَاشِ

٣٧ وَبُهِيُّولَ إِنِّيَ ٱلْغَايَةِ قَائِلِينَ إِنَّهُ عَمولَ كُلَّ شَيْءَ حَسَنًا. جَعَلَ ٱلصُّمَّ يَسْمَعُونَ وَأَكْثُرُسَ يَتَكَلَّهُونَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ إِلَى صْ عَــٰ

ا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ ٱلْجَهُمْ كَتِيرًا جِنَّا وَلَمْ يَكُنْ لَمْ مَا يَأْكُلُونَ دَعَا يَسُوعُ نَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمْ ٢ إنَّي أَشْفِقُ عَلَى ٱلْجَمُ عَلِيَّانٌ ٱلْآنَ لَهُمْ ثَلَانَهُ أَيَّام يَمُكُنُونَ مَعِي وَلَيْسَ لَهُمْ مَا يَأْكُلُونَ ١٠ وَ إِنْ صَرَفْتُهُمْ إِلَى أَبُوثِهِمْ صَائِمِينَ يُحَوِّرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ. لِأَنَّ فَوْمَا مِنْهُمْ جَالِهِ إِلَى مِرِثْ بَعِيدِه ٤ فَأَجَابَهُ تَلَامِيذُهُ مِنْ أَيْنَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ بُشْمِعَ هُولًا ٩ خُبْزًا هُنَا فِي ٱلْبُرِّيَّةِ . ٥ فَسَأَ لَهُرْكُمْ عِنْدَكُمْ مِنَ ٱلْخُبْرِ فَقَالُوا سَبْعَةُ ٦٠ فَأَمَرَ ٱلْحُمْعَ أَنْ يَتَّكِمُوا عَلَى ٱلْأَرْضِ. وَأَخَذَ ٱلسَّبْعَ خُبْرَاتِ وَسَكَرَ وَكَسَرِ وَأَعْطَى تَلَامِيذَهُ لِيُقَدِّهُ وَإِفْقَدَّهُو إِلَى ٱلْجَهُعِ ٢٠ وَكَانَ مَعَهُمْ قَلِيلٌ مِنْ صِغَارِ ٱلسَّهَكِ. فَبَارِكَ وَقَالَ أَنْ يُقَدِّمُوا هٰذِهِ أَيْضًا ١٨ فَأَكَ لُوا وشَبِهُ وَا ثُمَّ رَفَعُوا فَضَلَاتِ ٱلْكِسَرِ سَبُعَةَ سِلَالِ ٤٠ وَكَانَ ٱلْآحَدُاوِنَ نَعْقَ

أَرْبَعَةِ آلَا فِ أَمُّ صَرَفَهُمْ ١٠ وَلِلْوَقْتِ دَخَلَ ٱلسَّفِينَةَ مَعَ " تَلَامِيذِهِ وَجَاءَ إِلَى نَوَاحِ دَلْمَانُوثَةَ

ا ا فَخَرَجَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ قَايْبَكَأُوا لَهُ اَوِرُونَهُ طَالِبِينَ مِنْهُ اللَّهِ مِنْ أَلَةً مِنَ ٱلسَّمَاء لِكِيْ مُجَرِّبُوهُ، ١٦ فَنَنَهَ لَا بِرُوحِهِ وَقَالَ لَهَاذَا بَطْلُبُ هَٰذَا ٱلْجِيلُ آيَّةً . ٱلْحَقِّ ٱقْولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى لَمَا الْجِيلُ آيَّةً . ٱلْحَقِّ ٱقْولُ لَكُمْ لَنْ يُعْطَى لَمَا الْجِيلُ آيَةً

قُفَّةً مَهُلُوَّةً كُسِرًا رَفَعْنُمْ . قَالُوا لَهُ أَثْنَيْ عَشْرَةً • ٢ وَحِينَ السَّبَعَةِ للْأَرْبَعَةِ أَلْالاَفِ كُمْ سَلَّ كَسَرِ مَمْلُوًّا رَفَعْنُمْ . قَالُوا السَّبَعَةِ للْأَرْبَعَةِ أَلْالاَفِ كُمْ سَلَّ كَسَرِ مَمْلُوًّا رَفَعْنُمْ . قَالُوا

اً سَبْعَةً ١٦ فَقَالَ لَمُ كَيْفَ لَا نَفْهَ لَهُونَ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُولِ المُنْ المِلْمُولِ المُلْمُول

الدَّهُ أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٠ فَأَخَذَ بِيدِ أَلْأَعْنَى وَأَخْرَجُهُ الْى خَارِجِ اللَّهِ أَنْ يَلْمِسَهُ ٢٠ فَأَخَذَ بِيدِ أَلْأَعْنَى وَأَخْرَجُهُ الْى خَارِجِ اللَّهِ وَتَعَلَّى فَي عَبْنَيْهِ وَوَصَعَ يَدَيْهُ عَلَيْهِ وَسَأَ لَهُ هَلُ أَبْصَرَ الْقَرْ يَهُ عَلَيْهِ وَسَأَ لَهُ هَلُ أَبْصَرَ الْقَاسَ كَأَنْجَارِ يَمْشُونَ فَعَادَ مُعْمَا لَهُ وَضَعَ يَدَيْهِ وَجَعَلَهُ يَتَعَلَلْمُ فَعَادَ مَعْمَا وَأَبْصَرَ كُلُّ إِنْسَان جَلِيًّا ٢٠ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَائِلاً مُعَمَّا وَأَبْصَرَ كُلُ إِنْسَان جَلِيًّا ٢٠ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتِهِ قَائِلاً

لَا تُدْخُلِ ٱلْقَرْيَةَ وَلَا نَقُلْ لِأَحَدِ فِي ٱلْقَرْيَةِ

٢٧ ثُمَّ حَرَجَ يَسُوعُ وَالْآمِيدُهُ إِلَى قُرَى قَيْصَرِيَّةِ فِيلْبِسَ.
وَفِي ٱلطَّرِيقِ سَأَلَ تَلَامِينَهُ فَائِلاً لَمُ مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِلَيِّ وَفِي الْمِسَلَةُ وَائِلاً لَمُ مَنْ يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِلَيِّ الْمَعَلَى اللَّهُ مَدَانُ وَ الخَرُونَ إِيلِياً وَ الخَرُونَ وَلَيْا وَ الخَرُونَ اللَّا اللَّهُ مَنَ الْأَنْبِيَاءُ وَ الْمَعْ لَكُنَ وَ الْخَرُونَ إِيلِياً وَ الخَرُونَ إِلَيْا وَ الخَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ الْقُولُونَ إِلَيْ اللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْقُولُونَ إِلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللْمُولِلِمُ اللَّه

كَنْ لَا يَقُولُوا لِأَحْدِ عَنْهُ

ص ا وَقَالَ لَهُرُ الْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيامِ فَهُمَا لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيامِ فَهُمَا فَوْمًا لَا يَدُوفُونَ ٱلْهُوْتَ حَنَّى يَرَوْلِ مَلَكُونَ ٱللهِ قَدْ أَتَّهِ قَدْ أَتَّهِ قَدْ أَتَّهِ قَدْ أَتَّهِ قَدْ أَتَّهِ فَوْقَهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ مِنْ عَـــاً

٢ وَبَعْدَ سِنَّةِ أَيَّامِ أَخَذَ يَسُوعُ بُطُرُسَ وَيَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا وَصَعِدَ بِهِمْ إِلَى جَبَلِ عَالَ مُنْفَرِدِينَ وَحُدَّهُمْ. وَتَغَيَّرَتْ هَيِنَهُ قُلْمُهُمْ مُ وَصَارَتْ ثَيِابُهُ تَلْمَعُ بِيْضَامُ حِيثًا كَٱلنَّالْمِ لَا يَهْدِرُ قَصَّالُ عَلَى ٱلْأَرْضِ انْ يُبَيِّضَ مِثْلَ ذَٰلِكَ. عَ وَظَهَرَ لَهُمْ إِيلِيًّا مَعَ مُوسَى وَكَانَا يَتَكَلَّمَان مَعَ يَسُوعَ. ه فَجَعَلَ بُطُرُسُ يَقُولُ لِيَسُوعَ يَا سَيِّدِي جَيَّدُأَنْ نَكُونَ هْ بَمَا . فَلْنَصْنَعْ ثَلْتَ مَظَالً . لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَةً وَلِإِيلِيَّا وَإِحِدَةً . ٦ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مَا شَكَلَمُ بِهِ إِذْ كَانُوا مُوْتَعْبِينَ ٧٠ وَكَأَنَتْ سَعَالَةٌ تَظَلُّكُمْ . فَعَا ﴿ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَالِيةِ قَائِلًا هَنَا هُوَ أَبْنِي أَكْتِبِبُ. لَهُ أَسْعُوا مِهُ فَيَظَرُولَ حَوْلَمُ بَغْتَةً وَأَمْ يَرَوْلِ أَحَدًا غَيْرَ يَسُوعَ وَحُدَهُ مَعْمُمْ

ا وَفِيمَ اللهُ مَا الْحِكَلِمَةَ عَامَ الْبُنُ الْإِنْسَانِ مِنَ الْكُورَةُ وَالْمِعُ الْأَنْ لَا لَهُ كَدِّرُوا الْحَلَمِةُ الْإِنْسَانِ مِنَ الْأَمْوَاتِ.

ا فَحَفَّ فِلُوا الْحَلِمَةَ لِأَنْسَبِهِمْ يَتَسَاّ لُونَ مَا هُوَ الْقَيَامُرُ مِنَ الْأَمْوَاتِ.

مِنَ الْأَمْوَاتِ. الفَسَالُونَ قَامِلِينَ لِمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ مِنَ الْأَمْوَلِ الْكَتَبَةُ الْمُرْ إِنَّ إِلِياً اللَّهِ الْمَاذَا يَقُولُ الْكَتَبَةُ اللَّهُمْ إِنَّ إِلِيالًا اللَّهِ الْمَا اللَّهُمْ اللَّهُمْ إِنَّ إِلِيالًا اللَّهِ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

ا وَلَمَّا جَاء إِلَى التَّلَامِيدِ رَأْك جَمْعًا كَثِيرًا حَوْلُمُرُ وَكَتَبَةً بُعَاوِرُ وَبَهُمْ وَ ا وَالْوَقْتُ كُلُّ الْجَمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَا وَلِلْوَقْتُ كُلُّ الْجَمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَا وَلِلْوَقْتُ كُلُّ الْجَمْعِ لَمَّا رَأَقُ فَعَيْرُ وَا وَرَكَضُوا وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَ ا فَسَأَلَ الْكَتَبَةُ بِمَاذَا نَحَاوِرُ وَبَهُمْ وَرَكَضُوا وَسَلَّمُ وَلَا يَا مَعَلِّرُ فَدُ قَدْمُتُ ١٧ فَأَجَابَ وَإِحِدُ مِنَ الْجَمْعِ وَقَالَ يَا مَعَلِّرُ فَدُ قَدْمُتُ إِلَيْكَ أَبْنِي بِهِ رُوحُ أَخْرَسُ ٨ ا وَحِيثُهُما أَدْرَكَهُ بُرَرِّقَهُ فَيَرُ بِدَ إِلَيْكَ أَبْنِي بِهِ رُوحُ أَخْرَسُ ٨ ا وَحِيثُهُما أَدْرَكُهُ بُرَرِّقُهُ فَيَرُ بِدَ إِلَيْكَ أَبْنِي بِهِ رُوحُ إَخْرَسُ ٨ ا وَحِيثُهُما أَدْرَكُهُ بُرَرِّقُهُ فَيُرْ بِدَ وَبَعِشَ إِلَيْكَ أَبْنِي وَبِيْسَ فَقَالُتُ لِيَلَامِيذِكَ أَنْ بُحْرِجُوهُ فَلَمْ وَيَعِشَّ بِأَسْنَانِهِ وَبَيْسَ فَقَالُتُ لِيَلَامِيذِكَ أَنْ بُحْرِجُوهُ فَلَمْ

يَقْدُوُ وإِهِ ١٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلْجِيلُ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِنِ إِلَى مَنَى أَكُونُ مَعَكُمْ . إِلَى مَنَى أَحْنَمِلُكُمْ . فَدِّمُوهُ إِلَيَّ . ٢٠٠ فَقَدَّمُوهُ إِلَيْهِ . فَلَمَّا رَآهُ لِلْوَفْتِ صَرَعَهُ ٱلرُّوحُ فَوَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ يَتَمَرَّغُ وَيُرْبِدُ ١٦ فَسَأَلَ أَبَّاهُ كُمْ مِنَ ٱلرَّمَان مُنْذُ أَصَابَهُ هٰذَا فَقَالَ مُنْذُ صِبَاهُ ٢٦ وَكَثِيرًا مَا أَلْفَاهُ فِي ٱلنَّارِ وَفِي ٱلْمَاءِ لِيُهْلِكُهُ لَكِينٌ إِنْ كُنْتَ نَسْنَطَيْعُ شَيْئًا فَتَعَانَّنْ عَلَيْنًا وَأَعِنَّاه ٢٦ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْ نَسْمَعِلِيعُ أَنْ تُوْمِنَ. كُلُّ شَيْء مُسْمَطَاع لِلْمُوْمِن ٢٤٠ فَلِلْوَقْتِ صَرَحَ أَبُو ٱلْوَلَدِ بِدُمُوع وَقَالَ أُومِن بَاسَيِّدُ فَأَعِنْ عَدَمَ إِيَانِي. ٥٠ فَلَمَّا رَأَى بَسُوعُ أَنَّ ٱلْجُمْعَ يَنْزَاكَضُونَ ٱنْتَهَرَ ٱلرُّوحَ ٱلْغِينَ قَائِلًا لَهُ أَيُّهَا ٱلرُّوحُ ٱلْأَخْرَسُ ٱلْأَصَمُ أَنَا آمُرُكَ. أَحْرُجْ مِنْهُ وَلا تَدْخُلْهُ أَيْضًا ، ٢٦ فَصَرَخَ وَصَرَعَهُ سَدِيدًا وَخَرَجَ. فَصَارَكُمَيْتِ حَنَّى قَالَ كَنيارُونَ إِنَّهُ مَاتَ. ٢٧ فَأَمْسَكُهُ يَسُوعُ بِيَدِهِ وَأَفَامَهُ فَقَامَ ١٨٠ وَلَهَا دَخَلَ بِيثَا سَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ عَلَى أَنْفِرَادِ لِمَاذَاكُمْ نَقْدِرْ غَنْنُ أَنْ يُغْرِجَهُ.

٢٩ فَقَالَ لَمُرْ هَٰذَا ٱلْجِيْسُ لَايُهْكِنُ أَنْ يَغِزُلَجَ بِشَيْءٌ إِلَّا بِٱلصَّلُوةِ وَٱلصَّوْمِ

٠٠ وَخَرَجُولُ مِنْ هُنَاكَ وَآجْنَازُ وِلَ الْجَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَرَ أَحَدُ الْحَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَرَ أَحَدُ الْحَلِيلَ وَلَمْ بُرِدْ أَنْ يَعْلَمَرَ أَحَدُ اللّهِ اللّهِ وَيَقُولُ فَلَمْ إِلَى أَيْدِي ٱلنّاسِ فَيَقْتُلُونَهُ . وَبَعْدَ أَنْ أَبْنَ الْإِنْ سَالَمُ فِي ٱلنّوم اللّهُ اللّهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا أَلْكُولُ أَنْ يَسْأَلُوا أَنْ يَسْأَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

مَّا مَّهُمْ بِهَاذَا كُنْمُ لَنَكَا الْمُونَ فِيما بَيْنَكُرْ فِي البَّبْتِ سَا لَمُ الْمُرْ فِي الطَّرِيقِ وَ الطَّرِيقِ وَ الطَّرِيقِ الطَّمْ مُعَ العَصْ فَعَالَمُ وَ الطَّرِيقِ الطَّرِيقِ المُعْمُ مُعَ الْعَصْلَ وَ وَاللَّهُمْ فَي مَنْ هُو الطَّرِيقِ المُعْمَلُ وَاللَّهُمُ فَي مَنْ هُو الطَّرِيقِ المَّعْمَلُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ

٢٨ فَأَجَالُهُ يُوحَنَّا فَأَثِلًا يَا مُعَلِّمُ رَأَيْنَا وَاحِلًّا نُخْرِجُ شَيَاطِينَ بِأَسْمِكَ وَهُوَ لَيْسَ يَتْبَعْنَا . فَمَنْعُنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ الله يَتْبِعْنَا ٩٠ فَقَالَ يَسُوعُ لَا تَمْنَعُوهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَادُ يَصْنَعُ فَقَّ إِلَّهِي وَيَسْتَطِيعُ سَرِيمًا أَنْ يَفُولَ عَلَى "شَرًّا • ١٠ لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُوَ مَعَنَاهِ لِعَ لِأَنَّ مِنْ سَفَاكُمْ كَأْسَ مَا عُ بأَسْبِي لِأَنْكُمْ الْمُصَبِعِ فَأَكْنَقُ أَقُولُ لَكُرُ إِنَّهُ لَا يُضِعُ أَجْرَهُ ٤٢ وَمَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ ٱلصِّغَارِ ٱلْمُوْمِنِينَ بِي يُغَيِّرُ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عُنْفُهُ بَجِّهِ رَحْى وَطُوحَ فِي ٱلْبَحْرِهِ ٤٢ وَ إِنْ أَعْثَرَتْكَ يَدُكَ فَأَفْطُوْمًا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ تَدْخُلَ ٱلْخَيْوةَ أَقْطَعَ مِنْ انْ تَكُونَ لَكَ يَكَانِ وَنَمْضِيَ إِلَى جَهَنَّمَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلَّنِي لَا تُطْفَأٌ. ٤٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱللَّارُ لَا تُطْفَأُونَ وَالنَّارُ أَعْثَرَنْكَ رَجْلُكَ فَأَقْطُمْ أَ. خَيْرٌ لَكَ أَنْ نَدْخُلَ ٱلْحُيُوةَ أَعْرَجَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ رِجْلَان وَتُطْرُحُ فِي جَهَمَّ فِي ٱلنَّارِ ٱلَّتِي لَا نُطْفَأَ ١٠٤ حَيْثُ دُودُهُمْ لَا يَهُوتُ وَٱلنَّارُ لَا تُطْفَأُه ٧٤ وَإِنْ أَغْنَرَنْكَ عَيِنْكَ فَأَقْلَعْهَا . خَيْرٌ لَكَ أَنْ

تَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ أَعْوَرَ مِنْ أَنْ تَكُونَ لَكَ عَبْنَانِ وَمُلْمَ مَلْكُوتَ اللهِ عَبْنَانِ وَمُلْمَ لَا يَمُوثُ وَنُطْرَحَ فِي حَهَمْ لَا يَمُوثُ وَأَلْمَارُ لَا يَمُوثُ وَأَلْمَارُ لَا يَمُوثُ وَاللَّارُ لَا تُطْفَأُ وَلَا يَكُلُ فَلِي وَاحِدٍ يُعَلِّمُ بِنَارٍ وَكُلُّ ذَبِيعَةٍ مَا لَا لَهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلْمُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشُرُ

ا وَقَامَ مِنْ هُنَاكَ وَجَاءَ إِلَى تَخُومِ ٱلْيَهُودِيَّةِ مِنْ عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ. فَٱحْمَهَعَ إِلَيْهِ جُمُوعُ أَيْضًا وَكَعَادَتِهِ كَانَ أَيْضًا يُعَلِّمُهُمْ

آفَتَقَدَّمَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَسَأَ لُوهُ. هَلْ يَحِلُّ لِلرَّ جُلِ أَنْ يُطَلِّقَ أَمْراً لَهُمْ بِهَاذَا أُوْصَاكُمُ يُطَلِّقَ آمْراً نَهُ الْمَرْ بِهَاذَا أُوْصاكُمُ مُوسَى وَقَالَ لَمْرْ بِهَاذَا أُوْصاكُمُ مُوسَى وَقَالَ لَمْرْ بِهَاذَا أُوْصاكُمُ مُوسَى وَقَالَ أَنْ يَكْتَبَ كَتَابُ طَلَاقٍ مُوسَى أَذِنَ أَنْ يَكْتَبَ كَتَابُ طَلَاقٍ فَنَطَلَقَ وَقَالَ لَمُرْ وَنْ أَجْلِ قَسَاوَةً فَنُطَلِّقَ وَ وَقَالَ لَمُرْ وَنْ أَجْلِ قَسَاوَةً فَلُو بِكُرْ مَنْ أَجْل فَيْ الْوَصِيّةَ وَ وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ فَيَ الْوَصِيّةَ وَ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْجَلِيفَةِ فَلُو بِكُرْ كَتَبَ لَكُمْ فَذِهِ ٱلْوَصِيّةَ وَ وَلَكِنْ مِنْ بَدْ الْجَلِيفَةِ

ذَكَرًا عَلَيْنَى خُلَفَهُمَا ٱللهُ ١٠ مِنْ أَجْلِ هٰذَا يَثْرُكُ ٱلرِّجُلُ أَبَاهُ عَلَيْهِ وَيَكُونُ ٱلْاِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. وَأَنَّهُ وَيَكُونُ ٱلْاِثْنَانِ جَسَدًا وَاحِدًا. إِذَا لَيْسَا بَعْدُ ٱلنَّهُ مِدُ النَّهُ عَلَيْمَ مَنْ طَلَق أَمْرًا لَهُ مَلَامِيدُهُ أَيْضًا عَنْ لَا يَعْرَقُهُ إِنْسَانُ ١٠ أَثْمَ فَي ٱلْبَيْتِ سَأَ لَهُ مَلَامِيدُهُ أَيْضًا عَنْ لَا يَعْرَقُهُ إِنْسَانُ ١٠ أَثُم مَنْ طَلَق أَمْرًا مَنْ أَلَهُ مَلَامِيدُهُ أَيْضًا عَنْ ذَلِكَ. ١١ فَعَالَ لَهُمْ مَنْ طَلَق أَمْرًا مَنْ أَنْ وَتَزَوّجَهَا وَتَزَوّجَهَا وَتَزَوّجَتُ بِأَخْرَتُ مَنْ طَلَق أَمْرًا أَنْ ذَوْجَهَا وَتَزَوّجَتُ بِأَخْرَتُ مَنْ طَلَق أَمْرًا أَنْ ذَوْجَهَا وَتَزَوّجَتُ بِأَخْرَتُ مَنْ طَلَق أَمْرًا أَنْ ذَوْجَهَا وَتَزَوّجَهَا وَتَزَوّجَتُ بَاخَرَ ثَرْفِي

١٦ وَقَدَّمُوا إِلَيْهِ أَوْلَادًا لِكِيْ يَلْمِسَهُمْ . وَأَنَّا ٱلتَّلَامِيدُ فَانْتَهَرُوا ٱلدِّينَ فَدَّمُوهُمْ ١٤ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ ذَلِكَ أَغْنَاظَ وَقَالَ لَمُرْ دَعُوا ٱلْأَوْلَادَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلَا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمَثْلِ هُولًا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولًا تَمْنَعُوهُمْ لِأَنَّ لِمِثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ لِمِثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ لِمِثْلِ هُولًا لَكُمْ مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُونَ ٱللهِ وَلَا فَلَنْ يَدْخُلُهُ ١٦ فَأَحْنَضَنَهُمْ وَوَضَعَ مَلَكُونَ ٱللهِ وَلَا فَلَنْ يَدْخُلُهُ ١٦ فَأَحْنَضَنَهُمْ وَوَضَعَ يَدُيهِ عَلَيْهِمْ وَبَارًا كُمْ

١٧ وَفِيمَا هُوَ خَارِجُ إِلَى ٱلطَّرِيقِ رَكَضَ وَاحِدٌ وَجَنَا لَهُ وَسِأَلَهُ أَيُّمَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّائِحُ مَاذَا أَعْمَلُ لِأَرِثَ ٱلْحُيَاوة

ٱلْأَبَدَيَّةَ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِمَاذَا تَدْعُونِي ضَاكِمًا . لَيْسَ أُحَدُ صَالِحًا إِلَّا وَلِحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ ١٩٠ أَنْتَ تَعْرُفُ ٱلْوَصَايَا. لاَنَوْن لاَنَقَتُلْ لاَنَسْرِقْ لاَنَشْهَدْ بِٱلرُّور لاَنَسْلُبْ. أَحْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ وَمَ عَلَيْهِ مَا فَأَجَابَ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمُ هٰذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهُا مُنْذُ حَلَاثَتِي ١٦ فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَأَحَبُّهُ وَفَالَ لَهُ يُعْوِزُكُ شَيْ مُ وَإِحِدْ إِذْهَبْ بِعْ كُلُّ مَا لَكَ وَأَعْطِ ٱلْفَقَرَاءَ فَيَكُونَ لَكَ كَنْزُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَتَعَالَ ٱنَّبِعِنِي حَامِلًا ٱلصَّليبَ • ٢٢ فَأَغْمَمَّ عَلَى ٱلْقَوْلِ وَمَضَى حَزِينًا لِأَنَّهُ كَانَ ذَا أُمُوال كَثِيرَة

٢٢ فَنَظَرَ يَسُوعُ حَوْلَهُ وَقَالَ لِتَلامِيذِهِ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأُمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٤٠ فَتَعَيَّرُ ٱلتَّلَامِيذُ مِنْ كَلَامِهِ . فَأَجَابَ يَسُوعُ أَيْضًا وَقَالَ لَهُمْ يَا بَنِيُّ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ٱلْمُتَّكِلِينَ عَلَى ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ . ٢٥ مُرُورُ جَمَلِ مِنْ تَقْبِ إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَيْنِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ فَبَهْتُوا إِلَى ٱلْغَايَةِ فَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لَيَهُ فَي فَمَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٠٠ فَنَظَرَ إِلَيْهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ عِنْدَ ٱللهِ عَنْدَ ٱللهِ . وَلَكِنْ لَيْسَ عِنْدَ ٱللهِ .

اللِّينَّ كُلِّ شَيْءٌ مُسْنَطَاعٌ عِنْدَ ٱللَّهِ

٢٦ وَكَانُوا فِي ٱلطَّرِبقِ صَاعِدِينَ إِلَى أُورُسَلِم َ وَيَهَ مَدُ مُهُمْ مَسُوعُ. وَكَانُوا يَغَافُهُ نَ م بَسُوعُ. وَكَانُوا يَتَحَدَّرُونَ وَفِيهَا هُمْ يَشْعُونَ كَانُوا يَغَافُهُ نَ. فَأَخَذَ ٱلْإِنْنَيْ عَشَرَ أَبْضًا وَٱبْتَذَأَ يَهُولُ لَهُمْ عَمَا سَيْدُنُ ثُلَه. ٢٠ هَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَآبُنُ ٱلْإِنْسَانِ بُسَلّمُ إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَّنَةِ وَٱلْكَتَبَةِ فَعَكُمُهُونَ عَلَيْهِ بِٱلْهُوْتِ وَيُسَلِّهُونَهُ إِلَى ٱلْأُمَ عِنْ فَيَهُ زَلُونَ بِهِ وَيَجْلِدُونَهُ وَيَتْفِلُونَ عَلَيْهِ وَيَقْلُونَهُ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلنَّالِثِ يَقُومُ

٥٦ وَنَقَدَّمَ إِلَيْهِ يَعَقُوبُ وَبُوحَنَا أَنَّا زَيْدِي قَائِلَيْن يَا مُعَلِّرٌ نُرِيدُ أَنْ تَعْمَلَ لَنَا كُلِّ مَا طَلَبْنَا . ٢٦ فَمَالَ لَمُمَا مَاذَا نُريدَانِ أَنْ أُفْعَلَ لَكُها. ٤٧ فَقَالًا لَهُ أَعْطَانَا أَنْ نَعِلِسَ وَاحِدُ عَرِ ثُ يَمْهِنِكَ وَأَلْاَخَرُ عَنْ يَسَارِكَ فِي مَجْدِكَ. ٨ وَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ لَسْتُمَا تَعْلَمَانِ مَا تَطْلُبَانِ أَتَسْتَطِيعَان أَنْ تَشْرَبَا ٱلْكَأْسَ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا وَأَنْ نَصْطَبِغَا بِٱلصِّبْغَةِ ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنا. ٢٩ فَقَالًا لَهُ نَسْنَطِيعُ، فَقَالَ لَهُمَا يَسُوعُ أَمَّا ٱلكَّأْسُ ٱلَّتِي أَشْرَبُهَا أَنَا فَتَشْرَبَا عَا وَمَا لَصِّبْفَة ٱلَّتِي أَصْطَبِغُ بِهَا أَنَّا تَصْطَبَغَانِ. ٤٠ وَأَمَّا ٱلْجُلُوسُ عَنْ بَوِينِ وَعَنْ يَسَارِي نَلَيْسَ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ أعِدٌ لَهُمْ

ا ٤ وَلَمَّا سَمِعَ ٱلْعَشَرَةُ ٱبْنَلَأُوا يَفْتَاظُونَ مِنْ أَجْلِ

يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا ١٤ فَدَعَاهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ لَمْرُ أَنْمُ لَعْلَمْ وَنَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يُعْسَبُونَ رُوَّسَاءُ ٱلْأَمْ بَسُودُوبَهُمْ فَأَنْ عُظْمَاءَهُمْ يَسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ١٤ فَلَا يَكُونُ هَكَنَا فِيهُرْ. بَلْ مَنْ أَرَادَ أَنْ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أُولِلَيكُونُ لَكُمْ خَادِمًا .٤٤ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ فِيكُمْ أُولَا يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًاهُ ٤٤ لِأِنْ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ يَصِيرَ فِيكُمْ أُولَا يَكُونُ لِلْجَمِيعِ عَبْدًاهُ ٤٤ لِأِنْ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آيضًا لَمْ يَاتِ لِيُخْدَمَ بَلْ لِيَعْدُم وَلِيَبِيعِ عَبْدًاهُ ٤٤ لِأَنْ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ كَثِيرِينَ

 نُرِيدُ أَنْ أَفَهُلَ بِكَ. فَعَالَ لَهُ أَلْأَعْمَى يَا سَيِّدِي أَنْ أَبْصِرَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ آذْهَبْ. إِيَانُكَ قَدْ شَفَاكَ. فَلِلْوَقْتُ أَبْصَرَ وَتَبْعَ يَشُوعَ فِي ٱلطَّرِيق

اً لأَّضْعَاجُ الْمُحَادِي عَشَرَ

ا وَلَمَّا قَرُنُوا مِنْ أُورُشَلِهِمَ إِلَى بَيْتِ فَاحِي وَبَيْتِ عَنْيَا عِنْدَ جَهَلِ ٱلزِّيْتُونِ أَرْسَلَ ٱلنَّيْنِ مِنْ تَلَامِيذِهِ ٢ وَقَالَ لَمْهَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُمَا فَلِلْوَقْتِ وَأَنْتُمَا دَاخِلَان إِلَيْهَا تَجِدَانِ جَعْشًا مَرْبُوطًا لَمْ يَعْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ. فَحُلَّاهُ وَلَٰ يَهِا بِهِ ٢٠ وَ إِنْ قَالَ لَكُمَا أَحَدٌ لِمَاذَا تَفْعَلَانِ هَٰنَا فَنُولَا ٱلرَّبُّ مُحْنَاجُ إِلَيْهِ فَلِلْوَقْتِ بُرْسِلُهُ إِلَى هُنَا وَفَرَضَيَا وَوَجَلَا ٱلْمُجَنِّشَ مَرْبُوطا عِنْدَ ٱلْمَابِ خَارِحًا عَلَى ٱلطَّريق عَلَاهُ . ٥ فَقَالَ لَمُهَا قَوْمُ مِنَ ٱلْقِيَامِ هُنَاكَ مَاذَا تَفْعَلَانِ نَعُلَانِ ٱلْجُمْشَ ٦٠ فَقَالاً هُرْ كَمَا أُوْصَى يَسُوعُ . فَتَرَكُوهُ مِمَا . ٧ فَأَ نَيَا بِٱلْحَجْشِ إِلَى يَسُوعَ وَأَلْقَيَا عَلَيْهِ ثَيَاجُهُمَا فَجَلَسَ عَلَيْهِ ٨ وَكَثِيرُونَ فَرَشُوا ثِيَاجَهُم فِي ٱلطَّرِينِ . وَآخَرُونَ قَطَعُوا أَغْضُانًا مِنَ ٱلشَّجَرِ وَفَرَشُوهَا فِي ٱلطَّرِيقِ ٩٠ وَٱلَّذِينَ نَقَدَّمُوا وَٱلَّذِينَ تَبِعُوا كَانُوا بَصْرُخُونَ فَائِلِينَ أُوصَنَّا . مُبَارِكُ ٱلْآتِي بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ. ١٠ مُبَارَكَةُ مَـ ْلَكَهُ ٱبِينَا دَاوُدَ

ٱلْاتَيَةُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ أُوصَنَّا فِي ٱلْأَعَالِي

٥ وَجَاءُ فَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَلَمَّا دَخَلَ بِسُوعُ ٱلْهَيْكُلَ ٱبْتَكَأَ يُخْرِجُ ٱلْذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتُرُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَ ٱلصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِقَ بَاعَةِ ٱلْمُعَمَامِ ١١٠ وَلَمْ يدَعْ أَحَلَا يَهْ أَنُهُ الْوَيْكُلَ سِهَاعِ ١٧٠ وَكَانَ يُعَلَّمُ قَائِلاً لَهُمْ الْكُمْ وَأَنْهُ الْمُهُمُ الْمُسْ مَكْنُوبًا بَيْقِ بَيْتَ صَلَوة يَدْعَى لِجَهِيعِ الْأَنْمَ . وَأَنْمُ جَعَلَنْهُ وَهُ مَعَارَةً لَصُوصِ ١٨٠ وَسَمَعَ الْكَتَبَ ةُ وَرُوسَاءُ الْكَمَانَةُ وَطَلَبُولَ كَيْفَ مَهُلِكُونَهُ لِآنَهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَمَانَةُ لِآنَهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَمَانَةُ لِآنَهُمْ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَمَانَةُ لَآنَهُمُ خَافُوهُ إِذْ بَهُتَ الْكَمَامُ خَرَجَ إِلَى الْجَمْعُ كُلُهُ مِنْ تَعْلَيْهِ ١٩٠ وَلَمَّا صَارَ الْمَسَاءُ خَرَجَ إِلَى فَارِجِ الْمَدِينَةِ

بَهِ وَفِي ٱلصَّبَاحِ إِذْ كَانُوا مُعِنَّارِينَ رَأَوُا ٱلتَيْنَةَ قَدْ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ • ٢٦ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَبِسَتْ مِنَ ٱلْأُصُولِ • ٢٦ فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ وَقَالَ لَهُ يَبَسَتْ • ٢٢ فَأَجَابَ يَاسَيْدِي ٱنْفَارُ مَا لَيْهِ أَلَى لَعَنْمَا قَدْ يَبِسَتْ • ٢٢ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَا يَكُنْ لَكُمْ إِيَارِثَ بِاللهِ • ٢٢ لَاَيِّ ٱلْحَقَّ الْمُولُ لَكُمْ وَقَالَ لَهُ لَكُونُ لَكُمْ إِيَارِثَ بِاللهِ • ٢٢ لَاَيِّ ٱلْحَقَ الْمُولُ لَكُمْ أَلُولُ النَّعَلِ وَلَا يَشُولُ وَلَا يَشُولُ وَلَا يَشُولُ وَلَا يَشُولُ وَلَا يَشُولُ وَلَا يَعْولُهُ يَكُونُ فَوَهُمْ اللهِ فَا لَكُمْ كُلُ مَا يَعْولُهُ يَكُونُ فَوَهُمْ اللهِ فَا لَكُمْ كُلُ مَا يَعْولُهُ يَكُونُ فَوَهُمْ اللهِ فَا لَكُمْ كُلُ مَا يَعْولُهُ يَكُونُ فَوَهُمْ وَفَعَنَمُا وَلَا يَكُونُ فَلَهُ اللهِ وَقَالَ لَكُمْ كُلُ مَا يَعْلَدُونُ فَوْمِهُمْ وَفَعَنْهُمْ وَلَا يَكُونُ فَلَهُ وَلَا اللهِ فَا أَنْ اللهِ فَيَكُونَ لَكُمْ وَا لَكُمْ عَلَى اللهِ فَي اللهِ اللهِ يَعْفِرُ اللهُ عَلَيْ الْحَالِقُ لَكُمْ وَقَافُهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ كُلُ مَا لَعْلَلْهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لَكُمْ أَيْضًا أَبُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّهٰ عَاتِ زَلَاتِكُمْ ١٦٠ وَإِنْ لَمْ تَغْفِرُ وَا أَنْهُ ۚ لَا يَغْفِرْأَ بُوكُمُ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمْوَاتِ ٱيْضُا زَلَّاتِكُمْ ۗ ٢٧ وَجَامُوا أَيْضًا إِلَى أُورُشَلِيمَ. وَفِيمًا هُوَ يَمْشِي فِي ٱلْهَيْكُلِ أَقْبُلَ إِلَيْهِ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ وَٱللَّهُوخُ. ٢٨ وَقَالُوا لَهُ بِأَيُّ سُلْطَانِ تَفْعَلُ هٰذَا وَمَنْ أَعْطَاكَ هَٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى تَفْعَلَ هٰنَا ١٩٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هَمْرٌ ۗ وَأَنَا أَيْضًا أَسَّأَ لَكُمْ كَلِّمَةً وَإِحِلَةً . أُحِبُونِي فَأَقُولَ لَكُمْ بأَيُّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هَٰكَاهِ ٢٠ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ. أَجِيبُونِي. ٢١ فَفَكَّرُولِ فِي أَنْفُسِهُمْ فَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمْ تُوْمِنُوا بِهِ. ٢٢ وَإِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ. فَخَافُوا ٱلشَّعْبَ. لِأَنْ يُوحَنَّا كَانَ عِنْدَ ٱلْجَهِمِمِ أَنَّهُ بِٱلْعُقِيفَةِ سَيْ. ٢٠ فَأَحَالُوا وَقَالُوا لِيَسُوعَ لَا نَعْلَمُ مُ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ وَلَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلُ هٰذَا

اَ لُأَصْحَاجُهُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَأَبْنَكَأَ يَقُولُ لَهُمْ بِأَمْنَا لِ إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمًا وَأَحَاطُهُ بسِيَاجِ وَحَفَرَ حَوْضَ مَعْصَرَةً وَبَنِّي بُرْجًا وَسَلَّمَهُ إِلَّى كَرَّامِينَ وَسَافَرَهَ ٢ ثُمُّ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ فِي ٱلْوَقْتِ عَبْنًا لِبَأْخُذَ مِنَ ٱلْكَرَّامِينَ مِنْ ثَبَرَ ٱلْكُرْمِ وَ وَأَخَذُونُ وَجَلَدُوهُ وَأَرْسَلُوهُ فَارِغَا ٤٠ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا عَبْدً آخَرَ. فَرَجَمُوهُ وَشَجْوهُ وَأَرْسَلُوهُ مَهَانًا . هُمُ أَرْسَلُ أَيْثَ آخَرَ. فَقَتْلُوهُ ثُمُّ آخَرِينَ كَتِيرِ مَنَ فَعِلَدُولِ مِنْهُمْ بَعْضَا وَقَتْلُو بَعْضًاه ٦ فَإِذْ كَانَ لَهُ أَيْضًا أَبْنُ وَاحِدُ حَبِيبٌ إِلَيْهُ أَرْسَلَهُ أَيْضًا إِلَهُمْ أُخِيرًا قَائِلًا إِنَّهُمْ عَالُونَ أَبْنِي • ٧ وَلَكِنَّ أُولِكَ ٱلْمُرَّامِينَ قَالُولِ فِيمَا بَيْنَهُمْ هٰنَا هُوَ ٱلْوَارِثُ. هَلَهُ وَ ٱلْوَارِثُ. هَلُهُ وَ اَقْتُلُهُ فَيَكُونَ لَنَا ٱلْمِيرَاتُ. ٨ فَأَخَذُوهُ وَقَتَلُوهُ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكَرْمِ . ٩ فَمَاذَا يَفْعَلُ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ . يَأْتِي وَجُلِكُ ٱلْكُرَّامِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ إِلَى آخَرِينَ ١٠٠ أَمَا فَرَأْتُمْ هٰذَ ٱلْمَكْتُوبَ. ٱلْجَبُرُ ٱلَّذِي رَفَضَهُ ٱلْبُنَّا أُوْوِنَ هُوَ قَدْ صَامَ

رُأْسَ ٱلرَّالُويَّةِ. ١١ مِنْ فَيَلِ ٱلرَّبُّ كَانَ هٰذَا وَهُوَ عَجِيبٌ فِي أَعْيِنَنَا ١٦٠ فَطَلَبُولِ أَنْ يُمْسِكُونُ وَلَكِيَّهُمْ خَافُوا مِنَ ٱلْجَمْمِ . لِّرَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّهُ قَالَ ٱلْمَدَّلَ عَلَيْهِمْ. فَنَرَّكُوهُ وَمَضَوَّا ١٢ ثُمَّ أَرْسَلُولِ إِلَيْهِ قَوْمًا مِنَ ٱلْفَرِّيسِيَّانَ وَٱلْهِيرُودُسِيَّانَ لِكِيْ بَصْطَادُوهُ بِكِلْمَةِ ١٤٠ فَلَمَّا جَالِهِ فَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ صَادِقٌ وَلَا نَبَالِي أَحْدِ لَّأَلْكَ لَا نَنْفَارُ إِلَى وُجُوهِ ٱلنَّاسِ مَلْ بِٱلْمُعَنَّ تُعَلَّمُ طَرِيقَ ٱللهِ . أَيَجُورُ أَنْ تُعْظَى جِزْيَةٌ لِقَبْصَرَ أَمُّ لا . نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي أَمْ لاَ نُعْطِي . ٥ ا فَعَلَمِّ رَيَاءَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا تُعِرُّ بُونِني إِيتُولِي بِدِينارِ لِأَنْظُرَهُ. ١٦ فَأَنَوْا بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ لِمَنْ هَٰذِهِ ٱلصَّورَةُ وَٱلْكِنَانَةُ. فَقَا لُوا لَهُ لِقَيْصَرَ. ١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ أَعْطُولَ مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلَّهِ لِلَّهِ . فَنَعَجَبُوا مِنْهُ

١٨ وَجَاءَ إِلَيْهِ فَوْمُ مِنَ ٱلصَّدُوقِيَّبِنَ ٱلَّذِينَ يَفُولُونَ لَيْسَ قَيِامَةُ وَسَأَ لُوهُ فَائِلِينَ ١٩ يا مُعَلِّرُ كَتَبَ لَنَا مُوسَى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَسَرَكَ أَمْراً ةَ وَلَمْ نُخَلِّفْ أَوْلاَدَا أَنْ يَا خُذَ

أُخُوهُ أَمْرَأَتُهُ وَيُقِيمَ نَسْلًا لِأَخِيهِ. ٢٠ مَكَانَ شَبْعَهُ إِخْوَةٍ . أَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةً وَمَاتَ وَلَمْ يَتْرُكُ نَسْلًا. ٢١ فَأَخَذَهَا ٱلنَّالِي وَمَاتَ وَلَمْ يَثْرُكُ هُوَ أَيْضًا نَسْلًا. وَهَكَلَا ٱلنَّالِكَ. ٢٢ فَأَخَذَهَا ٱلسَّبْعَةُ وَلَمْ يَتْرُكُوا نَسْلاً. وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ ٱلْمُوْلَةُ أَيْضًا و ٢٢ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ مِنْي قَارُولِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةً . لَإِنْهَا كَانَتْ زَوْجَةُ لِلسَّبْعَةِ . ٢٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ أَلَيْسَ لِهِنَا تَضِلُونَ إِذْ لَا نَعْرِ فُونَ ٱلْكُتُبَ وَلَا قُوَّةَ ٱللهِ. ٥ الْأِنَّامُ مُنَّى قَامُوا مِنَ ٱلْأُنْوَاتِ لَا يُزَوَّجُونَ وَلا يُزَوَّجُونَ مَلْ يَكُونُونَ كَمَلَائِكَةٍ فِي ٱلسَّهُ وَاتِ ٢٦ وَلِّمَا مِنْ جِهَةِ ٱلْأَمْوَاتِ إِنَّهُمْ يَقُومُونَ أَ فَهَا قَرَأْتُمْ فِي كِتَابِ مُوسَى فِي أَمْرِ ٱلْعُلَيْعَةِ كَيْفَ كَلَّمَهُ ٱللهُ فَأَيْلِا أَنَا إِلَهُ إِبْرَهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحُقَ وَإِلَّهُ يَعْقُوبَ وَ٢٠ كَيْسَ هُوَ إِلَّهَ أَمْوَاتِ مَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءً فَأَنْتُمْ إِذَا تَضِلُّونَ كَنِيرًا

٢٨ فَجَاءً فَاحِدُ مِنَ ٱلْكُتبَةِ وَسَمِعَهُمْ لِنَعَاوَرُونَ فَلَمَّا رَأَى أَنْهُ أَجَابَهُمْ حَسَنًا سَأَلَهُ أَيَّهُ وَصِيَّةٍ فِيَ أَوْلُ ٱلْكُلِّ.

٢٩ فَأَجَابَهُ يَسُوعُ إِنَّ أَوَّلَ كُلِّ ٱلْوَصَايَا هِيَ ٱسْمَعْ يَا إِسْرَائِيلُ. ٱلرَّبُ إِلَهُنَا رَبُّ وَلِحِدٌ. ١٠ وَتُحِبُّ ٱلرَّبِّ إِلْهَكَ مِنْ كُلُّ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلُّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلُّ فِكْرِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ . هٰذِهِ فِيَ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْأُولَى . ١١ وَثَالِيَّةُ مِثْلَهَا هِيَ تَحْيِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ. لَيْسَ وَدِيبَّةُ أُخْرَى أَعْظَمَ مِنْ هَاتَيْنِ. ٢٢ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَاتِبُ جَيْدًا يَا مُعَلِّمُهُ مِٱلْحَقَّ قُلْتَ لِأَنَّهُ ٱللهُ وَاحِدٌ وَلِيسَ آخَرُ سِوَاهُ. ٢٠ وَعُمْبَتُهُ مِنْ كُلَّ ٱلْقَلْبِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْفَهُم \_ وَمِنْ كُلِّ ٱلنَّفْسِ وَمِنْ كُلِّ ٱلْقُدْرَةِ وَعَمَّةُ ٱلْقَرَيبِ كَالَنَّفْسِ هِيَ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيعٍ ٱلْمُحْرَقَاتِ وَٱلذَّبَائِحِ • ٢٤ فَلَمَّا رَآهُ بَسُوعُ إِنَّهُ أَجَابَ بِعَقْلُ قَالَ لَهُ لَسْتَ بَعِيلًا عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ ، وَلَمْ تَجْسُرْ أُحَدُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ يَسْأَ لَهُ

٥٠ ثُمُّ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ وَهُوَ بُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِكَيْفَ يَقُولُ ٱلْكَنَبَةُ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ ١٠ لِأَنْ دَاوُدَ نَفْسَهُ قَالَ بِٱلرَّوحِ ٱلْقُدُسِ قَالَ ٱلرَّبُ لِرَبِّي ٱحْلِسْ عَنْ يَدِينِي حَتَّى

أَضَعَ أَعْدَاء كَ مَوْطِنًا لِقَدَمَيْكَ ٢٠٠ فَدَّا وُدُ نَفْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا. فَمِنْ أَيْنَ هُوَ ٱبْنُهُ مَ وَكَانَ ٱلْجُهُعُ ٱلْكَثِيرُ يَسْمَعُهُ بِسُرُور ٢٨ وَقَالَ لَهُر ْ فِي نَعْلِيهِ غَرَّزُولَ مِنَ ٱلْكَنَّبَةِ ٱلَّذِينَ يَرْعَبُونَ ٱلْمَنْيَ بِٱلطَّيَالِسَةِ وَٱلْغَيَّاتِ فِي ٱلْأَسُواق. ٢٩ وَٱلْمُعَالِسَ ٱلْأُولَى فِي ٱلْعَجَامِعِ وَٱلْمُتَّكَاتِ ٱلْأُولَى فِي ٱلْوَلَاعِيمِ . ٤ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ بِيُوتَ ٱلْأَرَامِلِ وَلِعِلَّةِ يُطِيلُونَ ٱلصَّلَوَ إِتِ . هُوُّ لَا عَيَّا خُذُونَ دَينُونَهُ أَعْظُمَ ا ٤ وَجَلَسَ بِسُوعُ تِجَاهَ ٱلْخِزَانَةِ وَنَظَرَ كَيْفَ يُلْفِي ٱلْجَمْعُ نُحَاسًا فِي ٱلْخِزَانَةِ . وَكَانَ أَغْنِيَا ۚ كَثِيرُ وِنَ يُلْفُونَ كَثِيرًا . ١٤ فَجَاءَتْ أَرْمَلَهُ فَقِيرَةٌ فَأَلْفَتْ فَلْسَيْنِ قِيمَةً إِنَّمَا رُبْعُ. ٤٤ فَدَعَا تَلَامِيذَهُ وَقَالَ لَهُمُ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمُ إِنَّ هَٰذِهِ ٱلْأَرْمِلَةَ ٱلْفَقِيرَةَ قَدْ أَلْقَتْ أَكْتُ مِنْ جَمِيعٍ ٱلَّذِينَ أَلْفَوْا فِي ٱلْحِزَانَةِ. ٤٤ لِأَنَّ ٱلْجِيَمِيعَ مِنْ فَصْلَتِهِمْ ٱلْقَوَّا. وَأَمَّا هذه فَمِنْ إِعْوَارِهَا ٱلْقَتْ كُلُّ مَا عِنْدَهَا كُلُّ مَعِيشَتِهَا

## إِغْيِيلُ مَرْقُسَ ١٢ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا وَفِيهَا هُوَ خَارِجٌ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ الله عِنهِ يَا مُعَلِيرُ ٱنْظُرْ مَا هَذِهِ ٱلْجَعَارَةُ وَهَذِهِ ٱلْأَبْنِيَةُ • مَ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَهُ أَنْظُرُ هَذِهِ ٱلْأَبْنِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ. لَا يُتْرَكُ خَجِّرٌ عَلَى حَجَرِلَا يُنْقَضُ • ؟ وَفِيمَا هُوَ جالِسٌ عَلَى جَبِلِ ٱلزَّيْتُونِ نِجَاءَ ٱلْهَيْكُلِ سَأَ لَهُ بُطْرُسُ وَيَعَقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدَرَاوُسُ عَلَى ٱنْفِرَادِ ٤ قُلْ لَمَا مَنَى يَكُونُ هَٰذَا وَمَا هِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِنْدَمَا يَتِمُ جَمِيعُ هَٰذَا . ٥ فَأَجَابُهُمْ يَسُوعُ وَأَيْهَ لَأَ يَهُولُ ٱنْظُرُوا لَا يُضِلُّكُمْ أَحَدٌ ٢٠ فَإِنَّ كَثِيرِ بنَ سَيًّا تُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ. وَبُضِلُّونَ كَثِيرِينَ • ٧ فَإِذَا سَمِعْتُمْ لِحُرُوبِ وَبِأَحْبَارِ حُرُوبِ فَلَا نَزْنَاعُوا. لِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ. وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْمُنْتَى بَعْدُ ٨٠ لِأَنَّهُ زَقُومُ أُمَّةُ عَلَى أُمَّةٍ وَمَمْلَكَةٌ عَلَى مَمْلَكَةٍ وَنَكُونُ رِلاَزِلُ فِي أَ مَا كِنَ وَتَكُونُ عَجَاعَاتٌ وَأُوهُ طِرَابَاتُ . هٰذِهِ مُبْتَلَأُ ٱلْكُوْجَاعِ وَ ٩ فَٱنْظُرُوا إِلَى نُفُوسِكُمْ . لَاَنَّهُمْ سَيْسَلِّمُونَكُمْ

إِلَى هَجَالِسَ وَتُعْلَدُونَ فِي عَجَامِعَ وَتُوقَفُونَ أَمَامَ وُلَاةٍ وَمُلُوكٍ مِنْ أَجْلِي شَهَادَةً لَهُر مِنْ الْجَلِي شَهَادَةً لَهُر مِنْ الْجَنِي أَنْ يُكْرَزَ أَوَّلا بِٱلْإِنْجِيلِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَهُمَ ١١٠ فَهَنَّى سَافُوكُمْ إِيسَلِّهُ وَكُمْ فَلَا تَعْتَنُوا مِنْ قَبْلُ بِمَا نَتَكَلَّمُونَ وَلاَ تَهْنَهُوا لَلْ مَهْمَا أَعْدِابِتُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ فَبِذَٰلِكَ تَكَلَّمُوا لِأَنْ لَسْتُمْ ٱنْتُمُ ٱلْمُتَكَلِّينِ بَلِ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ • ١٢ وَسَيْسُامِ ۗ ٱلْأَخْرِ أَخَاهُ إِلَى ٱلْهَوْتِ وَالْأَبُ وَلَدَهُ. وَيَقُومُ ٱلْأُولَادُ عَلَى وَالدِيهِمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ. ١٢ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْجَيِمِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي. وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَصْبِرُ إِلَى ٱلْهُنْثَقَ فَهٰلَا يَخْلُصُ وَ ١٤ فَمَتَى نَظَرْتُمْ رجْسَةَ ٱلْخُرَابِ ٱلَّتِي قَالَ عَنْهَا دَانِيآلُ ٱللِّيْ قَائِمَةَ حَيْثُ لَا يَسْفِي لِيَفْهُمُ ٱلْقَارِيُ فَعِينَتِذِ لِهَرُبِ ٱلْذِينَ فِي ٱلْهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجِبَالِ. ١٠ وَأَلَّذِي عَلَى ٱلسَّطِّم فَلَا يَرْزِلْ إِلَى ٱلْبَيْتِ وَلَا يَدْخُلْ لِيَأْخُذَ مِنْ أَبِيْهِ شَيْعًا. ١٦ وَٱلَّذِي فِي ٱلْحُقْل فَلَا يَرْحِعُ ۚ إِلَى ٱلْوَرَاءُ لِيَأْخُذَ ثَوْيَهُ.١٧ وَوَيْلُ ۗ لِلْعُبَالَى عَالْمُرْضِعَات في تِلْكَ ٱلْأَيَّام ١٨٠ وَصَلَّو إِلَّى لَا بَكُونَ

عُلَّا عَلَّمَا فِي تِلْكَ ٱلْكَايَّامِ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلضِّيقِ فَٱلشَّمْسُ مَطْلَكُرُ وَٱلْفَيقِ فَٱلشَّمْسُ مَطْلَكُرُ وَٱلْفَيقِ فَٱلْفَيْفِ فَوْءَهُ ٢٥ وَنَجُومُ ٱلسَّمَاءُ نَتَسَافَطُ عَالَيْهُ وَالسَّمَاءُ نَتَسَافَطُ عَالَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُواتِ اَنْزَعْرَعُ ٢٦ وَحِنْئِذِ يُبْصِرُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَبْدُ ٢٦ فَيُرْسِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَبْدُ ٢٦ فَيُرْسِلُ حِنْفَاقَ كَايِرَةِ وَعَبْدُ ٢٦ فَيُرْسِلُ حِنْفَاقًا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُو

تَعَلَّمُو ( ٱلْمِثَلَ . مَتَى صَارَ غُصْنُهَا رَخْصًا وَأُخْرَجَتُ أُوْرَاقًا لَعْلَهُ وِنَ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَرِيبٌ . ٢٩ هَٰكَذَا أَنْتُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاءَ صَائِرَةً مَآعْلَمُهِا أَنَّهُ قَريبْ عَلَى ٱلْأَبْوَابِ. ١ مَالْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَا يَمْضِي هٰذَا ٱلْجِيلُ حَتَّى يَكُونَ هٰذَا كُلُّهُ ١٠ اَلسَّهَا ۗ وَأَلْأَرْضُ نَزُولَانِ وَلَٰكِنَّ كَلَامِي لَا بَرُولُ . ٢٢ وَأَمَّا ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ وَتِلْكَ ٱلسَّاعَةُ فَلَا يَعْلَمُ جهَا أَحَدْ وَلَا ٱلْهَلَائِكَةُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّهَاءُ وَلَا ٱلْإِبْنَ إِلَّا ٱلْآبَ ٢٠٠ أَنْظُرُوا . إِسْهَرُوا وَصَلُوا لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى يَكُورِ ﴿ ٱلْوَقْتُ مَ ٤٤ كَأَنَّهَا إِنْسَانُ مُسَافِرٌ تَرَكَ بَيْتُهُ وَأَعْطَى عَبِيدَهُ ٱلسُّلْطَانَ وَلِكُلُّ وَاحِدٍ عَمَلَهُ وَأَوْصَى ٱلْبِوَّابَ أَنْ يَسْهَرَ. ٢٥ إِسْهُرُولِ إِذًا . لِأَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَثَى بَأْتِي رَبُّ ٱلْبَيْتِ أَ مَسَاءً أَمْ نِصْفَ ٱللَّيْلِ أَمْ صِبَاحَ ٱلدِّيكِ أَمْ صَبَاحًا. ٢٦ لِعَلَا يَانِيَ بَفْنَهُ فَيَجِدَكُمْ نِيَامًا . ٢٧ وَمَا أَقُولُهُ لَكُمْ أُقُولُهُ لِجُيِّبِعِ أُسْهَرُولَ

ٱلْأَصْاحُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَكَانَ ٱلْفُصِحُ وَأَ يَّامُرُ ٱلْفَطِيرِ بَعْدَ يَوْمَيْنِ . وَكَانَ رُوْسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَّبَةُ يَطْلُبُونَ كَيْفَ يُهْسِكُونَهُ بِبَكْرٍ وَيَقْتُلُونَ كَيْفَ يُهْسِكُونَهُ بِبَكْرٍ وَيَقْتُلُونَةً فَي الْعِيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَوَيَقَالُونَ فَي الْعِيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعِيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعِيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعَيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعَيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعَيدِ لِيَلَّا يَكُونَ شَغْبُ ثَيْ الْعَيْدِ لِينَا لَا يَكُونَ شَغْبُ فَي ٱلشَّعْبِ

عَنْ وَهُو مُتَكِيْ مَا عَنْدَهَا هُو فِي بَيْتِ عَنْيَا فِي بَيْتِ سِمْعَانَ الْأَبْرَصِ وَهُو مُتَكِئْ مَا هُو فَي بَيْتِ الْمَرَاةُ مُعَمَّا ذَارُورَةُ طِبِبِ نارِدِينِ خَالِصِ كَثِيرِ الشَّهْنِ فَكَسَرَتِ الْمَارُورَةَ وَسَكَبَنْهُ عَلَى رَاْسِهِ فَالَصِ كَثِيرِ الشَّهْنِ فَيَا الْهَارُورَةَ وَسَكَبَنْهُ عَلَى رَاْسِهِ عَوَى اللَّهِ اللَّهَ الْهَادَا كَانَ تَلْفَ عَوَانَ قَوْمٌ مُعْنَا ظِينَ فِي الْفَقَرَاءِ فَقَالُوا لِهَادَا كَانَ تَلْفَ عَوَلَيْنَ فِي الْفَقَرَاءِ وَكَانُوا بُو لِهَادَا كَانَ تَلْفَ الْطَيبِ هَذَا هُ لِكَنْ مَنْ كُنُ أَنْ يُبِكُنُ أَنْ يَبِاعَ هَذَا مَا صَعْتَرَ مِنْ الْمُعَلِّى الْفَقَرَاءِ وَكَانُوا بُو بَيْوَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمَاكُونُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ

جَسَدِي لِلتَّكْفِينِ وَ أَكْوَقَ أَقُولُ لَكُمْ حَيْثُمْا يُكْرَزُ بِهِلَا اللهِ عَلَيْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا اللهِ عَلَيْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا وَلَمَّا اللهُ عَلَيْهُ هَذِهِ تَذَكَارًا لَهَا وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ اللهُ اللهُ عَشَرَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ وَإِنْ اللهُ اللهُ عَشَرَ مَنْ إِلَى رُوسَاءً اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَحُولُ وَفِي اللهِ اللهُ اللهُ

ا وَقِي ٱلْمُومِ ٱلْآولِ مِنَ ٱلْفَطِيرِ حِينَ كَانُوا يَذْ بَحُونَ الْفَصْحُ قَالَ لَهُ مَلَا مِيدُهُ أَبْنَ مُرِيدُ أَنْ نَهْ فَي وَلَهِدَ لِتَأْكُلَ الْفَصْحُ مَا فَأَرْسَلَ ٱلْنَيْنِ مِنْ مَلَامِيدِهِ وَقَالَ لَهُمَا ٱلْهُمَا الْفَصْحُ مَا فَأَلُو اللّهَ الْمُعَلِّمِ يَقُولُ إِلَى ٱلْهُدَينَةِ فَبُلَا قِيمَكُمَا إِنْسَانُ حَادِلْ جَرَّةً مَا عَ النَّهَاهُ . عَلَى الْهُدَينَةِ فَبُلَا قِيمَكُمَا إِنْسَانُ حَادِلْ جَرَّةً مَا عَ النَّهَاهُ . عَلَى الْهُمَا يَدْخُلُ فَقُولًا لِرَبِّ ٱلْهَيْتِ إِنَّ ٱلْهُعَلِمِ يَقُولُ أَنْ الْهُمَا عَلَي الْهُمَا اللّهَ الْمُعَلِمِ مَعْ مَا عَلَى الْهُمَا الْفَصْحُ مَعَ مَلَا لَيَا اللّهَ الْمُعَلِمِ الْفَصْحُ مَعْ مَلَا لَكُمَا قَالَ لَهُمَا الْفَصْمُ مَا عَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

١٧ وَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءُ جَاهِ مَعَ ۚ ٱلْإِنْنَيْ عَشَرَه ١٨ وَفِيمَا هُمْ مُتَّكُّونَ يَأْكُلُونَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَّكُمْ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ يُسَلِّمِنِي . أَلْآ كِلْ مَعِي . ١٩ فَأَبْتَنَّا وَأَجْدَا وَأَبْتَنَّا وَأَجْزَنُونَ وَيَعُولُونَ لَهُ وَإِحِلًا فَوَاحِلًا هَلْ أَنَا. وَآخَرُ هَلْ أَنَام ٢٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ . هُوَ وَإِحِدْ مِنْ ٱلْإِثْنَي عَشَرَ ٱلَّذِي يَغْمِسُ مَعِي فِي ٱلصَّحْفَةِ ٢١ إِنَّ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ مَاضَكُمَا هُوَ مَكْنُوبٌ عَنْهُ. وَلَكِنْ وَيِلْ لِلْـٰ لِكَ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي بِهِ يُسَلِّمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ كَانَ خَيْرًا لِذَلِكَ ٱلرَّحُلِ لَوْ لَمْ يُولَدْ ٢٢ وَفِيماً هُمْ يَأْكُلُونَ أَخَذَ يَسُوعُ خُبْرًا وَلَاكَ وَكَسَّرَ وَأَعْطَاهُمْ وَقَالَ خُذُولَ كُلُوا هُذَا هُوَ جَسَدِي ٢٠ أَثُمَّ أَخَذَ ٱلْكَأْسَ وَشَكَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَشَرِيُوا مِنْ ٱكُلُهُمْ ٢٤٠ وَقَالَ لَمُرْ هٰذَا هُوَ دَمِي ٱلَّذِي لِلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ ٱلَّذِي يُسْفَكُ مِنْ أَجْلِ كَثْيِرِينَ ٥٠ اَكْعَنَى أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي لَا أَشْرَبُ بَعْدُ مِنْ نِتَاجِ ٱلْكُرْمَةِ إِلَى ذُلِكَ ٱلْيُؤْمِ حِينَهَا أَشْرَابُهُ جَدِيدًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٦ ثُمُّ سَبَّحُوا وَخَرَجُوا إِلَى جَبَلِ ٱلرَّيْثُون

٢٧ وَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ كُلَّكُمْ نَسَكُّونَ فِيَّ فِي هَٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ. لِإِنَّهُ مَكْنُوبُ أَنِّي أَضْرِبُ ٱلرَّاعِيَ فَتَنَّبَدُّدُ ٱلْخِرَافُ. ٢٨ وَلَكِنْ بَعْدَ قَيِاهِي أَسْبَقُكُمْ ۚ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٢٩ فَقَالَ لَهُ بِطُرُسُ وَ إِنْ شَكَّ ٱلْجَمِيعُ فَأَنَا لَا أَشُكُّ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُنَّ أُقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْمُوْمَ فِي هَٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكِرُنِي ٱللَّتَ مَرَّاتِ ١٦ فَقَالَ بِأَكْثَرِ تَشْدِيدٍ وَلُو أَضْطَّرَرْتُ أَنْ أَمُوتَ مَعَكَ لاَ أُنْكِرُكَ. وَهَكُذَا قَالَ أَيْضًا ٱلْجَبِيعِ

٢٢ وَجَالِهُ وَلِ إِلَى ضَيْعَةٍ ٱللهُمَا جَنْسَيْهُ آلِي فَقَالَ لِتَلامِيدِهِ ٱجْلِسُوا هَهُنَا حَنَّى أُصَلِّي ٢٠٠ ثُمَّ أَخَذَ مَعَهُ بِطْرُسَ وَيَعَفُوبَ وَيُوحَنَّا وَٱبْنَكَأَ يَدْهَشُ وَيَكْتَنِّبُ ١٤٠ فَقَالَ هُمْ نَفْسِي حَزِينَةٌ جِلًّا حَنَّى ٱلْمَوْتِ . أَمْكُنُوا هُمَا وَأَسْهُرُ وَلِ. ٢٥ ثُمَّ نَقَدَّمَ قَلِيلًا وَحَرَّ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكَانَ يُصَلِّي لِكَيْ نَعْبُرَ عَنْهُ ٱلسَّاعَةُ إِنْ أَمْكَنَ. ٢٦ وَقَالَ يَا أَبَاَ ٱلْآبُ كُلُ شَيْءً مُسْتَطَاعٌ لَكَ. فَأَحرْ عَنِّي هٰذِهِ ٱلْكَأْسَ. وَلَكِنْ لِيَكُنْ لَا مَا

٤٤ وَلِلْوَقْتِ فِيهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ أَقْبَلَ يَهُوذَا وَاحِدْ مِنْ عَنْدِ الْاِثْنَيُ عَشَرَ وَمَعَهُ جَمْعُ كَثِيرٌ بِسُيُوف وَعُصِيِّ مِنْ عَنْدِ رُوسًا ﴿ الْكَهَنَة وَالْشَيُوخِ وَ عَعْ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ وَوَسًا ﴿ الْكَهَنَة وَالْسَكَنَبَةِ وَالشَّيُوخِ وَ عَعْ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ فَدُ اعْطَاهُم عَلَامَة وَالْسَكَنَبَةِ وَالشَّيُوخِ وَ عَعْ وَكَانَ مُسَلِّمُهُ فَدُ اعْطَاهُم عَلَامَة وَائِلًا الدِّيكِ أَفَيْلُهُ هُو هُو . أَمْسِكُوهُ وَلُمْ اللَّهُ مُو هُو اللَّهُ عَلَامَة وَائِلًا الدِيكِ أَفَيْلُهُ هُو هُو . أَمْسِكُوهُ وَلُمْ عَلَامَة وَائِلًا الدِيهِ عَلَيْهُ اللَّهُ مُو هُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ وَالْمُعِيْمُ عَلَيْهُ عَا

يَا سَيِّدِهِ يَا سَيِّدِي . وَقَبَّلَهُ . 3 فَأَ لْقَوْا أَيْدِ بَهُمْ عَلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ ٤٧٠ فَأَسْتَلَّ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ ٱلسَّيْفَ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ

٨٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ كَأَنَّهُ عَلَى لَصَّ حَرَجْتُمْ بِسُيُوفِ وَعُصِيٌّ لِتَأْخُذُونِي . ٢ يَكُلُّ يَوْمِ كُنْتُ مَعْكُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ أَعْلِيرُ وَلَمْ تُهُمْكُونِي . وَلَكِنْ لِكَيْ تُكَبَّلَ ٱلْكُتُبُ. ٥٠ فَتَرَكُّهُ ٱلْجُمِيعُ وَهَرَّ بُولِ ١٥ وَنَبِعَهُ شَابٌ لَاسًا إِزَارًا عَلَى عُرْيِهِ فَأَمْسَكُهُ ٱلشُّبَّانُ • ٢٥ فَأَرَكَ ٱلْإِزَارَ وَهَرَبَ مِنْهُمْ عُرْ يَانَا

٥٠ فَيَضَوْلُ بِيسُوعَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكَهَنَّةِ فَأَجْلَبُعَ مَعَلَّهُ جَمِيعُ رُوسًا ﴿ ٱلْكُهَنَةِ وَالشُّيوخُ وَالْكُتَبَةُ ٤٠ وَكَانَ بُطْرُسُ قَدْ تَبَعَهُ مِنْ بَعِيدِ إِلَى دَاخِلِ دَارِ رَئْبُسِ ٱلْكُهَٰلَةِ وَكَانَ جَالِمًا بَيْنَ ٱلْخُلَّامِ يَسْتَدْفِقُ عِنْدَ ٱلنَّارِهِ ٥٠ وَكَانَ رُوْسَا ۗ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْعَجْمَعُ كُلَّهُ يَطْلُبُونَ شَهَادَةَ عَلَى يَسُوعَ لِيَقْتُلُوهُ فَلَمْ ۚ يَجِدُ وَلِ. ٥٦ لِأَنْ كَثِيرِ بِنَ شَهِدُ وَلَ عَلَيْهِ زُورًا وَلَمْ

نَتَّفِقْ شَهَادَاتُهُمْ ٥٧٥ ثُمَّ قَامَ قَوْمُ وَشَهِدُوا عَلَيْهِ زُورًا قَائِلِينَ ٨٥ فَعْنُ سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنِّي أَنْقُضُ هٰنَا ٱلْهَيْكُلَ ٱلْهَصْنُوعَ بِٱلْأَيَادِي وَفِي تَلْتَةِ أَيَّامِ أَبْنِي آخَرَ غَيْرُ مَصْنُوع بِأَيَادِ. ٥٠ وَلَا بَهِٰذَا كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ نَتَّفِق ٢٠٠ فَمَّامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ فِي ٱلْوَسْطِ وَسَأَلَ يَسُوعَ قَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْهِ. مَاذَا يَشْهَدُ بِهِ هُولًا عَلَيْكَ وَ ١٦ أَمَّا هُوَ فَكَانِ سَاكِمَا وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ فَسَأَ لَهُ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ أَيْضًا وَقَالَ لَهُ أَأَنْتَ ٱلْمَسِيخِ ٱبْنُ ٱلْمُهَارَكِ. ٦٢ فَقَالَ يَسُوعُ أَنَا هُوَ. وَسَوْفَ تُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسَا عَنْ يَمِينِ ٱلْفَخَةِ وَآتِياً فِي سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ ، ٢٣ فَمَزَّقَ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ ثِيَابَهُ وَقَالَ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شُهُودِ. ٢٤ قَدْ سَمِعْنُمُ ٱلنَّبَادِيفَ. مَا رَأْيَكُمْ. فَٱلْجَبِيعُ حَكَمُولِ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُسْتَوْجِبُ ٱلْمَوْتِ. ٢٥ فَٱلْبَتَلَأَ قَوْمْ يَبْصُفُونَ عَلَيْهِ وَيُغَطُونَ وَجْهَهُ وَيَلَكُمُونَهُ وَيَقُولُونَ لَهُ تَنَبُّ أَ. وَكَانَ ٱلْخُنْلَامُ يَلْطِمُونَهُ

٦٦ وَمَيْنَمَا كَانَ يُطِرُسُ فِي ٱلدَّارِ أَسْفَلَ جَاءَتْ إِحْدَى

جَوَارِي رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ. ٦٧ فَلَمَّا رَأَتْ بُطْرُسَ يَسْتَدْفِيُ نَظَرَتْ الَيْهِ وَقَالَتْ وَأَنْتَ كُنْتَ مَعْ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. ١٨ فَأَنْكُرَ فَائِلاً لَسْتُ أَدْرِي وَلاَ أَفْهَمُ مَا نَقُولِينَ. وَخَرَجَ خَارِجًا إِلَى ٱلْدِّهْلِيزِ. فَصَاحَ ٱلدِّيكَ. ٦٦ فَرَأَتْهُ ٱلْجَارِيَةُ أَيْضًا وَإِنَّهُ كَاتْ نَقُولُ الْعَاضِرِينَ إِنَّ هَٰنَا مِنْهُمْ • ٧٠ فَأَنَّكُرَ أَيْضًا . وَبَعْدَ قَلِيلِ أَيْضًا قَالَ ٱلْحَاضِرُ وِنَ لِبُطْرُسَ حَقًّا أَنْتَ مِنْهُمْ لِإَنَّكَ جَالِلِي أَيْضًا وَلُغَنَّكَ تَشْبِهُ لُغَتَّهُمْ. ٧١ فَٱبْنَكَا يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ إِنَّيْ لَا أَعْرِفُ هٰذَا ٱلرَّجُلَ ٱلدِّني نَهُولُونَ عَنْهُ • ٧٢ وَصَاحَ ٱلدِّيكُ ثَانِيَةً . فَتَذَكَّرَ يُطْرُسُ ٱلْقُوْلَ ٱلَّذِي قَالَهُ لَهُ بَسُوعُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ مَرَّتَيْنِ تُنْكُرُ نِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَلَمَّا تَفَكَّرَ بِهِ بَكَى

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْخَامِينُ عَشَرَ

ا وَالْمُوَقَّتِ فِي ٱلصَّبَاحِ نَشَاوَ مَرَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلشَّيُوحُ وَٱلْصَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَٱلشَّيُوحُ وَٱلْصَاءُ وَٱلشَّيُوحُ وَٱلْصَاءُ السَّيَعُ وَمَضَوْا بِسُوعَ وَمَضَوْا بِهِ وَاسْلَمُوهُ إِلَى بِيلَاطُسَ

م فَسَأً لَهُ بِيلَاطُسِ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ نَقُولُ. ٢ وَكَانَ رُوْسَاءِ ٱلْكَهَنَةِ بَشْتَكُونَ عَلَيْهِ كَثِيرًا و ٤ فَسَأَ لَهُ بِيلَاطُسُ أَيْضًا فَائِلًا أَمَا تُجِيبُ بِشَيْ ﴿ أَنْظُرْكُمْ يَشْهَدُونَ عَلَيْكَ . ٥ فَلَمْ يُجِبْ يَسُوعُ أَيْضًا بِسَيْء حَتَّى تَعَجَّبَ بِيلَاطُسُ. ٦ وَكَانَ يُطْلِقُ لَمُرْ فِي كُلُّ عِبدٍ أُسِيرًا وَإِحِدًا مَنْ طَلَبُوهُ. ٧ وَكَانِ ٱلْمُسَيِّي بَارَابَاسَ مُوثَقًا مَعَ وُفَقَائِهِ فِي ٱلْفِيْنَةِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْفِيْنَةِ فَعَلُوا فَمَالًا مَ الْفَصَّرَخَ أَجْمَعُ مِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَ أَنْ يَفْعَلَ كَمَا كَانَ دَايُمَا يَفْعَلُ لَهُرْ ٩٠ فَأَجَامَهُمْ بِيلَاطُسُ قَائِلًا أَثْرِيدُونَ أَنْ أَطْلِقَ لَكُرْ مَلِكَ ٱلْيُهُودِ . . الْإِنَّهُ عَرَفَ أَنَّ رُوَّسَاءَ ٱلْكَهَنَّةِ كَانُوا قَدْ أَسْلَهُ وَ حَسَدًا وَا فَهَيِّمَ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَانَةِ ٱلْجَمْعَ لِكُنَّ يُطلُقَ لَمْ بِٱلْحُرِيِّ بَارَابَاسَ ١٦٠ فَأَجَابَ بِيلاطُسُ أَيْضًا وَقَالَ لَمَرْ فَمَاذَا ثُرِيدُونَ أَنْ أَفْعَلَ بَٱلَّذِي تَدْعُونَهُ مَلِكَ ٱلْمَهُودِ. ١٢ فَصَرَخُوا أَيْضًا ٱصْلِيهُ ١٤ فَقَالَ لَهُمْ بِيلَاطُسُ وَأَيَّ شَرٌّ عَمِلَ. فَٱزْدَادُ وَا جِنَّا صُرَاخًا ٱصْلِيهُ ٥٠ فَبِيلًا طُسُ

إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْبَهَعِ مَا يُرْضِيهِمْ أَطْاَقَ لَمْرْ بَارَابَاسَ وَأَسْلَمَ يَسُوعَ بَعْدَما جَلَدَهُ لِيُصْلَبَ

١٦ فَمَضَىٰ بِهِ ٱلْمُسْكُرُ إِلَى دَاخِلِ ٱلدَّارِ ٱلَّذِي هِيَ دَارُ ٱلْوُلَآيَةِ وَجَهَوا كُلُ ٱلْحَصَيْبَةِ ١٧٠ وَأَلْبِسُوهُ أَرْجُوانًا وَضَفَرُوا إِكْلِيلًا مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَيْهِ ١٨٠ وَأَبْنَكَأُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ قَائِلِينَ ٱلسَّلَامُ يَا مَلِكَ ٱلْيَهُودِ . ١٩ وَكَانُوا يَضْر بُونَهُ عَلَى زُلْسِهِ نَقَصَبَةٍ وَيَبْضُغُونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْعُدُونَ لَهُ جَائِينَ عَلَى رُكِيهِمْ . ٢ وَبَعْدَمَا أَسْنَهُزَّأُوا بِهِ نَزَعُوا عَنْهُ ٱلْأَرْجُوَانَ وَأَلْبُسُوهُ لَيَابَهُ ثُمَّ خَرَجُوا لِهِ لِيَصْلَبُوهُ. ١٦ فَسَخَّرُوا رَجُلا مُعِنَّازًا كَانَ آياً مِنَ ٱلْحُقُل وَهُوَ سِمْعَانُ ٱلْقَيْرَ وَإِنِّي أَبُو أَلَكُسَنْدَرُسَ وَرُوفُسَ لِيَعْبِلَ صَلِيبَهُ. ٢٢ وَجَالِهُ فَا بِهِ إِلَى مَوْضِعِ جُلْجِئْةَ ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ مَوْضِعُ جُهُجُهَةِ ٢٠ وَأَعْطَوْهُ خَرًا مَهْرُوجَةً بِهُرٌّ لِيَشْرَبَ فَلَرْ يَقْبَلْ لِهِ عَا وَلَهَا صَلَّبُوهُ أَقْتَسَهُوا ثِيابَهُ مُقَارِعِينَ عَلَيْهَا مَاذَا يِّأُخُذُ كُلُّ وَإِحِدِهِ ٥٠ وَكَانَتِ ٱلسَّاعَةُ ٱلنَّا لِنَهُ فَصَلَّمُوهُ.

٢٦ وَكَانَ عُنْوَانُ عِلَّتِهِ مَكْنُوبًا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٧ وَصَلَبُهُ إ مَهُ لِصَّيْنِ وَإِحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ١٨ فَنَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ وَأَحْصِيَ مَعَ ۚ أَنَّهَ فِي ٢٩ وَكَانَ ٱلْفُهِنَازُونَ نُجِدَّفُونَ عَلَيْهِ وَهُمْ يَهُرُّونَ رُؤُوسَهُمْ قَائِلِينَ آهِ يَا نَاقِضَ ٱلْهَيْكُلِ وَبَابِيَهُ فِي ثَلَاثَةِ أَ يَّام ٢٠٠ خَلِّصْ نَفْسَكَ وَأَنْرِلُ عَن ٱلصَّلِيبِ ١١ وَكَذٰلِكَ رُوَّسًا اللَّهَ وَهُمْ مُسْتَهُرْتُونَ فِيمَا بَيْنُهُمْ مَعَ ٱلْكَتَبَةَ قَالُوا خَلَّصَ آخَرِينَ وَأَنَّا نَفْسُهُ فَمَا يَهْدِرُ أَنْ يُعَلِّصَهَا ٢٠٠ لِيَنْزِلِ ٱلْآنَ ٱلْمَسِيحُ مَلِكُ إِسْرَائِيلَ عَن ٱلصَّلِيبِ لِرَبِ وَنُوْمِنَ . وَاللَّذَانِ صُلِّيا مَعَهُ كَانَا

 وَاحِدْ وَمَلَا إِسْفِغِهَ خَلَا وَجَعَلَهَا عَلَى قَصَبَةِ وَسَقَاهُ قَائِلاً ٱنْرُكُوا.لِنَرَهَلْ يَاْتِي إِيلِيًا لِيُنْزِلَهُ

٢٧ فَصَرَحَ يَسُوعُ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَأَسْلَمَ الرُّوحَ.
٢٨ وَأَنْشَقَ حِجَابُ الْهَيْكُلِ إِلَى الْنَيْنِ مِنْ فَوْقَ إِلَى السَّفَلَ.
٢٩ وَلَهَا رَأَى قَائِدُ الْهَيْدَ الْوَاقِفَ مُفَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَكَذَا وَلَهَا رَأَى قَائِدُ الْهَيْدَ الْوَاقِفَ مُفَابِلَهُ أَنَّهُ صَرَحَ هَكَذَا وَلَيْهَا رَأَى قَائِدُ الْهَيْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

عَدَوَلَمَّا كَانَ ٱلْمَسَاءِ إِذْ كَانَ ٱلْاِسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلَ ٱللَّسْتِعْدَادُ. أَيْ مَا قَبْلَ ٱللَّهِ مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرُ مَنْ ٱللَّهِ مِنَ ٱلرَّامَةِ مُشِيرُ شَرِيفَ وَكَانَ هُوَ أَيْضًا مُنْتُظِرًا مَلَكُوتَ ٱللهِ فَتَعَاسَرَ وَحَدَ مَلَكُ مِنَ اللهِ فَتَعَاسَرَ وَحَدَ لَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ عَلَى فَتَعَجَّبَ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمُتَةِ وَسَأَلَهُ بِيلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمُتَةِ وَسَأَلَهُ فِي إِلَاطُسُ أَنَّهُ مَاتَ كَذَا سَرِيعًا فَدَعَا قَائِدَ ٱلْمُتَةِ وَسَأَلَهُ

ٱلْآصْمَائِ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَبَعْدَمَا مَضَى ٱلسَّبْتُ ٱسْأَرَتْ مَرْيُمُ ٱلْعَبْدَلِيْهُ وَمَرْيَمُ الْعَبْدَلِيْهُ وَمَرْيَمُ الْمُرْتُ مَرْيُمُ ٱلْعَبْدِ وَيَدْهَنّهُ مَ ا وَبَاكِرُا حِلَّا فِي الْوَيْقِ وَيَدْهَنّهُ مَ ا وَبَاكِرُا حِلَّا فِي الْوَيْ الْمُرْتِي الْمُ الْفَيْرِ إِذْ طَلَعْتِ الشَّهُ مُن الْمَدْرِجُ لَنَا ٱلْمُحْرَبُ لَنَا ٱلْمُحْرَبُ لَنَا ٱلْمُحْرَبُ لَنَا ٱلْمُحْرَبُ لَنَا ٱلْمُحْرَبِ لَنَا ٱلْمُحْرَبِ لَنَا ٱلْمُحْرَبِ لَنَا ٱلْمُحْرِبِ لَنَا ٱلْمُحْرِبِ لَنَا ٱلْمُحْرِبِ لَنَا ٱلْمُحْرَبِ لَنَا ٱلْمُحْرِبِ لَنَا الْمُحْرِبِ لَنَا الْمُحْرِبِ لَلْمَا مَلْمَ وَلَيْنَا وَكُلْ الْمُحْرِبِ الْمُحْرِبِ لَلْمَا مُولِيَّا وَلَيْنَا وَكُلْ الْمُولِيِّ ٱلْمُحْرِبِ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ وَلَيْنَا وَكُلْ الْمُحْرِبِ اللّهُ وَلَيْنَا وَكُلْ الْمُحْرِبِ الْمُحْلُونِ وَنَعْمُوهُ فِيهِ وَلَيْنَا وَمُولِيَّ ٱلْمُحْوِنِ وَنَعْمُوهُ فِيهِ وَنَعْمُوهُ فَيهِ وَنَعْمُوهُ فِيهِ وَنَعْمُوهُ فَيهِ وَلَا الْمُؤْوِمِ وَلَيْكُولِ الْمُؤْونِ وَلَا الْمُؤْونِ وَلَا الْمُؤْونِ وَلَا الْمُؤْونِ وَلَالْمُؤْلِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْونِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَاللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِ اللّهُ وَلَالْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِ اللّهُ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقِ وَلَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ الْمُ

٧ لَكِنِ ٱذْهَبْنَ وَقُلْنَ لِتَلَامِيذِهِ وَلِمُطْرُسَ إِنَّهُ يَسْبُقُكُمُ إِلَى الْحَلِيلِ اللهُ يَسْبُقُكُمُ إِلَى الْحَلِيلِ . هُنَاكَ تَرُوْنَهُ كَمَا قَالَ لَكُمْ و ٨ فَحَرَجْنَ سَرِيعًا وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَارِ لِلَّنَ ٱلرِّعْدَةَ وَٱلْمُعَبِرَةَ أَخَذَتَاهُنَّ وَكَمْ يَقُلْنَ وَهَرَبْنَ مِنَ ٱلْقَارِ لِلَّنَ ٱلرِّعْدَةَ وَٱلْمُعَبِرَةَ أَخَذَتَاهُنَّ وَكَمْ يَقُلْنَ لِآخَهُ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ا وَبَعْدَمَا قَامَ بَاكِرًا فِي أُولِ ٱلْأَسْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِلْمَسْبُوعِ ظَهَرَ أُولًا لِهَرْيَمَ ٱلْمُعْبَدَلِيةِ ٱلَّذِيكَانَ قَدْ ٱخْرَجَ مِنْهَا سَبْعَةَ شَيَاطِينَ.

ا فَذَهَبَتْ هَذِهِ وَأَخْبَرَتِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ وَثُمْ يَنُوحُونَ وَيَنْكُونَ مَا لَكُهُ حَيْ وَقَدْ نَظَرَتُهُ لَمْ وَيَنْكُونَ اللّهِ عَلَيْكَ أَنَّهُ حَيْ وَقَدْ نَظَرَتُهُ لَمْ يُصَدِّدُوا

١٦ وَبَعْدَ دَلِكَ طَهَرَ سِهِيئَةِ أُحْرَى لِانْمَانِ وَنَهُمْ وَهُمَا يَهُمْ وَهُمَا يَهُمْ وَهُمَا يَهُمْ وَهُمَا يَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ا أُخِيرًا ظَهَرَ اللَّأَحَدَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَكَّمُونَ وَوَجَّخَ عَشَرَ وَهُمْ مُنَكَّمُونَ وَوَجَّخَ عَدَرَ إِيمَانِهِمْ وَقَسَاقَةً فَلُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُصَدِّقُوا ٱلَّذِنَ عَظَرُوهُ قَدْ قَامَ • • ا وَقَالَ لَهُمُ ٱذْهَبُوا إِلَى ٱلْعَالَمِ أَجْعَ

## إِنْجِيلُ اُوقَا

ٱڵٲڞۼۘٵڿؙٲڵٲؘۊڵ ؙ ؙؙؙؙؙؙؙؙۼڂڝٙؿؙٵٞڗؙ؞ڵؙؙٷڶ

 وَلَدُ إِذْ كَانَتْ إِلِيصَابَاتُ عَاقِرًا وَكَانَا كِلَاهُمَا مُقَدِّمَيْنِ فِي أَنَّامِهِمَا

٨ فَبَيْنَمَا هُوَ يَكُهَنُ فِي نَوْبَةِ فِرْقَتِهِ أَمَامَ ٱللهِ ٩ حَسَبَ عَادَةِ ٱلْكَهَنُوبِ أَصَابَتُهُ ٱلْقُرْعَةُ أَنْ يَدْخُلَ إِلَى هَيْكُل ٱلرَّبِّ وَيُغِرِّرُ ا وَكَانَ كُلُ جُهُورِ ٱلشَّعْبِ يُصَلُّونَ خَارِجًا وَقْتَ ٱلْمُحُورِ وَالْفَطْهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ طَافِفًا عَنْ يَهِينِ مَذْ يَجَ ٱللَّخُورِ ١٠ فَلَمَّا رَآهُ زَكَرِيًّا أُفَهُ طَرَّبَ وَوَقَعَ عَلَيْهِ خَوْفُ ١٠٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلَاكُ لَا يَخَفْ يَا زَكْرِيًّا لِأَنَّ طِلْبَنَكَ قَدْ سُمِعَتْ قَامْراً تُكَ إَلِيصَابَاتُ سَتَلَادُ لَكَ ٱبْنَا وَنُسَمِّيهِ بُوحَنَّا ١٤٠ وَيَكُونُ لَكَ فَرَحْ وَأَيْهَاجُ ۗ وَكَثِيرُ وِنَ سَيَفْرُحُونَ بِولَادَتِهِ • ٥ الْأَنَّهُ يَكُونُ عَظِيبًا أَمَامَرَ ٱلرَّبِّي وَخَمْرًا وَمُسْكِرًا لَا يَشْرَبُ. وَمِنْ اَعْلَن أُمِّهِ يَهْتَلَى مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ، ٦٦ وَبَرُدُّ كَنِيرِ بنَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَى ٱلرَّبِ إِلاَهِهِمُ ١٧٠ وَيَتَقَدُّمُ أَمَامَهُ بِرُوحِ إِيلِيّا وَقُوْتِهِ إِيَرُدُ فُلُوبَ ٱلْآبَاء إِلَى ٱلْأَبْنَاءَ وَٱلْمُصَاةَ إِلَى فِكْرِ ٱلْأَبْرَارِ لِكَيْ

مَّ وَلَمَّا كَمِلَتُ أَيَّامُ خِدْ مَتِهِ مَضَى إِلَى بَيْنِهِ مَا وَبَعْدَ لِللَّكَ الْأَيَّامِ حَبِلَتْ إَلَى سَلِّهِ مَا وَبَعْدَ لَلْكَ الْأَيَّامِ حَبِلَتْ إَلَى سَلِّهَ الْمَرَأُ ثَهُ وَأَخْفَتْ نَفْسَمَا خَمْسَةَ أَشْهُرُ قَائِلَةً وَ مَكَذَا قَدْ فَعَلَ بِي ٱلرَّبُ فِي ٱلْأَيَّامِ الْمُهَا فَعْمَ لَ بِي ٱلرَّبُ فِي الْأَيَّامِ اللَّهِ فِيهَا نَظَرَ إِلَيُّ لِمِنْزِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ فِيهَا نَظَرَ إِلَيُّ لِمِنْزِعَ عَارِي بَيْنَ ٱلنَّاسِ مَرْ وَفِي ٱلنَّهُ وَلِيَ السَّادِسِ أَرْسِلَ حَبْرَافِيلُ ٱلْمَكَلَاكُ مِنَ اللَّهُ الْمَكَلَاكُ مِنَ اللَّهُ الْمُكَلِكُ مِنَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ ا

ٱللهِ إِلَى مَدُينَةِ مِنَ ٱلْجَلِيلِ ٱسْمَا نَاصِرَةُ ٢٧ إِلَى عَذْرَاتِ عَنْطُوبَةِ لِرَجُلِ مِنْ بَيْتِ دَاوِدَ أَسْمُهُ يُوسُف. وَأَسْمُ ٱلْعَذْرَاءِ مَرْيَمُ. ٢٨ فَدَخَلَ إِلَيْهَا ٱلْمَلَاكُ وَقَالَ سَلَامُ لَكِ أَيْتُهَا ٱلْهِنْعَرُ عَلَيْهَا . اَلرَّبُ مَعَكِ . مُبَارَكَةُ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاء . ٢٩ فَلَمَّا رَأَنَّهُ ٱضْطَرَبَتْ مِنْ كَلَامِهِ وَفَكْرَتْ مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هٰذِهِ ٱلتَّحِيَّةُ. ٢٠ فَقَالَ لَهَا ٱلْمِلَاكُ لَا تَغَافِي يَا مَرْبَحُ لِّأَنَّكِ قَدْ وَجَدْتِ نِعْمَةً عِنْدَاللَّهِ. ١٦ وَهَا أَنْتَ سَعْبَكُبِنَ وَتَلِدِينَ أَنْنَا وَتُسَمِّينَهُ يَسُوعَ ٢٠ هَذَا يَكُونُ عَظِياً وَأَبْنَ ٱلْعَلِيُّ يُدْعَى وَيُعْطِيهِ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ كُرْسِيٌّ دَاوُدَ أَبِيهِ. ٢٢ وَيَمْلِكُ عَلَى بَيْتِ بَعَثُوبَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَلَا يَكُونُ الملكه بمآية

إَلِيصَابَاتُ نَسِيبَتُكِ فِيَ أَيْضًا حُبْلَى بِأَبْنِ فِي شَيْخُوخَتِهَا وَهٰنَا هُوَ ٱلشَّهُ رُ ٱلسَّادِسُ لِتِلْكَ ٱلْمَدْعُونَةِ عَاقِرًا. ٢٧ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٍ غَيْرَ مُمْكِين لَدَى ٱللَّهِ ١٨٠ فَقَا لَتْ مَرْيَمُ هُوَذَا أَنَا أَمَةُ ٱلرَّبِّ. لِيَكُنْ لِي كَفَوْ لِكَ . فَمَضَى مِنْ عِنْدِهَا ٱلْمِلَاكُ ٢٩ فَعَامَتْ مَرْيَمُ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ وَذَهَبَتْ بِسُرْعَةٍ إِلَى ٱلْجُبَالِ إِلَى مَدِينَةِ مَهُوذَا. ٤٠ وَدَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرِيًّا وَسَلَّمَتْ عَلَى إَلِيصَابَاتَ ١٤ فَلَـمًا سَمِمَتْ إَلِيصَابَاتُ سَلَامَ مَرْيَمَ ٱرْتَكُضَ ٱلْجُيَينُ فِي بَطْنَهَا. وَأَمْتَلَأَتْ إِلَيْصَابَاتُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْهُدُس. ٤٢ وَصَرَخَتْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ وَقَالَتْ مُبَارَكَةٌ أَنْتِ فِي ٱلنِّسَاءُ وَمُبَارَكَةُ هِيَ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ . ٤٢ فَمِنْ أَنْ لِي هٰذَا أَنْ مَانِيَ أَمْ رَبِّي إِلَيَّ ١٤ فَهُوذَا حِينَ صَارَ صَوْتُ سَلَامِك فِي أَذْنَيَّ ٱرْتَكَضَ ٱلْجَنِينُ بِٱنْهَاجٍ فِي بَطْنِي. ٥٤ فَطُولَى لِلَّتِي آمَنَتْ أَنْ يَتِمَّ مَا قَبِلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ ٱلرَّبِّ ٢٦ فَقَا لَتْ مَرْيُمُ لُعَظِمْ نَفْسِي ٱلرَّبُّ ٤٧ وَتَبْتَعِجُ رُوحِي بِٱللَّهِ مُخَلِّصِي ٨٤ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى ٱنِّضَاعِ أَمَيْهِ . فَهُوذَا مُنْذُ آلْآنَ جَمِيعُ ٱلْأَجْبَالِ تُطَوِّبُنِي ١٤٤ لِأِنَّ ٱلْفَدِيرَ صَنْعَ بِي عَظَامُمَ وَلَهُمْ أَلُمْ وَرَحْمَتُهُ إِلَى جِيلِ ٱلْأَجْبَالِ عَظَامُمَ وَلَهُمْ فَلُومِهُ وَصَرَفَ ٱلْمُسْتَكُيْرِ مِنَ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ ١٥ صَنْعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكُيْرِ مِنَ لِلَّذِينَ يَتَفُونَهُ ١٥ صَنْعَ قُوَّةً بِذِرَاعِهِ . شَتَّتَ ٱلْمُسْتَكُيْرِ مِنَ لِلَّذِينَ وَمَرَفَ ٱلْمُعْبَاعِ مَنْ الْمُرَاسِيُّ وَرَفَعَ الْمُعْبَاعِ خَيْراتِ وَصَرَفَ ٱلْأَغْبِياءَ الْمُعْبَاعَ خَيْراتِ وَصَرَفَ ٱلْأَغْبِياءَ الْمُعْبَاعِ خَيْراتِ وَصَرَفَ ٱلْأَغْبِياءَ فَارِغِينَ ١٥٠ عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَنَاهُ لِيَذْكُ رَحْمَةً . ٥٥ كَمَا فَارِغِينَ ١٤٥ عَضَدَ إِسْرَائِيلَ فَنَاهُ لِيَذْكُ رَحْمَةً . ٥٥ كَمَا عَنْدَ وَلَا لَهُ اللّهُ إِلَى ٱلْأَلَدَ ١٠ هُ فَمَكَتَتْ مَرْبَمُ عَنْدَهُ اللّهُ إِلَى ٱلْأَلَدِ ١٠ هُ فَمَكَتَتْ مَرْبَمُ عَنْدَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّ

٥٥ عَلَّمَا أَلِيصَابَاتُ فَنَمَّ زَمَانُهَا لِتَلَدَ فَوَلَدَتِ أَبِناً . هُ وَسَمِعَ جِيرَانُهَا وَأَفْرِ بَاقُهَا أَنَّ ٱلرَّبَّ عَظَمَرَ رَحْمَتُهُ لَهَا فَفَرِ حُوا مَعَهَا . ٩٥ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثّامِنِ جَالِهِ الْبَعْنَانُوا ٱلصَّيِّ فَفَرِ حُوا مَعَهَا . ٩٥ وَفِي ٱلْيُومِ ٱلثّامِنِ جَالِهِ الْبَعْنَانُوا ٱلصَّيِّ فَفَرِ حُوا مَعَهَا أَنِهِ وَقَالَتُ لا لَلْ وَسَمَّى يُوحَدَّنَا . ٦١ فَعَالُوا لَهَا أَيْسَ أَحَدُ فِي عَسِيرَ تِكِ تَسَى يُوحَدَّنَا . ٦١ فَعَالُوا لَهَا أَيْسَ أَحَدُ فِي عَسِيرَ تِكِ تَسَى يُوحَدَّنَا وَلَهُا أَيْسَ أَحَدُ فِي عَسِيرَ تِكِ تَسَى بِهِ إِلَى آلِيهِ مَاذَا بُرِيدُ أَنْ يُسَمَى . عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللّه

١٧ وَأَمْنَلاً زَكْرِيًّا أَبْنِ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَتَنبًّا قَائِلًا ٨٨ مُبَارِكُ ٱلرَّبُ إِلَّهُ إِسْرِائِيلَ لِأَنَّهُ ٱفْتَعَدَ وَصَنَعَ فِنَا الشَّعْبِهِ. ٦٩ وَأَقَامَ لَنَا قَرْنَ خَلَاصٍ فِي نَيْتِ دَاوُدَ فَنَاهُ. ٧٠ كَمَا تَكَلَّمَ بِفَمِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْفِيِّيسِينَ ٱلَّذِينَ هُمْ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ. ٧١ خَلَاصِ مِنْ أَعْلَائِنَا وَمِنْ أَيْدِي جَمِيعٍ مُبْغِضِينًا. ٧٢ لِيَصْنَعَ رَحْمَةً مَعَ ۚ آبَائِنَا وَيَذْكُرَ عَهْدَهُ ٱلْمُفَدَّسَ. ٢٢ ٱلْقُسَمَ ٱلَّذِي حَالَفَ لِإِبْرُهِيمَ أَبِينَا ١٧٤ انْ يُعْطِيَنَا إِنَّنَا بِلَا خَوْفٍ مُنْقَذِينَ مِنْ أَيْدِي أَعْدَائِنَا نَعْبُدُهُ ٧٠ بِفَدَاسَة وَبِرِّ قُلَّامَهُ جَهِيعَ أَ يَّامِ حَيَاتِنَاه ٢٦ وَأَنْتَ أَيُّهَا ٱلصَّيُّ نَبِيَّ ٱلْعَلَى الْدَعَى لِأَنَّكَ لَتَقَدَّمُ أَمَامَ وَجُدِ ٱلرَّبِّ لِتَعِدُّ طُرُقَهُ. ٧٧ لِتُعْطِيَ شَعْبَهُ مَعْرِفَةَ ٱلْمُنكَلَّصِ بِبَعْفِرَةِ خَطَايَاهُمْ اللهُ اللهُ مُنَاكِمُ اللهُ اللهُ

اً لَأُصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَفِي نِلْكَ ٱلْأَيَّامِ صَدَرَأُمْرُ مِنْ أُوغُسْطُسَ فَبْصَرَ بِأَنْ يُكْنَلَبَ كُلُّ ٱلْمَسْكُونَةِ وَ وَهَذَا ٱلاِّكِيْرِ بِنِيُوسُ وَالِيَ سُورَيَّةَ وَعَفَدَ مَنَ الْجَبِيعُ جَرَى إِذْ كَانَ كِيرِ بِنِيُوسُ وَالِيَ سُورَيَّةَ وَعَفَيدَ بُوسُفَ ٱلْجَبِيعُ لِكُنْتَبُوا كُلُّ وَاحِد إِلَى مَدِينَةِ وَ عَفَصِيدَ بُوسُفَ أَبْضا مِنَ ٱلْجَلِيلِ مِنْ مَدِينَةِ ٱلنَّاصِرَةِ إِلَى ٱلْمُودِينَةِ إِلَى مَدِينَةِ وَلَوْدَ ٱلَّذِي تُدْعَى بَيْتَ لَمُ إِلَى الْمَوْنِهِ مِنْ بَيْثِ دَاوُدَ وَعَشِيرتِهِ وَلَوْدَ ٱلَّذِي تُدْعَى بَيْتَ لَمُ اللَّهُ الْمَعْطُوبَةِ وَثَيَ حُبْلَ وَ وَعَشِيرتِهِ هُمَا هُنَاكَ تَمَّتُ مَعْ مَرْثِمَ ٱمْرَأَتِهِ ٱلْفَعْطُوبَةِ وَثَيَ حُبْلَ وَ وَبَشَمَا هُمَا هُنَاكَ تَمَّتُ أَنَّامُمَا لِتَلِدَ. ٧ فَوَلَدَتِ ٱبْنَهَا ٱلْمِكْرَ وَقَمْ طَمَّهُ وَأَضْجَعَتْهُ فِي ٱلْمِنْودِ إِذْ كُمْ يَكُنْ لَكُمَا مَوْضِعُ أَلْمِنْ لِللَّهَا مَوْضِعُ أَلْمِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَةُ اللَّالِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ رُعَاةٌ مُتَبَدِّينَ يَحْرُسُونَ حِرَاسَاتِ ٱللَّيْلِ عَلَى رَعِيَّنهِمْ ٥٠ وَ إِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ وَقَفَ بِهِ وَهَجْدُ ٱلرِّبِ أَضَاء حَوْلُمْ فَعَافُوا خَوْفًا عَظِياً. • ا فَقَالَ لَهُ ٱلْهَلَاكُ لَا تَعَافُوا فَهَا أَنَاأَ بَشِّرُكُمْ بِفَرَح عَظِيمٍ يَكُونُ لَجِيهِ ٱلشَّعْبِ ١١ أَنَّهُ وُلِدَ أَكُمُ ٱلْيُوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ مُغَلِّصٌ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱلرَّبُ ١٦ وَهُذِهِ لَكُرُ ٱلْمَلَامَةُ تَجِدُونَ طِفْلًا مُفَرَّطًا مُضْجَعًا فِي مِذْوَده ١٠ وَظَهَرَ بَغْتَذَ مَعَ ٱلْمَلَاكِ جَمْ وِنْ مِنَ ٱلْجِنْدِ ٱلسَّمُويِّ مُسَمِّدِينَ ٱللهَ وَقَاثِلِينَ ١٤ ٱلْفَجِدُ للهِ فِي ٱلْأَعَالِي وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلسَّلَامُ وَبِٱلنَّاسِ ٱلْمُسَرَّةُ ٥ وَلَهَّا مَضَتْ عَنْهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ قَالَ ٱلرِّجَالُ ٱلرُّءَاةُ بَعضُهُمْ لِبَعْضِ لِنَذْهَبِ ٱلْآتَ إِلَى بَيْتِ لَحْمِ وَنَنْظُرُ هَٰذَا ٱلْأَمْرُ ٱلْوَاقِعَ ٱلَّذِي أَعْلَمَنَا بِهِ ٱلرَّبُّ. ١٦ نَجَاهُ وَا مُسْرِعِينَ وَوَجَدُوا مَرْيَمَ وَيُوسُفَ وَٱلطَّفْلَ

وَ مُضْجُعاً فِي ٱلْمُدُودِ ١٧ فَلَمّا رَأَوْهُ أَنْ بَرُوا بِٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي وَ مُضْجُعاً فِي ٱلْمُكَلَامِ اللّهِ عَنْ هَذَا ٱلصَّبِيّ و ١٨ وَكُلُّ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا تَعَجَّبُوا مِيّا قَبِلَ لَهُمْ مِنَ ٱلرُّعَاقَ و ١٩ وَأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتُ تَعَنْفَظُ جَمِيعَ فَيْلَ لَهُمْ مِنَ ٱلرُّعَاقَ مِهِ فِي قَلْبِهَا و ٢٠ ثُمّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةَ وَهُمْ هَذَا ٱلْكَلَامِ مُنْفَكِرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا و ٢٠ ثُمّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةَ وَهُمْ هَذَا ٱلْكَلَامِ مُنْفَكِرَةً بِهِ فِي قَلْبِهَا و ٢٠ ثُمّ رَجَعَ ٱلرُّعَاةَ وَهُمْ فَيَا اللّهَ وَبُسَبِي وَنَهُ عَلَى كُلِّ مَا سَمِعُوهُ وَ وَلَوْهُ كَهَا فَهُمْ فَيَلَ لَهُمْ وَ رَأَوْهُ كَهَا فَهُمْ قَبِلَ لَهُمْ وَ اللّهَ وَبُسَبِيّ وَنَهُ عَلَى كُلّ مَا سَمِعُوهُ وَ وَلَوْهُ كَهَا فَهُمْ قَبِلَ لَهُمْ وَ اللّهَ وَبُسَبِيّ وَنَهُ عَلَى كُلّ مَا سَمِعُوهُ وَ وَلَوْهُ كَهَا

ا ا وَلَمَّا نَهُتْ ثَمَانِيَةُ أَيَّام لِيَغْنِنُوا ٱلصَّيِّ سُمِّي يَسُوعَ كَمَا نَسَى مِنَ ٱلْمَلَاكِ قَبْلُ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي ٱلْبَطْنِ كَمَا نَسَى مِنَ ٱلْمَلَاكِ قَبْلُ أَنْ حُبِلَ بِهِ فِي ٱلْبَطْنِ

٢٦ وَلَمَّا تَمَّتُ أَيَّامُ تَطْهِيرِهَا حَسَبَ شَرِيعَةِ مُوسَى صَعِدُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللِّلِي الللللِّلِي الللِّلْمُ اللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِلْمُ اللللِّلْمُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ اللللْمُلْمُ اللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللِمُلْمُ الللِّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ اللَّهُ

نَامُوسِ ٱلرَّبِّ زَوْجَ يَمَامِ اوْ فَرْ-فَيْ حَمَامٍ

٥٦ وَكَانَ رَجُلُ فِي أُورُشَلِيمَ ٱسْمُهُ سِمَانُ. وَهَذَا ٱلرَّجُلُ كَانَ بَارًّا نَفِيًّا يَنْهُ ظِرُ نَعْزِيَةً إِسْرَائِيلَ وَٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ كَانَ عَلَيْهِ ٢٦٠ وَكَانَ قَدْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ أَنَّهُ لَا يَرَى ٱلْمَوْتَ قَبْلَ أَنْ يَرَى مَسِيحَ ٱلرَّبِّ ٢٧٠ فَأَنَّى بِٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ. وَعِنْدَمَا دَخَلِ بِٱلصَّبِيِّ بَسُوعَ أَبْوَاهُ لِيَصْنَعَا لَهُ حَسَبَ عَادَةِ النَّامُوسِ ٢٨ أَخَذَهُ عَلَى ذِرَاعَيْهِ وَالرَّكَ ٱللهَ وَقَالَ ٢٩ ٱلْآنَ تُطلُقُ عَبْدَكَ يَا سَيَّدُ حَسَبَ قَوْلِكَ بِسَلَامٍ . ٢٠ لِأَنَّ عَيْنَ قَدْ أَبْصَرَنَا خَلَاصَكَ ١٦ ٱلَّذِ ٢ أَعْدَدْتَهُ قُلَّامَ وَجْهِ جَمِيعِ ٱلشُّعُوبِ. ٢٢ نُورَ إِعْلَان لِلْأَمْمَ وَعَجْدًا لِشَعْبِكَ إِسْرَائِيلَ. ٢٠ وَكَانَ يُوسُفُ وَأُمُّهُ يَاتِحَبُّانَ مِيًّا قِيلَ فِيهِ وَمِهُ وَبَارَكُهُمَا سِمْعَانُ وَقَالَ لِمَرْيَمَ أُمِّهِ هَا إِنَّ هُذًا قَدْ وُضِعَ لِسُفُوطِ وَقَيَامٍ كَثِيرِينَ فِي إِسْرَائِيلَ وَلِعَلَامَةٍ لْفَاوَمُ. ٢٠ وَأَنْتِ أَيْضًا يَجُوزُ فِي نَفْسِكِ سَيْفٌ. لِتُعْلَنَ أَقْكَارْ مِنْ قُلُوبِ كَثِيرَةٍ

٢٦ وَكَانَتْ نَبِيَّةٌ حَنَّةُ بِنْتُ فَنُوئِيلَ مِنْ سِبْطِ أَشِيرَ. وَهِيَ مُتَقَدِّمَةٌ فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ. قَدْ عَاشَتْ مَعَ ۚ زَوْجٍ سِبْعَ سِنِينَ بَعْدَ بَكُورِيَّتِهَا. ٢٧ وَهِيَ أَرْمَلَةٌ أَخْوَاً رَبْعٍ وَتَمَانِينَ سَنَةً لَا ثَفَارِقُ ٱلْهَيْكُلِ عَابِدَةَ بِأَصْوَامٍ وَطِلْبَاتِ لَيْلَا وَنَهَارًا • ٢٨ فَهِيَ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَقَهَتْ تُسَيِّحُ ٱلرَّبَّ وَتَكَلَّمَتْ عَنْهُ مَعْ جَبِيعِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ فِلَا يَفِي أُورُشَلِيمَ

٢٩ وَلَمَّا أَكْمَلُوا كُلَّ شَيْءٌ حَسَبَ نَاهُوس ٱلرِّبِّ رَجَعُوا إِلَى ٱلْجَلِيلِ إِلَى مَدِينَتِهِمُ ٱلنَّاصِرَةِ • ٤ وَكَانَ ٱلصِّيقُ يَنْهُو وَيَتَّفَّوَى بِٱلرُّوحِ مُمْلَاغًا حِكْمَةٌ وَكَانْتْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ا عُوكَانَ أَبُوَاهُ يَذْمُبَانِ كُلُّ سَنَّةٍ إِلَى أُورُسَلَيمَ في عِيدٍ ٱلْفَصْحِ . ٤٢ وَلَمَّا كَانَتْ لَهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةُ صَعْدُولَ إِلَى أُورُشَلِيمَ كَعَادَةِ ٱلْعِيدِ وَ ٤٤ وَبَعْدَ مَا أَكُمْ لُوا ٱلْأَيَّامَ بَقِيَ عِنْدَ رُجُوعِهِمَا ٱلصَّيُّ يَسُوعُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُوسُفُ وَأُمْثُهُمُ مَا مَالَمَا عِهُ وَ إِذْ ظَنَّاهُ مَيْنَ ٱلرُّفْقَةِ ذَهَبَا مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَكَانَا يَطْلُبُآنِهِ بَيْنَ ٱلْأَفْرِبَاءُ وَٱلْمُعَارِفِ. ٥٤ وَلَمَّا كُمْ يَحِدَّاهُ رَجَعًا إِلَى أُورُسَلِيمَ يَطْلُبَانِهِ • ٦ × وَبَعْدَ ثَلْنَةِ أَيَّامٍ وَجِنَاهُ فِي الْهَيْكُلِ جَالِسًا فِي وَسْطِ ٱلْمُعَلِّمِينَ يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأُ لُهُمْ ٤٠ وَكُلُّ ٱلذِينَ سَمِعُوهُ بَهِيُولُ مِنْ فَهُمِهِ وَأَحْوِبَتِهِ • ١٨ فَلَمَا أَبْصَرَاهُ

أَنْدَهَشَا. وَقَالَتُ لَهُ أَمُّهُ يَا ابْنَى لِمَاذَا فَعَلْتَ بِنَا هَكَذَا هُوذَا أَبُوكَ وَأَ نَا كُنّا فَطُلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ وَلَا فَعَالَ هُمَا لِمَاذَا كُنْهُمَا تَطْلُبُكَ مُعَذَّبَيْنِ وَلَا فَعَالَ هُمَا لِمَاذَا كُنْهُمَا تَطْلُبُانِي أَكُمْ تَعْلَمَا أَنَّهُ يَسْبَغِي أَنْ أَكُونَ فِي مَا لِآبِي وَكُنْهُمَا فَكُمْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

ٱلْآصُحَاجُ ٱلنَّاالِثُ

ا وَفِي ٱلسَّنَةِ ٱلْخَامِسَةِ عَشْرَةً مِنْ سَاطَنَةِ طِيبَارِيُوسَ قَيْصَرَ إِذْ كَانَ بِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ وَالْيَا عَلَى ٱلْمُهُودِيَّةِ وَهِيرُودُسُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى ٱلْجَلِيلِ وَفِيلَنِسُ أَخُوهُ رَئِيسَ رُبْعِ عَلَى إِيطُورِيَّةً وَكُورَةِ تَرَاخُونِيتِسَ وَلِيسَانِيُوسُ رَئِيسَ رُبْع عَلَى ٱلْأَيلِيَّةِ ٢ فِي أَيَّامِ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ حَنَّانَ وَفَيَافَا كَانَتْ كَلِهَ أَلْلَهِ عَلَى يُوحَنَّا بْنِ زَكْرِيَّا فِي ٱلْبَرِيَّةِ ٢ فَجَاءَ إِلَى جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُحِيطَةِ بِٱلْأُرْدُنَّ يَكُورُ بِهَدْهُودِيَّةِ

ٱلْتُوْبَةِ لَهَغْفِرَةِ ٱلْخُطَالَيَا. ٤ كَمَّا هُوَ مَكْتُوبُ فِي سِفْر أَفْوَال إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيُّ ٱلْفَائِلِ صَوْتُ صَارِحٍ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ أَعِدُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّ ٱصْنَعُوا سُبْلَهُ مُسْتَقِيَّةً . ٥ كُلُّ وَإِذِ يَمْتَلِينُ وَكُلُ جَبَل وَأَكُمَةٍ يَنْغُونِ وَنَصِيرُ ٱلْمُعُوجَّاتُ مُسْتَقِيمَةً وَّالشَّعَابُ طُرُفًا سَهِلَةً. ٦ وَيُبْصِرُ كُلُّ بَشَرِ خَلَاصَ ٱللهِ ٧ وَكَانَ يَقُولُ لِلْجُهُوعِ ٱلَّذِينَ خَرَجُولِ لِمَعْتَهِدُولِ مِنْهُ يَا أُوْلَاداً لْأَفَاعِي مَنْ أَرَاكُمْ أَنْ جَرُبُوا مِنَ ٱلْفَضَبِ ٱلْآتِي. ٨ فَأَصْنَعُوا أَتُمَارًا تَلِيقُ بِٱلنَّوْبَةِ . وَلَا تَبْتَدِثُوا لَقُواُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ لِنَا إِبْرُهِيمُ أَبًّا. لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ ۗ أَنْ يُقِيمَ مِنْ هٰذِهِ ٱلْحِجَارَةِ أَوْلَادًا لِإِبْرَهِيمَ. ٩ وَٱلْآنَ قَدُّ وُضِعَتِ ٱلْفَاسُ عَلَى أَصْلِ ٱلشَّعِرِ. فَكُلُّ شَعِرَة لِالْصَنْعُ تَمَرًا جَيْدًا نُقْطَعُ وَتُلْقَى فِي ٱلنَّارِهِ · اوَسَأَ لَهُ ٱلْحُهُو عُ قَائِلِينَ فَهَاذَا نَفْعَلُ. ١١ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ لَهُ نَوْبَانِ فَلْيُعْهِد مَنْ لَيْسَ لَهُ وَمَنْ لَهُ طَعَامٌ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَاهِ ٢ اوَجَاءٌ عَشَّارُونَ أَيْضًا لِيَعْتُودُ مِلْ فَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَاذَا نَفْعَلُ. ١٢ فَقَالَ

لَمُرْ لَا تَسْتَوْفُوا أَكُنَّرَ مِيَّا فُرِضَ لَكُمْ وَ ا وَسَأَ اللهُ جُنْدِيُّونَ لَمُرْ لَا تَظْلِمُوا أَيْضًا قَائِلِينَ وَمَاذَا نَفْعَلُ نَعْرِثُ. فَقَالَ لَمُرْ لَا تَظْلِمُوا أَحَدًا وَلَا تَشُولُ بَأَحَد وَا حَنْفُوا بِعَلَائِفِكُمْ

و ا وَ إِذْ كَانَ ٱلشَّعْبُ يَنْتَظِرُ وَٱلْجَمِيعُ يُفَكِّرُونَ فِي قُلُومِهُمْ عَنْ يُوحَنَّا لَهَلَّهُ ٱلْمُسِيخِ ١٦ أُجَالِبَ يُوحَنَّا ٱلْجَبِيعَ فَائِلْا أَنَا أَعَهِّدُكُمْ مِهَا ﴿ وَكُكِنْ يَأْتِي مَنْ هُوَ أَقُوْى مِنْيِ ٱلَّذِي لَسْتُ أَهْلًا أَنْ أَحُلَّ سُيُورَ حِنَائِهِ. هُوَسَيْعَيْدُكُمْ بِٱلرُّوحِ ٱلْهُدُ سِ وَنَارِ. ١٧ ٱلَّذِي رَفْشُهُ فِي يَدِهِ وَسَيْنِيَّى بَيْدَرَهُ وَيَجْهُمُ ٱلْقَحْمَ إِلَى عَفْرُنِهِ . وَأَمَّا ٱلنِّبْنِ ۖ فَعُمْرَقُهُ بِنَارِ لَا تُطْفَأُ. ١٨ وَبِأَشْيَاءَ أُخَرَكُنِيرَةِ كَانَ يَعِيظُ ٱلشَّعْبَ وَيَبَشِّرُهُمْ هُ ١٩ أَمَّا هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرُّبْعِ فَإِذْ نَوَجَّخَ مِنْهُ لِسَبَبِ هِيرُودِيًّا ٱمْرَأَةِ فِيلَبْسَ أَخِيهِ وَلِسَبَبِ جَهِيمِ ٱلشُّرُورِ ٱلَّتِي كَانَ هِيرُودُسُ يَفْعَلَهَا ٢٠ زَادَ هَٰذَا أَيْضًا عَلَى ٱلْجَبِيعِ أَنَّهُ حَبَّسَ يُوحَنَّا فِي ٱلسِّجْن

١٦ وَلَمَّا أَعْنَمَدَ جَمِعُ ٱلشَّعْبِ أَعْنَمَدَ يَسُوعُ أَيْضًا.

وَإِذْ كَانَ يُصَلِّي ٱنْفَحَتِ ٱلسَّمَالِ ٢٦ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ الْأَوْرُ اللَّمَاءِ ١٢ وَنَزَلَ عَلَيْهِ ٱلرُّوحُ الْفَدُسُ بِهَنَّةٍ مِشْلِ حَمَامَةٍ وَكَانَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَائِلَا أَنْتَ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبُ بِكَ شُرِرْتُ

٢٠ وَلَمَّا ٱبْنَكَأْ يَسُوعُ كَانَ لَهُ نَعْوُ ثَلَاثِينَ سَنَهُ وَهُوَ عَلَى مَا كَانَ يُظَنُّ أَبْنُ يُوسُفَ بنِ هَا لِي ٢٤ بْنِ مَتْثَاتَ بْنِ لَاوِي بْنِ مَلَكِي بْنِ يَنَّا بْنِ يُوسُفَ ٢٥ بْنِ مَنَّاثِيَا بْنِ عَامُوصَ بْن نَاحُومَ بْنِ حَسْلِي بْنِ فَجَّابِيَ٦٦ بْن مَآتَ بْنِ مَتَالِيَا بْن شِمْعِي بْنِ يُوسُفَ بْنِ جُوذَا ٢٧ بْنِ يُوحَنَّا بْن رِيسًا بْنِ زَرُبَّا لَى بْنِ شَأَلْئِيتِيلَ بْنِ نِيرِي ٢٨ بْنِ مَلْكِي بْنِ أَدِّي بْنِ فُصَّمَ بْنِ ٱلْمُودَامَ بْنِ عِيرِ ٢٩ بْنِ يُوسِي بْنِ أَلِيهَ ارْزَ بْنِ يُورِيمَ بْنِ مَتْنَاتَ بْنِ لَاوِي ٢٠ بْنِ شِمْعُونَ بْنِ يَهُوذَا بْنِ يُوسُفَ بْنِ يُونَانَ بْنِ أَلِيَاقِيمَ ٢١ بْنِ مَلْيَا بْنِ مَيْنَانَ بْنِ مَثَّاتًا بْنِ نَاثَانَ بْنِ دَاوُدَ ٢٢ بْنِ يَسَّى بْنِ عُوبِيدَ بْنِ بُوعَرَبْنِ سَلْمُونَ بْنِ نَحْشُونَ ٢٢ بْنِ عَبِّبَادَابَ بْنِ أُرَامَ بْنِ حَصْرُونَ بْنَ فَارِصَ بْنِ يَهُوذَا ٢٤ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْعَلَى بْنِ إِبْرَهْيِمَ بْنِ نَارَحَ

بْنِ نَاحُومَ ٢٥ بْنِ سَرُوجَ بْنِ رَعُو بْنِ فَاكِمَ بْنِ عَالِمَ بْنِ شَاكِحَ ٢٦ بْنِ قِينَانَ بْنِ أَرْفَكْشَادَ بْنِ سَام بْنِ نُوح بْنِ لَاَمَكَ ٢٧ بْنِ مَتُوشَاكِحَ بْنِ أَحْنُوخَ بْنِ يَارِدَ بْنِ مَهْالْلِيلَ بْنِ قِينَانَ ٢٨ بْنِ أَنُوشَ بْنِ شِيتِ بْنِ آدَمَ ٱبْنِ أَنْهِ

## ٱلْأَصْمَاجُ ٱلرَّابِعُ

أُمَّاهِي بَكُونُ لَكَ أَجْمِيعُ لَهُ فَأَجَابَهُ بَسُوعُ وَفَالَ أَذْهَبُ مَا فَيَعُونُ لَكَ أَجُمِيعُ لَمُ فَأَجَابَهُ بَسُوعُ وَفَالَ أَذْهَبُ كَا شَيْطُكُ وَ إِنَّاهُ وَحَدَهُ لَا شَيْطُكُ وَ إِنَّاهُ وَحَدَهُ لَعَبُدُ وَ إِنَّاهُ وَحَدَهُ لَعَبُدُ وَ إِنَّاهُ وَحَدَهُ لَعَبُدُ وَ إِنَّاهُ وَحَدَهُ لَعَبُدُ وَ أَنَّهُ مَا لَكُمْ مَا لَكُمْ عَلَى جَنَاجِ الْهَيْكُلِ وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ أَبْنُ اللهِ فَأَطْرُحْ نَفْسَكَ مِنْ هَنَا إِلَى وَقَالَ لَهُ إِنْ كُنْتُ مَنْ هَنَا إِلَى أُوسُونِ مَلَائِكُمْ لَهُ اللهُ اللهُ

٤٤ وَرَجَعَ يَسُوعُ بِفُوَّةِ ٱلرُّوحِ إِلَى ٱلْجُلِيلِ وَخَرَجَ خَبَرْ عَنْهُ فِي جَمِيعِ ٱلْكُورَةِ ٱلْمُهِيطَةِ. ١٥ وَكَانَ يُعَلِّبُرُ فِي عَجَامِعِهِمْ مُمَعَلَدًا مِنَ ٱلْجَمِيعِ

17 وَجَاءَ إِلَى ٱلنَّاصِرَةِ حَيْثُ كَانَ قَدْ نَرَبِّ . وَدَخَلَ ٱلْنَّجْمَعَ حَسَبَ عَادَتِهِ يَوْمَ ٱلسَّبْتِ وَقَامَ لِيغَرَّا أَ١٧ فَدُفِعَ إِلَيْهِ سِفْرُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيِّ . وَلَمَّا فَخَ ٱلسِّفْرُ وَجَدَ ٱلْهَوْضِعَ

ٱلَّذِي كَانَ مَكْتُوبًا فِيهِ ١٨ رُوخُ ٱلرَّبِّ عَلَى ۚ لَّإِنَّهُ مَسَعِنَى لِأُبَشِّرَ ٱلْمُسَاكِينَ أَرْسَلَنِي لِأَشْفِي ٱلْمُنْكَسِرِي ٱلْقُلُوبِ لِأَنَادِيَ لِلْمَأْسُورِينَ بِٱلْإِطْلَاقِ وَالْعَبْيِ بِٱلْبُصَرِ وَأَرْسِلَ ٱلْمُنْسَعِقِينَ فِي ٱلْمُرْبَّيَةِ ١٦ وَأَكْرُزَ بِسَنَةِ ٱلرَّبِّ ٱلْمُعَبُّولَةِ. ٠٠ تُمُّ طَوَى ٱلسِّفْرَ وَسَلَّمَهُ إِلَى ٱلْخَادِم وَجَلَسَ • وَجَلِسَ • وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْجَعْمَعِ كَانَتْ عَيُونُهُمْ شَاخِصَةً إِلَيْهِ. ٢١ فَٱبْتَدَأَ يَعُولُ لَمُرْ إِنَّهُ ٱلْيُومَ قَدْ تَمْ لَهُ اللَّهُ الْمِكْتُوبُ فِي مَسَامِعِكُمْ. ٢٢ وَكَانَ ٱلْجُمِيعُ يَشْهَدُونَ لَهُ وَيَتَعْتُمُونَ مِنْ كَلِمَات ٱلنِّعْمَةِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ فَمِهِ وَيَقُولُونَ أَلَيْسَ هَذَا ٱبْنَ يُوسُفَ. ٢٢ فَقَالَ لَهُمْ . عَلَى كُلُّ حَالَ نَهُ وَلُونَ لِي هٰذَا ٱلْهَٰقَلَ أَنَّهَا ٱلطَّبِيبُ ٱشْفِ نَعْسَكَ. كُمْ سَمِعْنَا أَنَّهُ جَرَى فِي كَفْرَ نَاحُومَ فَٱفْعَلْ ذَٰلِكَ هُنَا أَيْضًا فِي وَطَيٰكَ. ٢٤ وَقَالَ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ نَبِيِّي مَقْبُولًا فِي وَدَلَيْهِ ٥٠ وَبِٱلْحُقِّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ آرَامِلَ كَثِبِرَةً كُنَّ فِي إِسْرَائِيلَ فِي أَ نَّام إِيلِيَّا حِبنَ ٰ أُعْلِقَتِ ٱلسَّمَا ۗ مُدَّةً ثَلَاثِ سِنِهِنَ وَسِنَّةِ أَشْهُر لَمَّا كَانَ

جُوعٌ عَظِيمٌ فِي ٱلْأَرْضِ كُلِّهَا . ٢٦ وَلَمْ يُرْسَلُ إِيلِيّا إِلَى وَاحِدَةً مِنْهَا إِلَى الْمُرَاةِ أَرْمَلَةٍ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَات وَلَا مَرْأَةِ أَرْمَلَةٍ إِلَى صَرْفَةِ صَيْدَات وَلَا مَرْدُةً مِنْهُمْ إِلاَّ لَعْمَانَ ٱلسُّرْيَائِيَ وَكُو يُطَهَّرُ وَاحِدْ مِنْهُ إِلاَّ لَعْمَانَ ٱلسُّرْيَائِيَ وَالْمَا يَعْمَانَ ٱلسُّرْيَائِيَ وَالْمَدِينَةِ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى صَافَةِ مَنْهُ اللّهِ مِنْهُ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى صَافَةِ الْمَدِينَةِ وَجَاءُوا بِهِ إِلَى صَافَة اللّهِ اللّهُ مَا يَعْمَلُ اللّهِ عَلَيْهِ حَتَى السَّمْعُوا هَذَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

أَنَا فَالْمُعُدَرَ إِلَى كَفَرْنَا حُومَ مَدِينَة مِنَ الْمُجْلِلِ. وَكَانَ لِعُلِّمُهُمْ فِي الشّبُوتِ ٢٠٠ فَهُ هَمْ أَ مِنْ تَعْلَمِهِ لِأَنْ كَلَامَهُ كَانَ لِعِلَمْهُمْ مَرَ جُلْ بِهِ رُوحُ كَانَ فِي ٱلْهَجْمَع رَجُلْ بِهِ رُوحُ شَيْطَانِ مَعِس فَصَرَح بِصَوْتِ عَظِيم ٤٢ قَائِلا أَهُ مَا لَنَا شَيْطَانِ مَعِس فَصَرَح بِصَوْتِ عَظِيم ٤٢ قَائِلا أَهُ مَا لَنَا وَلَكَ يَا يَسُوعُ النَّاصِرِيُّ أَ أَنَيْتَ لِتَهُلِيكُمَا أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ وَلَكَ مَنْ أَنْتَ لَتُهُلِيكُما أَنَا أَعْرِفُكَ مَنْ أَنْتَ لَنَهُ وَلَا يَسُوعُ فَائِلاً أَحْرَسُ وَأَخْرُجُ مِنْهُ وَلَمْ يَضَرَّهُ فَلَا أَنْهَرَهُ يَسُوعُ فَائِلاً أَحْرَسُ وَأَخْرُجُ مِنْهُ وَلَمْ بَضَرَهُ فَي الشَّيطَانَ فِي ٱلْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضَرَهُ مَنْهُ وَلَمْ بَضَرَهُ فَي الشَّيطَانِ فِي الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضَرَهُ فَى الشَّيطَانَ فِي ٱلْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضَرَهُ وَلَا مَنْ فَي السَّوعُ فَا تَلِا اللَّهُ مَا أَنْ الْمُؤْمِلُونَ فِي الْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ بَضَوْهُ مَا لَكُ فَي السَّوعُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ لَيْهُ وَلَمْ يَعْمَانُ فِي ٱلْوَسْطِ وَخَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ مَنْ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُونُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْحُرْسُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

شَيْئًا ٢٦٠ فَوَفَعَتْ دَهْشَةُ عَلَى ٱلْمُبَيِعِ وَكَانُوا يُخَاطِبُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَائِلِينَ مَا هُذِهِ ٱلْكَلِمَةُ لَا نَّهُ بِسُلْطَانِ وَقُوَّةٍ بِعَضُهُمْ الْأَنَّةُ بِسُلْطَانِ وَقُوَّةٍ مِنْ الْمُرُ ٱلْأَرْوَاحَ ٱلْغِسَةَ فَتَعْرُجُ ٢٠ وَخَرَجَ صِيتَ عَنْهُ إِلَى كَلُمُ مُوضِع فِي ٱلْكُورَةِ ٱلْمُعِيطَةِ

المَّاكَةُ حَمَّاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَدَهُمَا حَمَّى شَدِيدَةٌ فَسَأَلُوهُ وَكَانَتْ حَمَّاةُ سِمْعَانَ قَدْ أَخَدَهُمَا حَمَّى شَدِيدَةٌ فَسَأَلُوهُ وَكَانَتْ حَمَّاةً سِمْعَانَ قَدْ أَخَدَهُمَا وَفِي مَنْ أَجْلِمَا وَ وَعِنْدَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ مِنْ أَجْلِمَا وَفِي الْخَلْقِيقِ قَدَّمُوهُ وَمَعْ اللَّهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُ وَشَعَاهُمْ وَالْعَ وَكَانَتْ اللّهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمُ وَشَعَاهُمْ وَالْعَ وَكَانَتْ اللّهِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمُ وَشَعَاهُمْ وَالْعَ وَكَانَتُ شَيَاطِينَ أَيْنُ اللّهِ عَلَى كُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمُ وَشَعَاهُمْ وَالْعَ وَكَانَتُ شَيَاطِينَ أَيْنُ اللّهِ وَلَا أَنْتَ وَفِي تَصَرُخُ وَلَقُولَ أَنْتَ اللّهِ مَنْ كَثِيرِ مِنْ وَفِي تَصَرُخُ وَلَقُولَ أَنْتَ عَرْفُوهُ أَنَّهُ اللّهُ وَلَا أَنْتَ عَرَفُوهُ أَنَّ يَدَعُمُ مُ يَتَكَلّمُونَ لِأَنْهُمُ وَلَهُ يَدَعُمُ مُ يَتَكَلّمُونَ لِأَنْهُمُ وَلَوْ يَعَالَى اللّهُ وَلَا أَنْتَ عَرَفُوهُ أَنَّهُ اللّهُ وَلَا أَنْتَ عَرَفُوهُ أَنَّهُ اللّهُ مِنْ كُنْهُمُ وَلَمْ يَدَعُمُ مُ يَتَكَلّمُونَ لِلّانَهُمُ وَلَا أَنْتُ عَرَفُوهُ أَنَّهُ اللّهُ مِنْ كُنْهُمُ وَلَا يَعْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ كُنَا اللّهُ عَرَفُوهُ أَنَّهُ الْمُسَجِعُ أَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ مِنْ كُلُولُ اللّهُ مَا عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

٤٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مَوْضِعِ خَلاَ ۗ وَكَانَ ٱلْجُهُوعُ يُفَيِّشُونَ عَلَيْهِ فَجَاهُ فِي إِلَيْهِ وَأَمْسَكُوهُ لِئَلًا يَدُهَبَ عَنْهُمْ وَ ٤٤ فَقَالَ لَمُرْ إِنَّهُ يَنْبَغِي لِي أَنْ أُ بَشِّرَ ٱلْهُدُنَ ٱلْأَخَرَ أَيْضًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ لِآنِي لِهِنَا قَدْ أُرْسِلْتُ وَ ٤٤ فَكَانَ يَكْرِرُ فِي عَجَامِعِ ٱلْجَلِيلِ

الأصياح ألخامين

ا وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَهْمُ يَرْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِمِهَ ٱللَّهِ كَانَ وَاقِفًا عِنْكَ كَيْرَةِ حَنْسَارَتَ. ٢ فَرَأْتِ سَفِينَتَانَ وَاقِفَتُينِ عِنْدَ ٱلْعِيْرَةِ وَٱلصَّادُونِ قَدْ حَرَجُولَ مَنْ الْمَادُونِ قَدْ حَرَجُولَ مَنْ الْم وَغَسَلُوا ٱلشُّمَاكَ ٢٠ فَدَخَلَ إِحْدَدِ ٱلسَّفِينَتُونِ ٱلَّتِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبِعْدَ قَلِيلًا عَنِ ٱلْبُرِّ فَمْ جَلْسَ وَصَارَ يُعَلِّمُ ٱلْجُهُوعَ مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَ وَلَهًا فَرَغَ مِنَ ٱلْكَلَامِ قَالَ السِّمْعَانَ ٱبْعُدُ إِلَى ٱلْعُرْقِ وَأَلْقُوا شِمَاكُكُمْ لِلصَّيْدِهِ ه فَأْجَابَ سُمَانُ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلَّمْ فَدْ نَعَبْنًا ٱللَّهْلَ كُلَّهُ كُمْ نَأْذُذْ نَنَّبْنَا وَلَكِنْ عَلَى كَلِيهَتِكَ أَنْفِي ٱلشَّبَكَةَ. ٦ وَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ أَمْسَكُوا سَمَا كَثِيرًا جِنَّا فَصَارَتْ سَبَكُتْهُمْ نَعَزَّنِ ٧٠ فَأَشَارُ وَلِ إِلَى شُرَّكَائِمِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلسَّفِينَهِ ٱلْأَنْشُرِي

أَنْ يَانُوا وَيسَاعِدُوهُمْ فَأَنَوْا وَمَلاَّوا ٱلسَّفِينَة بِن حَتَى أَخَذَا فَي الْفَرْقِ مَلْ السَّفِينَة بِن حَتَى أَخَذَا فِي الْفَرْقِ مَل فَالْكَ خَرْ عِيْدَ كَلْبَقْ بَسُوعَ قَائِلاَ أَخْرُجُ مِنْ سَفِينَتِي يَا رَبُّ لِّنِي رَجُلْ خَاطِئُ وَ الْفَيْنَ مَعْهُ دَهْسَةٌ عَلَى صَيْدِ خَاطِئُ وَ الْفَيْنَ الْفَيْنَ وَ اللّهِ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ اللّهَ يَا رَبُ لِي اللّهُ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ اللّهَ فَي اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مِنْ أَمْرُاضِهِمْ ٦٠ ا وَأَ مَّا هُوَ فَكَانَ بَعْنُزِلُ فِي ٱلْبُرَارِيِّ وَيُصَلِّى ١٧ وَ فِي أُحَدِ ٱلْأَيَّامِ كَانَ يُعَلِّمُ وَكَانَ فَرَّبِسِيُّونَ وَمُعَلِّمُونَ النَّامُوسِ جَالِسِينَ وَهُمْ قَدْ أَتَوا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ مِنَ ٱلْجَلِيلِ وَٱلْيَهُودِيَّةِ وَأُورُشَلِيمَ. وَكَانَتْ قُوَّةُ ٱلرَّبِّ لِشِهَائِهِمْ ١٨٠ وَ إِذَا بِرِجَالِ مَحْمِلُونَ عَلَى فِرَاشِ إِنْسَانًا مَفْلُوجًا وَكَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا بِهِ وَيَضَعُوهُ أَمَامَهُ. ١٩ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُولَ مِنْ أَبْنَ يَدْخُلُونَ بِهِ لِسَبَبِ ٱلْجَهْمِ صَّعِدُ فِي عَلَى ٱلسَّطْحِ وَدَلَّوْهُ مَعَ ٱلْفِرَاشِ مِنْ بَيْنِ ٱلْأَجْرِّ إِلَى ٱلْوَسْطِ قُدَّامَ يَسُوعَ • ٢ فَلَمَّا رَأَى إِيَانَهُمْ قَالَ لَهُ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ مَعْنُورَةٌ لَكَ خَطَايَاكَ ١١٠ فَأَبْتَكَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّ بِسِيُّونَ يُفَكِّرُونَ فَائِلِينَ مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ يَّجَادِيفَ.مَنْ يَقْدِرُ انْ يَغْفِرَ خَطَالِهَا إِلَا ٱللهُ وَحَدَهُ. ٢٦ فَشَعَرَ يَسُوعُ بِأَفْكَارِهِمْ وَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ مَاذَا تُفَكِّرُونَ فِي قُلُو نَكُرْ ٢٢٠ أَيْمَا أَيْسَرُ أَنْ يَفَالَ مَعْفُورَةٌ لَكَ خَطَايَاك. أَمْ أَنْ يُقَالَ ثُمُّ وَأَمْش ٢٤٠ وَلَكِنْ لِكَيْ تَعْلَمُوا أَنَّ لِإِنْنِ

الْإِنْسَانِ سُلْطَانًا عَلَى الْأَرْضِ أَنْ يَعْفِرَ الْخُطَايَا قَالَ لِلْمَغْلُوجِ لَكَ الْمُوسَلِقُ فَرَاشَكَ وَالْدُهَبُ إِلَى لِلْمَغْلُوجِ لَكَ الْقُولُ ثُمُ وَالْحُولُ فِرَاشَكَ وَالْدُهَبُ إِلَى بَيْنِكَ. ٥٦ فَفِي الْخَالِ قَامَ أَ مَا هُمْ وَحَمَلَ مَا كَانَ مُضْطَجِعًا عَلَيْهِ وَهُو يُجَدِّدُ اللهَ ١٦٦ فَأَخَذَت الْجُمِيعَ عَلَيْهِ وَهُو يُجَدِّدُ اللهَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

المَيَاتِ وَكَذَٰلِكَ تَلَامِيذُ ٱلْفَرْبِسِيِّينَ أَيْضًا. وَأَمَّا لَلَامِيذُكَ فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ ٢٤٠ فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَنَقُدْرُونَ أَنْ تَحْعَلُوا بَنِي ٱلْفُرْسِ يَصُومُونَ مَا دَامَ ٱلْفَرِيسُ مَعَهُمْ. ٢٥ وَٱلْكِنْ سَتَأْتِيأً يَامْ حِينَ يُرْفَعُ ٱلْمُريسُ عَنْهُمْ فَعَيْنَذِذِ بَصُومُونَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٢٦ وَقَالَ لَهُمْ أَيْضًا مَثَلًا. لَيْسَ أَحَدُ يَضَعُ رُقْعَةً مِنْ ثَوْبِ جَدِيدِ عَلَى ثُوْبِ عَنْمِقِ وَ إِلَّا فَٱلْجَدِيدُ يَشْقُهُ وَالْعَتِيقِ لَا تُوَافِقُهُ ٱلرُّقْعَةُ ٱلْتِي مِنَ ٱلْجُدِيدِ ٢٠٠ وَلَيْسَ أَحَدُ يَبْعَلُ خَمْرًا جَدِيدَةً فِي رَفَاقِ عَنْيِقَهُ لِيَلَّا تَشْقُ أَنْخَمْرُ ٱلْجَدِيدَةُ ٱلزِّقَالَ فَهِيَ أَبُرُقُ وَآارُقَاقُ نَتْلَفُ ١٨٠ بَلْ يَعِمْلُونَ خَبْرًا جَدِيدَةً فِي زَفَاق جَدِيدَة فَقَعْفَظ جَيِعًا. ٢٩ وَلَبْسَ أَحَدُ إِذَا شَرِبَ ٱلْعَنِينَ مُرِيدُ لِلْوَقْتِ ٱلْجَدِيدَ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْعَبِينِي أَطْبَبُ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلثَّانِي بَعْدَ ٱلْأَوَّلِ ٱجْنَازَ بَيْنَ ٱلزُرُوعِ .
 وَكَانَ تَلَامِينُهُ يَقْطِلْفُونَ ٱلسَّنَابِلَ وَيَأْ كُلُونَ وَهُمُ يَفْرُكُونَ .

بِأَيْدِهُمْ ، ٢ فَقَالَ هُمْ فَوْمُ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّنَ لِمَاذَا تَفْعَلُونَ مِا لَا يَمُو وَقَالَ هُمُ مَا لَا يَمُ وَعِلْهُ فِي ٱلسُبُوتِ ، ٢ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُمُ مَا لَا يَمَلُ فَعَلَهُ دَاوُدُ حِينَ جَاعَ هُوَ وَالَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْف دَخل مَنْ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْرَ ٱلتَّهْدِهَ وَكَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْف دَخل مَنْ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْرَ ٱلتَّهْدِهَ وَكَانُوا مَعَهُ . ٤ كَيْف دَخل مَنْ ٱللهِ وَأَخَذَ خُبْرَ ٱلتَّهُدِهَ وَوَالَ هُمْ وَاللهِ مِنْ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

آ وَفِي سَبْتِ آخَرُ دَخَلَ ٱلْمَبْهَ وَصَارَ لِعَلَمْ وَوَكَانَ الْمُتَبَةَ وَالْفَرِّيسِيُّونَ لَمُنَاكَ رُجُلْ يَدُهُ الْمِبْفِي فِي السِّبْتِ لِكَنْ يَجْدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً. لَرَاقِبُونَهُ هَلْ يَسْفِي فِي السَّبْتِ لِكَنْ يَجْدُوا عَلَيْهِ شِكَايَةً. لَمُ الْمَاهُ وَفَعَلِم الْمُكَارَثُمْ وَفَالَ لِلرَّجُلِ ٱلْذِي يَدُهُ يَابِسَهُ ثَمُ لَمَا هُو فَعَلِم الْمُكَارِثُمْ وَوَقَفَ اللَّرَجُلِ الذِي يَدُهُ يَابِسَهُ ثَمُ وَقَفَ فَي الْوَسُطِ فَقَامَ وَوَقَفَ اللَّرَجُلِ الذِي يَدُهُ يَسُوعُ أَسَالًا لَكُمْ وَقَفَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

كَٱلْأُخْرَى ١١٠ فَٱمْتَلَالُولِ حُمَّا وَصَارُولِ يَتَكَالَمُونَ فِيهَا بينهم مَاذَا يَفْعَلُونَ بيسُوعَ ١٢ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى ٱلْجُبَلِ لِيُصَلِّيَّ. وَقَضَى

ٱللَّيْلَ كُلَّهُ فِي ٱلصَّلْوةِ لِلهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّمَارُدَعَا تَلَامِيذَهُ وَأَخْنَارَ مِنْهُمُ ٱثْنَيْ عَشَرَ ٱلَّذِينَ سَمَّاهُمْ أَيْضًا رُسُلًا. 1٤ سِمْعَانَ ٱلَّذِي سَمَّاهُ أَبْضًا بُطْرُسَ وَأَنْدَرَاوُسَ أَخَاهُ. يَعْقُوبَ وَيُوحَنَّا . فِيلْبُسَ وَبَرْتُولَمَاوُسَ . ١٥ مَثَى وَتُوماً . يَعَقُوبَ بْنَ حَلْفَى وَسِمْعَانَ ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْغَيُورَ. ١٦ يَهُوذَا أَخَا يَعْفُوبَ وَيَهُوذَا ٱلْإِسْغُرْ يُوطِيَّ ٱلَّذِي صَارَ مُسَلِّمًا أَيْضًا ١٧ وَنَزَلَ مَعَهُمْ وَوَقَفَ فِي مَوْضِع سَهُلِ هُوَ وَجَمْعٌ مِنْ نَلَامِينِهِ وَجُمْهُونَ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّعْبِ مِنْ جَمِيعِ ٱلْمَهُودِيَّةِ مَّ وَرُشَلِيمَ وَسَاحِل صُورَ وَصَيْنَاءَ ٱلَّذِينَ جَامُول لِيسْمَعُونُ وَيَشْفَوْا مِنْ أَمْرَاضِهِمْ . ١٨ وَأَلْمُعَذَّبُونَ مِنْ أَرْوَاحٍ نَجْسَةٍ . وَكَانُوا يَبْرُأُونَ ١٩٠ وَكُلُّ ٱلْجَهْعِ طَلَبُوا أَنْ يَلْمِسُوهُ لِأَنَّ

قُوَّةً كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْهُ وَتَشْفِي ٱلْجَهِيعَ

٣٠ وَرَفَعَ عَيْدُهِ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ طُوبَاكُمْ أَيْبُ ٱلْمَسَاكِينَ لِأَنَّ لَكُرْ مَلَّكُوتَ ٱللَّهِ ١١ طُوبًاكُمْ أَيُّهَا ٱلْجَيَاعُ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ تُشْبَعُونَ . طُوبَاكُمْ أَيُّهَا ٱلْبَاكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ " سَتَضْعَكُونَ. ٢٦ طُوبَاكُمْ إِذَا أَبْغَضَكُمُ ٱلنَّاسُ وَإِذَا أَفْرَزُوكُمْ وَعَيَّرُوكُمْ وَأَخْرَجُوا ٱسْكُمْ كَشِرِّير مِنْ أَجْل أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٢ إِفْرَّحُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ وَتَهَلَّلُوا. فَهُوذَا أَجْرُكُمْ عَظِيمٌ فِي ٱلسَّمَاء لِأَنَّ آبَاء هُمْ هَكَذَا كَانُوا يَفْعَلُونَ بِٱلْأَنْبِيَاءِ ٢٤٠ وَلِكِنْ وَيْلْ لَكُمْ الْمُهَا ٱلْأَغْنِيَاءُ لِلَّانَّكُمْ قَدْ نِلْتُمْ عَزَاءَكُمْ ٥٠٠ وَيْلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلشَّبَاعَى لِّأَنَّكُمْ سَتَجُوعُونَ وَيْلْ لَكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلضَّاحِكُونَ ٱلْآنَ لِأَنَّكُمْ سَنَعَرَلُونَ وَتَبْكُونَ. ٢٦ وَيْلُ لَكُمْ إِذَا قَالَ فِيكُمْ جَهِيعُ ٱلنَّاسِ حَسَنًا. لِّأَنَّهُ هُكُذَا كَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَأَنْبِيَاءُ ٱلْكَالَكَانَ آبَاؤُهُمْ يَفْعَلُونَ مَا لَأَنْبِيَاءُ ٱلْكَلَيْدِ

٢٧ لَكِيِّ أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلسَّامِهُونَ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ. أَيُّهَا ٱلسَّامِهُونَ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ. أَحْسِنُوا إِلَى مُبْغِضِيكُمْ. ٢٨ بَارِكُوا لَاعِنِكُمْ. وَصَأُوا لِأَجْلِ ٱلْخُمْ وَالْمَارِكُوا لَاعِنِكُمْ. وَصَأُوا لِأَجْلِ ٱلْخُمْ وَ٢٩ مَنْ ضَرَبَكَ عَلَى خَدِّكَ فَأَعْرُضِ

لَهُ ٱلْآخَرَ أَيْضًا. وَمَنْ أَخَذَ رِدَاهِكَ فَلا تَدِيْعُهُ تُوْلِكَ أَيْضًا. ٢٠ وَكُلُ مَنْ سَأَلَكَ فَأَعْطِهِ. وَمَنْ أَخَذَ ٱلَّذِي لَكَ فَلاَ تُطَالِيهُ ١٠ وَكُمَا تُريدُونَ أَنْ يَفْعَلَ ٱلنَّاسُ بِكُمْ ٱفْعَلُولِ أَنْمُ أَيْضًا مِهِ هُكَذَاه ٢٢ وَإِنْ أَحْبَبْتُمُ ٱلَّذِينَ لَيَبْوَنَكُمْ فَأَيُّ فَضْلِ لَكُورُ . فَإِنَّ ٱلْخُطَافَةَ أَيْضًا يُعِبُّونَ ٱللَّينَ يُعِبُّونَهُمْ . ٢٠ وَ إِذَا أَحْسَنْتُمْ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ أَيْسِنُونَ إِلَّكُمْ ۗ فَأَيُّ فَضْلَ لَكُمْ فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يَفْعَلُونَ هَكَلَا . ١٤ و إِنْ أَوْرَ مِثْمُ ٱلَّذِينَ تَرْجُونَ أَنْ تَسْنَرِذُولِ مِنْهُمْ فَأَتَّيْ فَضْلَ لَكُمْ . فَإِنَّ ٱلْخُطَاةَ أَيْضًا يُقْرِضُونَ ٱلْخُطَاةَ لِكِنَّ يَسْنَرِدُوا مِنْهُمُ ٱلْمِثْلَ. ٢٥ بَلْ أَحِبُوا أَعْلَا كُمْ وَأَحْسِنُوا فِأَفْرْضُوا وَأَنْمُ لَا تَرْجُونَ شَيْئًا فَيَكُونَ أَحْرُكُمْ عَظِيماً وَتَكُونُوا بَنِي ٱلْعَلِيُّ فَإِنَّهُ مَنْعُمْ مُعَلَّى غَيْرِ ٱلشَّاكِرِينَ وَٱلْأَشْرَارِهِ٢٦ فَكُونُوا رُحْمَاء كَمَّا أَنَّ أَبَاكُمْ أَيْضًا رَحِيمُ ٢٧٥ وَلَا مَدِبهُوا فَلَا تُدانُوا . لَا نَقْضُوا عَلَى أُحَدِ فَلَا يَقْضَى عَلَيْكُمْ . اغْفِرُ وَلَ أَيْفُونُ لَكُمْ . ١٦ أَعْطُوا تُعْطَوْا . كَبِّلا جَيِّنَا مُلَبِّنَا مَرُوزًا فَأَنِضًا يُعْطُونَ فِي أَحْضَانِكُمْ.

لِإِنَّهُ بِنَفْسِ ٱلْكُمْلِ ٱلَّذِي بِهِ تَكِيلُونَ يُكَالُ لَكُرْ ١٩٠ وَضَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا.هَلْ يَقْدِرُ أَعْيَ أَنْ يَقُودَ أَعْيَ.أَمَا يَسْفُطُ ٱلْأِثْنَان فِي حُفْرَةِ • ٤ لَبْسَ التِّلْمِيذُ أَفْضَلَ مِنْ مُعَلِّيهِ. بَلُ كُلُّ مَنْ صَارَ كَامِلاً يَكُونُ مِنْلَ مُعَلِّمِهِ وَ الْمِلَا أَنْظُرُ ٱلْقَدَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِ أَخِبكَ . وَلَٰ مَّا ٱكْغَنَى بَهُ ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ فَلَا تَفْطِلُ لَهَا. ٢٤ أَوْ كَنْ نَقْدِرُ أَنْ نَقُولَ لِآخِيكَ يَا أَخِي دَعْنِي أُخْرِجِ ٱلْقَذَى ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ. وَإَنْتَ لَا نَنْظُرُ ٱلْخَشَبَةَ ٱلَّذِي فِي عَيْنِكَ مَهَا مُرَافِي أَخْرِجُ أَوَّلَا ٱلْحَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِنْئِذِ نُبْصِرُ جَيَّنَا أَنْ تُخْرَجَ ٱلْفَذَى ٱلَّذِي فِي عَبْنِ أَخِيكَ وَ ١٤ لِأَنَّهُ مَا مِنْ شَجَرَة حِبْدَة نَشْرُ أَنَهُ ارْدِيًّا. وَلَا شَجَرَة رِدِيَّة نُدْمِرُ تَمَراحَيَّا. ٤٤ لِأَنَّ كُلَّ شَجَرَةٍ تُعْرُفُ مِنْ تَمَرَهَا . فَإِنَّهُ ثُلَ يَجُنْنُونَ مِنَ ٱلشَّوْكِ نِينًا وَلَا يَقْطِفُونَ مِنَ ٱلْعُلَيْقِ عَنِّبًا . ٥ ٤ أَلْإِنْسَانُ ٱلصَّالِحُ مِنْ كَنْزِ فَلْبِهِ ٱلصَّاكِحِ يُخْرِجُ ٱلصَّلَاحَ. عَ لَا يِنسَانُ ٱلشِّرِّيرُ مِنْ كَنْزِ قَلْبِهِ ٱلشِّرُ بِمِ يُخْرِجُ ٱلنَّرُ . فَإِنَّهُ مِنْ فَصْلَةِ ٱلْعُلْبِ يَتَكُلُّمُ فَهُمْ .

٢٤ وَلَهَاذَا تَدْعُونَنِي يَا رَبُ يَا رَبُ وَأَنْمُ لَا تَفْعَلُونَ مَا أَقُولُهُ ٤٧ كُلُ مِنْ يَأْنِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أُرِيكُمْ الْقَوْلُهُ ٤٧ كُلُ مِنْ يَأْنِي إِلَيَّ وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَعْمَلُ بِهِ أُرِيكُمْ مَنْ يُشْهِ هِ. ٨٤ يُشْهِ إِنْسَانًا بَنَى بَيْنًا وَحَفَرَ وَعَنَّى وَوَضَعَ الْأَسَاسَ عَلَى الصَّغْرِ فَلَمَّا حَدَثَ سَيْلُ صَدَمَ النَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ مُؤْسَسًا عَلَى الصَّغْرِ ٤٤ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْهِ إِنْسَانًا بَنَى السَّعْ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْهِ إِنْسَانًا بَنَى السَّانَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْهِ إِنْسَانًا بَنَى مَا لَكُ وَلَا يَعْمَلُ فَيَشْهِ إِنْسَانًا بَنَى مَا لَكُ وَلَا يَعْمَلُ فَيُشْهِ إِنْسَانًا بَنَى مَا لَكُ وَلَا يَعْمَلُ فَيَشْهِ إِلَى اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ فَيَشْهِ إِنْسَانًا بَنَى مَا لَكُ وَلَا يَعْمَلُ فَيَشْهِ إِنْسَانًا بَنَى مَا لَكُ وَلَا يَعْمَلُ فَيْسُهُ إِنْ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُ وَلَا يَعْمَلُ مَا اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ اللّهِ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ مِنْ فَعَلَيْمُ وَلَا يَعْمَلُ اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ اللّهُ وَكَانًا وَعَلَى اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ ذَلِكَ اللّهُ اللّهُ وَكَانَ خَرَابُ فَلَاكُ وَلَا لَكُولُكُ اللّهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَكُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا لَكُولُ فَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّاسِ

ا وَلَمَّا أَكُمْ لَ أَقُوالَهُ كُلَّهَا فِي مَسَامِعِ ٱلشَّعْبِ دَخَلَ كَمُوْنَا حُومَ وَ مَ وَكَانَ عَبُدُ لِقَائِدِ مِنَّة مَرِيضًا مُشْرِفًا عَلَى الْمُوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ وَ ؟ فَلَمَّا سَمْعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ الْمُوْتِ وَكَانَ عَزِيزًا عِنْدَهُ وَ؟ فَلَمَّا سَمْعَ عَنْ يَسُوعَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ شَبُوحَ ٱلْمُهُودِ يَسْأَ لَهُ أَنْ يَأْتِي وَبَشْفِي عَبْدَهُ وَ فَلَمَّا إِلَيْهِ شَبُوحَ اللّهِ فَا إِلَيْهِ بِأَجْمِهَا دِقَائِلِينَ إِنَّهُ مُسْخَقِلً لَنَهُ مُسْخَقًلُ اللّهُ هَلَا اللّهُ مُسْخَقًلُ اللّهُ هَلَا اللّهُ مُسْخَقًلُ اللّهُ هَلَا . ه لِأَنَّهُ يُحِيثُ أَمَّنَا وَهُو بَنَى لَنَا ٱلْمُجْمَعَ . اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُحْمَعَ . اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

٦ فَذَهَبَ يَسُوعُ مُعَهُمْ ، وَ إِذْ كَانَ غَيْرَ بَعِيدٍ عَنِ ٱلْبَيْتِ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَائِدُ ٱلْمِتَةِ أَصْدِقَاءَ يَقُولُ لَهُ يَا سَيَّدُ لَا نَتْعَبْ. لْأَنِّي لَسْتُ مُسْغَقِقًا أَنْ تَدْخُلَ غَمْتَ سَفْفِي. ٧ لِذَالِكَ لَمْ أَحْسِبْ نَفْسِي أَهْلاَ أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ.لَكِنْ قُلْ كَلِمَةَ فَيَبْرُأَ ۖ غُلَامِيه ٨ لِلَّذِي أَنَا أَيْضًا إِنْسَانٌ مُرَتَّبُ مَعْتَ سُلْطَانِ. لِي جُندُ تَعْتَ يَدِي . وَأَقُولُ لِهَٰنَا أَذْهَبْ فَيَذْهَبْ وَلِآخَرَ أَثْتِ فَيَأْتِي وَلِعَبْدِي أَفْعَلْ هٰذَا فَيَفْعَلْ ١٠ وَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ هٰذَا تَعَجَّبَ مِنْهُ وَٱلْتُفَتَ إِلَى ٱلْجَمَعِ ٱلَّذِي يَتْبَعُهُ وَقَالَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ لَمْ أَجِدُ وَلَا فِي إِسْرَائِيلَ إِيمَانًا بِمِقْدَارِ هٰذَا. · ا وَرَجَعَ ٱلْهُرْسَلُونَ إِلَى ٱلْبَيْتِ فَوَجَدُ فِي ٱلْعَبْدَ ٱلْهُرِيضَ

ا ا وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلتَّالِي ذَهَبَ إِلَى مَدِينَةِ تُدْعَى نَايِبِنَ وَخَهْ مَ كَثْنِيرُ ، ١٢ فَلَمَّا وَذَهَبَ مِعْ مَ كَثْنِيرُ ، ١٢ فَلَمَّا وَخَهْمَ مَ كَثْنِيرُ ، ١٢ فَلَمَّا اقْنَرَبَ إِلَى بَابِ ٱلْهَدِينَةِ إِذَا مَيْتُ عَمْ وُلُ ٱبْنُ وَحِيدُ لِثَانِهِ وَهِي أَرْمَلَةُ وَمَعَمَّا جَمْعُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ ، ١٢ فَلَهَا لَمُعْ وَهِي أَرْمَلَةُ وَمَعَمًا جَمْعُ كَثِيرُ مِنَ ٱلْهَدِينَةِ ، ١٢ فَلَهَا

رَآهَا ٱلرَّبُ تَعَنَّنَ عَلَيْهَا وَقَالَ لَهَا لَا تَبْدِي مِنَا أَمْ اللهُ اللهُ

فِي كُلِّ البهودِيةِ وَفِي جَيعِ الكورَةِ السَّعِيطَةِ الْمُودِيةِ وَفِي جَيعِ الكورَةِ السَّعِيطَةِ الْمُودِيةُ وَفِي اللَّهِ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

يَقُومُونَ وَٱلْمُسَاكِينَ يُبَشَّرُونَ. ٢٢ وَطُوبِي لِمَنْ لَا يَغْلِرُ فِيَّ ٢٤ فَلَمَّا مَضَى رَسُولًا يُوحَنَّا أَبِنَكًا يَقُولُ لِلْعِمْوعِ عَنْ يُوحَنَّا . مَاذَا خَرَجْهُمْ وَإِلَى ٱلْبَرِّيَّةِ لِتَنْظُرُ وَا أَقَصَبَةَ نُحَرَّكُهَا ٱلرِّيخُ. ٢٥ بَلْ مَاذَا خَرَجْتُمْ لِتَنْظُرُوا أَإِنْسَانَا لَابِسًا ثِيَانًا نَاعِمَةً. هُوَذَا ٱلَّذِينَ فِي ٱللِّبَاسِ ٱلْفَاخِرِ وَٱلنَّنَعْمِ هُمْ فِي قُصُورِ ٱلْمُلُوكِ ٢٦٠ بَلْ مَاذَا خَرَجْنُمْ لِتَنْظُرُول أَنْسِيًّا . نَعَمْ أُ قُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفْضَلَ مِنْ نَبِيِّ ٢٧٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي كُثِبَ عَنْهُ هَا أَنَا أَرْسِلُ أَمَامَ وَجُهاكَ مَلاَّكِي ٱلَّذِي يُهِيُّنُّ طَرِيفَكَ قُلَّامَكَ ١٨٠ لِّزَّيِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ بَيْنَ ٱلْبَوْلُودِينَ مِنَ ٱلنَّسَاء أَيْسَ نَبِّي أَعْظَمَ مِنْ يُوحَنَّا ٱلْمَعْمَدَانِ. وَلَكِنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِي مَلَّكُونِ ٱللهِ أَعْظَمُ مِنْهُ ١٦٠ وَجَمِيعُ ٱلشُّعْبِ إِذْ سَمِعُوا وَٱلْعَشَّارُونَ بَرَّرُولَ ٱللهَ مُعْتَمِدِينَ بِمَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّاه ٢٠ وَأَ مَّا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَٱلنَّامُوسِيُّونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةَ أَلْهُ مِنْ حِهَةِ أَنْهُ اللَّهِ مِنْ حِهَةً أَنْهُ اللَّهِ مِنْ مَعْتَمِدِينَ مِنْهُ ٢١ ثُمَّ ۚ قَالَ ٱلرَّبُّ فه مَنْ أَشَبَّهُ أَنَاسَ هٰنَا ٱلْحِملِ وَمَاذَا

يَشْبِهُونَ. ٢٦ يَشْبِهُونَ أَوْلَادًا جَالِسِينَ فِي ٱلسَّوقِ يَنَادُونَ وَهُمْ مُ مُوْفُهُمْ بُعْضًا وَيَقُولُونَ زَّمْرْنَا لَكُمْ فَلَمْ نَرْقُصُوا . نُحْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرْقُصُوا . نُحْنَا لَكُمْ فَلَمْ تَرَكُوا وَيَقُولُونَ بِهِ شَيْطَانُ . ٢٤ جَاء أَبْنُ وَلا يَشْرَبُ خَمْرً فَتَقُولُونَ بِهِ شَيْطَانُ . ٢٤ جَاء أَبْنُ الْإِنْسَانِ يَأْكُولُ وَيَشْرَبُ فَتَقُولُونَ بِهِ شَيْطَانُ . ٢٤ جَاء أَبْنُ الْإِنْسَانِ يَأْكُولُ وَيَشْرَبُ فَتَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيَشْرِبُ فَتَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيُشْرِبُ فَتَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ أَكُولُ وَيُشِرِّيبُ خَمْرٍ . يُحِبُ لِلْعَشَارِينَ وَآلَخُولَا أَوْهُ ٢٥ وَلَا يَعْمَلُونَ مُونَا مَا مَلُكُمْ لَهُ وَيَشْرَبُ فَتَقُولُونَ هُوذَا إِنْسَانُ مَانُ مَعْمِع بَنِيمًا

بَرُوكَ مِنَ أَنْ يَاْ حَالَ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْنَ أَنْ يَاْ حَالَ مَعَهُ فَدَخَلَ بَيْتَ الْفَرِّيسِيِّ فَا تَكَافَ الْمَرَأَةُ فِي الْمُدَينَةِ فَلَا الْمَرَأَةُ فِي الْمُدَينَةِ فَلَاسَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلَيمَتْ أَنَّهُ مُتَكِّيْ فِي بَيْتِ الْفَرِّيسِيِّ عَالَمَتْ أَنَّهُ مُتَكِيْ فِي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ عَالْمَا فَلَا الْمَرَاةُ فَي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ عَالَمَتْ خَاطِئَةً إِذْ عَلَيمَتْ أَنَّهُ مُتَكِيْ فِي بَيْتِ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيسِيِّ الْفَرِيمِ وَاللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْعُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنَّهَا خَاطِئَةٌ ۚ ٤٠ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ يَا سِمْانُ عَيْدِي نَبَيْ اللَّهِ أَفُولُهُ لَكَ.فَقَالَ فُلْ يَا مُعَلِّمْ ١٠ كَانَ لِمُمَايِن مَدْيُونَانِ. عَلَى ٱلْوَاحِدِ خَمْسُ مِئَةِ دِينَارِ وَعَلَى ٱلْآخَر خَمْسُونَ. ٢٤ وَ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَمُهَا مَا بُوفِيَانَ سَاهَمَهُمَا جَمِيعًا. فَقُلْ . أَنْ مِهَا يَكُونُ أَكُثْرَ حُبًّا لَهُ . ٢٤ فَأَجَابَ سِمْعَانُ وَقَالَ أَظُنُ ٱلَّذِي سَاعَكُ ما لُأَكُنُ أَلَّذِي سَاعَكُ ما لُأَكُ أَبُر. فَقَالَ لَهُ بالصَّوَاب حَكَمْتَ . ٤٤ ثُمُّ ٱلْتَفَتَ إِلَى ٱلْمَرْأَةِ وَقَالَ لِسِمْعَانَ أَ تَنْظُرُ هٰذهِ ٱلْمَرْأَةَ. إِنِّي دَخَلْتُ سَيْتَكَ وَمَا وُلَّاجْل رَجْلَيَّ لَمْ نُعْطِ. وَأَمَّا هِيَ فَقَدْ غَسَلَتْ رجُّلَّ بِٱلدُّمُوعِ وَمَسَحَةٌ مُهَا بشَعْر رَأْسِهَا ٥٠٤ فَبْلَةَ لَمْ نُقَبِّلْنِي . وَلَ مَّا فِيَ فَمَنْذُ دَخَلَتْ لَمْ تَكُفَّ عَنْ نَقْبِيلِ رِجْلَيَّ ٢٠٤ بِزَيْتِ لَمْ تَدْهُنْ رَأْسِي. وَأَ مَّا هِيَ فَقَدْ دَهَنَتْ بِٱلطِّيبِ رِجْلَيَّ ٤٧٠ مِنْ أَجْل ذَٰلِكَ أَفُولُ لَكَ قَدْ غُفِرَتْ خَطَايَاهَا ٱلْكَثِيرَةُ لِإَنَّهَا أَحَبَّتْ كَثِيرًا. وَٱلَّذِي يُغْفَرُ لَهُ قَلِيلٌ يُحِبُّ قَلِيلًا ١٨٤ ثُمَّ قَالَ لَهَا مَغْفُورَةٌ لَكِ خَطَايَاكِ ٩٠٤ فَأَنْتَكَأَ الْهُتَّكِمُونَ مَعَهُ يَقُولُونَ فِي أَنْسِهِمْ

مَنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضَاه · ٥ فَعَالَ الْمَرْأَةِ إِيَانُكِ مِنْ هٰذَا ٱلَّذِي يَغْفِرُ خَطَايَا أَيْضَاه · ٥ فَعَالَ الْمَرْأَةِ إِيَانُكِ

آُلاَّحُعَاً جُ ٱلثَّامِنُ

ا وَعَلَى إِنْرِ ذَلِكَ كَانَ يَسِيرُ فِي مَدِينَةٍ وَقَرْيَة بِكُرِزُ وَيَ مَدِينَةٍ وَقَرْيَة بِكُرِزُ وَيَسَرِّرُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَمَعَهُ ٱلْإِثْنَا عَشَرَ ٢ وَبَعْضُ ٱلنِّسَاءُ كُنَّ قَدْ شُفِينَ مِنْ أَرْ وَاح شِرِّبَرَة وَأَمْرَاضٍ. مَرْيَمُ ٱلَّتِي تُدْعَى ٱلْهَجْدَلِيَّة ٱلَّذِي خَرَجَ مِنْ السَبْعَةُ شَيَاطِينَ وَ١ وَيُونَا تَدُعَى ٱلْهَجْدَلِيَّة ٱلَّذِي خَرَجَ مِنْ السَبْعَةُ شَيَاطِينَ وَ١ وَيُونَا اللهِ اللهِ عَرُودُسَ وَسُوسَنَة وَأَخْرُ كَتْيِرَاتُ مُنْ أَمْوالِهِنَ وَكُولِ هِيرُودُسَ وَسُوسَنَة وَأَخْرُ كَتْيِرَاتُ مَنْ أَمْوالِهِنَ

٤ فَلَمَّا أَجْنَمَعَ جَمْعُ كَثِيرْ أَيْضًا مِنَ ٱلَّذِينَ جَالِهِ إِلَيْهِ مِنْ كُلُّ مَدِينَةٍ فَالَ مِمْنَ أَيْمِ مَ خَرَجَ ٱلزَّارِعُ لِيَرْرَعَ زَرْعَهُ. وَفَيِما هُوَ يَرْرَعُ سَفَطَ بَعْضَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ فَٱنْكَاسَ وَأَكَلَتْهُ طُيُورُ ٱلسَّمَاء ٢ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلطَّيْوِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ طَيُورُ ٱلسَّمَاء ٢ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلطَّيْوِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ طَيُورُ ٱلسَّمَاء ٢ وَسَفَطَ آخَرُ عَلَى ٱلطَّيْوِ فَلَمَّا نَبَتَ جَفَّ لَا اللَّهُ وَلَا الشَّوْكِ . وَنَعْمَدُ آخَرُ فِي وَسُعِلَ ٱلشَّوْكِ . وَخَنَقَهُ م لا وَسَفَطَ آخَرُ فِي وَسُعِلَ ٱلشَّوْكِ . وَخَنَقَهُ م لا وَسَفَطَ آخَرُ فِي الْأَرْضِ

ٱلصَّاكِحَةِ فَلَمَّا نَبَتَ صَنَعَ ثَمَرًا مِئَةَ ضِعْفَدٍ . قَالَ هُذَا وَنَادَى مَنْ لَهُ أَذْنَانِ لِلسَّمْعِ فَلْيَسْمَعْ

٩ فَسَأَلَهُ تَلَامِيذُهُ فَأَثِلِينَ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هَٰنَا ٱلْمَثَلُ • ١ فَقَالَ.لَكُمْ قَدْ أُعْطِيَ أَنْ نَعْرِفُوا أَسْرَارَ مَلَكُوتِ ٱللهِ. وَأَمَّا لِلْمَاقِينَ فَمِأَمَّنَال حَتَّى إِنَّهُ مُبْصِرِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَسَامِعِينَ لَا يَفْهُمُونَ وَالْ وَهٰذَا هُوَ ٱلْمَثَلُ . ٱلرَّرْعُ هُوَ كَلَامُ ٱللهِ ١٢ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَأْتِي إِبْلِيسُ وَيَنْزِعُ ٱلْكُلِّيمَةَ مِنْ قُلُوبِهِمْ لِيَلَّا يُوْمِنُوا فَيَخْلُصُول ١٠ وَٱلَّذِينَ عَلَى ٱلصَّفْرِ هُمُ ٱلَّذِينَ مَنَّى سَيعُول يَقْبُلُونَ ٱلْكَلِيمَةَ بِفَرَحٍ . وَهُولَا ۚ أَيْسَ هُمْ ۚ أَصْلُ فَيُوْمِنُونَ إِلَى حِين وَفِي وَقُتِ ٱلْغَجْرِيَةِ بَرْنَدُّونَ. ١٤ وَٱلَّذِي سَقَطَ بَيْنَ ٱلشَّوْكِ هُمُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ثُمَّ يَذْهَبُونَ فَيَعْنَيْقُونَ مِنْ هُمُوم ٱلْكَيُوةِ وَغِنَاهَا وَلَنَّاتِهَا وَلَا يُنْضِيُونَ ثَمَرًا. • اوَٱلَّذِي فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْجَيِّدَةِ هُوَ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ٱلْكَابَهَةَ فَيَعْفَظُونَهَا في قَلْبِ جَدِّ صَالِحِ وَيُهْمِرُونَ بِٱلصَّبْرِ

١٦ وَلَيْسَ أَحَدْ يُوقِدُ سِرَاجًا وَيُغَطِّيهِ مِإِنَاءً أَوْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةٍ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ. فَحْتَ سَرِيرِ بَلْ يَضَعُهُ عَلَى مَنَارَةٍ لِيَنْظُرُ ٱلدَّاخِلُونَ ٱلنُّورَ. اللَّانَّةُ لَيْسُ خَفِي لَا يُظْهَرُ وَلَا مَكْتُومُ لَا يُعْلَمُ وَيُعْلَنُ. اللَّا عَلْمُ لَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ اللَ

سَسَنَهُ قَا لَدِي يَظِيمُهُ لَهُ يُوطِيدُهُ مَيْدُ وَمَا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِلَهِ اللهِ أُمَّهُ وَ إِخْوَتُهُ وَلَمْ يَقْدُرُوا أَنْ يَصِلُوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ آجُهُمْ عِ وَ ٢٠ فَأَخْبَرُوهُ قَائِلِينَ أَمْكَ وَ إِخْوَنْكَ وَا عَلَيْهِ اللهِ وَيَعْمَلُونَ وَقَالَ لَسَبَبِ وَالْحَوْدَ فَا يُرِيدُونَ أَنْ بَرَوْكَ ١٠٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُ أُونِي مَ اللّهِ يَعْمَلُونَ بَهَا لَمُ أُونَ عَلَيْهَ الله وَيَعْمَلُونَ بَهَا فَمُ أَلَّي وَ إِخْوَيْهُمُ اللّهُ يَنْ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ بَهَا فَقَالَ لَمُ اللّهُ وَيَعْمَلُونَ عَهَا فَعَالَ لَهُمْ اللّهُ وَقَالَ هَمْ اللّهُ وَقَالَ هَمْ اللّهُ وَقَالَ هَمْ اللّهُ عَبْرِ اللّهُ يَوْمُ وَ فَقَامَ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَقَالَ هُمْ اللّهُ عَبْرِ اللّهُ وَقَامَ وَاللّهُ اللّهُ وَقَامَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَامَ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَامَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فَخَافُوا وَتَعَجَّبُوا قَائِلِينَ فِيهَا يَيْنَهُمُ مَنْ هُوَ هْلَا.فَإِنَّهُ يَاْمُرُ ٱلرَّيَاجَ آيْضًا قَالْهَاءَ فَنُطِيعُهُ

٣٦ وَصَارُوا إِلَى كُورَةِ ٱلْجُدَرِيِّينَ ٱلَّٰتِي هِيَ مُقَابِلَ ٱلْجَلِيلِ ٢٧٠ وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱسْتَقْبَلَهُ رَجُلُ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ فِيهِ شَيَاطِينُ مُنْذُ زَمَانِ طَويل وَكَانَ لَا يَلْبُسُ ثَوْبًا وَلَا يُغِيمُ فِي مَيْتِ بَلْ فِي ٱلْقُبُورِ ١٨٠ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعَ صَرَخَ وَخَرَّ لَهُ وَقَالَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مَا لِي وَلَكَ يَا يَسُوعُ أَبْنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيُّ . أَظَّلُبُ مِنْكَ أَنْ لَا تُعَذِّبَنِي . ٢٩ لَأِنَّهُ أَمَرَ ٱلرُّوحَ ٱلَّخِيلَ أَنْ يَغْرُجَ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ لَأَنَّهُ مُنْذُ زَمَانَ كَثِيرِكَانَ يَغْطَفُهُ . وَقَدْ رُبطَ بِسَلَاسِلَ وَقْيُودٍ عَنْرُوسًا وَكَانَ يَفْطُعُ ٱلرُّبْطُ وَيُسَاقُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱلْبُرَارِيُّ . ٠٠ فَسَأَلَةُ يَسُوعُ قَائِلُامَا ٱسْمُكَ. فَقَالَ لَجِعُونُ لِإِنَّ شَيَاطِينَ كَثِيرَةً دَخَلَتْ فِيهِ و الآوطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَأْمُرُهُمْ بِٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ . ٢٢ وَكَانَ هُمَاكَ قَطِيعُ حَمَازِيرَ كَثِيرَةٍ تَرْعَى فِي ٱلْجَبَلِ . فَعَلَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ بِٱللَّهُ خُولِ فِيهَا.

فَأَذِنَ لَهُمْ هُ ٢٠٠ فَغَرَجَتِ ٱلشَّيَاطِينُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ وَدَخَلَتْ فِي ٱلْخَنَازِيرِ. فَأَنْدَفَعَ ٱلْقَطِيعُ مِنْ عَلَى ٱلْجُرُفِ إِلَى ٱلْجُعَيْرَةِ ﴿ وَأَخْنَنَقَ. ٢٤ فَلَمَّا رَأْكِ ٱلرُّعَاةُ مَا كَانَ هَرَبُوا وَذَهَبُوا وَأَخْبَرُ وَلَ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَفِي ٱلضِّيَاعِ ٢٥٠ فَخَرَجُولِ الْبِرَوْلُ مَا جَرَى وَجَالُولَ إِلَى يَسُوعَ فَوَجَدُولَ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَت ٱلشَّيَاطِينُ قَدْ خَرَجَتْ مِنْهُ لَابِسًا وَعَافِلاً جَالِسًا عِنْدٌ قَدَى مِنْ يِسُوعَ. فَخَافُوا ١٦٠ فأَخْبَرَهُمْ أَيْضًا ٱلَّذِينَ رَأُولَ كَيْفَ خَلَصَ ٱلْعَجْنُونُ. ٢٧ فَطَلَبَ إِلَيْهِ كُلُّ جُمْهُور كُورَةِ ٱلْجَدَر يُبِنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ . لِأَنَّهُ ٱعْتَرَاهُمْ خَوْفَ عَظِيمٌ ۚ فَدَخَلَ ٱلسَّفِينَةُ وَرَجَعَ ١٨٠ أَمَّا ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي خَرَجَتْ مِنْهُ ٱلشَّيَاطِينُ فَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ. وَلَكِنَّ يَسُوعَ صَرَفَهُ قَائِلًا ٢٩ ٱرْجِعْ إِلَى بَيْتِكَ وَحَدِّثْ بِكُرْ صَنَعَ أَلَّهُ بِكَ . فَمَضَى وَهُوَ يُنَادِي فِي ٱلْمَدِينَةِ كُلُّهَا بِكُرْ صَنَعَ بِهِ يَسُوعُ . ٤ وَأَمَّا رَجَعَ يَسُوعُ قَبِلَهُ ٱلْجُمَعُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا جَيِعْهُمْ يَنْتَظِرُونَهُ وَا وَ إِذَا رَجُلْ ٱسْهُ يَا يُرْسُ قَدْ

جَاء. وَكَانَ رَئِيسَ ٱلْمَعْهُمَ . فَوَقَعَ عِنْدَ قَدَعَيْ بَسُوعَ وَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتُ وَحِيدَةُ لَهَا غَمْ فُ إِلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ بَيْتُ وَحِيدَةٌ لَهَا غَمْ فُ النَّهُ عَشْرَةً سَنَةً وَكَانَتُ فِي حَالِ ٱلْمَوْتِ . فَفِيما هُوَ مُنْطَلِقٌ رَحَمَتُهُ ٱلْجُمُوعُ

مَهُ وَأُمْراً أَنْ الرَّفِ دَم مِنْذُ أَنْتَيْ عَشْرَةً سَنَةً وَقَدْ أَنْفَقَتْ كُلُّ مَعِيشَتِهَا لِلْأَطِيَّاء وَلَمْ نَقْدِرْ أَنْ نَشْفَى مِنْ أَحَدِ ٤٤ جَاءِتْ مِنْ وَرَائِهِ وَلَهَسَتْ هُدْبَ ثَوْبِهِ. فَفِي ٱلْحَال وَقَفَ نَزْفُ دَمِهَاهُ ٤ فَقَالَ يَسُوعُ مَن ٱلَّذِي لَهَسَنِي وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَبِيعُ يُنْكِرُونَ قَالَ بِطْرُسُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ يَا مُعَلِّمُ الْجُمُوعُ يَضَيَّقُونَ عَلَيْكَ وَرَّحُمُونَكَ وَنَفُولُ مَن ٱللَّذِي لَمْسَنِي ١٠٤ فَقَالَ يَسُوعُ قَدْ لَمْسَنِي وَاحِدٌ لِأَنِّي عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّةً فَدْ خَرَجَتْ مِنِّي ٤٧٠ فَلَهَّا رَأْتِ ٱلْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ تَغْنَف جَاءَتْ مُرْتَعِدَةً وَخَرَّتْ لَهُ وَأَخْبَرَتْهُ قُدًّامَ جَيِعِ ٱلشَّعْبِ لِأَيِّ سَبَبِ لَمَسَنَّهُ وَكَيْفَ بَرِئَتْ فِي ٱلْخَالِ. 14 فَقَالَ لَهَا ثِقِي يَا ٱنْنَهُ . إِيَانُكِ قَدْ شَفَاكِ . إِذْ هِي سَلام

٤٤ وَإِنَّهَا هُوَ يَتَكُلَّمُ جَاء وَاحِدٌ مِنْ دَارِ رَئِيسِ ٱلْمَعْمَعِ قَائِلًا لَهُ قَدْ مَا تَتِ ٱبْنَتُكَ . لَا نُتْعِبِ ٱلْمُعَلِّمَ . ٥ فَسَمِعَ يَسُوعُ وَأَجَابَهُ قَائِلًا لَا تَخَفْ. آمِنْ فَقَطْ فَهِيَ تُشْفَى. ١٥ فَلَهَّا جَاء إِلَى ٱلْبِيْتِ لَمْ يَدَعُ أَحَلَا يَدْخُلُ إِلَّا بُعْلُوسَ وَيَعْفُوبَ وَيُوحَنَّا وَلَّ بَا ٱلصَّبِيَّةِ وَأَمَّا ٥٠٥ وَكَانَ ٱلْجَيِيعُ يَبْكُونَ عَلَيْهَا وَيَلْطِهُونَ فَفَالَ لَا تَبِكُوا لَمْ تَهُتْ لَكِيَّا زَاغَةُ ٢٠٥ فَضَيكُوا عَلَيْهِ عَارِفِينَ أَنَّهَا مَاتَتْ عَهِ فَأَخْرَجَ ٱلْجَيِمِعَ خَارِجًا كَأُمْسَكَ بِيَدِهَا وَنَادَى قَائِلًا يَاصَبِنَّهُ ثُومِي . ٥٥ فَرَجَعَتْ رُوحُهَا وَقَامَتْ فِي ٱلْحَالِ. فَأَمَرَ أَنْ نُعْطَى لِتَأْكُلَ. ٥٥ فَبُهِتَ وَالِدَاهَا. فَأَوْصَاهُمَا أَنْ لَا يَقُولًا لَأَحَدِ عَبَّا كَانَ ٱلأَصْمَاحُ ٱلنَّاسِعُ

ا وَدَعَا اَلاَمِيذَهُ ٱلْاَثْنَىٰ عَشَرَ وَأَعْطَاهُمْ فَقَ وَسُلْطَانَا عَلَى جَمِيعِ ٱلشَّيَاطِينِ وَشِفَا ۗ أَمْرَاضٍ • ٢ وَأَرْسَلَهُمْ لِيَكْرِزُوا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ وَيَشْفُوا ٱلْمَرْضَ • ٢ وَقَالَ لَهُمْ لِاَخْمُ لِلُوا شَيْئًا لِلطَّرِيقِ لَا عَصَا وَلَا مِزْوَدًا وَلَا خُبْزًا وَلَا فِضَّةً وَلَا يَكُونُ لِلْوَاحِدِ أَوْبَانِ • ٤ وَأَيْ بَيْتِ دَخَلْتُهُوهُ فَهُنَاكَ أَقِيمُوا وَمِنْ فَهَنَاكَ أَقْيَمُوا وَمِنْ فَهَنَاكَ آخُرُجُوا مِنْ تِلْكَ هُنَاكَ آخُرُجُوا مِنْ تِلْكَ أَنْ لَا يَقْبَلَكُمْ فَأَخْرُجُوا مِنْ تِلْكَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا ٱلْغُبَارَ أَبْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةَ عَلَيْمِ • ٱلْهَدِينَةِ وَأَنْفُضُوا ٱلْغُبَارَ أَبْضًا عَنْ أَرْجُلِكُمْ شَهَادَةَ عَلَيْمِ • تَفَكَمُ مَا خَرَجُولَ كَانُوا يَعِنَازُونَ فِي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشِّرُونَ وَيَشَفُونَ فِي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِّ قَرْبَةٍ يَبَشِّرُونَ وَيَشْفُونَ فِي كُلِ مَوْضِعٍ

٧ فَسَهِعَ هِيرُودُسُ رَئِيسُ ٱلرَّبِعِ بَجَهِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْتَابَ الرَّبُعِ بَجَهِيعِ مَا كَانَ مِنْهُ وَأَرْتَابَ الرَّبَّ وَحَنَّا فَدْ قَامَرَ مِنَ الْأَمْوَاتِ الرَّبَّ وَحَنَّا أَنَّ وَحَنَّا فَدْ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ الرَّاسَةِ وَلَا إِنَّ إِيلِيَّا ظَهَرَ وَآخَرِبِنَ إِنَّ سَبًا مِنَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُ وَلَا أَنَا فَطَعَتْ رَأْسَهُ. الْفُدَمَاءَ فَامَ وَ فَقَالَ هِيرُودُسُ يُوحَنَّا أَنَا فَطَعَتْ رَأْسَهُ. فَلَا هُوَ هَلَا اللَّذِي أَسَّمَعُ عَنْهُ مِنْلَ هَلَا وَكَانَ يَطْلُبُ فَلَا وَكَانَ يَطْلُبُ أَنْ يَطَلُبُ

ا وَلَهَّا رَجَعَ ٱلرُّسُلُ أَخْبَرُوهُ بَجَمِيعٍ مَا فَعَلُوا. فَأَخَذَهُمْ وَٱنْصَرَفَ مُنْفَرِدًا إِلَى مَوْضِعِ خَلَاءَ لِمَدِينَةِ تُسَّى بَنْتَ صَيْدًا ١١ فَأَنْجُهُمُ إِذْ عَلِهُوا نَبِعُوهُ. فَقَيْلَهُمْ وَكَلَّهُمْمُ عَنْ مَلَكُوتِ ٱللهِ . وَٱلْنُحْنَا جُونَ إِلَى ٱلشِّفَاءَ شَفَاهُمْ " ١٢ فَالْبَدَأَ

ٱلنَّهَارُ يَهِيلُ. فَتَقَدَّمَ ٱلْإِثْنَا عَشَرَ وَقَالُوا لَهُ أَصْرِفِ ٱلْجُمْعَ لِيَذْهَبُولِ إِلَى ٱلْفَرَّے وَٱلضَّيَاعِ حَوَالَيْنَا فَيَبَيتُول وَيَجِدُول ا طَعَامًا لِأَنَّنَا هُمِنَا فِي مَوْضِعِ خَلَاهِ ١٠ فَمَالَ لَكُمْ الْعُطُوفُمُ أَنْهُ لِيَأْكُلُوا . فَقَا لُوا لَيْسَ عِنْدَنَا أَكُثْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَرْغِفَةِ وَسَكَتَيْنَ إِلَّا أَنْ نَدْهَبَ وَنَبْتَاعَ طَعَامًا لِهَنَا ٱلشَّعْبِ كُلِّهِ عَا لِكَنَّهُمْ كَانُوا نَحُو خَمْسَةِ ٱلْأَفْ رَجُل فَقَالَ لتَلاميذهِ أَتُكْمُوهُمْ فِرَقًا خَمْسِينَ خَمْسِينَ. ١٠ فَفَعَلُوا هَكَنَا وَأَتْكَأُوا ٱلْجَبِيعَ ١٦٠ فَأَخَذَ ٱلْأَرْغِفَةَ ٱلْخَبْسَةَ وَالسَّكَتَيْنِ وَرَفَعَ نَظَرَهُ فَنُو ٱلسَّمَاءُ وَإِلَّاكُهُنَّ ثُمَّ كُسَّرَ وَأَعْطَى ٱلنَّلَامِيذَ إِيْهَالِهُمُوا لِلْجُهُمْ ١٧٠ فَأَحَلُوا وَشَبِعُوا جَبِيعًا . ثُمَّ رُفعَ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ مِنَ ٱلْكِسَرِ ٱثْنَتَا عَشْرَةً قَفَّةً

١٨ وَفِيمَا هُوَ يُصَلِّي عَلَى ٱنْفِرَادِ كَانَ ٱلنَّلَامِيدُ مَعَهُ. فَسَأَ لَهُرْ قَائِلًا مَنْ نَقُولُ ٱلْجُمُوعُ . إِنِّي أَنَا . ١٩ فَأَجَابُوا وَقَالُوا يُوحَنَّا ٱلْمُعْمَلَانُ . وَآخَرُونَ إِلَيَّا . وَآخَرُونَ إِنَّ نَبَيًّا وَقَالُولَ يُوحَنَّا ٱلْمُعْمَلَانُ . وَآخَرُونَ إِلَيَّا . وَآخَرُونَ إِنَّ نَبَيًّا مِنَ الْفُولُونَ إِنَّ نَبَيًّا مِنَ اللَّهُ مَنْ لَقُولُونَ إِنَّ نَبَيًّا أَنَا . هِنَ ٱلْفُدَمَاءُ قَامَ . ٢ فَقَالَ لَهُرْ وَأَنْثُمْ مَنْ لَقُولُونَ إِنَّ نَبِيًّا أَنَا .

فَأَجَابَ بِطُرُسُ وَقَالَ مَسِيحُ ٱللهِ ١٦ فَٱنْهُرَامُ ۗ وَأَوْضَى أَنْ لَا يَقُولُوا ذَٰلِكَ لِأَحَدِ ٢٢ قَائِلًا إِنَّهُ يَسْبَغِي أَنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَان يَمَّا لَّمُ كَثِيرًا وَيُرْفَضُ مِنَ ٱلشَّيُوخِ وَرُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ

وَالْحِنْسَةِ وَيُقْتَلُ وَفِي ٱلْمِوْمِ ٱلنَّالِدِ يَقُومُ ٢٢ وَقَالَ لِلْجِمِيمِ إِنْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَأْتِي وَرَائِي فَلْيُنْكُورُ نَفْسَهُ وَيَحْدِلْ صَلِيبَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَيَتْبَعَنِي ٤٠ فَإِنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخْلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا. وَمَنْ يُهْلِكُنَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي فَهَٰذَا يُخَلِّصْهَا. ٢٥ لِأَنَّهُ مَاذَا بَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَجَحَ ٱلْمَالَرَكُلَّةُ وَأَهْلَكَ نَفْسَهُ أَوْ خَسِرَهَا. ٢٦ لِأَنَّ مَنِ ٱسْتُحَى بِي وَبِكَلَامِي فَبِهِٰذَا يَسْتَجِي أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ مَنَى جَاء بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ ٱلْآب وَأَلْمَلَائِكُةِ ٱلْقِيدِيسِينَ ٢٧٠ حَفًّا أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مِنَ ٱلْقِيَامِ

هُمْنَا قَوْمًا لَا يَذُوفُونَ ٱلْدَوْتَ حَتَّى يَرَ وْإَمَلَكُوتَ ٱللهِ

٢٨ وَبَعْدُ هٰذَا ٱلْكَلَامِ بِغَوْثَمَانِيَةِ أَبَّامِ أَخَذَ بُطْرُسَ وَيُوحَنَّا وَيَعَفُوبَ وَصَعِدَ إِلَى جَبَلِ الْمُطِّيِّ، ٢٩ وَفِيمًا هُوَ يُصِلِّي صَارَتْ هَيَّتُهُ وَجْهِهِ مُتَغَيِّرةً وَلِبَاسُهُ مُبَيْضًا لَامِعًا.

٢٠. وَ إِذَا رَجُلَانِ يَتَكَلَّمَانِ مَعَهُ وَهُمَا مُوسَى وَ إِيلِّياً. ا اللَّذَان ظَهَرًا بِعَجْدٍ وَتَكَلَّمَا عَنْ خُرُوجِهِ ٱلَّذِي كَانَ اللَّهُ عَنِيلًا أَنْ يُكَبِّلُهُ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٠٠ وَأَنَّا بُطْرُسُ وَاللَّذَانِ مَعَهُ فَكَانُوا فَدْ نَتَقَلُوا بِٱلنَّوْمِ . فَلَمَّا ٱسْتَيْفَظُول رَأَقُ مَجْدَهُ وَّ الرَّجُلَينِ ٱلْوَافِفَيْنِ مَعَهُ ٢٠٠ وَفِيمًا هُمَا يُفَارِقَانِهِ قَالَ بُطْرُسُ لِيَسُوعَ يَا مُعَلِّرُ جَيِّدٌ أَنْ نَكُونَ هُمُنَا. فَلْنَصْنَعُ لَلَاثَ مَطَالٌ. لَكَ وَاحِدَةً وَلِمُوسَى وَاحِدَة وَلِإِمالًا وَاحِدَةً. وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ ٤٠٠ وَفِيهَا هُوَ يَقُولُ ذَٰلِكَ كَانَتْ سَعَابَةٌ ۗ فَظَلَّلَهُمْ \* فَغَافُوا عِنْدَمَا دَخَلُوا فِي ٱلسَّعَابَهِ . ٢٥ وَصَاسَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّعَابَةِ قَائِلًا هٰذَا هُو ٱبْنِي ٱلْعَبِيبُ لَهُ أَسْعُوا. ٢٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلصَّوْثُ وُجِدَ يَسُوعُ وَحْدَهُ • وَأَنَّا هُمْ فَسَكَتُوا وَكُمْ يُخْبِرُ وَإِ أَحَدًا فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّام بِسِّي ﴿ مِّا أَبْصَرُوهُ ٢٧ وَفِي ٱلْبُوْمِ ٱلنَّالِي إِذْ نَرَلُوا مِنَ ٱلْجُبَلَ ٱسْتَقْبُلَهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ . ٢٨ وَ إِذَا رَحُلٌ مِنَ ٱلْجَمَعْ صَرَحَ فَائِلاَ يَا مُعَلِّمِرُ أَطْلُبُ إِلَيْكَ . أَنْظُرُ إِلَى أَيْنِي فَإِنَّهُ وَحِدٌ لِي ٢٩ وَهَا رُوخٌ

يَّا خَلُهُ فَيَصْرَفَ بَغْنَةُ فَيَصْرَعُهُ مُزْيِدًا وَبِالْجَهْدِ يَفَارِقُهُ مُرَضَّضًا إِيَّاهُ وَ٤ وَفَلَمْ مُرَضَّضًا إِيَّاهُ وَ٤ وَفَلَمْ مِنْ تَلامِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ بَعْدُ وَفَلَمْ مَرَضَّضًا إِيَّاهُ وَ٤ وَفَلَمْ مِنْ تَلامِيذِكَ أَنْ يُخْرِجُوهُ فَلَمْ بَعْدُ رُولِ وَ الْعَفَّاتِ يَسُوعُ وَقَالَ أَيْمًا الْحِيلُ عَيْرُ الْمُونِينِ وَقُدُم اللَّهُ وَالْمَا الْحَيْلُ مُورَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَنْهُمُ وَالْمَدُ مِلْكُمْ وَالْحَمْدُ لِلْكُونُ مَعْمَلُ مُنْ وَالْمَانُ وَصَرَعَهُ مَا أَنْهُمَ لِللَّهُ مَا أَنْهُمَ وَاللَّهُ مِنْ عَظَمَةً وَاللهِ مَنْ عَظَمَةً وَاللهِ وَسَلَّمَهُ لِللَّهُ اللّهُ مِنْ عَظَمَةً وَاللهِ اللّهُ مَنْ أَلْفَيْ وَسَلَّمَهُ لِللّهُ إِلَى أَلِيهِ وَ٢٤ فَمَهُمَ السَّيِّ وَسَلَّمَهُ إِلَى أَلِيهِ وَ٢٤ فَمَهُمَ اللّهُ مِنْ عَظَمَةً وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلْمَةً وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

وَ إِذْ كَانَ ٱلْجَمِيعُ بَنَعَجْبُونَ مِنْ كُلِّ مَا فَعَلَ يَسُوعُ فَالَ يَسُوعُ فَالَ لِتَلْاَمِ فِي الْخَارِمُ فَا الْحَلَامَ فِي الْخَارِكُمِ. فَالَ الْحَالَامَ فِي الْخَارِكُمُ . إِنَّ أَبْنَ الْإِنْسَانِ سَوْفَ يُسَلَّرُ إِلَى أَيْدِي ٱلنَّاسِ • ٤ وَأَمَّا فَمُ فَلَدْ يَعْبُهُمْ لِكِيْ لاَ يَغْبُهُونَ فَمُ فَلَا الْقُولَ وَكَانَ مُعْفَى عَنْهُمْ لِكِيْ لاَ يَغْبُهُونَ وَخَافُولُ وَكَانَ مُعْفَى عَنْهُمْ لِكِيْ لاَ يَغْبُهُونَ وَخَافُولُ وَكَانَ مُعْفَى عَنْهُمْ لِكِيْ لاَ يَغْبُهُونَ وَخَافُولُ وَخَافُولُ

٢٤ وَدَاخَلُهُمْ فَكُرُّ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ أَعْظَمَرَ فَيهِمْ . ٤٧ فَعَلِرَ يَسُوعُ فَكُرْ قَلْمِهِمْ وَأَخَذَ وَلَدًا وَأَقَامَهُ عِنْدَهُ ٤٨ وَوَالَ كُمْ .مَنْ قَبِلَ هٰذَا ٱلْوَلَدَ بِأَسْبِي يَقْبُلُنِي. وَمَنْ قَبِلِنِي يَقْبَلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي . لِأَنَّ ٱلْأَصْغَرَ فِيكُرْ جَمِيعًا هُوَ يَكُونُ عَظِيمًا ﴿ وَفَا لَكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَقَالَ يَا مُعَلِّرُ رَأَيْنَا وَإِحِدًا نَهِيْ جُ اَلشَّيَاطِينَ بِالشَّكَ فَمَنَعْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَتْبَعُ مَعَنَاهِ . ﴿ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا نَهْنَعُوهُ . لِأَنَّ مَنْ لَيْسَ عَلَيْنَا فَهُو مَعَنَا

اه وَحِينَ تَبَّتُ الْأَيَّامُ لِآرْتِعَاعِهِ تَبَّتَ وَجُهَهُ لِيَنْ طَلَقَ إِلَى أُورُشَلِيمَ ، ٢٥ وَأَرْسَلَ الْمَامَ وَجُهِهِ رُسُلًا.
فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَرْيَةُ لِلسَّاهِرِيَّانَ حَتَّى يُعِدُوا لَهُ ٢٠٥ فَلَمْ فَذَهَبُوا وَدَخَلُوا قَرْيَةً لِلسَّاهِرِيَّانَ حَتَّى يُعِدُوا لَهُ ٢٠٥ فَلَمْ عَقْبُلُوهُ لِأَنَّ وَجُهَةً كَانَ مُعَيَّهَا أَعْوَ أُورُشَلِيمَ ، ٤٥ فَلَمَّا رَأَى يَقْبُلُوهُ لِأَنَّ وَجُهَةً كَانَ مُعَيَّهَا أَعْوَ أُورُشَلِيمَ ، ٤٥ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تِلْمِيذَاهُ يَعْفُوبُ وَيُوحَنَّا قَالاً يَارَبُ أَنْ نَبُولَ أَوْنَهُ لَكَ تَلْمُ اللَّا الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُولَ اللَّهُ الْمُنَالِعُ اللَّهُ اللَّ

٧٥ وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ فِي ٱلطَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدُ السَّرِيقِ قَالَ لَهُ وَاحِدُ السَّيِدُ أَتَبَعُلُكَ أَيْنَهَا لَهِ مَا تَمْضِي ٥٨ فَقَالَ لَهُ بَسُوعُ لِلشَّعَا لِبِ

أَوْجِرَةُ وَلِطَيُورِ السَّمَاءُ أَوْكَارُ . وَأَمَّا أَبْنُ الْإِنْسَانِ فَكَيْسَ لَدُأَيْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لِآخِرَ انْبَعْنِي . فَقَالَ فَكَيْسَ لَدُأَيْنَ بُسْنِدُ رَأْسَهُ ١٠ وَقَالَ لِآخِرَ انْبَعْنِي . وَقَالَ لَهُ مَا سَيِّدُ اثْذَنْ لِي أَنْ أَمْضِي أَوَّلَا وَأَدْفِينَ أَيْهِ ١٠ وَقَالَ لَهُ بَسُوعُ دَع الْمُوْتَى يَدْفِنُونَ مَوْتَاهُمْ وَأَمَّا أَنْتَ فَأَدْهَبُ وَلَا مَا أَنْتَ فَالَّا هُبُولَ وَلَا اللهِ ١٠ وَقَالَ آخِرُ أَيْضًا أَنْبَعُكَ يَاسِيَّدُ وَلَكِنِ أَنْذُنْ لِي أَوَّلًا أَنْ أُودِعَ اللهِ مَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْعَاشِرُ

ا وَبَعْدَ ذَلِكَ عَيَّنَ ٱلْرَّبُ سَبْعِينَ آخَرِينَ أَيْضًا وَأَرْسَلَهُ مُ ٱلْنَيْنِ ٱلْنَيْنِ أَمَامَ وَجْهِهِ إِلَى كُلُ مَدِينَةٍ وَمَوْضِع حَيْثُ كَانَ هُو مُزْمِعًا أَنْ يَأْنِيَه ٢ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ ٱلْحَصَادَ كَثِيرٌ وَلَكِنَّ ٱلْفَعَلَةَ فَلِيلُونَ فَاطْلُبُوا مِنْ رَبِّ ٱلْحُصَادِ أَنْ يُرْسِلَ فَعَلَةً إِلَى حَصَادِهِ ٢ إِذْهَبُوا . هَا أَ نَا أُرْسِلُكُمْ وَثُلَ مُهْلَانِ نَيْنَ ذِئَابٍ . خَلَا تَعْمِلُوا كِسًا وَلا مِزْ وَدًا وَلا

أَدْذِيَةً وَلَا نُسَلِّمُوا عَلَى أَحَدِ فِي ٱلطَّرِيقِ • • وَأَيُّ سَتِ دَخَلْتُهُوهُ فَقُولُوا أَوْلا سَلامْ لِهِذَا ٱلْبَيْتِ ٢٠ فَإِنْ كَانَ : هَنَاكَ ٱبْنُ ٱلسَّلَامِ يَحِيلُ سَلَامُكُمْ عَلَيْهِ وَ إِلَّا فَيَرْجِعِ إِلَيْكُمْ. ٧ وَأَقِيمُوا فِي ذَٰلِكَ ٱلْبَيْبِ آكِلِينَ وَسَارِبِينَ مِمَّا عِنْدَهُم. لْأَنَّ ٱلْفَاعِلَ مُسْتَحِقُ أُجْرَأَهُ لَا تَنْتَقَلُوا مِنْ بَيْتِ إِلَى بَيْتِ وا يَّهُ مَدينَةِ دَخَلْتُهُوهَا وَقَبْلُوكُمْ فَكُلُوا مِيًّا يُقَدَّمُ لَكُمْ. ٩ وَأَشْفُوا ٱلْمَرْضَى ٱلَّذِينَ فِيهَا . وَقُولُوا هُر ْ قَدِ ٱقْتَرَبَ مِنْكُمْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٠٠ وَلَّ يَّةُ مَدِينَةِ دَخَلْتُهُوهَا وَكُمْ يَقْبُلُوكُمْ فَٱحْرُجُوا إِلَى شَوَارِعِهَا وَقُولُوا ١١ حَتَّى ٱلْفُهَارُ ٱلَّذِي لَصِقَ بِنَا مِنْ مَدِينَتِكُمْ ۚ نَنْفُضُهُ لَكُمْ ۚ. وَلَٰكِنِ ٱعْلَهُ وَ لَٰكِنِ ٱعْلَهُ وَلَٰكِن قَدِ ٱقْنَرَبَ مِنْكُرْ مَلَكُوتُ ٱللهِ ١٢٠ عَلَّ قُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَكُونُ لِسَدُومَ فِي ذٰلِكَ ٱلْبُوْمِ حَالَةٌ أَكْثُرُ ٱحْيِمَا لا مِمَّا لِتِلْكَ آلْهَدِينَةِ

١٢ وَيْلُ لَكِ يَاكُورَزِينُ. وَيْلُ لَكِ يَا بَيْتَ صَيْدًا. لِأَنَّهُ لَو صُنِعَتْ فِي كُمَا الْأَنَّهُ لَو صُنِعَتْ فِي صُورَ وَصَيْدًا ۗ ٱلْقُواْتُ ٱلْمُصْنُوعَةُ فِيكُمَا

لَنَابِنَا قَدِيمًا جَالِسَتَيْنِ فِي ٱلْمُسُوحِ وَٱلرَّمَادِ ١٤٠ وَلَكِنَّ صُورَ وَصَيْدًا عَيْكُونُ لَهُمَا فِي ٱلدِّينِ حَالَةُ أَكُ أَحْنِمَا لَا مِمَّا لَكُمَاهِ ١٠ وَأَنْتِ مَا كَفْرَنَا حُومَ ٱلْمُرْتَفِعَةُ إِلَى ٱلسَّمَاء سَنُهُ عِلِينَ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ ١٠ اللَّذِي يَسْمَعُ مِنْكُر عَسْمَعُ مِنْكُم وَٱلَّذِي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلْنِي وَٱلَّذِي يُرْذِلْنِي يُرْذِلُ ٱلَّذِي أَرْسِكَنِي ١٧ فَرَجَعَ ٱلسَّبِعُونَ بِفَرَحٍ فَأَثِلِينَ يَا رَبُّ حَتَى ٱلشَّيَاطِينُ نَخْضَعُ لَنَا بِٱسْمِكَ ١٨٠ فَغَالَ لَهُمْ رَأَيْتُ ٱلْشَّيْطَانَ سَافِطًا مِنْلَ ٱلْبُرُقِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٩٠هَا أَنَا أَعْطِيكُمْ سُلْطَانَا لِتَدُوسُوا ٱلْحَيَّاتِ وَٱلْعَقَارِبَ وَكُلِّ ثُوَّةِ ٱلْعَدُقِ وَلَا يَضُرُّكُمْ شَيْءٍ • ٢ وَلَكِنْ لَا تَعْرُحُوا بِهِذَا أَنَّ ٱلْأَرْوَاحَ نَحْضَعُ لَكُمْ بَلِ ٱفْرُحُوا بِٱلْحُرِيُّ أَنَّ أَسْمَا ۖ كُمْ كُتِبَتْ فِي

اَ وَفِي نِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَهَلَّلَ يَسُوعُ مِٱلرُّوحِ وَفَالَ الْمُوحِ وَفَالَ الْمُوحِ وَفَالَ الْمُحْدَدُكَ الْمُهَا الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنَالِ الْعَمْ أَيْمًا لَا لَا اللَّاطَالِ الْعَمْ أَيْمًا لَا لَا اللَّاطَالِ الْعَمْ أَيْمًا لَا لِللَّطَالِ الْعَمْ أَيْمًا لَا لِللَّطَالِ الْعَمْ أَيْمًا لَا لِللَّطَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْ

ٱلْآَبُ لِأَنْ هَٰكُنَا صَارَتِ ٱلْهَسَرَّةُ أَمَامَكَ ١٦ وَالْتَفْتَ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ ١٦ وَالْسَفَ الْمَ تَكُو اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْ الْمَسْ الْمَسْ الْمَالُونَ وَلَا مَنْ هُو ٱلْالْبَ وَلا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَسْوَنِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَ وَ إِذَا نَامُوسِيُّ قَامَ يُجَرِّبُهُ قَائِلاً يَا مُعَلِّرُ مَاذَا أَعْمَلُ لِلَّرِثَ الْخَيْوَةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ وَ ٢٦ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْنُوبُ فِي لِأَرِثَ ٱلْخَيْوةَ ٱلْأَبَدِيَّةَ وَ٢٦ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ مَكْنُوبُ فِي النَّامُوسِ. كَيْفَ نَعْرُلُ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ إِلَيْهَكَ مِنْ كُلِّ فَمْدِكَ وَمِنْ كُلِّ قُدْرَتِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكْرَلِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكْرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكُرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكُرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمِنْ كُلِّ فَكُرِكَ وَقَرِيبَكَ مِثْلُ نَفْسِكَ وَمَنْ عُو قَرَيبِي وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَسُوعُ وَقَالَ. إِنْسَانُ كَانَ نَازِلًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَرِيحًا فَوَقَعَ بَيْنَ لُصُوصِ فَعَرَّوْهُ وَجَرَّحُوهُ وَمَضَوْاً وَتَرَكُّهُ هُ بِيْنَ حَيِّ وَمَيْتٍ ١٠ فَعَرَضَ أَنَّ كَاهِنَا نَزَلَ فِي تِلْكَ ٱلطَّرِيق فَرَآهُ وَجَازَ مُفَابِلَهُ ٢٦ وَكَذَٰ إِلَكَ لَاوِيُّ أَيْضًا إِذْ صَارَ عِيْدً ٱلْمَكَانِ جَاءَ وَنَظَرَ وَجَازَ مُقَالِلَهُ ٢٠ وَلَكِنَّ سَامِريًّا مُسَافِرًا جَاء إِلَيْهِ وَلَمَّا رَآهُ نَعَنَّنَ ٢٤ فَتَقَدُّمْ وَضَمَدَ جِرَاحَاتِهِ وَصَبَّ عَلَيْهَا زَيْنَا وَخَبْرًا وَأَرْكَبَهُ عَلَى دَابَّتِهِ وَإِنَّى بِهِ إِلَى فُنْدُق وَاعْنَىٰ بِهِ ٢٥ وِفِي ٱلْغَدِ لَمَّا مَضَى أَخْرَجَ دِينَارَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا لِصَاحِبِ ٱلْفُنْدُقِ وَقَالَ لَهُ أَعْتَنِ بِهِ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ أَكْثَرُ فَعِنْدُ رُجُوعِي أُونِيكَ ٢٦ فَأَيُّ هُؤُلا ﴿ ٱلنَّلْتَةِ نَرَى صَاسَ قَرِيبًا لِلَّذِي وَقَعَ بَيْنَ ٱللَّصُوص ٢٠٠ فَفَا لَ ٱلَّذِي صَنَعَ مَعَهُ ٱلرَّحْمَةَ . فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ أَنْتَ أَيْضًا وَأَصْنَعُ هَكَذَا ٢٨ وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبَلَتُهُ أَمْرًأَةٌ أَسْرُأَةٌ أَسْرُمُ مَرْثَا فِي بَيْنِهَا • ٢٩ وَكَانَتْ لِهِذِهِ أَخْتُ تُدْعَى مَرْيَمَ ٱلَّنِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَالَاهُهُ . . ٤ وَأَمَّا

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَادِي عَشَرَ

هُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يَكُونُ لَهُ صَدِيقٌ وَيَمْضِي إِلَيْهِ نِصْفَ ٱللَّيْلِ وَيَقُولُ لَهُ } صَدِيقُ أَقْرْضْنِي ثَلْمَةَ أَرْغِفَةٍ. ٦ لِأَنَّ صَدِيقًا لِي جَانِي مِنْ سَفَر وَأَيْسَ لِي مَا أُقَدِّمُ لَهُ. ٧ فَيُحِيبَ ذَٰلِكَ مِنْ دَاخِلِ وَيَهُ ولَ لَا تُزْعِجْنِي. ٱلْباَبُ مُعْلَقَ ٱلْآنَ فَأُوْلَادِي مَعِي فِي ٱلْفِرَاشِ . لَا أُفْدِرُ أَنْ أُفُومَ وَأَعْطِيلَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَقُومُ وَيُعْطِيهِ لِكُوْنِهِ صَدِيقَهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَجَاجِلِهِ يَقُومُ وَيُعْطِيهِ قَدْرَ مَا يَعْنَاجِ. ٩ وَأَنَا أَقُولُ لَكُمُ أَسْأَلُوا تُعْطَول الطُّلْبُولِ تَجِدُول الْقَرَعُول يُفْتِحُ لَكُمْ وَ الْإِنَّ كُلُّ مَنْ يَسْأَلُ يَأْخُذُ. وَمَنْ نَطْلُبُ تَجِدُ وَمَنْ يَقَرَعُ يُفْتَحُ لَهُ وَالْفَهَنْ مِنكُمْ ۚ وَهُوَ أَبْ يَسْأَلُهُ ٱللَّهُ خْبِزُ الْفَيْعُطِيهِ حَجَرُ اللَّهِ سَكَةَ أَفَيْهُ طِيهِ حَيَّةً بَدَلَ أَلسَّكَةٍ. ١١ أَوْ إِذَا سَأَلَهُ بَيْضَةً أَفَيُعْطِيهِ عَقْرَبَاه ١٢ فَإِنْ كُنْتُمْ وَأَنْهُمْ أَشْرَالْ تَعْرِفُونَ أَنْ تُعْطُوا أَوْلَادَكُمْ عَطَايَا جَبَّدَةُ فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ ٱلْاَبُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءَ يُعْطِي ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ للَّذِينَ يَسْأُ أُونَهُ ١٤ وَكَانَ يُغْرِجُ شَيْطَانًا وَكَانَ ذَٰلِكَ أُخْرَسَ.فَكَمَّا أُخْرِجَ الشَّيْطَانِ تَكُلَّمَ الْأَخْرَسُ فَتَعَجَّبَ الْجُهُوعُ. ا وَأَمَّا قَوْمٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا بِبَعْلَزُنُولَ رَئيس ٱلشَّيَاطِينِ بُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ ١٠ وَآخَرُونَ طَلَّبُوا مِنْهُ آيَّةُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُحَرُّ بُونَهُ ١٧٠ فَعَلِمَ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ كُلُ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسَمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا نَخُرُبُ ، وَيَدْتُ إِمُنْقَسِمُ إِعَلَى بَيْتٍ بَسْفُطُ ١٨٠ فَإِنْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ أَيْضًا يَنْفَسِمُ عَلَىٰ ذَاتِهِ فَكَيْفَ لَثْبُتُ مَمْلَكُتُهُ لِلَّانَّكُمْ نَقُولُونَ إِنَّى بِبَعْلَزَ وَلَ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ. ١٩ فَإِنْ كُنْتُ أَنَا بِبَعْلُزَبُولَ أَخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَأَبْنَا وَكُمْ بِمَنْ نُخْرُجُونَ لِذَٰ لِكَ هُمْ يَكُونُونَ قُضَاتَكُمْ ١٠٠ وَلَكُنْ إِنْ كُنْتُ بِأِصْبِعِ ٱللهِ أُخْرِجُ ٱلشَّيَاطِينَ فَقَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ مَلَكُوثُ ٱللهِ ١١ حَبِنَمَا يَعْفَظُ ٱلْقُويُ دَارَهُ مُنْسَلِّمًا تَكُونُ أَمْوَ اللَّهُ فِي أَمَانِ ٢٦ وَلَكِنْ مَنَّى جَاءٍ مَنْ هُوَ أَفُوى مِنْهُ فَإِنَّهُ يَغْلَبُهُ وَيَوْرُعُ سِلَاحَهُ ٱلْكَامِلَ ٱلَّذِي ٱلَّكَلَ عَلَيْهِ وَيُورُّعُ غَنَائِيهَهُ ٢٢٠ مَنْ لَيْسَ مَعِي فَهُوَ عَلَى ". وَمَنْ لَالْمِجْمَعُ مَعِي فَهُنَ

يُفَرِّقُ ٢٠٠ مَتَى خَرَجَ ٱلرُّوحُ ٱلنَّيْسُ مِنَ ٱلْإِنْسَانِ يَجْنَازُ فِي أَمَا كُن لَيْسِدُ مَتَى خَرَجَ الرُّوحُ النَّيْسُ مِنَ الْإِنْسَانِ يَجْنَازُ فِي أَمَا كُن لَيْسِدُ يَفُولُ الْمَجِدُ يَفُولُ الْمَجِدُ يَفُولُ الْمَجِدُ اللَّهِ وَيَجِدُهُ مَكْنُوسًا أَرْجِعُ إِلَى بَيْنِي ٱلَّذِي خَرَجْتُ مِنْهُ هُوهَ وَفَا فِي وَيَجِدُهُ مَكْنُوسًا مُزَيِّنًا وَ وَكَالَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٧ وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّرُ بِهِذَا رَفَعَتِ أُمْرًا أَنْ صَوْتَهَا مِنَ الْمَرَّا أَنْ صَوْتَهَا مِنَ الْمُجَمْعِ وَقَالَتُ لَهُ طُوبَى لِلْبَطْنِ ٱلَّذِي حَمَلَكَ وَٱلنَّذَيَّانِ الْمُجَمِّعِ وَقَالَتُ لَهُ طُوبَى لِلْلَهِ مِنَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ رَضِعْتُهُ مَهَا وَلَكُمْ أَمَّا هُوَ فَغَالَ بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلَامَ ٱللهِ وَيَحْفَظُونَهُ

٢٩ وَفِيمَا كَانَ ٱلْحُمُوعُ مُزْدَحِيِنَ ٱبْتَدَاً يَهُولُ. هٰذَا ٱلْحِيلُ شِرِّيْرُ . يَطْلُبُ آيَةً وَلا تَعْطَى لَهُ آيَةً إِلاّ آيَةً لَيْهِلُ شِرِّيْرُ . يَطْلُبُ آيَةً وَلا تَعْطَى لَهُ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى يُونَانَ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى يُونَانَ آيَةً لِأَهْلِ نِينَوَى كُونَانَ آلَيَّةً لِأَهْلِ نِينَوَى كُذَلِكَ يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْجِيلِ ١٠٠ مَلِكَةً لَمُ لَيْكُونَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَيْضًا لِهِذَا ٱلْجِيلِ ١٠٠ مَلِكَةُ النَّيْمَنِ سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَع رَجَالِ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَنَدِينَهُمْ. النَّيْمَنِ سَنَقُومُ فِي ٱلدِّينِ مَع رَجَالٍ هٰذَا ٱلْجِيلِ وَنَدِينَهُمْ.

لِأَنَّهَا أَتَتْ مِنْ أَقَاصِي ٱلْأَرْضِ لِتَسْمَعَ حَكْمَةَ سُلَيْمَانَ وَهُوَذَا أَعْظَمُ مِنْ سُلَيْمَانَ هُهُنَا ٢٠٠ رِجَالُ نِينَوَي سَيَقُومُونَ فِي ٱلدِّينِ مَعَ هُذَا ٱلْجِيلِ وَيَدِينُونَهُ . لِأَنَّهُمْ تَابُوا بِهُنَادَاةِ يُونَانَ. وَهُوذَا أَعْظَمُ مِنْ يُونَانَ هُهُنَا

٢٧ وَفِيمَا هُوَ يَتَكَلَّمُ سَأَلَهُ فَرِّ سِيْ أَنْ يَتَغَدَّى عِنْدَهُ. فَدَخَلَ وَأَنَّكَأَهُ ٢٨ وَلَّ مَّا ٱلْفَرِّ يَسِيُّ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ تَعَجَّب أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ أُوَّلاْ فَبْلَ ٱلْغَدَاءُ ٢٩ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ أَنْهُمُ ٱلْآنَ أَيْهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ نُنَقُّونَ خَارِجَ ٱلْكَأْسِ وَٱلْقَصْمَةِ وَأَمَّا بَاطِيْكُمْ فَمَمْ أُو عِ أَخْلِطَافًا وَخُبِثْاً ﴿ ٤ يَا أَغُبِياهِ أَكُسُ ٱلَّذِي صَنَعَ ٱلْخَارِجَ صَنَعَ ٱلدَّاخِلَ أَيْضًا وَ الْعَبَلُ أَعْطُوا مَا عِنْدَكُمْ صَدَفَةً فَهُ وَذَا كُلُّ نَيْ اللَّهِ مَكُونَ نَفِيًّا لَكُمْ ١٢٠ وَلَكِنْ وَيْلَ لَكُمْ أَيُّ ٱلْفُرِّيسِيُونَ لِأَنَّكُمْ تُعَشِّرُونَ ٱلنَّعْنَعَ وَٱلسَّنَابَ وَكُلَّ بَقْلِ وَنَجَاوَزُونَ عَنِ ٱلْحُوِّ وَخَعَبَّةِ ٱللَّهِ كَانَ يَنْيَغِي أَنْ تَعْمَلُوا هٰذِهِ وَلاَنَاثُرُكُوا تِلْكَ ٢٠٠ وَبَلْ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ لَأَنَّكُمْ نُحِيُّونَ ٱلْحَلْسَ ٱلْأَوْلَ فِي ٱلْمَجَامِعِ وَٱلْعَيِّبَاتِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ ٤٤٠ وَيْلُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاوُّونَ لَأَنَّكُمْ مِثْلُ ٱلْقُبُورِ ٱلْمُثْنَفَيَةِ وَٱلَّذِينَ يَهْشُونَ عَلَيْهَا لَا يَعْلَمُهُ نَ

٥٤ فَأَجَابَ وَإِحِدْ مِنَ النَّامُوسِيِّينَ وَفَالَ اللهُ يَا مُعَلَّمُرُ حِينَ نَقُولُ هَذَا تَشْتُهُمَا نَعْنُ أَيْضًا ١٠٤ فَقَالَ وَوَيْلُ لَكُمْرُ حِينَ نَقُولُ هَذَا تَشْتُهُمْ ثُعُمِّلُونَ النَّاسَ أَحْمَالًا أَثْمُ أَيْمُ الْحَمَّلُونَ النَّاسَ أَحْمَالًا عَسِرَةَ الْمُعَمِّلُ وَلَى الْمُحْمَالُ الْمِحْدَى عَسِرَةَ الْمُعَمِّلُ وَأَنْهُمْ لَا تَمَسُّونَ الْأَحْمَالَ الْمِحْدَى

707

أَصَابِهِكُمْ ٤٧٠ وَيْلُ لَكُمْ لِلِّنَّكُمْ تَبْنُونَ قَبُورَ ٱلْأَنْبِيَاء وَآبَاؤُكُمْ قَتْلُوهُ ١٨٤ إِذَا تَشْهَدُونَ وَنَرْضُونَ بِأَعْمَالِ آَجَائِكُمْ . لَا نَهُمْ هُمْ قَتَالُوهُ وَأَنْهُمْ نَهْنُونَ فَهُورَهُمْ ١٠٤ لِذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ حِكْمَةُ ٱللَّهِ إِنِّي أَرْسِلُ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَا ۗ وَرُسُلًا فَيَقْتُلُونِ مِنْهُمْ وَيَطْرُدُونَ. • لِكَنْ يُطْلَبَ مِنْ هٰذَا ٱلْجِيل دَمْ جَمِيعِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلْهُرَقُ مُنْذُ إِنْشَاءَ ٱلْعَالَمِ . ١٥ مِنْ دَم هَابِيلَ إِلَى دَم زَكْرِيًّا ٱلَّذِي أَهْلِكَ بَيْنَ ٱلْهَذْجَعِ وَٱلْبَيْتِ. نَهَمْ أُقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُطْلَبُ مِنْ لَهُذَا ٱلْجِيلِ ٥٠٠ وَيْلُ لَكُمْمْ أَيُّهَا ٱلنَّامُوسِينُونَ لِإَنَّكُمُ ۚ أَخَذْتُمْ مِفْنَاجِعَ ٱلْمَعْرِفَةِ مَا دَخَلْمُ أَنْتُمْ وَأَلدًا خِلُونَ مَنْعَتَهُوهُمْ

٥٠ وَفِيمَا هُوَ يُكَلِّهُمْ مِهٰذَا ٱبْنَدَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرَّ بِسِيُّونَ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ ٤٠ وَهُمْ بُرَافِبُونَهُ عَلَى أُمُورِ كَثِيرَةٍ ٤٠ وَهُمْ بُرَافِبُونَهُ طَالِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَبْعًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ طَالِينَ أَنْ يَصْطَادُوا شَبْعًا مِنْ فَمِهِ لِكَيْ يَشْتَكُوا عَلَيْهِ لَا لَيْهَا فِي عَشَرَ

ا وَفِي أَثْنَاءُ ذَلِكَ إِذِ آجْنَمَعَ رَبَوَاتُ ٱلشَّعْبِ حَتَّى

كَانَ بَعْضُهُ ۚ يَدُوسُ بَعْضًا ٱبْتَكَأَ يَقُولُ لِتَلَامِيذِهِ أَوَّلَا تَعَرَّرُ وَ لِلْأَنْفُسِكُمْ ۚ مِنْ خَمِيرِ ٱلْفَرِّيسِيَّينَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلرِّيَا ۗ. مَ فَلَيْسَ مَكْنُومْ لَنْ يُسْتَعْلَنَ وَلَا خَفِيْ لَنْ يُعْرَفَ ١٠ لِذَالِكَ كُلُّ مَا قُلْتُمُوهُ فِي ٱلظُّلْمَةِ يُسْمَعُ فِي ٱلنُّورِ وَمَا كَلَّمْهُمْ بِهِ ٱلْأُذْنَ فِي ٱلْعَفَادِعِ يُنَادَى بِهِ عَلَى ٱلشُّطُوحِ ٤٠ وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ يَا أَحِبَّانِي لَا تَغَافُوا مِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتُلُونَ ٱلْجَسَدَ وَبَعْدَ ذَلِكَ أَيْسَ هُمْ مَا يَفْعَلُونَ أَكْتَرَ. ٥ بَلْ أُرِيكُمْ مِلَّنْ تَخَافُونَ . خَافُوا مِنَ ٱلَّذِي بَعْدَمَا يَقْتُلُ لَهُ سُلْطَانُ أَنْ يُلْقَى فِي جَهَنَّمَ. نَعَمُ أُقُولُ لَكُمْ مِنْ هَنَا خَافُوا ١٠ أَ لَيْسَتْ خَمْسَةُ عَصَافِيرَ تُبَاعُ بِفَلْسَيْنِ. وَوَاحِدْ مِنْهَا لَيْسَ مَنْسِيًّا أَمَامَ ٱللهِ. ٧ بَلْ شُعُورُ رُوُوسِكُمْ أَيْضًا جَمِيعُما مُعْضَاةً. فَالا تَعَافُول. أَنْهُ ۚ أَفُهُ لَلْ مِنْ عَصَافِيرَ كَثِيرَةٍ . ٨ وَأُقُولُ لَكُم ۚ كُلُّ مَن أَعْنَرَفَ بِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يَعْثَرِفُ بِهِ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ قُدَّامَرَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ ٩ وَمَنْ أَنْكَرَنِي قُدَّامَ ٱلنَّاسِ يُنْكُرُ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ • ١ وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَلِيمَةً عَلَى ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ

يُغْفَرُ لَهُ وَلَّ أَمَّنْ جَدَّفَ عَلَى ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَلَا يُغْفَرُلَهُ. ١١ وَمَنَّى فَذَّمُوكُمْ إِلَى ٱلْمَجَامِعِ وَٱلرُّوْسَاءِ وَٱلسُّلَاطِينِ فَلَا يَهُ أَوْ لِمَا مَعْتَهُونَ أَوْ لِمَا مَعْتَهُونَ أَوْ لِمَا لَقُولُونَ. ١١ لِأَنَّ ٱلرُّورَ ٱلْفُدُسُ يُعَلِّمُهُمْ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مَا يَجِبُ أَنْ تَقُولُوهُ ١٢ وَقَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْجَمْعِ يَامُعَلِّرُ قُلْ لِآخِنِي أَنْ يُقَاسِمَنِنِي ٱلْهِيرَاتَ. ١٤ فَقَالَ لَهُ يَا إِنْسَانُ مَنْ أَقَامَنِي عَلَيْكُمَا فَأَضِيًّا أَوْ مُقَسِّمًا ٥٠ وَفَالَ لَهُمُ ٱنْظُرُولِ وَتَحَفَّظُولِ مِنَ ٱلطَّهَمِ . فَإِنَّهُ مَنَّى كَانَ لِأَحَدَ كُثِيرٌ فَلَيْسَتْ حَبَاتُهُ مِنْ أُمُو الهِ ١٦ وَضَرَبَ لَمُم مُثَلًا قَائِلًا. إِنْسَانُ غَني أَخْصَبَتْ كُورَتُهُ ١٧ فَفَكَّرَ فِي نَفْسِهِ قَائِلًا مَاذَا أَعْمَلُ لِأَنْ لَبْسَ لَى مَوْضِعْ ۖ أَجْمَعُ فِيهِ أَنْهَارِي • ١٨ وَقَالَ أَعْهَلُ هٰذَا . أَهْدِمُ هَخَازِنِي وَأَنْنِي أَعْظَمَ وَأَجْمَعُ هُمَا كَ جَمِيعَ غَلَاتِي وَخَيْرَاتِي. ٩ ا وَأَفُولُ لِنَفْسِي يَا نَفْسُ لَكِ خَيْرَاتُ كَثِيرَةُ مُوضُوعَةٌ لِسِنِينَ كَثِيرَةٍ . اِسْنَرِجِي وَكُلِي وَأَسْرَبِي وَأَفْرَجِي . ٢٠ فَعَالَ لَهُ ٱللَّهُ يَا غَيِّي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةَ تُطْلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ. فَهٰذِهِ ٱلَّتِي

أَعْدَدْتُهَا لِمَنْ تَكُونُ. ٢١ هَكَنَا ٱلَّذِي يَكْنِرُ لِنَفْسِهِ وَلَيْسَ هُوَ غَيْبًا لِلهِ

٢٢ وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ مِنْ أَجْلِ هَٰذَا أَقُولُ لَكُمْ لَا مَهْمَهُ إِلَّا لِحَيَاتِكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَلَا لِغُسَدِ بِمَا تَلْبَسُونَ ٢٠ ٱلْحَيْوةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطُّعَامِ وَٱلْجُسَدُ أَفْضَلُ مِنَ ٱللِّبَاسِ ٢٤ مَّأَ مَّلُوا ٱلْغِرْبَانَ . أَنَّهَا لَا تَزْرَعُ وَلَا تَخْصُدُ وَلَيْسَ لَهَا عَنْدَعُ وَلَا عَنْ نَ وَأَلَّهُ يُقِينُهَا . كُرْ أَنْهُمْ بِٱلْحُرِيُّ أَفْضَلُ مِنَ ٱلطَّيُورِ. ٥٠ وَمَنْ مِنْكُمْ ۚ إِذَا ٱهْنَمَ ۚ يَقَدِرُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى نَامَتِهِ ذِرَاعًا وَاحِدَةً . ٢٦ فَإِنْ كُنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ وَلَا عَلَى ٱلْأَصْفَرِ فَلِمَاذَا يَهُ مُونَ بِٱلْبُوَاقِي ٢٠٠ تَأَمَّلُوا ٱلزَّنَابِقَ كَيْفَ تَنْبُو لَا نَتْعَبُ وَلاَ نَغْزِلُ.وَلٰكِنْ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ وَلاَ سُلَيْمَانُ فِي كُلُّ عَبْدِهِ كَانَ يَلْبَسُ كَوَاحِدَةٍ مِنْهَا. ٢٨ فَإِنْ كَانَ ٱلْعُشْبُ ٱلَّذِي يُوجَدُ ٱلْيُوْمَ فِي ٱلْحُقُلِ وَيُطْرَحُ غَدًا فِي ٱلتَّنُور يُلْبِسُهُ ٱللهُ هَٰكَذَا فَكُمْ ۚ بِٱلْمُعْرِيِّ يُلْبِسُكُمْ أَنْتُمْ يَا فَلِيلِي ٱلْإِيَانِ. ٢٦ فَلَا تَطْلُبُوا أَنَّهُ مَا نَأْ كُلُونَ وَمَا نَشْرَبُونَ وَلَا نَتْلُقُوا ٢٠٠ فَإِنَّ

هٰذِهِ كُلَّهَا تَطْلُبُهَا أُمْمَ ٱلْعَالَمِ . وَأَمَّا أَنَمُ فَأَ بُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمْ فَعَالَمُ الْكُمُ فَأَ بُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمُ فَأَ بُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمُ فَأَ بُوكُمْ فَأَ بُوكُمْ يَعْلَمُ أَنَّكُمُ فَأَ بُوكُمْ فَأَ بُوكُمْ فَالْمُوا مَلَكُوتَ ٱللهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا فَيَادُ لَكُمُ اللهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا فَيَادُ لَكُمُ اللهِ وَهَٰذِهِ كُلُّهَا اللهِ وَهٰذِهِ كُلُّهَا

٢٢٧ُ نَخَفُ أَيُّهَا ٱلْقَطِيعُ ٱلصَّغِيرُ لِأَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ سُرَّ أَنْ يُعْطِيكُمُ ٱلْمَلَكُوتَ ٢٠٠ بِيعُوا مَا لَكُمْ وَأَعْطُوا صَدَقَةً. إِعْمِلُوا لَكُمْ أَكْيَاسًا لَا نَفْنَى وَكَنْزًا لَا يَنْفُذُ فِي ٱلسَّمْوَاتِ حَيْثُ لَا يَقْرُبُ سَارِقٌ وَلَا يُبْلِي سُوسٌ ، ٢٤ لِأَنَّهُ حَيْثُ يَكُونُ كَنْزُكُمْ هُمَاكَ يَكُونُ فَلَبُكُمْ أَيْضًا. ٥٠ لِتَكُنْ أَحْفَا أَكُمْ مَنْطَقَةً وَسُرْجِكُمْ مُوْقَدَةً. ٢٦ وَأَنْهُمْ مِثْلُ أَنَاسٍ يَنْتَظِرُونَ سَيَّدَهُمْ مَنَّى يَرْجِعُ مِنَ ٱلْعُرْسِ حَنَّى إِذَا جَاءً وَقَرَعَ يَفْتُحُونَ لَهُ لِلْوَقْتِ ٢٧٠ طُوبَى لِأُولِيْكَ ٱلْعَبِيدِ ٱلَّذِينَ إِذَا جَاءً سَيِّدُهُمْ تَجِدُهُمْ سَاهِرِينَ . أَكْمَقُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَتَمَنْطَقُ وَيُتَكِّهُمْ وَيَتَفَدُّمْ وَتَخِدُ مُهُمْ ١٨ وَ إِنْ أَتَى فِي ٱلْهَرِيعِ ٱلنَّالِي أَوْ أَنَّى فِي ٱلْهَزِيعِ ٱلنَّالِثِ وَوَجَدَهُمْ هَكُذَا فَعْلُونِي لِأُولَٰئِكَ ٱلْعَبِيدِ ٢٩٠ وَ إِنَّهَا ٱعْلَمُوا هَٰذَا أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ فِي أَ يَّةِ سَاعَةٍ يَأْتِي ٱلسَّارِقُ لَسَهِرَ وَلَمْ يَدَعْ بَيْنَهُ بَنْغَبُ. ٤٤ فَكُونُوا أَنْثُمْ ۚ إِذَا مُسْتَعِدِّينَ لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَان

ا عُفَقًا لَ لَهُ بُطِرُسُ يَا رَبُّ أَلَنَا نَقُولُ هَٰذَا ٱلْمَثَلَ أَمْ لِلْجَهِيعِ أَيْضًا. 12 فَقَالَ ٱلرَّبُّ فَهَنْ هُوَ ٱلْوَكِيلُ ٱلْأَمِينُ ٱلْكَبِيمُ ٱلَّذِي يَقِيمُهُ سَبِّدُهُ عَلَى خَدَمِهِ لِيُعْطِيمُهُ ٱلْعُلُوفَةَ فِي حِينِهَا. ٤٢ طُوبَى الْدَلِكَ ٱلْعَبْدِ ٱلَّذِي إِذَا جَاءَ سَيِدُهُ يَجِيدُهُ يَفْعَلُ هَكَلَا ٤٤ بِالْحُقَقَ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ يَقِيمُهُ عَلَىٰ جَمِيعِ أُمْوَالِهِ • ٤٠ وَلَكِنْ إِنْ قَالَ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ فِي قَلْبِهِ سَيِّدى يُبْطِئُ قُدُومَهُ. فَبَبْنُدِثُ يَضْرِبُ ٱلْفِلْمَانَ وَٱلْجُوارِيِّ وَيَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَسْكُرُ. ٤٦ يَأْتِي سَيْدُ ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدِ فِي يَوْمِ لَا يَنْتَظِرُهُ وَفِي سَاعَةٍ لَا يَعْرَفُهُا فَيَقَطَعُهُ وَيَجْعَلُ نَصِيبَهُ مَعَ آكْمَا مِنِينَ. ٤٧ مَلْ مَّا ذَٰلِكَ ٱلْعَبْدُ ٱلَّذِيبَ يَعْلَمُ إِرَادَةَ سَيِّدِهِ وَلَا يَسْتَعِدُ وَلَا يَفْهَلُ يَعْسَبِ إِرَادَتِهِ فَيُضْرَبُ -كَثِيرًا. ٨٤ وَلَكِنَ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ وَيَغْعَلُ مَا يَسْتَحَقُّ ضَرَاتٍ

بُضْرَبُ قَلِيلًا. فَكُلُ مَنْ أَعْطِيَ كَتِيرًا بُطْلَبُ مِنْهُ كَثِيرًا وَمَنْ يُودِعُونَهُ كَثِيرًا يُطَالِبُونَهُ بِأَكْثَرَ

ومن يور عود من الله الله الله المراب المراب

٤٥ أُمُّ قَالَ أَيْضًا الْمُحُمُوعِ. إِذَا رَأَيْمُ ٱلسَّعَابَ تَطْلُعُ مِنَ ٱلْمَغَارِبِ فَلِلُوقْتِ نَقُولُونَ إِنَّهُ يَاْتِي مَطَرِّ. فَيَكُونُ هَكُذَا. ٥٥ وَ إِذَا رَأَيْمُ رِبِحَ أَلْجَنُوبِ تَهُبُ نَقُولُونَ إِنَّهُ سَيكُونُ حَرِّ. فَبَكُونُ ١٠٥ يَا مُرَاوُونَ نَعْرِفُونَ أَنْ تُمَيِّرُولَ وَحْهَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَإَنَّا هَذَا ٱلزَّمَانُ فَكَيْفَ لَا تُهَيِّزُونَهُ ٥٧٥ وَلِهَاذَا لَا تَعْكُمُونَ وَأَكُونَ مِنْ فَيِلِ الْمُوسِكُمْ وَلَهُ هَا اللّهَ عَكُمُونَ وَأَكُونَ مِنْ فَيلِ الْمُعَاكِمُ الْمُولِيَّةِ الْمُعَلِّصَ مِنْهُ لِللّهَ الْمُعَاكِمُ الْمُدُلِ ٱلْجُهَدَ وَأَنْتَ فِي ٱلطَّرِيقِ لِسَعَلَّصَ مِنْهُ لِللّا عَجُرَّكَ الْمُعَالَمِ اللّهَ الْمُعَاكِمُ فَيلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ فَيلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ فَيلُقِيكَ ٱلْمُعَاكِمُ الْمُعَالِمُ فَيلُقِيكَ الْمُعَاكِمُ الْمُعَالِمُ فَيلُقِيكَ الْمُعَاكِمُ الْمُعَالِمُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ٱلأَصْمَاحُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

أْ قُولُ لَكُمْ مَبَلْ إِنْ لَمُ نَتُوبُوا فَجَدِيعُكُمْ كَذَٰ لِكَ مَمُلِكُونَ ٦ وَقَالَ هٰذَا ٱلْمَثَلَ. كَانَتْ لِوَاحِدِ شُعَرَةٌ بِينِ مَغْرُوسَةٌ فِي كَرْمِهِ. فَأَتَى يَطْلُبُ فِيهَا ثَهَرًا وَكُمْ يَجِدْ ٧ فَقَالَ اللَّكَرَّامِ هُوذَا تَلَاثُ سِنِينَ آتِي أَطْلُبُ أَبَرًا فِي هٰذِهِ ٱلتِّينَةِ وَكُمْ أُجِدْ. اقْطَعْهَا. لِهَاذَا نُبَطِّلُ ٱلْأَرْضَ أَيْضًا ١٨ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيْدُ ٱتْرُكُهَا هٰذِهِ ٱلسَّنَةَ أَيْضًا حَتَّى أَنْفُبَ حَوْلَهَا وَأَضَعَ زِبْلًا. ٩ فَإِنْ صَنَعَتْ تَهَرًا وَ إِلَّا فَفِيهَا بَعْدُ لَقْعَلَمُا . ﴿ وَكَانَ يُعَلِّيرُ فِي أَحَدِ ٱلْهَجَامِعِ فِي ٱلسِّبْتِ مِهِ ا وَإِذَا ٱمْرَأَةُ كَانَ بِهَا رُوحُ ضَعْفٍ تَمَانِيَ عَشْرَةً سَنَةً وَكَانَتْ مُغْنِيَةً وَكُمْ لَقَدِرْ أَنْ تَنْتُصِبَ ٱلْبَنَّةَ ١٢٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ دَعَاهَا وَقَالَ لَهَا يَا ٱمْرَاهُ إِنَّكَ عَلْمُولَةٌ مِر ، ضَعِفك . ١٢ وَوَضَعَ عَلَيْهَا يَدَيْهِ فَفِي أَكْمَالِ أَسْتَقَامَتْ وَعَجَّدَتِ ٱللهَ ١٤ فَأَجَابَ رَئِيسُ ٱلْعَجْمَعَ وَهُوَ مُغْنَاظُ ۗ لِأَنَّ يَسُوعَ أَبْرَأُ فِي ٱلسَّبْتِ وَفَالَ لِلْجَمْعُ هِيَ سِتَّهُ أَيَّامٍ يَنْمَغِي فِيهَا ٱلْعَمَلُ فَغِي هٰذِهِ أَتْمُوا وَأَسْنَشْفُوا وَلَيْسَ فِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ ٥٠ فَأَجَابَهُ

الرَّبُ وَقَالَ يَا مُرَائِي الْآيِلُ كُلُ وَاحِدِ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ تَوْرَهُ أَوْ حِمَارَهُ مِنَ الْمِدُودِ وَيَمْضِي بِهِ وَيَسْفَيهِ. 11 وَهُذِهِ وَقِي الْنَّهُ طَانُ ثَمَائِي عَشْرَةً سَنَةً وَقِي الْنَّهُ طَانُ ثَمَائِي عَشْرَةً سَنَةً وَقِي الْنَّهُ عَلَى السَّبْطِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ وَلَيْ اللَّيْ اللَّيْ اللَّهِ اللَّيْ عَلَى اللَّيْ اللَّيْ عَلَى اللَّيْ اللَّيْ عَلَى اللَّيْ وَيِمَالَ الْعَيْدَةِ الْمُكَانِّةِ مِنْهُ وَفَرَحَ كُلُ الْمُحْمِعِ عَلَيْهُ مَلْكُوتُ اللَّهِ وَيِمَالَ الْعَيْدَةِ الْمُكَانِّةِ مِنْهُ وَفَرَحَ كُلُ الْمُحْمِعِ عَلَيْهُ مَلْكُوتُ اللهِ وَيَمَالَ الْعَيْمِةِ الْمُكَانِةِ مِنْهُ اللَّهُ عَمَالِ الْعَيْمِةِ الْمُكُونُ اللَّهِ وَيِمَاذًا اللَّيْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَمَالَ الْعَيْمِةُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٠٠ وَقَالَ أَيْضًا بِهَاذَا أَشَيِّهُ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٢١٠ يُشْبِهُ خَيِرَةَ أَخَذَتْهَا آمْزَأَةٌ وَخَبَأَتْهَا فِي ثَلَاثَةِ أَكْيَالِ دَقِيقٍ حَتَّى آخْذَمَرَ ٱلْجَيِيعُ

 فَقَالَ لَهُمُ ٢٤ أُجْمَدُ وَا أَنْ تَدْخُلُوا مِنَ ٱلْبَابِ ٱلضَّيُّق. فَإِنِّي أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كَتِيرِينَ سَيَطْلُبُونَ أَنْ يَدْخُلُوا وَلَا إِيَّهُدِرُونَ ٥٠٠ مِنْ بَعْدِ مَا يَكُونُ رَبُّ ٱلْبَيْتِ قَدْ قَامَ وَأَغْلَقَ ٱلْبَابَ وَأَبْتَكَأْتُمْ نَقِفُونَ خَارِجًا وَتَقْرُعُونَ ٱلْبَابَ قَائِلِينَ يَا رَبُ يَا رَبُ ٱفْتَحُ لَنَا مُجِيبٌ وَيَقُولُ لَكُمُ لَا أَعْرُفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْمُ ٣٦٠ حِينَتْذِ تَبْتَدِئُونَ نَقُولُونَ أَكَلْنَا فَكَامَكَ وَشَرِبْنَا وَعَلَّمْتَ فِي شَوَارِعِنَا. ٢٧ فَيَقُولُ أَقُولُ لَكُمْ لَا أَعْرِفُكُمْ مِنْ أَيْنَ أَنْتُمْ. نَبَاعَدُوا عَنِّي يَا جَمِيعَ فَاعِلِي ٱلظُّلْمِ • ٢٨ هُنَاكَ يَكُونُ ٱلْبُكَالِهِ وَصَرِيرُ ٱلْأَسْنَانِ مَنَى رَأَيْتُمْ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَهِيعَ ٱلْأَنْبِيَاءُ فِي مَلَكُوتِ ٱللَّهِ وَأَنْثُمْ مَطْرُوحُونَ خَارِجًا ٢٠ وَيَأْتُونَ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَمِنَ ٱلْمَفَارِبِ وَمِنَ ٱلنَّهَالِ وَٱلْجُنُوبِ وَيَتَكِّمُونَ فِي مَلَّكُوتِ اللهِ ٢٠ وَهُوَذَا آخِرُونَ يَكُونُونَ أَوِّلِينَ وَإَوَّالُونَ يَكُونُونَ آخِرِينَ ٢١ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْم نَقَدَّمَ بَعْضُ ٱلْفَرِّبِسِيَّنَ قَائِلِينَ لَهُ

آخُرُجُ وَآدُهُ مِنْ أَهُمُ الْمَا لِأَنَّ هِيرُودُسَ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلُكَ.

١٦ فَقَالَ لَهُمُ أَهُ فُولَ وَفُولُوا لِهَانَا ٱلنَّعْلَبِ هَا أَنَا أَخْرِجُ شَيَاطِينَ وَأَشْفِي ٱلْمُومَ وَغَلَا وَفِي ٱلْمُومِ ٱلثَّالِثِ أَحَى مَلُ.

١٦ مَلْ يَنْهَ فِي أَنْ أَسِيرَ ٱلْمُومَ وَغَلَا وَمَا يَلِيهِ لِآنَّهُ لَا يُمكُنُ أَنْ مَا يَلِيهِ لِآنَّهُ لَا يُمكُنُ أَنْ مَا يَلِيهِ لِآنَهُ لَا يُمكُنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهَا كُمْ مَرَّةِ أَرْدُثُ لَا يَمكُنُ الْمُرْسَلِينَ إِلَيْها كُمْ مَرَّةِ أَرَدُثُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَلَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اَلْأَصْمَاحُ اَلرَّالِعِ مَعَشَرَ الرَّاتِ أَنْ الرَّالِعِ مَعَشَرَ

ا و إِذْ جَاءً إِلَى بَرْتِ أَحَدِ رُوَّسَاءً ٱلْفُرِّيسِيِّينَ فِي ٱلسَّبْتِ لِيَأْكُلُ لَكُنُوا بُرَاقِبُونَهُ ، ٢ وَ إِذَا إِنْسَانُ مُسْنَسْنِ كَانَ فَكَامَ مُ ١٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكُلَّرَ ٱلنَّامُ وسِيِّينَ مُسْنَسْنِ كَانَ فَكَامَهُ ٢٠ فَأَجَابَ بَسُوعُ وَكُلَّرَ ٱلنَّامُ وسِيِّينَ مَا لَا يُرَاهِ فِي ٱلسَّبْتِ ٤٠ فَسَكَنُول وَلَا لَا يُرَاهِ فِي ٱلسَّبْتِ ٤٠ فَسَكَنُول وَلَا لَا يُرَاهِ فِي ٱلسَّبْتِ ٤٠ فَسَكَنُول وَلَا الْإِبْرَاهِ فِي ٱلسَّبْتِ ٤٠ فَسَكَنُول وَاللّهُ وَلَيْ السَّبْتِ ٤٠ فَلَا وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَلَا اللّ

فَأَمْسُكَهُ وَأَبْرَأَهُ وَأَطْلَقَهُ • هُمَّ أَجَاءَهُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ وَقَالَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْقُطُ حِمَارُهُ أَوْ ثَوْرُهُ فِي بِأْمِ وَلَا يَنْشُلُهُ حَالًا فِي يَوْمِ لِيَسْقُطُ حَالًا فِي يَوْمِ لِللَّهِ السَّبْتِ • آلسَّبْتِ • آلسَّبْتُ • آلسَّبْتِ • آلسَّبْتُ • آلسَّنْ • آلسَانُ • آلسَّنْ • آلسَّنْ • آلسَّنْ • آلسَنْ • آلسَنْ • آلسَنْ • آلسَّنْ • آلسَنْ • آلس

٧ وَقَالَ لِلْمَدْعُوِينَ مَثَلاً وَهُوَ يُلاحِظُ كَيْفَ ٱخْنَارُ وَا

٧ وقال للمدعولين مثلا وهو بالاحط ليف الحارق الله تَكَاتِ الْكُولَى قَائِلاَ لَمُرْ لا مَنَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدِ إِلَى عُرْسِ فَلَا لَتَكِيْ فِي اللهُ لَمُرْ لا مَنَى دُعِيتَ مِنْ أَحَدِ إِلَى عُرْسِ فَلَا لَتَكِيْ فِي اللهُ لَكَا إِلَا لَا لَا لَا لَا المَا الْحَرْمَ مِنْكَ يَكُونُ قَدْ دُعِيَ مِنْهُ . اَفَيَأْتِي اللّهَ يَكُونُ قَالَ وَإِيّاهُ وَيَقُولَ لَكَ أَعْطِمَكَانَا لِهِنَا فَيَعَلِيدَ تَبْتَدِينَ عَالَدُهُ بَعَلِيلًا فَهُ الْمَوْضِعِ اللّهَ أَعْطِمَكَانَا لِهِنَا فَي عَيتَ فَاذْهَبُ عَالَيْ يَعْولُ لَكَ فِي الْمَوْضِعِ اللّهَ خِيرِ حَتَى إِذَا جَاءً اللّهُ فِي مَا لَكَ يَا صَدِيقُ الْمُوضِعِ اللّهَ خِيرِ حَتَى إِذَا جَاءً اللّهَ فِي دَعَاكَ يَعْولُ لَكَ يَا صَدِيقُ الْمُوضِعِ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

١٢ وَقَالَ أَيْضًا لِلَّذِي دَعَاهُ إِذَا صَنَعْتَ غَدَاءُ أَوْعَشَا ۗ فَلَا نَدْعُ أَصْدِقَاءَكَ وَلَا إِخْوَتَكَ وَلَا أَقْرِبَاءَكَ وَلَا ٱلْجِيرَانَ ٱلْأَغْنِيَا ۗ لِيَلَّا يَدْعُوكَ هُمْ أَيْضا فَتَكُونَ لَكَ مُكَافَاةُ ١٢٠ بَلْ إِذَا صَنَعْتَ ضِبَافَةً ٱدْعُ ٱلْمُسَاكِينَ ٱكْبُدْعَ ٱلْفُرْجَ الْمُسَاكِينَ ٱكْبُدْعَ ٱلْفُرْجَ ٱلْعُرْجَ الْعُنْ فَي عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

٥١ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْهُنَّكِينَ قَالَ لَهُ طُو بَي لِمَنْ يَأْكُلُ خُبْرًا فِي مَلَكُوتِ ٱللهِ ١٦٠ فَقَالَ لَهُ. إِنْسَانُ صَنَعَ عَشَاتُ عَظِيمًا وَدَعَا كَثِيرِ بنَ. ١٧ وَأَرْسَلَ عَبْدُهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعَشَاءُ لِيَغُولَ لِلْمَدْعُوِّينَ تَعَالَوْا لِأَنَّ كُلَّ سَيْهُ قَدْ أُعِدَّ. ١٨ فَٱبْنَكَأُ ٱلْجَهِيمُ بِرَأَي وَاحِدٍ يَسْتَعَفُّونَ. قَالَ لَهُ ٱلْأُوَّلُ إِنِّي ٱشْتَرَيْتُ حَقَلًا وَأَنَّا مُضْطَرٌّ أَنْ أَخْرُجَ وَأَنْظُرُهُ أَسْأَ لُكَ أَنْ تُعْفِينِي ١٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي أَشْتَرَيْتُ خَمْ اللَّهُ أَزْ وَاج بَقَر وَأَنَّا مَاضِ لَّا مُعْمَرَهَا . أَسْأَ لُكَ أَنْ تُعْفِيني • ٠٠ وَقَالَ آخَرُ إِنِّي تَزَوَّجِتُ مَا مُرَّاةً فَلِذَٰلِكَ لَا أَتَّدُرُ أَنْ أَحَى وَ ١ وَأَنَّى ذُلِكَ ٱلْعَبْدُ وَأَخْبَرَ سَيَّدَهُ بِذَٰلِكَ وَعِينَيْد غَضِبَ رَبُّ ٱلْبَيْتِ وَقَالَ لِعَبْدِهِ ٱحْرُجْ عَاجِلاً إِلَى

شَوَارِعِ ٱلْمَدِينَةِ وَأَرْقَتْهَا وَأَدْخِلْ إِلَى هُمَا ٱلْمَسَاكِينَ وَالْهُرُجَ وَالْعُرُبَ وَأَلْعُرُهُ وَالْعُرْدَ وَالْعُرْدَ وَالْعُرْدَ وَالْعُرْدَ وَالْعُرْدَ وَالْعُرْدَ وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ مِ ٢٢ فَقَالَ ٱلسَّيِدُ لِلْعَبْدِ كَمَا أَمْرُت وَيُوجَدُ أَيْضًا مَكَانٌ مِ ٢٢ فَقَالَ ٱلسَّيِدُ لِلْعَبْدِ أَخْرُجُ إِلَى ٱلطَّرُ قِ وَالسِّيَاجَاتِ وَأَلْزِمْهُمْ بِاللَّهُ خُولِ حَتَى يَمْتُلُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٥٦ وَكَانَ جُمُوعُ كَثِيرَةُ سَائِرِينَ مَهُ فَٱلْنَفَتَ وَقَالَ مَهُ فَٱلْنَفَتَ وَقَالَ لَمُ وَهِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَأَلَّهُ اللهُ عَلَيْ إِلَيَّ وَلا يُبِيْفِضُ أَبَاهُ فَأَمَّهُ لَمُ اللهُ فَأَلَّمَ اللهُ فَأَلَّا اللهُ عَلَيْ اللهُ فَاللهُ وَأَنْ يَكُونَ لِي تِلْهِ اللهِ عَنَى مَنْهُ اللهُ وَيَعْفِلُ صَلِيبَهُ وَيَاتِي يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ صَلَّيبَهُ وَيَاتِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ

بَيْنِهِ وَيَدْعُو ٱلْأَصْدِقَاءَ وَٱلْجِيرَانَ فَائِلًا لَهُرُ ٱفْرَحُوا مَعِى لِّأَنِّي وَجَدْتُ خَرُوفِي ٱلضَّالَ ٢٠ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ هَكَنَا ْ يَكُونُ فَرَحٌ فِي ٱلسَّمَاءُ يَخَاطِئِ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكُثُرَ مِنْ يْسْعَةِ وَتِسْعِينَ بَارًا لَا يَحْنَاجُونَ إِلَى تَوْنَةِ • ٨ أَوْ أَيَّةُ ٱمْرَأَةِ لَهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ إِنْ أَضَاعَتْ دِرْهَمَّا وَإِحِدًا أَلَا رُورِ سِرَاجًا وَتَكُنِسَ ٱلْبَيْتَ وَلَقَيْشَ بِأَجْتِهَادٍ حَنَّى تَجِدُّهُ. ٩ و إِذَا وَجَدَتُهُ مَدْعُو ٱلصَّدِيقَاتِ وَآلَا اللهِ قَائِلَةَ ٱفْرُحْنَ مَعِي لِأَنِّي وَجَدْتُ ٱلدِّرْهِرَ أَلَّذِي أَضَعْتُهُ • ١ هَكَنَا أَقُولُ لَكُمْ يَكُونُ فَرَحْ قُدَّامَ مَلَائِكَةِ ٱللهِ يَخَاطِئ وَإِحِد يَتُوبُ ١١ وَقَالَ . إِنْسَانُ كَانَ لَهُ ٱبْنَانِ ١٦ فَقَالَ أَصْغَرُهُ لَمَا لِأَبِيهِ مَا أَبِي أَعْطِنِي ٱلْقِسْمَ ٱلَّذِي يُصِيبُنِي مِنَ ٱلْمَالِ فَقَسَمَ لَهُمَا مَعِيشَتَهُ ١٠ وَبَعْدَ أَيَّامِ لَسْتَ بِكَنْيِرَةٍ جَمَعَ ٱلإَّبْنُ ٱلْأَصْغَرُ كُلُّ شَيْءٌ وَسَافَرَ إِلَى كُورَةِ بَعِبدَةً وَهُنَاكَ بَذَّتَمَ مَا لَهُ بِعَيْشِ مُسْرِفِ اللَّهُ اللَّهُمَّا أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٌ حَدَثَ جُوعٌ شَدِيدٌ فِي تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَبْكَأَ كَنَّاجُ ٥٠ فَهَضَى وَٱلْتَصَقَ

بِهَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ ٱلْكُورَةِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى حُفُو لِهِ لَيَرْعَى خَنَازِيرَ. ١٦ وَكَانَ يَشْتَهِي أَنْ يَهْلَأُ بَطْنَهُ مِنَ ٱلْخُرْنُوب ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْخَنَازِيرُ تَأْكُلُهُ فَلَمْ الْعُطِهِ أَحَدُ ١٧٠ فَرَجَعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَقَالَكُمْ مِنْ أَجِيرِ لِأَبِي يَفْضِّلُ عَنْهُ ٱلْخُبْرُ وَأَنَّا أَهْلِكُ جُوعًا ١٨ ا أَقُومُ وَأَذْهَبُ إِلَى أَبِي قُلْ قُولُ لَهُ يَا أَبِي أَحْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَقُدَامَكَ. ٩ اوَلَسْتُ مُسْتَحَفًّا رَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ أَبْناً . إِجْعَلَنِي كَأْحَدِ أَجْرَاكَ • ٢ فَقَامَ وَجَاء إِلَى أَبِيهِ ، وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيلًا رَآهُ أَبُوهُ فَتَعَيَّنَ وَرَكُضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّلُهُ وَ ١٦ فَقَالَ لَهُ ٱلِّآبُنُ بَا أَبِي أَخْطَأْتُ إِلَى ٱلسَّمَاء وَقُدَّامَكَ وَلَسْتُ مُسْتَتِقًا بَعْدُ أَنْ أَدْعَى لَكَ ٱبْنَاء ٢٦ فَفَالَ ٱلْآبُ لِعَبِيدِهِ أَخْرِجُوا ٱلْحُلَّةَ ٱلْأُولَى وَأَلْبُسُوهُ كَاَّجْعَلُوا خَاتِمًا فِي يَدِهِ وَحِلَا فِي رِجْلَيْهِ. ٢٠ وَقَدِّمُوا ٱلْعِجْلَ ٱلْهُسَهَّنَ وَالْأَبُحُوهُ فَنَأْكُلُ وَنَفْرَخَ. ٢٤ لِأَنَّ أَبْنِي هٰذَا كَانَ مَيْناً فَمَاشَ وَكَانَ ضَالاً فَوْجِدَ . فَأَ تَدَأُوا يَفْرُحُونَ. ٥٥ وَكَانَ ٱبنُّهُ ٱلْأَحَابُرُ فِي ٱلْحُقَلْ. فَلَمَّا جَا وَقَرُبَ مِنَ ٱلْبَيْتِ سَمِعَ صَوْتَ ٱلْآتِ طَرَب وَرَفْصًا ١٦٠ فَدَعَا وَإِحِدًا مِنَ ٱلْغِلْمَانِ وَسَأَلَةُ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا • ٢٧ فَقَالَ لَهُ . الْخُوكَ جَاه فَذَ مَعَ أَبُوكَ الْعِيْلَ ٱلْمُسَمَّنَ لِأَنَّهُ فَبَلَهُ سَالِمًا م ٢٨ فَغَضِبَ وَكُمْ بُرِدْ أَنْ يَدْخُلَ فَغَرَجَ أَبُوهُ يَطْلُبُ إِلَيْهِ. ٢٩ فَأَجَابَ وَقَالَ لِأَبِهِ هَا أَنَا أَخْدُمُكَ سِنِينَ هَذَا عَدَدُهَا وَقَطْ لَمْ أَنْجَاوَزْ وَصِيَّتَكَ وَجَدْيَاكُمْ تُعْطِنِي قَطْ لِأَفْرَحَ مَعُ ٱصْدِقَائِيهِ ٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَ أَبْنُكَ هَٰذَا ٱلَّذِي أَكَلَّ مَعِيشَنَكَ مَعَ ٱلزَّوَانِي ذَبَعْتَ لَهُ ٱلْحِبْلَ ٱلْهُسَيِّنَ ١٠ فَعَالَ لَهُ يَا نُبَيَّ أَنْتَ مَعِي فِي كُلُّ حِينٍ وَكُلُّ مَا لِي فَهُوَ لَكَ • ٢٠ وَلَكُنْ كَانَ يَنْبُغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ لِأَنَّ أَخَاكَ هٰنَا كَانَ مَيِّنّاً فَعَاشَ وَكَانَ ضَالّاً فَوُجِدّ

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَقَالَ أَيْضًا لِتَلَامِيذِهِ كَانَ إِنْسَانُ غَنِيْ لَهُ وَكِيلُ فَوُشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَدِّرُ أَمْوَالَهُ ٢٠ فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ مَا هٰذَا ٱلَّذِي أَشْمَعُ عَنْكَ أَعْطِ حِسَاسَ وَكَالَتِكَ لِأَنْكَ لَانَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلًا بَعْدُ مَ فَقَالَ ٱلْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا أَفْعَلْ. لِأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذَ مِنِّي ٱلْوَكَالَةَ.لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْلَتَ وَأُسْتَتِى أَنْ أَسْتَعْطِيَ. ٤ قَدْ عَالِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُرِلْتُ عَن ٱلْوَكَالَةِ يَعْبَلُونِي فِي بِيُونِهِ، • فَدَعَا كُلَّ وَإِحِد مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلْأَوَّلِكُمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِہِ. وَ فَقَالَ مَنْهُ بَكَّ زَيْتٍ وَفَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَأَجْلُسْ عَاجِلًا وَأَكُنْبُ خَسِينَ ٢ ثُمُ قَالَ لِآخَرَ وَأَنْتَ كُمْ عَلَيْكَ. فَقَالَ مِئَةً كُرُ قَهْ مِ وَقَالَ لَهُ خُذْ صَكَّكَ وَإَكْنُبُ أَمَانِينَ ٥ ٨ فَمَدَحَ ٱلسَّيْدُ وَكِيلَ ٱلظَّلْمِ إِذْ يِجِكْمَةٍ فَعَلَ. لِأَنَّ أَبْنَاءً هٰذَا ٱلدَّهْرِ أَحْكُمْرُ مِنْ أَبْنَاءُ ٱلدُّورِ فِي حِيلِيمْ. وْإِنَا أَقُولُ لَكُمْ أُصْنَعُوا لَكُمْ أُصْدِقَاء بِمَالِ ٱلظَّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنبِينُمْ يَقْبُلُونَكُمْ ۚ فِي ٱلْمَطَالُ ٱلْأَبَدِيَّةِ • ۥ ٱلْأَمْيِنُ فِي ٱلْنَلِيلِ أَمِينُ أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ. وَٱلظَّالِمُ فِي ٱلْفَلِيلِ ظَالِمٍ " أَيْضًا فِي ٱلْكَثِيرِ وَ ١ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَا ۚ فِي مَالِ ٱلظُّلْمِ فَهَنْ يَأْتَهِنَكُمْ عَلَى ٱلْحَقِّ ١٢٠ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أَمَنَاء فِي مَا هُوَ ١٦ كَانَّ النَّامُوسُ وَالْأَنْبِيَا ﴿ إِلَى يُوحَنَّا ، وَمِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ اللَّهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْنَصِبُ نَفْسَهُ الْوَقْتِ يُبَشَّرُ بِمَلَكُوتِ اللَّهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ يَعْنَصِبُ نَفْسَهُ إِلَيْهِ ١٧٠ وَلَكِنَّ زَوَالَ السَّمَا ﴿ وَالْأَرْضِ الْيُسَرُ مِنْ اَنْ السَّمَا ﴿ وَالْأَرْضِ الْيُسَرُ مِنْ اَنْ السَّمَا ﴿ وَالْمَا اللَّهُ مَنْ يَعَلَلُونُ السَّمَا وَاللَّهُ مَنْ يَعَلَلُونُ السَّمَا وَاللَّهُ مَنْ يَعَلَلُونُ السَّمَا وَاللَّهُ مَنْ يَعَلَلُونُ السَّمَا وَاللَّهُ مَنْ يَعَلَلُونُ اللَّهُ وَيَتَرَوَّحُ بِمُطَلِّقَةً مِنْ رَجُلِ مَنْ يَعَرَقَ مَ مِنْ اللَّهُ وَيَتَرَوَّحُ مِنْ اللَّهُ وَيَعَرُونُ مِنْ اللَّهُ وَيَعَرَقُونُ مِنْ اللَّهُ وَيَعَرَقُ مِنْ اللَّهُ وَيَعْرَفُونَ مُ اللَّهُ وَيَعَرَقُونُ مِنْ اللَّهُ وَيَعَرُونُ مِنْ اللَّهُ وَيَعَرَقُونُ مُ مِنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

و اكَانَ إِنْسَانُ غَنْيْ وَكَانَ يَلْبَسُ ٱلْأَرْحُوَانَ وَٱلْبَرْ

وَهُوَ يَتَنَعُّمُ كُلَّ يَوْم مُنَرَفِيهَا . ٢ وَكَانَ مِسْكِينٌ ٱسْهُ لِعَازَرُ ٱلذِي طُرِحَ عِنْدَ بَابِهِ مَضْرُوبًا بِٱلْقُرُوحِ ٢١٠ وَيَشْتَى أَنْ يَشْبَعَ مِنَ ٱلْفُتَاتِ ٱلسَّاقِطِ مِنْ مَائِدَةِ ٱلْغَنِيٰ . بَلْ كَانَتِ ٱلْكِلَابُ تَأْتِي وَتَلْعُسُ قُرُوحَهُ ٢٠٠ فَمَاتَ ٱلْمِسْكِينُ وَحَمَلَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ إِلَى حِضْنِ إِبْرُهِيمَ ، وَمَاتَ ٱلْغَنِيُّ أَيْضًا وَدُفِنَ ٢٠٠ فَرَفَعَ عَيْنَيْهِ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْعَنَابِ وَرَأَى إِبْرُهِيمَ مِنْ بَعِيدٍ وَلِعَازَرَ فِي حِضْنِهِ ٢٠٠ فَنَادَى وَفَالَ يَا أَبِي إِبْرُهِيمَ أَرْحَمْنِي وَأَرْسِلْ لِعَازَرَ لِيَبُلُّ طَرَفَ إِصَّبَعِهِ بِمَاهِ وَيُبَرِّدَ لِسَانِي لِأَنِّى مُعَذَّبُ فِي هٰذَا ٱللَّهِيبِ. ٥٠ فَقَالَ إِبْرُهِيمُ يَا أَبْنِي آذْكُرْ أَنَّكَ أَسْتَوْفَيْتَ خَيْرَاتِكَ فِي حَيَاتِكَ وَكُذَٰلِكَ لِعَازَرُ ٱلْبَلَايَا. وَٱلْاَنَ هُوَ يَنْعَزَّى وَأَنْتَ نَتَعَذَّبُ ٢٦٠ وَفَوْقَ هٰذَا كُلِّهِ مَيْنَا وَبَيْنَكُمْ هُوَّةٌ عَظِيمَةٌ قَدْ أَثْبِنَتْ حَتَّى إِنَّ ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ ٱلْعُبُورَ مِنْ هَٰهِنَا إِلَيْكُمْ لَا يَقْدِرُ وِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ مِنْ هُمَاكَ يَحْنَازُونَ إِلَيْنَا ١٧٠ فَقَالَ أَمُّأَ لُكَ إِذًا يَا أَبَتَ ِأَنْ نُرْسِلَهُ إِلَى بَيْتِ أَبِي. ٢٨ لِأَنَّ لِي خَمْسَةَ إِخْوَةٍ. حَتَّى يَشْهَدَ لَمُرْ لِكَيْلًا بَأْنُوا هُمْ أَيْضًا إِلَى مُوسَى مُوضِعِ ٱلْعَذَابِ هَذَا وَ ١٩ قَالَ لَهُ إِبْرَهِيمُ عِنْدَهُمْ مَوسَى مَوْضِعِ ٱلْعَذَابِ هَذَا وَ ١٩ قَالَ لَهُ إِبْرَهِيمُ عِنْدَهُمْ مَوسَى مَا لَأَنْ إِبْرَهِيمَ بَالْ إِنْ إِبْرَهِيمَ بَلْ إِنْنَا مُنْ أَنْ إِبْرَاهِيمَ بَلْ إِنْنَا أَنِي إِبْرَهِيمَ بَلْ إِنْنَا مَنَ الْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَ ١١ فَقَالَ لَهُ إِنْ مَنَ الْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَ ١١ فَقَالَ لَهُ إِنْ مَا عَلَى اللّهِ إِنْ قَامَ مَا حِدْ مَنَ الْأَمْوَاتِ يَتُوبُونَ وَلا إِنْ قَامَ مَا حِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ بَصَدِّقُونَ مِنْ مُوسَى قَالًا لَا نَبِياءُ وَلا إِنْ قَامَ مَا حِدْ مِنَ الْأَمْوَاتِ بَصَدِّوْنَ

ٱلْأَصْنَاجُ ٱلسَّالِعُ عَشَرّ

ا وَقَالَ لِتَلَامِيذِهِ لَا يُهْكُنُ إِلَّا أَنْ تَأْتِي الْعَنْرَاتُ. وَلَكِنْ وَيْلُ الَّذِي تَأْتِي الْعَنْرَاتُ. وَلَكِنْ وَيْلُ الَّذِي تَأْتِي بِوَاسِطَتِهِ وَا خَيْرُ لَهُ لَوْ طُوِّقَ عَنْفُهُ وَلَكِنْ وَيْلُ اللَّهِ عَلَى الْمُعْرِ مِنْ أَنْ يُعْرَرَ أَحَدَ هُولا عَجَرِ رَجَّى وَطُرِحَ فِي الْبُعْرِ مِنْ أَنْ يُعْرَرَ أَحَدَ هُولا الصَّغَارِ وَ الْحَنْرِ رُولِ لِآنَ فُسِكُمْ وَإِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ وَوَيَّنَّهُ وَ إِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّنَهُ وَ إِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ فَوَيِّنَهُ وَ إِنْ أَخْطَأَ إِلَيْكَ أَخُوكَ مَوَيِّقَ أَنْ اللَّهِ فَي الْمُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَمْعَ مَرَّاتٍ فِي الْهُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَمْعَ مَرَّاتٍ فِي الْمُومِ وَرَجَعَ إِلَيْكَ سَمْعَ مَرَّاتٍ فِي اللَّهُ مِنْ الْمُولِ الْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِ وَلَالَ اللْمُومُ وَلَا لَالْمُولُ الْمُؤْمِ وَلَالُكُومُ وَلَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِ وَلَالَ الْمُولِ اللْمُومِ وَلَا لَكُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالُ السَالُولِ اللْمُومِ وَرَجَعَ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالَ اللْمُومُ وَلَى اللْمُومُ وَلَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَالَ اللْمُؤْمِ وَلَالِمُ الْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَلَا اللْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوا اللّهُ وَلِمُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ

نَهُولُونَ اِهِذِهِ آكُجُرُمُّ أَنْعَلَمِي وَأَنْعَرِسِي فِي ٱلْجُرْ فَتُطِيعُكُمْ اللهِ لَهُ إِذَا الْعَلَمُ وَمَنْ مِنْكُمْ لَهُ عَبْدُ يَجُرُثُ أَوْ يَرْعَى يَهُولُ لَهُ إِذَا دَخَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ لَهُ عَبْدُ يَجُرُثُ أَوْ يَرْعَى يَهُولُ لَهُ إِذَا مَنَ ٱلْحَلَ مِنَ ٱلْحَقْلِ اللهِ يَقُولُ لَهُ أَعْدِدْ مَا أَ تَعَشَّى بِهِ وَتَمَنْطَقُ وَأُحْدُمْنِي حَتَّى آكُلَ اللهَ يَقُولُ لَهُ وَأَشْرَبَ وَبَعْدُ مَا أَ تَعَشَّى بِهِ وَتَمَنْطَقُ وَأُحْدُمْنِي حَتَّى آكُلَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ال

ا ا وَفِي ذَهَا بِهِ إِلَى أُورُسَلِم آجْ اَزَ فِي وَسَطِ ٱلسَّامِرَةِ وَالْكَالِمِ الْمَارَةِ الْمَا الْمَارَةُ وَالْكُلِلِ اللَّهُ عَشَرَةُ اللَّهُ عَشَرَةُ اللَّهُ عَشَرَةُ اللَّهُ عَشَرَةُ اللَّهُ عَشَرَةُ اللَّهُ عَلَيْنَ وَجَالِ بُرْضَ فَوَنَفُوا مِنْ بَعِيدٍ، ١٢ وَرَفَعُوا صَوْنَا قَائِلِينَ يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّرُ الرَّحَمْنَا عَا فَعَظَرَ وَقَالَ لَمُرُاذُهُبُوا وَأَرُوا يَا يَسُوعُ يَا مُعَلِّمُ الرَّحَمْنَا عَا فَعَلَمْ وَقَالَ لَمُرُاذُهُ بَوْ وَقِيما هُمْ مُنْطَلِقُونَ طَهَرُوا هُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّ

١٧ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ أَلَيْسَ ٱلْعَشَرَةُ قَدْ طَهَرُ وإ.فَأَيْنَ ٱلتِّسْعَةُ. ١١ أَكُمْ يُوحِدُ مَنْ يَرْجِعُ لِيُعْطِيَ عَجْنًا لِلَّهِ غَيْرُ هَلَا الْفَرِيبِ الْجِنْسِ ٩٠ الْحُ قَالَ لَهُ ثُمْ وَأَمْضٍ . إِيَالْكَ خَلَّصَكَ ٢٠ وَلَمَّا سَّأَلَهُ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ مَنَى بَأْتِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ أَجَابَهُمْ وَقَالَ لَا يَأْنِي مَلَكُوتُ ٱللَّهِ بِهُرَافَبَةِ وَا ٢ وَلَا يَقُولُونَ هُوَذَا هُهَا أَوْ هُوَذَا هُمَا كَ لأَنْ هَا مَلَكُوتُ ٱللَّهِ دَاخِلُّهُ ٢٦ وَفَا لَ لِلتَّلَامِيذِ سَتَأْتِي أَيَّامٌ فِيهَا تَشْتَهُونَ أَنْ نَرَوْلِ يَوْمًا وَإِحِلًا مِنْ أَيَّامِ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ وَلَا تَرَوْنَ ٢٠٠ وَيَقُولُونَ لَكُمْ هُوَذَا هُوَانُو هُوَذَا هُنَاكَ. لَا تَذْهَبُوا وَلَا نَتْبَعُول ١٤٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبُرَّقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَعْتُ ٱلسَّمَاءُ يُضِيُّ إِلَى نَاحِيَةٍ تَعْتَ ٱلسَّمَاء كَذَٰ لِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنسَان فِي يَوْمِهِ ٢٠٠ وَلَكِنْ يَسْغِي أُوَّلًا أَنْ يَمَا لَمْ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هٰنَا ٱلْحِيلِ ٢٦ وَكُمَا كَانَ فِي أَيَّام نُوحٍ كَذَٰ الِّكَ يَكُونُ أَيْضًا فِي أَيَّامِ أَبْنِ ٱلْإِنْسَانِ ٢٠ كَانُولِ يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيُرَوِّجُونَ وَيَنْزَوَّجُونَ إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ أُوحٌ

ٱلْنُلْكَ وَجَاء ٱلطُّوفَانُ وَأَهْلَكَ ٱلْجَيِيعَ • ١٨ كَذَٰلِكَ ٱبْضَا كَمَا كَانَ فِي أَيَّام لُوطِ كَانُوا يَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَيَشْتَرُونَ وَيَبِيمُونَ وَيَغْرِسُونَ وَيَبْوُنَ. ٢٦ وَلَكِنَّ ٱلْبُؤْمَ ٱلَّذِبِ فِيهِ خَرَجَ لُوطُ مِنْ سَدُومَ أَمْطَرَ نَارًا وَكِبْرِيتًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ فَأَهْلَكَ ٱلْجَمِيعَ. ٢٠ هَكَذَا يَكُونُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يُظْهَرُ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ١٦ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُؤْمِ مَنْ كَانَ عَلَى ٱلسَّطْعُ وَأَمْتِعَنَّهُ فِي ٱلْبَيْتِ فَلَا يَنْزِلَ لِيَأْخُذَهَا. وَٱلَّذِي فِي ٱلْعَفْلُ كَذَٰ الكَ لَا يَرْجِعِ ۚ إِلَى ٱلْوَرَاءِ ٢٦ ٱذْكُرُوا أَمْرَأَةَ لُوطٍ • ٢٢ مَنْ طَلَبَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُمُلِّكُهَا وَمَنْ أَهْلَكَهَا يُعْيِيهَا. ٤٤ أَفُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ يَكُونُ أَثْنَانِ عَلَى فِرَاشِ وَاحِدٍ فَيُؤْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُتْرَكُ ٱلْآخَرُ. ٥٠ تَكُونُ أَثْنَان تَطْعَنَان مَعًا فَتُوْخَذُ ٱلْوَاحِدَةُ وَلْنَرْكُ ٱلْأُخْرَى ٢٦ يَكُونُ ٱلْنَانِ فِي ٱلْحُقْلِ فَيُوْخَذُ ٱلْوَاحِدُ وَيُنْرَكُ ٱلْآخَرُ ٢٧٠ فَأَجَابُوا وَفَا أُوا لَهُ أَيْنَ يَا رَبُّ. فَفَا لَ لَمْ حَيثُ نَكُونُ أَجْتُهُ هُنَاكَ تَجْنَبِعُ ٱلنَّسُورُ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا وَقَالَ لَهُمْ ۚ أَيْضًا مَثَلًا فِي أَنَّهُ يَنْبَغِيٰ أَنْ بُصَلَّى كُلَّ ﴿ حِين وَلا يُمَلِّ ٢ قَائِلاً كَانَ فِي مَدِينَةٍ قَاضِ لاَ يَغَافُ ٱللهَ وَلاَ مَا إِنْسَانًا ٢٠ وَكَانَ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ أَرْمَلَهُ . وَكَانَتْ تَأْتِي إِلَيْهِ قَائِلَةً أَنْصِفْنِي مِنْ خَصْيِ ، ٤ وَكَانَ لَا يَشَاءُ إِلَى زَمَانٍ. وَلَكِنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ فِي نَفْسِهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَا أَخَافُ ٱللَّهَ وَلا أَهَابُ إِنْسَانًا ٥ فَإِنِّي لِآجُل أَنَّ هٰذِهِ ٱلْأَرْمَلَةَ رُوْ عِبْنِي أَنْصِهُمَا لِيَلَا تَأْتِيَ دَائِمًا فَتَقْمِهَنِي ٢٠ وَقَالَ ٱلرَّابُ ٱسْمَعُوا مَا يَقُولُ قَاضِي ٱلظَّلْمِ ٢٠ أَ فَلَا يُنْصِفُ ٱللهُ مُخْنَارِيهِ ٱلصَّارِخِينَ إِلَيْهِ بَهَارًا وَلَيْلاً وَهُوَ مُتَمَهَّلُ عَلَيْمٍ . ٨ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يُنْصِفُهُمْ سَرِيعًا وَلَكِنْ مَنَّى جَاءً آبْنُ ٱلْإِنْسَانِ أَلَعَلَّهُ يَجِدُ ٱلْإِيَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ

﴿ وَقَالَ لِقَوْمِ وَاثِقِينَ بِأَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَبْرَارٌ وَتَجَنْقِرُونَ ٱلْآخَرِينَ هٰذَا ٱلْهُٰذَلَ. ﴿ إِنْسَانَانِ صَعِدًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ لِيُصَلِّياً فَاحِدٌ فَرِّيسِيْ فَٱلْآخَرُ عَشَّارٌ ﴿ ١١ أَمَّا ٱلْفَرِّيسِيُ فَوَقَفَ يُصَلِّي فِي نَفْسِهِ هَكَلَا . اللَّهُ اَلَا الشَّكُرُكَ إِنِّي اَسْتُ مِثْلَ بَاقِي النَّاسِ الْخَاطِفِينَ الظَّالِمِينَ الزُّنَاةِ وَلا مِثْلَ هٰذَا الْعَشَّارِ • ١٢ أَصُومُ مَرَّتَيْنِ فِي الْأَسْبُوعِ كَاٰعَشَّرُ كُلَّ مَا اَفْتَنِيهِ • ١٢ وَأَمَّا الْعَشَّارُ فَوَقَفَ مِنْ بَعِيدٍ لَا يَشَاءُ أَنْ يَرْفَعَ عَيْنَيهِ فَعُو السَّمَاءُ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلا اللَّهُ الْرُحْنِي عَيْنَيهُ فَعُو السَّمَاءُ عَلَى صَدْرِهِ قَائِلا اللَّهُ الْرُحْنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْ فَعَ اَنَا الْمُنَا عَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمَدْ إِنَّ هٰذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُبَرَّرًا دُونَ ذَاكَ . لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَرْفَعُ نَفْسَهُ بَرِّفَعُ وَمَنْ بَضِعُ وَمَنْ بَضَعُ

وَا فَقَدَّهُوا إِلَيْهِ ٱلْأَطْفَالَ أَيْضًا لِيَلْمِسَهُمْ. فَلَمَّا رَآهُمُ اللَّمَا وَالْفَالِ الْمُسْهُمْ فَلَمَّا رَآهُمُ الْكَالِمِيدُ ٱنْتَهَرُوهُمْ وَالْمَا يَسُوعُ فَدَعَاهُمْ وَفَالَ دَعُوا الْمُؤْولَاءَ مَلَكُوتَ اللَّهِ مِثْلَ اللَّهُ وَلَا مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ وَلَا مَنْ لَا يَقْبَلُ مَلَكُوتَ اللهِ مِثْلَ وَلَدِ فَلَنْ يَدْخُلُهُ

١٨ وَسَأَلَهُ رَئِيسٌ فَائِلًا أَيُّهَا ٱلْمُعَلِّرُ ٱلصَّائِحُ مَاذَا
 أَعْهَلُ لِأَرِثَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلْأَبْدِيَّةَ • ١١ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ لِبِهَاذَا

تَدْعُونِي صَالِحًا. لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إِلَّا وَاحِدٌ وَهُوَ ٱللهُ. ٢٠ أَنْتَ تَعْرِفُ ٱلْوَصَايَا . لَا تَزْن . لَا نَفْتُلْ . لَا تَسْرِقْ . الاَ تَشْهَدُ بِٱلزُّورِ. أَكْرِمْ أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ١٦ فَعَالَ هَذِهِ كُلُّهَا حَفِظْتُهَا مُنْذُ حَلَاثَتِي. ٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ بَسُوعُ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُ بُعُوزُكَ أَيْضًا نَيْ عُ. بِعُ كُلُّ مَا لَكَ وَوَزَّعُ عَلَى ٱلْفَقَرَامِ فَيَكُونَ لَكَ كَنْ فِي ٱلسَّمَا ۚ وَتَعَالَ ٱنَّبَعْنِي ٢٠٠ فَلَمَّا سَمِعَ ذَالِكَ حَرَنَ لِأَنَّهُ كَانَ غَنِيًّا جِنًّا. ٢٤ فَلَمَّا رَآهُ يَسُوعُ قَدْ حَزِنَ قَالَ مَا أَعْسَرَ دُخُولَ ذَوِي ٱلْأَمْوَالِ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٢٥ لِأَنَّ دُحُولَ جَمَل مِنْ ثَقْب إِبْرَةٍ أَيْسَرُ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ غَنِيْ إِلَى مَلَكُوتِ ٱللهِ • ٢٦ فَمَالَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوافَهَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَغْلُصَ ٢٠ فَقَالَ غَيْرُ ٱلْهُسْتَطَاعِ عِنْدَ ٱلنَّاسِ مُسْتَطَاعٌ عِنْدَ ٱللهِ

٢٦ فَقَالَ بُطِرُسُ هَا نَعْنُ قَدْ نَرَكْنَا كُلَّ شَيْءً وَتَبِعْنَاكَ مَلَ الْمَوْ الْمَدُ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ وَتَبِعْنَاكَ. ٢٩ فَقَالَ لَهُرُ ٱلْمُتَىٰ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ لَيْسَ أَحَدُ تَرَكَ بَيْنًا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِلَمْزًا قَ أَوَ أُولَادًا مَنْ أَجْلِ تَرَكَ بَيْنًا أَوْ وَالِدَيْنِ أَوْ إِخْوَةً أَوِلُمْزًا قَ أَوَ أُولَادًا مَنْ أَجْلِ

مَلَكُوتِ ٱللهِ ٢٠ إِلاَّ وَيَاْخُدُ فِي هَذَا ٱلزَّمَانِ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَفِي ٱلدَّهْرِ أَلْهِ مِنْ الْأَبْدِيَةَ وَفِي ٱلدَّهْرِ ٱلْآتِي ٱلْحَيْوةَ ٱلْأَبْدِيَّةَ

المَ وَأَخَذَ الرِّنْنَيْ عَشَرَ وَفَالَ لَهُمْ هَا نَعْنُ صَاعِدُونَ إِلَى أُورُشَلِيمَ وَسَيَمْ كُلُ مَا هُو مَكْنُوبْ إِلَّا لَأَنْبَاء عَنِ أَبْنِ الْإِنْسَانِ ١٦٠ لَوَّنَهُ يُسَلَّمُ إِلَى اللَّهُمْ وَيُسْتَمَنُ لِيهِ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَنُ لِيهِ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَنُ لِيهِ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ لَا لَهُمْ وَيُسْتَمَ لَا يَعْمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَمَ وَيُسْتَم وَلَيْ اللّه وَيُسْتَم وَلَا اللّه وَيَسْتَم وَلَم وَيُعْمَ وَلَم اللّه وَيُسْتَم وَلَا مَا هُولَ مَن ذَلِكَ سَيْمًا وَكَانَ هُذَا الْأَدْم وَيُعْمَ وَلَم اللّه وَيُسْتَم وَلَا اللّه مَنْ فَلَلْ مَنْ اللّه وَيُلْ مَنْ فَلِلْكَ سَيْمًا وَكَانَ هُذَا الْأَدْم وَلَا اللّه مَنْ فَلَا مَا فَيْلَ

٥٠ وَلَهُمْ اَقْنَرَبَ مِنْ أَرِيحَا كَانَ أَعْمَى جَالِسَا عَلَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ٢٠ فَلَمَّا سَمِعَ الْجَهْعَ مُجْنَازَاسَأَلَ مَا عَسَى الطَّرِيقِ يَسْتَعْطِي ٢٠ فَلَحْبُرُوهُ أَنَّ بَسُوعَ النَّاصِرِيِّ مُجْنَازَ، وَالْمَ يَكُونَ هَلَا ٥٢٠ فَلَحْبُرُوهُ أَنَّ بَسُوعَ النَّاصِرِيِّ مُجْنَازَ، مَا فَصَرَخَ قَائِلًا يَا بَسُوعُ ابْنَ دَاوُدَ الرَّحَنِي ٢٠ فَانْنَهُرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِيسَكُنتَ أَمَّا هُو فَصَرَخَ أَكُودَ الرَّحَنِي ٢٠ فَانْنَهُرَهُ الْمُتَقَدِّمُونَ لِيسَكُنتَ أَمَّا هُو فَصَرَخَ أَكُودَ الرَّحَنِيرَ ايَا أَبْنَ دَاوُدَ الرَّحَنِيرَ ايَا أَنْ اللَّهُ الْمُقَالِلُهُ اللَّهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُقَالِلُهُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ الْمُؤُلُونُ اللْمُؤُلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُ

يَاسَيِّدُ أَنْ أَبْصِرَ ٤٠٤ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ أَبْصِرْ إِيَانُكَ قَدْ شَفَاكَ ٤٠٤ وَفِي ٱلْحَالِ أَبْصَرَ وَنَبَعَهُ وَهُوَ نُجَبِّدُ ٱللهَ وَجَيِعُ

﴿ ٱلشَّعْبِ إِذْ رَأَقْ سَيِّكُوا ٱللهُ

7,7

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ دَخَلَ وَأَجْنَازُ فِي أَرِيْنَاهِ ؟ وَ إِذَا رَجُلُ ٱللهُ وَكُمَّا وَهُوَ رَئِيسٌ لِلْعَشَّارِينَ وَكَانَ عَنِيًّاه ؟ وَطَلَبَ أَنْ يَرَى

وهو رئيس المعشارين و ٥١ن عنياه ١٠ وطلب ان يرى يرى يسوع مَنْ هُوَ وَلَمْ يَقَدِرْ مِنَ أُجْهُمْ لِلْأَنَّهُ كَانَ قَصِيرَ ٱلْقَامَةِ .

عَ فَرَكُضَ مُنَقَدِّمًا وَصَعِدَ إِلَى جَيَّرَةِ لِكُنْ يَرَاهُ لِأَنَّهُ كَانَ

مُزْمِعًا أَنْ يَهُرَّ مِنْ هُمَا كَ. ٥ فَلَمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى ٱلْمُكَانِ نَظَرَ ۚ إِلَى فَوْقُ فَرَآهُ وَقَالَ لَهُ يَا زَكَا أَسْرِعْ وَأَنْزِلْ لِٓ لِنَّهُ

تَطَرُ إِنِي قُوقَ قُرَاهُ وَقُالَ لَهُ يَا زَنَا أَسْرِعَ وَانْزِلَ لِا لَهُ يَنْغِي أَنْ أَمْكُنُ ٱلْمُؤْمَ فِي بَيْنَكَ . ٦ فَأَسْرَعَ وَرَزَلَ وَفَهِلَهُ

فَرِحًا ٥٧ فَلَمَّا رَأَى أَنْجَمِيعُ ذَالِكَ تَذَمَّرُ وَا قَائِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ فَرِحًا هَا ثِلِينَ إِنَّهُ دَخَلَ لِبَيْتَ عِنْدَ رَجُل خَاطِئَ ٥٨ فَوَفَفَ زَكَّا وَفَالَ لِلرَّبَّ

هَا أَنَا يَا رَبُّ أَعْطَى نِصْفَ أَمْوَالِي الْمُسَاكِينِ وَإِنْ كُنْتُ

قَدْ وَشَيْتُ مِأْحَدِ أُرُدُ أَرْبَعَةَ أَضْعَافِ ١٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ

ٱلْمُؤْمَرَ حَصَلَ خَلَاصُ لِهِذَا ٱلْبَبْتِ إِذْ هُوَ أَيْضًا ٱبْنُ إِبْرَهِيمَ ١٠٠ لِأَرِنَّ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَدْ جَاءَ لِكَيْ يَطْلُبَ وَيُخَلُّصُ مَا قَدْ هَلَكَ

ا ا وَ إِذْ كَانُوا يَسْمَهُ وِنَ هَٰذَا عَادَ فَقَالَ مَثَلًا لَّانَّهُ كَانَ قَرِيبًا مِنْ أُورُهُ لِيمَ وَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللهِ عَنِيدٌ أَنْ يَظْرَرَ فِي ٱلْحَالِ. ١٢ فَقَالَ. إِنْسَانُ شَرِيفُ ٱلْجِنْسِ ذَهَبَ إِلَى كُورَة إِعبِدَه إِبَا خُذَ لِنَفْسِهِ مُلْكَا وَيَرْجِعَ. ١٢ فَدَعَا عَشَرَةً عَدِيدِ لَهُ وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةً أَمْنَا } وَقَالَ لَهُمْ تَاجِرُوا حَتَّى آتَيَ. ١٤ وَأَمَّا أَهْلُ مَدِينَتِهِ فَكَانُوا بَبْغَضُونَهُ فَأَرْسَلُوا وَرَاءُهُ سِفَارَةً قَائِلِينَ لَا نُرِيدُ أَنَّ هٰذَا يَهْلِكُ عَلَيْنًا. ٥ ا وَلَمَّا رَجَعَ بَعْدَمَا أَخَذَ ٱلْمِلْكَ أَمْرَ أَنْ يُدْعَى إِلَيْهِ أُولِئِكَ ٱلْعَبِيدُ ٱلَّذِينَ أَعْطَاهُمُ ٱلْفِضَّةَ لِيَعْرِفَ بِهَا تَاجَرَ كُلُّ وَاحِدِ ١٦٠ فَجَاء ٱلْأَوَّلُ قَائِلًا يَا سَيْدُ مَنَاكَ رَجَعَ عَشَرَةً أَمْنَا ﴿ ١٧ فَعَالَ لَهُ نِعِمًّا أَيُّهَا ٱلْعَبَدُ ٱلصَّائِحُ ، لِأَنَّكَ كُنْتَ أَمْيِنَا فِي ٱلْقَلَيلِ فَلْيَكُنْ لَكَ سُلْطَانٌ عَلَى عَشْرٍ

مُدْن ١٨ أَثُمَّ جَاء ٱلثَّانِي قَائِلًا يَا سَيَّدُ مَنَاكَ عَمِلَ خَسْةَ أَمْنَاهُ ١٩٠ فَقَالَ الهِٰذَا أَيْضًا وَكُنْ أَنْتَ عَلَى خَمْسِ مُدْن . ٢٠ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ قَائِلًا يَاسَيِّدُ هُوَذَا مَنَاكَ ٱلَّذِيكِ كَانَ عِنْدِي مَوْضُوعًا فِي مِنْدِيلِ. ٢١ لِّأَنِّي كُنْتُ أَخَافُ مِنْكَ إِذْ أَنْتَ إِنْسَانٌ صَارِمْ ۖ تَأْخُذُ مَا لَمْ تَضَعْ وَتَعْمِدُ مَا لَمْ تَزْرَعْ. ٢٢ فَفَالَ لَهُ مِنْ فَمِكَ أُدِينُكَ أَيْمًا ٱلْعَبْدُ ٱلشِّرِّيرُ عَرَفْتَ أَنِّي إِنْسَانٌ صَارِمُ آخَذُ مَا لَمْ أَضَعْ وَأَحْصِدُ مَا لَمْ أَزْرَعْ. ٢٢ فَلِمَاذَا لَمْ تَضَعْ فِضِّينَ عَلَى مَائِدَةِ ٱلصَّيَارِفَةِ فَكُنْتُ مَتَى جُنْتُ أَسْتَوْفِيهِا مَعَ مِ بِأَوْءَ الْمُ ۚ قَالَ لِلْحَاضِرِينَ خُذُوا مِينَهُ ٱلْمِنَا وَأَعْطُوهُ لِلَّذِي عِنْدَهُ ٱلْعُشَرَةُ ٱلْأَمْنَاعِ م وَقَالُو اللَّهُ يَا سَيَّدُ عِنْدَهُ عَشَرَةُ أَمْنَا ١٦٠ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ يُعْطَى . وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فَأَلَّذِي عِنْدُهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ ٢٠ أَمَّا أَعْلَائِي أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْهِ ۚ فَأَنُوا بِهِمْ إِلَى هُنَا وَأَذْ بَحُوهُمْ قُدَّامِي ٨٨ وَلَمَّا قَالَ هَٰنَا لَقَدَّمَ صَاعِدًا إِلَى أُورُسَلِيمَ ٢٩ وَ إِذْ

قُرُمَ مِنْ أَيْتِ فَاجِي وَآيَتْ عَنْمَا عِنْدَ ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْنُونِ أَرْسَلَ ٱثْنَينِ مِنْ تَلاَمِينِهِ ٢٠ قَاثِلاً. إِذْهَبَا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي أَمَامَكُهَا وَحِينَ تَدْخُلَانِهَا تَجَدَان جَمْثُنَّا مَرْ بُوطًا لَمْ يَجْلِسْ عَلَيْهِ أَحَدْ مِنَ ٱلنَّاسِ فَطْ فَخُلَّاهُ وَأَيْهَا بهِ ١٠ وَ إِنْ سَأَ لَكُمَا أَحَدُ لِمَاذَا نَعُلَانِهِ فَنُولَا لَهُ مُكَذَا إِنَّ ٱلرَّبُ هُنْنَاجِ إِلَيْهِ ٢٠٠ فَهَصَى أَلْهُرْسَلَان وَوَجَدَا كَهَا قَالَ لَمُهَاه ٢٢ وَفِيمَا هُمَا يَخُلُّانِ ٱلْحَجْشُ قَالَ لَهُمَا أَصْمَا أَصْمَا بُهُ لِمَاذَا يَحُلَّانِ ٱلْجُحَشِّ . ٢٤ فَقَا لاَ ٱلرَّبُّ شِنَّاجُ إِلَيْهِ. ٢٥ وَلَ تَيَا بِهِ إِلَى يَسُوعَ وَطَرَحًا ثِيَابَهُمَا عَلَى ٱلْجُحَشْ وَأَرْكَبَا يَسُوعَ. ٢٦ وَفِيما هُو سَائِر فَرَشُوا ثِيَاجَهُ فِي ٱلطِّريقِ ٢٧ وَلَمَّا فَرُبَ عِنْدُ مُنْهُدَرِ جَبَلِ ٱلزَيْنُونِ ٱنْنَكَأَ كُلُّ جُمْهُورِ ٱلنَّلَامِيذ يَفْرَحُونَ وَيُسَبِّحُونَ ٱللهَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ لِأَجْلِ جَوِيع ٱلْفُوَّاتِ ٱلَّٰتِي نَظَرُول. ٢٨ فَأَثْلِينَ مُبَارَكَ ٱلْهَلِكُ ٱلْآتِي بِٱسْمِ ٱلرَّبِّ سَلامْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَبْدٌ فِي ٱلْأَعَالِي ٢٩ وَأَمَّا بَعْضُ ٱلْعَرِ"بِسِينِينَ مِنَ ٱلْجُمْعِ فَقَالُولِ لَهُ يَا مُعَلِّمُ ٱنْتُهُرْ نَلَامِيذَكَ وَ وَ فَأَجَابَ وَقَالَ لَهُمْ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولِ لَكُمْ إِنَّهُ إِنْ سَكَتَ هُولِاء فَأَنْجِ إِنَّ أَضَرْخُ

ا غَ وَفِيهَ اللّهُ وَ يَعْتَرِبُ نَظَرَ إِلَى ٱلْهَدِينَةِ وَبَكَى عَلَيْهَا اللّهَ وَبَكَى عَلَيْهَا اللّهَ وَيُعَلِينَ أَنْتِ أَيْضًا حَتَى فِي يَوْمِكِ هَذَا مَا هُو لِسَلَامِكِ . وَلَكْنِ ٱلْآنَ قَدْ ٱلْحْفِي عَنْ عَيْدَكِ . وَلَكْنِ اللّهَ وَيُحِيطُ مِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةً فَي وَيُعِيطُ مِكِ أَعْدَاوُكِ بِمِنْرَسَةً وَيُعَدِدُ وَلَا يَنْ كُونَ فِيكِ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ لِآنَكِ لَمْ وَبَيْدِكَ فِيكَ حَجَرًا عَلَى حَجَرٍ لِآنَكِ لَمْ وَبَيْدِكَ فِي زَمَانَ ٱفْتِقَادِكِ

وَهُ وَلَمَّا دَخَلَ ٱلْهَيْكُلِ ٱبْنَكَا نَجْرِجُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِيهِ ٤٦ قَائِلًا لَهُرْ. مَكْنُوبُ إِنَّ يَنْفِي يَبْتُ ٱلصَّلُوةِ. وَإَنْنُمْ جَعَلْنُهُوهُ مَعَارَةً لُصُوصٍ

٧٤ وَكَانَ يُعَلِّرُ كُلَّ يَوْم فِي ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ رُوْسَالُهُ ٱلْمُهَّنَةِ وَالْكَانَ رُوْسَالُهُ ٱلْمُهَّنَةِ وَالْكَانَ مُنَالُهُ مَعَ وُجُوهِ ٱلشَّعْبِ يَطْلُبُونَ أَنْ يُهْلِكُوهُ ٤٨ وَلَمْ يَعْلُمُ وَلَمْ عَلَيْهَ مَعَ مِنْهُ يَعِيدُوا مَا يَفْعَلُونَ لِأَنَّ ٱلشَّعْبَ مَنْهُ

ٱلْأَصْاحُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أَحَدِ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ كَانَ يُعَلِّرُ ٱلشَّعْبَ فِي ٱلْهَيْكُلُ وَيُبِشِّرُ وَقَفَ رُؤَسًا اللَّهَانَةِ وَأَلْكَتَبَةُ مَعَ ٱلشَّيُوخِ ٢ وَكُلُّهُوهُ وَاللِّينَ قُلْ لَنَا بِأَيِّ سُلْطَانِ نَفْعَلُ هَٰذَا . أَوْمَنْ هُوَ ٱلَّذِي أَعْطَاكَ هَٰذَا ٱلسَّلْطَانَ . ٢ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمُرْ وَأَنَّا أَيْضًا أَسَّا لَكُمْ كَلِيمة وَاحِدَة فَقُولُوا لِي . ٤ مَعْمُودِيَّةُ يُوحَنَّا مِنَ ٱلسَّمَاءَ كَانَتْ أَمْ مِنَ ٱلنَّاسِ . • فَتَا مَرُوا فِيمَا بَيْنُمُ قَائِلِينَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلسَّهَاءَ يَقُولُ فَلِمَاذَا لَمُ تُوْمِنُوا. بهِ. ٦ وَ إِنْ قُلْنَا مِنَ ٱلنَّاسِ فَجَمِيعُ ٱلشُّعْبِ يَرْجُمُونَنَا لَّأِنَّهُمْ كَاثِهُونَ بِأَنَّ يُوحَنَّا نِيِّي. ٧ فَأَجَابُوا أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مِنْ أَيْنَ. ٨ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ وَلَا أَنَّا أَقُولُ لَكُمْ بِأَيِّ سُلْطَانِ أَفْعَلَ هٰذَا

﴿ وَ الْهَذَا يَقُولُ لِلشَّعْبِ هَذَا ٱلْهَثَلَ. إِنْسَانُ غَرَسَ كَرْمًا وَسَلَّمَهُ إِلَى كَرْمًا وَفِي ٱلْوَقْتِ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ا وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى كَرَّامِينَ وَسَافَرَ زَمَانًا طَوِيلًا. ا وَفِي ٱلْوَقْتِ أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكَرَّامِينَ عَبْدًا لِكَوْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمْرِ ٱلْكُرْمِ . أَرْسَلَ إِلَى ٱلْكُرَّامِينَ عَبْدًا لِكَوْ يُعطُوهُ مِنْ ثَمْرِ ٱلْكُرْمِ .

فَجَلَدَهُ ٱلْحَكَرَّامُونَ وَأَرْسِلُوهُ فَارِغًا ١١ فَعَادَ وَأَرْسَلَ عَبْنَا آخَرَ فَجَلَدُولِ ذَٰلِكَ أَيْضًا وَأَهَانُوهُ وَأَرْسَالُوهُ فَارِغًا ١٢٠ ثُمَّ عَادَ فَأَرْسَلَ ثَا إِنَّا. فَجَرَّحُوا هَلَا أَيْضًا وَأَخْرَجُوهُ ١٠٠ فَقَالَ صَاحِبُ ٱلْكُرَٰمِ مَاذَا أَفْعَلُ أَرْسِلُ ٱبْنِي ٱلْحَبِيبَ . لَعَلَّمْ إِذَا رَأُوْهُ بَمَ الْبُونَ ١٤ فَلَمَّا رَآهُ ٱلْكُرَّاهُونَ تَآمَرُولَ فِيمَا بَيْنَهُمْ قَائِلِينَ هٰنَا هُوَ ٱلْوَارِثُ مَلْمَ" نَقْتُلُهُ لَكَيْ يَصِيرَ لَنَا ٱلْبِرَاثُ. ٥ ا فَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْكُرْمِ وَقَتْلُوهُ . فَمَاذَا يَفْعَلُ بِهِمْ صَاحِبُ ٱلْكُرْمِ ١٦٠ يَأْتِي وَيُهْلِكُ هُولًا ۗ ٱلْكُرْافِينَ وَيُعْطِي ٱلْكُرْمَ لِيَخْرِينَ وَفَلَمَّا سَمِعُوا فَالُولِ حَاشَاه ١٧ فَنَظَرَ إِلَهُمْ وَقَالَ إِذًا مَا هُوَ هَٰنَا ٱلْمَكْتُوبُ ٱلْحُجُرُ ٱلَّذِبِ رَفَضَهُ ٱلْبِنَــَّا وَّوِنَ هُوَ قَدْ صَارَ رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ. ٨ اكُلُّ مَنْ يَسْفُطُ عَلَى ذٰلِكَ ٱلْمُحَرِ يَتَرَضَّض . وَمَنْ سَفَعَلَ هُوَ عَلَيْهِ يَسْعَقُهُ . ١٩ فَطَلَبَ رُوسًا \* ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلْكَتَبَةُ أَنْ يُلْقُوا ٱلْأَيَادِي عَلَيهِ فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَلَكِنَّهُ ۚ خَافُوا ٱلشَّمْبَ. لَّا أَهُمْ عَرَفُوا أُنَّهُ قَالَ هَٰذَا ٱلْهَٰتَلَ عَلَيْهِمْ

٢٠ فَرَاقَبُوهُ وَأَرْسَلُوا جَوَاسِيسَ يَنْزَاعُوْنَ أُنَّهُمْ أَبُوالْمُ لِكَيْ يُمْسِكُوهُ بِكُلِمَةٍ مَحَتَى يُسَلِّمُوهُ إِلَى حُكُمْ ٱلْوَالِي وَسُلْطَانِهِ • ٢١ فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ نَعْلَمُ أَنَّكَ بِٱلْاسْتَقَامَةِ نَتَكَلَّمُ وَتُعَلِّرِهُ وَلَا نَقْبُلُ ٱلْوُجُوهَ بَلْ بِٱلْحُقِّ تُعَلِّمُ طَرِيقَ ٱللهِ. ٢٦ أَيُوزُ لَنَا أَنْ نُعْطِي جُرْيَةَ لِقَيْصَرَ أَمْ لَا ٢١٠ فَشَعَرَ بَكُرُهُمْ وَقَالَ لَهُمْ لِمَاذَا ثُجَرّ بُونَني. ٢٤ أَرُونِي دِينَارًا لِمَنِ ٱلصُّورَةُ وَٱلْكِنَالَةُ.فَأَجَابُوا وَقَا لُوا لِقَيْصَرَه ٥٠ فَعَالَ لَهُمْ أَعْطُوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَا لِلهِ لِلهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ بكلمة قُدَّامَ ٱلسُّعْبِ وَلَعْبَهُوا مِنْ جَوَابِهِ وَسَكَّمُوا ٢٧ وَحَضَرَ قَوْمٌ مِنَ ٱلصَّدُوقِيِّينَ ٱلَّذِينَ يُعَاوِمُونَ أَمْرَ ٱلْقِيَامَةِ وَسَأَ لُوهُ ٢٨ قَائلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُتَبَ لَنَا مُوسَّى إِنْ مَاتَ لِأَحَدِ أَخْ وَلَهُ أَمْرَأَةٌ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدٍ يَأْخُذُ أَخُوهُ ٱلْمَرْأَةَ وَيُعِيمُ نَسْلًا لِأَخِيهِ ٢٠ فَكَانَ سَبْعَةُ إِخْوَةٍ. وَأَخَذَ ٱلْأَوَّلُ ٱمْرَأَةُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِه ٢٠ فَأَخَذَ ٱلنَّانِي ٱلْمَرْأَةَ وَمَاتَ بِغَيْرِ وَلَدِهِ الْمُمَّ أَخَذَهَا ٱلنَّالِثُ وَهَكَنَا

﴿ ٱلسَّبْعَةُ . وَإِنْ يَاثُرُكُوا وَلَنَا وَمَانُوا ٢٠ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ مَانَتِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا ١٢٠ فَفِي ٱلْقِيَامَةِ لِمَنْ مِنْهُمْ تَكُونُ زَوْجَةَ . لِأَنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةً لِلسَّبْعَةِ ٤٠ فَأَجَابَ وَقَالَ لَمْرٌ يَسُوعُ أَنْاءً هَٰنَا ٱلدَّهْرِ يُزَوِّجُونَ وَيُزَوَّجُونَ، ٢٥ وَلَكِنَّ ٱلَّذِيْنَ حَسِبُوا أَهْلَا لِلْخُصُولِ عَلَى ذَٰلِكَ ٱلدَّهْرِ وَٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأَهْوَاتِ لَا يُزَوِّجُونَ وَلا يُزَوَّجُونَ ٢٦ إِذْ لَا يَسْتَعِلِيهُ وَنَ أَنْ يَمُونُول أَيْضًا لِأَنَّهُمْ مِثْلُ ٱلْمَلَائِكَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ ٱللَّهِ إِذْ هُمْ أَبْنَاء ٱلْقِيَامَةِهِ ٢٧ وَإِ مَّا أَنَّ ٱلْمُوْتَى يَقُومُونَ فَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ مُوسَى أَيْضًا فِي أَمْرُ ٱلْعُلَيْقَةِ كَمَا يَقُولُ. اَلرَّبُّ إِلَّهُ إِبْرُهِيمَ وَإِلَّهُ إِسْحَنَ وَ إِلَّهُ يَعْقُوبَ. ٢٨ وَآيْسَ هُوَ إِلَهَ أَمْوَاتِ بَلْ إِلَّهُ أَحْيَاءَ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ عِنْدُهُ أَحْيَاءٍ ١٩٠ فَأَحَابَ قَوْمٌ مِنَ ٱلْكَتَبَةِ وَقَالُوا يَا مُعَلِّرُ حَسَنَا قُلْتَ ﴿ ٤ وَكُمْ يَتَجَاسُو وَإِ أَيْضًا أَنْ يَسَأَ لُوهُ عَنْ شَيْءً

ا ٤ وَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ يَغُولُونَ إِنَّ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنُ دَاوُدَ. عَوْدَاوُدُ نَفْسُهُ يَغُولُ فِي كِتَابِ ٱلْمَزَامِيرِ قَالَ ٱلرَّبُ

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَتَطَلَّعَ فَرَأَى ٱلْأَعْنِيَاءُ يُلْقُونَ فَرَائِينَهُمْ فِي ٱلْخِرَانَةِ وَالْمَانُ وَالْمِينَ وَكَالِينَهُمْ فِي ٱلْخِرَانَةِ وَالْمَانَّ وَالْمَانَةُ وَلَا اللّهِ وَالْمَانَةُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

بجَعَارَة حَسَنة وَتُعَف قَالَ ٢ هُذِهِ ٱلَّذِي تَرَوْنَهَا سَتَأْتِي أَيَّامُ الْا يُتْرَكُ فِيهَا حَجُرٌ عَلَى حَجَرِلًا يُنْقَضُ ٧ فَسَأَ أُوهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّم مَنَّى يَكُونُ هٰذَا وَمَا فِيَ ٱلْعَلَامَةُ عِبْدَمَا يَصِيرُ هٰذَا. ٨ فَقَالَ ٱنْظُرُولَ لَا تَضِلُّوا . فَإِنَّ كَثِيرِينَ سَيَّأْ نُونَ بِٱسْمِي قَائِلِينَ إِنِّي أَنَا هُوَ وَأَلزَّ مَانُ قَدْ قَرْبَ. فَلَا تَدْهُ بُوا وَرَاءَهُمْ. ٩ فَإِذَا سَمِعْهُ مِجُرُوبٍ وَقَلَاقِلَ فَلَا تَجْزَعُوا لَأَنَّهُ لَا الدُّأَنَّ يَكُونَ هٰذَا أُوَّلًا. وَلَكِنْ لَا يَكُونُ ٱلْمُنْتَهَى سَرِيهُمَا. الْمُ قَالَ لَهُمْ ۚ نَقُومُ أُمَّةُ ۚ عَلَى أُمَّةِ وَمَمْلَكَهُ ۚ عَلَى مَمْلَكَةٍ . ١١ وَتَكُونُ زَلَازِ لُ عَظِيمَةٌ فِي أَمَا كِنَ وَهَجَاعَاتٌ وَأَوْبِئَةٌ. وَتَكُونُ عَناوفُ وَعَلَامَاتُ عَظِيمَةٌ مِنَ ٱلسَّمَاء ١٢٥ وَقَبْلَ هٰذَا كُلَّهِ يِلْقُونَ أَيْدِهُمْ عَلَيْكُمْ وَيَطْرُدُونَكُمْ وَيُسَلِّمُونَكُمْ إِلَّى عَجَامِعَ وَسُجُونِ وَتُسَافُونَ أَمَامَ مُلُوكِ وَوْلاَةِ لِأَجْلِ ٱسْمِي. ١١ فَيَوْوِلْ ذَٰلِكَ لَكُمْ شَهَادَةً عِنا فَضَعُوا فِي قُلُو بِكُمْ أَنْ لَا تَهْتَمُوا مِنْ قَبْلُ لِكِيْ تَحْتَمُوا و الزَّبِّي أَمَا أَعْطِيكُمْ فَهَا وَحِكْهَةُ لَا يَقْدِرُ جَبِيعُ مُعَالِدِ يَكُرُ أَنْ يُقَاوِمُوهَا أَوْ يُنَاقِضُوهَا ١٦ وَسَوْفَ

تُسَلَّمُونَ مِنَ ٱلْوَالِدِينَ وَأُلْإِخْوَةٍ وَالْأَقْرِبَاءَ وَٱلْأَصْدِقَاء. وَيَقْتُلُونَ مِنْكُرْ . ١٧ وَتَكُونُونَ مُبْغَضِينَ مِنَ ٱلْبَيْدِيعِ مِنْ أَجْلِ ٱسْمِي ١٨٠ وَلَكِنَّ شَعْرَةُ مِنْ رُوُّوسِكُمْ لَا تَهْلِكُ . ١٩ بِصَبْرِكُمْ ٱقْتَنُوا أَنْهُ سَكُمْ ٥٠ ٢ وَمَنَّى رَأَيْتُمْ أُورُشَلِيمَ مُعَاطَّةً جِيُوش فَعِينَائِذِ أَعْلَمُولِ أَنَّهُ قَدِ أَقَاثَرَبَ خَرَابِهَا ١٠ حِينَانِدِ لِبَهْرُبِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَبَالِ. وَٱلَّذِينَ فِي وَسَعِلِهَا فَلْمَقِرُوا خَارِجًا . وَٱلَّذِينَ فِي ٱلْكُورِ فَلَا يَدْخُلُوهَا ٢٢٠ لِأَنَّ هَٰذِهِ أَيَّامُ ٱنْتِقَامِ لِيَتِمَّ كُلُّ مَا هُوَ مَكْنُوبُ ٢٠٠ وَوَيْلُ لِخَبَالَى وَٱلْهُرْضِعَاتِ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لِأَنَّهُ يَكُونُ ضِيقٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسُخُطْ عَلَى هٰذَا ٱلشَّعْبِ وَ ٢٤ وَيَقَمُّونَ بِغَمِ ٱلسَّيْفِ وَيُسْبَوْنَ إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَمْمِ . وَتَكُونُ أُورُشَلِيمُ مَدُوسَةً مِنَ ٱلْأُمَمَ حَتَّى تُكَبَّلَ أَزْمِنَهُ ٱلْأُمْمَ

٥٠ وَتَكُونُ عَلَامَاتُ فِي ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمْرِ وَٱلْخُومِ. وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كَرْبُ أُمْمٍ مِحَيْرَةٍ . ٱلْبُحْرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِعُ. وَعَلَى ٱلْأَرْضِ كَرْبُ أُمْمٍ مِحْيَرَةٍ . ٱلْبُحْرُ وَٱلْأَمْوَاجُ تَضِعُ. ٢٦ وَٱلنَّالُ يُغْشَى عَلَيْهُمْ وَنْ خَوْفٍ وَٱنْفِظَارِ مَا يَاثِي عَلَى

ٱلْمَسْكُونَةِ لِآنَ قُوَّاتِ ٱلسَّمُواتِ أَنْزَعْزَعُ ٢٧ وَحِينَقِكِ يُرْصِرُونَ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِياً فِي سَعَابَةٍ بِفُوَّةٍ وَهَجْدُ كَثْيْرِهِ ٢٨ وَمَنَّى ٱبْتَدَأْتْ هٰذِهِ تَكُونُ فَٱنْتَصِبُوا وَٱرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ لِأَنَّ فَعَالَكُمْ لَقَيْرِبُ ٢٠٠ وَقَالَ لَهُمْ مَثَلًا . انْظُرُ ول إِلَى شَعَرَة ٱلبيِّن وَكُلِّ ٱلْأَشْعَارِ. ٢٠ مَنِّي أَفْرِخَتْ نَنْظُرُونَ وَنَعْلَمُونَ مِنْ أَنْهُ سِكُمْ أَنَّ ٱلصَّيْفَ قَدْ قَرْبَ وَالْمُكَذَا أَنْهُمْ أَيْضًا مَنَى رَأَيْتُمْ هَٰذِهِ ٱلْأَشْيَا صَائِرَةً فَأَعْلَهُوا أَنَّ مَلَكُوتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ ٢٠ أَكْنَى أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا يَمْضِي هَٰذَا ٱلْجِيلُ حَنَّى يَكُونَ ٱلْكُلُّ ٢٠٠ اَلسَّهَا لِمَ وَالْأَرْضُ نَزُولَان وَلَكِنَّ كَلَامِي لَا يَزُولُ. ٢٤ فَٱحْتَرِزُولَ لِأَنْفُسِكُمْ ۚ لِئَلَّا نَتْفُلَ فُلُوبُكُمْ ۚ فِي خُمَارِ وَسُكُرْ وَهُمُومِ ٱلْحُبُوةِ فَيْصَادِفَكُمْ ذُلِكَ ٱلْيُؤْمُرِ بَغْنَةً. ٢٥ لَأِنَّهُ كَالْنَخُ ۚ يَانِي عَلَى جَمِيعِ ٱلْجَالِسِينَ عَلَى وَجْهِ كُلِّ ٱلْأَرْض ٢٦٠ إِسْهَرُولَ إِذًا وَتَضَرَّعُوا فِي كُلُ حِينِ لِكَيْ تَعْسَبُوا أَهْلَا اللَّهَاةِ مِنْ جَمِيعِ هَلَا ٱلْهُزْمِعِ أَنْ يَكُونَ وَلَقِفُوا قُدَّامَ أَبْنِ ٱلْإِنْسَان

٢٧ وَكَانَ فِي ٱلنَّهَارِ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَنْكُلِ وَفِي ٱللَّيْلِ يَخْرُجُ وَيَبِيتُ فِي ٱلْجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلرَّيْتُونِ ١٨٠ وَكَانَ كُلُّ ٱلشَّعْبِ يُبَكِّرُونَ إِلَيْهِ فِي ٱلْهَيْكُلِ لِيَسْمَعُوهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَقَرُبَ عِبدُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي يُفَالُ لَهُ ٱلْفَصْحُ ٢٠ وَكَانَ رُونَ كَالُهُ الْفَصْحُ ٢٠ وَكَانَ رُوسَاءُ ٱلْثَمَانَةِ وَٱلْكَتَبَةُ يَطْلُبُونَ كَنْفَ يَقْتُلُونَهُ لَلِّنَهُمُ خَافُولِ ٱلشَّعْبَ

عَ فَدَخَلَ ٱلشَّيْطَانُ فِي مَهُوذَا ٱلَّذِي يُدْعَى ٱلْإِسْخَرْيُوطِيَّ وَهُوَ مِنْ حُهْلَةِ ٱلْاِتْنَى عَشَرَه ٤ فَمَضَى وَتَكَلَّمْ مَعَ وُوَسَاءً وَهُوَ مِنْ حُهْلَةِ ٱلْاِتْنَى عَشَرَه ٤ فَمَضَى وَتَكَلَّمْ مَعَ وُوَسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَقُوَّادِ ٱلْجُنْدُ كَيْفَ يُسَلِّهُ أَهُ إِلَيْمَ وَقَلَانَ مَعْ وُوَلَا يَعْلُفُ وَعَلَيْهُ وَاعْدَهُمْ . وَكَانَ يَطْلُبُ وَعَلَمْ مُعْ أَوْا مِنْ جَمْعٍ فَوْصَةً لِيسَلِّهُ لَهُ إِلَيْمِ خِلُوا مِنْ جَمْعٍ فَوْصَةً لِيسَلِّهُ لَهُ إِلَيْمِ خِلُوا مِنْ جَمْعٍ فَرْصَةً لِيسَلِّهُ لَا إِلَيْمِ خِلُوا مِنْ جَمْعٍ فَا فَا مَنْ جَمْعٍ فَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

٧ وَجَاءَ يَوْمُ ٱلْفَطِيرِ ٱلَّذِي كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُذْبَعَ فِيهِ الْفَصُّهُ ٨ فَأَرْسَلَ بُطُرُسُ وَبُوحَنَّا قَائِلاَ ٱذْهَبَا فَأَعِدًا لَنَا الْفَصْحُ لَهُ أَرْسَلَ بُطُرُسُ وَبُوحَنَّا قَائِلاَ ٱذْهَبَا فَأَعْلَا لَهُ أَيْنَ نُرِيدُ أَنْ نُعِدٌ ١٠ فَفَالَ اللهُ أَيْنَ نُرِيدُ أَنْ نُعِدٌ ١٠ فَفَالَ

لَهُمَا إِذَا دَخَانَهُمَا ٱلْهَدِينَةَ يَسْتَقْبِلُكُمَا إِنْسَانُ حَامِلُ حَرَّةً مَا عَلَمُ الْمَانُ حَامِلُ حَرَّةً مَا عَلَمْ اللّهُ اللللللّهُ

٤١ وَلَمَّا كَانَتِ السَّاعَةُ النَّكَا وَالدِّنْا عَشَرَ رَسُولا مَعَةُ وَا وَقَالَ لَمُ شَهُونَةُ الشَّمَيْتُ أَنْ آكُلُمْ إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ وَبَنَّ بَعْدُ وَبَنَّ اللّهِ وَلا لَكُمْ إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكُمْلَ فِي مَلَكُوتِ اللّهِ وَلا لَكُمْ إِنِّي لاَ آكُلُ مِنْهُ بَعْدُ حَتَّى يُكُمْلَ فِي مَلَكُوتِ اللّهِ وَلا لَكُمْ اللّهِ اللّهِ وَلا لَكُمْ وَقَالَ كُلُولُ لَكُمْ وَقَالَ خُذُولُ لَكُمْ اللّهِ اللّهِ وَلا لَكُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هِيَ ٱلْهَمَدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَي ٱلَّذِي يُسْفَكُ عَنْكُرْ • 11 وَلَكِنْ هُوَ ٱلْهَا يَدُهُ ٱلْمَا يَدَةِ • 17 وَلَكِنْ هُوَ مَعِي عَلَى ٱلْمَا يَدَةِ • 17 وَآبْنُ هُوذَا يَدُ ٱلَّذِي يُسَلِّهُ هُوَ عَشُومٌ • وَلَكِنْ وَيلَ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْإِنْسَانِ مَاضِ كَمَا هُوَ عَشُومٌ • وَلَكِنْ وَيلَ لِذَٰلِكَ ٱلْإِنْسَانِ اللَّهِ اللَّهُ الْإِنْسَانِ لَوَيْ فِيهِ مَا يَنْهُمْ هُنْ تَرَى اللَّذِي يُسَلِّهُ أَنْ يَفْعَلَ هُلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الل

عَمَّ وَكَانَتْ يَبْهُمْ أَيْضَا مُشَاحَرَةٌ مَنْ مِنْهُمْ يُظُنُّ أَنَّهُ مَكُونُ أَكْمَ يَسُودُونَهُمْ وَلَا الْمُمْ يَسُودُونَهُمْ وَلَا الْمُمْ يَسُودُونَهُمْ وَلَا الْمُمْ يَسُودُونَهُمْ وَلَا الْمُمْ يَسُودُونَهُمْ وَلَا الْمُعَلِينَ وَالْمُتَعَلِّمْ وَلَا الْمُعَلِينَ فَكُونَ فَعُسِنِينَ وَآمَ وَلَا أَنْمُ فَلَا اللّهَ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ

٢١ وَقَالَ ٱلرَّبُّ سِمْهَانُ مُوخَا ٱلشَّيْطَانُ طَلَّبُكُمْ لِكَيْ يُغَرُّ بِلَكُمْ ۚ كَأَكْمِنْطَةِ. ٢٢ وَلِكِنِّي طَلَّبْتُ مِنْ أَجْلِكَ لِكَيْ لَا يَفْنَى إِيَانُكَ. وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتَ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ. وَأَنْتَ مَنَى رَجَعْتُ ثَبِّتْ إِخْوَتَكَ. ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ إِنَّي مُسْتَعِدُّ أَنْ أَمْضِيَ مَعَكَ حَتَّى إِلَى ٱلسِّجْن وَ إِلَى ٱلْمَوْتِ . ٢٤ فَقَالَ أَقُولُ لَكَ يَا يُطْرُسُ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ ٱلْيُوْمَ قَبْلَ أَنْ تُنْكِرَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ أَ نَّكَ نَعْرُفُنِي هُ مُ أُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ أَرْسَلْتُكُمْ اللَّهِ كِيسَ وَلَا مِزْوَدٍ وَلَا أَحْذِيَةٍ هَلْ أَعْوَزَكُمْ سَيْءٍ . فَعَالُولِ لَا . ٢٦ فَقَالَ لَهُمْ لَكِن ٱلْآنَ مَنْ لَهُ كِيسْ فَلْيَأْخُذُهُ وَمِزْوَذٌ كَلْلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَهُ فِلْيْبَعِ ثَوْبَهُ وَيَشْارِ سَيْفًا ١٧٠ لِأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ يَنْهِي أَنْ يَنْمَ فِي ۗ أَيْضًا هَٰذَا ٱلْهَكْتُوبُ وَأَحْصِي مَعَ أَنَّهَ إِنَّهُ لِأَنَّ مَا هُوَ مِنْ جِهَنِي لَهُ ٱنْقِضَا ٤٠ مَعَا لُو إِيَا رَبُّ هُوَذَا هُنَا سَيْفًانِ فَقَالَ لَهُمْ يَكُفي

٢٩ وَخَرَجَ وَمَضَى كَا أَهُادَةِ إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ. وَتَبِعَهُ الْمُكَانِ قَالَ لَهُرْ صَلُولُ أَيْضًا تَلَامِيذُهُ • ٤ وَلَمَّا صَارَ إِلَى ٱلْمُكَانِ قَالَ لَهُرْ صَلُولُ

لِكَيْ لَا تَدْحُلُوا فِي تَجْرَبَةِ وَ الْمُ وَأَنْفُصَلَ عَنْهُمْ نُخُو رَمْيَةِ حَجَر وَجَفَا عَلَى رُكْبَنَيْهِ وَصَلَّى ٤٢ قَائِلًا يَا أَ بَنَاهُ ۚ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجِيزَ عَنَّى هٰذِهِ ٱلْكَاسَ. وَلَكِنْ لِنَكُنْ لَا إِرَادَتِي بَلْ إِرَادَتُكَ. ٤٤ وَظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ يُقَوِّيهِ ٤٤ وَ إِذْ كَانَ فِي جهَادِكَانَ يُصَلِّي المُّشَدِّ لِجَاجَة وَصَارَ عَرَقَهُ كَقَطَرَاتِ دَمِ نَازِلَةٍ عَلَى ٱلْأَرْضِ • ٥٤ ثُمَّ قَامَ مِنَ ٱلصَّاٰمِةِ وَجَاء إِلَى تَلَامِيذِهِ فَوَجَدَهُمْ نِبَامًا مِنَ ٱلْحُرْنِ. ٤٦ فَعَالَ لَهُرْ لِمَاذَا أَنْمُ نِيَامٌ. قُومُوا وَصَلُّوا لِئَلَّا نَدْخُلُوا فِي تَجْرِبَةِ ٤٧ وَبَيْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ إِذَا جَمْعٌ ۚ يَأَلَّذِي يُدْعَى يَهُوذَا فَاحِدْ مِنْ ٱلْآثُنِيَّ عَشَرَ يَتَقَدَّمُهُمْ فَدَنَا مِنْ يَسُوعَ لِيُقَبِّلُهُ ١٨٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ يَا يَهُوذَا أَبْقِبُكُةٍ تُسَلِّيرُ أَبْنَ ٱلْإِنْسَانَ. ٤٩ فَلَهَّا رَأَى ٱلَّذِينَ حَوْلَهُ مَا يَكُونُ قَالُولِ يَا رَبُّ أَنْضُرِبُ بِٱلسَّيْفِ. ٥٠ وَضَرَبَ وَلحِدُ مِنْهُ عَبد رَئِيس ٱلْكُهَنَةِ فَقَطَع أَذْنَهُ ٱلْمُهُنِّي ٥١ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ دَعُوا إِلَى هٰذَا . وَلَهُسَ أَذْنَهُ وَأَيْرَأُهَا

٥٠ ثُمَّ قَالَ يَسُوعُ لِرُؤْسَاءً ٱلْكَهَنَّةِ وَقُوَّادِ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَالشُّيُوخِ ٱلْمُقْبِلِينَ عَلَيْهِ كَأَلَّهُ عَلَى لَصَّ خَرَجْتُمْ بِسُيُوفِ وَعِصِيٌّ ٥٠٠ إِذْ كُنْتُ مَعَكُمْ ۚ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَبْكُلِ لَمْ تَمُدُّ وَا عَلَى ۗ ٱلْأَيَادِيَ. وَلَكِنَّ هٰذِهِ سَاعَنُكُم وسُلْطَانُ ٱلظُّلْمَةِ ٤٥ فَأَخَذُوهُ وَسَافُوهُ وَأَدْخَلُوهُ إِلَى بَيْتِ رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ وَأَمَّا أَبِطُرُسُ فَتَمِعَهُ مِنْ بَعِيدٍ • • • وَلَمَّا أَضْرَمُوا نَارًا فِي وَسَطِ ٱلدَّارِ وَجَلَسُوا مَعًا جَلَسَ بُطْرُسُ بَيْنَهُمْ ٥٦ فَرَأَتُهُ جَارِيَةُ جَالِسًا عِنْدَ ٱلنَّارِ فَتَفَرَّسَتْ فِيهِ وَقَالَتْ وَهُلَا كَانَ مَعَهُ ٥٠٠ فَأَنْكُرَهُ قَائِلًا لَسْتُ أَعْرِفُهُ يَا ٱمْرَأَةُ ٥٨٠ وَبَعْدَ قَلِيلِ رَآهُ آخَرُ وَقَالَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ. فَقَالَ بُطْرُسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَنَا. ٥٩ وَلَمَّا مَضَى نَحُو سَاعَة وَاحِدَةٍ أَكَّدَ آخَرُ فَائِلَا بِٱلْحُقِّ إِنَّ هَٰلَا أَيْضًا كَانَ مَعَهُ لَإِنَّهُ جَلِيلٌ أَيْضًا . ٦٠ فَقَالَ بِطُرْسُ يَا إِنْسَانُ لَسْتُ أَعْرِفُ مَا نَقُولُ . وَفِي آَكُالِ بَبْنَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ صَاحَ ٱلدِّيكُ ١٠ فَٱلْتَفَتَ ٱلرَّبُّ وَنَظَرَ إِلَى بُطْرُسَ. فَتَذَكَّرَ بُطْرُسُ كَلَامَ ٱلرَّبِّ كَيْفَ

قَالَ لَهُ إِنَّكَ قَبْلَ أَنْ يَصِيحَ ٱلدِّيكُ تَنْكِرُنِي ثَلَاثَ مَرَّات، ٦٢ يَخَرَجَ بُطْرُسُ إِلَى خَارِجٍ وَبَكَى بُكَاءً مُرًّا ٢٢ عُ الرِّجَالُ ٱلَّذِينَ كَانُولِ ضَابِطِينَ يَسُوعَ كَانُولِ يَسْتَهُ رَبُونَ بِهِ وَهُمْ تَجْلِدُونَهُ ، ١٤ وَغَطَّوْهُ وَكَانُوا يَضْرِبُونَ وَجْهَهُ وَبَسْأً لُونَهُ قَائِلِينَ تَنْبَأْ. مَنْ هُوَ ٱلَّذِي ضَرَبَكَ. ٥٠ وَأَشْهَاءُ أُخَرَ كَتِيرَةً كَانُوا يَقُولُونَ عَلَيْهِ مُجَدِّفِينَ ٢٦ وَلَمَّا كَانَ ٱلنَّهَارُ أُجْنَبَعَتْ مَشْيَةَ ٱلشَّعْبِ رُوساء ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْكَنَبَةُ وَأَصْعَدُوهُ إِلَى عَبْمَعِرِمْ ٢٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحِ فَقُلْ لَهَا . فَقَالَ لَهُمْ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ لَا تُصَدِّقُونَ. ٦٨ وَ إِنْ سَأَلْتُ لَا يُحِيبُونَنِي وَلَا تُطْلِقُونَنِي. ٦٩ مُنذُ ٱلْآنَ يَكُونُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ جَالِسًا عَنْ يَهِينِ قُوَّةٍ ٱللهِ • ٧ فَقَالَ ٱلْحَبِمِيعُ أَفَأَنْتَ أَبْنُ ٱللهِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْتُمْ نَفُولُونَ إِنِّي أَنَّا هُو ١٠ فَقَا لُولِ مَا حَاجَنْنَا بَعْدُ إِلَى شَهَادَةِ

لِّأَنَّنَا كَعْنُ سَمِعْنَا مِنْ فَهِمِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَقَامَ كُلُ جُمْهُ ورهِمْ وَجَاهُ وابِهِ إِلَى بِيلَاطُسَ. مَ وَأَبْتَدَأُولَ يَشْنَكُونَ عَلَيْهِ فَأَثِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا هَٰنَا يُفْسِدُ ٱلْأُمَّةَ وَيَهْنَعُ أَنْ تُعْطَى جِزْيَة لِقَيْصَرَ قَائِلًا إِنَّهُ هُوَ مَسِيخٍ \* مَلَكُ ٢٠ فَسَأً لَهُ بِيلَاطُسُ فَائِلَا أَنْتَ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ. فَأَجَالَهُ وَقَالَ أَنْتَ لَقُولُ ٤٠ فَقَالَ بِيلَاطُسُ لِرُوسَاء ٱلْكَهَنَةِ وَأَجُهُمُوعِ إِنَّي لَا أَجِدُ عِلَّةً فِي هَٰنَا ٱلْإِنْسَانِ. ه فَكَانُولِ يُشَدِّدُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُهَجِّجُ ٱلشَّعْبَ وَهُوَ يُعلِّرُ فِي كُلُّ ٱلْبُهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجُلِيلِ إِلَى هُنَا ٥٠ فَلَمَّا سَمِعَ بيلاطُسُ ذِكْرَ ٱلْجَلِيل سَأْلَ هَلِ ٱلرَّجُلُ جَالِينٌ ٥٠ وَحِينَ عَلِمَ أَنَّهُ مِنْ سَلْطَمَةِ هِيرُودُسَ أَرْسَلَهُ إِلَى هِيرُودُسَ إِذْ كَانَ هُوَ أَيْضًا تِلْكَ أَلْاً يَّامَ فِي أُورُشَلِيمَ ٨ وَأُمَّا هِارُودُسُ فَلَهَّا رَأَى يَسُوعَ فَرحَ جِلًّا لَّإِنَّهُ

كَانَ يُرِيدُ مِنْ زَمَانِ طَوِيلِ أَنْ يَرُاهُ إِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَا وَ كَانَ يُرِاهُ إِسَمَاعِهِ عَنْهُ أَشْيَا وَ كَانَ يُرِيدُ مَنْ اللهِ عَنْهُ أَشْيَا وَ كَانَ يُرَكِّلُهُ مِ كَلَامٍ مِنْهُ ، ٩ وَسَأَ لَهُ يَكَلَامٍ

كَثِيرٍ فَلَمْ مُجِبُّهُ بِشِّي مُ • ١ وَوَقَفَ رُوَّسَاءُ ٱلْكُهَنَّةِ وَٱلْكُتَبَّةُ يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ بِالشَّتِكَادِهِ الفَّاحْنَقَرَهُ هِيرُودُسُ مَعَ عَسْكَرَهِ وَأَسْتَهُزُأُ بِهِ وَأَلْبَسَهُ لِبَاسًا لَامِعًا وَرَدُّهُ إِلَى بِللَّاطُسَ. ١٢ فَصَارَ سِلَاطُسُ وَهِيرُودُسُ صَدِيثَيْنِ مَعَ مُ بَعْضِهِمَا فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوم لِآنَهُمَا كَانَا مِنْ فَبْلُ فِي عَلَاقَةٍ بَيْمُهَا ١٢ فَدَعَا بِيلَاطُسُ رُوسًا ۗ أَلْكُهَنَةِ وَٱلْعُظَمَا ۗ وَٱلشَّعْبَ ١٤ وَقَالَ لَهُمْ. قَدْ قَدَّمْنُمْ إِلَيَّ هٰذَا ٱلْإِنْسَانَ كَبَنْ يُفْسِدُ ٱلشُّعْبَ. وَهَا أَنَا قَدْ فَعَصْتُ فَدَّامَكُمْ وَلَمْ أَجِدْ فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ عِلَّةً مِنَّا تَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ ١٥٠ وَلَا هِيرُودُسُ أَيْضًا لِلَّذِّبُ أَرْسَلْتُكُمْ إِلَيْهِ وَهَا لَاسَيْءَ بَسْتَحِقٌ ٱلْمَوْتَ صِنعَ مِنْهُ ١٦ فَأَنَا أَوِّدِّبُهُ وَأَطْلِقِهُ ١٧ وَكَانَ مُضْطَرًّا أَنْ يُطْلِقَ لَمُرْ كُلَّ عِيدٍ وَإِحِدًا ١٨٠ فَصَرَخُوا يَجُهْلَنِهِمْ قَائِلِينَ خُذْ هٰنَا وَأَطْلِقْ لَنَا بَارَابَاسَ ١٩٠ وَذَا كَ كَانَ قَدْ طُرِحَ فِي ٱلسِّجْن لِأَجْلِ فِتْنَةِ حَكَثَتْ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَقَتْلِ ٢٠٠ فَنَادَاهُم أَيْضًا بِهِ لَاطُسُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطْلِقَ يَسُوعَ ١٠ فَصَرَخُوا قَائِلِينَ

أَصْلِيْهُ أَصْلِيهُ ٢٦ فَقَالَ لَهُمْ ثَالِقَةً فَأَتَّى شَرٌّ عَلِلَ هَلَا. إِنِّي لَمْ أَجِدْ فِيهِ عِلَّهَ لِلْمَوْتِ. فَأَنَا أَوْدِّبُهُ وَأُطْلِقْهُ ٢٠ فَكَانُوا اللَّهُ وَلَا يَا مُواتِ عَظِيمَةِ طَالِينَ أَنْ يُصْلَبَ وَفَاوِيتُ أَصْوَاتُهُمْ وَأَصْوَاتُ رُوسًا ۗ ٱلْكَهَنَةِ ١٤ فَعَكَمَ اللَّاطُسُ أَنْ تَكُونَ طِلْبَهُمْ ٥٠٠ فَأَطْلَقَ لَهُمْ ٱلَّذِي طُرِحَ فِي ٱلسِّيِّن لِأَجْلِ فِيْنَةٍ وَقَمْلُ ٱلَّذِي طَلَبُوهُ وَأَسْلَمَ بَسُوعَ لِمَشْبَتَهِمْ ٢٦ وَلَمَّا مَضَوْل بهِ أُمْسَكُول سِمْعَانَ رَجُلًا قَيْرَ وَانِيًّا كَانَ آنِياً مِنَ ٱلْحَقْلِ وَوَضَعُوا عَلَيْهِ ٱلصَّلِبَ لِيَحْمَلَهُ خَلْفَ يَسُوعَ ٢٧٠ وَتَبِعَهُ جُهُورٌ كَثِيرٌ مِنَ ٱلشَّمْبِ وَٱلنِّسَاءَ ٱللَّوَاتِي كُنَّ يَلْطِينَ أَيْضًا وَيَغُمِّنَ عَلَيْهِ • ٢٨ فَٱلْتَفَتَ إِلَيْهِنَّ يَسُوعُ وَقَالَ. يَا بَنَاتِ أُورُشَلِيمَ لَا تَبْدِينَ عَلَى ۖ بَل ٱبْدِينَ عَلَى ۗ بَل ٱبْدِينَ عَلَى أَنْهُ كُنَّ وَعَلَى أَوْلَادِكُنَّ. ٢٩ لِأَنَّهُ هُوَذَا أَيَّامٌ تَأْتِي يَقُولُونَ فِيهَا طُوبَى لِلْعَوَاقِرِ وَٱلْبُطُونِ ٱلَّذِي كُمْ تَلِيدْ وَٱلثَّلِدِيُّ ٱلَّتِي لَمْ تُرْضِعْ • ٢ حِيلَةِلِهِ يَبْهُدِئُونَ يَفُولُونَ لِلْحِبَالِ أَسْقَطِي عَلَسْاً وَلِلْاَكَامِ غَطِّبِنَا. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانُوا بِٱلْعُودِ ٱلرَّطْبِ

يَنْعَلُونَ هٰذَا فَمَاذَا يَكُونُ بِٱلْيَاسِ ٢٦ وَجَاءُ وَلَ أَيْضًا بٱثْنَيْنِ آخَرَيْنِ مُذْنِيَيْنِ لِيُفْتَلَا مَعَهُ

٢٠ وَلَمَّا مَضَوْلِ بِهِ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُدْعَى جُعْبُمَةَ صَلَّمُوهُ هُنَاكَ مَعَ ٱلْهُدْنَمِينَ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَٱلْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ . ٢٤ فَقَالَ يَسُوعُ يَا أَبْنَاهُ أَغْفِرْ لَهُمْ لِلَّانَّهُمْ لَا يَعْلَمُ وِنَ مَاذَا يَفْعَلُونَ • وَ إِذِاْ قُتَسَمُوا ثِيَابَهُ أَقْتَرَعُوا عَلَيْهَا ٢٥ وَكَانَ ٱلشَّعْبُ وَاقِفِينَ يَنْظُرُونَ. وَٱلرُّوَسَاءُ أَيْضًا مَعَهُمْ يَسْخُرُونَ بِهِ قَائِلِينَ خَلَّصَ آخَرِينَ فَلْيُخَلِّصْ نَفْسَهُ إِنْ كَانَ هُوَ ٱلْمُسِيحَ مُغْنَارَ ٱللهِ ٢٦ وَٱلْجُنْدُ أَيْضًا ٱسْتَهَزَّأُوا بِهِ وَهُمْ يَأْنُونَ وَيُقَدِّمُونَ لَهُ خَلَا ٢٧ قَائِلِينَ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ مَلِكَ ٱلْمُهُودِ فَخَلُّصْ نَفْسَكَ. ٢٨ وَكَانَ عُنْوَانٌ مَكُنْدُوبٌ فَوْقَهُ بِأَحْرُفِ يُونَانِيَّةٍ وَرُومَانِيَّةٍ وَعِبْرَانِيَّةٍ هٰذَا هُوَ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ ، ٢٩ وَكَانَ وَاحِدُ مِنَ ٱلْمُذْنِيَيْنَ ٱلْمُعَلَّقِيْنِ يُجَدِّفُ عَلَيْهِ فَأَثِلًا إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحَ فَعَلِّصْ نَفْسَكَ وَ إِيَّانَا. ٤ فَأَجَابَ ٱلْآخَرُ وَإِنْهَرَهُ فَائِلًا أَوْلًا أَنْتَ نَعَافُ ٱلله

إِذْ أَنْتَ تَعْتَ هَٰذَا ٱلْحُكْمِ بِعَيْدِهِ. الْحَأْمَّا شَنْ فَبِعَدْلِ لَا نَنَالُ ٱسْفَعْفَاقَ مَا فَعَلْنَا وَأَمَّا هَٰذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَا نَنَالُ الشِعْفَاقَ مَا فَعَلْنَا وَأَمَّا هَٰذَا فَلَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا لَيْسَ فِي حَمَّلَةِ وَ 13 ثُمَّ قَالَ لِبَسُوعَ ٱذْكُرُ فِي يَا رَبُ مَتَى خِنْتَ فِي مَلَكُو تِكَ. 15 فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱلْحُقَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ ٱلْبُومَ تَكُونُ مَعِي فِي ٱلْفِرْدُوسِ

عَهُ وَكَانَ نَحُوا السَّاعَةِ السَّادِسَةِ. فَكَانَتْ ظُلْمَةُ عَلَى الْمَّهُ عَلَى الْمَّاسِعَةِ وَهُ عَاظَلْمَتِ الشَّمْسُ الْأَرْضِ كُلِّهَا إِلَى السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ وَهُ عَاظْلَمَتِ الشَّمْسُ عَلَى الْمَاهُ فِي يَدَيْكَ السَّوْدِعُ رُوحِي. بَسُوعُ مَوْتِ عَظِيم وَقَالَ يَا أَبْنَاهُ فِي يَدَيْكَ السَّوْدِعُ رُوحِي. بَسُوعُ اللَّهَ قَالَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ ال

٥٠ وَ إِذَا رَجُلُ ٱشْمُهُ يُوسُفُ وَكَانَ مُشْيَرًا وَرَجُلًا صَالِحًا بَارًا. ١٥ هٰذَا لَمْ يَكُنْ مُوافِقًا لِرَأْمِهِمْ وَعَمَلِهِمْ. وَهُوَ مِنَ ٱلرَّامَةِ مَدِينَةِ لِلْهُودِ. وَكَانَهُو أَيْضًا يَنْتَظِرُ مَلَكُوتَ ٱللهِ. ٥٠ هَذَا نَقَدُّمَ إِلَى بِيلَاطُسَ وَطَلَبَ جَسَدَ يَسُوعَ. ٥٠ وَأُنْزَلَهُ وَلَنَّهُ بَكَنَّانِ وَوَضَعَهُ فِي قَبْرِ مَنْعُوتِ حَيثُ لَمْ يَكُنْ أُحَدُ وُضِعَ قَطُّهُ ٤٠ وَكَانَ يَوْمُ ٱلرُّسْتِهِ لَادِ وَٱلسَّبْتُ يَلُوحُ ٥٠٠ وَتَبَعَنَّهُ نِسَاءٌ كُنَّ قَدْ أُتَايْنَ مَعَهُ مِر بَ ٱلْجَلِيل وَنَظَرْنَ ٱلْقَارُ وَكَيْفَ وُضِعَ جَسَدُهُ. ٥٦ فَرَجَعْنَ وَأَعْدَدْنَ حَنُوطًا وَأَطْيَابًا وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱسْنَرَحْنَ حَسَبَ ٱلْوَصِيَّةِ

ٱلْأَصْنَاجُ ٱلرَّالِعِ وَٱلْعِشْرُونَ

ا ثُمَّ فِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ أَوَّلَ ٱلْفَجْرِ أَ نَيْنَ إِلَى ٱلْقَبْرِ حَامِلاتِ ٱلْحُنُوطَ ٱلَّذِي أَعْدَنْهُ وَمَعَيْنَّ أَنَاسٌ ٢٠ فَوَجَدْنَ ٱلْجَجَرَ مُدَحْرَجًا عَن ٱلْقَبْرِ ٢٠ فَدَخَانَ وَكُمْ بَجِدْنَ جَسَدَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَه ٤ وَفِيما هُنَّ شُعْنارَاتُ فِي ذٰلِكَ إِذَا رَجُلان وَقَفَا مِنَ شِيَابٍ مِرَّاقَةِ • وَ إِذْ كُنَّ خَائِفَاتٍ وَمُكِّسَاتٍ

وُجُوهَ مُنَّ إِلَى ٱلْأَرْضِ قَالَا لَمُنَّ. لِمَاذَا نَطْلُبْنَ ٱكْخَيَّ بَيْنَ ا ٱلْأُمْوَاتِ ٢٠ لَيْسَ هُوَ هُمُنَا لَكِنَّهُ قَامَ . أَذْكُرْنَ كَيْفَ كَلَّهُ كُنَّ وَهُوَ بَعْدُ فِي ٱلْحُكِيلِ ٧ فَأَرِّلًا إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَلَّمَ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي أَيْدِي أَنَاسِ خُطَاةٍ وَيُصْلَبَ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلثَّا إِنِ يَقُومُ ١٨ فَتَذَكَّرْنَ كَلاَّكُ، ٩ وَرَحَمْنَ مِنَ ٱلْقَابِرِ وَأَخْبَرْنَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَجَهِيمَ ٱلْبَاقِينَ بَهِذَا كُلِّهِ • ١ وَكَانَتْ مَرْيِمِ ٱلْهُجْدَالِيَّةُ وَيُولَا وَمَرْيَمُ أُمُّ يَعْفُوبَ وَٱلْبَاقِيَاتُ مَعْمَنَ ٱللَّوَاتِي قُلْنَ هٰنَا لِلرُّسُلِ ١٠ افَتَرَا عِي كَلَا مُهِنَّ لَهُمْ كَأَلْهَذَيَان وَلَمْ يُصَدِّقُوهُنَّ ١٦٠ فَفَامَ إِعِلْرُسُ وَرَكَضَ إِلَى ٱلْقَابِرِ فَانْعَنَى وَنَظَرَ ٱلْأَكْمُ مُانَ مَوْضُوعَة وَحْدَهَا فَمَضَى مُتَعَجَّباً فِي نَفْسِهِ مهّا كَانَ

١٥ وَ إِذَا ٱثْنَانِ مِنْهُمْ كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ إِلَى قَرْيَةِ بَعِيدَةٍ عَنْ أُورُسَلِيمَ سِتِّينَ غَلْقَةً ٱسْهُمَا عِنْوَاسُ. ١٤ وَكَانَا يَتَكَلَّمَانِ بَعْضُهُمَا مِعَ بَعْضِ عَنْ جَيْعٍ هَذِهِ ٱلْحَوَادِثِ ١٥٠ وَفِيمًا هُمَا يَتَكَلَّمَانِ وَبَعَاوَرَانِ ٱفْتَرَبَ إِلَيْهِمَا يَسُوعُ نَفْشُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَعَهُمَا ١٦٠ وَلَكِنْ أُمْسِكَتْ أَعْيِنْهِمَا عَنْ مَعْرِفَتِهِ ١٧٠ فَقَالَ لَهُمَا مَا هٰذَا ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي نَتَطَارَحَان بِهِ وَأَنْنُهَا مَاشِيَيْنِ عَالِسَيْنِ مَا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُهُمَا ٱلَّذِي ٱسْمُهُ كَلْيُومَاسُ وَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُتَغَرَّبُ وَحْدَكَ فِي أُورُشَلِيمَ وَكُو نَعْلَمِ ٱلْأُمُورَ ٱلَّتِي حَدَثَتْ فِيهَا فِي هَذِهِ ٱلْأَيَّامِ وَ١٩ فَقَالَ لَهُمَا وَمَا هِيَ وَفَقَا لَا ٱلْمُغْنِصَّةُ بِيسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ إِنْسَانَا نَبَيًّا مُقْتَدِرًا فِي ٱلْفِعْلِ وَٱلْقَوْلِ أَمَامَ ٱللَّهِ وَجَمِيعِ ٱلشُّعْبِ • ٢ كَيْفَ أَسْلَمَهُ رُوِّسَالُهُ ٱلْكُهَنَّةِ وَحُكَّامْنَا لِفَضَاءِ ٱلْمَوْتِ وَصَلَّبُوهُ وَا وَتَحْنُ كُنَّا نَرْحُو أَنَّهُ هُوَ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يَفْدِيَ إِسْرَائِيلَ. وَلَكِنْ مَعَ هَذَا كُلِّهِ ٱلْيُوْمَ لَهُ تَلَاَّنُهُ أَيَّامٍ مَنْذُ حَدَثَ ذَلِكَ ٢٠٠ بَلْ بَعْضُ النَّسَاءَ مِنَّا حَيَّرْنَا إِذْ كُنَّ بَاكِرًا عِنْدَ ٱلْقَارِ ٢٠٠ وَلَمَّا لَمْ يَعِدْنَ جَسَدَهُ أَ تَيْنَ قَائِلَاثِ إِنَّهُنَّ رَأَيْنَ مَنْظَرَ مَلَائِكَةٍ قَالُوا إِنَّهُ حَيِّهِ ٢٤ وَمَضَى قَوْمُ مِنَ ٱلَّذِينَ مَعَنَا إِلَى ٱلْقَبْرِ فَوَحَدُولِ هَكَذَا كَمَا قَالَتْ أَيْضًا ٱلنِّسَالِ وَأَمَّا هُوَ فَلَمْ ۚ بِرَوْهُ ٥٠ فَقَالَ

لُمْهَا أَيُّهَا ٱلْغَبِيَّانِ وَٱلْبُطِيمًا ٱلْقُلُوبِ فِي ٱلْإِيَانِ بِجَدِيمٍ مَا إِ تَكُمَّرَ بِهِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ٢٦ أَمَا كَانَ يَنْبَغِي أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَنَّا لَرُ بِهٰذَا وَبَدْ ذُلُ إِلَى عَبْدِهِ ٢٧٠ ثُمَّ ٱلْبَدَّأَ مِنْ مُوسَى وَمِنْ جَمِيم ٱلْأَنْبِيَاءُ يُفَسِّرُ لَمُهَا ٱلْأُمُورَ ٱلْفَنْكَةَ بِهِ فِي جَمِيعِ ٱلْكُتُبِ ٢٨ ثُمَّ ٱقْتُرَبُوا إِلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَا مُنْطَلِقَيْنِ إِلَيْهَا وَهُوَ تَظَاهَرَكَّأَ نَّهُ مُنْطَلِقٌ إِلَى مَكَانِ أَبْعَدَ. ٢٩ فَأَ لْزَمَاهُ قَائِلَيْنِ أَمْكُتْ مَعَنَا لِإِنَّهُ نَحُو ٱلْمَسَاء وَقَدْ مَالَ ٱلنَّهَارُ فَدَخَلَ لِيمْدُتَ مَعْهِمَاه ٢٠ فَلَمَّا ٱنَّكَأَ مَعْهَا أَخَذَ خُبْرًا وَارَكَ وَكُسَّرَ وَنَاوَلُهُمَا وَ الْمُفَاتُنَعَيْتُ أَعْيِنْهَا وَعَرَفَاهُ ثُمُ أَخْنَفَى عَنْهُمَا ٢٠ فَقَالَ بَعْضُهُمَا لِبَعْضٍ أَلَمْ يَكُنْ قَلْبُنَا مُلْمَهِبًا فِينَا إِذْ كَانَ يُكَلِّمُنَا فِي ٱلطَّرِيقِ وَيُوضِحُ لَنَا ٱلْكُتُبَ. ٢٠ فَقَامَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ وَرَجَعَا إِلَى أُورُشَلِيمَ وَوَجَدَا ٱلْأَحَدَ عَشَرَ مُعْنَمِعِينَ هُمْ وَٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ٤٦ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ ٱلرَّبَّ قَامَ بِٱلْكَقِيقَةِ وَظَهَرَ لِسِمْعَانَ.٥٥ قُلْمَا هُمَا فَكَانَا نَحْبُرَان بِمَا حَدَثَ فِي ٱلطَّرِيقِ وَكَبْفَ عَرَفَاهُ عِنْدَ كُسْرِ ٱلْخُبْرِ

٢٦ وَفِيمًا هُمْ يَتَكُلَّمُونَ بِهِذَا وَقَفَ يَسُوعُ نَفْسُهُ فِي وَسَطِهِمْ وَقَالَ لَهُرْ سَلَامْ ۖ لَكُمْ ۗ ١٧٠ فَجَرْعُوا وَخَافُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ نَظَرُولَ رُوحًا ١٨٠ فَقَالَ لَهُرْ مَا بَالْكُمْ مُضْطَر الِنَ وَلِمَاذَا تَغْطُرُ أَفْكَارُ فِي قُلُو بَكُرُ ٢٩٠ أَنْظُرُ ول يَدَيَّ وَرَجْلَيَّ إِّنِي أَنَا هُوَ جُسُّونِي وَٱنْظُرُوا فَإِنَّ ٱلرُّوحَ لَيْسَ لَهُ لَحْرُمْ وَعِظَامٌ كُمَا تَرَوْنَ لِي ٤٠٠ وَحِينَ قَالَ هَٰذَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَرَجْلَيْهِ وَا يُ وَيَيْنَهَا فَمْ غَيْرُ مُصَدِّنِينَ مِنَ ٱلْفَرَح وَمُنْجِيِّبُونَ قَالَ لَهُمْ ۚ أَعِنْدَكُمْ فَهُنَّا طَعَامْ ٢٠٠٤ فَنَاوَلُوهُ جُزًّا مِنْ سَمَكِ مَشْوِيٌ وَشَبْنًا مِنْ شَهْدِ عَسَل ٤٦٠ فَأَخَذَ وَأَكَلَ قُدًّا مَهُمْ ٤٤ وَقَالَ لَهُمْ هٰنَا هُوَ ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي كَلَّمْنَكُمْ ۚ مِهِ وَأَنَّا بَعْدُ مَعَكُمْ ۚ أَنَّهُ لَا بِدَّ أَنْ يَنَمَّ جَهِيعٌ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ عَنِّي فِي نَاهُوسِ مُوسَى وَٱلْأَنْبِيَاءُ وَٱلْمَزَاهِيرِهِ ٤٥ حِينَيْزِ فَتَحَ ذِهْبُهُمْ لِيَفْهُمُوا ٱلْكُتُبَ. ٤٦ وَقَالَ لَمُرْ هَكَنَا هُوَ مَكْتُوبٌ وَهَكَنَا كَانَ يَنْهَغِي أَنَّ ٱلْمُسَبِحَ يَتَأَلُّهُ وَيَقُومُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ فِي ٱلْيُوَمِ ٱلنَّالِثِ. ٤٧ وَأَنْ يُكْرَزَ بِٱسْمِهِ ،ٱلتَّوْبَةِ وَمَعْفِرَةِ

الْخُطَايَا لِجَمِيعِ الْأُمْمَ مُبَدِّنًا مِنْ أُورُسَلِيمَ وَلَهُ وَأَنْمُ شَهُودَ اللّهِ وَهُ وَعَدَ أَبِي ، فَأَقِيمُوا فِي الْدُلِكَ وَ وَهَا أَنَا أُرْسِلُ إِلَيْكُرْ مَوْعِدَ أَبِي ، فَأَقِيمُوا فِي مَدِينَة أُورُسَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا فَوَّةً مِنَ ٱلْأَعَالِي مَدِينَة أُورُسَلِيمَ إِلَى أَنْ تُلْبَسُوا فَوَّةً مِنَ ٱلْأَعَالِي . هُ وَأَخْرَجَهُمُ خَارِجًا إِلَى سَبْتَ عَنْما وَرَفَعَ بَدَيْهِ وَبَارَكُهُمُ الْفُرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى وَبَارِكُمُ الْفُرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى وَبَارِكُمُ الْفُرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى وَبَارِكُمُ الْفُرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ وَبَارِكُمُ الْفُرَدَ عَنْهُمْ وَأَصْعِدَ إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ اللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحَ وَاللّهُ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحِ اللّهِ وَرَجَعُوا إِلَى أُورُسَلِيمَ الْفَرَحَ

عَظِيمٍ ٢٠٠ وَكَانُوا كُلَّ حِينٍ فِي الْهَيْكُونَ وَيُبَارِكُونَ الْهَيْكُونَ وَيُبَارِكُونَ اللهَ مَ آمِينَ

## إلىجيل يوحنا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا فِي ٱلْبَدْ عِكَانَ ٱلْكَلِيمَةُ وَٱلْمُكَلِيمَةُ كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهُ وَعَنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْكَلِيمَةُ اللهُ وَعَنْدَ ٱللهِ وَكَانَ الْعَيْمَ وَالْكَلِيمَةُ اللهُ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِهَا كَانَ وَ فِيهِ كَانَتِ ٱلْخَيْلُوةُ كَانَ وَبِغَيْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِهَا كَانَ وَ فِيهِ كَانَتِ ٱلْخَيْلُوةُ وَالنَّاسِ وَ وَالنَّاسِ وَ وَالنَّورُ يُضِيءٌ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَالنَّاسِ وَ وَالنَّورُ يُضِيءٌ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَالنَّاسِ وَ وَالنَّاسِ وَ وَالنَّورُ يُضِيءٌ فِي ٱلظَّلْمَةِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَالنَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالنَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّامِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَالُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِولِ وَالْمُؤْمِ و

جَا وَخَاصَّتُهُ أَهُ أَهُالُهُ أَ اللَّهُ أَلَا كُلُّ الَّذِينَ قَبِلُوهُ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّه

الله وَالْمُلَيْمَةُ صَارَ جَسَلًا وَحَلَّ اَيْنَنَا وَرَأَيْنَا عَبْدَهُ عَجْلًا كَمَا لِوَحِيدِ مِنَ الْآبِ مَهْلُو العِمة وَحَقَّاه ه ا يُوحَنَّا شَهِدَ لَهُ وَنَادَى قَائِلًا هَذَا هُوَ الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي اللهِ وَنَادَى قَائِلًا هَذَا هُو الَّذِي قُلْتُ عَنْهُ إِنَّ اللهِ الذِي يَأْتِي اللهِ وَمَنْ مِلْمُهِ فَعْنُ جَمِيعًا اللهِ وَمَارَ قَدَّامِي لِلَّانَّةُ كَانَ قَبْلِيهِ ١٦ وَمِنْ مِلْمُهِ فَعْنُ جَمِيعًا النَّهُ اللهُ وَنَادَى مَا اللهُ وَمَنْ النَّامُوسَ بِهُوسَى النَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٩ وَهُذِهِ هِيَ شَهَادَةُ يُوحَنَّا حِينَ أَرْسَلَ ٱلْيَهُودُ مِنْ أُورُشَلِيمَ كَهَنَةَ وَلَاوِيِّبِنَ لِيَسْأَ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَرُشَلِيمَ كَهَنَةَ وَلَاوِيِّبِنَ لِيَسْأَ لُوهُ مَنْ أَنْتَ. ٢٠ فَأَعْتَرَفَ وَلَمْ يُنْكِرْ وَأَ قَرَّ إِنِّي لَسْتُ أَنَا ٱلْمُسِيحَ. ٢١ فَسَأَ أُوهُ إِذَا

مَاذَا. إِيلِيًّا أَنْتَ . فَقَالَ لَسْتُ أَنَّا. أَلَنَّيْ أَنْتَ . فَأَجَابَ لَا ٢٢ فَقَا أَبُوا لَهُ مَنْ أَنْتَ لِنُعْطِيَ جَوَابًا لِلَّذِينَ أَرْسَلُونَا. مَاذَا نَقُولُ عَنْ نَفْسِكَ وَ٢٠ فَالَ أَنَا صَوْتُ صَارِح فِي ٱلْبَرُّبَةِ قَوَّمُوا طَرِيقَ ٱلرَّبِّكَمَا قَالَ إِشَهْيَا ۗ ٱلنِّيُّ • ٢٤ وَكَانَ ٱلْمُرْسَلُونَ مِنَ ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ • ٢٥ فَسَأَ لُوهُ وَقَالُوا لَهُ فَمَا بَالُكَ نُعَمَّدُ إِنْ كُنْتَ لَسْتَ ٱلْمَسِيحَ وَلَا إِيلِيَّا وَلَا ٱلنيَّ. ٢٦ أَجَابَهُمْ يُوحَنَّا قَائِلًا أَنَّا أُعَمَّدُ سَمَاءً وَلَكِنْ فِي وَسَطِيكُمْ قَائِمْ ۗ ٱلَّذِي لَسْمُ تَعْرُفُولَهُ. ٢٧ هُوَ ٱلَّذِي يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي اللَّهِ صَارَ قُدَّاهِي ٱلَّذِي لَسْتُ بِمُسْتَعِقٌ أَنْ أَحُلُّ سُيُورَ جِنَائِهِ . ٢٨ هٰذَا كَانَ فِي بَيْتِ عَبْرَةً فِي عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِّ حَيْثُ كَانَ يوحنا يعمد

٢٩ وَفِي ٱلْغَدِ نَظَرَ يُوحَنَّا يَسُوعَ مُقْبِلاً إِلَيْهِ فَقَالَ هُوَذَا حَمَلُ ٱللهِ أَلَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمِ • ٢٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي عَلَى أَلْفَ أَلَمُ اللهِ اللهِ اللَّذِي يَرْفَعُ خَطِيَّةَ ٱلْعَالَمُ • ٢٠ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي • قُلْتُ عَنْهُ يَأْتِي بَعْدِي رَجُلْ صَارَ قُدَّامِي لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلِي • ثَلُونُ لِيُظْهَرَ لِإِسْرَائِيلَ لِذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مَسِيًّا. أُلَّذِي نَفْسِيرُهُ ٱلْمَسِيحُ ٤٢٠ فَجَاءَ بِهِ إِلَى يَسُوعَ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ يَسُوعُ وَقَالَ أَنْتَ سِمْعَانُ بْنُ يُونَا. أَنْتَ الْدْعَى صَفَا ٱلَّذِي تَفْسِيرُهُ بِنِطْرُسُ

الله عَهِ الْفَد أَرَادَ يَسُوعُ أَنْ يَحْرُجَ إِلَى الْمُجَلِلِ فَوَجَدَ فَيِلْمِسُ مِنْ بَبْتِ صَيْلًا فَيلُمِسُ مِنْ بَبْتِ صَيْلًا فِيلُمِسُ مِنْ بَبْتِ صَيْلًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَلُطْرُسَ وَ عَ فِيلْبُسُ مِنْ بَبْتِ صَيْلًا مِنْ مَدِينَةِ أَنْدَرَاوُسَ وَلُطْرُسَ وَ عَ فِيلْبُسُ وَجَدَ نَشَائِيلَ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا أَلَّذِي كَتَبَ عَمْهُ مُوسَى فِي النَّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا أَلَّذِي كَتَبَ عَمْهُ مُوسَى فِي النَّامُوسِ وَقَالَ لَهُ وَجَدْنَا أَلَّذِي مَنَ النَّاصِرَةِ وَهُمَالًا الله وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ النَّامِرَةِ مُمْرَلُ أَنْ يَكُونَ نَوْ فِي النَّامِ وَاللَّهُ مَا لَكُونَ اللَّهُ مِنْ النَّامِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالِمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مَا اللَّهُ اللْمُعْلَى اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللْمُعْلَى اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ مَا اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ مِنْ مُولِمُ اللَّهُ ال

٤٧ وَرَأْى يَسُوعُ نَتَنَائِيلَ مُقْبِلًا إِلَيْهِ فَعَالَ عَنْهُ هُوَذَا إِسْرَائِيلِيْ حَفَّا لَا عَنْهُ هُو فَالَ اللهِ فَعَالَ عَنْهُ هُو فَا أَيْنَ الْمِيلِيْ حَفَّا لَا غَيْشَ فِيهِ مِهِ فَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ دَعَاكَ فِيلُبِسُ لَعَوْفُنِي هَ أَجَابَ نَشَائِيلُ وَفَالَ لَهُ عَرْفُنِي هَ أَجَابَ نَشَائِيلُ وَفَالَ لَهُ وَمُلْ أَنْ دَعَاكَ فِيلُبِسُ وَقَالَ لَهُ عَرْفُنِي هَ أَجَابَ نَشَائِيلُ وَفَالَ لَهُ يَا مُعَلِّمِ أَنْتَ أَبْنُ أَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

يَسُوعُ وَفَالَ لَهُ هَلُ آَمَنْتَ لِأَنِي فَلْتُ لَكَ إِنِّي رَأَيْنُكَ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ أَعْنَ الْدَيْنَةِ وَلَا اللهِ مَوْفَ مَرَى أَعْظَمَ مِنْ هَذَا ١٠ وَقَالَ لَهُ الْحُقَّ الْمُونَ السَّمَاءَ مَفْتُوحَةً اللهِ بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ اللهِ بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ اللهِ بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى الْإِنسَانِ وَمَلَائِكَةَ اللهِ بَصْعَدُونَ وَيَنْزِلُونَ عَلَى الْإِنسَانِ الْإِنسَانِ الْأَصْعَاجُ النَّانِي

ا وَفِي ٱلْيُومِ ٱلنَّالِثِ كَانَ عُرْسُ فِي قَانَا ٱلْجَلِيلِ
وَكَانَتْ أُمُّ يَسُوعَ هَنَاكَ. ٢ وَدُعِيَ ٱيْضَا يَسُوعُ وَلَاهِيدُهُ
إِلَى ٱلْعُرْسِ، ٢ وَلَمَّا فَرَغَتِ ٱلْخَدْرُ قَالَتْ أُمُّ يَسُوعَ لَهُ
لِيْنَ أَلْمُرْ خَمْرٌ عَقَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَكَ يَا ٱمْرَاةً . لَمُ
مُنْ خَمْرٌ عَقَالَ لَهَا يَسُوعُ مَا لِي وَلَك يَا ٱمْرَاةً . لَمُ
مَاتَ سَاعَنِي بَعْدُ . ٥ قَالَتْ أَمَّهُ لِلْخُلَّامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ الْمَا لَكُمُ الْمَا اللَّهُ الْخُلَامِ مَهْمَا قَالَ لَكُمْ فَافَعُلُوهُ . ٦ وَكَانَتْ سِنَّةُ أَجْرَانِ مِنْ جَبَارَةٍ مَوْضُوعَةً هَنَاكَ مَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهِيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . حَسَبَ تَطْهُيرِ ٱلْبُهُودِ يَسَعُ كُلُّ وَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . كُلُ كَاحِدٍ مَطْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً . كَوْلَ اللَّهُ مُنْ أَلْكُونُ أَلْكُونُ الْمُؤْلُولُ الْكَنَ وَفَدِّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُنَّكَا إِلَى مَنْ الْمُؤْلُ خَبُرُالُ فَا لَكُ مُولًا إِلَى مَنْ الْمُؤْلُ لَكُونَ وَقَدَّمُوا إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُنْكَاعِ الْمَاءَ ٱلْمُؤْلُ الْمَاءَ ٱلْمُؤْفَ فَوْقَ . مَوْلُوهُ فَلَمَا ذَاقَ رَئِيسُ ٱلْمُنْكَاعِ ٱلْمَاءَ ٱلْمُؤْفَ الْكُ مُولًا عَلَى مُؤْلُولًا خَلَقَ رَئِيسُ ٱلْمُنْكَاعُ الْمَاءَ ٱلْمُعْمَالِكُ الْمَاءَ ٱلْمُعْمَالِكُ الْمَاءَ الْمُعْمَالِقُ الْمُؤْفُ

وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هِيَ. لَكِنَّ آكْخُدَّامَ ٱللّٰهِ مِنَ كَانُوا قَدِ
اَسْتَغُوا ٱلْهَا عَلِمُوا دَعَا رَئِيسُ ٱلْهُتَكَا ٱلْعَرِيسَ اوَقَالَ
لَهُ كُلُ إِنْسَانِ إِنَّهَا يَضَعُ ٱلْخُنْمُ ٱلْجُيِّدَةَ أَوَّلاً وَمَنَى سَكَمُ وَالْعَيْدَةَ أَوَّلاً وَمَنَى سَكَمُ وَالْعَيْدَةِ اللّٰهِ وَنَى اللّٰهِ وَالْمَانِ إِنَّهَا أَنْتَ فَقَدْ أَنْقَيْتَ ٱلْخُيِّدَةَ إِلَى فَعَيْنَا ٱلْجُلِيلِ فَعَيْنَا الْمُلْفِئِ مَعْدَهُ فَا مَنَ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمُلْفِئَةُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ ا

آا وَبَعْدَ هَذَا آَفْتَدَرَ إِلَى كَهْرَنَا حُومَ هُوَ وَأَهُ وَ إِخْوَنُهُ وَلِخُونُهُ وَلَامِيدَهُ وَأَقَامُوا هُمَاكَ أَيَّاماً لَيْسَتْ كَثِيرَةَ ١٦ وَكَانَ فَصَعْدَ يَسُوعُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ٤٠ أَوَوجَدَ فَصِحُ الْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمَا وَحَمَامًا فَي الْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمَا وَحَمَامًا وَالْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمَا وَحَمَامًا وَلَا الْهَيْكُلِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ بَقَرًا وَغَنَمَا وَحَمَامًا وَلَا الْهَيْكُلِ ٱلْفَيْكُلِ ٱلْغَمَّ وَٱلْهَمَّ وَالْبَقَرَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّبَارِفِ وَلَكَ اللّهَيْكُلِ ٱلْغَمَّ وَالْهَمَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّبَارِفِ وَقَلَّبَ مَوَائِدَهُمُ مَاللّهُ اللّهَيْكُلِ الْغَمَّ وَالْبَقَرَ وَكَبَّ دَرَاهِمَ ٱلصَّبَارِفِ وَقَلَلْ لِبَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ٱرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ الْمَيْدُهُ وَلَا لَكِهَا لَا لِبَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ٱرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ الْمَيْدُهُ وَلَالَ لِبَاعَةِ ٱلْحُمَامِ ٱرْفَعُوا هَذِهِ مِنْ هُمُنَا لَكَةَ عُلُوا يَبْتَ أَبِي بَيْتَ نَجَارَةٍ وَ ١٢ فَتَذَكَّرَ تَلَامِيدُهُ وَاللّهُ لِلْمَالَةُ لَكُمَامُ الْفَعُولُ الْمَالَةُ الْحَلَقَ الْعَلَيْمَ وَلَيْهِمَ وَالْمَالَةُ لَاللّهُ الْمَالَولُ لَلْمَالِهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ لَيْعَالَ لَيْعَارَةً وَلَا لَالْمَالُولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالُولُ لَيْعَالَ لَاللّهُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُعَلِّدُهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُ الْمُعَلِقُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّقُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ الْمُعَلِّلُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

مَا فَأَجَابَ ٱلْمَهُودُ وَقَالُولَ لَهُ أَيَّةً آيَة نَرِينَا حَتَّى تَفْعَلُ هٰنَا ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ هُرُ الْفُضُولَ هٰنَا ٱلْهَيْكُلَ الْهَيْكُلَ أَفَالَ الْمَهُودُ فِي سِتِّ وَأَرْبِعِينَ سَنَةً بُنِي هٰنَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي الْلاَيَةِ أَيَّامٍ لَفَيْمُهُ ١٦ وَأَرْبِعِينَ سَنَةً بُنِي هٰنَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي الْلاَيَةِ أَيَّامٍ لَفَيْمُهُ ١٦ وَأَرْبَعِينَ سَنَةً بُنِي هٰنَا ٱلْهَيْكُلُ أَفَأَنْتَ فِي الْلاَيَةِ أَيَّامٍ لَفَيْمُهُ ١٦ وَأَرْبِعِينَ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُلِ حَسَدِهِ ٢٢ فَلَمَ اللهِ قَامَ مِنَ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُلِ حَسَدِهِ ٢٢ فَلَمَ اللهُ قَامَ مِنَ الْمُنَابِ هُو فَكَانَ يَقُولُ عَنْ هَيْكُلِ حَسَدِهِ ١٢٠ فَلَمْ اللهُ يَعْلَى اللهُ اللهُ يَسُوعُ وَالْمُ هٰذَا فَا مَنُولَ بِالْكِنَابِ وَٱلْمُ اللّهِ عَلَامَ اللهُ يَسُوعُ وَالْمُ هُذَا فَا مَنُولَ بِاللّهِ اللّهُ يَسُوعُ وَالْمُ هُذَا فَا مَنُولَ بِالْكِينَابِ

مَّ وَلَمَّا كَانَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي عِيدِ ٱلْفَصْحِ آمَنَ كَنيِرُونَ بِهُ عِيدِ ٱلْفَصْحِ آمَنَ كَنيِرُونَ بِهُ وَ الْمَّهِ إِذْ رَأَيْلِ ٱلْآرِياتِ ٱلَّذِي صَنَعَ • ٢٦ لَكِنَ بَسُوعَ لَمُ أَنْ أَنْهُ لَمُ مَا أَنْ يَنْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْرِفُ ٱلْجَمِيعَ . • ٢ وَلِأَنَّهُ لَمُ مَا أَنْ يَنْسُهُ لَمَ أَكُنْ هُعْنَا جًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلَمِ مَا كُنْ هُعْنَاجًا أَنْ يَشْهَدَ أَحَدٌ عَنِ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلَمِ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّهُ عَلَمِ مَا كَانَ فِي ٱلْإِنْسَانِ

ٱلأَصْابِحُ ٱلنَّالِثُ

آگَانَ إِنْسَانَ مِنَ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ ٱسْهُهُ نِيقُودِيمُوسُ رَئِيسٌ لِلْيَهُودِ ٢٠ هٰذَا جَاء إِلَى يَسُوعَ لَيْلاَ وَقَالَ لَهُ يَا مُعَلِّيرُ

نَعْلَمُ أَنَّكَ قَدْ أَنْيْتَ مِنَ ٱللَّهِ مُعَلِّمًا لِأَنْ لَيْسَ أَحَدُ يَعْدِرُ أَنْ بَعْمَلَ هٰذِهِ ٱلْآَيَاتِ ٱلَّتِي أَنْتَ نَعْمَلُ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱللهُ مَعَهُ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ ٱلْحُنَّ ٱلْحُنَّ أَكْحَقَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَانَ أُحَدُ لَا يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ ٱللهِ ٤ فَا لَ لَهُ نِيقُو دِيمُوسُ كَيْفَ يُمكِنُ ٱلْإِنْسَانَ أَنْ يُولَد وَهُوَ شَيْخٌ . أَ لَعَلَّهُ يَقُدِرُ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنَ أُمِّهِ ثَانِيَةً وَبُولَدَ. ه أَجَابَ يَسُوعُ أَنْ عَنَى أَنْ كُنَّ أَفُولُ لَكَ إِنْ كَالَ أَحَدُ لَا يُولَدُ مِنَ ٱلْمَاءِ وَٱلرُّوحِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱللهِ ٦٠ اَلْمُوْلُودُ مِنَ الْجُسَدِ جَسَدُ هُوَ وَالْمَوْلُودُ مِنَ ٱلرُّوحِ هُوَ رُوخُهُ ٧ لَا نَتَعَجَبُ أَنِّي فَلْتُ لَكَ يَسْبَغِي أَنْ تُولَدُولَ مِنْ فَوْقُ ٨ الرِّيخُ تَهُبُّ حَيْثُ نَشَا ۗ وَتَسْبَعُ صَوْتَهَا لَكَنَّكَ لَا تَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ مَأْتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ تَلْهَبْ. هَكَلَا كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱلرُّوحِ

ا أَجَابَ نِينُودِ بُوسُ وَقَالَ لَهُ كَيْفَ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ لَيْفَ يُمْكُنُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الله الله الله الله أَنْتَ مُعَلِّمْ إِسْرَائِيلَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّمْ إِسْرَائِيلَ لَهُ أَنْتَ مُعَلِّمْ إِسْرَائِيلَ

وَلَسْتَ تَعْلَمُ هٰذَا الْ الْحَقَّ الْحَقَّ أَنْحَقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّمَا فَلَمْ مَنْ الْفَرَا الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكَ إِنَّنَا إِنَّمَا مَنَكُمْ بِهَا نَعْلَمُ وَنَشْهَدُ بِهَا رَأَيْنَا وَلَسْنَمْ نَعْبِلُونَ شَهَادَتَنا وَ اللَّهُ وَلَمْ مُعْ نُومِنُونَ فَكَيْفَ الْمَرْ أَلْأَرْضِيَّاتِ وَلَسْنَمْ نُومِنُونَ فَكَيْفَ الْمَرْ أَلْمَ وَيَاتِ وَلَسْنَمُ الْمَرْدُ وَلَكُمْ السَّمُويَّاتِ وَلَسْنَمُ الْمَدُ صَعِدَ الْمَرْدُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ السَّمُويَّاتِ وَلَسْنَ أَكْمَ اللَّهُ مَا وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدَ الْمَرْدُونَ إِنْ قُلْتُ لَكُمْ السَّمُويَّاتِ وَلَسْنَمَا وَلَيْسَ أَحَدُ صَعِدَ السَّمَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

عَا وَكُمَا رَفَعَ مُوسَى ٱلْكَيْلَةِ فِي ٱلْبَرِّيَةِ هَكَذَا يَسْبَغِي أَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ يُرْفَعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٥ الكِيْلَا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونَ لَهُ ٱلْخَيْوةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ ١٠ الْإِنَّهُ هَكَذَا أَحَبَّ ٱللهُ ٱلْمَالَمَ تَكُونَ لَهُ ٱلْحَيْفَةُ ٱلْوَحِيدَ لَكِيْلا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ حَتَّى بَذَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ لَكِيْلا يَهْلِكَ كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ بِهِ بَلْ تَكُونَ لَهُ ٱلْحَيْفَةُ ٱلْأَبْدِيَّةُ ١٠ الْإِنَّةُ لَمْ بُرْسِلِ ٱللهُ ٱبْنَهُ إِلَى تَكُونُ لَهُ أَنْهُ أَنْهُ إِلَى اللهِ الوَحِيد ١٠ ا وَهَذَهِ فِي ٱلذَّانِهُ إِلَى ٱللهُ اللهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

ٱلنُّورِ لِأَنَّ أَعْمَا لُمُر كَانَتْ شِرِّيرَةً • ٢ لِأِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ النُّورِ لِئَلَّ أَنْ يَعْمَلُ السَّيِّآتِ يَبْغِضُ النُّورَ وَلاَ يَأْنِي إِلَى ٱلنُّورِ لِئَلاَ تُوَيِّخَ أَعْمَا لُهُ اللَّهِ مَنْ يَفْعَلُ الْمُنَّ فَيُقْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكَيْ تَطْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَنَّهَا مَا للهِ مَعْمُولَةُ أَنْ فَيَعْبِلُ إِلَى ٱلنُّورِ لِكَيْ تَظْهَرَ أَعْمَا لُهُ أَنَّهَا مَا للهِ مَعْمُولَة أَنْ فَيَعْبِلُ إِلَى اللهِ مَعْمُولَة أَنْ اللهِ اللهِ مَعْمُولَة أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مَا وَبَعْدَ هَذَا جَاءَ بَسُوعُ وَلَاهِمِذُهُ إِلَى أَرْضِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَمَكَتَ مَعْهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَرِّدُه مَا وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا وَمَكَتَ مَعْهُمْ هُنَاكَ وَكَانَ يُعَرِّدُه مَا وَكَانَ يُوحَنَّا أَيْضًا يَعْبَدُ فِي عَبْنِ نُونِ بُقَرْبِ سَالِيمَ لَأَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مِياهُ كَذَيْرَةٌ وَكَانُوا يَأْنُونَ وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَيَعْتَمِدُونَ. ٤٦ لَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُوحَنَّا وَدُ أَلْقِي بَعْدُ فِي ٱلسِيَّنِ

وَ وَ وَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَا حَنَّهُ مِنْ تَلَامِيذِ بُوحَنَّا مَعَ مَهُودٍ مِنْ حِهَةِ النَّطْهِيرِ وَ ٢٦ فَجَاءُ وَلَ إِلَى يُوحَنَّا وَقَالُوا لَهُ يَا مُعَلِّمُ مُوذَا الَّذِي كَانَ مَعَكَ فِي عَبْرِ الْأُرْدُنُّ الَّذِي أَنْتَ قَدْ شُهِدْتَ لَهُ هُو يُعَبِّدُ وَلَّجَبِمِيعُ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَبِّدُ وَلَّجَبِمِيعُ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ شَهِدْتَ لَهُ هُو يُعَبِّدُ وَلَّ جَبِمِيعُ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ يُونَ إِلَيْهِ وَ ٢٧ أَجَابَ يُونَ إِلَيْهِ وَ لَا يَقْدِرُ إِنْسَانُ أَنْ أَنْ بَانُونَ إِلَيْهِ وَ لَا لَمْ يَكُنْ يَوْدَ لَيْ اللّهُ مِنَ السَّمَاءُ وَ ١٨ أَنْهُمْ أَنْهُ اللّهُ مُو لَنَهُمَدُونَ فِي أَنِي

277

ا قُلْتُ لَسْتُ أَنَا ٱلْمُسِيحَ بَلْ إِنِّي مُرْسَلْ أَمَامَهُ ٢٠ مَنْ لَهُ ٱلْعُرُوسُ فَهُوَ ٱلْعُرِيسُ. وَأَمَّا صَدِيقُ ٱلْعَرِيسِ ٱلَّذِي يَقِفُ وَيَسْمَعُهُ فَيَفْرَحُ فَرَحًا مِنْ أَجْل صَوْتِ ٱلْعَربس إِذَا فَرَحِي هٰذَا قَدْ كَمَلَ ٢٠٠ يَسَهِي أَنَّ ذَٰلِكَ يَزِيدُ وَأَنِّي أَنَا ٱنْقُصْ. ا اللَّذِي يَأْتِي مِنْ فَوْقُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجَبِيمِ . وَالَّذِي مِنَ ٱلْأَرْضِ هُوَ ٱرْضِيُّ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ يَتَكَلَّمُ . ٱلَّذِي يَأْتِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ هُوَ فَوْقَ ٱلْجُورِمِ ٢٠٠ وَمَا رَآهُ وَسَمِعَهُ بِهِ يَشْهَدُ وَشُهَا دَنَّهُ لَيْسَ أَحَلُا يَقَبَّلُهَا. ٢٢ وَمَنْ قَبِلَ شَهَادَ تَهُ فَقَدُ خَمَرَ أَنَّ ٱللَّهَ صَادِقٌ ٤٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي أُرْسَلَهُ ٱللهِ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامِ ٱللهِ لِكَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْلِ يُعْطِي ٱللهُ ٱلرُّوحَ ٥٠٠ ٱلْآبُ يُبِبُّ ٱلْإِبْنَ وَقَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءٌ فِي بَدِهِ ١٦ ٱلَّذِي بُوْمِنُ بِٱلْاِبْنِ لَهُ حَيْوَةُ أَبَدِيَّةُ أَ وَٱلَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِٱلْإِبْنِ أَنْ برى حَيْرَةً بَلْ يَهُكُثُ عَلَيْهِ غَضَبُ اللهِ

اَ لَأَصْعَامُ ٱلرَّالِعِ ُ الدِّصْعَامُ ٱلرَّالِعِ ُ

ا فَلَمَّا عَلِمَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱلْفَرِّ يَسِيِّنَ سَمِعُوا أَنَّ يَسُوعَ

يُصَيِّرُ وَيُعَمِّدُ تَلَامِيذَ أَكْثَرَ مِنْ يُوحَنَّا ٢ مَعَ ۚ أَنَّ يَسُوعَ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ يُعَبِّدُ بَلْ تَلَامِيذُهُ ٢٠ تَرَكَ ٱلْيُهُودِيَّةَ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى ٱلْجَلِيلِ • ٤ وَكَانَ لَا بُدَّ لَهُ أَنْ يَجْنَازَ ٱلسَّامِرَةَ • ه فَأَنَّى إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ يُغَالُ لَهَا سُوخَارُ بِقُرْبِ ٱلضَّيْعَةِ ٱلَّتِي وَهَبَّهَا يَعَثُوبُ لِيُوسُفَ ٱبْنِهِ ٥٠ وَكَانَتْ هُنَاكَ بِيْرُ يَعَقُوبَ . فَإِذْ كَانَ يَسُوعُ فَدْ تَعِبَ مِنَ ٱلسَّفَرِ جَلَسَ هٰكُذَا عَلَى ٱلْبِيْرِ . وَكَانَ نَحْوُ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ . ٧ فَجَاءَتِ أَمْرَأُهُ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ لِتَسْتَغِيَ مَاءٍ . فَقَالَ لَهَا يَسُوعُ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ وَ لَا لِأَنَّ تَلَامِيذَهُ كَانُوا فَدْ مَضَوْل إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيَبْنَاعُولِ طَعَامًا • ٩ فَقَالَتْ لَهُ ٱلْهَرْأَةُ ٱلسَّامِريَّةُ كَيْفَ تَطْلُبُ مِنِّي لِتَشْرَبَ وَأَنْتَ يَهُودِيٌّ وَأَنَّا ٱمْرَأَةٌ سَامِريَّةٌ . لِأَنَّ ٱلْيُهُودَ لَا يُعَامِلُونَ ٱلسَّامِرِيِّبِنَ ١٠٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا لَوْكُنْتِ تَعْلَمِينَ عَطِيَّةَ ٱللَّهِ وَمَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَقُولُ لَكِ أَعْطِينِي لِأَشْرَبَ لَطَلَبْتِ أَنْتِ مِنْهُ فَأَعْطَاكِ مَا ۗ حَيًّا. ١١ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَوْاَةُ يَاسَيِّدُ لَا دَلْوَلَكَ وَٱلْبِيْرُ عَمِيقَةٌ.

فَهِنْ أَيْنَ لَكَ ٱلْهَاءُ ٱلْكَيُّ 11. أَلَكَلَّكَ أَعْظَمُ مِنْ أَبِينَا يَعْقُوبَ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ٱلْبِيْرَ وَشَرِبَ مِنْهَا هُو وَبَّدُوهُ وَمُوَ إِشِيهِ ١٠ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهَا كُلُّ مَنْ يَشْرَبُ مِنْ هٰذَا ٱلْهَاء يَعْطَشُ أَيْضًا. ١٤ وَلَكِنْ مَنْ يَشْرَبُ مِنَ ٱلْمَا اللَّهُ مَا أَنْ عَطِيهِ أَنَّا فَلَنْ يَعْطَشَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. بَلِ ٱلْمَا عُ ٱلَّذِي أُعْطِيهِ يَصِيرُ فيهِ يَنْبُوعَ مَا عَيْنَهُمْ إِلَى حَبْوة أَبْدَيَّةٍ. ه ا قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَّاةُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنِي هَٰنَا ٱلْمَاءَ لَكِيْ لَا أَعْطَشَ وَلَا آنَيَ إِلَى هُمَا لِأَسْتَفِيَّ. ١٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ ٱذْهَى وَأَدْعِي زَوْجَكِ وَنَعَالَيْ إِلَى هَٰهُنَا . ١٧ أَجَابَتِ ٱلْمَرْأَةُ وَقَالَتْ لَيْسَ لِي زَوْجُ. قَالَ لَهَا يَسُوعُ حَسَنَا قُلْتِ لَيْسَ لِي زَوْجُ. ١٨ لَأَنَّهُ كَانَ لَكِ خَمْسَةُ أَزْ وَاجِ وَٱلَّذِي لَكِ ٱلْآنَ لَيْسَ هُوَ زَوْجَكِ. هَٰذَا قُلْتِ بِٱلصِّدْقِ. ١٠ قَالَتْ لَهُ ٱلْمَرَأَةُ يَاسَيْدُ أَرَى أَنَكَ نَيْنُ ١٠٠ آبَاوُنَا سَجَدُوا فِي هٰذَا ٱلْحِبَلِ وَأَنْتُمْ نَهُولُونَ إِنَّ فِي أُورُسَلِيمَ ٱلْمَوْضِعَ ٱلَّذِي يَسْبِغِي أَنْ يُسْجَدَ فِيهِ • ٢١ قَالَ لَهَا بَسُوعُ

يَا ٱمْرَأَةُ صَدِّقِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَهُ لَا فِي هَذَا أُجْبَلِ وَلا فِي الْمَرْأَةُ صَدِّقِينِي إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَهُ لَا فِي هَذَا أُجْبَلِ وَلا فِي الْمَرْءُ وَنَ لِمَا لَسْمُ أُورُسَلِيمَ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْمُ تَعْلَمُونَ. أَمَّا أَشَى فَنَسَجُدُ لِمَا نَعْلَمُ لَا لَا أَنْ الْخُلاصَ هُو مِنَ الْلَهُودِ وَلَا لَا أَنْ الْخُلاصَ هُو مِنَ الْلَهُودِ وَلَا لَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ وَلا اللّه اللّهِ اللّهَ اللّهَ وَمِنَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

آلاً وَعِنْدَ ذُلِكَ جَاءً نَلاَمِينُهُ وَكَانُوا آلَهُجَّبُونَ أَنَّهُ يَتُكُرُ مَعَ أَمْرُأَةً وَلَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَحَدُ مَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ أَوْ لِمَاذَا نَطْلُبُ مَعَهَا . 1 فَتَرَكَتِ الْمُرْأَةُ خَرَّتَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمُرْاةُ وَجَرَّتَهَا وَمَضَتْ إِلَى الْمُدِينَةِ وَقَالَتْ لِلنَّاسِ ٢٦ مَلُهُوا النَظْرُوا إِنْسَانًا قَالَ لِي كُلِّ مَا فَعَلْتُ . أَلَو لَا هُوَ الْمَسِيخُ . ٢٠ فَيَرَجُول مِنَ لِي كُلِّ مَا فَعَلْتُ . أَلَولً هُذَا هُو الْمَسِيخُ . ٢٠ فَيَرَجُول مِنَ

ٱلْهَدِينَةِ وَأَيَّوْلِ إِلَيْهِ

وَ وَفِي أَثْنَا وَذَٰلِكَ سَأَ أَهَ تَلَامِيذُهُ قَائِلِينَ يَا مُعَلِّمُ كُلْ. ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنَّا لِي طَعَامْ لِآكِكُ لَسُمُ ۚ تَعْرَفُونَهُ أَنْتُمْ • ٢٠ فَقَالَ ٱلنَّلَامِيذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَلَعَلَّ أَحَدًا أَمَاهُ بِشَيْهِ لِيَّأْكُلَ. ٢٤ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ طَعَامِي أَنْ أَعْمَلَ مَشِيَّةً ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَأَنَهُمْ عَمَلَهُ ٥٠ أَمَّا نَقُولُونَ إِنَّهُ يَكُونُ أَرْبَعَةُ أَتْهُر ثُمَّ يَأْتِي ٱلْمُعَصَادُ . هَا أَنَا أَقُولُ لَكُمْ ٱرْفَعُوا أَعْيِنْكُمْ ۗ وَأَنْظُرُ وِلِ ٱلْمُعْقُولَ إِنَّهَا قَدِ ٱبْيُضَّتْ لِلْحُصَادِ. ٣٦ وَأَيْحَاصِدُ بِأَخُونُ أَجْرَةً وَيَجْمَعُ ثَمَرًا لِلْعِيَوْةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ لِكَيْ يَفْرَحَ ٱلرَّارِعُ وَأَنْحَاصِدُ مَعًا ٢٠٠ لِأَنَّهُ فِي هٰذَا يَصْدُقُ ٱلْقُولُ إِنَّ وَإِحِدًا يَزْرَعُ وَآخَرَ يَعْصِدُ هُ ٢٨ أَنَا أَرْسَلْتُكُمْ ۚ لِتَحْصِدُوا مَا لَمْ نَتْعَبُوا فِيهِ . آخَرُونَ تَعِيُوا وَأَنْهُ ۚ قَدْ دَخَلْتُم ْ عَلَى تَعْبِهِم ْ

وَمَ فَا مَنَ يَهِ مِنْ تِلْكَ ٱلْهَدِينَةِ كَذِيرُ وَنَ مِنَ ٱلسَّامِرِيبِّنَ بِسَبَبِ كَلَامِ ٱلْهَرْأَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ نَشْهَدُ أَنَّهُ قَالَ لِي كُلَّ مَا فَعَلْتُ • • ٤ فَلَمَّا جَا ۚ إِلَيْهِ ٱلسَّامِرِ يُونَ سَأَلُوهُ أَنْ يَهْكُثَ عِيْدَاهُمْ. فَهَكَمْتَ هُنَاكَ يَوْمَيْنِ الْعَفَا مَنَ بِهِ أَكْثَرُ جِنَّا بِسَبَبِ مِسْبَبِ كَلَامِهِ . ٤٤ وَقَالُوا لِلْهَرَاقَ إِنَّنَا لَسْنَا بَعْدُ بِسَبَبِ مِسْبَبِ كَلَامِكِ نُوْمِنُ . لِأَنَّا كَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ كَلَامِكِ نُوْمِنُ . لِأَنَّا كَعْنُ قَدْ سَمِعْنَا وَنَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا هُوَ لَلْمَاكُمِ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمَ الْعَلَمَ عَلَمُ الْعَلَمَ عَلَمُ الْعَالَمَ عَلَمْ الْعَالَمَ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمَ عَلَمُ اللّهُ الْعَلَمَ عَلَمُ اللّهُ اللّ

٤٤ وَبَعْدَ ٱلْمُؤْمَيْنِ خَرَجَ مِنْ هُنَاكَ وَمَضَى إِلَى ٱلْجُلِيلِ وَلَا يَسُوعَ نَفْسَهُ شَهِدَ أَنْ لَيْسَ لِنَبِي ۖ كَرَامَةُ فِي ، وَطَنِهِ ٥٠ فَلَمَّا جَاء إِلَى ٱلْجَلِيلِ قَبِلَهُ ٱلْجُلِيلِيُّونَ إِذْ كَانُوا قَدْ عَايَنُوا كُلَّ مَا فَعَلَ فِي أُورُشَلِيمَ فِي ٱلْعِيدِ. لِّزَنَّهُمْ فَيْ أَيْضًا جَاءُولَ إِلَى ٱلْعِيدِ ٤٦٠ فَجَاءَ يَسُوعُ أَيْضًا إِلَى قَانَا أَيْجَلِيل حَبْثُ صَنَعَ ٱلْمَاء خَبْرًا ، وَكَانَ خَادِمْ لِلْمَلِكِ أَنْهُ مَرِيضٌ فِي كَفْرَ نَاحُومَ وَ٤٧ هُذَا إِذْ سَمِعَ أَنَّ يَسُوعَ فَدْ جَاءً مِنَ ٱلْمُهُودِيَّةِ إِلَى ٱلْجَلِيلِ ٱنْطَلَقَ إِلَيْهِ وَسَأَلَهُ أَنْ يَنْزِلَ وَيَشْفِيَ أَبْنَهُ لِإِنَّهُ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى ٱلْمَوْتِ ١٨٠ فَعَالَ لَهُ يَسُوعُ لَا تُوْمِنُونَ إِنْ لَمْ تَرَوْلَ آيَاتٍ وَعَجَايْبَ ١٩٠ قَالَ لَهُ خَادِمُ ٱلْمَلِكِ يَا سَيِّدُ أَنْوِلْ قَبْلَ أَنْ يَهُوتَ أَبْنِي . • قَالَ

لَهُ يَسُوعُ أَذْهَبْ الْبُكَ حَيْ فَآ مَنَ ٱلرَّجُلُ الْكَالَةُ اللَّهُ الْكَالِمَةُ اللَّهِ قَالَهَا لَهُ يَسُوعُ وَذَهَبَ وَاه وَفِيما هُو نَازِلْ أَسْتَقْبَلَهُ عَنِ عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُهُ وَاللَّينَ إِنَّ أَبْنَكَ حَيْهُ وَ وَفَيما هُو نَازِلْ أَسْتَقْبَرَهُ مُ عَنِ عَبِيدُهُ وَأَخْبَرُ وَ فَاتِلِينَ إِنَّ أَبْنَكَ حَيْهُ وَ فَاللَّهِ لَهُ أَمْسِ فِي ٱلسَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ اللَّهُ فَيها أَخَذَ يَتَعَافَى فَقَالُوا لَهُ أَمْسِ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ السَّاعَةِ اللَّهُ فَيها أَخْدَى وَهُمَا يَسُوعُ إِنَّ آبِنَكَ حَيْهُ فَآمَنَ السَّاعَةِ السَّاعَةِ اللَّهُ وَلَهُ وَهُمَا يَسُوعُ إِنَّ آبِنَكَ حَيْهُ فَآمَنَ السَّاعَةِ اللَّهُ وَهُمَا لَهُ فَيهَا يَسُوعُ إِنَّ آبِنَكَ حَيْهُ فَآمَنَ السَّاعَةِ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَيَها يَسُوعُ إِنَّ آبِيلَةً صَنَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا مَنَ الْيَهُ وَيَهَا يَسُوعُ لَمَّا الَّيَةُ قَالِيلَةً صَنَعَهَا يَسُوعُ لَمَّا حَيْهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَيَا لَهُ فَيْهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَعُومُ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُؤَالُولُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَمُنَا اللَّهُ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمُؤُولُولُ الْمُعْلِلِيلَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

 بَهْ دَ نَحْرِيكِ ٱلْمَاعِكَانَ يَبْرَأُ مِنْ أَيَّ مَرَضٍ أَعْتَرَاهُ وَ وَكَانَ هُمَاكَ إِنْسَانٌ مِهِ مَرَضٌ مُنْذُ ثَمَانٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَ هَذَا لَهُ مَنْ مَنْ فَعَالَ لَهُ مَانَ وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَهَالَ لَهُ مَانَ بَهُ مَضْطَحِمًا وَعَلَمَ أَنَّ لَهُ زَمَانًا كَثِيرًا فَعَالَ لَهُ أَنْرِيدُ أَنْ تَبْرَأُ وَلَا أَكْ اللهُ لَيْ مَنْ اللهُ اللهُ

 لَكَ أَشَرُّهُ ١٥ فَهَضَى ٱلْإِنْسَانُ وَأَخْبَرَ ٱلْهُودَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلَّذِي أَبْرَاْهُ ١٦ وَلِهُذَا كَانَ ٱلْهُودُ يَطْرُدُونَ يَسُوعَ وَبَطْلُبُونَ أَنْ يَقَتْلُوهُ لِآنَةُ عَمِلَ هَذَا فِي سَبْتِ ١٧ فَأَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَنِي يَعْمَلُ حَتَّى ٱلْآنَ وَأَنَا ٱعْمَلُ ١٨ فَمِنْ أَجْلِ هَذَا كَانَ ٱلْهُودُ يَطْلُبُونَ أَكْنَ أَنْ يَقْتُلُوهُ لِآلَةً لَمْ يَنْقُضِ هَذَا كَانَ ٱلْهُودُ يَطْلُبُونَ آخِصًا إِنَّ ٱللهَ أَبُوهُ مَعَادِلاً وَلَيْ اللهَ أَبُوهُ مَعَادِلاً وَهُسَهُ بِٱللهِ

وَ اَ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَفَالَ لَمُرُ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحَقَّ الْحُولُ لَكُمْرُ لَا يَعْدُرُ الْإِبْنُ أَنْ يَعْبَلُ مِنْ نَفْسِهِ شَبْئًا إِلَّا مَا يَنْظُرُ لَا يَعْبَلُهُ الْإِبْنُ مَا عَبِلَ ذَاكَ فَهَذَا بَعْبَلُهُ الْإِبْنُ وَيُرِيهِ جَعِيعَ مَا هُوَ كَذَٰلِكَ مَ لَكَ الْآنَ وَيُرِيهِ جَعِيعَ مَا هُوَ لَكَ لَكَ مَ لَكُ اللّهَ وَيُرِيهِ جَعِيعَ مَا هُو لَكَ يَعْبَلُهُ وَيَرِيهِ جَعِيعَ مَا هُو لَكَ يَعْبَلُهُ وَيَرِيهِ جَعِيعَ مَا هُو لَكَ يَعْبَلُهُ وَسَيْرِيهِ أَعْبَلُ الْعَظُرَ مِنْ هَذِهِ لِتَنْعَجَبُوا أَنْهُمْ وَيَعْبَلُهُ وَسَيْرِيهِ أَعْبَلِ الْعَظُرَ مِنْ هَذِهِ لِتَنْعَجَبُوا أَنْهُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَعْبُولُ النّهُمْ وَلَا يَعْبُولُ اللّهُ مِنْ يَشَاءً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ يَشَاءً وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الل

ٱلاِبْنَكَمَا يُكُومُونَ ٱلْآبَ مَنْ لَا يُكْرِمُ ٱلاِبْنَ لَا يُكُرِمُ اللَّابْنَ لَا يُكُرِمُ ﴿

٢٤ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُرْ إِنَّ مَنْ يَسْمَعُ كَالَامِي وَيُوْمِنُ مِٱلَّذِي أَرْسَلَنِي فَلَهُ حَيْرَةٌ ۚ أَبِدَيَّةٌ وَلَا يَأْتِي إِلَى دَيْنُونَةِ بَلْ قَدِ أَنْتَأَلَ مِنَ ٱلْمُوْتِ إِلَى ٱلْحُيُوةِ وَ٥ ٱلْكُفَّ أُكْتَقَ أَتُولُ لَكُمْ إِنَّهُ تَأْتِي سَاعَةٌ وَهِيَ ٱلْآنَ حِينَ يَسْعُمُ ٱلْأَمْوَاتُ صَوْتَ ٱبْنِ ٱللَّهِ وَٱلسَّاهِعُونَ يَعْبَوْنَ ١٦٠ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْآبَ لَهُ حَبِيةٌ فِي ذَاتِهِ كَدَٰ لِكَ أَعْطَى ٱلإِّبْنَ أَيْضًا أَنْ تَكُونَ لَهُ حَيْوةٌ فِي ذَاتِهِ. ٢٧ وَأَعْطَاهُ سُلْطَانًا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا لَأِنَّهُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ ٢٨ لَا لَنَعْجَبُول مِنْ هٰذَا. فَإِنَّهُ تَلْقِي سَاعَهُ فَيِهَا يَسْمَعُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْقُبُورِ صَوْتَهُ. ٢٩ فَيَخْرُجُ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا ٱلصَّاكِمَاتِ إِلَى فَيِامَةِ ٱلْحَيْرِةِ وَأَلَّذِينَ عَمِلُهِ } ٱلسَّبُّ آتِ إِلَى فِيَامَةِ ٱلدِّينُونَةِ • ١٠ أَنَا لَا أَقَدِ رُأَنْ أَفْعَلَ مِنْ نَفْسِي شَيْئًا ، كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُ وَدَينُونَتِي عادِلَةُ لِأَنِّي لَا أَطْلُبُ مَشِيئِتِي بَلْ مَشِبَّةَ ٱلْالْسِيأَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي

٢٦ إِنْ كُنْتُ أَشْهَدُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي لَيْسَتْ حَقًّا . ٢٢ ٱلَّذِي يَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ وَأَنَّا أَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتَهُ ٱلَّتِي يَشْهُدُهَا لِي هِيَ حَنْ ٢٠٠ أَنْهُ ۚ أَرْسَلْهُ ۚ إِلَى بُوحَنَّا فَشَهِدَ الْحُقُّ. ٢٤ وَأَنَا لَا أَقْبَلُ شَهَادَةً مِنْ إِنْسَانٍ. وَلَكِنِّي أَقُولُ هٰذَا لِتَخْلُصُولُ أَنْتُمْ ٥٠ كَانَ هُوَ ٱلْسِّرَاجَ ٱلْمُوْقَدَ ٱلْمُنْكِرَ عَأَنْهُمْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْبَهِجُوا بِنُورِهِ سَاعَةً ٥٦٠ مَلَّ مَّا أَنَا فَلِي شَهَادَةٌ أَعْظَرُ مِنْ يُوحَنَّا لِأَنَّ ٱلْأَعْمَالَ ٱلَّذِي أَعْطَانِي ٱلْآبُ لِأُكَمِّلُهَا هَٰذِهِ ٱلْأَعْمَالُ بِعَيْنِهَا ٱلِّتِي أَنَا أَعْمَلُهَا هِيَ تَشْهَدُ لِي أَنَّ ٱلْآبَ قَدْ أَرْسَلَنِي ٢٠ وَٱلْآبُ نَفْسُهُ ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي يَشْهُدُ لِي . لَمْ نَسْمَعُوا صَوْتَهُ قَطُّ وَلَا أَبْصَرْتُمْ هَيَّتَهُ. ٢٨ وَلَيْسَتْ لَكُمْ كَلِيمَتُهُ ثَابِنَةً فِيكُمْ . لِأَنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَهُ هُوَ لَسْمُ أَنْهُ تُومِنُونَ بِهِ ٢٠ فَتِشْولِ ٱلْكُتْبَ لِأَنَّكُمْ لَظُنُّونَ أَنَّ لَكُمْ فِيهَا حَيْنَةً أَبَدِّيَّةً. وَهِيَ ٱلَّذِي نَشْهَدُ لِي. ﴿ وَلَا بُرِيدُونَ أَنْ تَأْنُوا إِلَيَّ لِتَكُونَ لَكُمْ حَيُوةٌ ٤١ عَجْدًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَسْتُ أَقْبَلْ. ٤٢ وَلَكِنِّي فَدْ عَرَفْتُكُمْ

أَنْ لَيْسَتْ لَكُرْ سَحَبَّةُ اللهِ فِي أَنْفَسِكُمْ وَ عَالَّا قَدُ أَنَيْتُ إِنْ لَيْسَكُمْ وَ عَالَمَا قَدُ أَنَيْتُ إِنْ لَكَ الْحَرُ بِاللهِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ نَقْبُلُونَ مَجْلًا نَقْبُلُونَ مَجْلًا نَقْبُلُونَ مَجْلًا بَعْضُ مِنْ بَعْضِ وَالْفَجَدُ اللَّذِي وَنَ الْإِلْهِ الْوَاحِدِ لَسْنَمُ وَطُلْبُونَهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَاحِدِ لَسْنَمُ وَطُلْبُونَهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسِ

ا بَعْدَ هَذَا مَضَى بَسُوعُ إِلَى عَبْرِ بَعْرِ ٱلْجَلِيلِ وَهُو بَعْرُ طَبَرَيَّةَ وَا وَنِيعَهُ جَمْعُ كَثِيرِ لَأَنَّامُ أَبْصُرُ وَا آيَاتِهِ أَلَّنِي كَانَ يَصْنَعُهَا فِي ٱلْهُرْضَى وَ مَصَعِدَ يَسُوعُ إِلَى حَبْلِ وَجَلَسَ هَنَاكَ مَعْ تَلَامِيذِهِ وَ وَكَانَ ٱلْفَصْ عَيْدُ ٱلْيُهُودِ قَرِيبًا .

ه فَرَفَعَ يَسُوعُ عَيْنَيْهِ وَنَظَرَ أَنَّ جَمْعًا كَثِيرًا مُثْبِلٌ إِلَيْهِ فَغَالَ لِفِيلَبِسَ مِنْ أَبْنَ نَبْنَاعُ خُبْرًا لِيَأْكُلُ هُؤُلًا ﴿ ٦ وَإِنَّهَا قَالَ هُذَا لِيَعْتَحِنَّهُ لِأَنَّهُ هُوَ عَلِمَ مَا هُوَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَهْعَلَ ٧ أَجَالَهُ فِيلْيِّسُ لَا يَكُفْيِهِمْ خُبْزٌ بِمِئَتِيْ دِينَارٍ لِيَّأْخُذَ كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ شَيْمًا يَسِيرًا ٨٠ قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ مَلَامِيذِهِ وَهُوَ أَنْدَرَاوُسُ أَخُو سِمْعَانَ بُطُرُسَ. ٩ هُمَا غُلَامْ مَعَهُ خَمْسَةُ أَرْغِفَةِ شَعِيرِ وَسَمَّكَتَان وَلَكِنْ مَا هَذَا لِمِثْل هُولًا عَم ١٠ فَقَالَ يَسُوعُ ٱجْعَلُوا ٱلنَّاسَ يَتَّكِّمُونَ • وَكَانَ فِي ٱلْمَكَانِ عُشْبُ كَثِيرُ فَأَنَّكَأَ ٱلرَّجَالُ وَعَدَدُهُمْ نَعَوُ خَمْسَةِ ٱلْآفِ ١١ وَأَخَذَ يَسُوعُ ٱلْأَرْغَفِنَةَ وَشَكَّرَ وَوَزَّعَ عَلَى ٱلنَّلَامِيذِ وَٱلنَّلَامِيذُ أُعْطَوُ ٱلْمُنَّكِمِينَ . وَكَذٰلِكَ مِنَ ٱلسَّمَكَتَيْنِ بَقَدْرِ مَا شَالِحُوا ١٦٠ فَلَمَّا شَبِعُوا قَالَ لِتَلَامِيذِهِ ٱجْمَعُوا ٱلْكِسَرَ ٱلْفَاصِلَةَ لِكُنْ لَا يَضِيعَ شَيْءٌ ١٠ فَجَبَعُوا وَمَلاُّ وَا آثْنَقْ عَشْرَةً قُعَّةً مِنَ ٱلْكِسَر مِنْ خَسَةِ أَرْغِهَةِ ٱلشَّعِيرِ ٱلَّتِي فَضَلَتْ عَنِ ٱلْآكِلِينَ، ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلنَّاسُ ٱلْآيَةَ ٱلَّتِي صَنَعَهَا يَسُوعُ قَالُوا إِنَّ هَذَاهُوَ بِٱلْحُقِيةَةِ ٱلنَّيْ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْعَالَمِ • • ١ وَأَمَّا يَسُوعُ فَإِذْ عَلِمَ أَنَّهُمْ • هُزُهِ مُونَ أَن يَأْتُوا وَيَخْنَطِفُوهُ لِيَجْعَلُوهُ مَلِمًا ٱنْصَرَفَ أَبْضًا إِلَى ٱلْجَبَلِ وَحْدَهُ

٢٦ وَفِي ٱلْفَدِ لَمَّا رَأَى ٱلْجَمَعْ ٱلَّذِينَ كَانُوا وَاقْفِينَ فِي عَارِ الْغِرِ أَنَّهُ لَمُ تَكُنْ هُنَاكَ سَفِينَةٌ أَخْرَى سِوَى وَاحِدَةً

وَهِيَ تِلْكَ ٱلَّتِي دَخَلَهَا تَلَامِيذُهُ وَأَنَّ يَسُوعَ لَمْ يَدْخُل إِ ٱلسَّفِينَةَ مَعْ تَلَامِيلِهِ إِنْ مَضَى تَلَامِيلُهُ وَحْدَهُمْ ٢٢٠ غَيْرَ أَنَّهُ جَاءَتْ سُفُنْ مِنْ طَبَرَيَّةَ إِلَى قُرْبِ ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي أَكُولِ فِيهِ ٱلْخُبْزِ إِذْ شَكَرَ ٱلرَّبُّ. ١٤ فَلَمَّا رَأَى ٱلْجَمْعُ أَنَّ يَسُوعَ لَيْسَ هُوَ هُمَاكَ وَلَا تَلَامِيذُهُ دَخَلُوا هُمْ أَيْضًا ٱلسُّهُنَ وَجَالِهِ إِلَى كَهْرَ نَاحُومَ يَطْلُبُونَ يَسُوعَ. ٥٠ وَلَمَّا وَجَدُوهُ فِي عَبْرِ ٱلْعَوْرِ قَالُولِ لَهُ يَا مُعَلِّرٌ مَنَى صِرْتَ هُنَا. ٢٦ أُجَابَهُمْ يَسُوعُ وَفَالَ ٱلْحُقَّ ٱلْمُتَقَّ أَقُولُ لَكُمْ أَنَّمُ تَطْلُبُونَنِي لَيْسَ لِأَنَّكُمْ رَأَيْمُ آيَاتِ لَلْ لِأَنَّكُمْ أَكَاتُهُ مِنَ ٱلْخُبُرْ فَشَبِعْتُمْ ٢٠ اِعْمَلُوا لَا لِلطَّعَامِ ٱلْبَارَيْدِ بَلْ لِلطَّعَامِ ٱلْبَاقِي الْمُخْيُوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ ٱلَّذِي يُعْطِيكُمُ أَبْنُ ٱلْإِنْسَانِ لِأَنَّ هٰذَا ٱللهُ ٱلْآبُ قَدْ خَنَمَهُ ١٨٠ فَقَالُوا لَهُ مَاذَا نَفْعَلُ حَنَّى نَعْمُلَ أَعْمَالَ ٱللهِ ٢٠ أَجَابَ بَسُوعُ وَقَالَ لَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَمَلُ ٱللَّهِ أَنْ تُوْمِنُوا بِٱلَّذِي هُوَ أَرْسَلَهُ. ٢٠ فَقَا أَبُوا لَهُ فَأَيَّةً آيَّةٍ تَصْنَعُ لِنَرَى وَنُوْمِنَ لِكَ . مَاذَا

تَعْمَلُ ١٠ آَمَاوُنَا أَكُلُوا ٱلْمَنَّ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَنَّهُ أَعْطَاهُمْ خُبْرًا مِزَ ٱلسَّمَاء لِيَأْكُ لُول

٢٢ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ لَيْسَ مُوسَى أَعْطَاكُمُ ٱلْخُبْزُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ بَلْ أَي يُعْطِكُمُ ٱلْحُبْزَ ٱلْحَقِيقِيَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٢٠ لِأَنَّ خُبْرَ ٱللَّهِ هُوَ ٱلنَّارِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ٱلْوَاهِبُ حَيْوَةً لِلْعَالَمِ ٢٤٠ فَقَالُوا لَهُ يَا سَيَّدُ أَعْطِنَا فِي كُلُّ حِين هٰلَا ٱلْخُبْزُونَ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا هُوَ خُبْزُ ٱلْحَيْوةِ. مَنْ يَقْبِلْ إِلَيَّ فَلَا يَجُوعُ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِي فَلَا يَعْطَشُ أَبَدًا. ٢٦ وَلَكِنِّي قُلْتُ لَكُمْ إِنَّكُمْ فَدْ رَأَيْتُهُ وِلَي وَلَسْتُمْ نُوْوِنُونَ. ٣٧ كُلُّ مَا يُعْطِينِي ٱلْآبُ فَإِلَيَّ يُقْبِلُ وَمَنْ يُقْبِلْ إِلَيَّ لَا أَخْرِجُهُ خَارِجًا و ٢٨ لِأَنِّي قَدْ نَرَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ لَيْسَ لِأَعْمَلَ مَشِيئَتِي بَلْ مَشِيئَةً ٱلَّذِي أَرْسَلِنِي. ٢٩ وَهٰذِهِ مَشِئَةُ ٱلْآبِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَا أَعْطَانِي لاَ أَتْلِفُ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَقِيمُهُ فِي ٱلْيُومِ ٱلْأَخِيرِ . ٤ لِأَنَّ هٰذِهِ هِيَ مَشِيئَةُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي أَنَّ كُلَّ مَنْ يَرَى ٱلَّابْنَ وَيُوْمِنُ لِهِ تَكُونُ لَهُ

15.

حَيْوَةُ أَبَدِيَّةٌ ۖ وَأَنَا أُقِيمُهُ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ا ٤ فَكَانَ ٱلْهُودُ يَتَذَمَّرُونَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَالَ أَنَّا هُنَ أَكْذِرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءُ. ٤٢ وَقَالُوا أَ لَيْسَ هُذَا هُوَ يَسُوعُ بْنَ بُوسُفَ ٱلَّذِي عَنْ عَادِفُونَ بِأَسِهِ وَأُمِّهِ. فَكَيْفَ يَهُولُ هٰذَا إِنِّي نَزَلْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ ١٠٤ فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَمُ الْاَنْتَذَ مَرُ وَلَ فِيمَا رَبُّنكُم م عَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يُقْبِلَ إِلَّيَّ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ لَمْ يَجْنَذِبْهُ ٱلْآبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي قُلْنَا أَقِيمُهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلاَّحِيرِ وَهِ إِنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي ٱلْأَنْسِاءُ وَيَكُونُ ٱلْجَوِيمُ مُتَعَلِّمِينَ مِنَ ٱللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ سَمِعَ مِنَ ٱلْآبِ وَتَعَلَّمَ يُقْبِلُ إِلَى 3. ٤٦ لَيْسَ أَنَّ أَحَدَا رَأَى ٱلْآبَ إِلَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱللَّهِ. هٰذَا قَدْرَأَى ٱلْآبَ. ٤٧ كَاكُونَ ٱلْكُولُ لَكُمْ مَنْ يُومِنْ بي فَلَهُ حَيْوةٌ أَبِدِيَّهُ مَلاَ أَمَّا هُوَ خُبْرُ أَكْمِيوةٍ و ١ ٢ آبَاوُكُمْ أَحَكُوا ٱلْهَنَّ فِي ٱلْهُرِّيَّةِ وَمَانُوا. • • هٰذَا هُوَ ٱلْخُبْرُ ٱلْمَازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاء لِكِيْ بَأْكُلُ مِنْ ٱلْانْسَانُ وَلَا يَمُوتَ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْخَبْرُ ٱلْحَيْثُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ، إِنْ أَحَلُ أَحَلُهُ

مِنْ هٰذَا ٱلْخُبْرِ يَجْمَا إِلَى ٱلْأَبَدِ. كَأَكْبُرُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُنَ جَسَدِي ٱلَّذِي أَنَا أَعْطِي هُنَ جَسَدِي ٱلَّذِي أَبْلُولُهُ مِنْ أَجْلِ حَيْنَةِ ٱلْعَالَمَ لِ

٥٠ فَغَاصَمَ ٱلْيَهُودُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَائِلِينَ كَيْفَ يَقْدِرُ هْلَا أَنْ يُعْطِينَا جَسَدُهُ لِنَا كُلَ . ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ ٱُكُتَّ ٱلْمُكَّ أُفُولُ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوا جَسَدَ ٱبْن ٱلْإِنْسَانِ وَنَشْرَنُوا دَمَهُ فَلَيْسَ لَكُمْ ْ حَيْنَ الْفِيْمُ فَ فِيكُمْ . ٤٥ مَنْ يَأْكُلُ جَسَدِي وَبَشْرَبُ دَمِي فَلَهُ حَيوةٌ أَنديَّةٌ وَأَنَا أَقْيِهُ فِي ٱلْبُومِ ٱلْأَخِيرِ ٥٠٠ لِأَنَّ جَسَدِي مَأْكَلُ حَقَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَقّ وَدَهِي مَشْرَبُ حَقْ ٥٦ مَنْ يَأْكُلْ حَسَدِي وَيَشْرَبُ دَمِي يَثْبُتْ فِيَّ وَأَنَّا فِيهِ. ٧٥ كَمَا أَرْسَانِي ٱلْآبُ ٱلْحُنُّ وَإَنَّا حَيُّ بِٱلْاتِ فَمَنْ يَأْكُلُنِي فَهُو يَحِيَّا بِيهِ ٥٨ هَٰذَا هُو ٱلْخُبْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء لَيْسَكُمَا أَكُلَ آبَاوُ كُمُ ٱلْمُنَّ وَمَاتُهِا. مَنْ يَأْكُلُ هٰذَا ٱلْخُبْرَ فَإِنَّهُ كَمْنَا إِلَى ٱلْأَبَدِ ٥٠ قَالَ هٰنَا فِي ٱلْهَجْمَةِ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي كَفْرَ نَاحُومَ

٦٠ فَقَالَ كَنبِرُونَ مِنْ تَلَامِيذِهِ إِذْ سَمِعُوا إِنَّ هٰنَا

الْهَ اللهِ اللهِ

ٱلاِ ثُنَيْ عَشَرَ وَقَاحِدْ مِنْكُمْ شَيْطَانْ ١٠ قَالَ عَنْ يَهُودَا سِمْعَانَ ٱلْإِسْغَرْ بُوطِيِّ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُسَلِّمَهُ وَهُوَ وَاحِدْ مِنْ ٱلاِ ثُنَيْ عَشَرَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ إِلَى صُ عَلَ

اوَّكَانَ يَسُوعُ يَنَرَدُّدُ بَعَدٌ هَٰذَا فِي ٱلْحَلِيلِ لِيَّآلَٰهُ كُمْ يُرِدْ أَنْ يَرَدَّدَ فِي ٱلْبِهُو دِيَّةِ لِإِنَّ ٱلْبِهُودَ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ مَ وَكَانَ عِيدُ ٱلْبُهُودِ عِيدُ ٱلْمَظَالُ قَريبًا مَ فَقَالَ لَهُ إِخْوَنُهُ أَنْتُهِلْ مِنْ هُنَا وَأَذْهَبْ إِلَى ٱلْبُهُوديَّةِ لِكُنْ يَرَى تَلَامِيذُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ ٱلنِّي تَعْمَلُ. ٤ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدْ يَعْمَلُ شَيْئًا فِي ٱلْخُفَاء وَهُوَ بُرِيدُ أَنْ يَكُونَ عَلَانِيَةً . إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هَٰذِهِ ٱلْأَسْيَاءَ فَأَظْهِرْ نَفْسَكَ لِلْعَالَمِ ٥٠ لِأَنَّ إِخْوَنَهُ أَيْضًا لَمُ يَكُونُوا يُوْمِنُونَ بِهِ ٦ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ إِنَّ وَقْتِي لَمْ يَعْضُرْ بَعْدُ . وَأَمَّا وَقْنَكُمْ فَفِي كُلّ حِينِ حَاضِرْ. ٧ لَا يَقْدِرُ ٱلْعَالَمُ أَنْ يَبْغِضِكُمْ وَلَكِنَّهُ يَنْغِضِنِي أَنَا لِلَّذِي أَشْهَدُ عَلَيْهِ أَنَّ أَعْمَا لَهُ شِرِّيرَةٌ • الراصْعَدُ فِل أَنْتُمْ إِلَى هَٰذَا ٱلْعِيدِ .

أَنَا لَسْتُ أَصْعَدُ بَعْدُ إِلَى هٰذَا ٱلْعِيدِ لِأَنَّ وَقْتِي لَمْ يُكْوَلُ لَيْ وَقَتِي لَمْ يُكُولُ لَعَدُهُ وَلَا الْعِيدِ لِأَنَّ وَقَتِي لَمْ يُكُولُ لَعَدُهُ وَ الْعَلِيلِ عَدْهُ وَالْعَلِيلِ اللَّهُ مُونُ هَٰذَا وَمَكَثَ فِي ٱلْحُلِيلِ

١٠ وَلَمَّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَدْ صَعِدُ وَا حِينَيْلِ صَعِدَ هُوَ أَيْضًا إِلَى ٱلْعِيدِ لَا ظَاهِرًا بَلْ كَأَنَّهُ فِي ٱلْمُغَفَّاء. 11 فَكَانَ ٱلْيُهُودُ يَطْلُبُونَهُ فِي ٱلْعِيدِ وَيَقُولُونَ أَيْنَ ذَاكَ ١٠٠ وَكَانَ فِي المجموع مناجاة كثيرة مِن نَعُوهِ. بَعْضُهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ صَالِحٌ : وَآخَرُونَ يَقُولُونَ لَا بَلْ بُضِلُّ ٱلشَّعْبَ ١٠٠ وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُ يَنْكُلُّمُ عَنْهُ حِهَارًا لِسَبَ ٱلْخُوْفِ مِنَ ٱلْمُهُود ١٤ وَلَمَّا كَانَ ٱلْعِيدُ قَدِ أَنْتَصَفَ صَعِدَ بَسُوعُ إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَكَانَ يُعَلِّمُ ٥٠ ا فَتَعَجَّبَ ٱلْيَهُودُ قَائِلِينَ كَيْفَ هٰذَا يَعْرِفُ ٱلْكُنْبُ وَهُوَ لَمْ يَتَعَلَّمْ ١٦٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ وَقَالَ تَعْلَمِي أَيْسَ لِي بَلْ لِلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٧ إِنْ شَاءَ أَحَدُ أَنْ بَعْمَلَ مَشِيئَتَهُ يَعْرِفُ ٱلتَّعْلِيمَ هَلْ هُوَ مِنَ ٱللهِ أَمْ أَتَكَلَّرُ أَنَا مِنْ نَفْسِي اللَّهُ مَنْ يَتَكَلَّمُ وْمِنْ نَفْسِهِ يَطْلُبُ عَجْدَ نَفْسِهِ. وَأَمَّا مَنْ يَطْلُبُ عَجْدَاً لَّذِي أَرْسَلَهُ فَهُوَ صَادِقٌ وَلَيْسَ فِيهِ

ظُلْمِرْ \* 19 أَلَيْسَ مُوسَى قَدْ أَعْطَاكُمْ ٱلنَّامُوسَ وَلَيْسَ أَحَدْ مِنْكُمْ يَعْمَلُ ٱلنَّامُوسَ.لِمَاذَا تَطْلُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي

٠٠ أُجَابَ ٱلْجَمْعُ وَقَالُوا بِكَ شَيْطًانُ مَنْ يَطْلُبُ

أَنْ يَقْتُلُكَ. ٢١ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمْ عَمَلًا وَاحِدًا عَمِلْتُ فَتَتَعَجُّبُونَ جَمِيهَا ٢٦٠ لِهِنَا أَعْطَاكُمْ مُوسَى ٱلْخِيَانَ. لَيْسَ أَنَّهُ مِنْ مُوسَى بَلْ مِنَ ٱلْآبَاعِ فَفِي ٱلسَّبْتِ خَيْنُونَ ٱلْإِنْسَانَ ٢٠٠ فَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ يَقْبَلُ ٱلْخِنَانَ فِي ٱلسَّبْت لِيَلاَ يَنْقَضَ نَامُوسُ مُوسَى أَقْتَسْغَطُونَ عَلَى ۚ لَّانِّي شَفَّيْتُ إِنْسَانًا كُلُّهُ فِي ٱلسَّبْتِ ٢٤٠ لَا تَعَكُّمُوا حَسَبَ ٱلظَّاهِرِ بَلْ

آحكموا حكما عادلا

٥٠ فَقَالَ فَوْمْ ثُمِنْ أَهْلِ أُورُشَلِيمَ أَ لَيْسَ هٰذَا هُوَٱلَّذِي يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ ٢٦٠ وَهَا هُوَ يَتَكَلَّمُ حَهَارًا وَلَا يَقُولُونَ لَهُ شَيْئًا . أَ لَعَلَّ ٱلرُّوَسَاءَ عَرَفُوا بَقِينًا أَنَ هٰذَا هُوَ ٱلْمُسِيخُ حَفًّا ٢٧٠ وَلَكِنَّ هُذَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ. وَأَمَّا ٱلْمَسِيخُ فَمَنَّى جَاء لَا يَعْرِفُ أُحَدُ مِنْ أَيْنَ هُوَ

٢٨ فَنَادَى يَسُوعُ وَهُوَ يُعَلِّرُ فِي ٱلْهَيْكُلِ قَائِلًا تَعْرُفُونَنِي وَتَعْرُفُونَ مِنْ أَيْنَ أَنَّا وَمِنْ نَفْسِي لَمْ آتِ مَلِ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَقُّ ٱلَّذِي لَسْتُمْ أَنْتُمْ تَعْرِفُونَهُ ٥٠ ٢ أَنَا أَعْرِفُهُ لِأَلِّي مِنْهُ وَهُوَ أَرْسَلِنِي ٢٠ فَطَلَبُولِ أَنْ يُهْسِكُوهُ ، وَلَمْ يُلْقِ أَحَدُ يَدًا عَلَيْهِ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمَ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعَدُهُ ١٦ فَآمَرَ بِهِ كَثْيِرُونَ مِنَ ٱلْحِبُعِ وَقَالُوا أَلَمَلَ ٱلْمَسِيحَ مَتَى جَاءُ بَعْمَلُ آَيَاتِ أَكْتَرَ مِنْ هٰذِهِ ٱلَّذِي عَمَلَهَا هٰنَا ٢٢ سَمِعَ ٱلْفَرِّ يسِيُّونَ ٱلْجَمْعَ يَمَنا جَوْنَ بِهِلَا مِنْ غَعْمِهِ نَأُرْسَلَ ٱلْفَرِّيسِيُّونَ وَرُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ خُدًامًا لِيُهْسَكُوهُ • ٢٠ فَغَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ وَمَأَنَا أَسِيرًا بَعْدُ ثُمَّ أَمْضِي إِلَى ٱلَّذِي أُرْسَلَنِي ١٤٠ سَنَطْلُدُونَنِي وَلَا تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا لَا نَقْدِ رُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُو إِهِ ٢٥ فَقَالَ ٱلْيُهُودُ فِيمًا بَيْنَهُمْ إِلَى أَبْنَ هٰذَا مُرْهِ مِحْ أَنْ يَذْهَبَ حَتَّى لَا يَجِدَهُ نَعْنُ. أَلْعَلَّهُ مُزْمِعُ ۚ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى شَنَاتِ ٱلْيُومَانِيَّنَ وَيُعَلِّمَ ٱلْيُونَانِيِّينَ. ٢٦ مَا هٰذَا ٱلْقُولُ ٱلَّذِي قَالَ سَتَطْلُبُونَنِي وَلَا

تَجِدُونَنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنا لَا نَقْدِرُونَ أَنَّمْ أَنْ تَأْتُوا ٢٧ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِيرِ ٱلْمَظِيمِ مِنَ ٱلْعِيدِ وَفَفَ يَسُوعُ وَنَادَى قَائِلًا إِنْ عَطِشَ أَحَدٌ فَلْيُعْبِلْ إِلَيَّ وَيَشْرَبْ ٢٨٠ مَنْ آمَنَ بِيكُمَا فَالَ ٱلْكِتَابُ تَعْرِي مِنْ بَطْنِهِ أَنْهَارُمَا وَحَيْ. ٢٩ قَالَ هٰذَا عَن ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي كَانَ ٱلْمُوْمِنُونَ بِهِ مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْبُلُوهُ لِإِنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمْ يَكُنْ فَدْ أَعْطِيَ بَعْدُ. لْأِنَّ يَسُوعَ لَمْ يَكُنْ قَدْ مُجِدَّ بَعْدُه ﴿ ٤ فَكَذِيرُونَ مِنَ ٱلْجَهْمِ لَمَّا سَمِعُوا هٰنَا ٱلْكَلَامَ قَالُوا هٰذَا بِٱلْحُقِيقَةِ هُوَٱلنَّبِيُّ. ا ٤ آخَرُونَ قَالُوا هٰذَا هُوَ ٱلْمُسِيحُ . وَآحَرُونَ قَالُوا أَلَوَلَ ۖ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْجَلِيلِ يَأْتِي. ٤٢ أَكُمْ يَقُلِ ٱلْكِتَابُ إِنَّهُ مِنْ نَسْل دَاوُدَ وَمِنْ بَيْتِ لَحْمْ لِلْقُرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَ دَاوُدُ فِيهَا يَأْتِيٱلْمَسِيخِ. اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ فِي ٱلْجُهُمْ لِسَلْبِهِ وَلَا كَانَ قُومٌ مِنْهُمْ بُرِيدُونَ أَنْ يُمْسِكُوهُ وَلَكِنْ لَمْ يُلْقِ أَحَدٌ عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ه ٤ فَجَاءَ ٱلْخُذَّامُ إِلَى رُوَّسَاءً ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرُّ بِسِيِّينَ. فَقَالَ هُولَاءً لَهُمْ لِمَاذَاكُمْ تَأْتُولَ بِهِ. ٢٦ أَجَالَ ٱلْخُلَّامُ لَمْ يَتَكَلَّمْ قط إنسان هكذا مِنْلَ هذا الإنسان و ٤٠ فَأَجَابَهُ الْفُرْ سِينُونَ أَلْعَلَمُ الْفُرْ سِينُونَ أَلْعَلَمُ الْفُرْ سِينُونَ أَلْعَلَمُ الْفُرْ سِينُونَ أَلْعَلَمُ الْفُرْ سِينُونَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هَٰذَا الشَّعْبُ الْفُرْ سِينِينَ آمَنَ بِهِ ٤٠ وَلَكِنَّ هٰذَا الشَّعْبُ اللَّهَ عَبْ اللَّهُ وَمَ مَلْعُونُ و ٥٠ فَالَ هُمْ الشَّعْبُ اللَّهُ عَبْ اللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَاحِدُ مِنْهُ وَلَى اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ ال

صَّلِ الْمَّا يَسُوعُ فَهَضِي إِلَى جَبَلِ ٱلزَّيْنُونِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ مِنْ عـاً

مَ ثُمَّ حَضَرَ أَيْضًا إِلَى الْهَيْكُلِ فِي الصَّبْ وَجَاءً إِلَيهِ جَمِيعُ الشَّعْبِ فَجَلَسَ بَعَلِّمْمْ مَ وَفَدَّمَ إِلَيْهِ الْكَانَّةُ وَالْفَرِّيسِيُّونَ أَمْرًاهً أُمْسِكَتْ فِي زِنَّا وَلَمَّا أَقَامُوهَا فِي الْوَسَطِعُ فَالُوا لَهُ يَامُعَلِّرُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ أَمْسِكَتْ وَهِيَ تَزْنِي

فِي ذَاتِ ٱلْنِعْلِ • ٥ وَمُوسَى فِي ٱلنَّامُوسِ أُوْصَانَا أَنَّ مِثْلَ هَٰذِهِ تُرْجَمُ. فَمَاذَا نَقُولُ أَنْتَ ٦٠ قَالُوا هَٰذَا لِيُحِرَّنُوهُ لِكَيْ يَكُونَ لَهُرْ مَا يَشْتَكُونَ بِهِ عَلَيْهِ • وَأَمَّا يَسُوعُ فَٱثْغَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ بِأَصْبُعِهِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠ وَلَمَّا ٱسْتَمَرُّولَ يَسْأَ لُونَهُ ٱنْنَصَبَ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ لِلاَ خَطِّيَّةِ فَلْيَرْهِ عِمَا أُوْلًا بَيْجَرِ • ٨ ثُمَّ ٱلْثَنَّى أَيْضًا إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْتُبُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٩ مَلْ مَّا هُمْ فَلَمَّا سَمِيعُوا وَكَانَتْ ضَمَا عِرْهُمْ تَبَكِّنُهُم خَرَجُولَ وَلَحِدًا فَوَاحِدًا مُبْتَدِئِينَ مِنَ ٱلشَّيُوخِ إِلَى ٱلْآحِرِينَ . وَبَقِيَ يَسُوعُ وَحُدُهُ وَٱلْمَرْأَةُ وَاقِفَهُ فِي ٱلْوَسَطِهِ الْفَلَمَّا ٱنْتَصَبَ بَسُوعُ وَلَمْ يَنْظُرُ أَحَدًا سِوَى ٱلْمَرْأَةِ قَالَ لَهَا يَا آمْرَأَ أَنُ أَيْنَ هُمُ أُولِيكَ ٱلْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ. أَمَا دَانَكِ أَحَدُ. ١١ فَعَالَتْ لَا أَحَدَ يَا سَيَّدُ. فَعَالَ لَهَا يَسُوعُ وَلَا أَنَا أَدِينُكِ أَذْهَبِي وَلاَ تُغْطِبِي أَيْضًا ١١ أَمُ كُلُّهُمُ يَسُوعُ أَيْضًا قَائِلًا أَمَّا هُوَ نُورُ ٱلْعَالَمِ.

مَنْ يَتْبَعْنِي فَلَا يَمْشِي فِي ٱلطَّلْمَةِ بَلْ يَكُونُ لَهُ نُورُ ٱلْحَيُوةِ.

١٢ فَنَالَ لَهُ ٱلْفَرِّ بِسِيْونَ أَنْتَ تَشْهَدُ لِنَفْسِكَ . شَهَادَتُكَ لَبْسَتْ حَقًّا ١٤٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُرْ وَإِنْ كُنْتُ أَشْهَارُ لِنَفْسِي فَشَهَادَنِي حَقُّ لِأَنِّي أَعْلَمُ مِنْ أَبْنَ أَنَيْتُ وَإِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ. وَأَمَّا أَنْتُمْ فَلَا تَعْلَهُ وِنَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلَا إِلَى أَيْنَ أَذْهَبُ و و ا أَنْهُمْ حَسَبَ الْجَسَدِ تَدِينُونَ . أَمَّا أَنَا فَلَسْتُ أَدِينُ أَحَدًا ١٦٠ وَإِنْ كُنْتُ أَنَا أَدِينُ فَدَيْنُونَنِي حَقٌّ لَأَنِّي كَسْتُ وَحْدِي بَلْ أَنَا وَأَلاَّبُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٢ وَأَيْضًا فِي نَامُوسِكُم مُكْتُوبُ إِنَّ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ حَقَّ ١٨ أَنَا هُوَ ٱلشَّاهِدُ لِنَفْسِي وَيَشْهَدُ لِي ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي. ١٩ فَقَالُوا لَهُ أَيْنَ هُوَ أَبُوكَ أَجَابَ يَسُوعُ لَسْمُ تَعْرِفُونَنِي أَنَا وَلَا أَبِي. لَوْ عَرَفْنُهُونِي لَعَرْفُنُمْ أَبِي أَيْضًا

٢٠ مَٰذَا ٱلْكَلَامُ قَالَهُ بَسُوعُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُو يُعَلِّمُ فِي ٱلْخِزَانَةِ وَهُو يُعَلِّمُ فِي ٱلْفَيْكُلِ. وَلَمْ يُمْسِكُهُ أَحَدُ لِأَنَّ سَاعَنَهُ لَمْ تَكُنْ قَدْ جَاءَتْ بَعْدُ

٢١ قَالَ لَهُمْ بَسُوعُ أَيْضًا أَنَا أَمْضِي وَسَتَطُلْبُونَنِي

وَتَهُوتُونَ فِي خَطِيتِكُمْ • حَيْثُ أَمْضِي أَمَا لَا لَقْدِرُونَ أَنْمُ أَنْ تَأْتُوا ٢٠٠ فَقَالَ ٱلْرِهُودُ أَلَعْلَكُهُ يَفَتْلُ نَفْسَهُ حَتَّى يَقُولُ حَيْثُ أَمْضِي أَنَا لاَ نَقَدِرُونَ أَنْتُمْ أَنْ تَأْتُولِ. ٢٢ فَعَالَ لَهُمْ أَنْهُ مِنْ أَسْفَلْ أَمَّا أَنَّا فَهِنْ فَوْتَى أَنَّهُ مِنْ هَنَا ٱلْعَالَمِ . أُمَّا أَنَا فَلَسْتُ مِنْ هَلَا ٱلْعَالَمِ ، ٢٤ فَقُلْتُ لَكُمْ إِلَّكُمْ إِلَّكُمْ تَهُونُونَ فِي خَطَايَاكُمْ . لِأَنَّكُمْ إِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا أَنِّي أَنَا هُلَ تَهُوتُونَ فِي خَطَايَاكُمْ \* ٥٠ فَقَالُولِ لَهُ مَنْ أَنْتَ وفقَالَ لَهُمِ \* يَسُوعُ أَنَا مِنَ ٱلْبُدُءِ مَا أُكَلِّهُمْ ۚ أَيْضًا بِهِ ٢٦ إِنَّ لِي أَشْيَاءً كَثِيرَةً أَ تَكَلَّمُ وَأَحْكُمُ بِهَا مِنْ غَعْوكُمْ. لَكِنَّ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي هُوَ حَثْنِ . وَأَنَا مَا سَيعْنُهُ مِنْهُ فَهَٰذَا أَ قُولُهُ الِلْعَالَمُ . ٢٧ وَكُمْ يَفْهُمُوا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ عَن ٱلْآبِ ٢٨ فَقَالَ لَمُرْ يَسُوعُ مَنَّى رَفَعَتُمُ أَبَّنَ ٱلْإِنْسَانِ فَحِينَتَذِ يَفْهُمُونَ أَنِّي أَنَا هُوَ وَلَسْتُ أَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ نَفْسِي بَلْ أَنْكَلَّمْ مِهْ لَا كَمَا عَلَّهِنِي أَبِّي. ٢٩ مَلَّ لَّذِي أَرْسَانِي هُوَ مَعِي وَلَمْ يَنْزُكُنِي ٱلْآبُ وَحْدِي لَّانِّي فِي كُلَّ حِينِ أَفْعَلُ مَا يُرْضِيهِ

٢٠ وَبَيْنَهَا هُوْ يَتَكَلَّمُ مِهِ إِنَّا آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ. ٢١ فَقَالَ يَسُوعُ لِلْمَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ إِنَّكُمْ إِنْ تَبَنَّمْ فِي كَلَامِي فَبِٱلْحُقِيْفَةِ تَكُونُونَ تَلَامِيذِي ٢٢ وَتَعْرُفُونَ ٱلْكُفُّ وَٱلْأُقُّ يُعَرِّرُكُمْ ، ٢٢ أَجَالِيهُ إِنَّنَا ذُرَّيَّهُ إِبْرُهِيمَ وَلَمْ نَسْتَعْبُدُ لِأَحَدِ قَطْ كَيْفَ نَفُولُ أَنْتَ إِنَّكُمْ نَصِيرُونَ أَحْرَارًا وَ ١٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْهَلُ ٱلْخُطِّيَّةَ هُوَ عَبْدُ الْخُطِيَّةِ. ٢٥ وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْنَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبْدِ. أَمَّا ٱلِّابْنُ فَيَبْغَى إِلَى ٱلْأَبِدَه ٢٦ فَإِنْ حَرَّرَكُمْ ٱلَّابِثُنْ فَبِٱلْحُفِيقَةِ تَكُونُونَ أَحْرَارًا. ٢٧ أَنَا عَالِمْ ۚ أَنَّكُمْ ۚ ذُرِّيَّةُ إِبْرُهِمِ . لَكِتْكُمْ ۗ تَطْلُبُونَ أَنْ نَقَنْلُونِي لِأَنَّ كَلَامِي لَا مَوْضِعَ لَهُ فِيكُمْ • ١٠١أنَا أَ تَكَلَّمُ مِهَا رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي. وَأَنْتُمْ نَعْمَلُونَ مَا رَأَيْتُمْ عِنْدَ أَبِيكُرْ \* ٢٩ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ أَبُونَا هُوَ إِبْرُهُمِ ۗ قَالَ لَهُمْ يَسُوعُ لَوْ كُنْهُمْ أَوْلَادَ إِبْرُهِيمَ لَكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ إِبْرُهِيمَ. ٤٠ وَلَكِيُّكُمُ ۗ ٱلْآنَ تَطْالُبُونَ أَنْ نَقْتُلُونِي وَأَنَا إِنْسَانٌ فَدْ كَلَّهُمُ وَالْحُقُّ ٱلَّذِي سَمِعَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَلَنَا لَمْ يَعْمَلُهُ إِبْرَهِيمُ.

ا٤ أَنْهُ ۚ تَعْمَلُونَ أَعْمَا لَ أَبِيكُمْ وَفَقَا لُوا لَهُ إِنَّنَا كُمْ نُولَدْ مِنْ زِنَّا لَنَا أَبْ وَاحِدْ وَهُوَ ٱللهُ ، ٤٢ فَقَالَ لَهُ ، يَسُوعُ لَوْكَانَ ٱللهُ أَبَاكُمُ لَكُنْتُمْ تَحَيُّونَنِي لِأَنَّنِي خَرَجْتُ مِنْ قِبَلِ ٱللهِ وَأُ تَيْتُ لِلَّانِي لَمُ آتِ مِنْ نَفْسِي بَلْ ذَاكَ أُرْسَلِنِي ٢٠ لِمَاذَا لَا تَفْهُمُونَ كَلَامِي لِلْأَنَّكُمُ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ نَسْمَعُوا قَوْلِي. ٤٤ أُنَّمُ مِنْ أَبِهِ هُوَ إِنْلِيسُ وَشَهُوَاتُ أَبِيكُمْ تُريدُونَ أَنْ تَعْمَلُوا . ذَا لَكَ كَانَ قَتَّا لَا لِلنَّاسِ مِنَ ٱلْبَدْءِ وَكَمْ يَثْبُتْ فِي ٱلْحُقِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَقٌّ وَمَتَى تَكُلِّرَ لِٱلْكَذِبِ فَإِنَّهَا يَتَكُلُّمُ ِ مِمَّا لَهُ لِأَنَّهُ كَذَابٌ وَأَبُو ٱلْكَذَّابِ • • ٤ وَأَمَّا أَنَا فَلاَّتِّي أَقُولُ ٱلْمُنَى لَسَمُ تُومِنُونَ بِيهُ ٤٦ مَنْ مِنْكُمْ لِبَكِيْتِنِي عَلَى خَطِيَّةٍ . فَإِنْ كُنْتُ أُقُولُ أَكْفَقَ فَلِمَاذَا لَسْتُمْ تُوْمِنُونَ بِيهِ ٤٤ أَلْذِي مِنَ ٱللَّهِ يَسْمَعُ كَلَامَ ٱللهِ لِذَٰلِكَ أَنْتُمْ لَسْنُمْ نَسْ عُونَ لِأَنَّكُمْ لَسْتُمْ مِنَ ٱللَّهِ

٨٤ فَأَجَالَبَ ٱلْهُ إَلَى اللَّهِ اللَّهِ أَلَمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

شَيْطَانُ لَكِيْنِي أُكْرِمُ أَبِي وَأَنْهُمْ بَهِينُونَنِي. • • أَنَا لَسْتُ أَطْلُبُ عَيْدى. يُوجَدُ مَنْ يَطْلُبُ وَيَدِينُ ١٠ أَكُنَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَعِفْظُ كَلَامِي فَلَنْ بَرَى ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبِدَ. ٢٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ ٱلْآنَ عَلَيْنَا أَنَّ بِكَ شَيْطَأَنًا قَدْ مَاتَ إِبْرُهِيمُ وَٱلْأَنْسِيَاءِ وَأَنْتَ لَقُولُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَعْفَظُ كَلَامِي فَلَنْ يَذُوقَ ٱلْمَوْتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٥٠ أَلَعَلَّكَ أَعْظَرُ مِنْ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلْذِي مَاتَ. وَالْأَنْبِيَاةِ مَا نُوا.مَنْ نَجْعَلَ نَفْسَكَ. ٤٥ أَجَابَ بَسُوعُ إِنْ كُنْتُ أُحَبِدُ نَهْسِي فَلَيْسَ مَجْدِي شَيْئًا . أَبِي هُوَ ٱلَّذِي يُمَجِّدُنِي ٱلَّذِي نَهُ وَلُونَ أَنْهُمْ إِنَّهُ إِلَهُ إِلَهُ أَلَهُ مِنْ وَلَسْتُمْ نَعْرُفُونَهُ . وَأَمَّا أَنَا فَأَعْرُفُهُ وَ إِنْ قُلْتُ إِنِّي لَسْتُ أَعْرِفُهُ أَكُونُ مِثْلَكُمْ كَاذِبًا. لَكِنِّي أُعْرِفُهُ وَأَحْفَظُ قَوْلَهُ ٢٠٥ أَبُوكُمْ إِبْرُهِيمُ يَمَلُّلَ بِأَنْ يَرَى يَوْمِي فَرَأَى وَفَرحَ ٥٠ فَقَالَ لَهُ ٱلْيُهُودُ لَيْسَ لَكَ خَمْسُونَ سَنَةَ بَعْدُ أَ قَرَأَيْتَ إِبْرُهِيمَ. ٨٥ قَالَ كُمْ يُسُوعَ ٱلْحُقَّ ٱلْمُحَقَّ أَ فُولُ لَكُمُ ۚ فَبْلَ أَنْ بَكُونَ إِبْرُهِيمُ أَنَا كَائِنْ.

٥٥ فَرَفَعُوا حِجَارَةً لِيَرْجُوهُ.أَمَّا بَسُوعُ فَأَخْنَفَى وَخَرَجَ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ مُجْنَازًا فِي وَسْطِهِمْ وَمَضَى هٰكَذَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

٨ فَٱلْحِيرَانُ وَٱلَّذِينَ كَانُول يَرَوْنَهُ قَبْلًا أَنَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُول أَلَّهُ كَانَ أَعْمَى قَالُول أَلَيْسَ هَلَا هُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَجْلِينُ وَيَسْتَعْطِي ا

ا آخَرُونَ قَالُوا هٰنَا هُوَ. وَآخَرُونَ إِنَّهُ يُشْبِهُ اللهُ وَأَ مَّا هُوَ فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ. فَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ. وَقَالَ إِنْسَانٌ يَقَالُوا لَهُ كَيْفَ ٱنْفَقَتَ عَيْنَاكَ. وَقَالَ إِنْسَانٌ يَقَالُ لَهُ بَسُوعُ صَنَعَ طِينًا وَطَلَىٰ عَيْنَا وَقَالَ لِي آذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ. وَطَلَىٰ عَيْنَا وَقَالَ لِي آذْهَبْ إِلَى بِرْكَةِ سِلُوامَ وَأَغْنَسِلْ. وَطَلَىٰ عَيْنَا وَاللهُ أَبْنَ ذَاكَ. فَمَا اللهُ أَبْنَ ذَاكَ. وَقَالَ لَا أَعْنَالُوا لَهُ أَبْنَ ذَاكَ. وَقَالَ لا أَعْلَىٰ اللهُ أَبْنَ ذَاكَ. وَقَالَ لا أَعْلَىٰ اللهُ ا

١٤ فَأَنَوْ إِلَى ٱلْفَرِّ بِسِيَّيْنَ مَا لَّذِي كَانَ فَبْلاً أَعْمَى اللَّهِ مَا فَالَّ فَبْلاً أَعْمَى اللَّهِ مَا فَكَانَ سَبْتُ حِينَ صَبْعَ يَسُوعُ ٱلطِّيْنَ وَفَيْحَ عَيْنَيْهِ وَالْحَالَةُ الْفَرِّ بِسِيُّونَ أَيْضَا كَيْفَ أَبْصِرُ الْفَالَ لَهُمْ وَضَعَ طِينًا عَلَى عَيْنَ قَالَ الْمُرْسِيُّونَ أَيْضَا كَيْفَ أَبْصِرُ الفَقَالَ فَوْمُ مُنِ اللهِ عَيْنَ قَالَ الْإِنسَانُ لَيْسَ مِنَ ٱللهِ لِأَنَّهُ لَا يَعْفَظُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَ أَعْنَى فَأَبْصَرَ حَتَّى دَعَوْا أَبَوِي ٱلَّذِي أَبْصَرَ. ١٩ فَسَأَ أُوهُمَا قَائِلِينِ أَهْلَا ٱبْنُكُمَا ٱلَّذِي نَقُولَان إِنَّهُ وُلِدَ أَعْيَ. فَكَيْفَ يُبْصِرُ ٱلْآنَ • ٢ أَجَابَهُ الْبَوَاهُ وَقَالَا نَعْلَمُ أَنَّ هٰنَا ٱبْنُنَا وَأَنَّهُ وُلِدَ أَعْمَى ٢١ وَأَمَّا كَيْفَ بُبْصِرُ ٱلْآنَ فَلَا نَعْلَمُ . أَوْمَنْ فَتْحَ عَيْنَهِ فَلَا نَعْلَمُ . هُوَ كَادِلُ ٱلسِّنَّ. أَسْأَ لُوهُ فَهُوَ يَتَكَلَّمُ عَنْ نَفْسِهِ. ٢٦ قَالَ أَبْوَاهُ هٰذَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَخِافَان مِنَ ٱلْيَهُودِ. لِأَنَّ ٱلْيَهُودِ لَأِنَّ ٱلْيَهُودَ كَانُوا قَدْ تَمَاهَدُ فَل أَنَّهُ إِن أَعْتَرَفَ أَحَدُ بِأَنَّهُ ٱلْمَسِيحِ لَيُرْجُ مِنَ ٱلْمَجْمَعِ . ٢٠ لِذُلِكَ قَالَ أَنْوَاهُ إِنَّهُ كَامِلُ ٱلسِّنَّ ٱسْأَلُوهُ ٢٤ فَدَعَوْا ثَانِيَةً ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي كَانَ أَعْمَى وَقَالُوا لَهُ

أَ لَعَلَّكُمْ أَنْمُ ثُرِيدُونَ أَنْ تَصِيرُ وَإِلَّهُ تَلَامِينَ مَهُ مَ فَشَعَمُوهُ وَقَالُوا أَنْتَ تِلْمِيذُ ذَاكَ. وَأَمَّا نَعْنُ فَإِنَّنَا تَلَامِيذُ مُوسَى. ٢٦ بَعَنْ نَعِلْمُ أَنَّ مُوسَى كَلَّهَ ٱللهُ . وَأَمَّا هُذَا فَمَا نَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ هُوَ. ١ أُجَابَ ٱلرَّجُلُ وَقَالَ لَمْ إِنَّ فِي لَهُمَا عَجَباً إِنَّكُمْ ٱسْمَمْ لَعَلَّمُونَ مِنْ أَيْنَ هُو وَقَدْ فَتَحَ عَيْنِيَّ ١٠ وَلَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَسْمَعُ الْخُطَاةِ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَتَقِي ٱللهَ وَيَفْعَلُ مَشِيئَتَهُ فَلِهِ فَا يَسْمَعُ ٢٠ مُنْذُ ٱلدَّهْرِ لَمْ يُسْمَعُ أَنَّ أَحَدًا فَقَحَ عَيْنَى مَوْلُودٍ أَعْمَى • ٢٣ أَوْ كُمْ يَكُنْ هٰذَا مِنَ ٱللَّهِ كُمْ يَقْدِرْ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا وِ٢٤ أُجَابُوا وَقَا لُوا لَهُ فِي ٱلْخُطَايَا وُلِدْتَ أَنْتَ بجُمْلَتِكَ وَأَنْتَ تُعَلِّمُنا . فَأَخْرَجُوهُ خَارِجًا ٢٥ فَسَمِعَ يَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَلَهُ وَقَالَ

٥٥ فَسَمِعَ بَسُوعُ أَنَّهُمْ أَخْرَجُوهُ خَارِجًا فَوَجَدَهُ وَقَالَ لَهُ أَنُومِنُ بِأَنْ اللهِ ٢٦ أَجَابَ ذَاكَ وَقَالَ مَنْ هُوَ يَا سَيِّدُ لَهُ أَنُومِنَ بِهِ ٢٠٠ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ قَدْ رَأَيْنَهُ وَٱلَّذِي يَتَكَلَّمُ لَكُومِنَ بِهِ ٤٠٠ فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ مَعَكَ هُو هُوَ ٢٨ فَقَالَ أُومِنُ يَا سَيِّدُ. وَسَجَدَ لَهُ

٢٦ فَقَالَ يَسُوعُ لِدَينُونَةِ أَنَبْتُ أَنَا إِلَى هَٰذَا ٱلْعَالَمِ إِ

حَنَّى يُبْصِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُبْصِرُونَ وَيَعَى ٱلَّذِينَ يَبْصِرُونَ وَ اللهِ اللهِ مَعْمَ اللهِ اللهِ مَعْمَ أَلْفِي اللهِ اللهِ مَعْمَ مِنَ الْفَرِّيسِيِّينَ وَقَالُوا لَهُ الْعَلَنَا خَنْنُ أَيْضًا عُبْيَانَ وَالْحَقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

## ٱلأصتاج ألعاشر

٧ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضًا ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَفُولُ لَكُمْ إِنِّي أَمَا بَابُ ٱلْخِرَافِ. ٨ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ أَ نَوْلِ قَبْلِي هُمْ سُرَّاقَ وَلْصُوصٌ وَلَكِنَّ ٱلْخِرَافَ لَمْ نَسْمَعْ لَمْ ١٠ أَنَا هُوَ ٱلْمِابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدُ فَيَغْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَغْرُجُ وَيَعِدُ مَرْعًى. ١٠ اَلسَّارِقُ لَا يَٰاتِي إِلَّا لِيَسْرِقَ وَيَذْتُجَ وَيُمْلِكَ. وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَنَيْتُ لِتَكُونَ هُمْ حَيْوَةٌ وَلِكُونَ لَمَ الْفَضَلُ ١١٠ أَنَا هُوَ ٱلرَّاعِي ٱلصَّاكِحُ. وَٱلرَّاعِي ٱلصَّاكِحُ يَبْذُلُ نَفْسَهُ عَنِ ٱلْخِرَافِ. ١٢ وَلَمْ مَّا ٱلَّذِي هُوَ أَجِيرٌ وَلَيْسَ رَاعَيَا ٱلَّذِي لَيْسَبِ أَيْخِرَافُ لَهُ فَيَرَى ٱلذِّئْبَ مَفْهِلاً وَيَثْرُكُ ٱلْخِرَافَ وَيَهْرُبُ. فَيَغْطَفُ ٱلذِّئْبُ ٱلْخِرَافَ وَيُهَدِّدُهَا. ١٢ مَلْ لَأَجِيرُ جَهُرُبُ لَّانَّهُ أَجِيرٌ وَلَا يُبَالِي بِٱلْخِرَافِ. ١٤ أَمَا أَنَا فَإِنِّي ٱلرَّاعِي ٱلصَّاكِحُ وَأَعْرُفُ خَاصَّنِي وَخَاصَّنِي نَعْرُفُنِي ٥ اكَّمَا أَنَّ ٱلْآبَ يَعْرُفُنِي وَأَنَا أَعْرِفُ ٱلْآبَ. وَأَنَا أَضَعُ نَفْسِي عَنِ ٱلْمُخِرَافِ ١٦٠ وَلِي خِرَافَ أَخَرُ لَيْسَتْ مِنْ هَذِهِ ٱلْمُظارِرَةِ يَنْهُ فِي أَنْ آلَيْمَ بِيلْكَ أَيْضًا فَنَسْمَعُ صَوْتِي وَتَكُونُ رَعِيَّهُ

طَحِدَةُ وَرَاعِ وَاحِدُ ١٧٠ لِهِذَا يُحِينِي ٱلْآبُ لِآنِي أَضَعُ نَفْسِي لِآنِكُ وَرَاعِ وَاحِدُ ١٧٠ لِهِذَا يُحِينِي ٱلْآبُ لِآنِ أَضَعُهَا أَنَا لِاَخْدَهَا مِنْيِ بَلْ أَضَعُهَا أَنَا مِنْ ذَاتِي . فِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَنِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا أَنْ آخُذَهَا مِنْ أَنِي سُلْطَانُ أَنْ آخُذَهَا أَنْ آخُذَهَا أَنْ أَخُذَهَا مِنْ أَنِي

١٩ فَحَدَثَ أَيْضًا ٱنْسَعَاقُ بَبْنَ ٱلْيُهُودِ بِسَبَبِ هَٰذَا ٱلْكَلَامِ ٢٠٠ فَقَالَ كَثِيرُونَ مِنْهُمْ مِهِ شَيْطَانُ وَهُو بَهْذِي. لِمَاذَا تَسْتَمِعُونَ لَهُ ١٠ آخَرُونَ قَالُوا لَيْسَ هَٰذَا كَالَامَ مَنْ بِهِ شَيْطَانُ أَلَعَلَ شَيْطَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَفْتُمَ أَعْيُنَ ٱلْعُمْيَانِ ٢٢ وَكَانَ عِيدُ ٱلنَّبْدِيدِ فِي أُورُشَلِيمَ وَكَانَ شِنَاهِ. ٢٢ وَكَانَ يَسُوعُ يَتَمَشَّى فِي ٱلْهَيْكُل فِي رُوَاق سُلَبْمَانَ. ٢٤ فَآحْنَاطَ بِهِ ٱلْيُهُودُ وَقَالُوا لَهُ إِلَى مَنَى تُعَلِّقُ أَنْفُسَنَا. إِنْ كُنْتَ أَنْتَ ٱلْمُسِيحِ فَقُلْ لَنَا حَهْرًا. ٢٥ أَجَارَا مُ وَيُوعُ إِنِّي قُلْتُ لَكُمْ وَلَسْنُمْ نُوْمِنُونَ وَالْأَعْمَالُ ٱلَّذِي أَنَا أَعْمَلُهَا بِٱسْمُ أَبِي فِيَ تَشْهَرُدُ لِي ٢٦٠ وَلُكِنَّكُمْ ْ لَسْنُمْ ۚ تُوْمِنُونَ لَأَنَّكُمْ ۗ لَسْتُمْ مِنْ خِرَافِي كَمَاقُلْتُ لَكُمْ ٣٧٠ خِرَافِي نَسْمَعُ صَوْتِي وَأَمَا

أَعْرِفُهَا فَنَنْبَعِنِي. ٢٨ وَأَنَا أُعْطِيهَا حَيْوَةً أَبَدِيَّةً وَلَنْ تَهْلِكَ الَى ٱلْأَبَدِ وَلَا يَخْطَفُهَا أَحَدُ مِنْ يَدِي. ٢٦ أَبِي ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِنَّاهَا هُو أَعْظَرُ مِنَ ٱلْكُلِّ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدُ أَنْ يَخْطَفَ مِنْ يَدِ أَبِي. ٢٠ أَنَا وَٱلْآبُ وَاحِدْ

٢١ فَتَنَاوَلَ ٱلْمُهُودُ أَيْضًا حِبَارَةً لِيَرْجُمُوهُ ٢٠ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَعْمَا لاَ كَثَيْرَةً حَسَنَةً أَرَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَبِي. بِسَبَّبِ أَيُّ عَمَل مِنْمَا تَرْجُمُونَني • ٢٢ أَجَابَهُ ٱلْبَهُودُ قَائِلِينَ لَسْنَا نَرْجُهُكَ لِأَجْلِ عَمَلِ حَسَن بَلْ لِأَجْلِ تَعْدِيفٍ. فَإِنَّكَ وَأَنْتَ إِنْسَانُ تَجْعَلُ نَفْسَكَ إِلْهَا وَ ٢٤ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلَيْسَ مَكْتُوبًا فِي نَامُوسِكُمْ أَنَا قُلْتُ إِنَّكُمْ ۚ آلِهَةٌ ۗ. ٢٥ إِنْ قَالَ آلِمَةُ لِأُولَٰوَكَ ٱلَّذِينَ صَارَتْ إِلَيْمِ ۚ كَلِمَهُ ٱللهِ وَلاَيُمْكِنُ أَنْ يُنْفَضَ ٱلْمَكْتُوبُ. ٢٦ فَٱلَّذِي قَدَّسَهُ ٱلْآبُ وَأَرْسَلَهُ إِلَى ٱلْعَالَم أَ نَقُولُونَ لَهُ إِنَّكَ نَجَدِّفُ لَّإِنِّي قُلْتُ إِنِّي أَبْنُ ٱللهِ ٢٧٠ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبِي فَلَا تُؤْمِنُوا بِي. ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَعْمَلُ فَإِنْ لَمَ تُوْمِنُوا بِي فَآمِنُوا بِٱلْأَعْمَالِ لِكِيْ تَعْرِفُوا وَتُوْمِنُوا أَنَّ ٱلْآَتَ فِي وَأَنَا فِيهِ ٢٦ فَطَلَبُوا أَيْضًا أَنْ يُهْسِكُوهُ فَخَرَجَ مِنْ أَيْدِيمِ . ٤ وَمَضَى أَيْضًا إِلَى عَبْرِ ٱلْأُرْدُنِ إِلَى ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ يُوحَنَّا يُعْمِدُ فِيهِ أَوَّلًا وَمَكَثَ هُنَا كَ ١٤ فَأَتَى إِلَيْهِ كَثِيرُونَ وَقَالُوا إِنَّ يُوحَنَّا لَمْ يَفْعَلْ آيَةً وَاحِدَةً . وَلَكِنْ كُلُ مَا قَالَهُ

يُوحَنَّا عَنْ هَٰذَا كَانَ حَقًّا ١٤٠ فَلَ مَنَ كَغِيرُ وِنَ بِهِ هَنَاكَ يُوحَنَّا عَنْ هَٰذَا كَانَ حَقَّاهِ الْكَادِي عَشَرَ

ا وَكَانَ إِنْسَانُ مَرِيضًا وَهُو لِعَازَرُ مِنْ بَيْتِ عَيْبًا مِنْ قَرْيَةِ مَرْيَمَ وَمَرْتَا أُخْتِهَا مَ وَكَانَتْ مَرْيَمُ ٱلَّتِي كَانَ لِعَازَرُ أُخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَحَتْ أَخُوهَا مَرِيضًا هِيَ ٱلَّتِي دَهَنَتِ ٱلرَّبَّ بِطِيبٍ وَمَسَحَتْ رَجْلِيهِ بِشَعْرِهَا مَ فَأَرْسَلَتِ ٱلْآخْنَانِ إِلَيْهِ قَائِلَتَيْنِ يَاسَيِّدُ وَمِنْ اللَّهِ اللَّهِ قَائِلَتَيْنِ يَاسَيِّدُ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

هُوَذَا ٱلَّذِي غَيِّهُ مَرِيضُ ٤ فَلَمَّا سَمِعَ يَسُوعُ قَالَ هَٰذَا ٱلْمَرَضُ لَيْسَ لِلْمَوْتِ بَلْ لِأَجْل مَعْدِ ٱللهِ لِيَنَّمَعِّدَ ٱبْنُ ٱللهِ مِهِ • وَكَانَ يَسُوعُ

بَلْ لِأَجْلِ عَبْدِ آللهِ لِيَنْمَعِّدَ آبْنُ آللهِ بِهِ . • وَكَانَ يَسُوعُ يُحِيِّ مَرْثَا رَأَخْتُهَا وَلِعَازَرَه \* فَلَهَا سَمِعَ أَنَّهُ مَرِيضٌ مَكَثَ

عِبَيْدِ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ يَوْمَيْنِ ١٠ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ لِتَلاَمِيذِهِ لِنَذْهَبُ إِلَى ٱلْيُهُودِيَّةِ أَيْضًا. ٨ فَالَ لَهُ ٱلنَّلَامِيدُ يَا مُعَلِّرِ ٱلْآنَ كَانَ ٱلْمُهُودُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَرْجُمُوكَ وَتَذْهَبُ أَيْضًا إِلَى هُنَاكَ وَأَجَابَ يَسُوعُ أَلَيْسَتْ سَاعَاتُ ٱلنَّهَارِ ٱلنَّنَى عَشْرَةَ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَهْسِي فِي ٱلنَّهَارِ لَا يَغْثِرُ لِأَنَّهُ يَنْظُرُ نُورَ لَهَنَا ٱلْمَالَمُ ١٠٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهْشِي فِي ٱللَّيْلِ يَعْثُرُ لِأَنَّ ٱلنُّورَ لَيْسَ فِيهِ ١١٠ قَالَ هْنَا وَبَعْدَ ذَٰلِكَ قَالَ لَهُمْ لِعَازَرُ حَبِيبُنَا قَدْ نَامَ. لَكِنَّى آذهَبُ لِأُوفِظُهُ ١٢٠ فَقَالَ تَلَامِيذُهُ يَا سَيَّدُ إِنْ كَانَ قَدْ نَامَ فَهُوَ يُشْفَى ١٠٠ وَكَانَ يَسُوعُ يَقُولُ عَنْ مَوْتِهِ وَهُمْ ظَنُّولَ أَنَّهُ يَقُولُ عَنْ رُقَادِ ٱلنَّوْمِ ١٤٠ فَقَالَ كَمْرُ بَسُوعُ حِينَتَانِي عَلَانِيَةً لِعَازَرُ مَاتَ. ١٠ وَأَنَا أَفْرَحُ لِأَجْلِكُمْ ۚ إِنِّي لَمْ أَكُنْ هُمَا لَكَ لِيُوْمِنُوا وَلَكِنْ لِنَذْهَبْ إِلَيْهِ ١٦٠ فَقَالَ نُومَا ٱلَّذِي يُهَالُ لَهُ ٱلتَّوْأَمُ لِلتَّلَامِيذِ رُفَعَائِهِ لِنَذْهَبْ نَحْنُ أَيْضًا لِكَيْ نهوت معة

١٧ فَلَمًّا أَتَى بَسُوعُ وَجَدَاً نَّهُ قَدْ صَارَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَيَّامٍ فِي ٱلْفَبْرِ مِهِ ا وَكَانَتْ بَيْتُ عَنْيَا فَرِيبَةً مِنْ أُورُشَلِيمَ نَعْنَى خَمْسَ عَشْرَةَ غَلْقَةً. ١٩ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْهَودِ قَدْ جَالِهِ إِلَى مَرْتَا وَمَرْيَمَ لِيُعَزُّوهُ مَا عَنْ أَخِيهِمَا وَ٢ فَلَمَّا سَمِعَتْ مَرْنَا أَنَّ يَسُوعَ آتِ لَاقَتْهُ. وَإُمَّا مَرْيَمُ فَأَسْتَمَرَّتْ جَالِسَةً فِي ٱلْبَيْتِ وَ ٢ فَقَالَتْ مَرْثَا لِيَسُوعَ يَا سَيِّدُ لَوْ كُنْتَ هَٰهَا لَمْ يَهُتُ أَخِيهِ ٢٢٠ لَكِنِي ٱلْآنَ أَعْلَمُ أَنَّ كُلَّ مَا تَطْلُبُ مِنَ ٱللَّهِ يُعْطِيكَ ٱللَّهُ إِيَّاهُ ٢٦ قَالَ لَهَا يَسُوعُ سَيَقُومُ أُخُوكَ وَ ٢٤ قَالَتْ لَهُ مَرْثَا أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَقُومُ فِي ٱلْقِيَامَةِ فِي ٱلْبُوْمِ ٱلْأَخِيرِ. ٢٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ أَنَا هُوَ ٱلْقَيَامَةُ وَٱلْحَيْوةُ. مَنْ آمَنَ بِي وَلَوْ مَاتَ فَسَيْجِياً. ٢٦ وَكُلُّ مَنْ كَانَ حَيًّا وَآمَنَ بِي فَلَنْ يَهُوتَ إِلَى ٱلْأَبَدِ وَأَتُوْمِنِينَ بَهْلَا. ٢٧ قَا لَتْ لَهُ نَعَمْ يَاسَيُّدُ. أَنَا قَدْ آمَنْتُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلْمُسِيخُ أَبْنُ ٱللَّهِ ۗ ٱلْآتِي إِلَى ٱلْمَاكَمِ

٨٦ وَلَهَّا فَا لَتْ هٰذَا مَضَتْ وَدَعَتْ مَرْيَمَ أُخْتَمَا سِرًّا

قَائِلَةً ٱلْمُعَلِّرِ فَدْ حَضِرَ وَهُوَ يَدْعُوكِهِ ٢٦ أَمَّا تِلْكَ فَلَهَا السَمِعَتْ قَامَتْ سَرِيعًا وَجَاءِتْ إِلَيْهِ. ٢٠ وَكُمْ يَكُنْ يَسُوعُ قَدْ جَا ۗ إِلَى ٱلْقَرْيَةِ بَلْ كَانَ فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي لَا فَتَهُ فِيهِ مُرْقًاه ١١ ثُمَّ أَنَّ ٱلْمُهُودَ ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعَمَّا فِي ٱلْبَيْثِ يُعَرُّونَهَا لَهَّا رَأُوْلِ مَرْيَمَ قَامَتْ عَاجِلًا وَخَرَجَتْ تَبِعُوهَا فَاعْلِينَ إِنَّهَا تَنْهَبُ إِلَى ٱلْقَبْرِ لِتَبْكِىٰ هُمَاكَ ٢٠٠ فَمَرْيَمُ لَمَّا أَتَتُ إِلَى حَيْثُ كَانَ يَسُوعُ وَرَأَنَّهُ خَرَّتُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَائِلَةً لَهُ يَا سَيْدُ لَوْ كُنْتَ هَهِنَا لَمْ يَهُتُ أَخِي ٢٠٠ فَلَمَّا رَآهَا يَسُوعُ تَبْكَى وَالْيُهُودُ ٱلَّذِينَ جَالِهِ إِلَّهُ مِنْ النَّذِينَ وَالْحِلْ مَعَهَا يَبْكُونَ ٱنْزَعَجَ بِٱلرُّوحِ وَأَضْطَرَبَ ٤٢ وَقَالَ أَيْنَ وَضَعْنَهُوهُ. قَالُوا لَهُ يَا سَيِّدُ تَعَالَ وَأَنْظُرُهِ ٢٥ بَكَى يَسُوعُ. ٢٦ فَقَالَ ٱلْيَهُودُ أَنْظُرُ وَا كَيْفَ كَانَ نُحِيِبُهُ ٢٧٠ وَقَالَ بَعْضٌ مِنْهُمْ أَلَمْ يَقْدِرْ هٰذَا ٱلَّذِي فَتَحَ عَيْنَي ٱلْأَعْنَى أَنْ يَجْعَلَ هٰذَا أَيْضًا لَا يَهُونَ ٢٨ فَأُنْرَعَجَ يَسُوعُ أَيْضًا فِي نَفْسِهِ وَجَاءً إِلَى ٱلْقَارِ. وَكَانَ مَغَارَةً وَفَدْ وُضِعَ عَلَيْهِ حَجَرْهُ ٢٩ قَالَ يَسُوعُ ٱرْفَعُوا

الْحَجَرُ قَا لَتْ اللهُ مَرْقَا أُخْتُ الْمَيْتِ يَا سَيْدُ قَدْ أَنْنَ لِأَنْ الْمَنْ اللهُ ا

وَ فَكَذَيْرُونَ مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلَّذِبْنَ جَامُوا إِلَى مَرْعَمَ وَلَظُرُوا مَا فَعَلَ يَسُوعُ آمَنُوا بِهِ وَ 5 وَلَّ مَّا قَوْمُ مِنْهُمْ فَخَصَوْلُ إِلَى ٱلْفَرِّ بِسِيِّنَ وَقَالُوا فَلْمِرْ عَمَّا فَعَلَ بَسُوعُ وَخَصَوْلُ إِلَى ٱلْفَرِّ بِسِيِّنِ وَقَالُوا فَلْمِرْ عَمَّا فَعَلَ بَسُوعُ وَخَمَّا وَقَالُوا مَاذَا لَا يُسَاعُ وَقَالُوا مَاذَا نَصْنَعُ فَإِنَّ هُذَا ٱلْإِنْسَانَ بَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً وَلَا أَلْإِنْسَانَ بَعْمَلُ آيَاتٍ كَثِيرَةً وَلَا أَلْوا مَاذَا

مَرَكْنَاهُ هُكَنَا يُؤْمِنُ ٱلْجَهِيعُ بِهِ فَيَأْتِي ٱلرُّومَانِيُّونَ وَيَأْخُذُونَ مَوْضِهَنَا كُلُّ مُّنَا ١٠٤ فَقَالَ لَهُمْ وَاحِدْ مِنْهُمْ . وَهُوَ قَيَافَا كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ. أَنْمُ لَشْهُ ۚ تَعْرَفُونَ شَيْئًا. . وَوَلاَ نَفَكِّرُونَ أَنَّهُ خَيْرٌ لَنَا أَنْ يَهُوتَ إِنْسَانٌ وَاحِدُ عَن ٱلشَّعْبِ وَلَا تَمْلِكَ ٱلْأُمَّةُ كُلُّهَا. ٥ وَلَمْ يَقُلْ هَٰذَا مِنْ نَفْسِهِ بَلْ إِذْ كَانَ رَثِيسًا لِلْكَهَالَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ تَنَبَّكُّ أَنَّ يَسُوعَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ يَمُوتَ عَن ٱلْأُمَّةِ. ٥٠ وَلَسَ عَن ٱلْأُمَّةِ فَقَطْ مَلَ آيَجْمَعَ أَبْنَاءَ ٱللَّهِ ٱلْمُتَفَرَّقِينَ إِلَى وَاحِد ٢٥ فَمِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبَوْمِ نَشَاوَرُ مِلْ لِبَقْتُلُوهُ. ٥٤ فَلَمْ يَكُنْ يَسُوعُ أَيْضًا يَهْشِي بَيْنَ ٱلْيَهُودِ عَلَانِيَةً بَلْ مَضَى مِنْ هُنَاكَ إِلَى ٱلْكُورَةِ ٱلْفَرِيبَةِ مِنَ ٱلْبَرِّيَّةِ إِلَى مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا أَفْرَامِمُ وَمَكُنَّ هُنَاكَ مَعَ تَلَامِيدِهِ

ه و وَكَانَ فَصِعْ الْهَهُودِ قَرِيبًا.فَصَعِدَ كَتِيرُونَ مِنَ الْمُهُودِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فِي ٱلْهَيْكُلِ مَاذَا نَظُنُّونَ. هَلْ هُوَ لَا يَأْتِي إِلَى ٱلْعِيدِ. ٧ وَكَانَ أَيْضًا رُوِّسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَدْ أَصْدَرُوا أَمْرًا أَنَّهُ إِنْ عَرَفَ أَحَدٌ أَيْنَ هُوَ فَلَيْدُلَّ عَلَيْهِ لِكِيْ يُهْسِكُنُهُ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ

الثُمَّ قَبْلَ ٱلْفُصِيرِ بِسِنَّةِ أَيَّامِ أَنَّى يَسُوعُ إِلَى بَيْتِ عَنْياً جَيْثُ كَانَ لِعَازَرُ ٱلْمَيْتُ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ. ا فَصَنَعُوا لَهُ هُنَاكَ عَشَاء وَكَانَتْ مَرْنَا تَخْدُمْ وَأَمَّا لَعَازَرُ فَكَانَ أَحَدَ ٱلْهُتَكِيْنَ مَعَهُ ٢٠ فَأَخَذَتْ مَرْيَمُ مَنَّا مِنْ طِيبِ نَارِدِينِ خَالِصِ كَنِيرِ ٱلنَّهُن وَدَهَنَتْ قَدَعَيْ يَسُوعَ وَمُسَعَتْ قَدْ مَيْهِ بِشَعْرِهَا فَأَمْنَالًا ٱلْبَيْثُ مِنْ رَائِحَةِ ٱلطَّيبِ. ٤ فَقَالَ وَاحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ وَهُوَ مَهُوذَا سِمْعَانُ ٱلْإِسْخَرْ يُوطِيُّ ٱلْمُزْمِعُ أَنْ يُسَلِّمَهُ ٥ لِمَاذَا لَمْ يُبَعْ هٰذَا ٱلطِّيبُ بِثَلَاثِ مِنَةِ دِينَارِ وَيُعْطَ لِلْفُقَرَاءِ. ٦ قَالَ هٰذَا لَيْسَ لِأَنَّهُ كَانَ يُبَالِي بْٱلْغَقَرَاءَ بَلْ لَأَنَّهُ كَانَ سَارِقًا وَكَانَ ٱلصَّنْدُوقُ عِنْدُهُ وَكَانَ يَمْ مِلْ مَا يُلْفَى فِيهِ وَ لَفَالَ يَسُوعُ الْرُكُوهَا. إِنَّهَا لِيَوْمِ تَكُفِينِي قَدْ حَفِظَتْهُ وَ اللَّنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ . وَإِنَّ ٱلْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ . وَإِنَّ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِين

و فَعَلِمَ جَمْعُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلْجُودِ أَنَّهُ هُمَا كَ فَعَالِمُ وَ لَيْسَ لَأَجْلِ بَسُوعَ فَفَطْ بَلْ لِينْظُرُ وَالَّيْضَا لِعَازَرَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَ ا فَتَشَاوَرَ رُوْسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ لِيَقْتُلُوا لِعَازَرَ أَيْضًا. اللَّنَّ كَثِيرِينَ مِنَ ٱلْيَهُودِ كَانُوا بِسَبَيِهِ بَدْهَبُونَ وَيُومِنُونَ بِيسُوعَ

رَا وَفِي الْفَدِ سَمِعَ الْجُهُمْ الْكَثْيِرُ الَّذِي جَاءَ إِلَى الْعِيدِ الْخَيْدِ اللَّهُ الْفَيْدِ اللَّهُ الْفَائِهِ وَكَانُوا بَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكَ الْلَّيْ الْفَائِهِ وَكَانُوا بَصْرُخُونَ أُوصَنَّا مُبَارَكَ الْلَاتِي بَاسُمِ الرَّبِ مَلِكُ إِسْرائِيلَ ١٤ وَوَجَدَ يَسُوعُ جَعْشًا بَاسُمِ الرَّبِ مَلِكُ إِسْرائِيلَ ١٤ وَوَجَدَ يَسُوعُ جَعْشًا فَجَلْسَ عَلَيْهِ كَمَا هُو مَكْنُوبُ ١٥ لَا تَخَافِي يَا الْبِنَةَ صَهِيُونَ. هُوذَا مَلِكُكُ يَا أَبْنَةَ صَهِيُونَ. هُوذَا مَلِكُكُ يَا أَبْنَةً عَالِمًا عَلَى جَعْشِ أَنَانِ ١٦٠ وَهَذِهِ الْأَمُودُ لَوْ يَهُمُ هُمَا تَلامِيذُهُ أَوَّلًا وَلَكِنْ لَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ ا

حِينَفِذِ تَذَكَّرُوا أَنَّ هَذِهِ كَانَتْ مَكْتُوبَةَ عَنْهُ وَأَنَّهُ صَعَوا هَذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ أَنْجَمْ عُ أَلَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ هِذِهِ لَهُ ١٧٠ وَكَانَ أَنْجَمْعُ أَلَّذِي مَعَهُ يَشْهَدُ أَنَّهُ دَعَا لِعَازَرَ مِنَ الْفَهْرِ وَأَقَامُهُ مِنَ الْأَمْواتِ ١٨٠ لِهٰذَا أَيْضًا لَاقَاهُ أَنْجَمْعُ لِلنَّهَمْ شَوْمُوا أَنَّهُ كَانَ قَدْصَنَعَ هٰذِهِ الْاللَّية ١٠ افقال الْفَرَّيسِيثُونَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ انْظُرُوا. إِنَّكُمْ لَا تَنْفَعُونَ شَيْئًا. هُوذَا الْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ هُوزَاءَهُ هُوذَا الْعَالَمُ قَدْ ذَهَبَ وَرَاءَهُ

إِلَى حَيْوةِ أَبَدِيَّةٍ ٢٦ إِنْ كَانَ أَكَدْ تَخْدِمْنِي فَلْيَنْبَعِنِي. وَحَيْثُ أَكُونُ أَناَ هُنَاكَ أَيْضًا يَكُونُ خَادِمِي . وَإِنْ كَانَ أَحَدَ يَخِدُمني يُكْرِمُهُ ٱلْآبُ ٢٠٠ أَلْآنَ نَفْسِي فَدِ أَضْطَرَبَتْ. وَمَاذَا أَفُولُ. أَيْمَا ٱلْآبُ نَعِينِي مِنْ هَذِهِ ٱلسَّاعَةِ. وَلَكِنْ لِأَجْلِ هٰذَا أُنَيْتُ إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ. ١٦ أَيُّهَا ٱلْآبُ عَبِّد أَسْمَكَ. فَجَاءَ صَوْتُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ عَجَّدُتُ وَأَنْجَدُ أَيْضًا. ٢٩ فَٱلْجَهُمْ ۗ ٱلَّذِي كَانَ وَاقِفَا وَسَمِعَ قَالَ قَدْ حَدَّثَ رَعْدٌ. وَآخَرُونَ فَالُوا قَدْ كُلَّهَ مُلَاكُ . ٢٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِي صَارَ هٰنَا ٱلصَّوْتُ بَلْ مِنْ أَجْلِكُمْ وَا ٢١٠ الْأَنَ دَيْنُونَةُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ . ٱلْآنَ يُطْرَحُ رَئِيسُ هٰذَا ٱلْعَالَمِ خَارِجَا. ٢٢ وَأَنَا إِن ٱرْتَفَعْتُ عَن ٱلْأَرْضِ أَجْدِبُ إِلَيَّ ٱلْجُمِيعَ. ٢٠ قَالَ هٰذَا مُشيرًا إِلَىٰ أَيَّةِ مِيتَةِ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَمُوتَ. عَمْ فَأَجَالَهُ ٱلْجَمْعُ نَعْنُ سَمِعْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ أَنَّ ٱلْمَسِيحَ يَبِغَى إِلَى ٱلْأَندِ. فَكَيْفَ نَقُولُ أَنْتَ إِنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ بَرْتَفِعَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ.مَنْ هُوَ هٰذَا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ. ٢٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ

ٱلنُّورُ مَعَكُمْ وَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُ. فَسِيرُ وَإِمَا دَامَ لَكُمُ ٱلنُّورُ لِيَلاً يُدْرَكَكُمُ ٱلظَّلَامُ وَأَلَّذِي يَسِيرُ فِي ٱلظَّلَامِ لَا يَعْلَمُ إِلَى أَيْنَ يَدْهَبُ ٢٠مَمَا دَامَ لَكُمْ ٱلنُّورُ آمِنُوا بِٱلنُّورِ لِتَصِيرُ وَا أَبْنَاءَ ٱلنُّورِ وَتَكَلَّمُ يَسُوعُ بِهِذَاثُمُّ مَضَى وَٱخْنَفَى عَنْهُمْ ٢٧ وَمَعَ أُنَّهُ كَانَ قَدْ صَنَعَ أَمَامُمْ آيَات هٰذَا عَدُدُهَا لَمْ يُوْمِنُوا بِهِ. ٢٨ لِيَتِمَّ قَوْلُ إِشَعْيَاءَ ٱلنَّبِيَّ ٱلَّذِي قَالَهُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا وَلِهَنِ ٱسْتُعْلِنَتْ ذِرَاعُ ٱلرَّبِّ. ٢٦ لِهُذَا لَمْ يَقْدِرُ وَإِ أَنْ يُوْمِنُوا لِأَنَّ إِشَعْيَاءً قَالَ أَيْضًا ٤٠ قَدْ أَعْمَى عَيُونَهُمْ وَأَغْلَظَ قُلُوبَهُمْ لِئَلَّا يُبْصِرُوا بِعَيُونِهِمْ وَيَشْعُرُوا بِقُلُوبِهِمْ وَيَرْجِعُوا فَأَشْفِيَهُمْ الْعَقَالَ إِشَعْبَاءُ هُذَا حِينَ رَأْى مَعْدَهُ وَتَكَلَّرَ عَنْهُ ٢٠ وَلَكِنْ مَعَ ثَلْكَ آمَنَ بِهِ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلرُّوْسَاء أَيْضًا غَيْر أَنْهُمْ لِسَبَبِ ٱلْفُرِّ بِسِيِّينَ لَمْ يَعْتَرِفُول بِهِ لِئَلًا يَصِيرُوا خَارِجَ ٱلْمُجْبَعِ ٢٠٠ لِأَنَّهُمْ أَحَبُوا مَعْدً ٱلنَّاسِ أَكُنْرَ مِنْ مَجُدُ ٱللهِ

٤٤ فَمَادَى يَسُوعُ وَفَالَ. ٱلَّذِي يُوْمِنُ بِي لَيْسَ يُوْمِنُ

بِي الْ بِالَّذِي أَرْسَلَنِي ، فَ قُالَّذِي يَرَانِي بَرَى الَّذِي أَرْسَلَنِي وَ الْمَالَمِ حَتَّى كُلُ مَنْ يُوْمِنُ بِي الْمَالَمَ حَتَّى كُلُ مَنْ يُوْمِنُ بِي لَا يَمْكُ فَي الْظَلْمَةِ وَلَا إِلَى الْهَالَمِ حَتَّى كُلُ مَنْ يُوْمِنُ بِي لَا يَمْكُ فِي الْظَلْمَةِ وَلَا يَكُ وَإِنْ سَعَ أَحَدُ كُلَامِي فَلَمْ يُوْمِنْ فَوْمِنْ فَأَنَا لَا أَدِينَهُ . لَآتِ لِآدِينَ الْعَالَمُ بَلْ لِأَخَلِّصَ فَأَنَا لَا أَدِينَهُ . لَآتِ لِآدِينَ الْعَالَمُ بَلْ لِأَخَلِصَ فَأَنَا لَا أَدِينَهُ . لَكَ يَتِي لَمْ اللَّهِ فَلَهُ مَنْ يَدِينَهُ . اللَّهُ مَنْ يَدِينَهُ . اللَّهُ مَنْ يَدِينَهُ فَي الْمُومِ اللَّهِ مِنْ نَفْسِي لَكِنَّ الْآبَ اللَّهُ مَنْ يَدِينَهُ فَي اللَّهِ مَا لَكُ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَكُلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

ا أَمَّا يَسُوعُ قَبْلَ عِيدِ ٱلْفَصْعُ وَهُوَ عَالِمِ أَنَّ سَاعَنَهُ وَدُ وَالْمِ أَنَّ سَاعَنَهُ وَدُ وَالْ الْمَالَمَ إِلَى ٱلْآبِ إِذْ كَانَ قَدْ جَاءَتْ لِيَنْتَقِلَ مِنْ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ إِلَى ٱلْآبِ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى وَدُ الْعَالَمَ أَحَبَّهُمْ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى وَدُ الْعَالَمَ أَحَبَّهُمْ إِلَى ٱلْمُنْتَهَى وَدُ الْعَالَمَ الْعَيْنَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ مَهُوذَا الْعَيْنَ كَانَ ٱلْعَشَاءُ وَقَدْ أَلْفَى ٱلشَّيْطَانُ فِي قَلْبِ مَهُوذَا

مِعَانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيُّ أَنْ يُسَلِّيَّهُ. ٢ يَسُوعُ وَهُوَ عَالِمْ أَنَّ لْاَبَ قَدْ دَفَعَ كُلُّ شَيْءً إِلَى يَدَيْهِ وَأُنَّهُ مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ خَرَجَ وَ إِلَى ٱللَّهِ يَمْضِي ٤ قَامَ عَنْ ٱلْعَشَاءُ وَخَلْعَ ثَيِّابَهُ مَّأْخَذَ مِنْشَغَةً وَلَّ تَزَرَ بِهَا. ٥ ثُمُّ صَبَّ مَا عَ فِي مِغْسَلِ وَلَيْنَكَأْ بَنْسِلُ أَرْجُلَ ٱلنَّلَامِيذِ وَيَمْسَنُهَا بِٱلْمِنْشَفَةِ ٱلَّتِي كَانَ مُتَّرِرًا بَمَاهِ وَ عَبَاتَ إِلَى سِمْعَانَ بُطِرُسَ فَغَالَ لَهُ ذَاكَ يَاسَيَّدُأَنْتَ نَفْسِلُ رَجْلَيَّ ٢ أَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ لَسْتَ نَعْلَمُ أَنْتَ ٱلْآنَ مَا أَنَا أَصْنَعُ وَلَكِنَّكَ سَتَفْهُمْ فِيمَا بَعْدُه ٨ قَالَ لَهُ بُطْرُسُ لَنْ تَغْسِلَ رِجْلَيَّ أَبَدًا . أَجَابَهُ يَسُوعُ إِنْ كُنْتُ لَا أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَكَ مَعِي نَصِيبُ ٩٠ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ نَطْرُسُ يَا سَيْدُ لَيْسَ رَجُلَيَّ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَدَيَّ وَرَأْسِ، ١٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَلَّذِي قَدِ أَغْنَسَلَ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَّا إِلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ بَلْ هُوَ طَاهِرِ ۖ كُلُّهُ. وَأَنْهُ طَاهِرُ وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّكُمْ وَا الَّإِنَّهُ عَرَفَ مُسَلِّيهُ . لِذَٰ لِكَ قَالَ لَسْنُمْ ۚ كُلُّكُمْ طَاهِرِينَ

١٦ فَلَمَّا كَانَ فَدْ غَسَلَ أَرْجُلَهُمْ كَأَخَذَ ثِيَابَهُ كَأَ تُكَأَّ أَيْضًا قَالَ لَهُمْ أَ تَفْهَهُونَ مَا قَدْ صَنَعْتُ بِكُمْ ١٢٠ أَنْتُمْ تَدْعُونَنِي مُعَلِّمًا وَسَيِّلًا وَحَسَنًا نَقُولُونَ لِّإِنِّي أَنَا كَذَٰ لِكَ. ١٤ فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَّا ٱلسَّيِّدُ وَٱلْمُعَلِّمِ فَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَّكُمْ فَأَنْهُ كَيْبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ ٥٠ الْأَنِي أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالًا حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَّا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنَّمْ أَيْضًا ١٦٠ الْحُقَّ الْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَلا رَسُولُ أَعْظَمَ مِنْ مُرْسِلِهِ. ١٧ إِنْ عَلَمْمْ هٰلَا فَطُوبَاكُمْ إِنْ عَبِلْتُهُو هُ ١٨٠ لَسْتُ أَقُولُ عَنْ جَبِيعِكُمْ " أَنَّا أَعْلَرُ ٱلَّذِينَ ٱخْنَرْتُهُمْ. لَكِنْ لِيَمِّ ٱلْكِتَابُ. الَّذِي يَأْكُلُ مَعِي ٱلْخُبْرُزَ رَفَعَ عَلَيَّ عَقِبَهُ • ١١ أَقُولُ لَكُمْ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ أَنِّي أَنَّا هُوَ . ٢ أَكْنَى ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ٱلَّذِي يَقْبَلُ مَنْ أُرْسِلُهُ يَقْبُلُنِي وَٱلَّذِي يَقْبُلُنِي يَفْيِلُ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ١٦ لَمَّا فَالَ يَسُوعُ هَٰنَا ٱصْطَرَبَ بِٱلرُّوحِ وَشَهِدَ

وَقَالَ أَكْفَقَ ٱلْحُقَّ ٱلْحُقَّ أَقُولُ لَكُمْ ۚ إِنَّ وَاحِدًا مِنْكُمْ سَيْسَلِّهِ فِي. ٢٢فَكَانَ ٱلنَّلَامِيذُ يَنْظُرُونَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَهُمْ مُعْنَارُونَ فِي مَنْ قَالَ عَنْهُ. ٢٣ وَكَانَ مُتَّكِّيا فِي حِضْنِ بَسُوعَ وَإِحِدْ مِنْ تَلَامِيذِهِ كَانَ يَسُوعُ يُحِيُّهُ ٢٤٠ فَأُوْمًا ۚ إِلَيْهِ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنْ يَسْأَلَ مَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ ٱلَّذِي قَالَ عَنْهُ ٥٠ مَأَ تَكَأُ ذَاكَ عَلَى صَدْر يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ يَا سَيَّدُ مَنْ هُوَ. ٢٦ أَجَابَ يَسُوعُ هُوَ ذَاكَ ٱلَّذِي ٱغْمِسُ أَنَا ٱللَّهْمَةَ وَأَعْطِيهِ وَفَعْسَ ٱلْلَّقْمَةَ وَأَعْطَاهَا لِيَهُوذَا شِعْكَانَ ٱلْإِسْخُرْيُوطِيِّ ٢٠ فَبَعْدَ ٱللُّقْمَةِ دَخَلَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَقَالَ لَهُ يَسُوعُ مَا أَنْتَ تَعْمَلُهُ فَأَعْمَلُهُ بِأَكْثَرِ سُرْعَةٍ و ٢٨ وَأَمَّا هَٰذَا فَلَرْ يَفْهُمْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُتَكِنِينَ لِمَاذَا كُلَّمَهُ بِهِ ٢٠٠ لِأَنَّ قَوْمًا إِذْ كَانَ ٱلصَّنْدُوقُ مَعَ ۚ يُهُوذَا ظَنُّوا أَنَّ يَسُوعَ فَالَ لَهُ ٱشْتَرِ مَا نَعْنَاجِمِ إِلَيْهِ لِلْعِيدِ أَوْ أَنْ يَعْطِيَ شَيْئًا لِلْفَقَرَامِ

٣٠ فَلَاكَ لَمَّا أَخَذَ ٱللَّقْمَةَ خَرَجَ لِلْوَفْتِ.وَكَانَ لَيْلًا.
 ٢١ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ يَسُوعُ ٱلْآنَ تَعَيَّدَ ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ

وَتَعَجَّدُ ٱللهُ فِيهِ ٢٦٠ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ تَعَبَّدَ فِيهِ فَإِنَّ ٱللهَ سَبِعَدُهُ فِي ذَاتِهِ وَبُعَدِّهُ سَرِيعًا ١٠٠ يَا أُولَادِي أَنَا مَعَكُمْ زَمَانًا قَلِيلًا بَعْدُه سَتَطَلَّمُونَنَى وَكَمَا قُلْتُ لِلْيَهُودِ حَيثُ أَذْهَبُ أَنَّا لَا نَقْدِرُونَ أَنْهُ أَنْ تَأْنُوا أَقُولُ لَكُمْ أَنْهُ ٱلْآنَ ٤٤ وَصِيَّةَ جَدِيدَةً أَنَا أَعْطِيكُمْ أَنْ غَيْبُوا بَعْضُكُر بَعْضًا . كَمَا أَحْبِبَنُّمْ الْمَا نَحِبُونَ أَنْهُمْ أَيْضًا بَعْضُكُمْ بَعْضًا ٥٠٠ مِهْلَا يَعْرِفُ ٱلْجَبِيعُ أَنَّكُمْ تَلَامِيذِي إِنْ كَانَ لَكُمْ حُبُّ بَعْضًا لِبَعْضِ ٢٦ قَالَ لَهُ سِمْعَانُ بُطْرُسُ يَا سَيْدُ إِلَى أَيْنَ تَذْهَبُ. أَجَابَهُ بَسُوعُ حَبْثُ أَذْهَبُ لَانَقْدِرُ ٱلْآنَ أَنْ نَتْبَعَنِي وَلَكِنَّكَ سَتَتَبَعِنِي أَخِيرًا ٢٠٥ قَالَ لَهُ بُطُرُسُ يَا سَيَّدُ لِمَاذَا لَا أَفْدِرُ أَنْ أَتْبَعَكَ ٱلْآنَ. إِنِّي أَضَعُ نَفْسِي عَنْكَ. ١٨ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَ نَضَعُ نَفْسَكَ عَنِّي وَأَكْوَقَ ٱلْحَقِّ ٱلْحَقِّ أَفُولَ لَكَ لَا يَصِيحُ ٱلدِّيكُ حَنَّى تُنكِّرِني ثَلَاثَ مَرَّاتِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ

الْاَ نَضْطَرِبْ قُلُوبُكُمْ أَنْهُمْ تُرْمِينُونَ بِٱللَّهِ فَآمِنُوا بِي •

مَ فِي بَيْتِ أَبِي مَنَازِلُ كَثِيرَةٌ. وَ إِلَّا فَإِنِّي كُنْتُ فَدْ تُلْتُ لَكُمْ النَّا أَمْضِي لِأَعِدَّ لَكُمْ مَكَانًا ٢٠ وَإِنْ مَضَبْتُ وَأَعْدَدْتُ لَكُمْ مَكَانًا آتِي أَيْضًا وَآخُذُكُمْ ۚ إِلَيَّ حَتَّى حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا تَكُونُونَ أَنْمُ أَيْضًا ٤٠ وَتَعْلَمُونَ حَيْثُ أَنَا أَذْهَبُ وَتَعْلَمُونَ ٱلطَّريقَ. ٥ قَالَ لَهُ تُومًا يَاسَيُّدُ لَسْنَا نَعْلَمُ أَيْنَ تَذْهَبُ فَكَيْفَ نَقْدِرُ أَنْ نَعْرِفَ ٱلطَّرِيقَ ٢٠ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَّا هُوَ ٱلطَّريقُ وَٱلْحُقُّ وَٱلْحَيْوةُ . لَيْسَ أَحَدُ أَنِّي إِلَى ٱلْآبِ إِلَّا بِي ٢ لَوْ كُنْتُمْ قَدْ عَرَفْتُهُ ونِي لَعَرَفْتُمْ أَبِي أَيْضًا . وَمِنَ ٱلْآنَ تَعْرِفُونَهُ وَقَدْ رَأَيْتُهُو هُ وَهِ فَالَّ لَهُ فِيلْبُسْ يَا سَيَّدُ أَرْنَا ٱلْآبَ وَكَفَانَاهُ ٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ أَنَا مَعَكُمْ ۚ زَمَانًا هَذِهِ مُدَّتُهُ وَلَمْ نَعْرُفْنِي يَا فِيلُبُسُ اللَّذِي رَانِي فَقَدْ رَأْنَي ٱلْآبَ فَكَيْفَ لَقُولُ أَنْتَ أَرْنَا ٱلْآبَ. الْآلَسْتَ تُوْمِنُ أَنِّي أَنَّا فِي ٱلْآب وَٱلْآبُ فِيَّ. ٱلْكَلَامُ ٱلَّذِي أَكَلِّهُمْ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلِّمُ بهِ مِنْ نَفْسِي لَٰكِنَّ ٱلْآبَ ٱلْحَالَ فِيَ هُو يَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ. ١١ صَدِّقُونِي أَنِي فِي ٱلْآبِ قَالُابَ فِي. وَ إِلَّا فَصَدِّقُونِي

٥ اَ إِنَّ كُنْمُ نَحْبُونِي فَاحْفَظُوا وَصَابَايَ. ١٦ وَأَنَا الْمُرْ لِيَهْ كُتُ مَعَكُرُ الْمُلْبُ مِنَ الْآبَهُ مَنَ الْآبَ فَيَعْطِيكُمُ مُعَزِّيًا آخَرَ لِيَهْكُتَ مَعَكُرُ الْمُلْبُ مِنَ الْآبَهُ الْمَنْ فَتَعْرِفُونَهُ لَأَنَّهُ الْمُنْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ الْمُنْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَا اللهِ الْمَنْ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَا كُنُ مُعْكُمُ وَيَكُونَ فِيكُمُ مَا لَا أَنْهُ فَتَعْرِفُونَهُ لِأَنَّهُ مَا كُنُ مُعْكُمُ وَيَكُونَ فِيكُمُ مَا لَا أَنْهُ كَكُمُ يَتَاعَى الْمَنْ فَيَعْرِفُونَهُ لِلَّنَهُ الْمُعْلَى الْمَالَمُ الْمُعْمَلِقُونَهُ لِلَانَةُ اللهُومِ اللهَ اللهُ اللهُ

٢٢ قَالَ لَهُ مَهُوذَا لَيْسَ ٱلْإِسْخَرْيُوطِيٌّ يَا سَيِّدُ مَاذَا حَدَثَ حَتَّى إِنَّكَ مُزْمِع ۖ أَنْ تُظْهِرَ ۚ ذَاتِكَ لَنَا وَلَسْنَ لِلْعَالَمِ ٢٠٠ أُجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ إِنْ أُحَبِّنِي أُحَدُّ يَحْفَظُ كَلَامِي وَيُحِيُّهُ أَبِي وَ إِلَيْهِ نَاتِي وَعِيْدَهُ نَصْنَعُ مَنْزِلًا ٢٤٥ ٱلَّذِي لَا يُعِينِي لَا يَعْفَظُ كَلَامِي . وَأَنْكَلَامُ ٱلَّذِي تَسْمَعُونَهُ لَيْسَ لِي بَلْ لِلْآبِ ٱلَّذِي أُرْسَلِنِي ٥٠ مِلْذَا كُلَّمْنُكُمْ وَأَنَّا عِنْدَكُمْ . ٢٦ وَأَمَّا ٱلْمُعَزِّي ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ ٱلَّذِي سَيْرْسِلُهُ ٱلْآبَ لَاسْ فَهُو يُعَلِّمُهُم كُلُّ شَيْءٌ وَيُذَكِّرُكُمْ بِكُلِّ مَا قُلْتُهُ لَكُمْ ٢٧ سَلَامًا أَثْرُكُ لَكُمْ . سَلَا فِي أَعْطِيكُمْ . أَيْسَ كَمَا يُعْطِي ٱلْعَاكَمُ أَعْطِيكُمْ أَنَّا وَلَا تَضْطَرِبْ فَلُوبُكُمْ وَلَا تَرْهَبْ . ٢٨ سَمِعْنُمْ أَنِّي قُلْتُ لَكُمْ أَنَا أَذْهَبُ ثُمَّ آلِي إِلَيْكُمْ الْوَكُنْمُ نُحِيُّونَنِي لَكُنْهُمْ تَفْرُحُونَ لِأَنَّي قُلْتُ أَمْضِي إِلَى ٱلْاَتِ. لِأَنَّ أَبِي أَعْظَمُ مِنْي. ٢٦ وَقُلْتُ لَكُمُ ٱلْآنَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ حَتَّى مَنَى كَانَ تُوْمِنُونَ • ٢٠ لَا أَتَكَلَّمُ أَيْضًا مَعَكُمْ كَثِيرًا لِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمُ يَأْتِي وَلَيْسَ لَهُ فِيَّ سَيْءٌ ١٠٠ وَلَكِنْ لِيَغْهُمَ

ٱلْعَالَهُ أَنِّي أَحِبُ ٱلْآبَ وَكَمَا أَوْصَانِي ٱلْآبُ هَكَنَا أَفْعَلُ. قُومُوا نَنْطَلِقْ مِنْ هُمِناً

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمُنَامِسُ عَشَرَ

وأَنَا ٱلْكُرْمَةُ ٱلْحَقِيقِيَّةُ طَأِبِي ٱلْكَرَّامُ. ٢ كُلُّ غِصْنٍ فِيَّ لَا يَٰاتِي بِشَهَرِ يَنْزِعُهُ . وَكُلُّ مَا يَٰاتِي بِشَهَرِ يُنَفِّيهِ لِيَٰاتِيَ بِشَهَرِ أَحَ نُزَهِ ٢ أَنْهُمُ ٱلْأَنَ أَنْقِيَا لِللِّمَ إِلَّاكُمُ لَا لَذِي كَلَّمُتُكُمْ بِهِ. ٤ُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَمُ \* . كَمَا أَنَّ ٱلْغُصْنَ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَّانِيَ بِشَهَرِ مِنْ ذَانِهِ إِنْ لَمْ يَشْبُتْ فِي ٱلْكَرْمَةِ كَذَٰ لِكَ أَنْهُمْ

يُضًا إِنْ لَمْ لَنْبُتُوا فِيَّ ٥٠ أَنَا ٱلْكَرْمَةُ وَأَنْهُمُ ٱلْأَعْصَالُ ١ ٱلَّذِي يَشْبُتُ فِيَّ مَٰإِنَا فِيهِ هٰذَا يَاتِي شَهَرَكَثِيرٍ لَٰ لِنَّكُمُ ۚ بدُونِي

لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْءًا ٥٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَثْبُتُ فِيًّ يُطْرَحُ خَارِجًا كَٱلْمُدُونَ فَيَعِفٌ وَيَعْمَعُونَهُ وَيَطْرَحُونَهُ فِي ٱلنَّارِ فَهَاْرِقُ ٢ إِنْ أَبُّمْ فِيَّ وَتُبَتَ كَلَّامِي فِيكُمْ لَطْلُبُونَ

مَا نُرِيدُونَ فَيَكُونُ لَكُمْ • ٨ مِهٰذَا يَتَكَعَّدُ أَبِي أَنْ تَأْنُوا شَمَر

كَثِيرٍ فَتَكُونُونَ تَلَامِيذِي. ﴿ كَمَا أَحَبُّنِي ٱلْآبُ كَذُلِكَ

أَحْبَبَتُكُمْ أَنَا . أَنْبَتُوا فِي عَبَيْنِ الْإِنْ حَفِظُنُمْ وَصَابَا يَي نَشْبُونَ فِي مَعَيِّنِي كَمَا أَنِي أَنَا قَدْ حَفِظْتُ وَصَابَا أَبِي وَأَنْبُتُ فِي عَمَيَّةِهِ الْ الكَّهْ مُكُمْ بِهِلَا لِكِيْ يَشْبُتَ فَرَحِي فَهِكُمْ وَيُكُمْلَ فَرْحُكُمْ

11 إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبغُضُكُمْ فَأَعْلَمُ مِا أَنَّهُ قَدْ أَبْغُضَنِي قَمْلُمُوهُ أَنَّهُ قَدْ أَبْغُضَنِي قَمَلُكُمْ وَالْوَكُنْمُ مِنَ ٱلْعَالَمُ لِكَانَ ٱلْعَالَمُ يُحِبِّ خَاصَّتَهُ.

وَلَكِنْ لِأَنَّكُمْ لَسْنُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ بِلْ أَنَا ٱحْنَرْتُكُمْ مِنَ ٱلْعَالَمَ لِذَٰ لِكَ يُبْغِضَٰكُمُ ٱلْمَا لَمُ. ٢ أَذْكُرُ وَا ٱلْكَالَامَ ٱلَّذِي قُلْنُهُ لَكُمْ لَيْسَ عَبْدٌ أَعْظَمَ مِنْ سَيِّدِهِ وَإِنْ كَانُولِ قَدِ ٱطْطَهَدُو نِي فَسَيَضْطَهُدُونَكُمْ وَإِنْ كَانُوا فَدْ حَفِظُو إِكَالَامِي فَسَمَعْ فَطُونَ كَلَامَكُمْرُ ١٦ لَكِنَّاهُمْ إِنَّهَا يَفْعَلُونَ بِكُرْ هَٰذَا كُلَّهُ مِنْ أَجْل ٱسْمِي لِأَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَ ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي ٢٦٠ لَوْلَمَ أَكُن قَدْ جِنْتُ وَكُلُّهُ مُهُمْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ خَطِيَّةٌ. يَأْمَّا ٱلْاَنَ فَلَيْسَ كُمْرْ عُذْرٌ فِي خَطِيَّهِمْ ١٢٠ ٱلَّذِي يُبْغِضُ يَبْغِضُ أَبِي أَيْضًا. ٢٤ لَوْ كُمْ أَكُنْ قَدْ عَمِلْتُ بَيْنُهُمْ أَعْمَالًا كُمْ يَعْمَلُهَا أَحَدُ غَيْرِي لَمْ تَكُنْ هُرْ خَطِيَّةُ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَعَدُ رَأَوْلِ وَأَبْغَضُونِي أَنَا وَأَيِي. ٥٠ لَكِنْ لِكُنْ لَنَمَّ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلْمَكْتُوبَةُ فِي نَامُوسِهِمْ إِنَّهُمْ أَبْغُضُونِي بِلَّا سَبَّبِ

٢٦ وَمَنَى جَاءَ ٱلْمُعَرِّي ٱلَّذِي سَأَرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْلَابِ سَأَرْسِلُهُ أَنَا إِلَيْكُمْ مِنَ الْلَابِ يَنْبَتِنَ فَهُو يَشْهَدُ الْلَابِ يَنْبَتِنَ فَهُو يَشْهَدُ لِلْابِ يَنْبَتِنَ فَهُو يَشْهَدُ لِلْابِينَاءِ لِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُواللِمُ اللْهُل

ٱلْآصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا قَدْ كُلُّهُ مُنكُمْ بِهِلْمَا لِكِي لَا نَعْثُرُونِ ٢ سَيُخْرُجُونَكُمْ مِنَ أَ ٱلْعَجَامِعِ مَلْ تَأْتَى سَاعَةُ فِيهَا يَظُنُّ كُلُّ مَنْ يَقْتُلُكُمْ أَنَّهُ يُقَدِّمُ خِدْمَةً لِلهِ ، ٢ وَسَيَفَعَلُونَ هَذَا كُمْ لِأَنْهُمْ كُمْ يَعْرَفُوا ٱلْابَ وَلا عَرَفُونِي ٤ الْكِنِّي قَدْ كَلَّهُ مُكُمْ عِهٰذَا حَنَّى إِذَا جَاهِتِ ٱلسَّاعَةُ تَذْكُرُهِ نَ أَنَّي أَنَا قُلْتُهُ لَكُمْ مَوَا أَقُلْ لَكُمْ وَلَى الْفُلْ لَكُمْ وَنَ ٱلْبِمَايَةِ لِأَنِّي كُنْتُ مَعَكُمْ • وَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَنَا مَاضِ إِلَى ٱلَّذِي أَرْسَلَنِي وَلَيْسَ أَحَذُ مِنْكُمْ يَسْأَلُنِي أَيْنَ تَمْضِي. ٦ لَكِنْ لِّأَنِّي قُلْتُ لَكُمْ ۚ هٰذَا قَدْ مَلاَّ ٱلْخُزْنُ قُلُو بَكُمْ ١٠ لَكِنِّي أَفُولُ لَكُمُ الْحَقَّ إِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ أَنْ أَنْطَلِقَ. لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ أَنْطَلِقْ لَا يَأْتِيكُمُ ٱلْمُعَزِّي. وَلَكِنْ إِنْ ذَهَبْتُ أَرْسِلُهُ إِلَيْكُمْ • ٨ وَمَنَّى جَاء ذَاكَ يُبَكِّتُ ٱلْمَالَمَ عَلَى خَطِيَّةٍ وَعَلَى بِرَّ وَعَلَى دَيْنُونَةٍ. و أَمَّا عَلَى خَطِيَّةٍ فَالْأَنَّهُ لَا يُوْمِنُونَ بِي. ا وَأَمَّا عَلَى بِرِ غَلِّأَتِّي ذَاهِبُ ۚ إِلَى أَبِي وَلاَ تَرَوْنَنِي أَيْضًا. ١١ وَأَمَّا عَلَى دَيْنُونَةِ فَلِأَنَّ رَئِيسَ هٰذَا ٱلْعَالَمَ قَدْ دِينَ

١٦ إِنَّ لِي أَمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ غَنْمَلُوا الْآنَ ١٠ وَأَ مَّا مَنَى جَاءَ ذَاكَ رُوحُ الْخُقِّ فَهُو يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ الْخُقِّ لِلَّنَهُ لا يَتَكَلَّمُ مِنْ نَشِيهِ بَلْ كُلْ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ بِأُمُورِ البَّيةِ وَيُحْبُرُكُمْ بِأَمُورِ البَّيةِ وَيُحْبُرُكُمْ بِأَمُورِ البَّيةِ وَيُحْبُرُكُمْ بِأَمُورِ البَّيةِ وَيُحْبُرُكُمْ اللَّمُ وَالْمَا الْمُعْ الْمُورِ البَّيةِ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ وَالْمَا اللَّهُ مَا يَسْمَعُ يَتَكَلَّمُ بِهِ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ مَا يَسْمَعُ اللَّهُ مَا لَيْ وَيُحْبُرُكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَسْمَعُ وَيَعْبُرُكُمْ فَا اللَّهُ مَا يَسْمَعُ وَيَعْبُرُكُمْ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللْمُ الللَّهُ الل

الله عَنْهُ وَلَهُ لَنَا بَعْدَ قَلِيلٍ لا تُبْصِرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا مُوْهُلَا يَعْدَ وَلَيلٍ أَيْضًا مَرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا مَرُونَنِي ثُمَّ بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا مَرُونَنِي وَلَا بَعِي وَلَا بَعْدَ قَلِيلٍ أَيْضًا الله وَهُ وَهَلَا الله وَهُ وَهَا لَهُ وَهُ وَهَا الله وَهُ وَهُ الله وَهُ الله وَهُ وَهُ الله وَهُ وَهُ الله وَهُ وَهُ الله وَالله وَهُ وَهُ الله وَالله والله وَالله والله و

وَ قَدْ كَلَّهُ مُكُوْ بِهِذَا بِأَمْثَالِ وَلَكِنْ تُأْتِي سَاعَةُ حِينَ لِأَحْلِمُ مُ اللّهِ عَلَائِيةً وَلَا اللّهُ عَنِ اللّهِ عَلَائِيةً وَلَا كُوْ إِنّ اللّهِ عَلَائِيةً وَلَا كُوْ إِنّي اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَائِيةً وَلَا لَكُوْ إِنّي اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا لَكُوْ إِنّي اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللل

المَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِ ٱلْآبِ وَقَدْ أَنَيْتُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَأَيْضًا أَثْرُكُ ٱلْعَالَمَ وَأَذْهَبُ إِلَى ٱلْآسِ

٢٩ قَالَ لَهُ تَلَامِينُهُ هُوَذَا ٱلْآنَ نَتَكَلَّمُ عَلَائِيةَ وَلَسْتَ نَفُولُ مَثَلًا وَإِحِلًا. ٢ أَلَانَ نَعْلَمُ أَنَّكَ عَالِمٌ بَكُلُّ شَيْءٍ وَلَسْتَ غَنْنَاجُ أَنْ بَسْأَ لَكَ أَحَدٌ. لِهٰذَا نُوْمِنُ أَنَّكَ مِنَ ٱلله خَرَجْتَ ١١ أَجَابَهُمْ يَسُوعُ أَلْاَنَ تُومِنُونَ. ٢٢ هُوَذَا تَّالِي سَاعَةٌ وَقَدْ أَتَتِ ٱلْآنَ لَتَفَرَّفُونَ فِيهَا كُلُّ وَإِحِدٍ إِلَى خَاصَّتِهِ وَلَنْزُكُونَنِي وَحْدِي. وَأَنَّا لَسْتُ وَحْدِي لِأَنَّ ٱلْآبَ مَعِي ٢٠٠ قَدْ كَلَّا مُنكُمْ بَهُذَا لِيَكُونَ لَكُمْ فِي سَلَامْ مَ فِي ٱلْعَالَم سَيَكُونُ لَكُمْ ضِينَ ﴿ وَلَكِنْ ثِقُوا أَنَّا فَدْ غَلَبْتُ ٱلْعَالَمَ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلسَّابِحُ عَشَرَ

ا تَكُمُّرَ يَسُوعُ بِهِٰذَا وَرَفَعَ عَيْنَيْهِ غَوْ ٱلسَّهَاءُ وَقَالَ أَيْمَا ٱلْآبُ قَدْ أَنْتِ ٱلسَّاعَةُ. هَجَّد ٱبْنَكَ لِيُعَجِّدَكَ ٱبْنُكَ أَيْضًا ٢ إِذْ أَعْطَيْنَهُ سُلْطَأَنًا عَلَى كُلُّ جَسَدِ لِيُعْطِيَ حَيْقً أَبَدِيَّةً لِكُلِّ مَنْ أَعْطَيْنَهُ. ٢ وَهَذِهِ هِيَ ٱكْنَهُ أَنَّ ٱلْأَبَدِيَّةُ أَنْ آلْكَالَم بَكَانُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُهُمْ فِي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمكَ مِنَ الْعَالَم مِكَالُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُهُمْ فِي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمكَ . كَانُوا الْكَ وَأَعْطَيْنُهُمْ فِي وَقَدْ حَفِظُوا كَالْاَمكَ . لاَنَّا لَا أَعْطَيْنُهُمْ فَو مِنْ عَيْدِكَ . لا لاَنَّ الْمَالَامَ اللّه عَيْدكَ . لا لاَنَّ الْعَالَم وَعَلَيْهُ وَهُمْ قَبِلُوا وَعَلِيمُوا وَعَلِيمُوا يَقِينًا أَنِّي خَرَجْتُ مِنْ عِيْدِكَ وَآمَنُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَانَتِي . وَهُمْ أَنْكَ أَنْتَ أَرْسَانَتِي . وَمَا أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

أَعْطَيْتِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا فَعْنُ ١٢٠ حِينَ كُنْتُ مَعْمُمْ فِي ٱلْعَالَمِ كُنْتُ أَحْفَظُهُمْ فِي ٱسْمِكَ ٱلَّذِينَ أَعْطَيْتِنِي حَفِظْتُهُمْ وَلَا يَهْلِكُ مِنْهُمْ أَحَدُ إِلَّا أَبْنَ ٱلْهَلَاكِ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ. ١٠ أَمَّا ٱلْآنَ فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ. مَلَّ تَكَلَّمُ بِهَذَا فِي ٱلْعَالَمَ إِ لِيَكُونَ لَمُرْ فَرَحِي كَامِلًا فِيهِمْ ١٤٠ أَنَا فَدْ أَعْطَيْتُهُمْ كَلَامَكَ وَالْعَالَمُ أَبْغَضَهُمْ لِلَّانَّهُمْ لَيْسُوا مِنَ ٱلْعَالَمَ كَمَا أَنِّي أَنَا لَسْتُ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَ وَ لَسْتُ أَسْأَلُ أَنْ تَأْخُذُهُمْ مِنَ ٱلْعَالَمُ لِلَّهِ انْ تَعْفَظُهُمْ مِنَ ٱلشِّرِّيرِهِ ١٦ لَيْسُولَ مِنَ ٱلْعَالَمَ كَهَا أَنِّي أَنَّا لَسْتُ مِنَ ٱلْمَالَمِ ١٧٠ قَدِّسْهُمْ فِي حَقِّلِكَ.كَلَامُكَ هُوَ حَقُّ ١٨ كَمَا أُرْسَلْتِنِي إِلَى ٱلْعَالَمِ أُرْسَلْنَهُمْ أَنَا إِلَى ٱلْعَالَمِ. ١٩ وَلِأَجْلِهِ ۚ أَ قَدِّسُ أَنَا ذَانِي لِبَكُونُوا هُمْ أَيْضًا مُقَدَّسِينَ في أَكْحَقّ

َ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَلْمُ مِنْ أَجْلِ هُوَّلًا ۗ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ هُوَّلًا ۗ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا مِنْ أَجْلِ مِمْ ١٦ لَيَكُونَ ٱلْجَهِيمُ عَلَى إِلَيْكُونَ ٱلْجَهِيمُ عَلَى إِلَيْكُونَ الْجَهِيمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَجْلِ اللَّهِ مِنْ أَنْكُونُوا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

هُ أَيْضًا كَاحِلًا فِينَا لِيُؤْمِنَ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْتِنِي ٢٦ كَأَنَّا قَدْ أَعْطَيْنُهُمُ ٱلْمَحْدَ ٱلَّذِي أَعْطَيْتِنِي لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا أَنَّنَا نَعْنُ وَإِحِدْ، ٢٦ أَنَا فِيهِمْ وَأَنْتُ فِيَّ لِيَكُونُوا مُكَمَّلِينَ إِلَى وَاحِدٍ وَلِيعْكُمُ ٱلْعَالَمُ أَنَّكَ أَرْسَلْيَنِي وَأَحْبَبْتُهُمْ كَمَا أَحْدَبْتَنِي لِهِ ٢٤ أَيُّهَا ٱلْآبُ أُريدُ أَنَّ هُولًا ۗ ٱلَّذِينَ أَعْطَبْتَنِي ۗ يَكُونُونَ مَعِي حَيْثُ أَكُونُ أَنَّا لِيَنْظُرُوا عَجْدِي ٱلَّذِي أَعْطَيْتِنِي لِأَنَّكَ أَحْبَبْتِنِي قَبْلَ إِنْشَاءِ ٱلْعَالَمُ ٢٥٠ أَبُّهَا ٱلْآبُ ٱلْبَارُ إِنَّ ٱلْعَالَمَ لَمْ يَعْرِفْكَ أَمَّا أَنَا فَعَرَفْتُكَ وَهُولًا ۗ عَرَفُوا أَنَّكَ أَنْتَ أَرْسَالْتِنِي ٢٦ وَعَرَّفْتُهُمُ ٱسْمَكَ وَسَأَعَرُ فَهُمْ لِيَكُونَ فِيهِمُ ٱلْحُبُ أَلَّذِي أَحْبَيْنِي بِهِ وَأَكُونَ أَنَّا فِيهِمْ. ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَا ﴿

ا قَالَ يَسُوعُ هَٰذَا وَخَرَجَ مَعَ ۚ تَلَامِيذِهِ إِلَى عَبْرِ وَادِي قِدْرُونَ حَبْثُ كَانَ بُسْتَانُ دَخَلَهُ هُوَ وَالْأُويِذُهُ مَ وَكَانَ مَهُوذَا مُسَلِّمُهُ يَعْرُفُ ٱلْمَوْضِعَ لِأَنَّ يَسُوعَ ٱحْنَمَعَ هُمَاكَ كَثِيرًا مَعَ تَلَامِيلِهِ وَ وَأَخَذَ يَهُوذَا ٱلْجُبْدَ وَخُدَّامًا مِنْ عِنْدِ رُوسًا عِ الْكُهَّةَ وَالْفَرِّ بِسِيْنَ وَجَاءً إِلَى هُنَاكَ مِنْ عَلَيْ مِ وَهُوَ عَالِرْ مِنْ الْمُلْونَ. هَأَجَابُوهُ يَسُوعَ وَهُو عَالِرْ مَكُلُ مَا يَٰافِي عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُمْ مَنْ نَطْلُبُونَ. هَأْجَابُوهُ يَسُوعَ اللَّهُمْ اللَّهُ وَكَانَ عَهُوذَا مُسَلِّمَهُ النَّاصِرِيِّ وَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَكَانَ عَهُوذَا مُسَلِّمَهُ النَّا هُو وَكَانَ عَهُوذَا مُسَلِّمَهُ النَّا هُو وَكَانَ عَهُوذَا مُسَلِّمَهُ النَّالَ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولِ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلْل

الْمُمَّ إِنَّ سِمْعَانَ بُطِرْسَ كَانَ مَعَهُ سَيفُ فَاسْنَلَهُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْبُهْنَ وَكَانَ ٱسْمُ وَضَرَبَ عَبْدَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ فَقَطَعَ أَذْنَهُ ٱلْبُهْنَى وَكَانَ ٱسْمُ الْعَبْدِ مَلْخُسَ وَالْمَالُ سَلَاكُ فِي الْمُطْرُسَ ٱجْعَلْ سَيفَكَ فِي الْعَبْدِ مَلْخُسُ الْعَبْدِ مَلْمُسُ الْعَي أَعْطَانِي ٱلْآبَ أَلْابُ أَلْا أَشْرَبُهَا الْغِيهُ دِهُ الْكَالُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

، ١٦ ثُمَّ إِنَّ ٱلْجُنْدَ وَأَلْفَائِدَ وَخُلَّامَ ٱلْيَهُودِ فَبَضُولَ عَلَى

يَسُوعَ وَأَوْنَقُوهُ ٢ وَمَضَوْ بِهِ إِلَى حَنَّانَ أَوَّلًا لِأَنَّهُ كَانَ حَمَا فَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَ 1 وَ كَانَ فَيَافَا ٱلَّذِي كَانَ رَئِيسًا لِلْكَهَنَةِ فِي تِلْكَ ٱلسَّنَةِ وَ 1 وَ كَانَ فَيَافَا هُوَ ٱلَّذِي أَشَارَ عَلَى ٱلْهُودِ ٱلنَّهُ خَيْرٌ أَنْ لَنَ يَهُوتَ فَيَافَا هُوَ ٱلشَّعْبِ إِنْسَانٌ وَاحِدٌ عَن ٱلشَّعْبِ

٥١ وَكَانَ شِمْعَانُ بُطْرُسُ وَالْتِلْمِيدُ الْآخَرُ يَبْعَانِ مَسُوعَ. وَكَانَ ذَلِكَ التِلْمِيدُ مَعْرُوفًا عِبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ 17 وَقَالَ فَلَا مَعْ بُسُوعَ إِلَى دَارِ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ 17 وَقَالًا بُعْلَانُ وَاقِفًا عَنْدَ الْبَابِ خَارِجًا . فَغَرَجَ التِلْمِيدُ الْلَاحَرُ اللَّهَ فَكَانَ وَاقِفًا عَنْدَ الْبَابِ خَارِجًا . فَغَرَجَ التِلْمِيدُ الْلَاحِرُ اللَّهَ فَكَانَ مَعْرُ وفًا عِبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَكَلِّرَ الْلَاحِدُ الْبُوابِيةُ الْبُوابَةُ الْبُوابَةُ الْبُوابَةَ فَأَدْخَلَ الْمُؤْسِ وَاقِفًا مَعْرُ وفًا عِبْدَ رَئِيسِ الْكَهَنَةِ وَكَلِّرَ الْبُوابَةُ الْبُوابَةُ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

١٩ فَسَأَلَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ يَسُوعَ عَنْ تَلَامِيذِهِ وَعَنْ

آفليمه و ٢٠ أَجَابَهُ يَسُوعُ أَنَا كَلَّمْتُ الْعَالَمَ عَلَائِمةً أَنَا عَلَىٰهِ أَنَا عَلَىٰهُ الْهَيْكُلِ حَيْثُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَيْهِ عَلَىٰهُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَيْمُ عَلَىٰهُ عَلَيْهُ عَلَىٰهُ عَيْمُ عَلَىٰ الْهَيْكُلِ حَيْثُ عَيْنَا عَلَىٰ الْهَيْكُلِ حَيْثُ عَيْنَا عَلَىٰ الْهَيْكُلِ حَيْثُ عَيْنَا عَلَىٰ الْهَيْكُلِ حَيْثُ الْهَيْكُلِ حَيْثُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

 وَكَانَ صُغِ ٤٠٠ وَكُمْ يَدْ خُلُوا هُمْ إِلَى دَارِ ٱلْوِلَايَةِ لِكَيْ لَا يَتَغَيُّسُوا فَيَأْكُلُونَ ٱلْفِضْحَ ٢٩٠ فَغَرَجَ بِللاطُسُ إِلَيْهِ وَقَالَ أَيَّةً شِكَايَةٍ نُقَدِّمُونَ عَلَى هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٠ أَجَابُوا وَقَالُوا لَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ فَاعِلَ شَرَّ لَهَا كُنَّا فَدْ سَلَّمْنَاهُ إِلَيْكَ ١٠ فَقَالَ هُمْ بِيلَاطُسُ خُذُوهُ أَنْمُ وَأَحْكُمُوا عَلَيْهِ حَسَبَ نَامُوسِكُمْ. فَقَالَ لَهُ ٱلْمِهُودُ لَا تَجُوزُ لَنَا أَنْ نَفْتُلَ أَحَدًا ٢٠٠ لِيَتِمَ ۗ قَوْلُ يَسُوعَ ٱلَّذِي قَالَهُ مُشِيرًا إِلَى أَيَّةِ مِيتَةٍ كَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَوْتَ ٢٠ ثُمَّ دَخَلَ بِيلَاطُسُ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَدَعَا يَسُوعَ وَقَالَ لَهُ أَنْتَ مَلِكُ ٱلْبُهُودِ . ٢٤ أَجَالِهُ يَسُوعُ أُمِنْ ذَاتِكَ نَقُولُ هٰذَا أَمْ آخَرُونَ قَالُوا لَكَ عَنِّي. ٢٥ أَجَابَهُ بِيلَاطُسُ أَلَعَلِي أَنَا بَهُودِتْ أَمَّنَكَ وَرُوَسَاءُ ٱلْكَهَنَةِ أَسْلَمُوكَ إِلَيَّ. مَاذَا فَعَلْتَ ٢٦٠ أَجَابَ يَسُوعُ مَمْلَكَتِي لَيْسَتْ مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمَ . لَوْ كَانَتْ مَمْلَكَتِي مِنْ هٰذَا ٱلْعَالَمَ لَكَانَ خُلَّامِي عُاهِدُونَ لِكَيْ لاأُسَلَّمَ إِلَى ٱلْمُهُودِ. وَلَكِن ٱلْآنَ لَيْسَتْ مَهْلَكُتِي مِنْ هُمَاه ٢٧ فَقَالَ لَهُ سِلَاطُسُ أَ فَأَنْتَ

إِذَا مَلِكُ أَجَابَ يَسُوعُ أَنْتَ نَقُولُ إِنِي مَلِكُ وَلِهُنَا قَدْ وَلِدْتُ أَنَا وَلِهُنَا قَدْ أَ يَمْتُ إِلَى ٱلْعَالَمَ لِأَشْهَدَ الْحُقِّ مَكُلُ مَنْ هُوَ مِنَ ٱلْحُقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي ١٨ قَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ مَا هُوَ ٱلْحُقُ مِنَ ٱلْحُقِّ يَسْمَعُ صَوْتِي ١٨ قَالَ لَهُ بِيلَاطُسُ مَا هُو آلْحُقُ مَوَ أَنْ الْمَهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ الْمَهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ الْمَهُ وَلَهُ قَالَ هُلَا خَرَجَ أَيْضًا إِلَى ٱلْمَهُودِ وَقَالَ هُو أَنْ الْمُهُودِ وَقَالَ هُو اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَادَةُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَادَةُ أَنْ اللّهُ اللّهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّ

اَ لِأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا تَحْيِنَةُ لِذَ أَخَذَ بِيلَاطُسُ يَسُوعَ وَجَلَدَهُ وَ وَضَفَرَ ٱلْعَسْكُرُ الْحَسْكُرُ الْحَسْكُرُ الْحَسْكُرُ الْحَسْلُكُ وَلَيْهِ وَأَلْبَسُوهُ تَوْبَ أَرْجُوانٍ وَ وَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَأَلْبَسُوهُ تَوْبَ أَرْجُوانٍ وَ كَانُوا أَرْجُوانٍ وَ كَانُوا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَ اللّهُ وَ وَكَانُوا اللّهُ وَلَيْهُ وَ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي عَلَمُ وَاللّهُ وَلِي عَلَمُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي عَلَمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَا وَلّهُ لَا لَا لَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

وَتُوْبَ ٱلْأَرْجُوَإِن فَهَالَ لَهُمْ بِللاَحْسُ هُوَذَا ٱلْإِنْسَانُ. ح فَلَمَّا رَآهُ رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَأَكْثُنَّامُ صَرَخُوا فَأَثِلِينَ أَصْابِهُ أَصْلِبُهُ وَقَالَ لَهُمْ سِلَاطُسُ خُذُوهُ أَنَّمْ وَأَصْلِبُوهُ لِّأَنِّي لَسْتُ اجْدُ فِيهِ عِلَّةً ٧٠ أَجَالَهُ ٱلْيُهُودُ أَناً نَاهُوسٌ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجِبُ أَنْ يَمُوتَ لِأَنَّهُ جَعَلَ نَفْسَهُ أَبْنَ ٱللَّهِ مِلْ فَلَمَّا سَمِعَ بِيلَاطُسُ هَٰذَا ٱلْفَوْلَ ٱزْدَادَ خَوْفًا. ٩ فَدَخَلَ أَيْضًا إِلَى دَارِ ٱلْوِلاَيَةِ وَقَالَ لِيسُوعَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَكُمْ يُعْطِهِ جَوَابًا. ١ فَقَالَ لَهُ سِلَاطُسُ أَمَا ثُكَلِّمِني. أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ لِي سُلْطَانًا أَنْ أَصْلِبَكَ وَسُلْطَانًا أَنْ أَطْلِقَكَ. ١١ أَجَابَ يَسُوعُ لَمْ يَكُنْ لَكَ عَلَى "مُلْطَانْ ٱلْبَتَّةَ لَوْ لَمْ تَكُنْ قَدْ أُعْطِيتَ مِنْ فَوْقُ الْذَٰلِكَ ٱلَّذِي أَسْلَوَهِي إِلَيْكَ لَهُ خَطِيَّةٌ أَعْظَمُ ١٠ مِنْ هَذَا ٱلْوَقْتِ كَانَ بِيلَاطُسُ بَطْلُبُ أَنْ بُطْلِقَهُ وَلَكِنَّ ٱلْمُهُودَ كَانُو إِ يَصْرُخُونَ قَائِلِينَ إِنْ أَطْلَقَتَ هُذَا فَلَسْتَ مُحِبًّا لِقَيْصَرَ. كُلُّ مَنْ يَجْعَلُ نَفْسَهُ مَلِكًا يُقَاوِمُ قَيْصَرَ

وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌ ٱلْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِع يُقَالُ أَخْرَجَ يَسُوعَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌ ٱلْوِلاَيَةِ فِي مَوْضِع يُقَالُ لَهُ ٱلْبِلاَطُ وَبِالْعِبْرَائِيَّةِ جَبَّاثًا ٤٠٠ أَوَكَانَ ٱسْتِعْدَادُ ٱلْفَصْح وَتَخُو ٱلسَّاعَةِ السَّادَسَةِ . فَقَالَ لِلْيَهُودِ هُوذَا مَلَكُمُرْ . ١٠ فَصَرَخُوا خُذْهُ فَالسَّادِ سَةٍ . فَقَالَ لِلْيَهُودِ هُوذَا مَلَكُمُرْ . ١٠ فَصَرَخُوا خُذْهُ خُذْهُ أَصْلِبُ مَلِكُمُر . أَجَابَ خُذْهُ أَصْلِبُ مَلِكُمُر . أَجَابَ رُوسَاءِ ٱلْكُهَ لَهُ مَنْ لَنَا مَلِكُ إِلّا قَيْصَرُ . ١٦ فَيَنْفِذِ أَسْلَمَهُ لِيَصَاءِ ٱلْكُهُ لَيْ اللّهُ مَلِكُمُ إِلّا قَيْصَرُ . ١٦ فَيَنْفِذِ أَسْلَمَهُ إِلَيْهُمْ لِيُصَاءِ ٱللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَأَخَذُولَ يَسُوعَ وَمَضَوْلِ بِهِ ١٧ فَغَرَجَ وَهُوَ حَامِلْ صَلِيبَهُ إِلَى ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ مَوْضِعُ ٱلْجُهُمَةِ وَيُقَالُ لَهُ بِٱلْعِبْرُالِيَّةِ جُلِّمَنَهُ ١٨ حَيثُ صَلَبُوهُ وَصَلَبُوا ٱثْنَانِ آخَرَيْنِ مَعَهُ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَا وَيَسُوعَ فِي ٱلْوَسْطِ

١٩ وَكَنَبَ بِيلاطُسُ عِنْوَانَا وَوَضَعَهُ عَلَى ٱلصَّلِيبِ. وَكَانَ مَكْنُوبًا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ مَلِكُ ٱلْيُهُودِ. ٢٠ فَقَرَأُ هٰذَا ٱلْعِنْوَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْيُهُودِ لِأَنَّ ٱلْمَكَانَ ٱلَّذِي صُلِبَ فِيهِ بَسُوغُ كَانَ فَرِيبًا مِنَ ٱلْمَدِينَةِ. وَكَانَ مَكْنُوبًا بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ

لِيلَاطُسَ لَا تَكْتُبُ مَلِكُ ٱلْيَهُودِ بَلْ إِنَّ ذَاكَ قَالَ أَنَا مَلِكُ ٱلْيُهُودِ ٢٦ أَجَابَ بِبِلَاطُسُ مَا كَتَبْتُ فَدْكَتَبْتُ، ٢٢ ثُمَّ إِنَّ ٱلْعَسْكُرَ لَمَّا كَانُوا قَدْ صَلَّبُوا بَسُوعَ أَخَذُوا ثِيَابَهُ وَجَعَلُوهَا أُرْبَعَةَ أَقْسَامٍ لِكُلُّ عَسْكَرِيٌّ قِسْمًا وَأَخَذُوا ٱلْقَبِيصَ أَيْضًا • وَكَانَ ٱلْقَبِيصُ بِغَيْرِ خِيَاطَةٍ مَنْسُوجًا كُلُّهُ مِنْ فَوْقُ ٢٤٠ فَعَالَ بَعْضُهُمْ لِيَعْضَ لَا نَشْقَهُ بَلْ نَقَتَرِعُ عَلَيْهِ لِهَنْ يَكُونُ . لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْقَائِلُ ٱقْتُسَهُوا ثِيَالِي بَبْنَهُ وَعَلَى لِبَاسِي أَلْقُولِ قُرْعَةً . هَذَا فَعَلَهُ ٱلْعَسْكُرُ

٢٥ وَكَانَتْ وَاقِفَاتِ عِنْدُ صَلِيبِ يَسُوعَ أُمُّهُ وَأَخْتُ أُوِّهِ مَرْيَمُ زَوْجَهُ حِيلُوبًا وَمَرْيَمُ ٱلْمَجْدَلِّيّةُ ٢٦٥ فَلَمَّا رَأَى يَسُوعُ أُمَّهُ وَالتِّلْمِيذَ ٱلَّذِي كَانَ مُعِيَّهُ وَاقِفَا قَالَ لِأُمِّهِ يَا آمرًا أَهُ هُوَذَا ٱبنُكِ، ٢٧ ثُمَّ قَالَ لِلتِّلْمِيذِ هُوذَا أُمْكَ . وَمِنْ تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ أَخَذَهَا ٱلتَّلْمِيدُ إِلَى خَاصَّتِهِ

٢٨ بَعْدَ هٰذَا رَأَى يَسُوعُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٌ فَدْكَهَلَ فَلَكَيْ

٤.,

إِيْمَةً ٱلْكِتَابُ قَالَ أَنَا عَطْشَانُ. ٢٦ وَكَانَ إِنَا لَا مَوْضُوعًا مَهْ لُوَّا خَلَّا فَهَا لَأُولِ إِسْفَغُجَةً مِنَ ٱلْخَلِّ وَوَضَعُوهَا عَلَى زُوفًا وَقَدُّمُوهَا إِلَى فَهِهِ • ٢ فَلَهَّا أَخَذَ يَسُوعُ ٱلْخُلُّ قَالَ قَدْ أَحُوْم لَ . وَنَكَّسَ رَأْسَهُ وَأَسْلَمَ ٱلرُّوحَ ا ٢ أُمَّ إِذْ كَانَ ٱسْتِعْدَادٌ فَلَكِنَّ لَا تَبْقَى ٱلْأَجْسَادُ عَلَى ﴿ ٱلصَّلِيبِ فِي ٱلسَّبْتِ لِأَنَّ بَوْمَ ذَالِكَ ٱلسَّبْتِ كَانَ عَظِيمًا ` سَأَلَ ٱلْبُهُودُ بِالرَّطُسِ أَنْ نُكْسَرَسِيقَانِهُمْ وَيُرْفَعُولَ ٢٠٠ فَأَتَى ٱلْعَسْكُرُ وَكَسَرُ وَإِسَاقِي ٱلْأُوَّلِ وَٱلْآخَرِ ٱلْمُصْلُوبِ مَعَهُ. ٢٠ وَأَمَّا يَسُوعُ فَلَمَّا جَاءُ فِي إِلَيْهِ لَمْ يَكْسِرُ وَإِسَافَيْهِ لِأَنَّهُمْ رَأْقُهُ قَدْ مَاتَ. ٢٤ لَكِنَّ وَاحِدًا مِنَ ٱلْعَسْكَرِ طَعَنَ جَنْبُهُ بِحَرْيَةٍ وَلِلْوَقْتِ خَرَجَ دَمْ وَمَالا وَمَ وَلَا لَذِي عَلَيْنَ شَهِدَ وَشَهَادَتُهُ حَقٌّ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ النَّوْمِنُوا ٱلْنُمْ. ٢٦ لِأَنَّ هٰذَا كَانَ لِيَتِمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْفَائِلُ عَظْمُ ۖ لَا يُكْسَرُ مِنْهُ • ٢٧ وَأَيْضًا يَقُولُ كِتَابُ آخَرُ سَيَنْظُرُونَ إِلَى ٱلَّذِي طَعَنُهِهُ

إِنْجِيلُ يُوحَنَّا ١٩ وَ٢٠

4 . 1

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْعِشْرُونَ

ا وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ جَاءَتْ مَرْيَمُ ٱلْهَجْدَايِّةُ إِلَى الْفَجْدَايِّةُ إِلَى الْفَجْدَايِّةُ إِلَى الْقَبْرِ. الْعَجْرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ. الْعَجْرَ مَرْفُوعًا عَنِ ٱلْقَبْرِ. ٢ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بِطُرُسَ وَ إِلَى ٱلبَّلْمِيذِ ٢ فَرَكَضَتْ وَجَاءَتْ إِلَى سِمْعَانَ بِطُرُسَ وَ إِلَى ٱلبَّلْمِيذِ الْعَرَالُةُ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَرْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَقُولَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُولِي الللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللْمُؤْمِنِ اللْمُولِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْم

مِنَ ٱلْقَابِرِ وَلَسْنَا لَعَلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ٢٠ فَنَرَجَ بُطُوسُ وَٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ وَأَنَّمَا إِلَى ٱلْقَائِرِ ، ٤ وَكَانَ ٱلْإِنْنَانِ بَرْكُضَانِ مَعًّا. فَسَبَقَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ بُطْرُسَ وَجَاءَ أَوَّلًا إِلَى ٱلْقَبْرِ هُ وَأَنْعَنَى وَنَظَرَ ٱلْأَكْفَانَ مَوْضُوعَةٌ وَلَكَيْنُهُ أَمْ يَدْخُلْ. ٢ ثُمُّ جَاه سِمْ عَالِ الطُرْسُ يَتْبَعُهُ وَدَخَلَ ٱلْقَبْرَ وَلَظَرَ ٱلْأَكْنَانَ مَوْضُوعَةُ ٧ وَٱلْمَنْدِيلُ ٱلَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ لَيْسَ مَوْضُوعًا مَعَ ٱلْأَكْفَ أَل بَلْ مِلْفُوْفًا فِي مَوْضِع وَحْدَهُ. ٨ فَعِينَة لِهِ دَخَلَ أَيْضًا ٱلتِّلْمِيذُ ٱلْآخَرُ ٱلَّذِي حَامَ أُوَّلًا إِلَى ٱلْقَابْرِ وَرَأَى فَامَنَ ١٠ لِأَنَّامُ لَمْ يَكُونُوا بَعْدُ يَعْرُفُونَ ٱلْكِتَابَ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . ١٠ فَمَضَى ٱلتِّلْمِينَان أيْضًا إِلَى مَوْضِعِهِمَا

الأَمَّا مَرْيَمُ فَكَانَتْ وَاقِفَةً عِنْدَ ٱلْفَبْرِ خَارِجًا تَبْكِي •
 وقيما هِيَ تَبْكِي ٱلْمُعَنَتْ إِلَى ٱلْقَبْرِ ١٢ فَدَظَرَتْ مَلَا كَيْنِ شِياب بِيضٍ جَالِسَيْنِ وَاحِلَا عِنْدَ ٱلرَّاسِ فَٱلْا خَرَعِنْدَ ٱلرَّاسِ فَالْا خَرَعِنْدَ ٱلرَّاسِ فَالْا خَرَعِنْدَ ٱلرَّاسِ فَالْا كَهَا ٱلرَّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَمَّدُ يَسُوعَ مَوْنُ وَعَاهِ ١٢ فَقَالاً لَهَا الرَّجْلَيْنِ حَيْثُ كَانَ جَمَّدُ يَسُوعَ مَوْنُ وعًاه ١٢ فَقَالاً لَهَا

يَا ٱمْرَأَةُ لِمَاذَا تَبْكِينَ. قَالَتْ لَهُمَا إِنَّهُمْ أَحَدُولِ سَيِّدى وَلَسْتُ أَعْلَمُ أَيْنَ وَضَعُوهُ ١٤ وَلَمَّا قَالَتْ هَٰذَا ٱلْتُفْتَتُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ فَنَظَرَتْ يَسُوعَ وَافِقًا وَكُمْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَسُوعُ. ١٥ قَالَ لَهَا يَسُوعُ يَا أَمْرَأَةُ لِمَاذَا نَبْكِينَ . مَنْ تَطْلُبِينَ . فَظَنَّتْ بِلْكَ أَنَّهُ ٱلْبُسْمَانِيُّ فَقَالَتْ لَهُ يَا سَيِّدُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ حَمَلْتُهُ فَقُلْ لِي أَيْنَ وَضَعْتُهُ وَأَنَّا آخُذُهُ ١٦٠ قَالَ لَهَا بَسُوعُ يَا مَرْيَمُ. فَأَ لَنَّفَتَتُ تِلْكَ وَقَالَتْ لَهُ رَنُّونِي أَلَّذِي تَفْسِيرُهُ يَا مُعَلِّمِرُ ١٧ قَالَ لَهَا يَسُوعُ لَا تَلْمُسِينِي لِأَنِّي لَمْ أَصْعَدْ بَعْدُ إِلَى أَبِي. وَلَكِن أَدْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَقُولِي هَمْرُ إِنِّي أَصْعَدُ إِلَى أَبِي زَأْمِيكُمْ وَ إِلَي وَ إِلَيْكُمْ • ١٨٠ يَجَاءَتْ مَرْيَحُ ٱلْمَجْدَلِيَّةُ وَأَخْبَرَتِ ٱلنَّالَامِيذَ أَنَّهَا رَأْتِ ٱلرَّبَّ وَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هُذَا

١ اوَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ ذَٰلِكَ ٱلْيُوم وَهُوَ أَوَّلُ ٱلْأُسْهُوعِ وَكَانَتِ ٱلْأَنْوَابُ مُغَلَّقَةً كَيْثُ كَانَ ٱلتَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِسَبَبِ ٱلْخَوْفِ مِنَ ٱلْيَهُودِ جَاء يَسُوعُ وَوَفَفَ فِي ٱلْوَسْطِ

وَقَالَ لَهُرْ سَلَامْ لَكُمْنُ ٢٠ وَلَهَا قَالَ هَنَا أَرَاهُمْ يَدَيْهِ وَجَنْبَهُ . فَغَرِحُ ٱلنَّلَامِيدُ إِذْ رَأُولُ ٱلرَّبَ ٢١٠ فَقَالَ لَهُمْ أَنْ يَكُمُ وَجَنْبَهُ . وَجَنْبَهُ أَرْسَلِكُمْ أَنَا . وَجَنْبَهُ الْرَبِي الْمُرَاقَةُ بُلُولًا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمْ خَطَايَاهُ تُغْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمْ خَطَايَاهُ أَعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمْ خَطَايَاهُ أَعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمُ خَطَايَاهُ أَعْفَرُ لَهُ . وَمَنْ أَمْسَكُنُمُ خَطَايَاهُ أَمْسِكَتْ

٢٤ أَمَّا تُوما وَاحِدُ مِنْ الْاِثْنَى عَشَرَ الَّذِي يَعَالُ لَهُ التَّوْاَمُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاء يَسُوعُ ٢٥٠ فَقَالَ لَهُ التَّلَامِينُ فَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ حِينَ جَاء يَسُوعُ ٢٥٠ فَقَالَ لَهُ التَّلَامِينُ فِي الْاحْرُ وِنَ قَدْ رَأَيْنَا ٱلرَّبَ ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْ لَمْ أَبْصِرْ فِي يَدَيْهِ أَنْرَ الْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ إِصْبَعِي فِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ إِصْبَعِي فِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَدِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَعِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ يَا مُنْ إِلَيْهِ فَي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ إِلَيْهِ يَقِي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ إِلَيْهِ فَي أَنْرِ ٱلْمَسَامِيرِ وَأَضَعُ إِلَيْهِ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ الْمُسَامِيرِ وَأَضَعُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ لَهُ إِلَيْهِ اللّهُ وَمِنْ أَنْ مَا اللّهُ مِنْ إِلَيْهِ مِنْ أَنْهَا اللّهُ اللّهُ فَيْهُ لَلْهُ وَلَا أُومِنْ وَيَعْ جَنْهِ فِي جَنْهِ لَا أُومِنْ وَاللّهُ الْمُعَلَّلُولُونَ وَقَدَالَ الْمُعْلَالُونَ وَقَلَالُولُونَ وَاللّهُ الْمُؤْمِنِ فِي جَنْهِ فَيَالِهُ الْمُسَامِيرِ وَأَضَعَ الْمَعْ فَي جَنْهِ لَا أُومِنْ وَالْمَعْ فَيْ عَلَيْهِ فِي الْمِلْمِيرِ وَالْمَامِيرِ وَالْمَعْ فَي عَلَيْهِ اللّهَ الْمِيرِ الْمَعْ فَي عَلَيْهِ لَمُ الْمِيرِ وَالْمَامِيرِ وَالْمَعْ فَي عَلَيْهِ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِيلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللْهُ اللّهُ اللّه

آَ وَبَعْدَ ثَمَانِيَةِ أَيَّامِ كَانَ تَلَامِيذُهُ أَيْضًا دَاخِلًا وَنُومَا مَعْهُمْ . فَجَاءَ يَسُوعُ وَأَلْأَبْوَابُ مُعَلَّقَةُ وَوَقَفَ فِي الْوَسَطِوقَالَ سَلَامُ لَكُمُ ٢٦ ثُمَّ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبَعَكَ الْوَسَطِوقَالَ سَلَامُ لَكُمُ ٢٧٠ ثُمَ قَالَ لِتُومَا هَاتِ إِصْبَعَكَ إِلَى هُنَا وَأَنْصِرْ يَدَيَّ وَهَاتِ يَدَكَ وَضَعْهَا فِي جَنِي وَلَا

تَكُنْ غَيْرَ مُوْمِنِ بَلْ مُوْمِنًا هِ 1 أَجَابَ تُومَا وَقَالَ لَهُ رَبِي وَ إِلْهِي وَ ٢٩ قَالَ لَهُ يَسُوعُ لِأَنَّكَ رَأَيْتِنِي يَا تُومَا آمَنْتَ. طُو بَي لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ بَرُوْل

٠٠ وَ آيَاتِ أُخَرَكَثِيرَةً صَنَعَ يَسُوعُ قُلَّامَ تَلَامِيدِهِ لَمُ تَكُمَّبُ فَي هُذَا ٱلْحَيِدِهِ لَمُ تَكُمَّبُ فِي هُذَا ٱلْكُمِيَّا هِذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُومِنُوا تُكُمَّ مِنَ اللهِ مَا هَذِهِ فَقَدْ كُتِبَتْ لِتُومِنُوا أَنَّ مَنْ مَا اللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْهُمْ حَبُوةٌ بِأَسْمِهِ اللهِ وَلِكِيْ تَكُونَ لَكُمْ إِذَا آمَنْهُمْ حَبُوةٌ بِأَسْمِهِ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلْمُادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا بَعْدَ هَذَا أَظْهَرَ أَيْضًا يَسُوعُ نَفْسَهُ لِلنَّلَامِيدِ عَلَى بَعْرِ طَبَرِيَّةَ وَظَهَرَ هَكَذَا وَكَانَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَتُومَا أَلَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجُلِيلِ وَأَنْنَا وَزُعْنَا مِيْلُ اللَّذِي مِنْ قَانَا ٱلْجُلِيلِ وَأَنْنَا وَرُخَانِ وَنُ تَلَامِيذِهِ مَعَ بُعْضِهِمْ وَ وَأَنْنَا لَ الْجَلِيلِ وَأَنْنَا لَهُ مَذَهِمِ وَ وَلَيْنَا لَهُ مَدْهُمِ وَ وَلَيْنَا لَهُ مَدْهُمِ وَ وَلَيْنَا وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُومُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُؤْ

بَسُوعُ عَلَى ٱلشَّاطِي وَلَكِنَّ ٱلتَّلَامِيذَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ اً أَنَّهُ يَسُوعُ ٥٠ فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ يَا غِلْمَانُ أَلَعَلَّ عِنْدَكُمُ إِذَامًا . أَجَانُوهُ لَاهِ 7 فَقَالَ لَهُمْ ۚ أَلْقُوا ٱلشَّبَكَةَ إِلَى جَانِبِ ٱلسَّغِينَةِ ٱلْأَيْهَنِ فَتَعِدُولِ . فَأَلْقُوا وَلَمْ يَعُودُولَ يَقْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَنْرَةِ ٱلسَّمَكِ.٧ فَقَالَ ذَٰلِكَ ٱلتِّلْمِيذُ ٱلَّذِي كَانَ يَسُوعُ يُعِيُّهُ لِبُطْرُسَ هُوَ ٱلرَّبُّ وَفَلَهَّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ أَنَّهُ ٱلرَّبُّ ٱنَّزَرَ بَتَوْبِهِ لَإِنَّهُ كَانَ عُرْيَانًا مَأْلُقَى نَفْسَهُ فِي ٱلْيُحْوِمِ مَ وَأَمَّا ٱلتَّلَامِيذُ ٱلْآخَرُونَ فَجَامُ وَلِ ٱلسَّفِينَةِ لِّأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا بَعِيدِينَ عَنِ ٱلْأَرْضِ إِلَّا ثَغْوَ مِئَّتَىٰ ذِرَاعٍ وَهُمْ يَجُرُّونَ شَبَكَةَ ٱلسَّهَكِ . ٩ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى ٱلْأَرْضِ نَظْرُوا جَرًا مَوْضُوعًا وَسَمَّا مَوْضُوعًا عَلَيْهِ وَخُبْزَاه ١٠ قَالَ لَّهُمْ بَسُوعُ قَدِّمُوا مِنَ ٱلسَّمَكِ ٱلَّذِي امْسَكُتُمُ ٱلْآنَ. ١١ فَصَعِدَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَجَذَبَ ٱلشَّبِكَةَ إِلَى ٱلْأَرْضِ مُمْ اللَّهُ سَمَّا كَبِيرًا مِيَّةً وَاللَّهُ ا وَخَسْيِنَ . وَمَعَ هٰذِهِ ٱلْكَثْرَةِ لَمْ نَتَخَرُّقِ ٱلشَّبَكَةُ ١٠ قَالَ هُمْ يَسُوعُ هَلَمُ وَاتَّخَدُّ فَا وَلَمْ

يَجْسُرْ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّلَامِيذِ أَنْ بَسْأَلَهُ مَنْ أَنْتَ إِذْ كَانُولَ بَعْلَمُونَاً نَّهُ ٱلرَّبُّ ١٠ اثْمَّ جَاءَ بَسُوعُ وَأَخَذَ ٱلْخُبْرُ وَأَعْطَاهُمْ وَكَذَلِكَ ٱلسَّمَكَ ١٠ هذهِ مَرَّةٌ ثَا لِيَّةٌ ظَهَرَ بَسُوعُ لِتَلَامِيذِهِ بَعْدَمَا قَامَ مِنَ ٱلْآمْوَاتِ

ه ا فَبَعْدُمَا نَفَدُّ وَا قَالَ يَسُوعُ لِسِمْمَانَ بُطْرُسَ يَا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي أَكْثَرَ مِنْ هُولَاء. قَالَ لَهُ لَعَ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ ۚ أَنِّي أُحِبُّكَ . قَالَ لَهُ أَرْعَ خِرَافِي ١٦ قَالَ لَهُ أَيْفًا تَانِيَةً يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا أَنْحِبْنِي. قَالَ لَهُ نَعَمْ يَارَبُ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي أُحِبُّكَ. قَالَ لَهُ أَرْعَ غَنَمِي. ١٧ فَالَ لَهُ ثَالِقَةً يا سِمْعَانَ بْنَ يُونَا أَنْحِبِّنِي فَعَزِنَ يُطْرُسُ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ ثَا لِنَهَ أَنْ تُعَبِّى فَقَالَ لَهُ يَا رَبُّ أَنْتَ تَعْلَمُ كُلَّ شَيْءً. أَنْتَ نَعْرِفُ أَنِّي أُحِبُّكَ ، قَالَ لَهُ يَسُوعُ ٱرْعَ عَنِّي ، ١٨ اَكْحَقَّ ٱكْتَقَ أُفُولُ لَكَ لَهَّا كُنْتَ أَكْثُرَ حَلَاثَةً كُنْتَ تُمَنَّطِقُ ذَاتَكَ وَتَمْشِي حَيْثُ نَشَاء . وَلَكِنْ مَتَى شِعْتَ فَإِلَّكَ تَمْدُ يَدَيْكَ وَآخَرُ يُهِنْطِفُكَ وَيَعْمُلُكَ حَيْثُ لَاتَشَاهُ ١٩٠٠ قَالَ

هُذَا مُشِيرًا إِلَىٰ أَيَّةِ مِيتَةً كَانَ مُرْمِعًا أَنْ يُحَجِّدَ ٱللَّهَ عِهَا وَلَمَّا قَالَ هُذَا قَالَ لَهُ ٱلبَعْنِي وَ ٢ فَا الْتَفْتَ بِطُرْسُ وَلَظَرَ اللَّهِ عِلَىٰ وَلَظَرَ اللَّهِ عِلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

المَّهُ الْمُوَ التِّلْمِيدُ ٱلَّذِي يَشْهُدُ بِهُنَا وَكَتَبَ هَنَا. وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتُهُ حَقْ وَ وَ وَأَشْيَاءُ أُخَرُكَثِيرَةٌ صَنَعَهَا وَنَعْلَمُ أَنَّ شَهَادَتُهُ حَقْ وَ وَ وَأَشْيَاءُ أَخَرُكَثِيرَةٌ صَنَعَهَا يَسُوعُ إِنْ كُتِيرَةٌ وَإِحِلَةً وَلِحِلَةً فَلَسْتُ أَظُنُ أَنَّ ٱلْعَالَمَ يَسُوعُ إِنْ كُتِيرَةً وَ وَحِلَةً فَلَسْتُ أَلْهُمُ يَسَعُ ٱلْكُذَبُ الْمُكَثِّرُوبَةً وَ الْمُكَذِبُ الْمُكْتُرُوبَةً وَ الْمَكْتُرُوبَةً وَاللَّهُ الْمُكْتُرُوبَةً وَاللَّهُ الْمُكَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

آميين

أَعْمَا لُ ٱلرُّسْلِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

الْكُلَامُ الْأُولُ الْشَاتُهُ يَا تَاوُفِيلُسُ عَنْ جَهِيعِ مَا الْبَكَأَ يَسُوعُ يَفْعُلُهُ وَيُعِلِمُ بِهِ ٢ إِلَى الْيُوْمِ الَّذِي ارْبَعْعَ فِيهِ بَعْدَمَا أَوْصَى بِالرُّوحِ الْفَدْسِ الرُّسُلِ الرَّيْلَ الْذِينَ اخْنَارَهُمْ . بَعْدَمَا أَوْصَى بِالرُّوحِ الْفَدْسِ الرُّسُلِ الرَّيْلِ اللَّذِينَ اخْنَارَهُمْ . بَعْدَمَا أَلْمُ وَيَعَلَّمُ عَنِ الْلَّهِ بَعْدَمَا تَأَلَّمُ وَهُو يَعْلَمُ وَيَعَلَّمُ عَنِ الْلُمُورِ الْفَخْنَصَةِ فَهُو يَعْمَلُمُ وَيَعَلَمُ عَنِ الْلُمُورِ الْفَخْنَصَةِ فَهُو يَعْمَلُمُ اللَّهُ عَنْ الْلُمُورِ الْفَخْنَصَةِ فَيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِكَثِيرِهِ ٦ أَمَّا هُمُ ٱلْمُجْنَبِهِ وَنَ فَسَأَ لُوهُ قَائِلِينَ يَا رَبُّ هَلْ

41

فِي هٰذَا ٱلْوَقْتِ تَرُدُ ٱلْهُلْكَ إِلَى إِسْرَائِيلَ. ٧ فَعَالَ لَهُمْ اللهِ اللهُ عَرْفُوا ٱلْأَرْمِنَةَ وَٱلْأَوْفَاتَ ٱلَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَهَا ٱلْآبُ فِي سُلْطَانِهِ . ٨ لَكِنَّكُمْ ۚ سَنَنَا لُونَ فُوَّةً مَتَى حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لِي شُهُودًا فِي أُورُسَليمَ وَفِي كُلُّ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ وَإِلَى أَقْصَى ٱلْأَرْض ٩ وَلَمَّا قَالَ هٰذَا ٱرْنَفَعَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ. وَأَخَذَنْهُ سَحَابَةُ عَنْ أَعْيَهِ إِمْ ﴿ ١ وَفِيمَا كَانُولَ يَشْغَصُونَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُنَ مُنْطَلِقٌ إِذَا رَجُلَانِ قَدْ وَقَفَا مِمْ بِلْيَاسِ أَيْضَ ١١ وَقَالًا أَيْهَا ٱلرَّجَالُ ٱلْجَلِيلِيُّونَ مَا بَالْكُمْ ۚ وَاقِفِينَ تَنْظُرُونَ إِلَى ٱلسَّمَاء. إِنَّ يَسُوعَ هٰذَا ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ عَنْكُمْ ۚ إِلَى ٱلسَّمَاء سَيَأْتِي هَكَذَا كُمَا رَأْيْهُمُ وهُ مُنْطَلِقًا إِلَى ٱلسَّمَاءُ ١١ حِينَتَلِمِ رَجَهُوا إِلَى أُورُشَالِهُمَ مِنَ ٱلْمُجَبَلِ ٱلَّذِي يُدْعَى جَبَلَ ٱلزَّيْةُونِ ٱلَّذِي هُوَ بِٱلْقُرْبِ مِنْ أُورُشَلِيمَ عَلَى سَفَرِ سَبْتٍ هِ ١٠ وَلَمَّا دَخَلُوا صَعِدُوا إِلَى ٱلْعِلِّيَّةِ ٱلَّتِي كَانُوا يُقِيمُونَ فيهَا بُطْرُسُ وَيَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا وَأَنْدُرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ وَتُومَا

٥ ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ قَامَ لِطُرُسُ فِي وَسْطِ ٱلنَّلَامِيذِ. وَكَانَ عِلْةُ أَسْمَاءٌ مَعًا نَعُوَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ. فَقَالَ ١٦ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَثِمَّ هٰذَا ٱلْمَكْنُوبُ ٱلَّذِي سَبَقَ ٱلرُّوحُ ٱلْأَدُسُ فَقَالَهُ بِغَم دَاوُدَ عَنْ يَهُوذَاٱلَّذِي صَارَ دَلِيلًا لِلَّذِينَ قَبَضُوا عَلَى بَسُوعَ ١٧٠ إِذْ كَانَ مَعْدُودًا بَيْنَنَا وَصَامَ لَهُ نَصِيبٌ فِي هَٰذِهِ ٱلْخِدْمَةِ . ٨ ١ فَإِنَّ هَٰنَا ٱفْتَنَى حَقْلًا مِنْ أُحْرَةِ ٱلظُّلْمِ وَإِذْ سَنَطَ عَلَى وَجْهِهِ ٱنْشَقَّ مِنَ ٱلْوَسَطِ فَٱنْسَكَبَتْ أُحْشَاوُهُ كُلُهَاهُ الوَصَارَ ذٰلِكَ مَعْلُومًا عِيْدَ جَمِيعِ سُكَّانِ أُورُشَلِيمَ حَنَّى دُعِيَ ذَٰلِكَ ٱلْحُمَّالِ فِي لَعَيْهِمْ حَقَلْ دَمَا أَيْ حَفْلَ دَم مِ٠٠ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ فِي سِفْر ٱلْهَزَامِيرِ لِتَصِرْ دَارُهُ خَرَانًا وَلاَ يَكُنْ فِيهَا سَاكِنْ وَلْيَأْخُدُ

وَظِيفَتُهُ آخَرُهُ ٢١ فَيَسْغِي أَنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَبَعُوا مَعَنَا وَظِيفَتُهُ آخَرُهُ ١٦ فَيَسْغِي أَنَّ ٱلرِّجَالَ ٱلَّذِينَ ٱجْنَبَعُوا مَعَنَا كُلَّ ٱلزَّمَانِ ٱلَّذِي فِيهِ دَخَلَ إِلَيْنَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ وَخَرَجَ ٢٢ مُنْذُ مَعْمُودِيَّةِ يُوحَنَّا إِلَى ٱلْيُوْمِ ٱلَّذِي ٱرْتَفَعَ فِيهِ عَنَّا يَصِيرُ وَإِحِدٌ مِنْهُ شَاهِنَا مَعَنَا بِقِيَامَتِهِ ٢٠ فَأَقَامُوا ٱثْنَانِ يوسفَ ٱلَّذِي يُدْعَى بَارْسَابَا ٱلْمُلَقَّبَ يُوسْنُسَ وَمَثِّياسَ. ٢٤ وَصَلَّوْا قَائِلِينِ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ ٱلْمَارِفُ قُلُوبَ ٱلْجَهِيمِ عَيِّنْ أَنْتَ مِنْ هَلَـٰ إِنْ ٱلْإِثْنَانِ أَيَّا ٱخْتَرْتَهُ. ٢٠ أَيَّا خُلَـ قُرْعَةَ هَذِهِ ٱلْخِدْمَةِ وَٱلرَّسَالَةِ ٱلَّذِي تَعَدَّاهَا يَهُوذَا لِيَذْهَبَ إِلَى مَكَانِهِ ٢٦٠ ثُمُّ ٱلْفَوْلِ قُرْعَتُهُمْ فَوَقَعَتِ ٱلْقُرْعَةُ عَلَى مَتِيَّاسَ فَيْسِبَ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ رَسُولًا

## اَ لْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي

ا وَلَمَّا حَضَرَ يَوْمُ ٱلْخُهُمِينَ كَانَ ٱلْجُبَيِيعُ مَمَّا بِنَفْسِ كَاحِلَةٍ ٢٠ وَصَارَ بَغْتُهُ مِنَ ٱلسَّمَاء صَوْتُ كُمَا مِنْ هُبُوب ريج عَاصِفَةٍ وَمَلَاً كُلَّ كُلُّ الْبَيْتِ حَيْثُ كَانُوا جَالِسِينَ. ٣ وَظُهَرَتْ لَمْرُ أَلْسِنَةُ مُنْقَسِمَةُ كَأَنَّهُمْ مِنْ نَارِ وَلْسَنْقَرَّتْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ عَ وَامْتَكَلَّ ٱلْجَبِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ الْفُدُسِ وَا بِتَكَافُمُ الْمُونَ بِأَلْسِنَةٍ أُخْرَى كَمَا أَعْطَاهُمُ الْفُدُسِ وَا بِتَكَافُمُ الْمُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

٥ وَكَانَ يَهُودُ رَجَالُ أَنْقِيَا \* مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ نَحْتَ ٱلسَّمَاءِ سَاكِينَ فِي أُورُشَلِيمَ ٢٠ فَلَمَّا صَارَ هٰنَا ٱلصَّوْتُ ٱجْنَمَعَ آجُمهُورُ وَتَعَيِّرُوا لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدِ كَانَ يَسْمَعُهُ يَتَكَلَّمُونَ بِلْغَتَهِ • ٧ فَبُهِتَ ٱلْجُهِيعُ وَتَعِبُّوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أْ تُرَى لَيْسَ جَمِيعُ هُؤُلًا ۚ ٱلْهُتَكَلِّمِينَ جَلِيليِّينَ ٨ فَكَيْفَ نَسْعُ فَعُن كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لُغَتَهُ ٱلَّتِي وُلِدَ فِيهَا. ٩ فَرْتَيُونَ وَمَادِيُّونَ وَعِيلًا مِيُّونَ وَأَلسَّا كِيُونَ مَا بَيْنَ ٱلنَّهْرُيْن وَالْيُهُودِيَّةَ وَكَبُّدُوكِيَّةَ وَبُنْسَ وَأَسِيًّا ١٠ وَفَرِيجِيَّةَ وَبَمْفِيلَيَّةَ وَمِصْرَ وَنَوَاحِيَ لِيبِيَّةَ ٱلَّذِي يَغُو ٱلْقَيْرَ وَإِن وَٱلرُّومَانِيُّونَ ٱلْهُسْتُوطِنُونَ مَهُودٌ وَدُخَلانُهُ الكَرِيتِيُّونَ وَعُرْبُ نَسْمَعُهُمْ بَنَكُمُّهُونَ بِأَلْسِنَتِنَا بِعَظَائِمِ ٱللهِ ١٢٠ فَتَعَيِّرُ ٱلْجَبِيمُ وَأَرْبَالُوا قَائِلِينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ هٰذَا ١٠ وَكَانَ

آخَرُونَ بَسْمَ زُنُونَ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ قَدِ أَمْتَكُلُّ فِي سُلَافَةً ١٤ فَوَقَفَ بُطْرُسُ مَعَ ٱلْأَحَدَ عَشَرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ

وَقَالَ لَهُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْيُهُودُ وَٱلسَّاكِنُونَ فِي أُورُسِليمَ أُجْمَعُونَ لِلَّكُنْ هُلَا مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ وَأَصْغُولِ إِلَى كَالَّامِي. ١٥ لِأَنَّ هُولًا مُ لَيْسُولِ سَكَارَى كَمَا أَنُّمْ تَفَلُّنُونَ. لِآيًّا ٱلسَّاعَ اللَّهَ النَّهَ مِنَ ٱلنَّهَارِ. ٦ اَبَلْ هَلَا مَا فِيلَ سُونُ لَ ٱلنَّبِيِّ . ٧ ايَقُولُ ٱللهُ وَيَكُونُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْآخِبرَةِ أَنِّي أَسَّكُبُ مِنْ رُوحِي عَلَى كُلُّ بَشَرِ فَبَتَنبُّ أَبْنُوكُمْ وَبَنَانُكُمْ وَيَرَى شَبَابُكُمْ رُوِّى وَيَشْهُرُ شُيُوخُكُمُ أَحْلاً مَا ١٨ وَعَلَى عَبِيدِ فَ أَيْضًا وَ إِمَائِي أَسْكُبُ مِنْ رُوحِي فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ فَيَنْبَأُونَ. ١٦ وَأَعْطِي عَبَائِبَ فِي ٱلسَّهَاءِ مِنْ فَوْقُ وَآيَاتِ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنْ أَسْفَلُ دَمًا وَنَازًا وَهُجَارَ دُخَانٍ. ٢٠ أَنْتَعُوَّلُ ٱلشَّمْسُ إِلَى ظُلْمَةٍ وَٱلْقَهَرُ إِلَى دَم ِ قَبْلَ أَنْ يَجِيءً يَوْمُرُ ٱلرَّبِّ ٱلْفَظِيمُ ٱلشَّهِيرُ ١٥ وَيَكُونُ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بٱسْم ٱلرَّبُّ عَنْاُصُ

٢٢ أَيُّمَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ ٱسْمَعُوا هَذِهِ ٱلْأَقْوَالَ. يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ رَجُلُ قَدْ تَبَرُهَنَ لَكُمْ مِنْ فَمِلِ ٱللهِ يَفُوَّاتِ وَعَجَائِبَ وَآيَات صَمَعَهَا أَللهُ بَيدهِ فِي وَسُطِّكُمْ كُمَّا أَنْهُمْ أَيْضًا نَعْلَمُونَ. ٢٢ هٰذَا أَخَذُنَّهُوهُ مُسَلَّمًا بِمَشُورَةِ ٱللَّهِ ٱلْكَفُنُومَةِ وَعِلْمِهِ ٱلسَّابِقِ وَبِأَيْدِي أَثَمَةِ صَلَبْتُمُوهُ وَقَتَلْتُهُوهُ ٤٠ اَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ نَاقِضًا أَوْجَاعَ ٱلْمَوْتِ إِذْ لَمْ يَكُنْ مُنْكِنًا أَنْ يُمْسَكَ مِنْهُ ٥٠ لِأَرْتَ دَاوُدَ يَقُولُ فيهِ كُنْتُ أُرِّكِ ٱلرَّبِّ أَمَامِي فِي كُلِّ حِينِ أَنَّهُ عَنْ يَمِينِي لِكَيْ لَا أَتَزَعْزَعَ وَ ٢٦ إِذَالِكَ سُرَّ فَلْمِي وَءَ لِلَّ لِسَانِي حَتَّى جَسَدى أَيْضًا سَيَسْكُنُ عَلَى رَجَاءً. ٢٧ لَّإِنَّكَ لَنْ نَتْرُكَ نَفْسِي فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلاَتَدَعُ قُدُّوسَكَ بَرَى فَسَادًا ١٨٥ عَرَّفْتَنِي سُبُلَ ٱلْحَيْوَةِ وَسَنَهْ لَأَنِي سُرُورًا مَعَ وَجُهِكَ ٢٩٠ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْقَةُ يَسُوعُ أَنْ يُقَالَ لَكُمْ حِهِلَرًا عَنْ رَئِيسِ ٱلْآبَاء كَاوُدَ إِنَّهُ مَاتَ وَدُفِنَ وَقَبْرُهُ عِيْدَنَا حَتَّى هَٰذَا ٱلْيَوْمِ. ٢٠ فَإِذْ كَانَ نَبِيًّا وَعَلِمَ أَنَّ ٱللَّهَ حَلَفَ لَهُ بِقَسَم ِ أَ نَّهُ مِنْ

تَنْهَرَقِ صُلْمِهِ يُعْبِمُ ٱلْمَسِيحَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ لِيَعْلِسَ عَلَى كُرْسِيَّهِ الْمَسْعِ إِنَّهُ لَمْ أَنْرَكَ نَعْسَهُ فِي ٱلْهَاوِيَةِ وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا. ٢٦ فَيَسُوعُ هَذَا أَفَامَهُ ٱللهُ وَنَعْمَ وَلَا رَأَى جَسَدُهُ فَسَادًا. ٢٢ فَيَسُوعُ هَذَا أَفَامَهُ ٱللهُ وَنَعْمَ خَمِيعًا شَهُودَ لِذَ الكَ ٢٦ وَ إِذِ آرْتَفَعَ بَسَمِينَ ٱلله وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ لَمْ الله وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ لَمْ الله وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدْسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ لَمْ الله وَأَخَذَ مَوْعِدَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ مِنَ ٱلْآبِ سَكَبَ لَمْ الله وَأَخْذَ مَوْعِدَ آلرُّوحِ الْقُدُسِ مِنَ ٱلْآبَ لَرَّيْ دَاوُدَكُمُ فَلَا ٱللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْ يَعِينِي ٢٥ حَتَى أَضَعَ أَعْلَا أَنَّ ٱللهَ حَعْلَ يَسُوعَ أَوْمَ اللهُ مَعْلَ اللهَ حَعْلَ يَسُوعَ أَوْمَ اللّهَ عَلَا ٱللهَ حَعْلَ يَسُوعَ أَنْ اللهَ وَمُسَعِعًا اللّذِي صَالَبَهُ مِنْ أَنْهُمْ رَبًا وَمُسِعِعًا

٢٧ فَكَمَّا سَمِعُوا نَحْسُوا فِي قُلُو بِهِمْ وَفَالُوا لِبُطِرُسَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ١٨٠ فَقَالَ وَلِسَائِرِ ٱلرُّسُلِ مَاذَا نَصْنَعُ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ ١٨٠ فَقَالَ هَمْ يُطُرُسُ ثُوبُوا وَلْيَعْتَدُدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ عَلَى ٱسْمِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لِغَفْرَانِ ٱلْخَطَابَا فَتَقَبْلُوا عَطِيَّةَ ٱلرُّوحِ أَشَاهُ وَلَا يَكُمُ وَلِأَوْلَا يَكُمُ وَلِأَوْلَا يَكُمُ وَلِأَوْلَا يَكُمُ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ ٱلْفَدُسِ ٢٠٠ لِأَنَّ ٱلْمَوْعِدَ هُو لَكُمْ وَلِأَوْلَا يَكُمْ وَلِكُولَا مُنْ وَلِكُلِّ ٱلَّذِينَ الْمُؤْعِدَ هُو لَكُمْ وَلِأَوْلِا ذِكُمْ وَلِكُولًا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

عَلَى بُهْ إِكُلِّ مَنْ يَدْعُوهُ ٱلرَّبُ إِلَٰهُنَا . ٤ وَبِأَقُوالٍ أُخَرَ كَلِي بَهُ اللَّهُ الْهُنَا . ٤ وَبِأَقُوالٍ أُخَرَ كَثِيرَةً كَانَ يَشْهَدُ لَهُمْ وَيَعِظُهُمْ قَائِلًا ٱخْلُصُوا مِنْ هُذَا الْخِيلِ ٱلْهُلُقِوِي ، ٤ فَقَبِلُوا كَلَامَهُ بِفَرَح وَالْعُنَمَدُ وَا وَانْضَمَّ الْخِيلِ ٱلْهُلُومَ تَحُونُ ثَلَاثَةِ آلافِ نَفْس

٤٢ وَكَانُوا يُوَاظِبُونَ عَلَى نَعْلَيْمِ ٱلرُّسُلِ وَٱلشَّرَكَةِ وَكُسْرِ ٱلْخُنْبِرِ وَٱلصَّلْوَاتِ ٢٠٠ وَصَارَ خَوْفٌ فِي كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَتْ عَجَائِبُ وَآيَاتُ كَنِيرَةٌ نُجْرَى عَلَى أَيْدى ٱلرُّسُلِ. ٤٤ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ آمَنُو إِكَانُوا مَعًا وَكَانَ عِنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مُشْتَرًا. وَ وَالْأَمْلَاكُ وَالْمُقْتَلِيَاتُ كَالُولُ وَالْمُقْتَلِيَاتُ كَالُولُ وَالْمُقْتَلِيَ وَيَقْسِمُونَهَا بَيْنَ ٱلْجَهِيعِ كَمَا يَكُونُ لِكُلُّ وَاحِدِ ٱحْلِياجُ، ٤٦ وَكَانُوا كُلَّ يَوْمِ يُوَاظِبُونَ فِي ٱلْهَيْكُلِ بِنَفْسِ وَاحِدَةِ. وَ إِذْ هُمْ يَكْسِرُونَ ٱكْنُبْرَ فِي ٱلْبُيُوتِ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَ ٱلطُّعَامَ بِأَبْهَاجِ وَبَسَاطَةِ قَلْبِ ٤٤ مُسَجِّينَ أَللَّهَ وَلَهُمْ نِعْمَةُ لَدَى جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَكَانَ ٱلرَّبُّ كُلَّ يَوْم يَضُمُّ إِلَى ٱلْكَذِيسَةِ ٱلَّذِينَ عَالَصُونَ

## أَعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ٢ ٱلْأَصْنَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا وَصَعِدَ بُطُرُسُ وَيُوحَنَّا مَعًا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ فِي سَاعَةِ ٱلصَّلُوةِ ٱلتَّاسِعَةِ. ٢ وَكَانَ رَجُلْ أَعْرَجُ مِنْ بَطْن أَمِّهِ مُعْمَلُ كَانُولِ يَضَمُّونَهُ كُلَّ يَوْم عِنْدَ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي يْهَالُ لَهُ ٱلْجُهِيلُ لِيَسْأَلَ صَدَقَةَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْهَيْكُلُ وَ مَ فَهَلَا لَهُمَّا رَأَى لِطُرُسَ وَيُوحَنَّا مُزْمِعَيْنِ أَنْ يَدْخُلَا ٱلْهِيكُلَ سَأَلَ لِيَأْخُذَ صَدَقَةً مِ فَتَفَرَّسَ فِيهِ بُطْرُسُ مَعَ "يُوحَنَّا وَقَالَ أَنظُرْ إِلَيْنَاهِ فَلَاحَظَهُمَا مُنتَظِرًا أَنْ يَا خُذَ مِنْ مَا شَيْتًا ٥٠ فَعَالَ يُطْرُسُ لَيْسَ لِي فَضَّةٌ وَلَا ذَهَبْ وَلَكِنِ ٱلَّذِي لِي فَإِيَّاهُ أَعْطِيكَ مَاسْم يَسُوعَٱلْمَسِيحِ ٱلنَّاصِرِيِّ فَمْ وَأَمْش ٢٠ وَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ ٱلْبُهْنَى وَأَقَامَهُ فَفِي أَكْمَالِ نَشَدَّدَتْ رَجْلُاهُ وَكَمْبَاهُ ٨ فَوَثَبَ وَوَقَفَ وَصَاسَ يَمْشِي وَدَخَلَ مَعَهُمَا إِلَى ٱلْهَيْكُلِ وَهُوَ يَمْشِي وَيَطْفُرُ وَيُسَبَّرُ ٱللهُ ٩ وَأَبْصَرَهُ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ وَهُو يَبْشِي وَلْسَيِّ ٱللَّهُ . ١٠ وَعَرَفُوهُ أَنَّهُ هُو آلَّذِي كَانَ يَعْلِسُ لِأَجَلِ ٱلصَّدَقَةِ

عَلَىٰ بَابِ ٱلْهَيْكُلِ ٱلْجُمِيلِ فَأَمْنَكُلُولِ دَهْشَةَ وَحَيْرَةً مِيَّا حَدَثَ لَهُ

١١ وَيَنْهَا كَانَ ٱلرَّجُلُ ٱلْأَعْرَجُ ٱلَّذِي شُفِيَ مُنْهَيِّكًا بِيُطْرُسَ وَيُوحَنَّا مَرَاكَضَ إِلَيْهِمْ جَمِيعُ ٱلشُّعْبِ إِلَى ٱلرُّ وَاقِ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ رُوَاقُ سُلَيْمَانَ وَهُمْ مُنْدَهِشُونَ ١٦٠ فَلَمَّا رَأْتِ بُطْرُسُ ذَٰلِكَ أَجَابَ ٱلشَّعْبَ أَيُّكَ ٱلرَّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ مَا بَالْكُهُ ۚ نَتَعَجَّبُونَ مِنْ هَٰذَا وَلِهَاذَا نَشْخُصُونَ إِلَيْنَا كَأَنَّنَا بِقُوَّتِنَا أَوْ نَقْوَإَنَا قَدْ جَعَلْنَا هَٰذَا يَمْشِيهِ ١٠ إِنَّ إِلَّهَ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْحُقَ وَبَعْنُوبَ إِلَّهَ آبَائِنَا عَبَّدَ فَنَاهُ بَسُوعَ ٱلَّذِي أَشْلَمْنُهُوهُ أَنَّمُ وَأَنْكُرْنُهُوهُ أَمَّامَ وَجْهِ بِللَّاهُسَ وَهُوَ حَاكِمُ الطِلْاقِهِ. ٤ اوَلَكِنْ أَنُّهُ ۚ أَنْكُرْتُمُ ٱلْفُدُّوسَ ٱلْبَارَّ وَطَلَبْهُمْ أَنْ يُوْهَبَ لَكُمْ رَجُلْ فَاتِلْ. ٥ ا وَرَئِيسُ ٱلْحَيُوةِ قَتَلْتُمُوهُ أَلَّذِي أَقَامَهُ ٱللهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَعَنْ شُهُودُ لِذَٰ التَّ ٦ ا وَمَا لَإِيمَانِ بِٱسْمِهِ سَدَّدَ ٱسْمَهُ هَلَا ٱلَّذِي تَنْظُرُ وِنَهُ وَتَعْرِفُونَهُ تَأْلَا بِمَانُ ٱلَّذِي بِوَاسِطَتِهِ أَعْطَاهُ هَذِهِ ٱلصِّعَّةَ أَمَّامَ جَمِيعِكُمْ

١٧ وَٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكُمْ بِيَهَا لَةٍ عَبِلْمُ كَمَا رُوَّسَالُوكُمْ أَيْضًا مِهِ إِنَّا أَللَّهُ فَمَا سَبَقَ وَأَنْبَأُ بِهِ بَأَفْهَاهِ جَمِيعِ أَنْبِيَائِهِ أَنْ بَتَأَلَّمَ ٱلْمَسِيحُ فَدْ تَهَّهُ هَكَذَا. ١٩ فَتُوبُولُ فَأَرْجِمُوا لِتُنْجَى خَطَالِيَاكُمْ لِكُى تَأْلِيَ أَوْقَاتُ ٱلْفَرَجِ مِنْ وَجْهِ ٱلرَّبِّ. ٢٠ وَيُرْسِلَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُبَشَّرَ بِهِ لَكُمْ ۚ قَبْلُ. ١٦ ۚ لَّذِي يَنْبَغِي أَنَّ ٱلسَّمَاءَ نَقْبُلُهُ إِلَى أَزْمِنَةِ رَدِّ كُلِّ شَيْءُ ٱلَّذِي تَكَلَّمُ عَنْهَا ٱللهُ بِفَرِجَيِعِ أَنْبِيَائِهِ ٱلْقِدِّيسِينَ مَنْذُ ٱلدَّهْرِ ٢٦ فَإِنَّ مُوسَى قَالَ لِلْاَ بَاءِ إِنَّ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْفِيمُ لَكُمْ ٱلرَّبُ إِلٰهُكُمْ مِنْ إِخْوَتِكُمْ. لَهُ تَسْتَعُونَ فِي كُلُّ مَا يُكَلِّمُكُمْ اللهِ ٢٢٠ وَيَكُونُ أَنَّ كُلَّ نَفْسِ لَا تَسْمَعُ لِذَلِكَ ٱلنَّبِيُّ تُبَادُ مِنَ ٱلشَّعْبِ ٤٠ وَجَمِيعُ ٱلْأَنْبَيَاءُ أَيْضًا مِنْ صَمُونِيلَ فَهَا بَعْدَهُ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ تَكَلَّهُ وَاسَبَعُوا وَأَنْبَأُ وَإِبْدُهِ ٱلْآيَّامِ . ٥٥ أَنْثُمْ أَبْنَاءِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي عَاهَدَيِهِ ٱللهُ آبَاءَنَا فَائِلًا لِإِبْرُهِيمَ وَبِنَسْلِكَ نَتَبَارَكُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. ٢٦ إِلَيْكُمْ ۚ أَوَّلَا إِذْ أَقَامَ ٱللَّهُ فَتَاهُ يَسُوعَ أَرْسَلَهُ يُبَارَكُكُمْ ۗ

271

بِرَدِّ كُلِّ وَاحِدِ مِنْكُرْ عَنْ شُرُورِهِ ٱلْأَصْاحُ ٱلرَّامِعُ

ا وَبَيْنَهَا هُمَا يُخَاطِبَانِ ٱلشَّهِبُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمَا ٱلْكَهَنَّةُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلِ وَٱلصَّدُوفِيُّونَ ٢ مُتَضَجِّرِينَ مِنْ تَعْلِيمِهِ مَا ٱلشَّعْبَ وَنِدَائِهِمَا فِي يَسُوعَ بِٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ. عَ فَأَ لْقُواْ عَلَيْهِمَا ٱلْآيَادِيَ وَوَضَعُوهُمَا فِي حَبْسَ إِلَى ٱلْغَلِي لِّأَنَّهُ كَانَ قَدْ صَارَ ٱلْمَسَاءُ • ءُ وَكَذِيرُ وِنَ مِنَ ٱلَّذِينَ سَمِعُوا ٱلْكَلِمَةَ آمَنُوا وَصَارَ عَدَدُ ٱلرِّجَالِ نَحْوَخُسَةِ آلَاَفِ ه وَحَدَثَ فِي ٱلْغَلِ أَنَّ رُؤْسَاءُهُمْ وَشُيُوخَهُمْ وَكُنْبَهُمْ ٱجْنَهَعُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ ٦ مَعَ ْحَنَّانَ رَئِيسِ ٱلْكَهَنَةِ وَفَيَافَا وَيُوحَنَّا وَٱلْإِسْكَنْدُرِ وَجَبِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا مِنْ عَشِيرَةِ رُوَّسَام ٱلْكَهَنَةِ. ٧ وَلَهَّا أَقَامُوهُمَا فِي ٱلْوَسْطِ جَعَلُوا يَسْأَ لُونَهُمَا بِأَ يَدْ قُوَّةٍ وَبِأَيِّ أَسْمِ صَنَعْتُهَا أَنْتُهَا هُذَاه ٨ حِينَيْذِ أَمْتَكُ بِطُرْسُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَقَالَ لَهُمْ يَا رُوَّسَاءَ ٱلشَّعْبِ وَشُيُوخٌ إِسْرَائِيلَ ﴿ إِنْ كُنَّا نَغُمُ صُ عَنْ إِحْسَانِ إِلَى إِنْسَانِ سَقِيم بِهِاذَا شُفِيَ هَذَا ١٠ فَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيعِكُمْ وَجَمِيعِ مُرْ وَجَمِيعِ مُرْ وَجَمِيعِ مُرْ وَجَمِيعِ مُرْ اللهُ مِنَ الْمُسَبِعِ النَّاصِرِيِّ اللهُ مِنَ الْأَمْواتِ. بِذَاكَ وَقَفَ هَذَا أُمَامَكُمُ وَ اللهُ مِنَ الْأَمْواتِ. بِذَاكَ وَقَفَ هَذَا أُمَامَكُمُ وَصَحِيعًا وَ الهَذَا هُوَ الْحَجُرُ الَّذِي احْتَوْرَتُهُ وَ اللهُ عَرَا اللهُ اللهُ مِنَ الزَّاوِيةِ وَ ١٢ وَلَيْسَ اللهُ ال

وداعظي بين الماس بو بيبه ال المعلم الم أَوْ وَجَدُوا أَنْهُمَا الْسَانَانِ عَدِيمَا الْعِلْمِ وَعَالِمَانَ تَعَجَّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنْهُمَا كَانَا مَعَ مَ بَسُوعَ مِهُ الْعِلْمِ وَعَالِمَانَ تَعَجَّبُوا . فَعَرَفُوهُمَا أَنْهُمَا أَنْهُمَا فَكُنْ إِذْ نَظْرُوا الْإِنْسَانَ اللَّذِي الْفَيْ وَاقْفَا مَعَهُمَا مَ يُكُنْ لَهُمْ شَيْعٌ يَنَاقِضُونَ بِهِ ٥ افْأَمَرُوهُمَا شَيْعَ وَقَا مَرُوا فِيمَا بَيْهُمْ أَنْ يَكُنْ لَمْ شَيْعٌ يَنَاقِضُونَ بِهِ ٥ افْأَمَرُوهُمَا أَنْ يَعْمُ اللَّهُ اللْمُلْع

لِنَهُدِّدْهُمَا تَهُدِيدًا أَنْ لَا يُكَلِّمَا أَحَدًا مِنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا بَعْدُ بِهِٰذَا ٱلْاِسْمِ ١٨٠ فَدَعَوْهُمَا وَأَوْصَوْهُمَا أَنْ لَا يَنْطِفَا ٱلْبُتَّةَ وَلَا يُعَلِّمَا رَأَسْمِ يَسُوعَ

وَ اَفَأَجَاءُمُ مُنْ اَلَّهُ الْمَارِسُ وَيُوحَنَّا وَقَالَا إِنْ كَانَ حَقَّا أَمَامَ اللهِ أَنْ نَسْمَعَ لَكُمْ أَكْثَرُ مِنَ ٱللهِ فَأَحْدُمُهُ أَنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تَ وَلَمَّا أُطْلِفاً أَنَمَا إِلَى رُفَقائِهِمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا فَاللهُ لَهُمَا رُوَّعَا أَعْمَا وَأَخْبَرَاهُمْ بِكُلِّ مَا فَاللهُ لَهُمَا رُوَّعَمُوا رَفَعُوا فَاللهُ لَهُ لَمُ لَمَ اللهُ وَقَالُوا أَيُّمَا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُوَ بَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ صَوْنًا إِلَى ٱللهِ وَقَالُوا أَيُّمَا ٱلسَّيِّدُ أَنْتَ هُو اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

ٱلشَّعُوبُ بِٱلْبَاطِلِ. ٢٦ فَامَتْ مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ طَاجْنَهُعَ ٱلرُّوْسَاءُ مَعًا عَلَى ٱلرَّبِّ وَعَلَى مَسِيْدِهِ ٢٧ لِأَنَّهُ بِٱلْحُقِيِقَةِ أَجْنَمَعَ عَلَى فَمَّاكَ ٱلْفَدُّوسِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مَسَعْنَهُ هِيرُودُسُ وَبِيلَاطُسُ ٱلْبُنْطِيُّ مَعَ أَمَم وَشُعُوبُ إِسْرَائِيلَ ٢٨ لَيَفْعَلُوا كُلُّ مَا سَبَقَتْ فَعَيَّنَتْ يَدُكَ وَمَشُورَتُكَ أَنْ يَكُونَ . ٢٩ قُ لَانَ يَا رَبُ ٱنْظُرُ إِلَى مَهْدِيدَاتِهِمْ قَامْنَعْ عَبِيدَكَ أَنْ يَتَكُلُّمُوا بِكُلُّ مِكُلُّ مُعَاهَرَةً ٢٠ بِمَدِّ يَدِكَ الشِّفَاء وَانْجُرْ آيَاتُ وَعَجَائِبُ بِأَسْمِ فَمَا كَ ٱلْفُدُوسِ يَسُوعَ. ٢١ وَلَمَّا صَلُّوا تَزَعْزَعَ ٱلْمُكَانُ ٱلَّذِي كَانُوا مُعْدَبِعِينَ فِيهِ. وَأَمْتَلًا ٱلْجَهِيعُ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَكَانُوا يَتَكَلَّمُونَ بِكَلَامْ ٱللهِ بعداهرة

٢٦ وَكَانَ لِحُمْهُو رِ ٱلَّذِينَ آمَهُ وَ قَلْبُ وَاحِدٌ وَيَغْسُ وَاحِدٌ وَيَغْسُ وَاحِدٌ وَيَغْسُ وَاحِدَةٌ وَلَا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بَلْ قَاحِدَةٌ وَلَا شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ لَهُ بَلْ كَانَ عَنْدَهُمْ كُلُّ شَيْءً مُشْتَرَكًا ٢٠٠ وَبِقُونَة عَظِيمَةٍ كَانَ الرَّسُلُ يُوَدُّونَ ٱلشَّيَادَة بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ الرَّبِ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ الرَّسُلُ يُوَدُّونَ ٱلشَّيَادَة بِقِيَامَةِ ٱلرَّبِ يَسُوعَ وَنِعْمَةٌ

عَظِيمَةُ كَأْنَوْ كُلُّ الَّذِينَ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولِ أَوْ بَيُونِ فَيهِمْ أَحَدُ فَعُمْ أَحَدُ فَعُمْ أَحَدُ فَعُمْ أَلَا لَأَنُوا أَصْحَابَ حُقُولِ أَوْ بُيُونِ كَانُوا أَصْحَابَ حُقُولِ أَوْ بُيُونِ كَانُوا يَبِيهُ وَنَهَا وَيَأْتُونَ بِأَثْهَانِ الْمُسِعَانِ ٥٠ وَيَضَعُونَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ فَكَانَ يُوزَعُ عَلَى كُلُ فَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ لَعَنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ فَكَانَ يُوزَعُ عَلَى كُلُ فَاحِدٍ كَمَا يَكُونُ لَهُ الْدِي دُعِي مِنَ الرُّسُلِ بَرْنَابَا لَهُ الْمُسِاحِ وَهُولَا وَهُولَا وَيْ قَبْرُسِيُّ الْجُنْسِ ٢٧ إِذْ الذِي يُعْرَجُمُ أَبْنَ الْوَعْفَ وَهُولَا وَيْ قَبْرُسِيُّ الْجُنِسُ ٢٧ إِذْ كَانَ لَهُ حَقْلَ لَا يَعْمُ وَأَنِي بِالدِّرَاهِمِ وَوَضَعَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرَّسُلِ الْمَالَ لَهُ عَلْمَ وَالْمَ مِنَا الدَّرَاهِمِ وَوَضَعَهَا عِنْدَ أَرْجُلِ الرَّسُلِ

## ٱلأَصْعَاجُ ٱلْحَامِيسُ

ا وَرَجُلُ الْمُهُ حَنَانِيًّا وَأَمْرًا ثُهُ سَفِيرَةُ بَاعَ مِلْكًا مَ مُلْكًا وَالْمَرَّا ثُهُ سَفِيرَةُ بَاعَ مِلْكًا عَلَيْ مِخْرُ فَلِكَ وَأَنَى مِخْرُ وَلِكَ وَأَنَى مِخْرُ وَلِكَ وَأَنَى مِخْرُ وَلِكَ وَأَنَى مِخْرُ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ ، مَافَقًا لَ بُطُرُسُ يَا حَنَانِيًّا وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلِ الرُّسُلِ ، مَافَقًا لَ بُطُرُسُ يَا حَنَانِيًّا لِمَاذَا مَلاً الشَّيْطَانُ قَلْبَكَ لَتَكْدِبَ عَلَى الرُّوحِ الْفَدُسِ وَهُو بَاقِ كَانَ يَبْقَى لَكَ. وَفَعَنْ فِي مُلْطَانِكَ . فَمَا بَا لُكَ وَضَعَنْ فِي مُلْطَانِكَ . فَمَا بَا لُكَ وَضَعَنْ فِي مُلْطَانِكَ . فَمَا بَا لُكَ وَضَعَنْ فِي

وَلَمْكَ هٰذَا ٱلْأَمْرُ أَنْتَ لَمْ تَكُدْبْ عَلَى ٱلنَّاسِ بَلْ عَلَى ٱللهِ • ه فَلَمَّا سَهِمَ خَنَانِيًا هَٰذَا ٱلْكَلَامَ وَقَعَ وَمَاتَ مَوْصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَهِيمِ ٱلَّذِينَ سَمِعُولَ بِذَلِكَ ٢٠ فَنَهَّضَ ٱلْأَحْدَاثُ وَلَفُوهُ وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوهُ

٧ ثُمُّ حَلَّتَ بَعْدُ مُلَّةِ تَعْو أَلَاثِ سَاعَاتِ أَنَّ أَمْراً ثَهُ دَخَلَتْ وَلَيْسَ لَهَا خَبُرُ مَا جَرَى مَا فَأَجَلَهَا إِطْرُسُ قُولِيَ لِي أَبِهُذَا ٱلْمِقْدَارِ بِعِنْمَا ٱلْحُقَلَ. فَقَالَتْ أَحَمْ بِهِذَا ٱلْمِقْدَارِ. ا فَقَالَ لَهَا بُطْرُسُ مَا بَالْكُمَا أَتَّفَقْتُمَا عَلَى نَجْر بَةِ رُوح ٱلرَّبُّ . هُوَذَا أَرْجُلُ ٱلَّذِينَ دَفَنُوا رَجُلُك عَلَى ٱلْبَاب وَسَيَعْمِ المُولِكِ خَارِجًا ﴿ ا فَوَٰقَعَتْ فِي ٱلْحَالِ عِنْدَ رَجْلَيْهِ وَمَانَتُ فَدَحَلَ ٱلشَّبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْنَةً فَعَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوهَا بَحَانِبِ رَجُلُهَا وَ الْفَصَارَ خُوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيع ٱلْكَدِيسَةِ وَعَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ سَمِعُهُ إِلَّاكِ

١٢ وَجَرَتْ عَلَى أَيْدِي ٱلزُّسُلِ آيَاتُ وَعَجَائِبُ كَنِيرَةٌ فِي ٱلشَّهْبِ. وَكَانَ ٱلْجَهْمُ مِنْفُسِ وَاحِدَةٍ فِي رُوَاق سُلَيْمَانَ. ١٠ وَأَ مَّا الْآخَرُ وَنَ فَلَمْ مَكُنْ أَحَدُ مِنْهُ عَجْسُرُ أَنْ يَلْتَصِقَ مِهِمْ لَكُنْ كَانَ الشَّعْبُ بُعَظِّهُمْ عَا وَكَانَ مُوْمِنُونَ مِنْ أَكُنْ كَانَ الشَّعْبُ بُعَظِّهُمْ عَا وَكَانَ مُوْمِنُونَ مِنْ رَجَالِ وَنِسَاعً. مَنْ مَنْ أَلَمْ مَنْ رَجَالِ وَنِسَاعً. وَنَسَاعً مَا حَتَّى إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمِلُونَ الْمَرْضَى خَارِجًا فِي الشَّوارِعِ وَيَضَعُونَهُمْ عَلَى فُرُسْ وَأُسِرَّةٍ حَتَّى إِذَا جَاءً بُطُرُسُ مُحْمِيمً وَلَوْظُلُهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ وَ اللَّهُ عَلَى أَدُن اللَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى أَدُن اللَّهُ عَلَى أَدُن اللَّهُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَى أَدُن وَلَهُ عَلَى أَمْ وَلَيْ مَنْ وَمُعَدَّ مِنَ مِنْ أَرْ وَلَح مِنْهُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَى أَحْدِ مِنْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى أَدُولَ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ أَدُولُ مَعْدَ مِنْ أَدُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَدُولُ عَلَيْهِ مَا مَوْلَ وَمُعَدَّ مِنَ مِنْ أَرْ وَلَح مِنْهُمْ وَلَا لَو اللَّهُ الْمُؤْولُ وَلَكُمْ عَلَى أَدُولُ مَنْهُ مَا مُؤْمَلُ وَاللَّهُ عَلَى أَدُولُ مَعْلَقُهُمُ مَا مُعْمَالًا مُعَلِقَالَ مَا وَمُنْ اللَّهُ عَلَى أَدُولُ مَعْمَ مُعْمَالًا مُعَلَّا أَولُولُ مِنْ أَولُولُ مِنْ اللَّهُ عَلَى أَدْمُ وَالْمَالُولُ مِنْ أَلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا لَهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى أَدُولُ مَا مُؤْمُ وَلَا عَلَى أَولُولُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِ وَلَا لَا عَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ مُعْمَالًا مُؤْمُولُهُ الْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَلَا عَلَى الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُولُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ مُنْ الْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ مُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ مُنْ مُولِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ولَا مُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا مُؤْمُ مُولِمُ مُولِ مُنْ الْمُؤْمُ ولُولُ مُنْ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِمُ مُولِم

١٧ فَقَامَ رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَهِيعُ ٱلَّذِينَ مَعَهُ ٱلَّذِينَ هُمُ اللَّذِينَ هُمُ اللَّذِينَ هُمُ اللَّذِينَ هُمُ اللَّهِ السَّيْنَ وَالْهَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

ٱلْعَجْمَعَ وَكُلَّ مَشْيَحَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ٱلْحُبْسِ لِيُوْتَى مِهِ ٢٢٠ وَلَكِنَّ ٱلْخُنْلَامَ لَمَّا جَاءٍ وَلَمْ يَجِدُوهُمْ فِي ٱلسِّجْن فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوا ٢٣ فَاثِلِينَ إِنَّنَا وَجَدْنَا ٱلْحُبْسَ مُعْلَقًا بَكُلُّ حِرْصِ مَا كُمُرَّاسَ مَاقِفِينَ خَارِجًا أَمَامَ ٱلْأَبْوَابِ وَلَكُنْ لَمَّا فَعَنَّا لَمْ نَعِدُ فِي ٱلدَّاخِلِ أَحَدًا . ٢٤ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْكَاهِنُ وَقَائِدُ جُنْدِ ٱلْهَيْكُلُ وَرُوسَاء ٱلْكَهَنَةِ هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالَ ٱرْتَابُوا مِنْ جِهَثِهِ مَا عَسَى أَنْ يَصِيرَ هٰذَاه ٢ أَمُّ جَاء وَاحِدٌ وَأَخْبَرَهُمْ قَائِلًا هُوَذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ وَضَعْتُهُوهُمْ فِي ٱلسِّينُ هُمْ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَاقْفِينَ يُعَلِّمُونَ ٱلشَّهْبَ ١٦٠ حِينَيْدِ مَضَى قَائِدُ ٱلْجُنْدِ مَعَ ٱلْخُلَّام فَأَحْضَرَهُمْ لَا بِعَنْفِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَغَافُونَ ٱلشَّعْبَ لِيُلَّا يُرْجَمُوا ٢٧٠ فَلَمَّا أَحْضَرُوهُمْ أَوْقَفُوهُمْ فِي ٱلْمَهْبَعِ . فَسَأَلَهُم ْ رَئيسُ ٱلْكَهَنَةِ ٢٨ فَائِلاً أَمَا أَوْصَيْنَاكُمْ وَصِيَّةً أَنْ لَا نُعَلِّمُوا بِهِنَا ٱلْاسْمِ. وَهَا أَنْهُمْ قَدْ مَلَاثُمُ أُورُشَلِيمَ بِنَعْلِيمِكُمْ وَثْرِيدُونَ أَنْ خَلِبُول عَلَيْنَا دَمَ هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. ٢٩ فَأَجَابَ بِطُرُسُ وَٱلرُّسُلُ

٣٩ فَكَامَ فِي ٱلْمُجْمَعُ رَجُلْ فَرِّيسِيْ آسْهُ غَمَا لاَئِيلُ مُعَلِّرٌ مُعَلِّرٌ لَمُعَلَّمِ آللَّهُ فَعَمَا لاَئِيلُ مُعَلِّرٌ مُعَلِّرٌ أَعْفَامَ فِي ٱلْمُجْمَعُ رَجُلْ فَرِّيسِيْ آسْهُ غَمَا لاَئِيلُ مُعَلِّرٌ مُعَلِّرٌ للنَّامُوسِ مُكَرَّمُ مُعَدَّدَ جَمِيعِ ٱلشَّعْبِ وَأَمْرَأَنْ لَحِرْجَ ٱلرُّسُلُ فَلَيْلاً وَمَ الْمُعْرَانُ لَا لِإسْرائِيلِيْ وَنَ احْرَزُولَ فَلَيْلاً وَمَ اللَّهُ مِنْ جِهِةِ هُولًا عَلَا الرَّجَالُ ٱلْإِسْرائِيلِيْ وَنَ احْرَزُولَ لَا فَلَيْلاً مَنْ مَنْ جِهِةِ هُولًا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ مَا أَنْهُم مُرْمِعُونَ أَنْ فَلَا عَنْ تَعْمَلُوا وَمَعْلَمُ اللَّهُ مَا أَنْهُم مُرْمِعُونَ أَنْ فَعَلَى اللَّهُ اللَّ

ٱلْإِكْنِيَابِ وَأَزَاغَ وَرَاءَهُ شَعْبًا غَفِيرًا . فَلَاكَ أَيْضًا هَلَكَ وَجَمِيعُ ٱلَّذِينَ ٱنْفَادُولِ إِلَيْهِ تَشَتَّتُوا • ٢٨ وَٱلْآنَ أَفُولُ لَكُمْ تَغَوْا عَنْ هُولَا ۚ ٱلنَّاسِ وَٱنْرُكُوهُمْ ۚ لِلَّانَّهُ إِنْكَانَ هَٰذَا ٱلرَّايُ أَوْ هَٰذَا ٱلْعَمَلُ مِنَ ٱلنَّاسِ فَسَوْفَ يَنْتَفِضُ. ٢٩ وَ إِنْ كَانَ مِنَ ٱللهِ فَلَا نَقُدِرُ وِنَ أَنْ تَنْقُضُوهُ لِيَلَّا تُوجَدُوا مُحَارِيِينَ للهِ أَيْضًاه ٤ فَأَنْقَادُولِ إِلَيْهِ وَدَعَوْا ٱلرُّسُلَ وَجَلَدُوهُمْ وَأَوْصَوْهُمُ أَنْ لَا يَتَكَلَّمُوا إِلَّهُمْ يَسُوعَ ثُمَّ ٱطْلَفُوهُمْ

٤١ وَإِ مَّا هُمْ فَذَهَبُوا فَرِحِينَ مِنْ أَمَامَ ٱلْعَجْمَعِ لِأَنَّهُمْ جُسِبُوا مُسْتَأْهِلِينَ أَنْ يُهَانُوا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ. ٤٢ وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ كُلَّ يَوْمٍ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَفِي ٱلْبُيُوتِ مُعَلِّمِينَ وَمَبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَمَبَشِّرِينَ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ الْمَسِيحِ السَّادِسُ

ا وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ إِذْ تَكَاثَرَ ٱلنَّلَامِيذُ حَدَّثَ تَذَمُّرْ مِنَ ٱلْيُونَانِيِّينَ عَلَى ٱلْعِبْرَانِيِّينَ أَنَّ أَرَامَلَمُ كُنَّ يُغْفَلُ عَنْهُنَّ فِي ٱلْخِيْدُمَةِ ٱلْيُؤْمِيَّةِ. ٢ فَدَعَا ٱلْإِنْنَا عَشَرَ جُمُّهُورَ ٱلتَّلَامِيدِ أَعْمَا لُ ٱلرُّسُلِ ٦.

173

وَقَالُوا لَا بُرْضِي أَنْ نَتْرُكَ نَعْنُ كَالِمَةَ ٱللَّهِ وَغَذْدُمَ مَوَائِدَ. ٢ فَٱنْتَخِبُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ سَبْعَةَ رِجَالِ مِنْكُمْ مَشْهُودَا لَهُمْ وَ مَالُو بِنَ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَحِكْمَةٍ فَنَقِيمَهُمْ عَلَى هَٰذِهِ ٱلْحَاجَةِ وَ يُ مَا مَعُن فَنُواظِبُ عَلَى ٱلصَّلُوةِ وَخِدْمَةِ ٱلْكَلِيهَةِ • فَعَسُنَ هٰذَا ٱلْقَوْلُ أَمَامَ كُلَّ ٱلْجُهْهُورِ فَٱخْنَارُ وَل ٱسْنِفَانُوسَ رَجُلًا مَمْلُوًّا مِنَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ وَفِيلَبْسَ وَبُرُوخُورُسَ وَنِيكَانُورَ وَتَهُونَ وَبُرُوخُورُسَ وَبِيكَاسَ وَنِيفُولَاوُسَ دَخِيلًا إِنْظَاكِيًّا . ٦ ٱلْذِينَ أَقَامُوهُمْ أَمَامَ ٱلرُّسُلِ فَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهِمُ ٱلْأَيَادِيَ ٢٠ وَكَانَتْ كَلِمَةُ ٱللهِ تَنْهُو وَعَدَدُ ٱلنَّالَامِيذِ يَتَكَأَثَرُ جِنَّا فِي أُورُشَلِمَ وَجُهُورٌ كَنِيرٌ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ بُطِيعُونَ ٱلْإِيمَانَ. ٨ وَأَ مَّا ٱسْتِفَانُوسُ فَإِذْ كَانَ مَمْلُوًّا إِبَانًا وَقُوَّةً كَانَ بَصْنَعُ عَجَائِبَ وَآيَاتِ عَظِيَّةً فِي ٱلشَّعْبِ

٩ فَنَهَ صَنَ قَوْمُ مِنَ ٱلْهَجْمَعِ ٱلَّذِي يُقَالُ آلهُ هَجْمَعُ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْمُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ لَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

مِنْ كِيلِيكِيًّا وَأُسِيًّا كُاوِرُونَ ٱسْفِفَانُوسَ. ١ وَمْ يَقْدُرُ وِلْ أَنْ بْغَاوِمُوا ٱلْحِيْمَةَ وَٱلرُّوحَ ٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهِ ١٠ حِيتَٰلِهِ دَشُوا لِرِجَالَ يَهُولُونَ إِنَّنَا سَمِعْنَاهُ يَتَكَلَّهُ بِكَلَّام تَجْدِيفٍ عَلَى مُوسَى وَعَلَى ٱللهِ ١٠٠ وَهَيِّهِ إِلَّالسَّعْبَ وَٱلشُّهُوخَ وَٱلْكَتَبَةَ فَقَامُوا وَخَطِفُوهُ وَأَتُوا بِهِ إِلَى ٱلْمَعِبُمَعُ ١٢ وَأَقَامُوا شَهُودًا كَذَبَةَ يَغُولُونَ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَا يَقْثِرُ عَنْ أَنْ يَتَكُلَّمَ كَلَامًا تَجْدِيفًا ضِدَّ هٰنَا ٱلْمَوْضِعِ ٱلْمُفَدِّسِ وَٱلنَّامُوسِ. ١٤ لَأِنَّنَّا سَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيَّ هَٰذَا سَيَنَفْضُ هَٰذَا ٱلْمَوْضِعَ وَيُغَيِّرُ ٱلْعَوَائِدَ ٱلَّتِي سَلَّمَنَا إِيَّاهَا مُوسَى. ٥٠ فَشَخَصُّ إِلَيْهِ جَمِيعُ ٱلْجَالِسِينَ فِي ٱلْمُجْمَعِ وَرَأُوْلُ وَجْهَهُكُأُ نَّهُ وَجْهُ مَلَاكِ

ٱلْأَصْتَاجُ ٱلسَّابِعُ مَعْ صُ عـــ

ا فَقَالَ رَئِيسُ ٱلْكُهَٰ آيَ أَنْرَى هٰذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا هِيَ. مَ فَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ وَٱلْاَبَاءِ ٱسْمَعُوا . ظَهَرَ إِلٰهُ ٱلْمُجْدِ لِأَبِينَا إِبْرُهِيمَ وَهُوَ فِيهَا بَيْنَ ٱلنَّهُرُيْنِ قَبْلُهَا سَكَنَ فِي حَارَانَ ٢ وَقَالَ لَهُ ٱخْرُجْ مِنْ أَرْضِكَ وَمِنْ

عَشِيرَتِكَ وَهَلُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي أَرِيكَ. ٤ فَعَرَجَ حِينَيْذِ مِنْ أَرْضِ ٱلْكُلْدَانِيِّينَ وَسَكَنَ فِي حَارَانَ.وَمِنْ هُمَاكَ نَقَلَهُ بَعْدَمَا مَانَ أَبُوهُ إِلَى هٰذِهِ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي أَنْهُمُ ٱلْآنَسَاكِيُونَ فِيهَا. ٥ وَلَمْ يُعْطِهِ فِيهَا مِيرَانًا وَلا وَطْأَةً فَدَم وَلَكِنْ وَعَدَ أَنْ يُعْطِيَّا مُلْكًا لَهُ وَلِنَسْلِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدُ وَلَدْ. ٦ وَتَكَلَّمُ ٱللَّهُ هَكَذَا أَنْ يَكُونَ نَسْلُهُ مُتَغَرَّبًا فِي أَرْضِ غَرِيمَةٍ فَيَسْتَعْبِدُوهُ وَيُسِيتُولَ إِلَيْهِ أُرْبَعَ مِثَّةِ سَنَةٍ ٧ قَالُامَّةُ ٱلَّتِي تَعْبَدُونَ لَهَا سَأَدِينُهَا أَنَا يَقُولُ ٱللهُ. وَلَعْدَ ذَٰلِكَ يَحْرُجُونَ وَيَعْبُدُونَنِي فِي هَٰذَا ٱلْهَكَانِ ٨ وَأَعْطَاهُ عَهْدَ ٱلْخِيَّانِ وَهُكَذَا وَلَدَ إِسْمَٰقَ وَخَنَنَهُ فِي ٱلْيُوْمِ ٱلنَّامِنِ. وَ إِسْحُفْ وَلَدَ يَعْفُوبَ وَيَعْفُوبُ وَلَدَ رُؤْسًا ۗ ٱلْآبَاءُ ٱلْآبَاءُ ٱلْآثَنَّ عَشَرَ. ٩٥٥ وَرُوسَاء أَلْا بَاع حَسَدُ ول يُوسُف وَبَاعُوهُ إِلَى مِصْرَ وَكَانَ ٱللهُ مَعَهُ ١ وَأَنْقَذَهُ مِنْ جَمِيعٍ ضَيْقَاتِهِ وَأَعْطَاهُ نِعْمَةً وَحِكْمَةً أَمَامَ فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ فَأَقَامَهُ مُدَيِّرًا عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُلُّ بَيْنِهِ

١١ ثُمَّ أَنَّى حُوعٌ عَلَى كُلِّ أَرْضِ مِصْرَوَكَنْعَانَ وَضِّينْقْ عَظِيمٌ فَكَانَ آبَاوُنَا لَا يَعِدُونَ قُوتًا ١٦٠ وَلَمَّا سَمِعَ بَعْفُوبُ أَنَّ فِي مِصْرَ فَهُمَّا أَرْسَلَ آبَاءَنَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. ١٢ وَفِي ٱلْمَرَّةِ ٱلثَّالِيَةِ ٱسْنَعْرَفَ يُوسُفُ إِلَى إِخْوَتِهِ وَٱسْنَعْلَنَتْ عَشِيرَةً يُوسُفَ لِفِرْعَوْنَ ١٤ فَأَرْسَلَ يُوسُفُ وَأَسْتَدْعَى أَبَاهُ يعقوبَ وَجَهِيعَ عَشِيرَتِهِ خَمْسَةً وَسَبْعِينَ نَفْسُهُ ١٥ فَنَرَلَ يَعْقُوبُ إِلَى مِصْرَ وَمَاتَ هُوَ وَآبَاؤُنَا ١٦ وَنَقِلُوا إِلَى شَكِيمَ وَوُضِعُوا فِي ٱلْفَبْرِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ إِبْرُهِيمُ بِثَمَن فِضَّةً مِنْ بَنِي حَمُورَ أَبِي شَكِيمَ ١٧٠ وَكَمَا كَانَ يَقُرُبُ وَفْتُ ٱلْمُوْعِدِ ٱلَّذِي أَتْسَمَ ٱللهُ عَلَيْهِ لِإِبْرُهِمَ كَانَ يَنْمُو ٱلشَّعْبُ وَيَكْثُرُ فِي مِصْرَ ١٨ إِلَى أَنْ قَامَ مَلِكُ آخَرُ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ يُوسُفَ. ١٩ فَأَحْنَالَ هُذَا عَلَى جنْسِنَا قُلْسَاء إِلَى آبَائِيَا حَتَّى جَمَلُوا أُولادَهُمْ مَنبُوذِينَ لِكَيْ لَا يَعِيشُوا

٠٠ وَفِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ وُلِدَ مُوسَى وَكَانَ جَمِيلًا حِلًّا. فَرُبِّيَ هٰنَا ثَلَاَنَةَ أَشْهُرٍ فِي بَيْتِ أَبِيهِ ١٥ وَلَمَّا نُهِذَ ٱتَّخَذَٰتُهُ

أَبْنَةُ فِرْعَوْنَ وَرَبَّتُهُ لِنَفْسِهَا أَبْناً. ٢٦ فَنَهَذَّبَ مُوسَى بَكُلُّ حِكْمَةِ ٱلْمُصْرِيِّينَ وَكَانَ مُقْتَدِرًا فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَعْمَالِ. ٢٢ وَلَمَّا كَمِلَتْ لَهُ مُدَّةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً خَطَرَ عَلَى بَالِهِ أَنْ يَّفْتَقِدَ إِخْوَنَهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. ٢٤ وَ إِذْ رَأَى وَاحِلَا مَظْلُومًا حَافَى عَنْهُ وَأَنْصَفَ ٱلْمَعْلُوبَ إِذْ قَتَلَ ٱلْمِصْرِيَّ. ٥٠ فَظَنَّ أَنَّ إِخْوَنَهُ يَهُمْ وَنَ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى يَدِهِ يُعْطِيمِ عَجَاةً . وَأَمَّا هُمْ فَكُمْ يَفْهَمُ مُولِ ٢٦ وَفِي ٱلْمُوْمِ ٱلثَّانِي ظُهَرَ لَهُمْ وَهُمْ يَتَخَاصَمُونَ فَسَافَهُمْ إِلَى ٱلسَّلَامَةِ قَائِلًا أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أَنَّهُمْ إِخْوَةٌ ﴿ لِهَاذَا تَظْلِمُونَ بَعْضُكُمْ ۚ بَعْضًا ٢٠ فَأَ لَّذِيكِ كَانَ يَظْلِمُ قَريبَهُ دَفَعَهُ قَائِلًا مَنْ أَقَامَكَ رَئِيسًا وَقَاضِيًّا عَلَيْنًا. ٢٨ أَنْرِيدُ أَنْ لَقَتْلَنِي كُمَّا قَتَلْتَ أَمُّس ٱلْمِصْرِيُّ • ٢٦ فَهَرَبَ مُوسَى بسَبَبِ هٰذِهِ ٱلْكَلِمَةِ وَصَارَ غَرِيبًا فِي أَرْضِ مَدْيَانَ حَيْثُ مَلَدَ أَبِنَيْن

٢٠ وَلَمَّا كَمِلَتْ أَرْبَعُونَ سَنَةً ظَهَرَ لَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ الرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ جَبَلِ سِينَاء فِي لَهِيبِ نَارِ عُلَيْفَةٍ ١٠ فَلَمَّا رَأَى

مُوسَى ذَلِكَ آعَجَّبَ مِنَ ٱلْمَنْظَرِ. وَفِيما هُوَ يَنْفَدَّمُ لِيَنْطَلَّعَ صَامَرَ إِلَيْهِ صَوْنُ ٱلرَّبِّ ٢٦ أَنَا إِللهُ آبَائِكَ إِللهُ إِبْرَهِمِ مَا رَاللهُ إِبْرُهِمِ وَإِللهُ إِبْعُقَ وَ إِللهُ يَعْفُوبَ • فَٱرْتَعَدَّ مُوسَى وَلَمْ يَجْسُرْ أَنْ يَتَطَلَّعَ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ يَتَطَلَّعَ ٢٦٠ فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُ ٱخْلَعْ نَعْلَ رِجْلَيْكَ لِأَنَّ لَا لَهُ وَلَيْ اللهُ وَضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَافِفَ عَلَيْهِ أَرْضَ مُقَدَّسَةَ ٤٠٠ إِنِي اللهُ وَضِعَ ٱلَّذِي أَنْتَ وَافِفَ عَلَيْهِ أَرْضَ مُقَدَّسَةً ٤٠٠ إِنِي اللهُ وَصَرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأَنْقَذَهُمْ فَمَا لَهُ الْأَنْ أَرْسِلْكَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأَنْ قَلْهُ مِنْ أَلْكَ إِلَى مِصْرَ وَسَمِعْتُ أَلِينَهُمْ وَنَزَلْتُ لِأَنْ قَلْهُ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَى مِصْرَ

وَمُ هَٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي ٱنْكُرُوهُ قَائِلِينَ مَنْ أَقَامَكَ رَئِسًا وَفَادِيًا بِهِدِ ٱلْمُلَاكِ رَئِسًا وَفَادِيًا بِهِدِ ٱلْمُلَاكِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ مَا أَخْرَجُهُمْ صَانِعًا عَبَائِبَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

٢٧ هٰنَا هُوَ مُوسَى ٱلَّذِي قَالَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ نَبِيًّا مِثْلِي سَيْمَةُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَثْلِي سَيْمِيمُ لَكُمُ ٱلْكَثِيرَ اللَّهُ لَلْكَ اللَّهُ مَنْ إِخْوَ لِكُمْ لَهُ لَسَّمَعُ وَنَ ١٨٠ هٰذَا هُوَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ ٱلْمَلَاكِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَالِمُ اللْمُولَالِمُ الْمُولِمُ اللِلْمُولُولُولِمُولِمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُو

كَانَ يُكَلِّهُ أَهُ فِي جَبَلِ سِينَاةً وَمَعَ ۚ آبَائِنَا أَلَّذِي فَبِلَ أَقُولًا حَيَّةً لِيُعْطِينَا إِيَّاهَا. ٢٩ ٱلَّذِي لَمْ يَشَأْ آبَاوُنَا أَنْ يَكُونُوا طَائِعِينَ لَهُ بَلْ دَفَعُوهُ وَرَجَعُوا نَقُلُومِهِمْ إِلَى مِصْرَ ٤٠ قَائِلِينَ لِهٰرُونَ ٱعْمَلْ لَنَا ٱلِهَةً نَتَقَدَّمُ أَمَامَنَا لِأَنَّ هَٰذَا مُوسَى ٱلَّذِي أُخْرَجَنَا مِنْ أَرْضِ مِصْرَلَا نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَهُ • ا؛ فَعَمِلُوا عِبْلاً فِي تِلْكَ أَلاَّ يَّامِ وَأَصْعَدُوا ذَبِيَّةَ لِلصَّنَمِ وَفَرِحُوا بِأَعْمَالِ أَيْدِيهِمْ ٤٦٠ فَرَجَعَ ٱللهُ وَأَسْلَمَهُمْ لِيَعْبُدُوا جُنْدَ ٱلسَّمَاءَكَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلْأَنْبَاء. هَلْ قَرَّبُهُمْ لِي ذَمَائِحَ وَقَرَابِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي ٱلْبَرِّيَّةِ بَاسَتَ إِسْرَائِيلَ. ٢٤ بَلْ حَمَلْتُمْ حَيْمَةَ مُولُوكَ وَيَجْمَ إِلْهَكُمْ رَمْغَانَ ٱلنَّمَاثِيلَ ٱلَّتِي صَنَعْنَهُوهَا لِتَسْجُدُ وَإِلَهَا. فَأَنْقَلُكُمْ إِلَى مَا وَرَاء بَابِلَ

٤٤ وَأَمَّا خَيْمَةُ ٱلشَّهَادَةِ فَكَانَتْ مَعَ ٱبَائِنَا فِي ٱلْبَرِّيَّةِ كَمَا أَمَرَ ٱلَّذِي كَلَّمَ مُوسَى أَنْ يَعْمَلَهَا عَلَى ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي كَانَ قَدْ رَآهُ. ١٤ ٱلَّتِي أَدْخَلَهَا أَيْضًا آنَاوُنَا إِذْ تَعَلَّمُوا عَلَيْهَا مَعْ بَشُوعَ فِي مُلْكِ ٱلْأَهُمَ ٱلَّذِينَ طَرَدَهُمُ ٱللهُ مِنْ وَجُهِ آبَائِنَا إِلَى أَنَّامِ دَاوُدَ ٦٤ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْمَةً أَمَامَ وَجُهِ آبَائِنَا إِلَى أَنَّا مِ دَاوُدَ ٦٤ أَلَّذِي وَجَدَ نِعْمَةً أَمَامَ اللهِ وَأَلْنَبَسَ أَنْ يَعِدَ مَسْكِناً لِإِلْهِ يَعْقُوبَ ٤٧ وَلَكِنَّ اللهِ وَاللهِ يَعْقُوبَ ٤٧ وَلَكِنَّ اللهِ وَاللهِ مَانَى فَي هَيَا كِلَ سُلَيْمَانَ نَبَى لَهُ بَيْناً هِ هَ لَكِنَّ ٱلْعَلِيَّ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَا كِلَ مَصْنُوعَاتِ ٱلْآيَادِي كَمَا يَقُولُ ٱلنِّي ٤٤ السَّمَاء كُرُسِيُّ لِي مَصْنُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُ مَا مُوعِي اللهَ عَلَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُ وَلَا اللهَ عَلَى مَنْ عَنْ مَا وَعَلَى اللهِ مَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

اه يا قُسَاة الرِّقَابِ وَغَيْرَ الْعَنْونِينَ بِا الْقَلُوبِ وَأَلْكَ الْمُونِينَ بِالْقَلُوبِ وَالْكَذَانِ الْنَهُ حَامًا الْقَاوِمُونَ الرُّوحَ الْقُدُسَ. كَمَا كَانَ الْمَاوَحُ كُو كَذَلِكَ أَنْهُ وَ ١٠ أَيْ الْأَنبِياعَلَمْ بَضْطَهِدْهُ أَبَاوَّكُمْ الْمَاوَحُ كُو كَذَلِكَ أَنْهُ وَ١٠ أَيْ الْأَنبِياعَلَمْ بَضْطَهِدْهُ أَبَاوَ كُمْ وَقَدْ قَتَلُولُ اللَّذِينَ سَبَقُوا فَأَنْبَأُ وَلَ سَعِيعُ الْبَارِ اللَّذِينَ النَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّذِينَ الْخَذْتُمُ النَّامُوسَ الْلَانَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ ٢٥٠ الَّذِينَ الْخَذْتُمُ النَّامُوسَ الْلَانَ صِرْتُمْ مُسَلِّمِيهِ وَقَاتِلِيهِ ٢٥٠ الَّذِينَ الْخَذْتُمُ النَّامُوسَ يَرْتِيبِ مَلَائِكَةً وَلَمْ تَعْفَظُوهُ

٤٥ فَلَمَّا سَيعُوا هُلَا حَنِقُوا بِقُلُو بِهِمْ وَصَرُّولَ بِأَسْنَائِهِمْ

عَلَيْهِ ٥٥ وَلَّمَّا هُوَ فَشَخَصَ إِلَى ٱلسَّمَاءُ وَهُوَ مُمْتَلَيْ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ فَرَأَى هَجْدَ ٱللهِ وَيَسُوعَ قَائِمًا عَنْ يَمِينِ ٱللهِ . ٥ مَ فَقَالَ هَا أَنَا أَنْظُرُ ٱلسَّمْ وَإِن مَفْتُوحَةً وَأَبْنَ ٱلْإِنْسَانِ قَائِمًا عَنْ يَهِينِٱللَّهِ وَ٧٥ فَصَاحُوا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَسَدُّ وَ الْذَانَهُمْ وَهَجَمُوا عَلَيْهِ بِنَفْسِ وَاحِدَةٍ. ٥٨ وَأَخْرَجُوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِ يِنَةِ وَرَجُهُوهُ وَٱلشُّهُودُ خَلَّعُوا ثِيَاجُهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْ. شَابٌ يُقَالُ لَهُ شَاوُلُ ٩٠٥ فَكَانُوا يَرْجُهُونَ ٱسْتِفَانُوسَ وَهُوَ يَدْعُو وَيَقُولُ الْمُهَا ٱلرَّبُّ يَسُوعُ ٱقْبَلْ رُوحِي ٢٠٠ ثُمَّ جَنَا عَلَى رُكُبْنَهُ وَصَرَحَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ يَا رَبُّ لَا نُقِرْ لَهُرْ هَذِهِ ٱلْخُطِيَّةَ ، وَإِذْ قَالَ هَٰذَا رَقَدَ صِلْ ا وَكَان شَاوُلُ رَاضِيًا مَقَتْلِهِ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

وَحَدَثَ فِي ذَٰلِكَ ٱلْمُوْمِ أَضْطِهَا ذُ عَظِيمٌ عَلَى ٱلْكَنِيسَةِ ٱلَّنِي فِي أُورُشَلِيمَ فَنَشَنَّتَ ٱلْجَمِيعُ فِي كُورِ ٱلْيُهُودِيَّةِ وَٱلسَّامِرَةِ مَا عَلَا ٱلرُّسُلِ ، ٢ وَحَمَلَ رِجَالٌ أَنْفِيَا \* ٱسْنِفَا نُوسَ وَعَمِلُوا أَ عَلَيْهِ مَنَاحَةً عَظِيمَةً ١٠ عَلَّمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُعْيِسَةِ وَهُوَ يَدْخُلُ ٱلْبُيُوتَ وَيَجُرُّ رِجَالًا وَنِسَاءَ وَبُسَلِّمُهُمْ إِلَى ٱلسِّيْنِ إِلَى ٱلسِّيْنِ

٤ فَأَ لَّذِينَ نَشَنَّتُو إِ حَالُوا مُبَشِّرِينَ بِٱلْكَلِيمَةِ • فَأَنْحُدَرَ فِيلُبُسُ إِلَى مَدِينَةٍ مِنَ ٱلسَّامِرَةِ وَكَانَ يَكْرِزُكُمْ بِٱلْمَسِيحِ. ٦ وَكَانَ ٱلْمُجْمُوعُ يُصْغُونَ بِنَفْسِ وَاحِلَةٍ ۚ إِلَى مَا يَقُولُهُ فِيلُيْسُ عِنْدَ ٱسْتِهَاعِهِمْ وَنَظَرِهِمْ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي صَنَعَهَا. ٧ لِأَنْ كَتَهِرِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ بِهِمْ أَرْوَاحٌ نَجِسَةٌ كَانَتْ يَخْرُجُ صَارِخَةً بِصَوْتٍ عَظِيمٍ . وَكَثِيرُونَ مِنَ ٱلْمَفْلُوجِينَ وَٱلْعُرْجِ شُفُوا ٨٠ فَكَانَ فَرَحْ عَظِيمٌ ۖ فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ ` ٦ وَكَانَ فَبْلًا فِي ٱلْمَدِينةِ رَجُلْ أَسْهُ سِيمُونُ يَسْتَعْمِلُ ٱلسِّيِّرُ وَيُدْهِشْ شَعْبَ ٱلسَّامِرَةِ فَأَثِلًا إِنَّهُ سَيْءٍ عَظِيمٍ. ١٠ وَكَانَ ٱلْجُهِمِمُ يَتْبُعُونَهُ مِنَ ٱلصَّغِيرِ إِلَى ٱلْكَبِيرِ قَائِلِينَ هٰذَا هُوَ قُونَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمَةُ • ١١ وَكَانُوا يَتْبَعُونَهُ لِكُوْنِهِمْ قَدِ ٱنْدَهَشُولَ زَمَانًا طَوِيلًا بِسِيْرِهِ ١٢٠ وَلَكِنْ لَمَّا صَدَّقُولَ

فِيلِيسَ وَهُوَ يُبَشِّرُ بِٱلْأُمُورِ ٱلْفُنْكَةَ بَهَلَكُوتِ ٱللهِ وَبِالسَّمِ فَيلِيسَ وَهُوَ يُبَشِّرُ بِٱلْأُمُورِ ٱلْفُنْكَةَ مِنَا اللهِ وَبِاللهِ وَنِسَاءً ١٢٠ وَسِيمُونُ أَيْضًا نَفْسُهُ آمَنَ وَلَيْسًا عَلَيْهَ كَانَ يُلاَزِمُ فِيلِبُسَ . وَإِذْ رَأَى الْفُهُ آمَاتُ وَفُوالتَ عَظَمَةً تُجْرَى الْدَهَشَ

1٤ وَلَهَّا سَمِعَ ٱلرُّسُلُ ٱلَّذِينَ فِي أُورُشَلِيمَ أَنَّ ٱلسَّامِرَةَ قَدْ فَبَلَتْ كَلِمَةَ ٱللهِ أَرْسَلُوا إِلَيْهِمْ بِطُرُسَ وَيُوحَنَّا. ١٥ ٱللَّذَيْنِ لَمَّا نَزَلًا صَلَّمَا لِأَجْلِمِ لِكِي يَفْبَلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ ١٦٠ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَلَّ بَعَدُ عَلَى أَحَدِ مِنْمُ . عَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا مُعْتَبِدِينَ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٧٠ حِينَيْذِ وَضَعَا ٱلْأَيَادِيَ عَلَيْهِمْ فَقَبِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ ١٨٠ وَلَمَّا رَأْت سِيمُونُ أُنَّهُ بِوَضْعِ أَيْدِي ٱلرُّسُلِ يُعْطَى ٱلرُّوحُ ٱلْفَدْسُ مَّدَّمَ لَهُمَا دَرَاهِمَ ١٩ فَأَيْلًا أَعْطِيَانِي أَنَا أَيْضًا هٰذَا ٱلسُّلْطَانَ حَنَّى أَيُّ مَنْ وَضَعْتُ عَلَيْهِ يَدَيُّ بَعْدُلُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدْسَ. ٠٠ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ لِتَكُنْ فِضَّنْكُ مَعَكَ لِلْهَلَاكَ لِأَنَّكَ ظَّنَانْ أَنْ نَقْتِنَى مَوْهِبَةَ ٱللهِ بِدَرَاهِمَ ١١ لَيْسَ لَكَ نَصِيبٌ

وَلاَ قُرْعَةُ فِي هٰذَا ٱلْآمْرِ. لِأَنَّ قَلْبَكَ لَيْسَ مُسْتَقِيمًا أَمَامَرَ اللهِ عَسَى أَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٦ أُمْ إِنَّ مَلَاكَ ٱلرَّبِ كَلِّمَ فِيلِبِسَ فَالْلَاقِ وَأَذْهَبُ لَعُو الْمُعْدَرَةِ مِنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى عَرَّةً مَنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى عَرَّةً مَنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى عَرَّةً مَنْ أُورْشَلِيمَ إِلَى عَرَّةً مَنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى عَرَّةً مَنْ أَوْرُشَلِيمَ اللَّيْ هِيَ مَرِينًا مَعْ مَنْ مَكِنَةً الْمُحْبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَصِيعٌ وَزِيرٌ لِكُنْدَا كَةً مَلِكَةً الْمُحْبَشَةِ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَرَائِنهَا وَهُمَ أَلَا كَانَ قَدْ جَاءً إِلَى أُورُشَلِيمَ لِيسْجُدُ مَهُ مَ كَانَ عَلَى جَمِيعِ خَرَائِنهَا وَهُمَ أَلَانَ عَلَى جَمِيعِ مَرَائِنهَا وَجَالِسًا عَلَى مَرْكَبَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنِي إِنْسَعْنَا عَلَى مَرْكَبَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنِي إِنْسَعْنَا عَلَى مَرْكَبَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنِي إِنْسَعْنَا عَلَى مَرْكَبَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنِي فَلَا اللّهُ وَلَائِقُ فَلَا اللّهُ مِنْ كَانَ فَقَالَ اللّهُ وَهُو يَقْرَأُ ٱلنّبَى إِنْسَعْمَاءً فَقَالَ هَمْ وَرَافِقَ هُذِهِ ٱلنّهُ مَنْ أَلَانًى إِنْسَعْمَاءً فَقَالَ اللّهُ وَالْمَوْقُ هُذَهِ اللّهُ مُنْ كَانَ قَدْ مَا لَي اللّهُ مُنْ أَلِينَ اللّهُ مَنْ أَلَانًا مَا عَلَى مَرْكَبَيْكُ وَالْمَوْلُونَ هُلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَلْكُولُولُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

أَ لَعَلَّكَ نَفْهُمْ مَا أَنْتَ أَقْرُأُهُ ٢٦ فَقَالَ كَيْفَ يُهُمْنِي إِنْ لَمْ يُرْشِدْ فِي أَصَّدُ وَيَعْلِسَ مَعَهُ هُ يُرْشِدْ فِي أَصَّدَ وَيَعْلِسَ مَعَهُ هُ يُرْشِدْ فِي أَصَّا فَصْلُ ٱلْكِمَابِ ٱلَّذِي كَانَ يَقْرُأُهُ فَكَانَ هَذَا مِثْلَ شَاةٍ سِبِقَ إِلَى ٱلذَّجْ وَمِثْلَ حَرُوفِ صَامِتٍ أَمَامَ ٱلَّذِي يَعْرُهُ هَكَلَنَا لَمْ يَفْتُحُ فَاهُ ٢٦ فِي تَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ قَضَاقُهُ وَحِيلُهُ يَعْرُهُ هَكَذَا لَمْ يَفْتُحُ فَاهُ ٢٦ فِي تَوَاضُعِهِ ٱنْتَزَعَ قَضَاقُهُ وَحِيلُهُ مَنْ يَغُولُ ٱلذِي مَنْ الْأَرْضِ ٤٤ فَأَجَابَ مَنْ يَغُولُ ٱلنَّي مَنَ ٱلْأَرْضِ ٤٤ فَأَجَابَ مَنْ يَغُولُ ٱلنَّي الْمُحَيِّ فِيلِيْسَ وَقَالَ آطْالُهُ إِلَيْكَ. عَنْ مَنْ يَغُولُ ٱلنِّي هَذَا وَعِيدَ آخَرَهِ ٥٢ فَفَتَحَ فِيلُيْسُ فَاهُ هَلَا عَنْ عَنْ وَاحِدٍ آخَرُه ٥٢ فَفَتَحَ فِيلُيْسُ فَاهُ عَنْ وَاحِدٍ آخَرُه ٥٢ فَفَتَحَ فِيلُيْسُ فَاهُ وَلَا الْكِمَابِ فَبَشَّرَهُ سِسُوعَ وَالْمَالُ وَالْمُولِ النَّيْ فَاهُ وَلَا الْكِمَابِ فَبَشَرَهُ سِسُوعَ وَالْمُولُ النَّيْ فَاهُ وَلَا الْكُمَابِ فَبَشَرَهُ سِسُوعَ وَالْمُولُ النَّي فَاهُ وَلَا الْكُمَابِ فَبَشَرَهُ سِسُوعَ وَالْمُولُ النَّي فَاهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ النَّي فَاهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُ النَّيْ وَالْمُعَلِقُولُ النَّالَةُ فَيْ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهِ فَالْمُ الْمُؤْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْم

٢٦ وَفِيهَا هُهَا سَائِرَانِ فِي الطَّرِيقِ أَقْبَلًا عَلَى مَاهُ. فَقَالَ الْخُصِيُّ هُوَذَا مَا عُ. مَاذَا يَهْنَعُ أَنْ أَعْنَهِدَ ٢٠ فَقَالَ فِيلُبُسُ إِنْ كُنْتَ نُوْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ وَفَأَجَابَ وَقَالَ فَيلُبُسُ أِنْ كُنْتَ نُوْمِنُ مِنْ كُلِّ قَلْبِكَ يَجُوزُ وَفَأَجَابَ وَقَالَ أَنَا أُومِنُ أَنَّ يَسُوعَ الْمُسِيحَ هُوَ أَبْنُ اللهِ ١٨٠ فَأَ مَرَأَنْ نَقِفَ الْهُرْكَبَةُ فَنَزَلا كِلاهُهَا إِلَى الْهَا عِنِيلُبُسُ وَالْخُصِيُّ فَعَهَدهُ. ١٤ وَلَيّا صَعِدًا مِنَ الْهَا عِنَالِهُ عَلِيفًا فِي اللّهِ عَلَيْهُ مَا السَّاتِ فِيلُبُسَ فَلَمْ السَّاعِ فَا السَّاعِ فَي اللّهِ عَلَيْهُ مَا قَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا السَّاعِ فِيلُبُسَ فَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا السَّاعِ فَي أَنْهُ مَا فَا السَّاعِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَالْمَاعِ فَي اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

222

أَيْصِرْهُ ٱلْخُصِيِّ أَيْضًا. وَذَهَبَ فِي طَرِيفِهِ فَرِحًاه ٤ وَأَمَّا فِي طَرِيفِهِ فَرِحًاه ٤ وَأَمَّا فِي فِيلْيِّسُ فَوُجِدَ فِي أَشْدُودَ. وَبَيْنَهَا هُوَ مُعِنَّازُ كَانَ يُبَشِّرُ جَمِيعَ ٱلْمُدُنِ حَتَّى جَاء إِلَى قَيْصَرِيَّةَ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا أَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ لَمْ يَزَلْ يَنْفُكُ تَهَدُّدًا وَفَتْلًا عَلَى تَلَامِيذِ ٱلرَّبِّ. فَنَفَدَّمَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْكُهَنَةِ ٢ وَطُلَّبَ مِنْهُ رَسَائِلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَى ٱلْجَمَاعَاتِ حَتَّى إِذَا وَجَدَّ أَنَاسًا مِنَ ٱلطَّرِيقِ رِجَالًا أَوْ نِسَاءً يَسُوقُهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ع وَفِي ذَهَابِهِ حَدَثَ أَنَّهُ أَفْتَرَبَ إِلَى دِمَشْقَ فَبَغْتَةً أَبْرُقَ حَوْلَهُ نُورٌ مِنَ ٱلسَّهَاءِ ٤ فَسَفَطَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَهِمَ صَوْتًا قَائِلًا لَهُ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي • فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا سَيْدُ. فَقَالَ ٱلرَّبُّ أَنَّا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهِده. صَعْبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفِيسَ مَنَاخِسَ ٢٠ فَقَالَ وَهُوَ مُرْتَعِدٌ وَمُتَّحِيِّرٌ يَا رَبُّ مَاذَا نُرِيدُ أَنْ أَفْعَلَ . فَقَالَ لَهُ ٱلرَّبُّ فَهُرْ عَ أَدْ خُلِ ٱلْمَدِينَةَ فَيُفَالَ لَكَ مَاذَا يَنْبَغِي أَنْ تَفْعُلَ ٧٠ وَأَمَّا

آَلَّ ثُونِ فَوْ رُوْيَا يَا حَنَانِيّا. فَقَالَ هَأَ نَذَا يَا رَبُ الْهُ فَقَالَ لَهُ الرَّبُ فَقَالَ لَهُ الرَّقَاقِ الَّذِي يَقَالُ لَهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللْهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ

لِيَحْوِلَ ٱسْمِي أَمَامَرَ أَمَم وَمُلُوكِ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ ١٦٠ لِأَنِّي سَأْرِيهِ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَأَلَّمَ مِنْ أَجْلِ ٱسْجِي ١٧٠ فَيَضَى حَنَانِيًّا وَدَخَلَ ٱلْبَيْتَ وَوَضَعَ عَلَيْهِ يَدَيْهِ وَفَالَ أَيُّمَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ فَدْ أَرْسَلَنِي ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٱلَّذِي ظَهَرَ لَكَ فِي ٱلطَّريقِ ٱلَّذِي جُنْتَ فِيهِ لِكَنْ نُهُصِرَ وَتَمُتِكَّ مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفَدُسِ. ١٨ فَلِلْوَقْتِ وَقَعَ مِنْ عَيْنِهِ شَيْءٍ كَأَ لَهُ قُشُورٌ فَأَبْصَرَ فِي ٱلْحَالِ وَفَامَ وَأَعْنَمَدَ. ١٠ اوَنَنَاوَلَ طَعَامًا فَتَفَوَّى • وَكَانَ شَاوُلُ مَعَ ٱلتَّلَامِيذِ ٱلَّذِينَ فِي دِمَشْقَ ٱلْيَامَا. ٢٠ وَلِلْوَقْتِ جَعَلَ يَكُرِزُ فِي ٱلْهَجَامِعِ بِٱلْمَسِيحِ أَنْ هٰذَا هُوَ أَبْنُ ٱللَّهِ وَ ١ فَهُمِتَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا أَ لَيْسَ هٰذَا هُوَ ٱلَّذِي أَهْلَكَ فِي أُورُشَلِمَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِٰذَا ٱلرِّسْمِ . وَقَدْ جَاءَ إِلَى هُنَا لِهُذَا لِيَسُوقَهُمْ مُوْتَقِينَ إِلَى رُوِّسَاءِ ٱلْكَهِنَةِ • ٢٢ وَأَمَّا شَاوُلُ فَكَانَ يَزْدَادُ قُوَّةً وَتُعِيرُ ٱلْمُرُودَ ٱلسَّاكِينَ فِي دِمَيْثُقَ مُعَقِّقًا أَنَّ هُذَا هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٢٠ وَلَمَّا تَمَّتْ أَ يَامْ كَثِيرَةُ نَشَاوَرَ ٱلْبُهُودُ لِيَفْتُلُوهُ

٢٤ فَعَلِّرَ شَاوُلُ بِمَكِدَتِهِمْ. وَكَانُوا بُرَاقِبُونَ ٱلْأَبُوابَ الْأَوْلَ بَرَاقِبُونَ ٱلْأَبُوابَ الْأَوْلَ بَرَا وَلَيْلًا لِيَقْتُلُوهُ ٢٥ فَأَخَذَهُ ٱلتَّلَامِيذُ لَيْلًا وَأَنْزُلُوهُ مِنَ ٱلشُّورِ مُدَلِّينَ إِيَّاهُ فِي سَلَّ

٢٦ وَلَمَّا جَاءَ شَاوُلُ إِلَى أُورُشَلِيمَ حَاوَلَ أَنْ يَلْتُصِقَ بِٱلتَّلَامِيذِ. وَكَانَ ٱلْجَبِيعُ عَافُونَهُ غَيْرُ مُصَدِّقِينَ أَنَّهُ تِلْمِيذْ. ٢٧ فَأَخَذَهُ بَرْنَانَا وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلرُّسُل وَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ أَبْضَرَ ٱلرَّبِّ فِي ٱلطَّريقِ وَأَنَّهُ كَلَّمَهُ وَكَيْفَ جَاهَرَ فِي دِمَشْقَ بِأَسْم يَسُوعَ • ٢٨ فَكَانَ مَعَهُمْ يَدْخُلُ وَكَوْرُجُ فِي أُورُشَلِيمَ وَيُجَاهِرُ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ. ٢٦ وَكَانَ يُخَاطِبُ وَيُبَاحِثُ ٱلْيُونَانِيِّنَ فَعَاوَلُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ • ٢ فَلَمَّا عَلِيرَ ٱلْإِخْوَةُ أَحْدَرُوهُ إِلَى قَيْصَرِيَّةً وَأَرْسَلُوهُ إِلَى طَرْسُوسَ ٢ مَلَّ مَّا ٱلْكَنَائِسُ فِي حَمِيعِ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَٱلْجُلِيلِ وَٱلسَّامِرَةِ فَكَانَ لَهَا سَلامْ وَكَانَتْ تُبْنَى وَنَسِبرُ فِي خَوْفِ ٱلرَّبّ وَبِتَعْزِيَةِ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِكَانَتْ نَتَكَاثَرُ ٢٢ وَحَدَثَ أَنَّ بُطْرُسَ وَهُوَ يَجْنَازُ بِٱلْجَيِمِعِ نَزَلَ

أَيْضًا إِلَى ٱلْقِيدِيسِينَ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أَنَّةً. ٢٣ فَوَجَدَ هُمَاكَ إِنْسَانَا ٱسْهُ إِينِيَاسُ مُضْطَجِعًا عَلَى سَرِيرِ مُنْذُ ثَمَانِي سِنِينَ وَكَانَ مَنْلُوجًا مِنْ فَقَالَ لَهُ بُطْرُسُ يَا إِينِيَاسُ يَشْفِيكَ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ. فَمْ وَإَفْرُشْ لِنَفْسِكَ. فَقَامَ لِلْوَقْتِ ٥٠٠ وَرَآهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكِينَ فِي لُدَّةَ وَسَارُونَ ٱلَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى ٱلرَّبِّي ٢٦ وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةُ ٱسْهَا طَاسِتَا ٱلَّذِي مَوْجَمَتُهُ غَزَالَةُ هٰذِهِ كَانَتْ مُهْلِيَّةً أَعْمَا لَا صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتٍ كَانَتْ تَعْمَلُهَا ٢٠٠ وَحَدَثَ فِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ أَنَّهَا مَرضَتْ وَمَانَتْ. فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلَّيَّةٍ ، ٢٨ وَ إِذْ كَانَتْ أَدَّةُ قَرَيْبَةً مِنْ يَأْفًا وَسَمِعَ ٱلتَّلَامِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِهِمَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لَا يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجِنَّارَ إِلَيْمِ. ٢٩ فَقَامَ إِطْرُسُ وَجَاءً مَعَهُمَا وَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى ٱلْعِلْيَةِ فَوَفَقَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ ٱلْأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَبُرِينَ أَفْمِصَةً وَثِيَابًا مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَهُ وَهِيَ مَعَهُنَّ ١٠٤ فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ ٱلْجَمِيعَ خَارِجًا وَجَنَا عَلَى زُكْبَيَّهِ وَصَلَّى ثُمَّ ٱلْنَفَتَ

إِلَى ٱلْجَسَدِ وَقَالَ يَا طَابِيثَا قُومِي. فَقَتَعَتْ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطِرُسَ جَلَسَتْ ١٤ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَا. ثُمَّ نَادَى ٱلْقِدِيسِينَ وَالْأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً ، ٤٢ فَصَامَرَ ذَلِكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَذِيرُونَ بِٱلرَّبِ. وَلَكَ مَعْلُومًا فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَذِيرُونَ بِٱلرَّبِ. ٤٤ وَمَكَثَأَ بَامًا كَثِيرَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مِنْ وَلَا عَنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مَا كُورَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مَا كُورَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مَا لَا عَنْدَ سَمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مَا كُورَةً فِي يَافَا عِنْدَ سِمْعَانَ رَجُلٍ دَبِّاغِ مِنْ الْعَاشِرُ

ا وَكَانَ فِي قَيْصَرِيَّةَ رَجُلْ اَسْهُ كُرْنِيلِيُوسُ قَائِدُ مِئَةً مِنَ الْكِيطَالِيَّةَ. ٢ وَهُو نَقِيُّ وَخَائِفُ اللهِ مَعَ مَجْيِعِ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتِ كَثِيرَةً لِلشَّعْب وَيُصَلِّي اللهِ مَعَ مَجْيعِ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتِ كَثِيرَةً لِلشَّعْب وَيُصَلِّي اللهِ مَعَ مَجْيعِ بَيْنِهِ يَصْنَعُ حَسَنَاتِ كَثِيرَةً لِلشَّعْب وَيُصَلِّي إِلَى اللهِ فِي كُلِّ حِينٍ مَ فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُوْيًا نَعُو السَّاعَةِ إِلَى اللهِ فَي كُلِّ حِينٍ مَ فَرَأَى ظَاهِرًا فِي رُوْيًا نَعُو السَّاعَةِ النَّاسِعَةِ مِنَ النَّه أَرِ مَلا كَا مِنَ اللهِ وَلَا إِلَيْهِ وَقَائِلًا لَهُ يَاكُونِ لِيهُ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا اللهِ وَلَا إِلَيْه وَقَائِلًا لَهُ يَا سَيِّدُ. فَعَالَ لَهُ مَلَوَاتُكَ وَصَدَقَامُكَ صَعِدَتْ تَذَكَارًا يَا سَيِّدُ. فَعَالَ لَهُ مَلَوَاتُكَ وَصَدَقَامُكَ صَعِدَتْ تَذَكَارًا إِلَى يَافَا رِجَالًا وَاسْتَدْعِ الْمُعَلِي اللهِ عَلْدَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ ال

دَيًّا غِ بَيْنُهُ عِيْدَ ٱلْتُحْرِهُوَ يَقُولُ لَكَ مَاذَا يَنْهُ عِيْدَ ٱلْتُعْدَلُ. ٧ فَلَمَّا إِنْظَلَقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلَّذِي كَانَ يُكَلَّمُ كَرْنِيلِيُوسَ نَادَى ٱثْنَيْنِ مِنْ خِنَّامِهِ وَعَسْكَرِيًّا نَقِيًّا مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُلَّازِمُونَهُ ٨ وَأَخْبَرُهُمْ بِكُلِّ شَيْءٌ وَأَرْسَلَهُمْ إِلَى يَافَا ا مُمَّ فِي ٱلْغَدِ فِيمَا هُمُ يُسَافِرُ ونَ وَيَقَتْرِ بُونَ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ صَعِدَ بُطْرُسُ عَلَى ٱلسَّعِلْمِ لِيصَلِّي مَعْوَ ٱلسَّاعَةِ ٱلسَّادِسَةِ. ١٠ فَجَاعَ كَذِيرًا وَأَسْنَقَ أَنْ يَأْكُلَ . وَنَيْدَهَا هُمْ يَهِيَّهُونَ لَهُ وَقَعَتْ عَلَيْهِ عَيْبَةٌ . ١ ا فَرَأَى ٱلشِّيهَاءَ مَنْةُ وحَةً وَ إِنَاءَ نَازِلًا عَلَيْهِ مِثْلَ مُلاَءَة عَظِيمَةٍ مَرْ بُوطَةٍ بِأَرْ بَعَةِ أُطْرَافٍ وَمُدَلَّاةٍ عَلَى. ٱلْأَرْضِ ١٢ وَكَانَ فِيهَا كُلُّ دَوَابٌ ٱلْأَرْضِ وَٱلْوُحُوسُ وَ الرَّحَافَاتِ وَطُيُورِ ٱلسَّمَاءِ ١٠ وَصَارَ إِلَيْهِ صَوْتٌ فَيمْ يَا بُطُوْسُ ٱذْبَحْ وَكُلْ ١٤ فَقَالَ بُطْرُسُ كَلَّا بَارَبُ لَّإِنِّي لَمْ آكُلْ فَطْ شَيْئًا دَلِسًا أَوْ نَعِسًا. ١٥ فَصَارَ إِلَيْهِ أَيْضًا صَوْتُ ثَانِيَةً مَا طَهْرَهُ أَلَّهُ لَا نُدَنِّسُهُ أَنْتَ ١٦٠ وَكَانَ هَنَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ ثُمَّ ٱرْنَفَعَ ٱلْإِنَاءِ أَيْضًا إِلَى ٱلسَّمَاء

١٧ وَ إِذْ كَانَ بُطْرُسُ بَرْنَابُ فِي نَفْسِهِ مَاذَا عَسَى أَنْ تَكُونَ ٱلرُّوْيَا ٱلَّذِي رَآهَا إِذَا ٱلرِّجَالُ ٱلَّذِينَ أَرْسِلُوا مِٰنْ قِبَلِ كَرْنِيلِيُوسَ . وَكَانُوا قَدْ سَأَ لُوا عَنْ بَيْتِ سِمْهَانَ وَفَدْ وَقَفُوا عَلَى ٱلْبَابِ ١٨ وَنَادَوْلِ يَسْتَغَبْرُونَ هَلْ سِمْعَانُ ٱلْمُلَقِّبُ بُطِرُسَ نَازِلْ هُنَاكَ ، ١٠ وَيَسْمَا بُطْرُسُ مُتَفَكِّرْهُ فِي ٱلرُّوْيَا فَالَ لَهُ ٱلرُّوحُ هُوَذَا ثَلَثَهُ رِجَالِ يَطْلُبُونَكَ. وَ ٢ أَكِينَ فَمُ كَأَنْوِلْ مَآذَهُ هَبْ مَعَهُمُ عَيْرَ مُرْتَابٍ فِي شَيْ ﴿ لِأَنِّي أَنَّا قَدْ أَرْسَالُهُمْ ٢١٠ فَأَزَلَ بِطُرْسُ إِلَى ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِينَ أُرْسِلُوا إِلَيْهِ مِن فَبِل كَرْنِيلِيُوسَ وَقَالَ هَا أَنَا ٱلَّذِي تَطْلَبُونَهُ . مَا هُوَ ٱلسَّبَ ٱلَّذِي حَضَرْتُمْ لِأَجْلِهِ ٢٦ فَمَا أُو إ إِنَّ كَرْ نِيلِيُوسَ قَائِدَ مِئَةٍ رَجُلاً بَارًّا وَخَائِفَ ٱللهِ وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ كُلُّ أُمَّةِ ٱلْيُهُودِ أُوجِيَ إِلَيْهِ بِمَلَاكِ مُقَدَّس أَنْ يَسْتَدْعِيَكَ إِلَى بَيْنِهِ وَيَسْمَعَ مِنْكَ كَلَامًا وَ٢٠ فَدَعَاهُمْ إِلَى دَاخِل وَأَضَافَهُمْ . ثُمَّ فِي ٱلْفَدِ خَرَجَ بِطُرْسُ مَعَهُمْ وَأَناسَ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مِنْ يَافَا رَافَقُوهُ

٢٤ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَالُوا قَيْصَرِيَّةَ . وَلَأَمَّا كَرْنيلِيُوسُ فَكَانَ يَنْتَظِرُهُ ۚ وَقَدْ دَعَا أَنْسِبَاءَهُ وَأَصْدِقَاءَهُ ٱلْأَقْرَ بِينَ . ٥٠ وَلَهُما دَخَلَ بُطْرُسُ أَسْتَقْبَلَهُ كَرْنيلِيُوسُ وَسَجَدَ وَاقِعًا عَلَى قَدَّمَيْهِ. ٢٦ فَأَ فَامَهُ بُطْرُسُ قَائِلًا ثُمْ أَنَا أَيْضًا إِنْسَانْ. ٢٧ ثُمُّ دَخَلَ وَهُوَ يَتَكَلَّرُ مَعَهُ وَوَجَدَ كَثِيرِينَ هُمُنَ مِعِينَ . ٢٨ فَقَالَ هُمْ ۚ أَنْمُ تَعَلَّمُونَ كَيْفَ هُوَ هُعَرَّمٌ عَلَى رَجُل مَهُدى أَنْ يَلْتُصِقَ بَأَحَد أَجْنَى أَوْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ • وَلَ مَّا أَنَا فَقَدْ أَرَانِي ٱللَّهُ أَنْ لَا أَقُولَ عَنْ إِنْسَانَ مَا إِنَّهُ دَنَيِنٌ أَقْ نَعَسُ مُ ٢٩ فَلِذَاكَ جُمْتُ مِنْ دُونِ مُمَاقَضَةٍ إِذِ أُسْتَدْعَيْتُهُ وَنِي . فَأَسْتَخْبُرُكُمْ لِأَيِّ سَبَبِ ٱسْتَدْعَيْتُهُ وَفِي . ٠٠ فَقَالَ كَرْنِيلِيُوسُ مُنْذُ أَرَّبَعَةِ أَيَّام إِلَى هَٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ كُنْتُ صَائِمًا . وَفِي ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّاسِعَةِ كُنْتُ أَصَلَّى فِي بَيْتِي و إِذَا رَجُلٌ قَدْ وَقَفَ أَمَامِ لِلْمَاسِ لَامِعِ إِنَّ وَقَالَ يَاكَرْنيلِيُوسُ سُهِمَتْ صَلَاتُكَ وَذُكِرَتْ صَدَفَاتُكَ أَ مَامَ ٱللهِ ٢٠٠ فَأَرْسِلَ إِلَى يَافَا وَٱسْتَدْع سِمْعَانَ ٱلْمُلَقَّبَ بُطْرُسَ. إِنَّهُ نَازِلُ فِي بَيْتِ سِمْعَانَ رَجُلِ دَبَّاغِ عِنْدَ ٱلْبُعْرِ. فَهُوَمَتَى جَاءَ يُكَلِّمُكَ. ٢٢ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْكَ حَالًا. وَأَنْتَ فَعَلْتَ حَسَنًا إِذْ خِثْتَ . وَأَلْآنَ تَعَنْ جَبِيعًا حَاضِرُونَ أَمَامَ ٱللهِ لِنَسْمَعَ جَمِيعَ مَا أَمَرَكَ بِهِ ٱللهُ

٤٤ فَفَخَ بِطُرْسُ فَاهُ وَقَالَ. بِأَنْجَقَ أَنَا أَحِدُ أَنَّ ٱللهَ لَا يَفْبَلُ ٱلْوُجُوةِ. ٢٥ بَلْ فِي كُلَّ أُمَّةٍ ٱلَّذِي يَتَّقِيهِ وَيَصْنَعُ ٱلْبِرَّ مَقَبُّولُ عِنْدَهُ ٢٦ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلَّنِي ٱزْسَلَهَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يُبَشِّرُ بِٱلسَّلَامِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ. هٰنَا هُوَ رَبُّ ٱلْكُلُّ. ٢٧ أَنْمُ ۚ نَعْلَهُونَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِبِ صَارَ فِي كُلُّ ٱلْيَهُودِيَّةِ مُبْتَدِئًا مِنَ ٱلْجَلِيلِ بَعْدَ ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّذِي كَرَزَ بِهَا يُوحَنَّا. ٢٨ يَسُوعُ ٱلَّذِي مِنْ ٱلنَّاصِرَةِ كَيْفَ مَسَعَهُ ٱللَّهُ بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُس وَٱلْقُوَّةِ ٱلَّذِي جَالَ يَصْنَعُ خَيْرًا وَيَشْفِي جَمِيعَ ٱلْهَنَسَلُّطِ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ لِأَنَّ ٱللَّهَ كَانَ مَعَهُ ٩٠٠ وَنَعْنُ شُهُودْ بِكُلِّمَا فَعَلَ فِي كُورَةِ ٱلْبُهُودِيَّةِ وَفِي أُورُشَلِيمَ. ٱلَّذِي أَيْضًا فَتَلُوهُ مُعَلِّقِينَ إِيَّاهُ عَلَى خَشَبَةٍ • ٤ هُذَا أَ فَامَهُ ٱللهُ فِي

ٱلْبُوِّم ٱلثَّالِثِ وَأَعْطَى أَنْ يَصِيرَ ظَاهِرًا الْاَلْسَ لِحَبِهُم ٱلشَّعْبِ بَلْ لِشْهُودِ سَبَقَ ٱللهُ فَأَسْتُحَبَهُمْ. لَنَا نَعَنْ ٱلَّذِينَ أَكَلْنَا وَشَرِبْنَا مَعَهُ بَعْدَ قِيَامَتِهِ مِنَ ٱلْأُمْوَإِتِ. ٤٢ وَأُوْصَالَا أَنْ نَكُرْزَ الِشَّعْبِ وَنَشْهَدَ بِأَنَّ هَٰذَا هُوَ ٱلْمُعَيِّنُ مِنَ ٱللَّهِ دَيَّانَا لِلْأَحْيَاءَ قُالْأَمْوَاتِ ١٤٠ لَهُ يَشْهَدُ جَمِيعُ ٱلْأَنْبِيَاءَأَنَّ كُلُّ مَنْ يُومِنْ بِهِ بِيَالُ بِأَسْمِهِ غَفْرَانَ ٱكْغَطَايَا عَعْفَيْنَهَا بِطُوْسُ يَتَكَلَّرُ مِهْذِهِ ٱلْأُمُورِ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ عَلَى جَمِيعِ ٱلَّذِينَ كَانُوا يَسْمَدُونَ ٱلْكَلِّمَةَ • هَ ٤ فَأَنْدُهُ مَنَ ٱلْمُومِنُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلُ ٱلْخِيَانِ كُلُّ مَنْ جَاءً مَعُ أَيْطُرُسَ لِأَنَّ مَوْهِمَةَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ قَدِ ٱنْسَكَبَتْ عَلَى ٱلْأَمْمِ أَيْضًا. ٤٦ لِأَنَّهُ كَانُوا يَسْعُونَهُ يَتَكُلُّهُونَ بِٱلْسِنَةِ وَبُعَظِّهُونَ أَللَّهُ مِعِنَيْذِ أَجَابَ بُطْرُسُ ٤٤ أَيْرَى يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَهُمَعَ ٱلْمَاءَ حَنَّى لا يَعْشَهِدَ هُولاء ٱلَّذِينَ فَمِلُوا ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ كَمَا يَحْنُ أَبْضَأُهِ ٨٤ وَأَ مَرَ أَنْ يَعْتَمِدُ وَلَ بِأَسْمِ ٱلرَبِّ وَجِينَتُذِ سَأَ لُوهِ أَنْ يَمْكُتَ أَيَّامًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

ا فَسَمِعَ ٱلرُّسُلُ مَا لُإِخْقَ ٱلَّذِينَ كَانُوا فِي ٱلْمُهُودِيَّةِ أَنَّ ٱلْأَمْمَ أَيْضًا قَبِلُوا كَلِيمَةَ ٱللهَ ٢٠ وَلَمَّا صَعِدَ بُطْرُسُ إِلَى أُورُشَلِيمَ خَاصَمَهُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَهْلِ ٱلْآيِنَانِ ٢ قَائِلِينَ إِنَّكَ دَخَلْتَ إِلَى رِجَالِ ذَوِي غُلْمَة وَأَكَالْتَ مَعَهُمْ وَ فَأَيْلًا يُطْرُسُ يَشْرَحُ لَهُمْ بِٱلنَّمَابُعِ قَائِلًا. ٥ أَنَا كُنْتُ فِي مَدينة يَافَا أُصَلِّي فَرَأْيْتُ فِي غَيْبَةٍ رُوْيًا إِنَا ۚ نَازِلًا مِثْلَ مُلَا ۗ قُلا عَ عَظِيمَةٍ مُدَلَّاةٍ بِأَرْبَعَةِ أَطْرَافٍ مِر : ٱلسَّمَاءِ فَأَنَى إِلَىَّ. ٦ فَتَفَرَّسْتُ فِيهِ مُثَأَمِّلًا فَرَأَيْتُ دَوَاتِّ أَلْأَرْضَ وَأَلُوحُوشَ وَ الزَّ حَّافَاتِ وَطُيُورَ ٱلسَّمَا ٩٠٠ وَسَمِعْتُ صَوْنَا فَأَيْلًا لِي فَهِ يَا بُطْرُسُ آذْكُمْ وَكُلْ ٨ فَقُلْتُ كَلَّا يَا رَبُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فَهِي قَطُّ دَنِسَ أَوْ تُجِسُ ٩٠ فَأَجَالَهِي صَوْتُ ثَانِيَةً مِنَ ٱلسَّمَاء مَا طَهَّرَهُ ٱللهُ لَا تُنَجُّسُهُ أَنْتَ. ١ وَكَانَ هٰذَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَّاتِ ثُمَّ ٱنْتُشِلَ ٱلْجَهِيمُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَبْضًا. ١١ وَإِذَا ثَلَتَهُ رَجَالِ قَدْ وَقَفُوا لِلْوَقْتِ عِنْدَ ٱلْبَيْتِ أَلَّذِي كُنْتُ فِيهِ

דם ל

مُرْسَلِينَ إِلَيَّ مِنْ قَيْصَرِيَّةَ ١٦٠ فَقَالَ لِي ٱلرُّوحُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُمْ غَيْرَ ، رُبَّابٍ فِي شَيْءٍ . وَذَهَبَ مَعِي أَبْضًا هُؤُلًا ۗ أَلْإِخْنَ أَ ٱلسِّيَّةُ. فَدَخَلْنَا بَيْتَ ٱلرَّجُلِ ١٢ فَأَخْبَرَنَا كَيْفَ رَأَى ٱلْمُلَاكَ فِي بَيْتِهِ قَائِمًا وَقَائِلًا لَهُ أَرْسِلُ إِلَى يَافَا رَجَالًا وَأَسْتَدُع سِمْمَانَ ٱلْمُلَقَّبَ لِعَارُسِ. ١٤ وَهُوَ يُكَلِّمُكَ كَلَامًا بِهِ غَنْلُصُ أَنَّتَ وَكُلُّ بَيْنِكَ. ٥٠ فَلَمَّا أَبْمَلَّاتُ أَتَكَلَّمُ حَلَّ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ عَلَيْهِمْ كَمَا عَلَيْنَا أَيْضًا فِي ٱلْمُنَاءَةِ. ١٦ فَتَذَكَّرْتُ كَلَامَ ٱلرَّبِّكَيْفَ قَالَ إِنَّ يُوحَنَّا عَمَّدَ بِهَا عَ مَلَ مَّا أَنَّمْ فَسَتَعَبَّدُونَ بِٱلرُّوحِ ٱلْقَدْسِ ١٧ فَإِنْ كَانَ ٱللهُ قَدْ أَعْطَاهُ ٱلْمَوْهِبَةَ كَمَا لَنَا أَيْضًا بِٱلسَّوِيَّةِ مُوْمِنِينَ بِٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَهَنْ أَنَا أَقَادِرْ أَنْ أَمْنَعَ ٱللهَ ١٨ فَلَمَّا سَمِعُولَ ذَٰلِكَ سَكَنُولَ وَكَانُولَ يُعَبِّدُونَ ٱللهَ فَائِلِينَ إِذَا أَعْطَى أَلَّهُ أَلْأُهُمَ أَيْضًا ٱلتَّوْبَةَ الْحُيْحِةِ ١١ أَمَّا ٱلَّذِينَ نَشَنَّتُوا مِنْ جَرَّاءُ ٱلضَّينِي ٱلَّذِي حَصَلَ بِسَبِب أَسْنِفَانُوسَ فَأَجْنَازُولِ إِلَى فِينِيقِيةَ وَفُرْرُسَ عَأَنْطَاكِيةَ وَهُمْ لَا يُكَلِّبُونَ أَحَدًا بِٱلْكَلِبَةِ إِلَّا ٱلْمُهُودَ فَقَطَ. ٢٠ وَلَكِنْ كَانَ مِنْهُمْ قَوْمُ وَهُمْ رِجَالُ فَهُرُسِيُّونَ وَقَيْرَ وَانِيُّونَ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمِيْنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمِيْنَ مُعَمَّمُ فَا مَنَ مُرَاسِلًا لَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الل

عدد كثير ورجعوا إلى الرب الكفيسة ألني أني ألم المرب المكتبسة ألني في المارب المكتبسة ألني أنها ألني في أورشام فأرسلوا برنابا لكي تجناز إلى أنطاكية الله ألا يكن أنها الذي لله أورشام فأرسلوا برنابا لكي تجناز إلى أنطاكية الله في المناز إلى أنطاكية أن ينبنوا في الرب بعزم الفائس في المرب المناز المرب بعزم الفائس في الرب فانضم إلى الرب جمع تعفير من الروح الفائس والإيمان فانضم إلى الرب جمع تعفير ولم أوجد من حرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول ولم المجدة منا عفيرا وحدة أنها المناز بي المناز المناز

٢٧ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَدَرَ أَنْبِيَا ۗ مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى

النَّظَاكِيَّةَ. ٢٨ وَقَامَر وَاحِدْ مِنْهُمُ أَسْهُ أَغَابُوسُ وَأَشَارَ بٱلرُّوحِ أَنَّ جُوعًا عَظِيمًا كَانَ عَنْيِدًا أَنْ يَصِيرَ عَلَى جَمِيعٍ ٱلْمُسْكُونَةِ أَلَّذِي صَارَ أَنْضًا فِي أَيَّام كُلُودِيُوسَ قَيْصَرَه ٢٩ فَعَنْمَ ٱلنَّالَامِيذُ حَسْبَهَا تَيَسَّرَ لِلْأَلَّ مِنْهُمْ أَنْ يُرْسِلَ كُلُّ وَاحِدِ شَيْءًا خِدْمَةَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلسَّاكِيِنَ فِي ٱلْيُهُودُيَّةِ. ٠٠ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ مُرْسِلِينَ إِلَى ٱلْمَشَائِخِ بِيَدِ بَرْنَا بَا وَشَاوُلَ اَ لْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي عَشَرَ

ا وَفِي دُلِكَ ٱلْوَقْتِ مَدَّ هِيرُودُسُ ٱلْمَلِكُ يَدَيْهِ لِيُسِيَّ إِلَى أَنَاسِ مِنَ ٱلْكَيِيسَةِ. ٢ فَقَتَلَ يَعْقُوبَ أَخَا يُوحَنَّا بِٱلسَّيف م وَ إِذْ رَأْي أَنَّ ذَلِكَ بُرْضِي ٱلْيَهُودَ عَادَ فَقَبَضَ عَلَى بُطْرُسَ أَيْضًا . وَكَانَتْ أَيَّامُ ٱلْفَطِيرِ. ٤ وَلَمَّا أَمْسَكُهُ وَضَعَهُ فِي ٱلسِّينُ مُسَلِّمًا إِيَّاهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَرَابِعٍ مِنْ ٱلْعَسَكَرِ لِيُعْرِسُوهُ نَاوِيًّا أَنْ بَقَدِّمَهُ لَعْدَ ٱلْفَصِحِ إِلَى ٱلشَّعْبِ ه فَكَانَ بُطِرُسُ عَوْرُوسًا فِي ٱلسِّعِنْ. وَلَهُ مَّا ٱلْكَيبِسَةُ فَكَانَتْ تَصِيرُ مِنْ اَصَلُوهُ لِجَاجِةِ إِلَى ٱللهِ مِنْ أَجْلِهِ ٦ وَلَمَّا كَانَ هِيرُودُسُ مُرْمِعًا أَنْ يُقَدِّمَهُ كَانَ بُطْرُسُ فِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ مَا يَمُا مَيْنَ عَسْكُرْيَّإِنِ مَرْبُوطًا بِسِلْسِلَتَيْنِ. وَكَانَ قُكَّامَ ٱلْبَابِ حُرَّاسَ عَرْسُونَ ٱلسِّعْنَ ١٠ وَإِذَا مَلَاكُ ٱلرَّبِّ أَقْبَلَ وَنُورٌ أَضَاء فِي ٱلْبَيْثِ. فَضَرَبَ جَنْبَ بُطْرُسَ وَأَيْفَظَهُ قَائِلًا ثُمْ عَاجِلًا. فَسَقَطَتِ ٱلسِّلْسِلَمَانَ مِنْ يَدَيْهِ مِلْ وَقَالَ لَهُ ٱلْمِلَاكُ تَمَنْطُقُ وَٱلْبُسْ نَعْلَيْكَ . فَفَعَلَ هَكَذَا . فَقَالَ لَهُ ٱلْبُسَ رِدَاء كَ وَانْبَعْنِي ﴿ فَخَرَجَ بَنْبُعُهُ . وَكَانَ لا يَعْلَمُ ۖ أَنَّ ٱلَّذِي جَرَى مَوَاسِطَةِ ٱلْمَلَاكِ هُوَ حَقِيقٌ بَلْ يَظُنُّ أَنَّهُ يَنْظُرُ رُوْيَاهِ الْحَجَازَا ٱلْمُعْرَسَ ٱلْأَوَّلَ وَٱلثَّانِي وَأَتَيَا إِلَى بَابِ ٱلْحُدِيدِ ٱلَّذِي يُؤَدِّي إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَأَنْفَتَحَ لَمُمَا مِنْ ذَاتِهِ فَعَرَجًا وَنَقَدُّمَا زُقَاقًا وَاحِدًا وَالْوَقْتِ فَارَقَهُ ٱلْمَلَاكُ ا ا فَقَالَ بطُرُسُ وَهُوَ قَدْ رَجَعَ إِلَى نَفْسِهِ ٱلْآنَ عَلِمْتُ يَقِينًا أَنَّ ٱلرَّبَّ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ وَأَنْقَذَنِي مِنْ يَدِ هِيرُودُسَ وَمِنْ كُلِّ أَنْتِظَارِشَعْبِ ٱلْيُودِ ١٦ ثُمُ جَاءُ وَهُوَ منتبه إلى بيت مَرْيَحَ أُمَّ يُوحَنَّا ٱلْمُلْقَب مَرْقِسَ حَيثُ

كَانَ كَثِيرُونَ مُجْنَبِهِ مِينَ وَهُمْ يُصَلُّونَ ١٠٠ فَلَمَّا قَرَعَ بُطْرُسُ بَابَ ٱلدِّهْلِيزِ جَاءَتْ جَارِيَةُ ٱسْمُهَا رَوْدَا لِتَسْمَعَ. ١٤ فَلَمَّا عَرَفَتْ صَوْتَ بُطْرُسَ لَمْ نَفْتُ ٱلْمَابَ مِنَ ٱلْفُرَحِ بَلْ زَكَضَتْ إِلَى دَاخِلِ وَأَخْبَرَتْ أَنَّ بُطْرُسَ وَاقِفْ قُدَّامَ ٱلْبَابِ • • ا فَعَالُوا لَهَا أَنْتِ عَهْدِينَ • وَأَمَّا هِيَ فَكَانَتْ نُوَّ كِيْدُ أَنَّ هَكَذَا هُوَ. فَقَا لُولِ إِنَّهُ مَلَا كُهُ ١٦٠ وَأَمَّا بُطْرُسُ فَلَيثَ يَقْرَعُ فَلَمَّا فَتَحُولَ وَرَأُوهُ أَنْدَهَشُولَ ١٧ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بيده لِيسكتوا وَحَدَّمُهُمْ كَيْفَ أَخْرَجُهُ ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسِّجِن. وَقَالَ أَخْبِرُ مِلْ يَعْقُوبَ وَلَا لِإِخْوَةَ بِهِلَا . ثُمَّ خَرَجَ وَذَهَبَ إِلَى مُوضِع آخر

١٨ فَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ حَصَلَ أَضْطِرَابُ لَيْسَ بِقَلِيلٍ مَيْنَ ٱلْعَسْكُمْرِ ثُرَى مَاذَا جَرَى لِبُطْرُسَ ١٠ وَأَمَّا هِيرُودُسُ فَلَمَّا طَلَبَهُ وَأَمْ يَجِدُهُ فَحَصَ ٱلْحُورِيَّةِ إِلَى قَبْصَرِيَّةَ وَأَنْ يَنْقَادُوا إِلَى ٱلْفَتْلِ ثُمُّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَبْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُمَاكَ الْفَتْلِ ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ إِلَى قَبْصَرِيَّةَ وَأَقَامَ هُمَاكَ ٢٠ وَكَارَتَ هِيرُودُسُ سَاخِطًا عَلَى ٱلصُّورِيِّيِّنَ

وَٱلصَّيْدَاوِيِّبِنَ فَعَضَرُوا إِلَيْهِ بِنَفْس وَاحِدَةٍ وَالْسَعْطَفُوا بَلَاسْنُسَ ٱلنَّاطِرَ عَلَى مَضْجُع ٱلْمَلِكِ ثُمَّ صَارُوا بَلْتَهِسُونَ ٱلْهُ صَاكِمَةَ لِأَنَّ كُورَتْهُمْ نَقْنَاتُ مِنْ كُورَةِ ٱلْهَلِكِ ١٠٠ فَفِي يَوْمِ مُعَيَّنِ لَبِسَ هِيرُودُسُ ٱلْخُلَّةَ ٱلْمُلُوكِيَّةَ وَجَلَسَ عَلَى كُرْسِيٌّ ٱلْهُلْكِ وَجَعَلَ نُعَاطِبُهُمْ ٢٢٠ فَصَرَخَ ٱلشَّعْبُ هُنَا صَوْتُ إِلهِ لاصَوْتُ إِنْسَانِ ٢٠٠ فَنِي ٱلْحُالِ ضَرَبَهُ مَلَاكُ ٱلرَّبِّ لِإِنَّهُ لَمْ يُعْطِ ٱلْمَعِدْ لِلْهِ فَصَارَ يَأْكُلُهُ ٱلدُّودُ وَمَاتَ ٢٤ وَأَمَّا كُلَّمَةُ ٱللَّهِ فَكَانَتْ تَنْمُو وَنَزيدُ ٥٠ وَرَجَعَ بَرْنَابَا وَشَاوُلُ مِنْ أُورُسَلِيمَ بَعْدَمَا كَبَالَا ٱلْخِدْمَةَ وَأَخَلَا معهما يوحنا الملقب مرقس

ٱلأصحائح التالث عشر

ا وَكَانَ فِي أَنْطَاكِيَّهَ فِي ٱلْكَنبِسَةِ هُمَاكَ أَنْبِيا وَمُعَلِّمُونَ بَرْنَابَا وَسِمْعَانُ ٱلَّذِي يُدْعَى نِنْجَرَ وَلُو كِيُوسُ ٱلْفَيْرُ وَإِنْ وَمَنَايِنُ ٱلَّذِي مَرَبَّى مَعَ هِيرُودُسَ رَئِيسِ ٱلرُّنْعِ وَشَاوُلُ. ٢ وَيَشْهَا هُمْ يَخْذِهُونَ ٱلرّبّ وَيَصُوهُونَ قَالَ ٱلرُّوخُ

**٤**٦٢

ٱلْفُدُسُ أَفْرِ زُولِ لِي رَّنَابَا وَشَاوُلَ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْمُهَا وَلَيْعَمَلِ ٱلَّذِي دَعَوْمُهَا إِلَيْهِ ٢٠ فَصَامُوا حِينَةِ ذِ وَصَلَّوْا وَوَضَعُوا عَلَيْهُمَا ٱلْأَيَادِيَ ثُمَّ أَطْلَقُوهُمَا

عَ فَهُذَانِ إِذْ أُرْسِلًا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٱخْدَرَا إِلَى سَلُوكِيةَ وَمِنْ هَنَاكَ سَافَرًا فِي ٱلْجُرِ إِلَى قَبْرُسَ. ٥ وَلَمَّا صَارًا فِي سَلَمِيسَ نَادَيَا بِكَلَيْهَ اللهِ فِي عَبَامِع ٱلْبَهُودِ. صَارًا فِي سَلَمِيسَ نَادَيَا بِكَلَيْهَ الْجُنَازَ ٱلْجُزِيرَةَ إِلَى مَعْهُمَا يُوحَنَّا حَادِمًا ٥٠ وَلَمَّا ٱجْنَازَا ٱلْجُزِيرَةَ إِلَى بَافُوسَ وَجَلَا رَجُلًا سَاحِرًا نَبِيًّا حَذَانًا يَهُودِيًّا السَّمُهُ بَافُولَ مَا أَنْ يَسْمَعَ الْفَالِي سَرْجُيُوسَ بُولُسَ وَهُو رَجُلُ اللهِ مَا وَشَاوُلَ مَا لَيْهُ مِنْ اللهِ مَا يَرْمَعُ ٱللهُ مَا اللهِ مَنْ فَيْكُ اللهُ مَا عَلِيمٌ ٱلنَّالِ مَنْ فَيْلَا يُتَرْجَمُ ٱللهُ فَي اللهِ مَنْ وَلَا مَا لَيْهُ اللهِ مَا لَيْ اللهِ مَا اللهِ مَا مَا أَنْ اللهِ مَا عَلِيمٌ ٱلسَّاحِرُ. لِأَنْ هَكَذَا يُتَرْجَمُ ٱلللهُ مَا اللهِ اللهِ عَنِي ٱلْإِيمَانِ طَالِيَا أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِي عَنِ ٱلْإِيمَانِ طَالِيَا أَنْ يُفْسِدَ ٱلْوَالِي عَنِ ٱلْإِيمَانِ

\* وَلَّ مَّا شَاوُلُ ٱلَّذِي هُوَ بُولُسُ أَيْضًا فَٱمْنَكَا مِنَ ٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ وَشَخَصَ إِلَيْهِ ﴿ وَفَالَ ٱ يُّهَا ٱلْهُمْنَلِيُ كُلَّ غِيشٌ وَكُلَّ خُبْثٍ يَٱ ٱبْنَ إِبْلِيسَ يَا عَدُوَّ كُلَّ بِرِّ أَلَا تَزَالُ تَفْسِدُ سُبُلَ اللهِ الْمُسْتَقِيمَةَ ١١ فَا لَآنَ هُوذَا يَدُ الرَّبَ عَلَيْكَ فَيَكُونُ اللهِ الْمُسْتَقِيمة وَ١١ فَا لَآنَ هُوذَا يَدُ الرَّبَ وَعَلَيْكَ فَتَكُونُ أَعْمَى لَا تُبْصِرُ الشَّمْسَ إِلَى حِينٍ فَفِي الْكُالِ سَمَّطَ عَلَيْهِ ضَبَابُ وَطُلْهَةٌ فَجَعَلَ يَدُورُ مُلْتَسِسًا مَنْ يَعُودُهُ بِيَدِهِ ١٢ فَا لُوالِي حِنْقِذِ لَمَّا رَأَى مَا حَرَى آمَنَ مَنْ يَعُودُهُ بِيَدِهِ ١٢ فَا لُوالِي حِنْقِذِ لَمَّا رَأَى مَا حَرَى آمَنَ مَنْ يَعْلِيمِ الرَّبِ

ا يها الرجال الإسرائيليون والدين يتقون الله أَسْمُوا ١٧ إِلَهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلِ هَٰذَا أَخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ أَسْمُعُوا ١٧٠ إِلَهُ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ هَٰذَا أَخْنَارَ آبَاءَنَا وَرَفَعَ السَّعْبَ فِي ٱلْغُرْبَةِ فِي أَرْضِ مِصْر. وَبِذِرَاعٍ مُرْتَفِعَةٍ أَخْرَجَهُمْ

إِنْ مِنْهَا وَ لَهُ وَمُدَّةً أُرْبَعِينَ سَنَةً ٱحْمَمَلَ عَوَائِدَهُمْ فِي ٱلْبُرِّيَّةِ. المُ الْمُ الْمُاكَ سَبْعَ أَمْمَ فِي أَرْضِ كَنْعَانَ وَقَسَمَ لَهُمْ أَرْضَهُمْ بِٱلْقُرْعَةِ . ٢ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ فِي تَعْوِ أَرْبَعَ بَيَّةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً أَعْطَاهُمْ قُضَاةً حَنَّى صَمُوثِيلَ ٱلنَّبِيُّ ١١٠ وَمِنْ ثُمَّ طَلَّبُوا مَلِكًا فَأَعْظَاهُمُ ٱللَّهُ شَاوُلَ بْنَ فَيْس رَجُلًا مِنْ سِبْطِ بِنيَّا مِينَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ ٢٦٠ ثُمَّ عَزَلَهُ وَأَقَامَرَ لَهُمْ كَاوُدَ مَلِكًا ٱلَّذِي شَهِدَ لَهُ أَيْضًا إِذْ قَالَ وَجَدْتُ دَاوُدَ بْنَ يَسَّى رَجُلًا حَسَبَ قَلْي ٱلَّذِي سَمَصْنَعُ كُلُّ مَشِيئَنِي ٢٠٠ مِنْ نَسْلِ هُنَا حَسَبَ ٱلْوَعْدِ أَ قَامَ ٱللهُ لِإِسْرَائِيلَ هُعَلِّصًا يَسُوعَ ٢٤ إِذْ سَبَقَ يُوحَنَّا فَكَرَزَ قَبْلَ هَجِيئِهِ بِمَمْهُودِيَّةِ ٱلنَّوْبَةِ لَجَمِيعِ شَعْبِ إِسْرَائِيلَ. ٢٥ وَلَمَّا صَارَ يُوحَنَّا يُكُمَّلُ سَعْيَهُ جَعَلَ يَهُولُ مَنْ تَظُنُّونَ أَنِّي أَنَا لَسْتُ أَنَا إِيَّاهُ لَكِنْ هُوَذَا يَأْتِي بَعْدِي ٱلَّذِي لَسْتُ مُسْتَعَقًّا أَنْ أَحْلَّ حِنَّاء قَدَمَيْهِ ٢٦ أَيُّما ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ بَنِي حِنْسِ إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ بَيْنَكُمْ يَتَّقُونَ ٱللَّهَ إِلَبْكُمْ أَرْسِلَتْ كَلِّمَةُ هٰذَا ٱلْحُلَّاصِ.

٢٧ لِأَنَّ ٱلسَّاكِنِينَ فِي أُورُشَلِيمَ وَرُوَّسَاءَهُمْ كُمْ يَعْرِفُوا هٰذَا. وَأَقَوَالُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلَّذِي نُفَرَّأُ كُلَّ سَبْتِ تَمَّهُوهَا إِذْ حَكَمُوا عَلَيْهِ ٢٨٠ وَمَعَ أَنَّهُم كُمْ يَجِدُوا عِلَّةً وَاحِدَةً لِلْمَوْتِ طَلَبُولِ مِنْ بِيلَاطُسَ أَنْ يُقْتَلَ ه ٢٩ وَلَمَّا تَهَمُولَ كُلُّ مَا كُتِبَ عَنْهُمْ أَنْزُلُوهُ عَنِ أَنْخُشَبَةِ وَوَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ ، اوَلَكِنَّ ٱللهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢١ وَظَهَرَ أَيَّامًا كَثِيرَةً لِلَّذِينَ صَعِدُ وَا مَعَهُ مِنَ ٱلْجَلِيلِ إِلَى أُورُسَلِيمَ ٱلَّذِينَ هُمْ شُهُودُهُ عِنْدَ ٱلشَّعْبِ وَ ٢٦ وَتَعْنُ نُبَشِّرُكُمْ الْمُوْعِدِ ٱلَّذِي صَارَ لِآبَائِنَا ٢٢ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ أُكْهَلَ لَنَا هٰذَا نَعْنُ أُوْلَادَهُمْ إِذْ أَ قَامَ يَسُوعَ كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَيْضًا فِي ٱلْمَزْمُورِ ٱلنَّالِي أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْبَوْمَ وَلَدْتُكَ . ٤٤ إِنَّهُ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمُواتِ غَبْرَ عَنِيدِ أَنْ يَعُودَ ايْضًا إِلَى فَسَادٍ فَهَكَذَا قَالَ إِنِّي سَأَعْطِيكُمْ مَرَاحِمَ دَاوُدَ ٱلصَّادِقَةَ. ٥٥ وَلِذُلِكَ قَالَ أَيْضًا فِي مَزْمُور آخَرَ لَنْ تَدَعَ قُدُّ وسَكَ بَرَى فَسَادًا ١٠٦٠ لَأَنَّ دَاوُدَ بَعْدَمَا خَدَمَ حِيلَهُ بِهَشُورَةِ ٱللَّهِ رَقَدَ وَٱنْضَمَّ إِلَى آبَائِهِ وَرَأْى

فَسَادًا وَ ٢٧ وَإِنَّمَّا ٱلَّذِي أَقَامَهُ ٱللَّهُ فَلَمْ بَرَ فَسَادًا . الله مِ وَلَيْكُنْ مَعْلُومًا عِنْدَكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَّهُ مِهْنَا يْنَادَى لَكُرْ بِغُفْرَانِ ٱلْخَطَايَا . ٢٩ وَبِهِلْنَا يَتَبَرَّرُ كُلُّ مَنْ يُوْمِنْ مِنْ كُلٌّ مَا لَمْ نَقْدِرُ وَإِ أَنْ نَتَبَرَّرُوا مِنْهُ بِنَامُوس مُوسَى. . ٤ فَٱنْظُرُ وَلِ لِئَلَا يَٰآتِيَ عَلَيْكُمْ مَا قِيلَ فِي ٱلْأَنْبِيَا ۗ ٤ ٱنْظُرُولَ أَيُّهَا ٱلْمُنْهَا وِنُونَ وَتَحْبُوا وَأَهْلِكُوا لِّأَنِّنِي عَمَلًا أَعْمَلُ فِي أَ يَّامِكُمْ عَمَلًا لَا تُصَدِّقُونَ إِنْ أَخْبَرَكُمْ أَحَدُ بِهِ

٢٤ وَبَعْدُمَا خَرَجَ ٱلْيَهُودُ مِنَ ٱلْعَبْهُم جَعَلَ ٱلْأُمْمُ يَطْلُبُونَ إِلَيْهِمَا أَنْ يُكَلِّمَاهُمْ بِهَٰذَا ٱلْكَلَّمِ فِي ٱلسَّبْتِ ٱلْقَادِمِ ٤٠٠ وَلَمَّا ٱنْفَضَّتِ ٱلْجَمَاعَةُ تَبْعَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْهُودَ وَٱلدُّخَلَاءِ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ بُولُسَ وَبُرْنَابَا ٱللَّذَيْنِكَانَا يُكَلِّهَا نِهِ وَيُقْنِعَانِهِمْ أَنْ يَثْبِنُوا فِي نِعْهَةِ ٱللهِ ٤٤٠ وَفِي ٱلسَّبْتِ ٱلنَّالِي ٱجْنَمَهَ ثُكُلُّ ٱلْمُدِينَةِ أَفْرِيبًا لِنَسْمَعَ كَلِيمَةَ ٱللهِ. ه عَفَلَهًا رَأَى ٱلْمُهُودُ ٱلْجُهُوعَ الْمُتَلِقُوا غَيْرَةً وَجَعَلُوا يُقَاوِمُونَ مَا قَالَهُ بُولُسُ مُنَاقِضِينَ وَمُعَدِّفِينَ وَ٢٠ فَعَاهَرَ بُولُسُ

وَبَرِنَابًا وَفَا لَا كَانَ يَعِبُ أَنْ نُكُلُّهُوا أَنُّمْ أُوَّلًا مَكَلِّمَةِ ٱللهِ وَلَكِنْ إِذْ دَفَعْتُمُوهَا عَنْكُمْ وَحَكَمْنُمْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُسْتَمَقِّيِّنَ الْعِيَىٰ قُو ٱلْأَبَدِيَّةِ هُوَذَا نَتَوَجَّهُ إِلَى ٱلْأُمَمَ ٤٧. لِأَنْ هَكَنَا أَوْصَانَا ٱلرَّبُّ. قَدْ أَقَهْنُكَ نُورًا لِلْأَمْمِ لِتَكُونَ أَنْتَ خَلَاصًا إِلَى أَقْصَى ٱلْأَرْضِ • ٤٨ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلْأُمَمُ ذَٰلِكَ كَانُوا يَفْرُحُونَ وَيُحَبِّدُونَ كَلِمَةَ ٱلرَّبِّ. وَآمَوَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُعَيَّنِينَ لِغُيُّوةِ ٱلْأَمَدِيَّةِ . ٤٩ وَٱنتَشَرَتْ كَلَّمَهُ ٱلرَّبِّ فِي كُلُّ ٱلْكُورَةِ. • وَلَكِنَّ ٱلْيُهُودَ حَرَّكُوا ٱلنَّسَامَ ٱلْهُتَعَبِّدَاتِ ٱلشَّرِيفَاتِ وَوُجُوهَ ٱلْهَدِينَةِ وَأَثَارُ وِلْ أَصْطِهَادًا عَلَى نُولُسَ وَبَرْنَامًا وَأَخْرَجُوهُمَا مِنْ تَخُومِهِمْ ١٠ أَمَّا هُمَا فَنْفَضًا غُبِارَ أَرْجُلِهِمَا عَلَيْهِ وَأَنَّيَا إِلَى إِيفُونِيةَ ٢٠٥ وَأَنَّا ٱلتَّلَامِيذُ فَكَانُوا يَمْتَلِثُونَ مِنَ ٱلْفَرَحِ وَٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّابِعُ عَشَرَ

ا وَحَدَثَ فِي إِيقُونِيَةَ أَنَّهُمَا دَخَلًا مَعًا إِلَى عَجْمَعِ اللَّهِ وَوَلَّهُ عَجْمَعِ اللَّهُ وَكَانِيَّةً أَنَّهُ وَوَلَّلُهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُ وَكَانَ يَجْلُسُ فِي لِسْنُرَةَ رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَأَمْ يَهُ شِي لِسْنُرَةَ رَجُلْ عَاجِرُ ٱلرِّجْلَيْنِ مُقْعَدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَأَمْ يَهُ شِي قَطْ وَ هَلْمَا كَانَ يَسْمَعُ بُولُسَ يَمْكُم وَ فَكَمَّرُ وَمُشْفَعَ إِلَيْهِ وَإِذْ رَأَى أَنَّ لَهُ إِيمَانَا لِيُسْفَى الْقَالَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَهُ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنْتُصِبًا . فَوَتَّبَ وَصَارَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَهُ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنْتُصِبًا . فَوَتَبَ وَصَارَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ فَهُ عَلَى رِجْلَيْكَ مُنْتُصِبًا . فَوَتَبَ وَصَارَ يَمْشِي الله فَا تَعْمَلُ أُولُسُ رَفَعُوا صَوْتَهُم بِلَعْتَهِ لِيكَانُونَ إِنَّ ٱلْاَلَهُ مَنْ تَشَمَّهُ وَا بِٱلنَّاسِ وَنَزَلُوا بِلَعْتَهِ لِيكَانُونِ إِنَّ ٱلْاَلَهُ مَنْ تَشْمَهُ وَا بِٱلنَّاسِ وَنَزَلُوا

إِلَيْنَا ١٦٠ قَكَانُولَ يَدْعُونَ بَرْنَابَا زَفْسَ وَبُولُسَ هَرْمَسَ إِذْ كَانَهُوَ ٱلْهُنَّقَدِّمَ فِي ٱلْكَلَامِ ١٢٠ فَأَنَّى كَاهِنُ زَفْسَ ٱلَّذِي كَانَ قُلَّامَ ٱلْمَدِينَةِ بِثِيرَانِ وَأَكَالِلَ عِنْدَ ٱلْأَبْوَابِ مَعَ ٱلْجُهُوعِ وَكَانَ يُرِيدُأَنْ يَدْبَجَ ١٤٠ فَلَمَّا سَمِعَ ٱلرَّسُولَان بَوْنَابَا وَبُولُسُ مَزَّقًا لِيَابَهُمَا مَلَ نُدَفَّعًا إِلَى ٱلْجَمْع صَارِخَيْنِ ٥ اوَقَائِلَيْنِ أَيْمًا ٱلرِّجَالُ لِهَاذَا تَفْعَلُونَ هٰذَا مَغَنُ أَيْضًا بَشَرْ نَعْتَ آلَام مِثْلُكُمْ نُبَشِّرُكُمْ أَنْ تَرْجِعُوا مِنْ هَذِهِ ٱلْأَبَاطِيلِ إِلَى ٱلْالِهِ ٱلْحُتَّى ٱلَّذِي خَلَقِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَٱلْفِخْرَ وَكُلَّ مَا فِيهَا. ١٦ ٱلَّذِي فِي ٱلْأَجْيَالِ ٱلْمَاضِيَةِ تَرَكَ جَمِيعَ ٱلْأُمْمِ يَسْلَكُونَ فِي طُرُقِهِمْ. ١٧ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَنْزُكُ نَفْسَهُ بِلَّا شَاهِدِ وَهُوَ يَفْعَلُ خَيْرًا يُعْطِينَا مِنَ ٱلسَّمَاءُ أَمْطَارًا وَأَزْمِنَةٌ مُثْهَرَةً وَيَهْلَأُ قُلُوبَنَا طَعَامًا وَسُرُورًا ١٨ وَبِقَوْلِهِمَا هَنَا كَنَّا ٱلْجُهُوعَ بِٱلْجَهْدِ عَنْ أَنْ يَذْبَحُوا لَمُهَا. ١ اثْمَ ۖ أَتَى يُهُودُ مِنْ أَنْطَاكِيَةً وَإِيقُونِيَةً وَأَقْنَعُوا ٱلْجِبُوعَ فَرَجُمُوا بُولُسَ وَجَرُّوهُ خَارِجَ ٱلْمَدِينَةِ ظَانِّينَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ.

٤Y٠

٢٠ وَلَكِنْ إِذْ أَحَاطَ بِهِ ٱلتَّلَامِيذُ قَامَ وَدَخَلَ ٱلْهَدِينَةَ وَفِي الْفَدِ خَرَجَ مَعَ أَرْنَابَا إِلَى دَرْبَةَ . ٢١ فَبَشَّرَا فِي تِلْكَ ٱلْمَدِينَةِ وَالْمَذَا كَثِيرِينَ أَجْ آرَجَهَا إِلَى إِسْنُرَةً وَإِيقُونِيَةً وَأَنْطَاكِيَّةً ٢٢ يُشَدِّدَانِ أَنْهُسَ ٱلنَّالَامِيذِ وَيَعِظَانِهِمْ أَنْ يَثْبَتُوا فِي ٱلْإِيَانِ وَأَنَّهُ بِضَيْقَاتِ كَثِيرَةٍ يَشْغِي أَنْ نَدْخُلَ مَلَكُوتَ ٱلله و ٢٠ وَٱنْغَبَا لَهُمْ قُسُوسًا فِي كُلْ كَدِيسَةٍ ثُمَّ صَلَّيَا بِأَصْوَامٍ وَٱسْنَوْدَعَاهُمْ لِلرَّبِّ ٱلَّذِي كَانُوا قَدْ آمَنُوا بِهِ ٢٤٠ وَلَمَّا آجْنَازَا فِي مِسِيدِيَّةَ أَنِّهَا إِلَى بَمْفِيلِيَّةَ. ٢٥ وَتَكَلَّمَا بِٱلْكَلْمَةِ فِي بَرْجَةَ ثُمَّ نَزَلا إِلَى أَنَا لِيَّةَ ٢٦٠ وَمِنْ هُنَاكَ سَافَرَا فِي ٱلْغُور إِلَى أَنْطَاكِيَةَ حَيْثُ كَانَا قَدْ أُسْلِمَا إِلَى نِعْمَةِ ٱللهِ لِلْعَمَلِ ٱلَّذِي أَكْمَلَاهُ ٢٧ وَلَمَّا حَضَرًا وَجَمَعَا ٱلْكَنِيسَةَ أَخْبَرًا بِكُلُّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعَهُمَا عَلَّهُ فَعَجَ لِلْأَمْمِ بَاتِ ٱلْإِيَانِ. ٢٨ وَأَ قَامَا هُمَاكَ زَمَانًا لَيْسَ بِقَلِيلِ مَعَ ٱلنَّالَامِيذِ اَ لْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ عَشَرَ ا وَأَنْحُدَرَ قَوْمُ مُمِنَ ٱلْمَهُودِيَّةِ وَجَعَلُوا يُعَلِّمُونَ ٱلْإِخْوَةَ

أَنَّهُ إِنْ لَمْ تَخْنَتُنُوا حَسَبَ عَادَةِ مُوسَى لَا يُمْكُمُو أَنْ تَخْلُصُواه ٢ فَلَمَّا حَصَلَ لِمُولُسُ وَبَرْنَابَا مُنَازَعَةٌ وَمُبَاحَثَةٌ كَيْسَتْ بِقَلِيلَةِ مَعْهُم رَتَّبُو إِنَّ يَصْعَدَ بُولُسْ وَبَرْنَابَا وَأَنَاسُ آخَرُونَ مِنْهُمْ إِلَى ٱلرُّسُلِ وَٱلْهَشَائِخِ إِلَى أُورُشَلِمَ مِنْ أَجْلِ هٰذِهِ ٱلْمُسْتَلَةِ وَ مَهْوُلَا مِعْدَمَا شَيَّعَتْهُمُ ٱلْكَنبِسَةُ ٱجْنَازُوا فِي فِينِيقِيَةَ وَٱلسَّامِرَةِ يُخْبِرُونَهُمْ بِرُجُوعِ ٱلْأُمْمَ وَكَانُوا يُسَبِّبُونَ سُرُورًا عَظِيمًا لِجَبِيعِ ٱلْإِخْوَةِ. ٤ وَلَمَّا حَضَرُوا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَتْهُمُ ٱلْكَنِيسَةُ وَٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَايِخُ فَأَخْبَرُوهُمْ بِكُلِّ مَا صَنَعَ ٱللهُ مَعْهُمْ ٥ وَلَكِنْ قَامَ أُنَاسُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آ مَنُوا مِنْ مَذْهَبِ ٱلْفَرِّيسِيِّينَ وَقَا لُوا إِنَّهُ يَنْبُغِي أَنْ يُعِنَّنُوا وَيُوصَوْلِ بِأَنْ تَحِفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى ٦ فَٱجْنَهَعَ ٱلرُّسُلُ وَٱلْهَشَائِخُ لِيَنْظُرُ وَا فِي هُذَا ٱلْأَمْرِ. ٧ فَبَعْدُمّا حَصَلَتْ مُبَاحَثَةٌ كَنِيرَةٌ قَامَ بُطْرُسُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْذُ أَيَّامٍ قَدَيَّةٍ ٱخْنَارَ أَللَّهُ بَيْنَنَا أَنَّهُ بِفَي يَسْمَعُ ٱلْأَمَمُ كَالِمَةَ ٱلْإِنْجِيلِ وَيُوْمِنُونَ . لَا قَاللَهُ الْعَارِفُ الْقَالُوبَ شَهِدَ كُمْ مُعْطِيًا كُمْ اللّهِ اللّهَ اللهُ ال

 كُلُّهُ ١٨٠ مَعْلُومَةُ عِنْدَ ٱلرَّبِّ مُنْدُ ٱلْأَزَلِ جَمِيعُ أَعْمَالِهِ . ١٩ لِذَلِكَ أَنَا آرَى أَنْ لَا يُنَقَّلَ عَلَى ٱلرَّاجِعِينَ إِلَى ٱللهِ مِنَ ٱلْأُمْمِ . ٢٠ بَلْ بُرْسَلُ إِلَيْهِمْ أَنْ يَمْتَنِهُ وَا عَنْ فَجَاسَاتِ مِنَ ٱلْأُصْنَامِ وَٱلزِّنَا وَٱلْكَفْنُوقِ وَالدَّمِ . ٢١ لِأَنَّ مُوسَى مُنْذُ أَنْ مَنْ يَكُرُ رُ بِهِ إِذْ يُقَرَّأُ فِي أَلْ مَدِينَةٍ مَنْ يَكُرُ رُ بِهِ إِذْ يُقَرَّأُ فِي ٱلْمُعَنِّمِ مَدِينَةٍ مَنْ يَكُرُ رُ بِهِ إِذْ يُقَرَّأُ فِي ٱلْمُعَامِع كُلَّ سَبْتٍ

آتَ عِنْنَارُولَ رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيةً مَعَ أَنْ الْكَيْسِةِ الْنَ يَغْنَارُولَ رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيةً مَعَ أَنُولُسِ وَهِنَارُولَ رَجُلَيْنِ مِنْمُ فَيُرْسِلُوهُمَا إِلَى أَنْطَاكِيةً مَعَ مُتَعَلِّمَ وَهِنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أَنْ يَغْنَارَ رَجُلَيْنِ وَنُرْسِلُهُمَا إِلَيْكُمْ مَعْ حَبِيبِينَا بَرْنَابَا وَبُولُسَ.

٦٦ رَجُلَيْنِ قَدْ بَدَلَا أَنْفُسَهُمَا لِأَجْلِ أَسْم رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَصْلِ وَهُمَا يَخْبِرَانِكُمْ أَلْمُسَمِ وَبِينَا وَهُمَا يَخْبِرَانِكُمْ أَلْمُسَمِ وَمَنَا وَهُمَا يَخْبِرَانِكُمْ الْمُصْلِقِ وَهُمَا يَخْبِرَانِكُمْ الْمُعْمِ وَقَدْ رَأَى ٱلرُّوحُ الْقَدْسُ وَغَيْلُ الْمُحْتَلِينَ اللَّهُ قَدْ رَأَى ٱلرُّوحُ الْقَدْسُ وَغَيْلُ الْمُحْتَلِقُ وَلَيْ اللَّهُ عَيْرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَغَيْلُ الْمُحْتَلِقُ وَعَنِ اللَّهُمَ وَغَيْلُ الْمُحْتَلِقُ وَعَنِ اللَّهُمِ وَعَنِ اللَّهُمِ وَغَيْلُ الْمُحْتَلِقُ وَعَنِ اللَّهُمِ اللَّهُ الْمُحْتَلِقُ وَعَنِ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنَ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنَ اللَّهُم وَعَنَ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُمُ وَعَنْ اللَّهُمُ وَعَنْ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُمُ وَعَنْ اللَّهُم وَعَنِ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَعَنْ اللَّهُمُ وَانُولُ لَا اللَّهُم وَعَنْ اللَّهُمُ وَعَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ الْعُنْ الْمُعْتَلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ ا

مَّهُ وَكُولًا مِلَا أَطْلَقُوا جَالِهِ لَ إِلَى أَنْطَاكِيةَ وَجَمَّعُوا الْجَهْهُورَ وَدَفَعُوا الرِّسَالَةَ وَ١٠ فَلَمَّا فَرَا وَهَا فَرِحُوا لِسَبَبِ الْجُهْهُورَ وَدَفَعُوا الرِّسَالَةِ وَ١٠ فَلَمَّا فَرَا هُمَا أَيْضًا نَبِيَّيْنِ وَعَظَا اللَّهُ وَمَا أَيْضًا نَبِيَّيْنِ وَشَدَّدَاهُمْ وَمَا أَيْضًا نَبِيَّيْ مِنَ الْإِحْوَةِ إِلَى الرُّسُلِ ٤٠٤ وَلَكِنَّ سِلَارًا فَي الْمَالِيَّ اللَّهُ اللَّهُ

٢٦ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّامِ قَالَ بُولُسُ لِبَرْنَابَا لِبَرْجِعِ وَنَعْتَهِدُ إِخْوَتَنَا فِي كُلِّ مَدِينَةٍ نَادَيْنَا فِيهَا مِكَلِمَةِ ٱلرَّبِّ كَيْفَ هُمْ. ٢٧ فَأَشَارَ بَرْنَابَا أَنْ بَا نَوْلُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي يُدْعَى مَرْفُسَ وَ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي يَدْعَى مَرْفُسَ وَ ١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَ مَا وَأَمَّا بُولُسُ فَكَانَ يَسْتَعْسِنُ أَنَّ ٱلَّذِي فَارَقَ مَا وَلَيْ اللَّهِ مَلِ لَا يَأْخُذَانِهِ فَارَقَ مَا وَلَيْ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَمْ وَسَافَرَ فِي ٱلْكُورِ إِلَى قُبُرُسَ وَ اللَّهُ وَكُو مَنْ وَلَكُو اللَّهُ وَاللَّهُ فَارَقَ الْإِحْقَ الْمُحْرَةِ مَنْ وَلِيلِكِيَّةً اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْفَالَ فِي سُورِيَّةً وَكِيلِيكِيَّةً اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيَّةً اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلِكِيلِيلَةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيلِيلَةً اللَّهُ وَلَيْلِيكِيلِيلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلِيكِيلًا اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ لَا اللَّهُ وَلَا اللْفُوالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلِيكِيلِيلًا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْلِيلُولُولُولُولُولُ اللْفُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْفُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيلُولُ اللْمُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَلِيلُولُولُولُولُولُ اللْمُؤْلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُولُ الللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُلِيلُولُولُولُولُو

## ٱلْأَصْاعُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا ثُمُّ وَصَلَ إِلَى دَرْبَةَ وَاسْتُرَةَ وَ إِذَا تِلْمِيذُ كَانَ الْمُعَلِّ كَانَ هُمَاكَ ٱسْتُمَةً وَلِكِنَّ أَبَالُهُ هُمَاكَ ٱسْتُمَةً تِبُولُكِنَّ أَبْلُهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً يُولَانِي مَشْهُودَا لَهُ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً وَلِكِنَّ أَبَالُهُ وَنَ الْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً وَلِكِنَّ أَبَالُهُ مِنَ الْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لِسْتُرَةً وَلِكِنَّ أَلَا مَعَهُ فَأَمَادَهُ وَخَلَنَهُ وَلِينَةً وَلَيْنَ فَي السَّنْرَةَ وَإِينَهُ وَلِينَةً وَلَيْنَ فَي السَّنْرَةَ وَالْمَعَةُ فَأَمَادًا مَعَهُ فَأَمَادًا مُعَهُ فَأَمَادًا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْلِمُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُو

مِنْ أَجْلِ ٱلْمُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي تِلْكَ ٱلْأَمَاكِنِ لِأَنَّ ٱلْجَبِيعَ كَانُوا يَعْرُفُونَ أَ بَاهُ أَنَّهُ يُونَانِينَ ٤٠ وَإِذْ كَانُوا يَجْنَازُونَ فِي ٱلْهُدُن كَانُوا يُسَلِّمُونَهُمُ ٱلْفَضَايَا ٱلَّتِي حَكَمَرَ جَهَا ٱلرُّسُلُ وَٱلْمَشَائِخُ ٱلَّذِيرِتَ فِي أُورُشَلِيمَ لِيُعْفَظُوهَا • • فَكَالَنتِ ٱلْكَذَائِسُ نَتَشَدُّدُ فِي ٱلْإِيَانِ وَتَرْدَادُ فِي ٱلْعَدَدِكُلَّ يَوْمٍ. ٢ وَبَمْدُمَا ٱجْنَازُ وَا فِي فِرِيجَيَّةً وَكُورَةِ غَلَاطِيَّةً مَنْعَهُمْ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بِٱلْكَلِمَةِ فِي أَسِيًّا ١٠ فَلَمَّا أَتَوْل إِلَى مِيسِيًّا حَاوَلُوا أَنْ يَدْهَبُوا إِلَى بِثِينِيَّةَ فَلَرْ يَدَعْهُمْ ٱلرُّوحُ. ٨ فَمَرُّ وَا عَلَى مِيسِيًّا وَٱنْحَدَرُوا إِلَى تَرُوَاسَ. ٩ وَظَهَرَتْ لِبُولُسَ رُوْيَا فِي ٱللَّيْلِ رَجُلُ مَكِدُونِيٌّ قَاعُمْ ۗ يَطْلُبُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ أَعْبُرْ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ وَأُعِنَّاهِ افْلُمَّا رَأَى ٱلرُّوْيَا لِلْوَقْتِ طَلَبْنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ مُغَقِّقِينَ أَنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَعَانَا لِنُبَشِّرُهُمْ

ا ا فَأَقْلَعْنَا مِنْ تَرُوَاسَ وَتَوَجَّهْنَا بِٱلرِّسْتِقَامَةِ إِلَى سَامُونْرَاكِي وَفِي ٱلْغَدِ إِلَى نِيَابُولِيسَ. ١٢ وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى فِيلِبِيُّ ٱلَّتِي فِيَ أُوَّلُ مَدِينَةٍ مِنْ مُقَاطَعَةِ مَكَدُونِيَّةً وَفِيَ كُولُونِيَّهُ فَأَ قَمْهَا فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ أَيَّامًا ١٠ وَفِي يَوْمِ ٱلسَّبْتِ خَرَجْنَا إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ عِنْدَ نَهْرِ حَيْثُ جَرَتِ ٱلْعَادَةُ أَنْ تَكُونَ صَلَوةٌ فَجَلَسْنَا وَكُنَّا نُكَلِّمُ ٱلنِّسَاءِ ٱللَّوَاتِي ٱجْنَبَعَنَ . ١٤ فَكَالَتْ تَسْمَعُ ٱمْرَأَةٌ ٱسْمِاً لِيدِيَّةُ بِيَّاعَهُ أُرْجُوانِ مِنْ مَدِينَةِ تَيَاتِيرًا مُتَعَبِّدَةُ لِلَّهِ فَغَنَحَ ٱلرَّبُّ قَلْمَا لِتُصْغِيَ إِلَى مَا كَانَ يَهُولُهُ بُولُسُ ٥٠ افَلَمَّا أَعْذَ مَدَتْ هِيَ وَأَهْلُ بَيْنِهَا طَلَبَتْ فَائِلَةً إِنْ كُنْتُمْ قَدْ حَكَمْتُمْ أَنِّي مُوْمِنَةُ بِٱلرَّبِّ فَٱدْخُلُوا بَيْتِي وَٱمْكُنُوا. فَأَأْرُمَتْنَا ١٦ وَحَدَثَ بَيْنَهَا كُنَّا ذَاهِبِينَ إِلَى ٱلصَّلَوْمِ أَنَّ

جَارِيَةً بِهَا رُوحُ عِرَافَةٍ ٱسْتَقْبَلَتْنَا. وَكَانَتْ نُكْسِبُ مَوَ إِلِيَّهَا مَكْسَبًا كَثِيرًا بِعِرَافَةِهَا ١٧٠ هٰذِهِ ٱتَّبَعَتْ بُولُسَ وَ إِيَّانَا وَصَرَخَتْ قَائِلَةً هُولَا ﴿ ٱلنَّاسُ هُمْ عَبِيدُ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَ لَكُمْ لِطَرِيقِ ٱلْخَلَاصِ ١٨ وَكَانَتْ تَفْعَلُ هٰلَا أَيَّامًا كَنْبِرَةُ . فَضَجَرَ بُولُسُ وَٱلْنَفَتَ إِلَى ٱلرُّوحِ وَقَالَ

وَ أَنَا آمُرُكَ بِآسُم يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ تَغُرُجَ مِنْهَا . فَخَرَجَ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَةِ

١٩ فَلَمَّا رَأَى مَوَالِمَا أَنَّهُ فَدْ خَرَجَ رَجَا مُمْسَمِعُ أَمْسَكُوا بُولُسَ وَسِيلًا وَجَرُوهُمَا إِلَى ٱلشُّوقِ إِلَى ٱلنُّعَكَّامِ . ٢٠ وَإِذْ أُنَّوْلَ شِهِمَا إِلَى ٱلْوُلَاةِ قَالُوا هٰذَانِ ٱلرَّجُلَانِ يُهَلِّبُلَانِ مَدِينَتَنَا وَهُمَا يَهُودَيَّانِ ٢١ وَيُنَادِيَانِ بِعَوَاثِدَ لَا يَجُورُ لَنَا أَنْ نَقْبَلَهَا وَلَا نَعْبَلَ مِهَا إِذْ نَعْنُ رُومَانِيُّونَ • ٢٢ فَقَامَ ٱلْجَهْعُ مَعًا عَلَيْهِمَا وَمَزَّقَ ٱلْوُلَاهُ لِيَابَهُمَا وَأَمْرُوا أَنْ يُضْرَنَا بِٱلْعِصِيُّ • ٢٢ فَوَضَعُوا عَلَمْ مَا ضَرَبَاتِ كَثْبِرَةً وَأَلْقَوْهُمَا فِي ٱلسِّين وَأُوصَوْا حَافِظَ ٱلسِّين أَنْ يَجْرُسَهُمَا بضَيْطٍ. ٢٤ وَهُوَ إِذْ أَخَذَ وَصِيَّةً مِثْلَ هُذِهِ أَلْقَاهُمَا فِي ٱلسِّين ٱلدَّاخليّ وَضَبَطَ ارْجُلَهُمَا فِي ٱلْمِفْطَرَةِ ٢٥ وَغُوْ وَصْفِ ٱللَّيْلَ كَانَ بُولُسُ وَسِيلًا يُصَلِّيانَ

ويُسَيِّمَانِ ٱللهَ وَالْمُسَجُونُونَ يَسْمَعُونُهَا • ٢٦ فَعَدَّتَ بَعْنَهُ وَيُهِمَا • ٢٦ فَعَدَّتَ بَعْنَهُ وَيُونَ يَسْمَعُونَهَا • ٢٦ فَعَدَّتُ بَعْنَهُ وَيُونَ يَسْمَعُونَهُمَا • ٢٦ فَعَدَّتُ بَعْنَهُ وَيُعَمِّنُ وَأَنْفَيْتُ وَاللَّهُ اللَّهِمِينِ وَأَنْفَيْتُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهِمِينِ وَأَنْفَيْتُ وَاللَّهُ اللَّهُمِينَ وَأَنْفَيْتُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ وَاللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فِي ٱلْحَالِ ٱلْأَبْوَابُ كُلُّهَا وَٱنْكَتْ قُيُودُ ٱلْجُبَيِعِ ٢٧٠ وَلَمَّا أَسْتَيْقُظَ حَافِظُ ٱلسِّينِ وَرَأَى أَبْوَابَ ٱلسِّينِ مَفْتُوحَةَ ٱسْتَلَّ سَيْفَهُ وَكَانَ مُزْمِعًا أَنْ يَقَتْلَ نَفْسَهُ ظَانَّا أَنَّ ٱلْمُسْجُونِينَ قَدْ هَرَبُوا ١٨٠ فَنَادَى بُولُسُ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ قَائِلًا لَا تَفْعَلْ مَنْفُسِكَ شَبْعًا رَدِيًّا لِأَنَّ جَبِعَنَا هَمِنَا ١٩ فَطَلَبَ ضَوْعًا وَأَنْدَفَعَ إِلَى دَاخِلِ وَخَرَّ لِبُولُسَ وَسِيلًا وَهُوَ مُرْتَعِدٌ. ٠ ٢ ثُمُّ ٱلْخُرَجَهُ مَا وَقَالِ يَاسَيِّدَيَّ مَاذَا يَسْبَغِي أَنْ أَفْعَلَ لِكُنْ أَخْلُصَ ١٠٠ فَقَالاً آمِنْ بِٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَتَغَلْصَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ ٢٠٠ وَكُلَّمَاهُ وَجَمِيعَ مَنْ فِي بَيْنِهِ بِكُلِّمَةِ ٱلرَّبِّ ٢٠٠ فَأَخَذَهُمَا فِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ مِنَ ٱللَّيْلِ وغَسَّلَهُمَا مِنَ ٱلْجُرَاحَاتِ وَأَعْنَمُدَ فِي ٱلْكَالِهُو وَٱلَّذِينَ لَهُ أَجْمَعُونَ. ٢٤ وَلَمَّا أَصْعَدَهُمَا إِلَى بَيْنِهِ قَدَّمَ لَهُمَا مَائِدَةٌ وَنَهَلَّلَ مَعَ جَمِيع بَيْتِهِ إِذْ كَانَ قَدْ آمَنَ اللهِ

٥٠ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ أَرْسَلَ ٱلْوُلَاةُ ٱلْجَلَّادِينَ قَائِلِينَ أَطْلِقْ ذَيْنِكَ ٱلرَّجُلَيْنِ. ٢٦ فَأَخْبَرَ حَافِظُ ٱلسِّيْنِ بُولُسَ

ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّالِعُ عَشَرَ

ا فَأَجْنَازَا فِي أَمْفِيهُولِيسَ وَأَ بُولُونِيَّةَ وَأَ تَبَا إِلَى نَسَا لُونِيكِي حَبْثُ كَانَ هَجْهُمُ الْمُهُودِ آ فَدَخَلَ بُولُسُ إِلَهُمْ حَسَبَ عَادِيْهِ وَكَانَ نَجَاحُهُمْ لَلَغَةَ سَبُوتٍ مِنَ ٱلْكُتُبِ ؟ مُوضِّحًا عَادِيْهِ وَكَانَ نَجَاحُهُمْ لَلَغَةَ سَبُوتٍ مِنَ ٱلْكُتُبِ ؟ مُوضِّحًا وَمَبَيِّنَا أَنَّهُ كَانَ يَنْبُغِي أَنَ ٱلْمَسِيحَ يَنَا لَّهُ وَيَقُومُ مِنَ وَمُبَيِّنًا أَنَّهُ كَانَ يَنْبُغِي أَنَ ٱلْمَسِيحَ يَنَا لَّهُ وَيَقُومُ مِنَ الْأَمْواتِ وَ اللّهُ وَالْدِي أَنَا أَنَادِي اللّهُ مَا اللّهُ وَالْمَسِيحُ بَسُوعُ اللّهُ يَا أَنَادِي اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلّمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَالِمُ مَا مُو

لَكُمْ بِهِ ٤٠ فَأَقْتَنَعَ قَوْمُرْ مِنْهُمْ وَٱفْعَازُوا إِلَى بُولُسَ وَسِيلًا وَمِنَ ٱلْيُونَانِيِّنَ ٱلْمُنَعَبِّدِينَ جُمْهُورٌ كَثِيرٌ وَمِنَ ٱلنِّسَاءُ ٱلْمُتَقَدِّمَاتِ عَدَدُ كَيْسَ بِقَلِيلٍ • ﴿ فَغَاسَ ٱلْيَهُودُ غَيْرُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَأَتَّغَذُ وَا رِجَالًا أَشْرَارًا مِنْ أَهْلِ ٱلسُّوقِ وَتَحَمَّعُوا وَسِجُسُوا ٱلْمَدِيهَةَ وَقَامُوا عَلَى بَيْتِ بَاسُونَ طَالْبِينَ أَنْ يُحْضِرُ وهُمَا إِلَى ٱلشَّعْبِ ٥٠ وَلَمَّا لَمْ يَجِدُوهُمَا جَرُّ ولَيَاسُونَ وَأَنَاسًا مِنَ ٱلْإِخْوَةِ إِلَى حُكَّامِ ٱلْمَدِينَةِ صَارِخِينَ إِنَّ هُوَّلَاء ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلْمُسْكُونَةَ حَضَرُ مِلَ إِلَى هُمُنَا أَيْضًا. ٧ وَقَدْ قَبِلَهُ ۚ يَاسُونُ. وَهُولَا ۚ كُلُّهُ ۚ يَعْمَلُونَ ضِدٌّ أَحْكَام قَيْصَرَ قَائِلِينَ إِنَّهُ يُوجَدُ مَلِكُ آخَرُ يَسُوعُ. ٨ فَأَرْجَجُو إ ٱلْجَمْعَ وَحُكَّامَ ٱلْمَدِينَةِ إِذْ سَمِعُوا هْلَا. ٩ فَأَخَذُولِ كَفَالَةَ مِنْ يَاسُونَ وَمِنَ ٱلْبَاقِينَ ثُمُ ۖ أَطْلَقُوهُمْ

ا قَلَّمَّا ٱلْإِخْوَةُ فَلِلْوَقْتِ أَرْسَلُوا بُولُسَ وَسِيلًا لَيْلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا لِيلًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ٱلْكُلْهَةُ لَكُلُّ لَشَاطِ فَاحِصِينَ ٱلْكُتْبَ كُلَّ يَوْمٍ هَلْ هَذِهِ الْمُمُورُ هَكُلُ لَسَاءً الْمُمُورُ هَكُلُ اللهَ اللهُ ا

أَ ا وَبَيْنَهَا بُولُسُ يَنْتَظِرُهُمَا فِي أَثِينَا ٱحْنَدَّتْ رُوحُهُ فِيهِ إِذْ رَأَى ٱلْمَدِينَةَ مَهْلُوعَةً أَصْنَامًا ١٧٠ فَكَانَ يُكَلِّرُ فِي الشّوقِ الْعَجْمَعِ ٱلْمَهُودَ ٱلْمُتَعَبِّدِينَ وَٱلَّذِينَ يُصَادِفُونَهُ فِي ٱلسُّوقِ كُلُّ يَوْمِ مِلَا فَقَابَلُهُ فَوْمُ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَبِيكُورِيبِّنَ كُلُ يَوْمِ مِلَا فَقَابَلُهُ فَوْمُ مِنَ ٱلْفَلَاسِفَةِ ٱلْأَبِيكُورِيبِّنَ وَقَالَ بَهُضْ مُرَى مَاذَا بُرِيدُ هَذَا ٱلْمِهْذَارُ وَقَالَ بَهُضْ مُرَى مَاذَا بُرِيدُ هَذَا ٱلْمِهْذَارُ

أَنْ يَقُولَ. وَبَعْضُ إِنَّهُ يَظْهَرُ مُنَادِياً مَآلِهَةٍ غَرِيبَةٍ. لَأَنَّهُ كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَالْقِيَامَةِ وَ ا فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى كَانَ يُبَشِّرُهُمْ بِيسُوعَ وَالْقِيَامَةِ وَ ا فَأَخَذُوهُ وَذَهَبُوا بِهِ إِلَى مَا هُوَ هُذَا أَرْ بُوسَ بَاغُوسَ قَائِلِينَ هَلْ يُمكِينَا أَنْ نَعْرِفَ مَا هُو هُذَا اللّهُ عُلِيمُ الْجُديدُ اللّهِ يَتَكَلّمُ بِهِ مِ اللّهُ يَلْكَ تَأْتِي إِلَى مَسَامِعِنَا اللّهُ عُلِيمَ اللّهُ عَلَيمَ اللّهُ مَنْ يَكُونَ هَذَهِ وَ اللّهُ عَلَى مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ وَ اللّهُ عَلَى مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى مَا عَسَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ وَهُ وَلَا لَهُ مِنْ يَدُونَ أَحْمَعُونَ وَالْغُرَبَالِهُ الْمُسْتُوطِئُونَ فَلَا يَتَعَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٦٦ فَوَفَفَ بُولُسُ فِي وَسَطِ أَرِيُوسَ بَاغُوسَ وَقَالَ أَيْهَا. الرِّجَالُ الْأَثِينَوِ يُونَ أَرَاكُمْ مِنْ كُلِّ وَجُهِ كَأَ نَكُمْ مُمَدَيِّنُونَ كَثِيرًا ٢٦٠ لِأَنْتِي بَيْنَهَا كُنْتُ أَجْنَارُ وَأَنْظُرُ إِلَى مَعْبُودَاتِكُمْ وَجَدْثُ أَيْضًا مَذْبِحًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لِإِلَٰهِ عَبْهُولٍ • فَأَ لَّذِي وَجَدْثُ أَيْضًا مَذْبِحًا مَكْتُوبًا عَلَيْهِ لِإِلَٰهِ عَبْهُولٍ • فَأَ لَّذِي اللّهُ وَلَا نَهُ وَأَنْمُ مَعْبُهُ لُونَهُ هَذَا أَنَا أَنَا لَا يَكُمُ بِهِ • ٤٢ الْإِلَٰهُ وَلَا يَرْضِ لَا يَسْكُنُ فِي هَيَا كِلَ مَصْنُوعَةِ بِالْأَيَادِي. ٥٦ وَلَا مَا فِيهِ هَذَا إِذْ هُو رَبُّ ٱلسَّمَاء وَلَا لَا يَعْ مَا لَا يَعْمَالُونَهُ فِي هَيَا كِلَ مَصْنُوعَةِ بِالْأَيَادِي. ٥٦ وَلَا

الله عُنْدَمُ بِأَيَادِي ٱلنَّاسِ كَأَنَّهُ مُعْنَاجُ إِلَى شَيْءٍ. إِذْ هُو يُعْطِي ٱلْجَنِيعَ حَيْوةً وَنَفْسًا وَكُلَّ شَيْ ٩٠٦ وَصَنَعَ مِنْ دَم وَاحِدِ كُلُّ أُمَّةٍ مِنَ ٱلنَّاسِ يَسْكُنُونَ عَلَى كُلُّ وَجْهِ ٱلْأَرْضِ وَحَنَّمَ بِٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُعَيِّنَةِ وَمِجْدُودِ مَسْكَنهِ . ٢٧ لِكِنْ يَطْلُبُوا ٱللَّهَ لَعَلَّمْ يَتَلَمَّسُونَهُ فَيَعِدُوهُ مَعَ ٱلَّهُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَيْسَ بَعِيدًا هُمَ لِأَنْنَا بِهِ نَعْمًا وَنَعَرَّكُ وَنُوجَد. كَمَا قَالَ بَعْضُ شُعَرَائِكُمْ أَيْضًا لِأَنَّنَا أَيْضًا ذُرِّيَّتُهُ. ٢٩ فَإِذْ نَعْنُ ذُرَّيَّهُ ٱللهِ لَا يَنْبَغِي أَنْ نَظُنَّ أَنَّ ٱللَّاهُوتَ شَبِيهُ إِذَهَبِ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ حَجَر نَفْشِ صِنَاعَةِ وَلَّخْبَرَاعِ إِنْسَانِ. ٢٠ فَٱللهُ ٱلْآنَ يَأْمُرُ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ فِي كُلُّ مَكَانٍ أَنْ يَهُو بُوا مُتَغَاضِيًا عَنْ أَزْمِنَةِ ٱلْجُهُلِ ٢١ لِأَنَّهُ أَقَامَ يَوْمًا هُوَ فِيهِ مُزْمِعُ ۗ أَنْ يَدِينَ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ بَرَجُلِ قَدْ عَيْنَهُ مَقَدِّمًا الْجَمِيمِ إِيمَانًا إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأُمُواتِ ٢٢ وَلَيًّا شَوْمُوا مَا لَقِيَامَةِ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ كَانَ ٱلْبُعَضُ يَسْنَهُ رِنُونَ وَٱلْهُ مَنْ يَقُولُونَ سَنَسْمَعُ مِنْكَ عَنْ هَٰذَا أَيْضًا.

210

٣٢ وَهُكُذَا خَرَجَ بُولُسُ مِنْ وَسُطِيمٌ • ٢٤ وَلَكِنَّ أَنَاسًا ٱلْتَصَفُّولَ بِهِ وَآمَنُولَ . مِنْهُمُ دُيُونِسِيُوسُ ٱلْأَرِيُوبَاغِيُّ وَآمَرًا أَنْ آسُهُمَا دَامَرِسُ وَآخَرُونَ مَعْهُمَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّاوِنِ عَشَرَ

ا وَبَعْدَ هٰذَا مَضَى بُولُسُ مِنْ أَثِينًا وَجَاءَ إِلَى كُورِنْتُوسَ. ٢ فَوَجَدَ يَهُودِيًّا ٱشْهُ أَكْيِلًا بُنْطِيَّ ٱلْجُنْسِ كَانَ فَدْ جَاءً حَدِيثًا مِنْ إِيطًا لِبَةَ وَبِرِ يسْكِلًّا ٱمْرَأَتَهُ لِأَنْ كُلُودِيُوسَ كَانَ قَدْ أَمْرَأُنْ يَمْضِيَ حَجِيعُ ٱلْيُهُودِ مِنْ رُومِيَةَ.فَجَاءَ إِلَيْهِمَا. ٢ وَلِكُونِهِ مِنْ صِنَاعَتِهِمَا أَقَامَ عِنْدَهُمَا وَكَانَ بَعْيَلُ لِأَنْهُمَا كَانَا فِي صِنَاعَتِيمَا خِيَامِيَّيْنِ . ۚ وَكَانَ كَاجُّ فِي ٱلْمَجْمَعِ كُلُّ سَبْتِ وَيُقْنِعُ بَهُودًا وَيُونَانِيِّينَ. • وَلَمَّا ٱلْخَدَرَ سِيلاً وَتِيمُونَاوُسُ مِنْ مَكِدُونِيَّةَ كَانَ بُولُسُ مُخْصَرًا بِٱلرُّوحِ وَهُوَ يَشْهُدُ لِلْيَهُودِ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٢٠ وَإِذْ كَانُوا يُفَاوِمُونَ وَيُجَدِّفُونَ نَفَضَ ثِيَابُهُ وَقَالَ لَهُمْ ۚ دَمُكُمْ ۗ عَلَى رُوُّ وسِكُرْ أَنَا بَرِي عِن ٱلْآنَ أَذْهَبُ إِلَى ٱلْأَمَ . الله المنه الله عن هُمَا كَ وَجَاء إِلَى بَيْتِ رَجُلِ الله يُوسُنُسُ كَانَ مُتَعَبِّدًا للله وَكَانَ بَيْنَهُ مُلَاصِقًا لِلْهَ عَهِمَ مَلَا مَقًا لِلْهَ عَهِمَ مَلَا مِنْ الله عَهِمَ عَلَا مِنْ الله عَهِمَ عَلَى الله عَ

وَ فَقَالَ ٱلرَّبُ لِمُولُسَ مِرُوْيَا فِي ٱللَّمْلِ لَا تَعَفُ بَلُ اللَّمْلِ لَا تَعَفُ بَلُ الْحَدُّ وَلَا يَقَعُ بِكَ أَحَدُ الْحَدِينَةِ وَلَا يَقَعُ بِكَ أَحَدُ لَكُمْ وَلَا يَقَعُ بِكَ أَحَدُ لَيُوْلِ فِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَ 1 ا فَأَقَامَ لَهُ وَلِي هَذِهِ ٱلْمَدِينَةِ وَ 1 ا فَأَقَامَ سَنَةً وَسِتَّةً أَشَهُر بُعلِّمُ بَعْلِمُ مَكْلِمَةِ ٱللهِ

أَشَاءِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا لِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦ فَطَرَدَهُمْ مِنَ الْكُرْسِيِّ وَلَيْسَ اللَّهُ الْلُونَانِيِّنَ سُوسْتَانِيسَ رَئِيسَ الْكُرْسِيِّ وَلَمْ يَهُمُّ غَالِيُونَ شَيْعُ الْكُونَ يَهُمُّ غَالِيُونَ شَيْعُ مِنْ ذَلِكَ

١٨ وَأَمَّا بُولُسُ فَلَبِثَ أَيْضًا أَيَّامًا كَثِيرَةً ثُمَّ وَدَّعَ ٱلْإِخْوَةَ وَسَافَرَ فِي ٱلْبَعْرِ إِلَى سُورِيَّةَ وَمَعَهُ بِرِيسْكِلًّا وَٱكِيلًا بَعْدَمَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِي كَغْرِيا. لِإَنَّهُ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرُهُ ١٩ فَأَقْبُلَ إِلَى أَفْسُسَ وَنَرَكُهُمَا هُنَاكَ. وَأَمَّاهُو فَدَخَلَ ٱلْمَجْمُعَ وَحَاجٌ ٱلْبُهُودَ . ٢ وَإِذْ كَانُوا يَطْلُبُونَ أَنْ يَمْكُثَ عِيْدَهُ زَمَانًا أَطْوَلَ لَمْ يُجِبْ. ٢١ بَلْ وَدَّعَهُمْ قَائِلًا يَسْبَغِي عَلَى كُلُ حَالِ أَنْ أَعْمَلَ ٱلْعِيدَ ٱلْقَادِمَ فِي أُورُشَلِيمَ. وَلَكِنْ سَأَرْجِعُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيْضًا إِنْ شَاءَ ٱللهُ ۚ فَأَفْلَعَ مِنْ أَفَسُسَ • ٢٢ وَلَمَّا نَزَلَ فِي قَيْصَرِيَّةَ صَعِدَ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْكُيِسَةِ ثُمَّ ٱلْحُدَرَ إِلَى أَنْطَاكِيَةَ ٢٠٠ وَبَعْدُمَا صَرَفَ زَمَانًا خَرَجَ وَأَجْدَازَ بِٱلنَّتَابُعِ فِي كُورَةِ عَلَاطِيَّةَ وَفَرِيجِيَّةَ يُشَدِّدُ جَمِيعَ ٱلنَّالَامِيدِ ٢٤ ثُمَّ أَقْبِلَ إِلَى أَفْسِسَ عَودي أَسْمُ أَبْلُوسُ إِسْكَنْدَرِتُ ٱلْجِنْسِ رَجُلُ فَصِيحٌ مُقْنَدِرٌ فِي ٱلْكُتُبِ. ه و كَانَ هٰنَا خَبِيرًا فِي طَرِيقِ ٱلرَّبِّ وَكَانَ هَفَوَ حَالٌّ بِٱلرُّوحِ يَتَكَلَّرُ وَيُعَلِّرُ بِتَدْقِيقِ مَا يَخْنَصُّ بِٱلرَّبِّ عَارِفًا معموديّة بوحيّا فَقُطْ ٢٦ وَأَبِثُكَأُ هَلَا يُعَاهِرُ فِي ٱلْعَجْبَعِ. فَلَمَّا سَمِعَهُ أَكِيلًا وَبريسْكِلًّا أَخَذَاهُ إِلَيْهِمَا وَشَرَحَا لَهُ طَرِيقَ ٱلرَّبِّ بِأَكْثِرِ مَدْفِيقِ ٢٧ وَ إِذْ كَانَ يُريدُ أَنْ تَجْنَازَ إِلَى أَخَائِيَةَ كَتَبَ ٱلْإِخْوَةُ إِلَى ٱلنَّلَامِيذِ تَجُضُّونَهُمْ أَنْ يَقْبُلُوهُ وَفَلَمَّا جَاءَ سَاعَدَ كَثِيرًا بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدْ آَمَنُواْ. ٢٨ لِأَنَّهُ كَانَ بِٱشْتِدَادِ يُغْيِرُ ٱلْيَهُودَ جَهْرًا مُبَيِّنًا بِٱلْكَتَبِ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْأَصْمَاجُ ٱلنَّاسِعُ عَشَرَ

ا فَحَدَثَ فِيمَا كَانَ أَ بَالُوسُ فِي كُورِ نَثُوسَ أَنَّ بُولُسَ بَمْدَمَا ٱجْنَازَ فِي ٱلنَّوَاحِي ٱلْعَالِيَةِ جَاءَ إِلَى أَفَسُسَ. فَإِذْ وَجَدَ تَلاَمِيذَ ٢ فَالَ لَهُمْ هَلْ قَبِلْمُ ٱلرُّوحَ ٱلْقُدُسَ لَمَّا آمَنَّهُ فَالُوا لَهُ وَلَا سَمِعْنَا أَنَّهُ يُوجَدُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدْسُ الْمَعْهُودِيَّةِ يُوحَنَّا الْمَعْهُودِيَّةِ يُوحَنَّا الْمَعْهُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا عَمَّالَ بَهِعْهُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا لِمَعْهُودِيَّةِ النَّوْبَةِ قَائِلًا لِلشَّعبِ أَنْ يُومِنُوا بِاللَّذِي يَأْتِي بَعَدَهُ أَيْ بِالْمُصِيحِ يَسُوعَ وَ فَلَمَّا سَمِعُوا أَعْنَهُ وَ لِاللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ حَلَّ الرُّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْهِمْ فَطَفَعُوا بِأَنْ الرُّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْهِمْ فَطَفَعُوا بِأَنْ الرُّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْهِمْ فَطَفَعُوا بِيسَةً الرَّحِالِ فَعُوا يَتَمَا اللَّهُ وَلَا مَعِيمَ الرَّجَالِ فَعُوا يَتَمَا أَوْنَ وَلَا الرَّوحُ الْفَدُسُ عَلَيْهِمْ فَطَفَعُوا لِنَعْقُوا لَيْكُونَ جَمِيعُ الرِّجَالِ فَعُوا يَتَمَا اللَّهِ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَانَ جَمِيعُ الرِّجَالِ فَعُوا الْمُؤْفَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَشَرَ

٨ مُمُ دَخَلَ ٱلْمَعْمَعَ وَكَانَ يُعَاهِرُ مُدَّةَ اَلَيْهِ أَشْهِ اللهِ مَهُ وَلَمَّا كَانَ مُعَاجًا وَمُفْنِعًا فِي مَا مَعْنَصُ بِمَلَكُوتِ ٱللهِ ١٠ وَلَمَّا كَانَ فَوْمْ يَنَعَسُّوْنَ وَلَا يَقْنَعُونَ شَاتِهِ إِنَّ ٱلطَّرِيقَ أَمَّامَ ٱلْجَهُورِ فَوْمْ يَنَعَسُّوْنَ وَلَا يَقْنَعُونَ شَاتِهِ إِنَّ ٱلطَّرِيقَ أَمَّامَ ٱلْجَهُورِ اعْنَزَلَ عَنْهُمْ وَأَفْرَزَ ٱلنَّلَامِيذَ هُعَاجًا كُلَّ يَوْم فِي مَدْرَسَةِ اعْنَزَلَ عَنْهُمْ وَأَفْرَزَ ٱلنَّلَامِيذَ هُعَاجًا كُلَّ يَوْم فِي مَدْرَسَةِ إِنْسَانِ ٱللهُ تَعِرَانُسُ وَ التَّلَامِينَ فَي السَّامِنَ حَتَى السَّامِنَ فِي السَّامِنَ فَي السَّامِنَ فِي السَّامِينَ فَي السَّامِينَ فَي السَّامِينَ فَي السَّامِينَ فِي السَّامِينَ اللهُ الْمَامِينَ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ الْمَامِينَ فِي السَّامِينَ الْمَامِينَ فِي السَّامِينَ فِي السَّامِينَ فِي السَّامِينَ اللهُ الْمَامِينَ عَلَيْهَ الْمَامِينَ فِي السَّامِينَ فِي السَّامِينَ فَي السَّامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ عَلَيْهُ عَلَيْلُ الْمَامِينَ فِي السَّامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ فِي السَّامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ الْمَامِينَ عَلَيْمَ الْمَامِينَ الْمُوامِينَ الْمَامِينَ اللَّهُ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَامِينَ الْمَام

فُوَّاتِ غَيْرُ ٱلْمُعْنَادَةِ. 11 حَنَّى كَانَ يُوْتَى عَرَ جَسَدِهِ بِمَنَادِيلَ أَوْ مَآزِرَ إِلَى ٱلْمَرْضَى فَنَزُولُ عَنْهُمُ ٱلْأَمْرَاضُ وَغَيْرُجُ ٱلْأَرْ وَاحُ ٱلشِّيِّرِّمَةُ مِنْهُمْ

١٢ فَشَرَعَ قَوْمُرٌ مِنَ ٱلْبَهُودِ ٱلطَّوَّافِينَ ٱلْمُعَرِّمِينَ أَنْ يُسَمُّوا عَلَى ٱلَّذِينَ بِهِم ٱلْأَرْوَاجُ ٱلشِّرِيَّرَةُ بِأَسْمِ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ قَائِلِينَ نَقْسِمُ عَلَيْكَ بِسُوعَ ٱلَّذِي يَكْرِزُ بِهِ بُولُسُ ٤٠ وَكَانَ سَبْعَةُ بَنِينَ لِسَكَاوَا رَجُلُ يَهُودِيٌّ رَئِيسٍ كَهَنَّةِ ٱلَّذِينَ فَعَلُوا هٰنَاهُ ١٥ فَأَجَابَ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَقَالَ أَمَّا يَسُوعُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ وَبُولُسُ أَنَا أَعْلَمُهُ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَهَنْ أَنْتُمْ ١٦٠ فَوَلَبَ عَلَيْهِمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِيكَانَ فِيهِ ٱلرُّوحُ ٱلشِّرِّيرُ وَغَلَّبُهُمْ وَقَوِيَ عَلَيْهِمْ حَنَّى هَرَ يُوا مِنْ ذَٰلِكَ ٱلْبِيْتِ عُرَاةً وَهُجَرَّ حِينَ ١٧٠ وَصَارَ هَلَا مَعْلُومًا عِنْدَ جَمِيمِ ٱلْمِهُودِ وَٱلْهُونَالِيِّينَ ٱلسَّاكِيْنِ فِي أَفْسُسَ. فَوَقَعَ خَوْفْ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَكَانَ ٱسْمُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ يَنَعَظَّرُهُ ١٨ وَكَانَ كَثْنِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا يَأْنُونَ مُقُرِّينَ وَمُغْبِرِينَ

بِأَفْعَا لِهِمْ • ١ وَكَانَ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْمُلُونَ ٱلسِّعْرَ يَجْمَعُونَ ٱلْكُتْبَ وَيُحَرِّقُونَهَا أَمَامَ ٱلْجَبِيعِ . وَحَسَبُوا أَثْمَانَهَا فَوَجَدُوهَا خَمْسِينَ أَلْفاً مِر زَ ٱلْفِضَّةِ ٢٠ هَكَذَا كَانَتْ كَلِيهُ ٱلرَّبِّ تَنْهُو وَنَعُوى بشِدَّةً

١١ وَلَمَّا كَبِلَتْ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ وَضَعَ بُولُسُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ بَعْدَمَا يَجْنَازُ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ يَذْهَبُ إِلَى اورُشَلِيمَ قَائِلًا إِنِّي بَعْدَمَا أُصِيرُ هُمَاكَ يَنْبَغِي أَنْ أَرِّي رُومِيَةَ أَيْضًا. ٢٢ فَأَرْسَلَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٱثْنَيْنِ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانُو إِيَّذُهُ وَيَهُ تِهُونَاوُسَ وَأُرَسْطُوسَ وَلَبِثَ هُو زَمَانًا فِي أَسِيًّا ٢٠٠ وَحَدَثَ في ذٰلِكَ ٱلْوَقْتِ شَغْبُ لَيْسَ عَلِيل بسَبَب هٰذَا ٱلطَّريقِ. ٢٤ لِأَنَّ إِنْسَانًا ٱسْمَهُ دِيمْرِيُوسُ صَائِغٌ صَانعُ هَيَا كِل فِضَّةٍ لِأَرْطَامِيسَ كَانَ يُكَسِّبُ ٱلصُّنَّاعَ مَكْسَبًا لَيْسَ بِقَلِيل. ٥٠ فَجَمَعُهُمْ وَٱلْفَعَلَةَ فِي مِثْلُ ذَٰلِكَ ٱلْعَمَلُ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أَنْهُ تَعْلَمُونَ أَنَّ سِعَتَنَا إِنَّهَا هِيَ مِنْ هَذِهِ ٱلصِّنَاعَةِ ٢٦٠ وَأَنْهُمْ مَنْ فَارُونَ وَنَسْمَعُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفَسْسَ فَقَطْ بَلْ مِنْ

٠٠ وَلَمَّا كَانَ بُولُسُ يُرِيدُ أَنْ يَدْ خُلَ بَيْنَ ٱلشَّعْبِ
لَمْ يَدَعْهُ ٱلتَّلَامِيدُ ١٠ وَأَنَاسُ مِنْ وُجُوهِ أَسِيًّا كَانُوا
أَصْدِقَاءَهُ أَرْسَلُما يَطْلُبُونَ إِلَيْهِ أَنْ لَا يُسَلِّرَ نَفْسَهُ إِلَى
الْمَشْهُدِ ٢٠٠ وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبَعْضُ
بَشَيْ ﴿ آخَرَ لِأَنَّ ٱلْمَحْفِلُ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُ ۚ لَا يَدْرُونَ
بِشَيْ ﴿ آخَرَ لِأَنَّ ٱلْمَحْفِلُ كَانَ مُضْطَرِبًا وَأَكْثَرُهُ ۚ لَا يَدْرُونَ

لِأِي شَيْ كَانُوا قَد أَجْنَهُ فُواه ٢٠ فَأَجْنَدُ بُوا إِسْكَنْدَرَ مِنَ الْجَهْعِ . وَكَانَ الْيَهُودُ يَدْفَعُونَهُ . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ الْجَهْعِ . وَكَانَ الْيَهُودُ يَدْفَعُونَهُ . فَأَشَارَ إِسْكَنْدُرُ بِيدِهِ يَرِيدُ أَنْ يَهُودِيْ صَارَ بِيدِهِ مَرْفِهُ أَنَّهُ يَهُودِيْ صَارَ صَوْتٌ وَاحِدُ مِنَ الْجُهِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةً سَاعَنَيْنِ صَوْتٌ وَاحِدُ مِنَ الْجُهِيعِ صَارِخِينَ نَحُو مُدَّةً سَاعَنَيْنِ عَظِيبَهُ هِيَ أَرْطَامِيسُ الْأَفْسَسِينَ

وَ؟ أَمُّ سَكَّنَ ٱلْكَاتِبُ ٱلْجَمْعَ وَقَالَ ٱ مَهُ ٱلْرِّجَالُ الْأَفْسُسِيْوِنَ مَنْ هُو ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ مَدِينَةَ الْأَفْسُسِيِّينَ مَتَعَبِّدَةُ لَا رَطَامِسِ ٱلْإِلْهَةِ الْعَظِينَةِ وَٱلنَّهْ اللَّهُ الْأَفْسَانُ اللَّهُ الْعَقَالَةِ وَالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمَةِ وَٱلنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّةُ الللللَّهُ الللللل

عَوْمِلِ شَرْعِيِّ وَ لَا لَنَّا فِي خَطَرِ أَنْ يُعَاكَمَ مِنْ أَجْلِ فِيْنَةِ فَيْنَةِ هُوْلِ فَيْنَةِ هُوَا أَنْ نُعَدِّمَ حِسَابًا هُذَا الْفَوْمِ وَلَيْسَ عِلَّة يُهْكُونَا مِنْ أَجْلِهَا أَنْ نُقَدِّمَ حِسَابًا عَنْ هُذَا صَرَفَ الْعَفْلَ عَنْ هُذَا صَرَفَ الْعَفْلَ الْعَمْوُلَ عَنْ هُذَا صَرَفَ الْعَفْلَ الْعَمْوُلُ هَذَا صَرَفَ الْعَمْوُلُ الْعَمْوُلُ الْعَمْوُلُ الْعَمْوُلُ الْعَمْوُلُ الْعَمْوُلُ اللّهُ عَلَى الْعَمْوُلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

ا وَبَعْدَمَا ٱنْتَهِي ٱلشَّغَبُ دَعَا بُولُسُ ٱلتَّلَامِيذَ وَوَدَّعَهُمْ وَخَرَجَ لِيَدْهَبَ إِلَى مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ وَلَمَّا كَانَ قَدِ أَجْنَازَ فِي تِلْكَ ٱلنَّوَاحِي وَوَعَظَهُمْ بِكَلَامِ كَثِيرِ جَاء إِلَى هَالَّاسَ عَ وَصَرَفَ ثَلَقَةَ أَشْهُرٍ. ثُمَّ إِذْ حَصَلَتْ مَكِيدَةُ مِنَ ٱلْيَهُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُزْمِعِ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى سُورِيَّةَ صَارَ رَأْيُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى طَرِيقِ مَكِدُونِيَّةً ٤٠ فَرَافَقَهُ إِلَى أُسِيًّا سُوبَاتُرُسُ ٱلْهِيرِيُّ . وَمِنْ أَهْلِ نَسَا لُونِيكِي أَرَسْأَرُخُسُ وَسَكُونُدُسُ وَغَايُوسُ ٱلدَّرَبِيُّ وَيْهِمُوثَاوُسُ. وَمِنْ أَهْلِ أَسِيًّا يِنْغِيكُسُ وَ زُرُو فِيمُنْ • ه هُوُلا ﴿ سَبَقُوا قَلْ نُتَظَرُ وِنَا فِي تَرُ وَاسَ ٦٠ مَلْ مَّا مَعْنُ فَسَافَوْنَا فِي ٱلْغِرْ بَعْدًا مَيَّامِ ٱلْفَطِيرِ مِنْ فِيلِيِّي وَوَافَسْنَاهُمْ فِي خَمْسَةِ أَيَّامِ إِلَى تَرُواسَ حَيْثُ صَرَفْنَا سَبْعَلَهُ أَيَّامٍ

٧ وَفِي أُوَّلِ ٱلْأُسْبُوعِ إِذْ كَانَ ٱلنَّلَامِيذُ مُجْنَبِعِينَ لِيَكْسِرُ وَا خُبْزًا خَاطَبَهُمْ بُولُسُ وَهُوَ مُزْمِعُ ۖ أَنْ يَمْضِي فِي ٱلْغَدِ وَأَطَالَ ٱلْكَلَامَ إِلَى نِصْفِ ٱللَّهْلِ ١٨ وَكَانَتْ مَصَابِيحُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْعِلِيَّةِ ٱلَّذِي كَالُولِ مُعِنْمِعِينَ فِيهَا ١٠ وَكَانَ شَاتُ أَشْهُ أَفْتِيخُوسُ جَالِسًا فِي ٱلطَّافَةِ مُتَنَّقِّلًا بِنَّوْمٍ عَبِيقٍ. وَ إِذْ كَانَ بُولُسُ نَخَاطِبُ خِطَابًا طَوِيلًا غَلَبَ عَلَيْهِ ٱلنَّوْمُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلطَّبَقَةِ ٱلنَّالِثَةِ إِلَى أَسْفَلُ وَحُمِلَ مَيَّاً. ١٠ فَأَزَلَ بُولُسُ وَوَقَعَ عَلَيْهِ وَأَعْنَنَقَهُ فَاثِلًا لَا تَضْطَرُبُوا لِأَنَّ نَفْسَهُ فِيهِ وَ النُّمَّ صَعِدَ وَكَسَّرَ خُبْزًا وَأَحَلَ وَتَكَلَّمَ كَثِيرًا إِلَى ٱلْفَجْرِ. وَهَكَلَا خَرَجَ • ١٢ وَأَ نَوْا بِٱلْفَتَوَ حَيًّا وَلَعَزُّوا لَعُزْيَةً لَيْسَتْ بِقَلِيلَة

١٢ وَأَمَّا كُونُ فَسَبَقْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ وَأَفْلَعْنَا إِلَى أَسُوسَ مُرْمِعِينَ أَنْ نَأْخُذَ بُولُسَ مِنْ هُمَاكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ رَتَّبَ هُكُلَا مُزْمِعًا أَنْ يَمْشِي ٤٠ فَلَمَّا وَإِفَانَا إِلَى أَسُّوسَ أَخَذْنَاهُ كَأْ تَيْنَا إِلَى مِيتِيلِينِي. ٥٠ ثُمَّ سَافَرْمَا مِنْ هُمَا كَ فِي ٱلْمِيْرُ عَافَهُ لِنَا فِي ٱلْغَدِ إِلَى مَقَامِلِ خِيُوسَ. وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ وَصَلْنَا إِلَى سَامُوسَ وَأَ قَهْمَا فِي تُرُوجِيلِيُّونَ ثُمَّ فِي ٱلْمُومِ اللَّالِي خِنْنَا إِلَى سِلْمِنْسَ وَأَ قَهْمَا فِي تُرُوجِيلِيُّونَ ثُمَّ فِي ٱلْمُومِ النَّالِي خِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ. ١٦ الأِنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَعَاوَنَى النَّالِي خِنْنَا إِلَى مِيلِينُسَ. ١٦ الأِنَّ بُولُسَ عَزَمَرَ أَنْ يَعَلَى أَلَيْهَا فِي أَسِيّا. أَفْسُسَ فِي ٱلْمُحْتَلِمَ فِي أَورُشَلِيمَ فِي لَيْ أَورُشَلِيمَ فِي أَورُشَلِيمَ فَي أَورُشَلِيمَ فِي أَورُشَلِيمَ فِي أَورُشَلِيمَ فِي أَورُشَلِيمَ فِي أَورُشَلِيمَ فَي أَورُسُلِيمَ فَي أَمْ أَنْ فَي أَوْمِ فَي أَوْمُ أَلِيمَ فَي أَوْمُ أَلِيمَ فَي أَوْمُ أَنْ فَي أَمْ أَنْ فَي أَوْمُ أَمْ أَلِيمَ فَي أَوْمُ أَنْ فَي أَوْمُ أَنْ فَي أَلِيمَ فَي أَوْمُ أَلِيمَ أَسَالِهُ فَي أَنْ فَي أَوْمُ أَلِيمَ فَي أَلِيمَ أَمْ فَي أَلِيمُ فَي أَلِيمَ فَي أَلِيمَ أَلِيمَ أَل

١٧ وَمِنْ مِيلِينَسَ أَرْسَلَ إِلَى أَ فَسُسَ وَأَسْمَدُ عَيْهُونَ مِنْ الْمُدِيسَةِ وَ ١٨ فَلَمُونَ مِنْ الْمَدِيسَةِ وَ ١٨ فَلَمُ الْمَا جَافُولَ إِلَيْهِ قَالَ لَمُرْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ مِنْ أَوْلِ مَوْمِ دَخَلْتُ أَسِيًّا كَيْفَ كُنْتُ مَعْكُمْ كُلُّ ٱلزَّمَانِ أَوْلَ مَعْ وَدُمُوعِ كَثِيرة وَ إِنْجَارِبَ اللَّهُ الْمَدْ مُ اللَّهُ الرَّبَ بِكُلُّ تَوَاضُع وَدُمُوعِ كَثِيرة وَ إِنْجَارِبَ اللَّهُ الْمَدْ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٢٢ غَيْرَ أَنَّ ٱلرُّوحَ ٱلْفُدُسَ يَشْهَدُ فِي كُلِّ مَدِينَةِ فَائِلًا إِنَّ وُثْهَا ۗ وَشَمَائِدَ تَنْتَظِرُنِي • ٢٤ وَلَكِنِّنِي لَسْتُ أَحْتَسِبُ لِشَيْءَ وَلاَ نَفْسِي تَمِينَةُ عِنْدِي حَنَّى أَنَدِيَّمَ بِفَرَح سَعْبِي فَاكْفِدْمَةً ٱلَّتِي أَخَذْنُهَا مِنَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ لِأَشْهَدَ بِبِشَارَةِ نِعْمَةِ ٱلله. ٥٠ وَٱلْاَنَ هَا أَنَا أَعَالَمُ أَنَّكُمُ لَا تَرَوْنَ وَجْهِي أَيْضًا أَنْهُمْ جَهِيمًا ٱلَّذِينَ مَرَرْثُ بَيْنَكُمْ كَارِزًا بِمَلَكُوتِ ٱللهِ . ٢٦ لِذَلِكَ أَشْهِدُكُمُ ٱلْمُوْمَ هَنَا أَنِّي بَرِي ﴿ مِنْ دَمِ ٱلْجَمِيعِ وَ ٢٧ لِأَنِّي لَمْ أَوْ خِّرْ أَنْ أَحْبِرَكُمْ بِكُلِّ مَشُورَةِ ٱللهِ ١٨٠ إِحْنَرِ رُول إِذًا لِّأَنْهُ سِكُمْ وَلِجَمِيعِ ٱلرَّعِيَّةِ ٱلَّذِي أَفَامَكُمُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ فِيهَا أَسَافِهَةً لِنَرْعَوْ آكَنِيسَةَ ٱللهِ ٱلَّتِي ٱفْتَنَاهَا مَدَ مِهِ ٢٩٠ لِأَتَّى أَعْلَمُ هٰذَا أَنَّهُ بَعْدَ ذَهَابِي سَيَدْ ذُلُ بَيْنَكُمْ فِتَابُ خَاطِفَةٌ لَا تُشْفِق مِ عَلَى ٱلرَّعِيَّةِ وَ ٢٠ وَمِنْكُمْ أَنَّمُ سَيَقُومُ رِجَالُ يَتَكَلَّهُونَ بِأُمُورِ مُلْتُويَةٍ لِيَجْنَدُبُوا ٱلنَّلَامِيذَ وَرَاءَهُمْ. ٢١ لِذَٰ لِكَ ٱسْهُرُوا مُنَذَكِّرِينَ أَنَّي ثَلَاثَ سِنِينَ لَيْلًا وَنَهَارًا لَمُ أَفْرُرُ عَنْ أَنْ أَنْدِرَ بِدُمُوعِ كُلَّ وَاحِدِ ٢٠ وَأَلْأَنَ

٤٩٨

أَسْنَوْدِعُكُمْ ۚ يَا إِخْوَتِي لِلَّهِ وَلِكَلِّيَةِ نِعْمَتِهِ ٱلْقَادِرَةِ أَنْ نَبْنِيكُمْ وَتُعْطِبَكُمْ ويرَاثَا مَعَ جَبِيعِ ٱلْمُقَدَّسِينَ ٢٠٠ فِضَّةَ أَقْ ذَهَبَ أَوْ لِبَاسَ أُحَدِ لَمْ أَشْنَهِ . ٤٤ أَنْهُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ حَاجَاتِي وَحَاجَاتِ ٱلَّذِينَ مَعِي خَدَّمَنْهَا هَاتَانِ ٱلْكَانِ. ٥٠ فِي كُلُّ شَيْءٌ أَرَيْتُكُمْ أَنَّهُ هَكَنَا يَنْبَغِي أَنَّكُمُ لَتَعْبُونَ وَتَعْضُدُونَ ٱلضُّعَفَاءَ مُتَذَكِّرِينَ كَلِمَاتِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنَّهُ قَالَ مَغْبُوطٌ هُوَ ٱلْعَطَاءُ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأَخْذِ. ٢٦ وَلَهَّا قَالَ هٰنَا جَنَا عَلَى رُكْبُنَيْهِ مَعْ جَمِيعِهِمْ وَصَلَّى ٢٠٠ وَكَانَ بَكَاكِ عَظِيمٌ مِنَ ٱلْجَمِيعِ وَوَقَعُوا عَلَى عُنْق بُولُسَ يُقَبُّلُونَهُ ٢٨ مُتَوَجِّمِينَ وَلا سِيَّمَا مِنَ ٱلْكَلِمَةِ ٱلَّذِي قَالَهَا إِ أَنَّهُمْ لَنْ يرَ وْلْ وَحْهَهُ أَيْضًا ثُمَّ شَيْعُوهُ إِلَى ٱلسَّفِينَةِ

ٱلْأَصُّاحُ ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا أَنْفَصَلْنَا عَنْهُمْ أَقْلَعْنَا وَحِثْنَا مُتَوَحِّهِينَ بِالْاَسْتِقَامَةِ إِلَى كُوسَ وَفِي ٱلْبُومِ ٱلنَّالِي إِلَى رُودُسَ. وَمِنْ هُنَاكَ إِلَى بَانَرَا. ٢ فَإِذْ وَجَدْنَا سَفِينَةً عَابِرَةً إِلَى فِينِيقِيَةً صَعِيدُنَا

إِلَيْهَا وَأَقْلَعْنَا وَ ٢ ثُمَّ ٱطُّلَعْنَا عَلَى قُبْرُسَ وَنَرَكْنَاهَا يَسْرَةً وَسَافَرْنَا إِلَى سُورِيَّهَ وَأَقْبَلْنَا إِلَى صُورَ لِأَنَّ هُنَاكَ كَانَت ٱلسَّفِينَةُ تَضَعُ وَسْفَهَا مِ فَوَ إِذْ وَجَدْنَا ٱلتَّلَامِيذَ مَكَثْنَا هُنَاكَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَوَكَانُوا يَقُولُونَ لِمُولُسَ بِٱلرُّوحِ أَنْ لَا يَصْعَدَ إِلَى أُورُشَايِمَ. ٥ وَلَكِنْ لَمَّا ٱسْتَكْمَلْنَا ٱلْأَيَّامَ خَرَجْنَا ذَاهِبِينَ وَهُمْ جَمِيعًا يُشَيِّعُونَنَا مَعَ ٱلنِّسَاءُ قَالْأَوْلَادِ إِلَى خَارِجِ ٱلْمَدِينَةِ . فَعَنُونَا عَلَى رُكَبِنَا عَلَى ٱلشَّاطِيُ وَصَالْبِنَا . ٦ وَلَمَّا وَدَّعْنَا بَعْضَا بَعْضًا صَعِدْنَا إِلَى ٱلسَّفِينَةِ. وَأَمَّا هُمْ فَرَجَعُوا إِلَىٰ خَاصَّتُهُمْ

٧ وَلَهَا أَكْمَلُنَا ٱلسَّفَرَ فِي ٱلْجَوْرِ مِنْ صُورَ أَثْبَلُنَا إِلَى بُتُو لَهَايِسَ فَسَلَّمْنَا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ وَمَكَثْنَا عِنْدَهُمْ يَوْمًا وَإِحِلَّاه ٨ ثُمَّ خَرَجْنَا فِي ٱلْغَلِيْ نَحْنُ رُفَقَاء بُولُسَ وَجُنَا إِلَى قَيْصَرِيَّةَ فَدَخُلْناً بَيْتَ فِيلِبُسَ ٱلْمُبَشِّر إِذْ كَانَ وَاحِدًا مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَأُقَهْنَا عِنْدَهُ ، وَكَانَ لِهٰذَا أَزْبَعْ بَنَاتٍ عَلَارَى كُنَّ لَيْنَامِ أَنَ ١٠ وَبَيْنَهَا نَحْنُ مُعْمُونَ أَيَّامًا كَثِيرَةً ٱلْحَدَر مِنَ

يُودِيَّةِ نَبُّي أَسْمُهُ أَغَابُوسُ ١١ فَعَاءَ إِلَيْنَا وَأَخَذَ مِنْطَقَةَ رُلُسَ وَرَبَطَ يَدَيْ نَفْسِهِ وَرَجْلَيْهِ وَقَالَ هٰذَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ ٱلْقُدُسُ. ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي لَهُ هَذِهِ ٱلْمِنْطَقَةُ هَكَنَا سَيَرْ بُطُهُ ٱلْيَهُودُ فِي أُورُسَلِيمَ وَيُسَلِّمُونَهُ إِلَى أَيْدِي ٱلْأَهُمِ ١٦٠ فَلَيَّا سَمِعْنَا هٰنَا طَلَبْنَا إِلَيْهِ غَنْنُ وَٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْمَكَانِ أَنْ لَا يَضْعَدُ إِلَى أُورُشَلِيمَ ١٢٠ فَأَجَابَ بُولُسُ مَاذَا تَفْعَلُونَ تَبْكُونَ وَتَكْسِرُونَ قَلْبِي لِأَنِّي مُسْتَعِدٌ لَيْسَ أَنْ أَرْبَطَ فَقَعَدْ بَلْ أَنْ أَمُوتَ أَيْضًا فِي أُورُسَلِيمَ لِأَجْلِ أَسْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ١٤٠ وَلَمَّا كُمْ يُقْنَعْ سَكَتْنَا قَائِلِينَ لِتَكُنْ مَشِيئَةُ ٱلرَّبِّ. ٥ وَبَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ تَأَهَّبُنَا وَصَعِدْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ. ١٦ وَجَاءَ أَيْضًا مَعَنَا مِنْ فَيْصَرِيَّةَ أَنَاسُ مِنَ ٱلنَّاكَمِيذِ ذَاهِبِينَ بِنَا إِلَى مَنَاسُونَ وَهُو رَجُلْ فُبْرُسِيٌ تِلْمِيذُ قَدِيمٌ لِنَازِلَ عِنْدَهُ ١٧ وَلَمَّا وَصَلْنَا إِلَى أُورُشَلِيمَ قَبِلَنَا ٱلْإِخْوَةُ بِفَرَحٍ. ١٨ وَفِي ٱلْغَدِ دَخَلَ بُولُسُ مَعَنَا إِلَى يَعَقُوبَ وَحَضَرَ جَمِيعُ

ٱلْمَشَائِخِ وَ ١٩ فَبِعَدَمَا سَلَّرَ عَلَيْهِمْ طَعِقَ لَحِيَّتُهُمْ شَيْعًا فَشَيْعًا

بِكُلُّ مَا فَعَلَهُ ٱللهُ بَيْنَ ٱلْأُمَمِ بِوَاسِطَةِ خِدْمَتِهِ ٢٠ فَلَمَّا سَمِعُوا كَانُوا يُعَجِّدُونَ ٱلرَّبَّ. وَقَالُوا لَهُ أَنْتَ تَرَكَ أَيُّا ٱلْأَخْ كُمْ يُوجَدُ رَبْقَةٌ مِنَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَهُمْ جَمِيعًا غَيُورُونَ لِلنَّامُوسِ. ٢١ وَقَدْ أُخْبِرُولِ عَنْكَ أَنَّكَ تُعَلِّيرُ جَمِيعَ ٱلْيَهُودِ ٱلَّذِينَ بَيْنَ ٱلْأُمَمَ ٱلْإِرْتِدَادَ عَنْ مُوسَى قَائِلًا أَنْ لَا يَغْنِنُوا أُولَادَهُمْ وَلَا يَسْلُكُوا حَسَبَ ٱلْعُوائِدِ ٢٠ فَإِذًا مَاذَا يَكُونُ. لَا بُدَّ عَلَى كُلُّ حَالِ أَنْ يَجْنَمِعَ ٱلْجُمْهُورُ لَأَنَّهُمْ سَيَسْمَعُونَ أَنَّكَ قَدْ جِنْتَ ٢٠ فَأَفْعَلْ هٰذَا ٱلَّذِي نَقُولٌ لَكَ.عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ رِجَالِ عَلَيْمٍ نَذْرُ ٢٤٠ خُذْ هُؤُلا ۚ وَتَطَهَّرُ مَعَهُمْ وَأَنْفِفْ عَلَيْهِمْ لِيَعْلِقُوا رُؤُوسَهُمْ فَيَعْلَمَ ٱلْجُوبِيعُ أَنْ لَبْسَ شَيْ مِمَّا أَخْبِرُولِ عَنْكَ بَلْ نَسْلُكُ أَنْتَ أَيْضًا حَافِظًا لِلنَّامُوسِ وَ مَ وَأَمَّا مِنْ حَهَةِ ٱلَّذِينَ آمَنُوا مِنَ ٱلْأَمْمَ فَأَرْسَلْنَا نَعْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَاتَعِنْظُوا شَيْئًا مِثْلَ ذَلِكَ سِوَى أَنْ يُحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذُبِحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ ٱلدُّم وَالْعَنْوقِ وَالرِّنَا ٢٠٠ حِينَتِذِ أَخَذَ بُولُسُ ٱلرَّجَالَ

يُ ٱلْغَدِ وَتَطَهَّرُ مَعَهُمْ وَدَّخَلَ ٱلْهَيْكُلِّ غَيْرًا بِكَمَا لِ أَيَّامِ ٱلنَّظُهِيرِ إِلَى أَنْ يُقَرَّبُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ ٱلْقُرْبَانَ ٢٧ وَلَهٌا قَارَبَتِ ٱلْأَيَّامِ ٱلسَّبْعَةُ أَنْ نَنْمٌ رَآهُ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَسِيًّا فِي ٱلْهَيْكُلِ فَأَهَاجُوا كُلَّ ٱلْجَاعِ وَأَلْقَوا عَلَيْهِ ٱلْأَيَادِيَ ٢٨ صَارِخِينَ يَاأَيْمَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِسْرَائِيلِيُّونَ أُعِينُول . هٰذَا هُوَ ٱلرَّجُلُ ٱلَّذِي يُعَلِّمُ ٱلْجَمِيعَ فِي كُلُّ مَكَانِ ضِلًّا لِلشَّعْبِ وَٱلنَّامُهُوسِ وَهٰلَا ٱلْمَوْضِعِ حَتَّى ٱلْذُخَلّ يُونَانِيِّنَ أَيْضًا إِلَى ٱلْهَيْكُل وَدَنَّسَ هٰذَا ٱلْمَوْضِعَ ٱلْمُفَدَّسَ. ٢٩ لِإِنَّهُ كَانُوا قَدْرَأُوا مَعَهُ فِي ٱلْهَدِينَةِ رُوفِيمُسَ ٱلْأَفْسِينَ فَكَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ بُولُسَ أَدْخَلَة إِلَى ٱلْهَيْكُل مَ مَهَاجَتِ ٱلْهَدِينَةُ كُلُّهَا وَرَاكُضَ ٱلشَّعْبُ وَأَمْسُكُوا بُولُسَ وَجَرُوهُ خَارِجَ ٱلْهَيْكُلِ وَلِلْوَقْتِ أَغْلِقَتِ ٱلْأَبْوَابُ. ا وَيَنْهَا هُمْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَقْتُلُوهُ نَمَا خَبُرُ إِلَى أُمِيرِ ٱلْكَتِيبَةِ أَنَّ أُورُشَلِيمَ كُلُّهَا قَدِ ٱضْطَرَبَتْ ٢٠ فَلِلْوَفْثِ أَخَذَ عَسْكَرًا وَقُوَّادَ مِثَاتِ وَرَكَضَ إِلَيْهِمْ. فَلَمَّا رَأْفُا

ٱلْأَمِيرَ وَٱلْعَسْكُرَ كَفُّوا عَنْ ضَرْب بُولُسَ ٢٠ حِينَتَاذِ ٱقْتَرَبَ ٱلْأَمِيرُ وَأَمْسَكَهُ وَأَمَرَ أَنْ يَقَيدُ بسِلْسِلَتَيْنِ وَطَفِقَ يَسْتَغْبُر تُرَى مَنْ يَكُوثُ وَمَاذَا فَعَلَ. ٢٤ وَكَانَ ٱلْبَعْضُ يَصْرُخُونَ بِشَيْءٌ وَٱلْبُعْضُ بِشَيْءٌ ٱلْخَرَ فِي ٱلْجَمْعِ . وَلَمَّا لَمْ يَقِدُ رُأَنْ يَعْلَمُ ٱلْيَقِينَ لِسَبَبِ ٱلشَّغُبِ أُمَرَأُنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْمُعَسِّكُرُ ٢٥ وَلَمَّا صَارَعَلَى ٱلدَّرَجِ ٱتَّنَّقَ أَنَّ ٱلْعَسَكَرَ حَمِلَهُ بِسَبَبِ عُنْفِ ٱلْجُمْعِ . ٢٦ لأَنْ جَهُورَ ٱلشَّعْبِ كَانُولَ يَتَبَعُونَهُ صَارِخِينَ خُذُهُ ٢٧ وَ إِذْ قَارَبَ بُولُسُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلْمُعَسُكَرَ قَالَ لِلْأَمِيرِ أَيَجُوزُ لِي أَنْ أَقُولَ لَكَ شَيْئًا. فَقَالَ أَتَعْرفُ ٱلْدُونَانِيَّةَ . ١٨ أَ فَلَسْتَ أَنْتَ ٱلْمُصْرِيُّ ٱلَّذِي صَنَعَ قَبْلَ هذهِ ٱلْأَيَّامِ فِتْنَةً وَأَخْرَجَ إِلَى ٱلْأَرَّيَّةِ أَرْبَعَةَ ٱلْالَّافِ ٱلرَّجُل مِنَ ٱلْقَتْلَةِ ٢٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا رَجُلُ يَهُودِيُّ

طَرْسُوسِيٌّ مِنْ أَهْل مَدِينَة غَيْرِ دَنيَّةٍ مِنْ كِيلِيكِيَّة وَأَلْتَكِسُ مِنْكَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُكَلِّمَ ٱلشَّعْبَ. ٤ فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ وَقَفَ بُولُسُ عَلَى ٱلدَّرَجِ وَأَشَاحَ بِيَدِهِ إِلَى ٱلشَّعْبِ.

فَصَارَ سُكُوتُ عَظِيمٍ . فَمَادَى بِاللَّهَ الْعِبْرَانِيَّةِ فَائِلاً

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِي وَٱلْمِيْسُرُونَ

الَّ عَهُمُ الرِّجَالُ الْإِخْوَةُ وَالْآبَاءُ السَّمُولُ الْحَجَاجِي اللَّهَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّهُ اللللللِّلِمُ اللللللللِّهُ الللللللِّهُ اللللللللللِّ اللللللْمُ الللللِلْمُ اللللِّهُ اللللْمُ الللللْمُولِمُ الللللِّلِمُ اللللللِّلْمُ

وجَالاً وَنِسَاءً . هَ كَمَا يَشْهَدُ لِي أَيْضًا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَبِعُ الْمَشْيَةِ وَجَبِعُ الْمُونِ مَعِيدًا وَئِيسُ ٱلْكَهَنَةِ وَجَبِعُ الْمَشْيَةِ وَآلَدِينَ إِذْ أَخَذْتُ أَيْضًا مِنْهُمْ رَسَائِلَ لِلْإِخْوَقِ إِلَى أَوْرُشَلِيمَ إِلَى دُونِشَلِيمَ اللّهِ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهِ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى أَوْرُشَلِيمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مُقَيِّدِينَ لِكَيْ بِعَاقَبُوا ، أَفَيدَتَ لِي وَأَنَا ذَاهِبْ وَمُتَقَرِّبُ إِلَى دِمِشْقَ أَنَّهُ نَعُو نِصْفِ ٱلنَّهَارِ بَغْنَةً أَبْرَقَ حُوْلِي مِنَ

ٱلسَّمَاء نُورْ عَظِيمْ ٢٠ فَسَفَطْتُ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَسَمِعْتُ صَوْتًا قَائِلًا لِي شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا تَضْطَهِدُنِي ٨٠ فَأَجَبْتُ مَنْ أَنْتَ يَاسَيِّدُ . فَقَالَ لِي أَنَا يَسُوعُ ٱلنَّاصِرِيُّ ٱلَّذِي أَنْتَ نَضْطَهَدُهُ ٩٠ وَآلَذِينَ كَانُوا مَعِي نَظَرُوا ٱلنُّورَ وَأَرْنَعَبُوا وَلَكِنَّهُ ۚ كُو يَسْمَعُوا صَوْتَ أَلَّذِي كَلَّهَنِي ١٠ فَقُلْتُ مَاذَا أَفْعَلُ يَا رَبُّ. فَقَالَ لِي ٱلرَّبُّ قُمْرٌ وَٱذْهَبْ إِلَى دِمَيشْقَ وَهُمَاكَ يُقَالُ لَكَ عَنْ جَمِيعٍ مَا تَرَتَّبَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ١١٠ وَإِذْ كُنْتُ لَا أَبْصِرُ مِنْ أَجْلِ بَهَا مُذَٰلِكَ ٱلنُّورِ ٱقْنَادَنِي بَدِي ٱلَّذِينَ كَانُوا مَعِي فَجُمْتُ إِلَى دِمَشْقَ ١٢ ثُمَّ إِنَّ حَنَانِيًّا رَجُلًا نَقِيًّا حَسَبَ ٱلنَّامُوس وَمَشْهُودًا لَهُ مِنْ جَمِيعِ ٱلْبُهُودِ ٱلسُّكَّانِ ١ أَنَّى إِلَيَّ وَوَقَفَ وَفَالَ لِي أَيْهَا ٱلْأَخُ شَاوُلُ أَبْصِرْ . فَنِي تِلْكَ ٱلسَّاعَةِ نَظَرْتُ إِلَيْهِ ١٤ فَقَالَ. إِلٰهُ آبَائِنَا ٱنْتُخَبَكَ لِتَعْلَمَ مَشِيئَتَهُ وَتُبْصِرَ ٱلْبَارَ وَتَسْمَعَ صَوْتًا مِنْ فَهِهِ. ٥ ا لِأَنَّكَ سَتَكُونُ لَهُ شَاهِلًا لِجَبِيعِ ٱلنَّاسِ بِمَا رَأَيْتَ وَسَمِعْتَ ١٦٠ وَٱلْآنَ

لِمَاذَا نَتَوَانَى . ثُمُّ قَاعْمَدِدْ قَاعْسِلْ خَطَابَاكَ دَاعِبًا بِٱسْمِ

مَّ عَسَمِعُوا لَهُ حَتَّى هَذَهِ ٱلْكَلَمَةُ أَمُّ رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَ اللَّهُ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ ١٦٠ وَإِذْ كَانَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَعِيشَ ١٦٠ وَإِذْ كَانَ لَا يَصِيمُونَ وَيَطْرُحُونَ ثِيابَهُمُ وَيَعْرُمُونَ غَبَارًا إِلَى ٱلْجَوِّكَ أَمَر ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ وَيَرْمُونَ غُبَارًا إِلَى ٱلْجَوِّكَ ٱلْمَوْلَ أَمْر ٱلْأَمِيرُ أَنْ يُذْهَبَ بِهِ إِلَى ٱلْجَوِّكَ ٱللَّهُ اللَّهُ عَسَمُرَ فَائِلًا أَنْ يُغْضَ بِضَرَبَاتٍ لِيعَلَمَ لِأَيِّ لِيعَلَمَ لِلَّيِّ إِلَى الْمُعَسَمَرَ فَائِلًا أَنْ يُغْضَ بِضَرَبَاتٍ لِيعَلَمَ لِلَّيِّ

سَبِّبِ كَانُوا يَصْرُخُونَ عَلَيْهِ هَكَنَا

٢٥ فَلَمَّا مَدُّوهُ لِلسِّيَاطِ قَالَ بُولْسُ لِقَائِدِ ٱلْمِئَّة

ٱلْوَافِفِ أَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ نَجْلِدُولِ إِنْسَانًا رُومَانِيًّا غَيْرً مَعْضِيٌّ عَلَيْهِ ٢٦٠ فَإِذْ سَمِعَ فَأَيْدُ ٱلْمِئَةِ ذَهَبَ إِلَى ٱلْأُمِيرِ

وَأَخْبَرَهُ قَائِلًا ٱنْظُرْ مَاذَا أَنْتَ مُزْمِعِ ۖ أَنْ تَفْعَلَ. لِأَنَّ هَٰذَا ٱلرَّجُلَ رُومَانِيُّ. ٢٧ فَعَاءَ ٱلْأُمِيرُ وَقَالَ لَهُ قُلْ لِي. أَنْتَ

رُومَانِيٌّ. فَقَالَ نَعَمُ . ١٨ فَأَجَابُ ٱلْأُمِيرُ أَمَّا أَنَا فَبِمَبْلَعَ كَبِيرِ ٱقْتَلَيْتُ هَٰذِهِ ٱلرَّعَويَّةَ. فَقَالَ بُولُسُ أَمَّا أَنَا فَقَدُ

وُلِدْتُ فِيهَاهُ ٢٠ وَلِلْوَقْتِ تَنْحَى عَنْهُ ٱلَّذِينَ كَانُوا مُرْمِعِينَ أَنْ يَغْصُوهُ وَأَخْنَشَى ٱلْأُمِيرُ لَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ رُومَانِيُّ وَلَّانَّهُ قَدْ قَيَّدَهُ

٢٠ وَفِي ٱلْغَدِ إِذْ كَانَ بُرِيدُ أَنْ يَعْلَمَ ٱلْيُقَيِنَ لِمَاذَا يَشْنَكِي ٱلْبَهُودُ عَلَيْهِ حَلَّهُ مِنَ ٱلرِّبَاطِ وَأَمْرَ أَنْ يَحْمُرَ رُؤُسَاءُ ٱلْكُهَنَةِ وَكُلُ هَجْمَعِمْ فَأَحْدَرَ بُولُسَ وَأَقَامَهُ لَدَيْمٍ

ٱلْأَصَّاحُ النَّالِثُ وَٱلْمِشْرُونَ

ا فَتَفَرَّسَ بُولُسُ فِي ٱلْمَعْبَعِ وَقَالَ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ

ٱلْإِذْوَةُ إِنِّي بِكُلُّ ضَمِيرِ صَائِحٍ قَدْ عِشْتُ لِلَّهِ إِلَى هُنَا ﴿ ٱلْيَوْمِ ٢٠ فَأَ مَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ ٱلْوَاقِفِينَ عِنْدَهُ أَنْ يَضْرُبُوهُ عَلَى فَهِهِ ٢٠ حِينَئِذِ قَالَ لَهُ بُولُسُ سَيَضُرِبُكَ ٱللهُ أَيْمَا ٱلْحَائِطُ ٱلْمُبِيَّضُ. أَفَأَنْتَ جَالِسْ مَعْكُرُ عَلَى "حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ وَأَنْتَ مِّنَّا مُرْ بِضَرْبِي هُغَالِنَا لِلنَّامُوسِ ٤ فَقَالَ ٱلْوَاقِفُونِ أَ تَشْنِيمُ رَئِيسَ كَهَنَّةِ ٱللَّهِ، • فَقَالَ بُولُسُ كَمْ. أَكُنْ أَعْرِفُ أَيُّهَا ٱلْإِخْرَةُ أَنَّهُ رَئِيسُ كَهَالَةٍ لِّأَنَّهُ مَكْتُوبٌ رَئِيسُ شَعْبُكَ لَا نَقُلْ فِيهِ سُوا

٦ وَلَهَّا عَلِمَ بُولُسُ أَنَّ قِسْمًا مِنْهُ صَدُّوقِيُّونَ وَٱلْآخَرَ فَرِّيسِيْونَ صَرَحَ فِي ٱلْمُعْمَى أَيْهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِخْوَةُ أَنَا فَرِّيسِيُّ أَبْنُ فَرِّيسِيٌّ عَلَى رَجَا قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَنَا أَحَاكُمُ. ٧ وَلَمَّا قَالَ هَٰنَا حَدَثَتْ مُنَازَعَةٌ بَيْنَ ٱلْفُرِّيسِيِّينَ وَالْصَّدُوقِيِّنَ وَأُنشَفَّتِ ٱلْجُمَاعَةُ ٨ لِأَنَّ ٱلصَّدُوفِيِّنَ يَغُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ قِيَامَةٌ وَلَا مَلَاكُ وَلَا رُوحٌ. قَلْمًا ٱلْفَرِّيسِيُّونَ فَيُقَرُّونَ بِكُلُّ ذَٰلِكَ. ﴿ فَحَدَثَ صِبَاحُ عَظِيمٌ ۗ

وَنَهُضَ كَتَبَةُ فِسْمُ ٱلْفَرِّ بِسِيِّينَ وَطَفِقُوا يُغَاصِمُونَ قَائِلِينَ لَمْنَا نَعُدُ شَيْئًا رَدِيًّا فِي هٰذَا ٱلْإِنْسَانِ. وَإِنْ كَانَ رُوحٌ أَوْ مَلَاكُ قَدْ كَلَّهَهُ فَلَا نُحَارِبَنَّ ٱللَّهُ ۗ

١٠ وَلَمَّا حَدَّثَتْ مُنَازَعَةُ كَثِيرَةٌ أُخْلَشَى ٱلْأَمِيرُ أَنْ يَفْسَخُوا بُولُسَ فَأَ مَرَ ٱلْعَسَكَرَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيَغْنَطِفُوهُ مِنْ وَسْطِهِ \* وَيَأْنُوا بِهِ إِلَىٰ ٱلْمُعَسَّكُرُ وَ الرَّفِي ٱللَّيْلَةِ ٱلنَّالِيةِ وَقَفَ بِهِ ٱلرَّبُّ وَقَالَ إِنَّ يَا بُولُسُ لِأَنَّكَ كَمَا شَهِدْتَ بِهَا لِي فِي أُورُسَلِيمَ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ تَشْهَدَ فِي رُورِيَةَ أَيْضًا ١٢ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ صَنَّعَ بَعْضُ ٱلْبَهُودِ أَيِّفَاقًا وَحَرَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۚ قَائِلِينَ إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ وَلَا يَشْرَبُونَ حَتَّى يَفْتُلُوا مُولُسَ ١٠٠ وَكَانَ ٱلَّذِينَ صَنَّعُوا هَٰذَا ٱلتَّحَالُفَ أَحَاثُرُ مِنْ أَرْبَعِينَ عَلَا فَتَقَدُّمُوا إِلَى رُوَّسَاءُ ٱلْكَهَنَّةِ وَٱلشُّيُوحِ وَقَالُولِ قَدْ حَرَمْنَا أَنْهُسَنَا حِرْمًا أَنْ لَا نَذُوقَ شَيْتًا حَتَّى نَقَدْلَ رُولُسَ . ١٥ وَٱلْآنَ أَعْلِمُوا ٱلْأَمِيرَ أَنْهُمْ مَعَ ٱلْعَجْمَعِ لِكَيْ يُبْرِلَهُ إِلَيْكُمْ عَلَا كَأَنَّكُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ تَغْصُولَ بِأَكْثَرَ تَدْفِيق

عَيَّا لَهُ وَ فَعَنْ فَبْلَ أَنْ يَقْتَرِبَ مُسْتَعِدُونَ لِقَتْلِهِ ١٦٠ وَلَكِنَّ أَبْنَ أُخْتِ بُولُسَ سَمِعَ بِٱلْكَوِينِ فَجَاءً وَدَخَلَ ٱلْمُعَسَكَّرَ وَأَخْبَرَ بُولُسَ. ١٧ فَأَسْتَدْعَى بُولُسُ وَاحِدًا مِنْ قُوَّاد ٱلْمِئَاتُ وَقَالَ آذُهَبْ بِهِنَا ٱلشَّابِّ إِلَى ٱلْأَمِيرِ لِأَنَّ عِنْدُهُ شَيِمًا الْخِيْرِهُ بِهِ ١٨٠ فَأَخَلَهُ وَأَحْضَرَهُ إِلَى ٱلْأُمِيرِ وَقَالَ ٱسْتَدْعَانِي ٱلْأَسِيرُ بُولُسُ وَطَلَبَ أَنْ أَحْضَرَ هَٰنَا ٱلشَّابَّ إِلَيْكَ وَهُوَ عَنْدَهُ شَيْ لِيَقُولَهُ لَكَ ١٩٠ فَأَخَذَا لا مَيْر بَيدهِ وَتَعَى بِهِ مُنْفَرِدًا وَٱسْتَخْبَرَهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي عِنْدَكَ لِغُبْرَنِي بِهِ. و ٢ فَقَالَ إِنَّ ٱلْبَهُودَ تَعَاهَدُوا أَنْ يَطْلُبُوا مِنْكَ أَنْ تُنْزِلَ بُولُسَ غَدًا إِلَى ٱلْعَجْمَعَ كَأَنَّهُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَسْتَغْبُرُولَ عَنْهُ بِأَكْثُرَ مِنْ أَرْبَعِينَ اللَّهُ مِنْ أَكُنَّرَ مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا مِنْهُ كَامِنُونَ لَهُ قَدْ حَرَمُوا أَنْفُسَمُ انْ لَا يَأْكُلُوا وَلاَ يَشْرَ رُوا حَنَّى يَقْتُلُوهُ. وَهُمْ ٱلْآنَ مُسْتَعِيُّدُونَ مُنتَظِّرُونَ آلُوَعُدَ مِنْكَ

٢٢ فَأَطْلَقَ ٱلْأَمِيرُ ٱلشَّابُّ مُوصِيًّا إِيَّاهُ أَنْ لَا نَقُلْ

لِأَحَدِ إِنَّكَ أَعْلَمْتَنِي بِهِلَا هُ ٢٢ ثُمَّ دَعَا ٱثْنَانِ مِنْ قَوَّادِ ٱلْمِمَّاتِ وَقَالَ أُعِدًّا مِئَتَى عَسْكُريِّ لِيَذْهَبُوا إِلَى قَبْصَريَّةَ وَسَبْعِينَ فَارِسًا وَمِيَّنَيْ رَامِحِ مِنَ ٱلسَّاعَةِ ٱلنَّا لِثَةِ مِنَ ٱللَّهْل. ٢٤ وَأَنْ يُقَدِّمَا دَوَابٌ لِيُرْكِبَا بُولُسَ وَيُوصِلَاهُ سَالِمًا إِلَى فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي. ٢٥ وَكَتَبَ رِسَالَةً حَاوِيَةً هٰذِهِ ٱلصُّورَةَ ٢٦ كُلُودِيُوسُ لِيسِيَاسُ يُهْدِي سَلامًا إِلَى ٱلْعَزِير فِيلِكُسَ ٱلْوَالِي ٢٧٠ هٰذَا ٱلرَّجُلُ لَمَّا أَمْسَكَهُ ٱلْيُهُودُ وَكَانُو! مُزْمِعِينَ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَقْبَلْتُ مَعَ ٱلْعَسَكُر وَأَنْقَدْتُهُ إِذْ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ رُومَانِي ٢٨٥ وَكُنْتُ أُريدُ أَنْ أَعْلَمَ ٱلْعِلَّةَ ٱلَّتِي لِأَجْلِهَا كَانُوا يَشْتَكُونَ عَلَيْهِ فَأَنْزَلْتُهُ إِلَى عَجْمَعِمْ ٢٩٠ فَوَجَدْتُهُ مَشْكُوًّا عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ مَسَائِل نَاهُوسِهِمْ. وَلَكِنَّ شَكُوى نَسْخَتِقُ ٱلْمَوْتَ أَوْ ٱلْقُيُودَكُمْ تَكُنْ عَلَيْهِ. ٢٠ ثُمُّ لَمَّا أَعْلِمْتُ بِمَكِيدَةٍ عَنِيدَةٍ أَنْ تَصِيرَ عَلَى ٱلرَّجْلِ مِنَ ٱلْهُودِ أَرْسَلْنَهُ لِلْوَقْتِ إِلَيْكَ آمِرًا ٱلْهُشْنَكِينَ أَيْضًا أَنْ يَقُولُوا لَدَيْكَ مَا عَلَيْهِ وَكُنْ مِعَاقَى

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلرَّالِعِ وَٱلْفِشْرُونَ

ا وَبَعْدَ خَمْسَةِ أَيَّامُ الْفَتْدَرَ حَنَانِيًّا رَئِيسُ الْكُهَنَةِ مَعَ الشَّيُوخِ وَخَطِيبُ الْمُهُ تَرْتُلُسُ فَعَرَضُوا لِلْوَالِي ضِدَّ الشَّيُوخِ وَخَطِيبُ الشَّهُ تَرْتُلُسُ فِي الشِّكَايَةِ قَائِلاً ٢ إِنَّنَا بُولُسَ ٢ فَلَمَّا دُعِيَ الْبَتَكَا تَرْتُلُسُ فِي الشِّكَايَةِ قَائِلاً ٢ إِنَّنَا حَاصِلُونَ بِوَاسِطَيْكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلِ وَقَدْ صَارَتْ حَاصِلُونَ بِوَاسِطَيْكَ عَلَى سَلَامٍ جَزِيلِ وَقَدْ صَارَتْ لِهِذِهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ وَلَا مَكَانِ وَكُلُ مَكَانِ ٤ وَلَكِنُ فَي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ مَكَانٍ ٤ وَلَكِنْ فَي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلِّ مَكَانٍ ٤ وَلَكِنْ فَي كُلِّ زَمَانٍ وَكُلُّ مَكَانٍ ٤ وَلَكِنْ

لِمَلَّا أُعَوِّقَكَ أَكْثَرَ أَلْنَهِسُ أَنْ نَسْمَعَنَا بِٱلْإِخْنِصَارِ بِجِلْمِكَ ٥٠ فَإِنَّنَا إِذْ وَجَدْنَا هَٰذَا ٱلرَّجْلَ مُفْسِدًا وَ مُفِيِّحٌ فِينَةٍ بَيْنَ جِمِيعِ ٱلْبُهُودِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَسْكُونَةِ وَمِقْدَامَ شِيعَةٍ ٱلنَّاصِرِيِّبِنَ ٦ وَقَدْ شَرَعَ أَنْ يُنَجِّسَ ٱلْهَيْكُلَ أَيْضًا أَمْسَكْنَاهُ وَأُرَدْنَا أَنْ نَعْمُمُ عَلَيْهِ حَسَبَ مَامُوسِنَا. ٧ فَأَقْبُلَ لِيسِياسُ أَلْأَمِيرُ بِعَنْفِ شَدِيدٍ وَأَخَذَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِينَا ١ وَأَمَرَ ٱلْهُشْتَكِينَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتُولِ إِلَيْكَ. وَمِنْهُ يُمْكُنُكَ إِذَا فَحَصْتَ أَنْ تَعْلَمَ جَمِيعَ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّذِي نَشْتِكِي بَهَا عَلَيْهِ • وَثُمَّ وَإِفَعَهُ ٱلْيَهُودُ أَيْضًا فَائِلِينَ إِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ هَكَذَا ١٠ فَأَجَابَ بُولُسُ إِذْ أَوْمَا إِلَيْهِ ٱلْوَالِي أَنْ يَتَكَلَّمَ. إِنِّي إِذْ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مُنْذُ سِيبِنَ كَثِيرَةٍ قَاضِ لِهُذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَخْتَحُ عَمَّا فِي أَمْرِي بِأَكْثَرِ سُرُورِ. ١١ وَأَنْتَ فَادِرْ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّهُ لَيْسَ لِي أَكُثُرُ مِن ٱثْنِيُّ عَشَرَ يَوْمًا مُنْذُ صَعِدْتُ لِأَسْجُدَ فِي أُورُشَلِيمَ ١٢٠ وَكُمْ يَعِدُونِي فِي ٱلْهَيْكَلِ أَحَاجُ أَحُلًا أَوْأَصْنَعُ نَجَمُعًا مِنَ ٱلشَّعْبِ وَلَا فِي ٱلْمُجَامِعِ

وَلا فِي ٱلْمَدِينَةِ. ١٢ وَلا يَسْتَطِيهُ ونَ أَنْ يُثْبِتُوا مَا يَشْتَكُونَ يهِ ٱلْآنَ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عِلْمَا أَنَّنِي حَسَبَ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِبِ يَقُولُونَ لَهُ شِيعَةٌ هَكَذَا أَعْبُدُ إِلَّهَ آبَائِي مُؤْمِنًا بِكُلُّ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي ٱلنَّامُوسِ وَٱلْأَنْمِيَاءِ. ١ وَلِي رَجَانُ بِٱللَّهِ فِي مَا هُمْ أَبْضًا يَنْتَظِرُونَهُ أَنَّهُ سَوْفَ تَكُونَ قَيِامَةُ لِلْأَمْوَاتِ ٱلْأَبْرَارِ وَأَلْأَثَمَةِ. ١٦ لِذَٰلِكَ أَنَا أَيْضًا أُذَرِّبُ نَفْسِ لِيَكُونَ لِي دَائِمًا ضَيرُ بِلَا عَثْرَةٍ مِنْ نَعُو ٱللهِ وَّ لَنَاسِ ١٧ وَبَعْدَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ خَلْتُ أَصْنَعُ صَدَقَات لِأُمِّنِي وَقَرَابِينَ ١٨٠ وَفِي ذَالِكَ وَجَدَنِي مُتَطَهِّرًا فِي ٱلْهَيْكُل لَيْسَ مَعُ جَمْعٍ وَلَا مَعُ شَغْبِ قَوْمِ هُمْ عُودٌ مِنْ أُسِيًّا ٩ اكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَحِيْضُرُوا لَدَيْكَ وَيَشْنَكُوا إِنْ كَانَ لَمُهُرْ عَلَّ شَيْعٍ. ٢٠ أَوْ لِيَفُلْ هُ وَلا عَأَنْسُهُمْ مَاذَا وَجَدُوا فِي مِنَ ٱلذَّنْبِ وَأَنَا قَائِمِ أَمَامَ ٱلْمُجْمَعِ ١٦ إِلَّا مِنْ جِهَةِ هُنَا ٱلْقَوْلِ ٱلْوَاحِدِ ٱلَّذِي صَرَخْتُ بِهِ وَاقْفِقًا بَيْنَهُمُ أَنِّي مِنْ أَجْلِ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ أَحَاكُمْ مِنْكُمُ ٱلْيُومَ

٢٢ فَلَمَّا سَمِعَ هٰنَا فِيلَكُسُ أَوْلَهُمْ إِذْ كَانَ يَعْلَمُ بأَكْنَارِ تَحْقِيق أُمُورَ لَهٰذَا ٱلطَّرِيقِ قَائِلًا مَنَّى ٱنْعَدَرَ لِيسِيَاسُ ٱلْأَمِيرُ أَفْحَصُ عَنْ أَمُورَكُمْ ٢٠٠ وَأَمَرَ فَائِدَ ٱلْمِتَةِ أَنْ يُحْرَسَ بُولُسُ وَتَكُونَ لَهُ رُخْصَةٌ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَلًا مِنْ أَصْعَابِهِ أَنْ يَغَدُمُهُ أَوْ يَأْتِيَ إِلَيْهِ

٢٤ ثُمَّ بَعْدَ أَيَّام جَاء فِيلِكْسُ مَعَ دُرُوسِلًا آمْرَاتِهِ وَهِي مَهُودِيَّةٌ فَأَسْتَعُضَرَ بُولُسَ وَسَمِعَ مِنْهُ عَنِ ٱلْإِمَانِ بِٱلْمُسِيحِ ٥٠٠ وَيَسْمَا كَانَ يَتَكَلَّمُ عَنِ ٱلْبُرِّ وَٱلنَّعَفَّفِ وَٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْعَنيدَةِ أَنْ تَكُونَ ٱرْنَعَبَ فِيلَكُسُ وَأَجَابَ أَمَّا ٱلْآنَ فَٱذْهَبْ وَمَنَّى حَصَلْتُ عَلَى وَفْتِ أَسْتَدْعِيكَ. ٢٦ وَكَانَ أَيْضًا يَرْجُو أَنْ يُعْطِيَهُ بُولُسُ دَرَاهُمَ ليُطْلِقَهُ وَ لِذَٰ لِكَ كَانَ يَسْنَعُضِرُهُ مِرَارًا أَكَثَرَ وَيَتَكَلُّ مَعَهُ ٢٧٠ وَلَكِنْ لَمَّا كَوَلَتْ سَنَتَانِ قَبِلَ فِيلِكُسُ بُورْكُوسَ فَسْتُوسَ خَلِيفَةً لَهُ . وَ إِذْ كَانَ فِيلِكُسُ يُريدُ أَنْ يُودِعَ ٱلْيُهُودَ مِنَّةً نَرَكَ بِولْسَ مَقَيدًا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ مَٱلْعِشْرُونَ

ا فَلَمَّا قَدِمَ فَسْتُوسُ إِلَى ٱلْوِلاَيَةِ صَعِدَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ فَ الْمَلَّةِ مَعْدَ بَعْدَ ثَلاَثَةِ إِلَى أُورُشَلِيمَ. ٢ فَعَرَضَ لَهُ رَئِيسُ

ا يَامِ مِن مَن مَصَوِيه إِنَّ الرَّسِيمِ الْمُعَرِّفُ الْمِيسَ الْمُعَرِّسُ الْمِيسَ الْمِيسَ الْمُعَالَّةِ مَا اللَّهِ الْمُعَالَّةِ مَا اللَّهُ الْمُعَالَّةِ مَا اللَّهُ اللَّ

فِي قَيْصَرِيَّةَ وَأَنَّهُ هُوَ مُزْمِعِ أَنْ يَنْطَلِقَ عَاحِلًا. ٥ وَقَالَ يَأْنُوْ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِعُ أَنْ يَنْطَلِقَ عَاجِلًا. ٥ وَقَالَ

فَلْيَازِلْ مَعِي ٱلَّذِينَ هُمْ بَيْنَكُمْ مُقَّدِرُونَ. وَ إِنْ كَانَ فِي هَٰذَا ٱلرَّجُلِ شَيْءٍ فَلْيَشْنَكُوا عَلَيْهِ

٦ وَبَعْدُما صَرَفَ عِنْدَهُمْ أُكُنْرُ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

ٱغْعَدَرَ إِلَى قَيْصَرِيَّةَ. وَفِي ٱلْغَدِ جَلَسَ عَلَى كُرْسِيِّ ٱلْوِلاَيَةِ وَأُ مَرَ أَنْ يُوْتَى بِبُولُسَ. ٧ فَلَمَّا حَضَرَ وَقَفَ حَوْلَةَ ٱلْيَهُودُ ٱلَّذِينَ كَانُوا قَدِ ٱنْحَدَرُوا مِنْ أُورُسَلِيمَ وَقَدَّمُوا عَلَى بُولُسَ

دَعَاوِيَ كَثِيرَةً وَتَقِيلَةً لَمْ يَقْدِرُ وَا أَنْ يُبَرْهِنُوهَا. ٨ إِذْ كَانَ

هُوَ يَخْتُحُ أَنْيِ مَا أَخْطَأْتُ بِشَيْ ۚ لَا إِلَى نَامُوسِ ٱلْيَهُودِ وَلَا

إِلَى ٱلْهَيْكُلُ وَلَا إِلَى قَبْصَرَهِ وَلَكِنَّ فَسْتُوسَ إِذْ كَانَ يُريدُأَنْ يُودِعَ ٱلْيُهُودَ مِنَّةً أَجَابَ بُولُسَ فَائلًا أَنْشَاءً أَنْ نَصْعَدَ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِثُمَا كُمَ مُنَاكَ لَدَيٌّ مِنْ جِهَةِ هَٰذِهِ ٱلْأُمُورِ ١٠ فَقَالَ بُولُسُ أَنَا وَاقِفْ لَدَى كُرْسِيٌّ وَلَا يَتِي قَيْصَرَحَيْثُ يَسْغِي أَنْ أَحَاكَمَ أَنَّاكُمْ أَظْلِمِ ٱلْبُهُودَ بِشَيْءًكَمَا تَعْلَمُ أَنْتَ أَيْضًا حَيْدًا وَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ آثِمًا أَوْصَعَتُ شَيْمًا يَسْتَحِقُ ٱلْمُوْتَ فَلَسْتُ أَسْتَعُفِي مِنَ ٱلْمَوْتِ. وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٍ مِيًّا يَشْتَكِي عَلَى اللهِ هُولًا ۚ فَأَيْسَ أَحَدُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُسَلِّينَي لَهُمْ ﴿ إِلَى قَيْصَرَأْ نَا رَافِعُ ۖ دَعْوَايَ. ١٢ حِينَانِ تَكُلُّم فَسْنُوسُ مَعَ أَرْبَابِ ٱلْمَشُورَةِ فَأْجَابَ إِلَى قَيْصَرَ رَفَعْتَ دَعْوَاكَ . إِلَى قَبْصَرَ تَذْهَبْ ١٢ وَبَعْدَمَا مَضَتْ أَيَّامْ أَفْبَلَ أَغْرِيبَاسُ ٱلْمَلِكُ وَبَرْنِيكِي إِلَى قَيْصَرِيَّةَ إِيسَلِّهَا عَلَى فَسْتُوسَ. 12 وَلَهَّا كَانَا يَصْرِفَانِ هُنَاكَأُ يَّامًا كَثِيرَةً عَرَضَ فَسْتُوسُ عَلَى ٱلْمَلِكِ أَمْرَ بُولُسَ فَأَثِلًا يُوجَدُ رَجُلُ نَرَكُهُ فِيلِكُسُ أَسْلِكًا

٥ ا وَعَرَضَ لِي عَنْهُ رُوَّسَاهُ ٱلْكَهَنَةِ وَمَشَائِخُ ٱلْيُهُودِ لَمَّا كُنْتُ فِي أُورُشَلِيمَ طَالِبِينَ حُكْمًا عَلَيْهِ ١٦٠ فَأَجَبْنُهُمْ أَنْ أَنْ يُسْلَ لِلرُّومَانِيِّينَ عَادَةٌ أَنْ يُسَلِّمُوا أَحَلًا لِلْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمَشْكُو عَلَيْهِ مُوَاجَهَةً مَعَ ٱلْمُشْتَكِينَ فَيَعْصُلُ عَلَى فُرْصَةِ لِللَّ حْجِمَاجِ عَنِ ٱلشَّكْوَى ١٧٠ فَلَمَّا ٱجْنَمَهُوا إِلَى هُنَا جَلَسْتُ مِنْ دُونِ إِنْهَالِ فِي ٱلْغَدِ عَلَى كُوْسِيِّ ٱلْوِلَايَةِ وَأُمَرْتُ أَنْ يُوْتَى بِٱلرَّجُلِ . ١٨ فَلَمَّا وَقَفَ ٱلْهُشْتَكُونَ حَوْلَهُ لَمْ بَأْنُوا بِعِلَّةِ وَاحِدَةٍ مِمَّا كُنْتُ أَظُنْ. ١٩ لَكِنْ كَانَ لَمْمْ عَلَيْهِ مَسَائِلُ مِنْ جِهَةِ دِيَالَتِهِمْ وَعَنْ وَاحِدِ ٱسْمَهُ يَسُوعُ قَذْ مَاتَ وَكَانَ بُولُسُ يَفُولُ إِنَّهُ حَيْنٍ. ٢٠ وَإِذْ كُنْتُ مُزْنَامًا فِي ٱلْمَسْتَلَةِ عَنْ هَذَا فُلْتُ ٱلْعَلَّهُ يَشَاء أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أُورُسَلِيمَ وَيُحَاكُمَ هُنَاكَ مِنْ جِهَةِ هذهِ ٱلْأُمُورِ. ٢١ وَلَكِنْ لَمَّا رَفَعَ بُولُسُ دَعْوَاهُ لِكَىٰ بُعْفَظَ لِغَصِ أُوغُسْطُسَ أَمَرْتُ بِحِفْظِهِ إِلَى أَنْ أَرْسِلَهُ إِلَى قَبْصَر. ٢٢ فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنَا أَيْضًا أَنْ

أَسْمَعَ ٱلرَّجُلِ . فَقَالَ غَلَانَسْمَعُهُ

٢٢ فَفِي ٱلْغَدَ لَمَّا جَاءَ أَغْرِيبَاسُ وَرَنيكِي فِي ٱحْنِفَال عَظِيم وَدَخَلًا إِلَى دَارِ ٱلرُّسْتِمَاعِ مَعَ ٱلْأُمْرَاءُ وَرِجَالِ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّمِينَ أَمْرَ فَسْتُوسُ فَأَتِيَ بِبُولُسَ. ٢٤ فَقَالَ فَسْتُوسُ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ وَٱلرُّجَالُ ٱلْحَاضِرُونَ مَعَنَا أَجْمَعُونَ أَنْهُمْ تَنْظُرُونَ هَمَا ٱلَّذِبِ تُوسَّلَ إِلَيَّا مِنْ جَهَيْهِ كُلُّ جُمْهُور ٱلْيُهُودِ فِي أُورُسَلِيمَ وَهُمَا صَارِخِينَ إِ لَنَّهُ لَا يَنْبِغِي أَنْ يَعِيشَ بَعْدُه ٢٥ وَإِنَّا أَنَا فَلَكًّا وَجَدْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا يَسْتَحِقْ ٱلْمَوْتَ وَهُوَ قَدْ رَفَعَ دَعُواهُ إِلَى أُوغُسْطُسَ عَرَمْتُ أَنْ أُرْسِلَهُ ٢٦٠ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ بَقِينَ مِنْ جَهَيْهِ لِأَكْنُبَ إِلَى ٱلسَّيَّدِ. لِذَلِكَ أَيَّتُ بِهِ لَدَيْكُمْ وَلا سِيَّمَا لَدَيْكَ أَيُّما ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ حَتَّى إِذَا صَاسَ ٱلْغُصُ يَكُونُ لِي شَيْ لِأَكْنُبَ، ٢٧ لِّأَنِّي أَرَى حَمَاقَةً أَنْ أَرْسِلَ أَسِيرًا وَلاَ أُشِيرَ إِلَى ٱلدَّعَاوِي ٱلَّتِي عَلَيْهِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ وَٱلْفِشْرُونَ أَغُ نِيَاسِ ُ لِمُولِسَ مَّأْذُونَ لَكَ أَنِي ۚ نَتَكَلَّا

ا فَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِبُولُسَ مَأْذُونُ لَكَ أَنْ نَتَكَلَّمَ رِّجُلْ نَفْسِكَ مَحِيلَيْذِ بَسَط بُولُسْ يَدَهُ وَجَعَلَ بَحْتُجُ ٢٠ إِنَّا أَحْسِبُ نَفْسِي سَعِيدًا أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ أَغْرِيبَاسُ إِذْ أَنَا مُرْمِعُ أَنْ أُخْجَ ۚ ٱلْمُوْمَ لَدَيْكَ عَنْكُلٌ مَا يُجَاكِرُنِي بِهِ ٱلْيَهُودُ. ٢ لَاسِيُّمَا وَأَنْتَ عَالِمِ مُجِمِيعِ ٱلْعَوَائِدِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّتِي أَيْنَ ٱلْيَهُودِ الْفُلِكَ ٱلْنَهِسُ مِنْكَ أَنْ تَسْمَعَنِي بِطُولِ ٱلْأَنَاةِ. ٤ فَسِيرَتِي مُنْذُ حَلَاثَنِي ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبُلَاءَةِ كَانَتْ بَيْنَ أَمَّتِي فِي أُورُشَلِيمَ يَعْرِفُهَا جَمِيعُ ٱلْيَهُودِهِ عَالِمِينَ بِي مِنَ ٱلْأُوَّلَ إِنْ أَرَادُولَ أَنْ يَشْهَدُوا أَنِّي حَسَبَ مَذْهَبِ عِبَادَتِنَا ٱلْأَصْيَقِ عِشْتُ فَرِّيسِيًّا ٦٠ وَٱلْآنَ أَنَا وَاقِفَ ۖ أَحَاكُم عَلَى رَجَاءُ ٱلْوَعْدِ ٱلَّذِي صَارَ مِنَ ٱللهِ لِآبَائِنَا ١ ٱلَّذِي أَسْبَاطُنَا ٱلْإِنْنَا عَشَرَ يَرْجُونَ نَوَالَهُ عَابِدِينَ بِٱلْجُهْدِ لَيْلًا وَنَهَارًا. فَوِنْ أَجْلِ هٰذَا ٱلرَّجَاء أَنَا أَحَاكُمْ مِنَ ٱلْبُهُودِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ

أُغْرِيبَاسُ ٨ لِمَاذَا يُعَدُّ عِنْدَكُمْ أَمْرًا لَا يُصَدَّقُ إِنْ أَقَامَ

اللهُ أَمْوالًا وَ فَأَنَا آرْنَا أَرْنَا يَتُ فِي نَفْسِي أَنَّهُ يَسْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ أَمُورًا كَثِيرَةً مُضَادَةً لِآسُم يَسُوعَ ٱلنَّاصِرِيِّ. وَفَعَلْتُ أَمُورًا كَثِيرِ بَنَ مِنَ ذَلِكَ أَيْضًا فِي أُورُسَلِيمَ فَحَبَسْتُ فِي سُجُونِ كَثِيرِ بَنَ مِنَ الْفَيدِ بِيسِينَ آخِلًا ٱلسُّلْطَانَ مِنْ قِبِلِ رُوسًا وَٱلْكَهَنَةِ وَلَمَّا الْفَيدِ بِينِ آخِلًا ٱلسُّلْطَانَ مِنْ قِبلِ رُوسًا وَٱلْكَهَنَةِ وَلَمَّا كَانُوا يَغْتَلُونَ أَلْقَبْتُ قُرْعَةً بَذَلِكَ ١١ وَفِي كُلُّ ٱلْهَامِعِ كُنْتُ أَعْلَى اللهَ اللهَ اللهَ السَّلْطَانَ وَلَي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

قِ الحَارِجِ مِنْ رُوسَاء أَلْمَا فِي ذَلِكَ إِلَى دَوَشَقَ بِسُلْطَانٍ وَوَصِيَّةٍ مِنْ رُوسَاء أَلْكَهَنَةِ ١٢ رَأَيْتُ فِي نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فِي وَصِيَّةٍ مِنْ رُوسَاء ٱلْكَهَنَةِ ١٢ رَأَيْتُ فِي نِصْفِ ٱلنَّهَارِ فِي الطَّرِيقِ أَيُّهَا ٱلْمَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّهَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الطَّرِيقِ أَيْمَ الْمَلِكُ نُورًا مِنَ ٱلسَّهَاء أَفْضَلَ مِنْ لَمَعَانِ الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِينَ مَعِي وَ ١٤ فَلَمَّا الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ ٱلذَّاهِينَ مَعِي وَ ١٤ فَلَمَّا الشَّمْسِ قَدْ أَبْرُقَ حَوْلِي وَحَوْلَ الذَّاهِينَ مَعِي وَيَعُولُ النَّاهِينَ مَعِيهُ عَلَى الْأَرْضِ سَمِعْتُ صَوْتًا يُكَلِّدِنِي وَيَعُولُ بِاللَّهُ الْفَالَةُ النَّهُ الْفَيْرَائِيَّةِ شَاوُلُ شَاوُلُ لِمَاذَا نَضْطَهِدُنِي. صَعْبُ عَلَيْكَ أَنْ تَرْفُسَ مَنَاخِسَ ٥٠ افْقُلْتُ أَنَا مَنْ أَنْ مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَا مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ الْفَالِيَّةِ مَا وَلَ شَاوُلُ الْمَاذَا الْفَالْتُ أَنَّا مَنْ أَنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمَنْ الْمَالِكُ أَنْ مَنْ فِي مَا وَلَا اللَّهُ الْمَالَة عَلَيْهُ الْمُنْ أَنْ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَة عَلَيْكُ أَنْ الْمَنْ أَنْ الْمُنْ أَلَا اللَّهُ الْمُ الْمَالَة عَلَيْكَ أَنْ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُنْ أَلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ مُنْ الْمَوْلُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُلْلُمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ ال

يَا سَيَّدُ فَقَالَ أَنَا بَسُوعُ ٱلَّذِي أَنْتَ تَضْطَهَدُهُ. ١٦ وَلَكِنْ قُرْ وَقِفْ عَلَى رَجْلَيْكَ لِأَنِّي لِهِٰنَا ظَهَرْتُ لَكَ لِأَنْتَخِيلَكَ خَادِمًا وَشَاهِمًا بِمَا رَأْيُتَ وَ بِمَا سَأَظْهَرُ لَكَ بهِ ١٧ مُنْقِئًا إِيَّاكَ مِنَ ٱلشَّعْبِ وَمِنَ ٱلْأُحْمَ ٱلَّذِينَ أَنَا ٱلْالْنَ أَرْسِلُكَ إِلَيْهِمْ ١٨ التَّفَتْحَ عَيُوبَهُمْ كَيْ يَرْجِعُوا مِنْ ظُلْمَاتِ إِلَى نُور وَمِنْ سُلْطَانِ ٱلشَّيْطَانِ إِلَى ٱللَّهِ حَنَّى يَنَالُوا بِٱلْإِيَانِ بِي غُفْرَانَ ٱلْخُطَابَا وَنصِيبًا مَعَ ٱلْمُقَدَّسِينَ

١٩ مِنْ ثُمَّ أَيُّما ٱلْمَلِكُ أَعْرِيبَاسُ لَمْ أَكُنْ مُعَانِدًا لِلرُّوْيَا ٱلسَّمَاوِيَّةِ ٢٠ بَلْ أُخْبَرْتُ أُوَّلَا ٱلَّذِينَ فِي دَمَِشْقَ وَفِي أُورُسَلِيمَ حَتَّى جَمِيعَ كُورَةِ ٱلْمِهُودِيَّةِ ثُمَّ ٱلْأُمَمَ أَنْ يَتُوبُولَ وَيَرْجِعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَامِلِينَ أَعْمَالًا تَلِيقُ ٱلنَّوْبَةِ. ٢١ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ أَمُسَكَنِي ٱلْمُهُودُ فِي ٱلْهَيْكُلِ وَشَرَعُوا فِي قَتْلِي ٢٦٠ فَإِذْ حَصَلْتُ عَلَى مَعُونَةٍ مِنَ ٱللهِ بَقِيتُ إِلَى هٰنَا ٱلْمَوْمِ شَاهِدًا لِلصَّغِيرِ وَٱلْكَبِيرِ وَأَنَا لَا أَقُولُ شَيْئًا غَيْرً مَا تَكُلَّمَ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَمُوسَى أَنَّهُ عَنِيدٌ أَنْ يَكُونَ ٢٢ إِنْ يُؤَلِّم ٱلْمَسِيحُ بَكُنْ هُوَ أُوَّلَ فِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ مُزْمِعًا أَنْ يُنَادِيَ يُنُورِ لِلشَّمْبِ وَلِـْالْأَمَ

٢٤ وَبِيْنَهَا هُوَ يَحْبُحُ بِيهَا فَالَ فَسْنُوسُ بِصَوْتٍ عَظِيم أَنْتَ يَهْدُبِ يَا بُولُسُ . ٱلْكُتُبُ ٱلْكَثِيرَةُ نُحَوَّلُكَ إِلَى ٱلْهَذَيَانِ وَ٢٠ فَقَالَ لَسْتُ أَهْذِي أَيْهَا ٱلْعَزِيزُ فَسَتُوسُ بَلْ أَنْطِقُ بِكَلِمَاتِ ٱلصِّدْقِ مَا لَصَّعُو ١٦٠ لِأَنَّهُ مِنْ جِهَةِ هٰذِهِ ٱلْأُمُورِ عَالِمُ ٱلْمَلِكُ ٱلَّذِي أَكَلِّمُهُ جِهَارًا إِذْ أَنَا لَسْتُ أَصَدِّى أَنْ يَعْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ . لِأَنَّ هٰذَا كُمْ يِفُعَلْ فِي زَاوِيَةِ ٢٧ أَ تُؤْمِر ﴿ أَيُّمَا ٱلْمَلِكُ أَغُرياسُ بِٱلْأُنْبِيَاءِ. أَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ تُوْمِنُ ١٨٠ فَقَالَ أَغْرُبِياسُ لِبُولُسَ بِقَلِيلِ نُقَيْعُنِي أَنْ أُصِيرَ مَسِمِيًّا. ٢٩ فَقَالَ بُولُسْ كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى ٱللهِ أَنَّهُ بِفَلِيلٍ وَبَكَتْبِرِ ٱيْسَ أَنْتَ فَفَطْ بَلْ أَيْضًا جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَني ٱلْبُوْمَ يَصِيرُونَ هَكَذَا كَمَا أَنَا مَا خَلَاهُذُهِ ٱلْقَيْوِدَ

٠٠ فَلَمَّا قَالَ هٰٰلَا فَامَ ٱلْمَلِكُ وَٱلْوَالِي وَبَرْنِيكِي

وَأَجْا لِسُونَ مَعْهُمْ . ٢١ وَأَنْصَرَفُوا وَهُمْ يُكُلِّمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَاثِلِينَ إِنَّ هٰنَا ٱلْإِنْسَانَ لَبْسَ يَفْعَلُ شَيْءًا يَسْغَقِقُ ٱلْمُوْتَ ﴿ أُوٓ ٱلْفَيْوِدَ • ٣٣ وَقَالَ أَغْرِيبَاسُ لِفَسْتُوسَ كَانَ يُمْكِنُ أَنْ بِطْلَقَ هٰنَا ٱلْإِنْسَانِ لَوْكُمْ يَكُنْ قَدْ رَفَعَ ذَعْوَاهُ إِلَى قَيْصَرَ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا فَكُمَّا ٱمْنَةَرَّ ٱلرَّأْيُ أَنْ نُسَافِرَ فِي ٱلْغِرْ إِلَى إِيطَالِيَا سَلَّمُوا بُولُسَ وَأَسْرَى آخَرِينَ إِلَى قَائِدِ مِثْنَةٍ مِنْ كَتِيبَةٍ أُوغُسْطُسَ أَسْمُهُ يُولِيُوسُ ٢٠ فَصَعِدْنَا إِلَى سَفِينَةٍ أَدْرَامِينِينَيَّةٍ وَأَقْلُعْنَا مُزْمِعِينَ أَنْ نُسَافِرَ مَارِّينَ بِٱلْمُوَاضِعِ ٱلَّتِي فِي أَسِيًّا. وَكَانَ مَعَنَا أَرَسْنَرْخُسُ رَجُلْ مَكِدُونِيٌّ مِنْ نَسَالُونيكِي ﴿ عَ وَفِي ٱلْيُوْمِ ٱلْآخَرِ أَقْبَلْنَا إِلَى صَيْنَاءَ فَعَامَلَ يُولِيُوسُ بُولُسَ بِٱلرِّنْفِ وَأَذِنَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَصْدِفَائِهِ لِيَعْصُلَ عَلَى عِنَايَةٍ مِنْهُمْ ٤ ثُمَّ ٱفْلَعْنَا مِنْ هُمَاكَ وَسَافَوْنَا فِي ٱلْجَعْر مِنْ تَعْتِ قُبْرُسَ لِأَنَّ ٱلرِّيَاحَ كَانَتْ مُفَادَّةً . ٥ وَبَعْدَمَا عَبَرْنَا ٱلْبُعْرُ ٱلَّذِي بِجَانِبِ كِيلِيكَيَّةَ وَبَهْ بِيلِيَّةَ نَزَلْنَا إِلَى

مِيرًا لِيكِيَّةَ ٢٠ فَإِذْ وَجَدَ فَأَيْدُ ٱلْمِئَّةِ هُنَاكَ سَفِينَةً إِسْكُنْدُريَّةً مُسَافِرَةً إِلَى إِيطَالِيَا أَدْخَلَنَا فِيهَا ۥ٧ وَلَهَّا كُنَّا نُسَافِرُ رُوَيْدًا أَيَّامًا كَثِيرَةً وَبِٱلْجَهْدِ صِرْنَا بِقُرْبِكِيدُسَ وَكُمْ تُمَكِّيَّا ٱلرِّيحُ أَكْثَرَ سَافَرْنَا مِنْ نَحْتِ كُرِيتَ بِقُرْبِ سَلْمُونِي. ٨ وَلَمَّا نَجَاوَزْنَاهَا بِٱلْجُهَدِ جُنْنَا إِلَى مَّكَانِ يُقَالُ لَهُ ٱلْمَوَانِي ٱلْحُسَنَةُ ٱلَّذِي بِقُرْبَهَا مَدِينَةُ لَسَائِيةً

٩ وَلَمَّا مَضَى زَمَانِ عَلَو بِلْ وَصَارَ ٱلسَّفَرُ فِي ٱلْمُعْرِ خَطِرًا إِذْ كَانَ ٱلصَّوْمُ أَيْضًا قَدْ مَضَى جَعَلَ بُولُسُ يُنْذِرُهُمْ ۚ ﴿ فَائِلًا أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ أَنَا أَرِّى أَنَّ هَٰذَا ٱلسَّفَرَ إِ عَنيِدٌ أَنْ يَكُونَ بِضَرَرِ وَخَسَارَةٍ كَثِيرَةٍ لَيْسَ اللَّهُنْ وَٱلسَّفِينَةِ فَقَطْ بَلْ لِأَنفُسِنَا أَيْضًا و الوَلْكِنْ كَانَ فَأَيْدُ ٱلْمِئَةِ يَنْقَادُ إِلَى رُبَّانِ ٱلسَّفِينَةِ وَإِلَى صَاحِبِهَا أَكْثَرَمِيًّا إِلَى قَوْلِ بُولُسَ. ١٢ وَلِأَنَّ ٱلْمِينَا لَمْ يَكُنْ مَوْقِعُهَا صَاكِمًا لِلْمَشْنَى ٱسْتَقَرَّ رَأْيُ أَكْثَرِهِمِ ۚ أَنْ يُقْلِعُولَ مِنْ هُمَاكَ أَيْضًا عَسَى أَنْ يُمْكِنَهُمُ ٱلْإِقْبَالُ إِلَى فِينِكُسَ لِبَشْنُوا فِيهَا. وَهِيَ

مِينَا فِي كَرِيتَ تَنْظُرُ فَعُو ٱلْجَنُوبِ وَٱلشَّهَالِ ٱلْغَرْبِيَّانِ . مِ افَلَمَّا نَسَّمَتْ رِيحِ مُجَنُوبٌ ظَنُّوااً نَّهُمْ قَدْ مَلَّكُو مِ مَقْصَدُّ هُمُ فَرَفَهُ وِ إِلَّا لِمِرْسَاةً وَطَفِهُوا يَتَجَاوَرُ وِنَ كُرِيتَ عَلَى أَكْثُرِ قُرْبٍ ١٤ وَلَكِنْ بَعْدَ قَلِيلِ هَاجَتْ عَلَيْهَا رِبِحِ ۚ زَوْبَعِيَّةً بِقَالَ لَهَا أُورُ وَكُلِيدُونُ ٥٠ ا فَلَمَّا خُطِفَتِ ٱلسَّفِينَةُ وَكُمْ يُمُكِيْهَا أَنْ نَهَا لَ ٱلرَّبِحَ سَلَّهُمَا فَصِرْنَا نُعُمِّلُ ١٦ فَعَرَيْنَا تَعُتَ جَزِيرَةِ يِقَالُ لَهَا كَلَوْدِ عِيهِ وَبِأَنْجَهُدِ قَدَرْنَا أَنْ نَمْ لِكَ ٱلْقَارِبَ • ١٧ وَلَمَّا رَفَعُوهُ طَفِيْوا يَسْتَعْبِلُونَ مَعُونَاتِ حَارْمِينَ ٱلسَّفِينَةَ وَ إِذْ كَانُوا خَاتِفِينَ أَنْ يَقَعُوا فِي ٱلسِّيرْتِس أَنْرَكُوا ٱلْقُلُوعَ وَهَكَلَا كَانُوا يُحْمَلُونَ ١٨٠ وَإِذْ كُنَّا فِي نَوْع عَنيفٍ جَعَلُوا يُفَرِّغُونِ فِي ٱلْفَكِ. ١٩ وَفِي ٱلْبَوْمِ ٱلثَّالِكِ رَمَّيْنَا بِأَيْدِينَا أَ تَاكَ ٱلسَّفِينَةِ . ٢٠ وَ إِذْ كُمْ تَكُن ٱلنَّسْنُ وَلَا ٱلْغُومُ تَظْهَرُ أَ يَّامًا كَنْبِرَةً وَلَشْنَدٌ عَلَيْنَا نَوْمُ لَيْسَ بِقَلِيلِ أَنْتُرِعَ أَخِيرًا كُلُّ رَجَاء فِي نَجَاتِنَا ١٦ فَلَمَّا حَصَلَ صَوْمٌ كَثِيرٌ حِينَئِذٍ وَقَفَ أُولُسُ فِي

وَسُطِهِمْ وَقَالَ كَانَ يَسْبِي أَيْهَا ٱلرِّجَالُ أَنْ تُدْعِنُوا لِي وَلَا نَقْلُعُوا مِنْ هَذَا ٱلضَّرَرِ وَلَا يُسَارَةِ وَنَقْلِهُ وَا مِنْ هَذَا ٱلضَّرَرِ وَلَا يُسَارَةُ نَفْسٍ اللَّهُ وَالْأَنْ أَنْ تُسَرُّوا لِأَنَّهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْسٍ وَالْأَنَّهُ لَا تَكُونُ خَسَارَةُ نَفْسٍ وَالْأَنَّةُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّبْلَةَ وَالْمَدَةُ مِنْكُمْ إِلَّا ٱلسَّفِينَةَ وَ 17 لِأَنَّهُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّبْلَةَ مَلَاكُ أَنْ أَنْ فَقَلَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَفَ بِي هَذِهِ ٱللَّبْلَةَ مَا لَا يَعْفَى مَلَاكُ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ أَنْ نَقِفَ أَمَامَ قَيْصَرَ . وَهُوذَا قَدْ وَهَبَكَ ٱللهُ مَا لَيْكُونُ هَكَنَا كَمَا قَيْلَ لِي وَلَا لِي وَلَا لِي وَلَا لِي وَلَا لِي وَلَا لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

مَنْ أَلْمُ وَعَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَالِمَةُ عَشْرَةَ وَعَنْ نَعْمَلُ اللَّهُ الْوَلِيَّةُ مَعُو نِصْفِ اللَّهْلِ أَنَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

٢٠ وَلَمَّا كَانَ ٱلنُّوتِيَّةُ يَطْلُبُونَ أَنْ يَهُرُبُوا مِنَ ٱلسَّفِينَةِ وَأَنْزَلُوا ٱلْفَارِبَ إِلَى ٱلْجُر بِعِلَّةِ أَنَّهُمْ مُرْمِعُونَ أَنْ يَمُدُّوا مَرَاسِيَ مِنَ ٱلْمُقَدَّم ٢١ قَالَ بُولُسُ لِقَائِدِ ٱلْمِيَّةِ وَٱلْعَسْكُرِ إِنْ لَمْ يَبْقَ هُؤُلًا ﴿ فِي ٱلسَّفِينَةِ فَأَنْتُمْ لَا نَقْدِرُونَ أَنْ تَنْجُوا ﴿ ٢٢ حينتَذِ قَطَعَ ٱلْمُسْكَرُ حِبَالَ ٱلْقَارِبِ وَتَرَكُوهُ يَسْفُطُ. ٢٠٠وَحَنَّى فَارَبَ أَنْ يَصِيرَ ٱلنَّهَا كَكَانَ بُولُسُ يَطْلُبُ إِلَى ٱلْجَهِيمِ أَنْ يَتَنَا وَلُوا طَعَامًا قَائِلًا هَنَا هُوَ ٱلْيُومُ ٱلرَّالِعِ عَشَرَ وَأَنْتُمْ مُنتَظِرُونَ لِانزَالُونَ صَائِبِينَ وَكُمْ تَأْخِذُوا شَيْئًا ١٤٠ لِذَلِكَ ٱلْنَدِسُ مِنْكُمْ أَنْ نَتَنَا وَلُوا طَعَامًا لِأَنَّ هَذَا يَكُونُ مُفِيدًا لِنَجَاتِكُمْ لِّرَّنَّهُ لِا تَسْفُطْ شَعْرَةٌ مِنْ رَأْسِ وَإِحِدٍ مِنْكُمْ ٥٠٠ وَلَمَّا قَالَ هٰلَا أَخَذَ خُبْزًا وَشُكَّرَ ٱللَّهَ أَمَامَ ٱلْجَهِيعِ وَكَسَّرَ وَٱبْنَكَأْ يَأْكُلُ. ٢٦ فَصَارَ ٱلْجُمِيعُ مَسْرُورِينَ وَأَخَذُوا هُمْ أَيْضًا طَعَامًا. ٢٧ وَكُنَّا فِي ٱلسَّفِينَةِ جَمِيعُ ٱلْأَنفُسِ مَنَيَنْ وَسِتَّةً وَسَمْعِينَ ٢٨ وَلَمَّا شَبِعُوا مِنَ ٱلطَّعَامِ طَفِقُوا يُخَفِّقُونَ ٱلسَّفِينَةَ طَارِحِينَ ٱلْحُيْطَةَ فِي ٱلْجُرْ. ٢٩ وَلَمَّا صَارَ ٱلنَّهَارُ لَمْ يَكُونُوا

يَعْرِفُونَ ٱلْأَرْضَ وَلَكِنَّهُمْ أَبْصَرُ وَإِخْلِيًّا لَهُ شَاطِئْ فَأَجْمَعُوا أَنْ يَدْ فَعُوا إِلَيْهِ ٱلسَّفِينَةَ إِنْ أَمْكُنَهُمْ وَ ٤ فَلَهَّا نَزَعُوا ٱلْمَرَاسِي تَارِكِينَ إِيَّاهَا فِي ٱلْبَحْرِ وَحَلُّوا رُبْطَ ٱلدَّفَّةِ أَيْضًا رَفَعُوا فِلْعاً لِلرِّيحِ ٱلْهَاَّبَةِ وَأَقْبَلُوا إِلَى ٱلشَّاطِيِّ. ٤١ وَ إِذْ وَنَعُوا عَلَى مَوْضِع بَيْنَ بَحْرَيْنِ شَطَّطُوا ٱلسَّفِينَةَ فَٱرْتَكُرَ ٱلْمُقَدَّمُ وَلَبِثَ لَا يَغَوَّرُكُ. وَأَمَّا ٱلْهُ وَجُرُفَكَانَ يَنْعِلُ مِنْ عُنْفِ ٱلْأَمْوَاجِ . ٤٢ فَكَانَ رَأْيُ ٱلْعَسْكُرِ أَنْ يَقْتُلُوا ٱلْأَسْرَى لِئَلَّا يَسْجَ أَحَدُ مِنْهُمْ فَيَهُرْبَ وَ ٤٠ وَلَكِنَّ قَائِدَ ٱلْمِئَةِ إِذْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّصَ بُولُسَ مَنَعَهُمْ مِنْ هٰذَا ٱلرَّأْيِ وَأَمَرَ أَنَّ ٱلْقَادِرِينَ عَلَى ٱلسِّبَاحَةِ يَرْمُونَ أَنْهُمُ مُ أَوَّلًا فَيَوْرُجُونَ إِلَى ٱلْبَرِّ. ٤٤ وَٱلْبَاقِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى أَلْوَاحٍ وَبَعْضُهُمْ عَلَى قِطَع مِنَ ٱلسَّفِينَةِ فَهُكُلَا حَدَثَ أَنَّ ٱلْجَمِيعَ تَجَوْلِ إِلَى ٱلْبَرِّ ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ

ا وَلَمَّا نَجُواْ وَجَدُوا أَنَّ ٱلْجُزِيرَةَ نَدْعَى مَلِيطَةَ . ٢ فَقَدَّمَ أَهْلُهَا ٱلْبَرَابِرَهُ لَنَا إِحْسَانًا غَيْرَ ٱلْمُعْنَادِ لِأَنَّهُمْ أَوْقَدُ وِلِ نَارًا وَقَبِلُوا جَهِ عَنَا مِنْ أَجْلِ ٱلْهُ طَرِ ٱلْذِي أَصَابَنَا وَمِنْ أَجْلِ ٱلْبُرْدِ

عَقَّمَعَ بُولُسُ كَثِيرًا مِن ٱلْقُصْبَانِ وَوَضَعَهَا عَلَى ٱلنَّارِ

فَنَرَجَتْ مِنَ ٱلْعُرَارَةِ أَفْعَى وَنَشَبَتْ فِي يَدِهِ • ٤ فَلَمَّا رَأَى

الْبُرَابِرَةُ ٱلْوَحْشَ مُعَلَّقًا بِيدِهِ قَالَ بَعْضُهُ مُ لِيَعْضِ لا بُدَّأَنَّ الْمُرْهِ الْمُرْدِ اللَّهِ مُنَا وَلَوْ نَعَا مِنَ ٱلْمُرْهِ الْمُرْهِ الْمَدْلُ يَعْنَا وَلَوْ نَعَا مِنَ ٱلْمُرْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْدًا وَلَوْ نَعَا مِنَ ٱلْمُرْهِ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْدُ أَنْ يَنْفَعَ أَوْ يَسْفَطً وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْدُ أَنْ يَنْفَعَ أَوْ يَسْفَطً وَقَالُوا هُو إِلَهُ مَنْ اللَّهُ مُ يَعْرِضُ لَهُ شَيْعً مَنْ اللَّهُ مُو الْوَ هُو إِلَهُ اللَّهُ مَا يَعْرَضُ لَهُ شَيْعًا وَلَا لَهُ مَنْ اللَّهُ مَا يَعْرَضُ لَهُ شَيْعًا وَلَوْ يَعْلَمُ وَالْوا هُو إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَعْرِضُ لَهُ شَيْعً مَنْ لَكُونَا لَوْ الْوا هُو إِلَهُ اللَّهُ مَا يَعْرِضُ لَهُ شَيْعً مَنْ لَكُونُ لَكُنْ لَا تَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْ

٧ُ وَكَانَ فِي مَا حَوْلَ ذَلِكَ ٱلْبَوْضِع صِيَاعَ لِمُقَدِّمَ الْمَوْضِع صِيَاعَ لِمُقَدِّمَ الْمَهُ الْهُ الْمُوسُ، فَهَذَا قَبِلْنَا وَأَضَافَنَا بِهُلَاطَفَةً لَكَةَ أَ لَيْ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُولُوسَ كَانَ مُصْطَحِعًا مُعْازَى عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَصَلَّى وَوَضَعَ يَدَيْهِ مَعْ اللَّهِ فَشَفَاهُ وَ وَفَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ فَشَفَاهُ وَ وَ فَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٦ وَلَمَّا أَ تَبْنَا إِلَى رُوهِيَةً سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رُوهِيَةً سَلَّمَ قَائِدُ ٱلْمِئَةِ ٱلْأَسْرَى إِلَى رَئِيسِ ٱلْمُعَسْكَرِ وَأَ مَا مُولُسُ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يُقِيمَ وَحْدَهُ مَعَ ٱلْفَسْكَرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ يَحْرُسُهُ مَعَ ٱلْفَسْكَرِيِّ ٱلَّذِي كَانَ يَحْرُسُهُ

٧١ وَبَعْدَ لَلْنَهِ أَنَّامِ ٱسْتَدْعَى بُولُسُ ٱلَّذِينَ كَانُولِ وُجُوهَ ٱلْبَهُودِ. فَلَمَّا ٱجْنَهَعُواً قَالَكُمْ وْأَيُّهَا ٱلرِّجَالُ ٱلْإِحْقَةُ

مَعَ أَنِّي كَمْ أَفْعَلُ شَيْئًا ضِدَّ ٱلشَّعْبِ أَوْ عَوَائِدِ ٱلْآمَاءِ أُسْلِمْتُ مُفَيَّدًا مِنْ أُورُشَلِيمَ إِلَى أَيْدِي ٱلرُّومَانِيِّينَ ٨ اٱلَّذِينَ لَمَّا غَصَولَ كَانُوا بُرِيدُونَ أَنْ يُطلِّفُونِي لِّأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِيَّ عِلَّةُ كَاحِدَةُ لِلْمَوْتِ ٩٠ اوَلَكِنْ لَمَّا قَاوَمَ ٱلْمَهُودُ أَضْطُرِرْتُ أَنْ أَرْفَعَ دَعْوَايَ إِلَى قَيْصَرَ. لَيْسَ كَأْنَ لِي شَيْئًا لِأَشْتَكِيَ بِهِ عَلَى أُمِّنِي ٢٠٠ فَلِهُ لَمَا ٱلسَّبَبِ طَلَبْنُكُمْ لِأَزَاكُمْ فَأَكَ لِلَّهُ لِأَنَّى مِنْ أَجْل رَجَاء إِسْرَائِيلَ مُونَقْ بَهْذِهِ ٱلسِّلْسِلَةِ . ٢١ فَقَالُول لَهُ نَعْنُ لَمْ نَقْبُلُ كِتَابَاتِ فِيكَ مِنَ ٱلْيَهُودِيَّةِ وَلاَ أُحَدْ مِنَ ٱلْإِخْوَةِ جَاءَ فَأَخْبَرَنَا أَوْ تَكَلَّمَ عَنْكَ بِشَي مُ رَدِيٌّ. ٢٢ وَلَكَيْنَا نَسْغُسِنُ أَنْ نَسْمَعَ مِنْكَ مَاذَا تَرَى لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ ۗ عِنْدَنَا مِنْ جِهَةِ هُنَا ٱلْهَذْهَبِ أَنَّهُ يُقَاوَمُ فِي كُلُّ مَكَان ٢٢ فَعَيَّنُوا لَهُ يَوْمًا فَجَاءَ إِلَيْهِ كَثِيرُونَ إِلَى ٱلْمَهْزِلِ فَطَفِقَ يَشْرَحُ لَهُمْ شَاهِدًا بِمَلَكُونِ ٱللهِ وَمُفْنِعًا إِيَّاهُمْ مِنْ نَامُوسِ مُوسَى مَلَ لْأَنْبِيَاء بِأَمْرِ يَسُوعَ مِنَ ٱلصَّبَاحِ إِلَى ٱلْمَسَاء ، ٢٤ فَأَنْتَنَعَ بَعْضُهُمْ بِمَا قِيلَ وَبَعْضُهُمْ كُمْ يُومِنُوا وَ فَانْصَرَفُوا وَهُمْ عَيْرُ مُتَّفِينَ بَعْضُهُمْ مَعَ أَبَعْضَ لَمَّا قَالَ لَوْلُسُ كُلِمَةً وَاحِدَةً إِنَّهُ حَسَنَا كَالَّرَ الرُّوحُ الْفُدُسُ آبَاءَنَا بِلَيْسَعْيَاءَ النِّي ٢٦ فَائِلًا الْهَعْبِ وَقُلْ سَنَسْمَعُونَ سَمْعًا وَلاَ تَعْمَدُونَ وَسَنَظُرُ وَنَ نَظُرًا وَلاَ تَبْصِرُ وَنَ سَعْمَا وَلاَ تَبْصِرُ وَنَ فَظُرًا وَلاَ تَبْصِرُ وَنَ فَظُرًا وَلاَ تَبْصِرُ وَنَ فَلَا الشَّعْبِ وَقُلْ السَّعْمَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَالْفَالِ وَلاَ تَبْصِرُ وَنَ فَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

٠٠ وَأَ قَامَ بُولُسُ سَنَايْنِ كَامِلَتَيْنِ فِي بَيْتِ ٱسْنَاجَرَهُ النَّاسِةِ فَي بَيْتِ ٱسْنَاجَرَهُ النَّاسِةِ وَكَانَ بَفْهِلُ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ إِلَيْهِ ٢٠ كَارِزَا لِمَالَّهِ وَمُعَلِّمًا بِأَمْرِ ٱلرَّبُّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِكُلِ لَمَانِعِ اللَّهُ مَانِعِ اللَّهُ عَلَيْهًا بِأَمْرِ ٱلرَّبُ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِكُلِ مَانِعِ اللَّهُ مَانِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَانِعُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

٢

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً

ٱلأَصَّاحُ ٱلْأُوَّلُ

وَآلَابٌ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ

٨ أُوَّلاَ أَشْكُرُ إِلَى بِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ أَنَّ إِيَانَكُمْ يُنَادَى بِهِ فِي كُلِّ ٱلْعَاكَرِ ۚ ٩ فَإِنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ بُرُوحِي فِي إِنْجِيلِ أَبْيِهِ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ بِلَا أَنْفِطَاع أَذْ كُرُكُمْ الْمُنْضَرَّعًا دَائِمًا فِي صَلَوَاتِي عَسَى ٱلْآنَ أَنْ يَّتِيسَّرَ لِي مَرَّةً بِهَشِيمَةِ ٱللهِ أَنْ آتِيَ إِلَيْكُمْ اللَّاتِيِّ مِشْنَاقُ أَنْ أَرَاكُمْ لِكِيْ أَفْغَكُمْ هِبَةَ رُوحِيَّةً لِتَبَاتِكُمْ ١٢. أَيْ لِنَنَّعَزَّى يَيْنُكُمُ ۚ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي فِينَا جَدِيمًا إِيمَانِكُم ۗ وَ إِيمَانِي ١٤ أُمَّا كُسْتُ أُرِيدُ أَنْ نَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنَّنِي وِرَارًا كَنِيرَةَ قَصَدْتُ أَنْ آتَيَ إِلَيْكُمْ. وَهُنِعْتُ حَنَّى ٱلْآنَ. لِيَكُونَ لِي ثَمَرُ مُ فِيكُمْ أَيْضًا كَمَا فِي سَائِرِ ٱلْأُمَ مِ ١٤ إِنِّي مَدْيُونَ الْمُونَانِيِّنَ وَٱلْبُرَابِرَةِ لِلْأَكْمَاءِ وَٱلْجُهَلَاءِ. ١٠ فَهَكَذَا مَا هُو لِي مُسْتَعَدُ لِتَبْشِيرِكُمْ أَنْهُمْ ٱلَّذِينَ فِي رُومِيَّةَ أَيْضًا. ١٦ لِأَنِّي لَسْتُ أَسْتَحِي بِالْحِيلِ ٱلْمُسِيحِ لِأَنَّهُ قُونَ ٱللهِ الْخِلَاصَ لِكُلَّ مَنْ يُوْمِنُ اللَّهِ وِيِّ أُوَّلًا ثُمَّ الْمُوالِيِّ . ١٧ لِأَنْ فِيهِ مُعْلَنْ بِرُ ٱللَّهِ بِإِيمَانِ لِإِيمَانِ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ

أُمَّا ٱلْبَارُ فَبِٱلْإِيمَانِ يَعِيَا

١٨ لَأَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ مُعْلَنْ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى جَبِيم غُورِ ٱلنَّاسِ وَإِنْ مِيمِ ٱلَّذِينَ يَعْجُرُ ونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْإِثْمِ.

١٩ إِذْ مَعْرِفَةُ ٱللهِ ظَاهِرَةٌ فِيهِ لَكِنَ ٱللهَ أَظْهَرَهَا كُمْنَ . مَ لَأَنَّ أُمُورَهُ غَيْرً ٱلْمَنْظُورَةِ تُرَك مُنْذُ خَلْقِ ٱلْعَالَمِ

مُدْرَّكَةً بِٱلْمَصْنُوعَاتِ قُدْرَتَهُ ٱلسَّرْمَدِيَّةَ وَلاَهُوتَهُ حَتَّى إِنَّهُ بِلا عُدْرِ . ١٦ لِإِنَّهُ لَمَّا عَرَفُوا ٱللَّهَ لَمْ يُعَبِّدُوهُ أَنْ

يَشْكُرُوهُ كَالِهِ بَلْ حَوْقُوا فِي أَفْكَارِ هِيرْ وَأَظْلَمَ قَلْبُهُمُ ٱلْغَيِّي.

٢٦ وَيَنْهَا فَمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ حُكَّمالُهُ صَارُولَ جَهَلًا

٢٢ وَأَبْدَلُوا عَبْدَ أَللهِ ٱلَّذِي لاَ يَفْنَى بِشِبْهِ صُورَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي يَفْنَى وَٱلطُّهُورِ وَٱلدَّوَابِّ وَٱلزَّكَّافَاتِ ٢٤٠ لِذَلِكَ

أَسْلَمَهُمْ ٱللهُ أَيْضًا فِي شَهَوَاتِ قُلُومِهِمْ إِلَى ٱلنَّجَاسَةِ لِإِهَانَةِ

أَجْسَادِهِمْ بَيْنَ ذَوَاتِهِم . ٥٠ أُلَّذِينَ أَسْنَبْدَلُوا حَقَّ ٱللهِ

وِٱلْكُذِبِ وَأَنَّقُوا وَعَبَدُوا ٱلْمَعْلُوقَ دُونَ ٱكْنَا لِقِ ٱلَّذِيهُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبْدِ آمِينَ ٢٦٠ لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمْ ٱللهُ إِلَى أَهْوَاءُ ٥۴٧

ٱلْهَوَإِنِ. لِأَنَّ إِنَاتُهُمُ أَسْتَبْدَلْنَ ٱلْإِسْتِعْمَالَ ٱلطَّبِيعِيَّ بِٱلَّذِي عَلَىٰ خِلَافِ ٱلطَّبِيَّةِ . ٢٧ وَكَذَٰلِكَ ٱللَّاكُورُ أَبْضًا تَارِكِينَ ٱسْتِعْمَالَ ٱلْأُنْثَى ٱلطَّبِيعِيُّ ٱشْتَعَلُوا بِشَهُوَتِهِمْ بَعْضِهِ ۚ لِيَعْضِ فَاعِلِينَ ٱلْفَحْشَاهِ ذُكُورًا بِذُكُورٍ وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ صَلَالِهِمِ ٱلْفُعِقَّ • ٢٨ وَكَمَا لَمْ يَسْتَخْسِنُوا أَنْ يُبِقُوا ٱللَّهَ فِي مَعْرُفَتَهِمْ أَسْلَمَهُمُ ٱللَّهُ إِلَى ذِهْنِ مَرْفُوضٍ لَيِفَعَلُوا مَا لَا يَلِيقُ . ٢٩ مَـهُلُوئينَ مِنْ كُلٌ إِثْمٍ وَزِنَّا وَشُرٌّ وَطَهَعٍ وَخُبْثٍ مَشْحُونِينَ حَسَلًا وَقَتْلًا وَخِصَامًا وَمَكْرًا وَسُوءًا ٢٠ نَمَّامِينَ مُفَتَّرِينَ مُبْغِضِينَ لِلَّهِ لَنَا لِبِينَ مُتَّعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبِنَّدِعِينَ شُرُورًا غَيْرَ طَائِعِينَ الْمَوَالِدِينِ ٢٠ بِلاَ فَهْمِ وَلاَعَهْدِ وَلاَ حُنْوٌ وَلاَ رضَّى وَلاَ رَحْمَةٍ ٢٦ ٱلَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكُمْ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَٰذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ ٱلْمَوْتَ لَا يَفْعَلُونَهَا فَفَطْ بَلْ أَيْضًا يُسَرُّونَ بِٱلَّذِينَ

اَ لِأَصْنَاحُ ٱلنَّانِي وَالْأَصْنَاحُ ٱلنَّانِي

ا لِذَٰلِكَ أَنْتَ بِلاَ عُذُرِ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانَ كُلُّ مَنْ يَدِينُ. لِأَنَّكَ فِي مَا تَدِينُ غَيْرِكَ تَعَكُمُ عَلَى نَفْسِكَ. لِأَنَّكَ أَنْتَ ٱلَّذِي تَدِينُ تَفْعَلُ تِلْكَ ٱلْأُمُورَ بِعَيْنَهَا ٢٠ وَنَحْنُ نَهْلَمُ أَنَّ دَيْنُونَةَ ٱللهِ هِيَ حَسَبُ ٱلْحُقُّ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هٰذِهِ ٢٠ أُفَتَظُنُّ هٰذَا أَيُّهَا ٱلْإِنْسَالُ ٱلَّذِي تَدِينُ ٱلَّذِينَ يَفْعُلُونَ مِثْلَ هَذِهِ وَأَنْتَ نَفْعُلُهَا أَنَّكَ تُنْجُو مِنْ دَيْنُونَةِ ٱللهِ. ٤ أَمْ تَسْتَهَيْنَ بِغِنِيَ لَطَّفِهِ وَ إِمْهَا لِهِ وَطُول أَنَاتِهِ غَيْرَ عَالِمِ أَنَّ لُطْنَ ٱللَّهِ إِنَّهَا يَقْتَادُكَ إِلَى ٱلنَّوْبَةِ. ٥ وَلَكِيُّكَ مِنْ أَجْلِ قَسَاوَتِكَ وَقَلْبِكَ غَيْرِ ٱلنَّائِبِ تَذْخَرُ لِنَفْسِكَ غَضَمًا فِي يَوْمِ ٱلْغَضَبِ وَٱسْتِعْلَانِ دَيْنُونَةِ ٱللهِ ٱلْعَادِلَةِ ٢ ٱلَّذِي سَيْجَارِي كُلَّ وَاحِدٍ حَسَبَ أَعْمَالِهِ • ٧ أُمَّا ٱلَّذِينَ بِصَبْرِ فِي ٱلْعَمَلِ ٱلصَّالِحِ يَطْلُبُونَ ٱلْهَجْدَ وَٱلْكُرَامَةَ وَٱلْبُقَاءَ فَبِٱلْفَيَاوِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٨ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَمْلِ ٱلنَّحَرْبِ وَلاَ يُطَاوِعُونَ الْغَقِّ بَلْ يُطَاوِعُونَ لِلْإِثْمِ فَسَخَطْ وَغَضَنَ الشَّرَّ الْمَهُودِيِّ أَوَّلاً ثُمَّ الْلُونَانِيِّ . ا وَجَهْدُ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٢ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ أَخْطَأُ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ فَبِدُونِ ٱلنَّاهُوسِ يَهْلِكُ . وَكُلُّ مَنْ أَخْطَأً فِي ٱلنَّامُوس فَهِٱلنَّامُوسِ يُكَانُ ٢٠ الْأَنْلَيْسَ ٱلَّذِينَ يَسْمُعُونَ ٱلنَّامُوسَ هُمْ أَبْرَارٌ عِنْدَ ٱللَّهِ بَلِ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِٱلنَّامُوسِ هُمْ يُبرَّرُونَ وَ ١٤ لِأَنَّهُ ٱلْأُمَ الَّذِينَ لَيْسَ عِنْدُهُمُ ٱلنَّامُوسُ مَنَى فَعَلُوا بِٱلطَّبِيعَةِ مَا هُوَ فِي ٱلنَّاهُوسِ فَهَوُّلَاء إِذْ لَيْسَ لَّهُمُ ٱلنَّامُوسُ هُمْ نَامُوسُ لِأَنْفُسِهِمِ ١٠ ٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ عَمَلَ ٱلنَّامُوسِ مَكْتُوبًا فِي قُلُوبِهِمْ شَاهِدًا أَيْضًا ضَمِيرُهُمْ وَأَفْكَارُهُمْ فِيمَا نَيْنَهَا مُشْتَكِيَةً أَوْ مُحْتَجَّةً . ١٦ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلَّذِي فِيهِ يَدِينُ ٱللهُ سَرَائِرَ ٱلنَّاسِ حَسَبَ إِنْجِيلِي بِيَسُوعَ

المسيح

١٧ هُوِّذَا أَنْتَ تُسَمَّى يَهُودِيًّا وَتَتَكِلُ عَلَى ٱلنَّامُوس وَتَفْتَوْ بِٱللَّهِ ١٨ وَتَعْرِفُ مَشِيئَتَهُ وَنُمَيِّزُ ٱلْأُمُورَ ٱلْمُقَا لِفَةَ مُنْعَلِّمًا مِنَ ٱلنَّامُوسِ ١٩ وَنَثِقَ أَنَّكَ قَائِدٌ الْعُمْيَانِ وَنُورٌ لِلَّذِينَ فِي ٱلظُّلْمَةِ ٢٠ وَمَ ذِّبْ لِلْأَغْبِيَا ۗ وَمُعَلِّمُ مُلِكَّا لَكُ عُلِكًا لَ وَاكَ صُورَةُ ٱلْعِلْمِ وَٱلْحُنَقُ فِي ٱلنَّامُوسِ . ٢١ فَأَنْتَ إِذَا ٱلَّذِي نُعَلِّمْ غَيْرَكَ ٱلسَّتَ تُعَلِّمْ نَفْسَكَ. ٱلَّذِي تَكْرِزُ أَنْ لاَ بُسْرَقَ أَنْسُرِ قُ ٢٢ ٱلَّذِي نَفُولُ أَنْ لاَ يُزْنَى أَتَرْنِي. ٱلَّذِي تَسْتَكُرُهُ ٱلْأَوْتَانَ أَنَسْرِقُ ٱلْهَيَّاكِلَ. ٢٣ ٱلَّذِي تَفْغَيْرُ بِٱلنَّامُوسِ أَبِتَعَدِّي ٱلنَّامُوسِ تَهِينُ ٱللهُ . ٢٤ لَّأَنَّا أَسْمَ ٱللَّهِ يُجِدُّفُ عَلَيْهِ بِسَبِيكُمْ أَيْنَ ٱلْأُمْمِ كَمَا هُوَمَكُنُوبُ. ٢٠ فَإِنَّ ٱلْخَيْانَ يَنْفَعُ إِنْ عَمِلْتَ بِٱلنَّامُوسِ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتَ مُنْعَدِّيًا ٱلنَّامُوسَ فَقَدْ صَارَ خِنَالُكَ غُرْلَةً • ٢٦ إِذَا إِنْ كَانَ ٱلْأَغْرَلُ يَعْفَظُ أَحْكَامَ ٱلنَّامُوسِ أَفَهَا تَحْسَبُ غُرْلَتُهُ خِلَانًا . ٢٧ وَتَكُونَ ٱلْغُرْلَةُ ٱلَّتِي مِنَ ٱلطَّبِيعَةِ وَهِيَ أَكُولُ ٱلنَّامُوسَ تَدِينُكَ أَنْتَ ٱلَّذِي فِي ٱلْكِتَابِ 02)

وَأَكْنِنَانِ نَتَعَدَّى ٱلنَّامُوسَ. ٨٦ لِأَنَّ ٱلْبَهُودِيِّ فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱلظَّاهِرِ لَيْ اللَّهُمَّ لَيْسَ هُوَ يَهُودِيًّا وَلاَ الْخُنِانُ ٱلَّذِي فِي ٱلظَّاهِرِ فِي ٱللَّمْ خِنَانًا ٢٩ بَلِي ٱلْبَهُودِيُّ وَخِنَانُ خَنَانًا ٢٩ بَلِي ٱلْبَهُودِيُّ وَخِنَانُ الْغَنَانُ الْبَهُودِيُّ وَخِنَانُ الْفَلْبِ فَوَ ٱلْخُنَانُ اللَّهُ وَخَنَانُ مَدْحُهُ لَنْفَالُ مِنَ ٱللهِ مَنَالُهُ مِنَ ٱللهِ مَنَ ٱللهِ مِنَ ٱللهِ مَنَ ٱللهِ مِنَ ٱللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللْهِ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللّهِ مِنْ اللّهِ مِ

ٱلأَصْاَحُ ٱلنَّالِثُ

ا إِذَا مَا هُوَ فَضْلُ ٱلْمَهُودِيُّ أَوْ مَا هُوَ نَفْعُ ٱلْحُنَانِ.
﴿ كَثْبِرْ عَلَى كُلُّ وَجُهِ . أَمَّا أُوْلَا فَلاَ مَّهُ اللهُ وَمُواعَلَى اللهُ وَمُواعَلَى اللهُ وَمَلَا اللهُ اللهُ

لِكَيْ أَمَّارًا وَ فِي كَلاَمِكَ وَتَغْلِبَ مَنَى حُوكِمْتَ ه وَلٰكِنْ إِنْ كَانَ إِنْهُنَا لَبِيِّنَ بِرَّ ٱللهِ فَمَاذَا لَهُولُ. أَ لَهَلَّ ٱللهَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يَجْلِبُ ٱلْغَضَبَ ظَالَمْ. أَ تَكَلَّمُ مُحَسَب

أَلْإِنْسَان . 7 حَاشًا ، فَكَيْفَ يَدِينُ ٱللهُ ٱلْمَاكِرَ إِذْ ذَاكَ.

٧ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ صِدْقُ ٱللهِ قَدِ ٱرْدَادَ بِكَذِبِي لِعَبْدِهِ فَلِمَاذَا أَدَانُ أَنَا بَعَدُ كَفَاطِي ٨ أَمَا كَمَا يُفْتَرَى عَلَيْنَا وَكَمَا يَرْعُمُ فَوْمٌ ۗ أَنَّا نَقُولُ لِنَفْعَلِ ٱلسِّيَّاتِ لِكَيْ تَأْتِي ٱلْخَيْرَاتُ. أَلْذِينَ دَينُونَتُهُمْ عَادِلَةً

٩ فَمَاذَا إِذَا أَغَوْنُ أَفْضَلُ . كَلاَّ ٱلْبَتَّةَ . لِإَنَّنَا قَدْ شَكَوْنَا أَنَّ ٱلْيُهُودَ وَٱلْيُونَانِيِّنَ أَجْهُوبِينَ تَعْتَ ٱلْخُطِّيَّةِ • اكما هُوَ مَكْنُهُ وَبُ أَنَّهُ لَيْسَ بَارٌ وَلاَ وَاحِدٌ. ١١ لَيْسَ مَنْ يَفْهُمُ . أَيْسُ مَنْ يَطْلُبُ ٱللهُ. ١٢ أَجْبِيبِغُ زَاغُول وَفَسَدُولِ مَعًا . لَيْسَ مَنْ يَعْمَلُ صَلَاحًا لَيْسَ وَلا وَإِحِدْ. ١٢ حَنْجُرَتُهُمْ قَبُرْ مَنْتُوحٍ . بِأَلْسِنَتِيهِمْ قَدْ مَكْرُول . سِمُّ ٱلْأَصِالَالِ تَحْتَ شِفَاهِمٍ . ١٤ وَفَهُمُ مُمَالُو الْعَنْةُ وَمَرَارَةً. ١٥ أَرْجُلُهُ سَرِيعَةُ إِلَى سَفْكَ ِ ٱلدَّم ِ ١٦ فِي طُرُقِهِمِ أَغْيْصَابُ وَسُعْقُ ١٧ وَطَرِيقُ ٱلسَّلَامِ لَمْ يَعْرِفُوهُ . ١٨ كَبْسَ خَوْفُ ٱللهِ قَدْامَ عُيُونِهِمْ ١٠ وَعَنْنُ نَعْلَمِ ٱلَّ كُلُّ مَا يَقُولُهُ ٱلنَّا مُوسُ فَهُو يُكَلِّمُ لِهِ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّامُوسِ

لِكَيْ يَسْتَدُّ كُلْ فَمْ وَيَضِيرَ كُلُّ ٱلْعَالَمِ نَحْتَ قِصَاصِ مِنَ أَللَّهِ • ٢ لِأَنَّهُ بَأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ كُلُّ ذِي جَسَدِ لا يَتَارَّرُ أَمَامَهُ . لِأَنَّ بِٱلنَّامُوسِ مَعْرَفَةَ ٱلْخُطِيَّةِ

٢١ مَلْ مَّا ٱلْآنَ فَعَدْ ظَهَرَ بِرُ ٱللهِ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ

مَشْهُودًا لَهُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَٱلْأَنْبِيَاءِ ٢٢٠ بِرُ ٱللَّهِ بِٱلْإِيمَانِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ إِلَى كُلُّ وَعَلَى كُلُّ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ. لِأَنَّهُ لْأَفَرْقَ . ٢٣ إِذِ ٱلْجُوبِيعُ أَخْطَأُهَا وَأَعُوزَهُمْ تَجْدُ ٱللَّهِ .

٢٤ مُتَبَرِّرِينَ عَجَّانًا بِنِعِمَتِهِ بِٱلْفِيدَاءِ ٱلَّذِي بِيسُوعَ ٱلْمَسِيعِ

٥٥ ٱلَّذِي قَدَّمَهُ ٱللهُ كَفَّارَةً بِٱلْإِيمَانِ بِدَمِهِ لِإِظْهَارِ برُّهِ

مِنْ أَجْلُ ٱلصَّفْحُ عَنِ ٱلْخُطَايَا ٱلسَّالِفَةِ بِإِمْهَالِ ٱللهِ ٢٦ لِإِظْهَارِ بِرِّهِ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْحَاضِرِ لِيَكُونَ بَارًا وَيُبَرِّرَ مَنْ

هُوَ مِنَ ٱلْإِيَانِ بِيَسُوعَ ٢٠٠ فَأَيْنَ ٱلاَّفْتِهَارُ. قَدِ ٱنْتَهَى . بِأَيُّ نَامُوسٍ . أَبْنَامُوسِ ٱلْأَعْمَالِ . كَالَّا. بَلْ بِنَامُوسِ

ٱلْإِبَانِ ٢٨ إِذًا غَسْبُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ يَتَبَرَّرُ مَٱلْإِيَانَ بِدُونِ أَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ • ٢٩ أَمْ ٱللهُ لِلْمَهُودِ فَقَطْ. أَ لَيْسَ لِلْأُمَمِ أَيْضًا ، بَلَى لِلْأُمَمِ أَيْضًا ، ٢ لِآنَ ٱللهَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ وَالْغُرْلَةَ فَالْحِيْنَاتَ بِٱلْإِيَّانِ وَالْغُرْلَةَ فِلْ إِلْهِيَانِ . وَالْغُرْلَةَ لِأَيْمَانِ . وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَّا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِلْلّهُ وَلِمُولِلْ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِلْمُ لَا لَا اللّهُ وَلِهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَّا لَا لَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلِمُ لَا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلِمُ لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلَا لَال

## ٱلْآصَّاخُ ٱلرَّابِحُ

ا فَهَاذَا نَقُولُ إِنَّ أَبَانَا إِبْرُهِمَ قَدْ وَجَدَ حَسَبَ. أَجْسَدِ ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ إِبْرُهِيمُ قَدْ تَبَرَّرَ بِٱلْأَعْمَالَ فَلَهُ فَخُرْ ۚ وَلٰكِنْ لَيْسَ لَدَى ٱللهِ ٢٠ لِأَنَّهُ مَاذَا يَقُولُ ل ٱلْكِتَابُ. فَأَمَّنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَخُسِبَ لَهُ بِرًّا • ٤ أُمَّا ٱلَّذِي يَعْمَلُ فَلَا نَحْسَبُ لَهُ ٱلْأَجْرَةُ عَلَى سَبيل نِعْمَةٍ بَلْ عَلَى سَبِيلِ دَيْنٍ . ٥ مَأْمَّا ٱلَّذِي لاَ يَعْمَلُ وَلَكِنْ يُوْمِنُ بِٱللَّذِي بَارِّرُ ٱلْفَاحِرَ فَإِيَالُهُ مُحْسَبُ لَهُ بِرًّا ١٠ كَمَا يَهُولُ دَاوُدُ أَيْضًا فِي نَطْوِيبِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي عَيْسِبُ لَهُ ٱللهُ بِرَّا بِدُونِ أَعْلَلِ ٢٠ طُوبِي لِلَّذِينَ غُفِرَتْ آثَامُهُمْ. وَسُرْرَتْ خَطَايَاهُمْ . ٨ طُوبَى لِلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَا يَعْسِبُ

ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٤

020

لَهُ ٱلرَّبْ خَطِيَّةً . ٩ أَفَهٰذَا ٱلتَّطْوِيبُ هُوَ عَلَى ٱكْنِنَانِ فَقَطْ أَمْ عَلَى ٱلْغُرْلَةِ أَيْضًا . لِأَنَّنَا نَقُولُ إِنَّهُ حُسِبَ لِإِبْرُهُمْ ٱلْإِمَانُ بِرًّا. ١٠ فَكَيْفَ حُسِبَ. أَ وَهُوَ فِي ٱلْخَنَانِ أَمْ فِي ٱلْنُوْلَةِ . أَيْسَ فِي ٱلْخَنَانِ بَلْ فِي ٱلْنُوْلَةِ . ١١ وَأَخَذَ عَلاَمَةَ ٱلْخِيَانِ خَنْمًا لِيرِّ ٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ فِي ٱلْغُرُلَةِ لِيَكُونَ أَبًا لَجِيبِهِ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي ٱلْفُرْلَةِ كَيْ يُحْسَبَ لَمُو أَيْضًا ٱلْبَرْ. ١٢ مَلْ أَا لِلْخِنَانِ لِلَّذِينَ لَيْسُولِ مِنَ ٱلْخِنَانِ فَقَطْ بَلْ أَيْضًا يَسْلُكُونَ فِي خُطُواتِ إِيَانِ أَبِينَا إِبْرُهِيمَ ٱلَّذِي كَانَ وَهُوَ فِي ٱلْغُوْلَةِ . ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِٱلنَّامُوسِ كَانَ ٱلْوَعْدُ لِإِبْرُهِيمَ أَوْ لِنَسْلِهِ أَنْ يَكُونَ وَارِثًا لِلْعَالَمِ بَلْ بِبِرِّ ٱلْإِيَانِ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ هُمْ وَرَثُةً فَقَدْ تَعَطَّلَ ٱلْإِيَانُ وَبَطَلَ ٱلْوَعْدُ. ١٥ لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ يُشْفِي ۗ غَضَبًا إِذْ حَيْثُ لَيْسَ, نَامُوسُ لَيْسَ أَيْضًا تَعَدِّهِ ١٦٠ لَهِذَا هُوَ مِنَ ٱلْإِمَانِ كَيْ بَكُونَ عَلَى سَبِيلِ ٱلنِّعْمَةِ لَيَكُونَ ٱلْوَعْدُ

وَطِيدًا لِجَمِيعِ ٱلنَّسْلِ لَيْسَ لِمَنْ هُوَ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَقَطْ مَلْ أَيْضًا لِمَنْ هُوَ مِنْ إِمَانٍ إِبْرُهِمَ ٱلَّذِي هُوَ إِلَّتِ لِجَهِيهِ مِنَا ١٧ كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ إِنِّي قَدْ جَعَلْنُكَ أَبًّا لِأُمْ كَلِيرَةٍ . أَمَامَ أَللَّهِ ٱلَّذِي آمَنَ بِدُ ٱلَّذِي نَجْبِي ٱلْمَوْتَى وَيَدْعُو ٱلْأَسْيَاءَ غَيْرَ ٱلْمَوْجُودَةِ كَأَيَّهَا مَوْجُودَةٌ. ١٨ فَهُوَ عَلَى خِلاَفِ ٱلرَّحَاهِ آمَنَ عَلَى ٱلرَّجَاءُ لِكُنْ يَصِيرَ أَبًا لِأُمْ كَثِيرَةِ كَمَا فِيلَ هَكَلَا يَكُونُ نَسْلُكَ. ١٩ وَ إِذْ لَمْ بَكُنْ ضَعِيغًا فِي ٱلْإِيَانِ لَمْ يَعْتَبُرْ جَسَدَهُ وَهُوَ قَدْ صَارَ مُمَانًا إِذْ كَانَ أَبْنَ نَهُو مِثَةِ سَنَةٍ وَلاَ مُهَانِيَّةً مُسْتُودَع سَارَةً . ٢٠ وَلا بِعَدَم إِيَان ٱرْتَابَ فِي وَعْدِ ٱللَّهِ مَلْ نَقَوَّى بِٱلْإِيمَانِ مُعْطِيًّا مَعْدًا لِلَّهِ. ٢١ وَلَيْقًانَ أَنَّ مَا وَعَدَ بِهِ هُوَ قَادِرْ أَنْ يَفْعَلَهُ أَيْضًا. ٢٢ اِذَ الِكَ أَيْضًا حُسِبَ لَهُ بِزًّا ١٢٠ وَٱلْكِنْ لَمْ يُكْتَبُ مِنْ أَجْلِهِ وَحْدَهُ أَنَّهُ حُسِبَ لَهُ ٢٤ مَلْ مِنْ أَجْلِنَا غَنْ أَيْضًا ٱلَّذِينَ سَيُعِسَبُ لَنَا ٱلَّذِينَ أُوْوِنُ سَنَّ

أَقَامَ يَسُوعَ رَبَّنَا مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ. ٢٥ ٱلَّذِي أُسْلِمَ مِنْ أَجْلِ خَطَالَيَانَا وَأُقْبِمَ لِأَجْلِ تَبْرِيرِنَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِسُ

ا فَإِذْ قَدْ تَبَرَّرْنَا بِإَلْإِيمَانِ لَنَا سَلَامْرٌ مَعَ ٱللَّهِ

بِرَ بِنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢ ٱلَّذِي بِهِ ٱَيْضًا قَدْ صَارَ لَنَا ٱلدُّحُولُ بِٱلْإِيمَانِ إِلَى هَذِهِ ٱلنَّعْبَةِ ٱلَّتِي نَعْنُ فِيهِا ٱلدُّحُولُ بِٱلْإِيمَانِ إِلَى هَذِهِ ٱلنَّعْبَةِ ٱللَّهِ مَا يَقْنُ فِيهِا مُعْمُنَ أَلْكُ مِنْ اللَّهِ مُعْمَدَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مُعْمَدَ اللهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْل

مُقَيِمُونَ وَنَفْتَخِرُ عَلَى رَجَاءً تَعِيدِ ٱللَّهِ مَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فَعَيْمُونَ وَنَفْتَخِرُ أَيْضًا فِي ٱلضَّيْقَ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلضَّيْقَ

يُنشِي ُ صَبْرًا ﴾ وَالصَّبْرُ فَرْبِيَةً وَالنَّرْكِيَةُ رَجَا ٥ وَالرَّحَاءُ لِمَ يُخْرِي لِأَنَّ عَمِّبَةً اللهِ قَدِ النُسكَبَثْ فِي قُلُو بِنَا بِالرُّوحِ

لا مجزي لان عبه الله قد السحبت في تمو من با سروح النَّذُ سِ اللَّهُ عَلَى لَنَا ١٠ لِأَنَّ الْمُسَيِّمَ إِذْ كُنَّا بَعْدُ ضَعَفَا عَ مَاتَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱلْهُعَيِّنِ لِأَجْلِ الْفَبَارِ ٥٠ فَإِنَّهُ مِا مُجْهِدُ

يَمُوتُ أَحَدُ لِأَجْلِ بَارٍّ. رُبَّمَا لِأَجْلِ ٱلصَّالِحِ يَجْسُرُ أَحَدُ أَيْضًا أَنْ يَمُوتَ. ٨ وَلَكِنَّ ٱللهَ بَيْنَ مَحَبَّتُهُ لَنَا لِأَنَّهُ وَعَنْ بَعْدُ خُطَاةٌ مَاتَ ٱلْمُسِيخُ لِأَحْلِنَا. ٩ فَبِٱلْأُولَ كَثِيرًا وَفَيْنُ مُتَبَرِّرُونَ ٱلْآنَ بِدَمِهِ غَنْلُصُ بِهِ مِنَ، ٱلْغَضَبِ . ١ لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا وَنَعِنُ أَعْدَائِهِ قَدْ صُولِحُنَّا مَعَ ٱللهِ بِهَوْتِ ٱبْنِهِ فَبَٱلْأَوْلَى كَثِيرًا وَنَعْنُ مُصَاكَحُونَ اللُّ عَنْكُمُ عِمَّاتِهِ ١١ وَلَيْسَ ذَٰ الكَّ فَقَطْ بَلْ نَفْتَخِرُ أَيْضًا بِٱللَّهِ بِرَيِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي نِلْنَا بِهِ ٱلْآتَ ٱلْهُصَاكِحَة

١١ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَأَنَّهَا بِإِنْسَانِ وَاحِدٍ دَخَلَتِ ٱلْخَعَايِّةُ إِلَى ٱلْعَالَمِ وَبِٱلْخَطِيَّةِ ٱلْهَوْتُ وَهَٰكَذَا ٱحْنَازَ ٱلْمَوْتُ إِلَى جَمِيعِ ٱلبَّاسِ إِذْ أَخْعَالًا ٱلْجَمِيعُ ١٢٠ فَإِنَّهُ حَتَّى ٱلنَّامُوسِ كَانَتِ ٱلْمُعَطِّيَّةُ فِي ٱلْمَاكَم عَلَى أَنَّ ٱلْخَطَيِّةَ لَا نُحْسَبُ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَامُوسٌ . ١٤ لَكِنْ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْتُ مِنْ آدَمَ إِلَى مُوسَى وَذَٰلِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَمْ . يُعْطِئُوا عَلَى شِبْهِ تَعَدِّي آدَمَ ٱلَّذِي هُوَ مِثَالُ ٱلْآتَي. ٥١ وَلَكِنْ لَيْسَ كَالْخَطِيَّةِ هَكَنَا أَيْضًا ٱلْهِبَهُ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ يَخَطِيَّةِ وَاحِدٍ مَاتَ ٱلْكَثِيرُونَ فَبِٱلْأُوْلَى كَثِيرًا

نِعْمَةُ ٱللَّهِ وَٱلْعَطِيَّةُ بِٱلنِّعْمَةِ ٱلَّذِي بِٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ قَدِ ٱزْدَادَتْ لِلْكَثِيرِينَ ١٦٠ وَلَيْسَ كَهَا بِهَا حِدٍ قَدْ أَخْطَأُ هُكَنَا ٱلْعَطِيَّةُ. لِأَنَّ ٱلْمُتَكِّرَ مِنْ وَإِحِدٍ لِلدَّيْنَوَنَةِ. قَلَّمًا ٱلْهَبِيَةُ فَهِنْ جَرَّى خَطَايَا كَثِيرَةٍ لِلنَّبْرِيرِ. ١٧ لَأِنَّهُ إِنْ كَانَ بِخَطِيَّةِ ٱلْوَاحِدِ قَدْ مَلَكَ ٱلْمَوْثُ مُّاأَوَا حِدِ فَيَا لُأُوْلَى كَثِيرًا ٱلْذِينَ يَنَالُونَ فَيْضَ ٱلنِّعْمَةِ وَعَطِيَّةَ ٱلْبُرِّ سَيَمْ لِكُونَ فِي ٱلْحَيْوةِ بِٱلْوَاحِدِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ١٨ فَإِذَا كَمَا يَعْطِيَّةٍ وَلِحِدَةٍ صَارَ ٱلْمُكُمُّرُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ لِلدُّ يُنُونَةِ هُكَذَا بِيرٌ وَاحِدٍ صَارَتِ ٱلْهِبَةُ إِلَى جَمِيعِ ٱلنَّاسِ لِتَبْرِيرِ ٱلْحَيْنَةِ وَ ١٩ لِأَنَّهُ كَمَا بِهَوْصِيَةِ ٱلْإِنْسَانِ ٱلْوَإِحِدِ جُعِلَ ٱلْكَثِيرُونَ خُطَاةً هَكَنَا أَيْضًا بإطَاعَةِ ٱلْوَاحِدِ سَهُجْءَلُ ٱلْكَثْبِيرُونَ أَبْرَارًا . ٢٠ وَأُمَّا ٱلْمَامُوسُ فَدَخَلَ لِكَنْي نَكْارُرَ ٱلْخَطَلِيَّةُ . وَلَكِنْ حَيْثُ كَثْرَتِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱزْدَادَتِ ٱلنِّعْبَةُ جِلَّا ١٦ حَتَّى كَمَا مَلَكَت ٱلنَّاعِلَيْةُ فِي ٱلْمَوْتِ هَكَذَا تَمْلِكُ ٱلنَّاعْمَةُ بِٱلْبُرِّ الْحَيْوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ بِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّنَا الْحَيُوةِ ٱلْأَحْدَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا فَمَاذَا نَقُولُ . أَ نَبْقَى فِي ٱلْخَطَيِّةِ لِكِنْ تَكْثُرُ

النَّعْمَةُ. ٢ كَاشَا . فَحْنُ ٱلَّذِينَ أَبْنَا عَنِ ٱلْخَطَيَّةِ كَيْفَ مَعِيشُ بَعْدُ فَيهَا وَ الْمُ تَجْهَلُونَ أَنَّنَا كُلَّ مَنِ ٱعْنَمَدَ

نعيشُ بعد فيها ما أمْرِ مجهلونَ اننا كل من اعلمد لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ آعْلَمَدْنَا لِمَوْتِهِ ، فَدُفِنَّا مَعَهُ بِٱلْمَعْمُودِيَّةِ لِلْمَوْتِ حَنَّى كَمَا أُقِيمَ ٱلْمَسِيحُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بِعَجْدِ

ٱلْآبِ هَٰكَذَا نَسْلُكَ غَرْنُ أَيْضًا فِي حِدَّةِ ٱلْحُبُوةِ . و لِأَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ صِرْنَا مُتَّقِدِينَ مَعَهُ بِشِبْهِ مَوْتِهِ نَصِيرُ

أَيْضًا بِقِيَامَتِهِ 7 عَالِمِينَ هَٰذَا أَنَّ إِنْسَانَنَا ٱلْعَتَيِقَ قَدْ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلِ جَسَدُ ٱلْخَطَيَّةِ كَيْ لَا نَعُودَ نُسْتَعْبُدُ صُلِبَ مَعَهُ لِيُبْطَلِ جَسَدُ ٱلْخَطَيَّةِ كَيْ لَا نَعُودَ نُسْتَعْبُدُ وَلَيْتَ فَدْ تَبَرَّأَ مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ . ٢ لِأَنَّ ٱلَّذِي مَاتَ قَدْ تَبَرَّأً مِنَ ٱلْخَطِيَّةِ .

ايضا الخطية و ٧ لان الدي مات قد تبرا مِن الخطيك الم فَإِنْ كُنّا قَدْ مُنْهَا مَعَ ٱلْمُسِيعِ نُوْمِنُ أَنَّهَا سَغَيْماً أَيْضًا مَعَ ٱلْمُسِيعِ نُوْمِنُ أَنَّهَا سَغَيْماً أَيْضًا مَعَهُ ٩ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمُسِيعِ بَعْدَ مَا أُقْمِمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ

مَعَهُ ﴾ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلْمُسَجَ بَعْدَ مَا أُقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ لَا يَهُوثُ أَيْضًا . لَا يَسُودُ عَلَيْهِ ٱلْمُوْثُ بَعْدُ . اللَّنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي مَانَهُ قَدْ مَانَهُ الْخَطِيَّةِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَحْيَوْهُ أَنَّنِي عَيْمَاهَا فَهِيمَاهَا لِلَّهِ وَالْكَذَٰلِكَ أَنْهُ أَيْضًا أَحْسَبُوا أَنْفُسَكُمْ أَمْوَاتًا عَن ٱلْخَطِيَّةِ وَلَكِنْ أَحْيَاءً لِلَّهِ بِٱلْمُسْجِحِ يَسُوعَ رَيَّناً ١٦٠ إِذَا لاَ تَهْلِكَ نَ ٱلْخُطِّيَّةُ فِي جَسَدِتُمْ ٱلْمَائِتِ لِكُي تُطِيعُوهَا فِي شَهَوَاتِهِ . ١٢ وَلاَ نُقَدُّمُوا أَعْضَاءَكُمْ ٱلآتِ إِثْمِ لِلْغَطِيَّةِ بَلْ قَدِّمُوا ذَوَانِكُمْ لِلهِ كَأْحْيَاهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مَأْعُضَاءَكُمْ ٱلْأَسْ بِرِّ للهِ. ١٤ فَإِنَّ ٱلْخُطِيَّةَ لَنْ تَسُودَكُمْ لَأَنَّكُمْ لَسُمَّ أَغَنْتُ ٱلنَّا مُوسِ بَلْ تَعْتَ ٱلنَّعْمَةِ

١٥ فَمَاذَا إِذًا . أَنْخُطِئُ لِأَنَّنَا لَهُمَا نَحْتَ ٱلنَّامُوس بَلْ تَعْتَ ٱلنِّعْبَةِ . حَاشًا . ٦٠ أَلَسْنُمْ نَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلَّذِي نَقَدُّ مُونَ ذَوَاتِكُمْ لَهُ عَبِيدًا لِلطَّاعَةِ أَنْتُمْ عَبِيدٌ لِلَّذِي تُطِيمُونَهُ إِمَّا لِلْخَطَّبَةِ لِلْمَوْتِ أَوْ لِلطَّاعَةِ لِلْبِرِّهِ ١٧ فَشُكُّرًا لِلهِ إِنَّكُمْ كُنْمُ عَبِيلًا الْحَطَّيَّةِ وَلَكِنَّكُمْ أَطَّعْمُ مِنَ ٱلْتَلْبِ صُورَةَ ٱلنَّعْلِيمِ ٱلَّتِي نَسَلَّهُمُهُوهَا ١٨ وَ إِذْ أَعْنِقَهُمْ مِنَ

أَكْ مَلِيَّةِ صِرْتُمْ عَبِيدًا لِلْبِرِّ • ١١ أَنكَلَّمُ إِنْسَانِيًّا مِنْ أَجْل ضَعْفِ جَسَلَـكُمْ . لِأَنَّهُ كَمَا قَدَّمْنُمْ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيلًا النَّهَاسَةِ وَأَلْإِثْمُ لِلْإِثْمُ هَكَنَا ٱلْآنَ قَدِّهُ وَ أَعْضَاءَكُمْ عَبِيلًا لِلْبِرِ لِلْفَكَاسَةِ . ٢٠ لِأَنَّكُمْ لَهَّا كُنْمُ عَبِيدَ ٱلْخُطَيَّةِ كُنْهُمْ أَحْرَارًا مِنَ ٱلْبُرِّ ١٠ فَأَيْ ثَهَر كَانَ لَكُمْ حِيلَالِهِ مِنَ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي تَسْتَمُونَ عِمَا ٱلْآنَ. لِأَنَّ عَمَايَةَ تِلْكَ ٱلْأُبُورِ فِيَ ٱلْمَوْتُ ٢٠٠ عَأَمًّا ٱلْآنَ إِذْ أَمْنُهُمْ مِنَ ٱلْخَطَيَّةِ وَصِرْتُمْ عَبِيدًا لِللهِ فَلَكُمْ ثَمَرُكُمْ لِلْفَكَاسَةِ وَأَلْمُّالَيَةُ حَيْوةٌ أَبَدِيَّةٌ مِنْ الْأَنَّ أَحْرَةَ ٱلْخَطَيَّةِ فِي مَوْتٌ. وَأُمَّا هَبَهُ ٱللهِ فَهِيَ حَبِيقٌ أَبَدَيَّةٌ بِٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً ٱلأَصْعَاجُ ٱلسَّابِعُ

ا أَمْ تَغْهَلُونَ أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ . لِأَنِّي أَكَارٌ ٱلْمَارِفِينَ بِٱلنَّامُوسِ . أَنَّ ٱلنَّامُوسَ يَسُودُ عَلَى ٱلْإِنْسَانَ مَا دَامَ حَيًّا ٢٠ فَإِنَّ ٱلْمَرَّأَةَ ٱلَّذِي فَعْتَ رَجُلٍ هِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِٱلنَّامُوسِ بِٱلرَّجُلِ ٱلْحَيِّ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ

فَقَدْ نَحَرَّرَتْ مِنْ نَامُوسِ ٱلرَّجُلِ ٢٠ فَإِذًا مَا دَامَ ٱلرَّجُلُ حَيًّا نُدْعَى زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ آخَرَ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ ٱلرَّجُلُ فَهِيَ حُرَّةٌ مِنَ ٱلنَّامُوسِ حَتَّى إِنَّهَا كَيْسَتْ زَانِيَةً إِنْ صَارَتْ لِرَجُلِ ٱخَرَ . ٤ إِذًا يَا إِخْوَتِي أَنْهُمْ أَيْضًا قَدْ مُثْمُ النَّامُوسِ بَجَسَدِ ٱلْمَسِيحِ لِكَيْ تَصِيرُوا لِآخَرَ لِلَذِبِ قَدْ أُقِيمَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ إِنْهُرَ لِلهِ . • لِأَنَّهُ لَمَّا كُنَّا فِي ٱلْجَسَدِ كَانَتْ أَهُولُهُ ٱلْخَطَايَا ٱلَّذِي بِٱلنَّامُوسِ تَعْمَلُ فِي أَعْضَائِنَا لِكَنْي نُشْهِرَ لِلْمَوْتِ. ٦ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ نَحَرَّرْنَا مِنَ ٱلنَّامُوسِ إِذْ مَاتَ ٱلَّذِي كُنَّا مُهُسَّكِينَ فِيهِ حَنَّى نَعْبُدَ بِجِدَّفِ ٱلرُّوحِ لاَ بعَنْقُ ٱلْحُرْفِ

٧ فَمَاذَا نَقُولُ. هَل ٱلنَّاهُوسُ خَطِيَّةٌ. حَاشَا. بَلَ لَمْ أَعْرِفِ ٱلْخَطَيَّةَ إِلَّا بِٱلنَّامُوسِ. فَإِنَّنِي لَمْ أَعْرِفِ

ٱلشَّهْوَةَ لَوْ كَمْ يَقُلِ ٱلنَّامُوسُ لَا تَشْتَهِ. ٨ وَلَكِنَّ ٱلْخُطِيَّةَ وَهِيَ الْتَخِذَةُ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ ٱلْشَأَتْ فِي كُلَّ شَهُوَةٍ.

لِأَنْ بِدُونِ ٱلنَّامُوسِ ٱلْخَطَيَّةُ مَيِّئَةً ٩ أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ بِدُونِ ٱلنَّا مُوسِ عَائِشًا فَبُلاً. وَلَكِنْ لَمَّا جَاءَتِ ٱلْوَصَّةُ عَاشَتِ ٱلْخَطِيَّةُ فَهُتُ أَناً ١٠٠ فَوُجِدَتِ ٱلْوَصِيَّةُ ٱلَّتِي الْمِيْوَةِ هِيَ نَفْسُهَا لِي الْمَوْتِ ١١٠ لِأَنَّ ٱلْخَطِيَّةَ وَهِيَ مُنَيِّزَةٌ فُرْصَةً بِٱلْوَصِيَّةِ خَدَعَنْنِي بِهَا وَقَتَلَتْنِي ١٢٠ إِذَا ٱلنَّامُوسُ مُقَدِّسٌ وَٱلْوَصِيَّةُ مُقَدَّسَةٌ وَعَادِلَّةٌ وَصَاكِنَةٌ . ١٢ فَهَلْ صَارَ لِي ٱلصَّالِحُ مَوْتًا . حَاشًا . بَلِ ٱلْخَطِّيَّةُ . لِكَيْ نَظْهَرَ خَطِيَّةً مُنْشِئَةً لِي بِٱلصَّالِحِ مَوْتًا لِكَيْ تَصِيرَ ٱلْخَطِيْةُ خَاطِئَةً جِنًّا بِٱلْوَصِيَّةِ

١٤ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ رُوحِيٌّ وَأَمَّا أَنَا فَجَسَدِيٌّ مَبِيعٌ تَحْتَ ٱلْاَ اللَّهِ وَ الزَّنِّي لَسْتُ أَعْرِفُ مَا أَنَا أَفْعَلُهُ إِذْ لَسْتُ أَفْعَلُ مَا أُرِيدُهُ مَلَ مَا أَبْفِضُهُ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ . ١٦ فَإِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ مَا لَسْتُ أَرِيدُهُ فَإِنِّي أَصَادِقُ ٱلنَّاهُ وَسِنَّ أَنَّهُ حَسَنْ ١٧٠ فَٱلْانَ لَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ ذَٰلِكَ أَنَا بَلِ ٱلْخَطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّ ١٨٠ فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنْ فِيَّ أَيْ فِي جَسَدِي شَيْءٌ صَالِحٍ . لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أُجِدُ ١٩٠ لِأَنِّي لَسْتُ أَفْعَلُ ٱلصَّاكِحَ ٱلَّذِي أَرِيدُهُ بَلِ ٱلشُّرُّ ٱلَّذِي لَسْتُ أَرِيدُ ۚ فَإِيَّاهُ أَفْعَلُ ١٠٠ فَإِنْ كُنْتُ مَا لَسْتُ أُرِيدُهُ إِيَّاهُ أَفْعَلُ فَلَسْتُ بَعْدُ أَفْعَلُ أَنَا بَلِ ٱلْخُطِيَّةُ ٱلسَّاكِيَةُ فِيَّ ١١٠ إِذًا أَجِدُ ٱلنَّاهُ وسَ لِي حِينَهَا أُريدُ أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى أَنَّ ٱلشَّرَّ حَاضُوْ عِنْدِي . ٢٦ فَإِنِي أُسَرُ بِنَامُوسِ ٱللهِ بِحَسَبِ ٱلْإِنسَانِ ٱلْبَاطِنِ . ٢٣ وَلَٰكِنِّي أَرَك نَامُوسًا آخَرَ فِي أَعْضَائِي لْعَارِبُ نَامُوسَ ذِهْنِي وَيَسْبِينِي إِلَى نَامُوسِ ٱلْخَطَيَّةِ ٱلْكَائِنِ فِي أَعْضَائِي ١٤٠ وَبْجِي أَنَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّقْيُ. مَنْ يُنْفِذُنِي مِنْ جَسَدِ هَلَا ٱلْمَوْتِ. ٥٠ أَشْكُرُ ٱللهَ

بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيِعِ رَبِّنَا . إِذًا أَنَا نَفْسِي بِذِهْنِي أَخْذُمُ نَا رُوسَ ٱللهِ وَلَكِنْ بِٱلْجَسَدِ نَامُوسَ ٱلْخَطِيَّةِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّادِينَ

ا إِذَا لَا شَيْءٌ مِنَ ٱلدَّيْنُونَةِ ٱلْآنَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٱلسَّالِكِينَ لَيْسَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ . مَ لِأَنَّ نَامُوسَ رُوحِ ٱلْحَيْوةِ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ قَدْ أَعْنَقَنِي مِنْ نَامُوسِ ٱلْخَطَيَّةِ وَٱلْمُوتِ. ٢ لِأَنَّهُ مَا كَانَ ٱلنَّامُوسُ عَاجِزًا عَنْهُ فِي مَا كَانَ ضَعِيفًا بِٱلْجُسَدِ فَٱللَّهُ إِذْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ فِي شِبْهِ جَسَدِ ٱلْخَطَأَةِ وَلَّجْلِ ٱلْخُطِيَّةِ دَانَ ٱلْخُطَيَّةَ فِي ٱلْجَسَدِ ٤ لِكُنْ بَنْجَ حَكُمْ ٱلنَّامُوسِ فِينَا نَعْنُ ٱلسَّالِكِينَ كَيْسَ حَسَبَ آهُجَسَدِ بَلْ حَسَبَ ٱلرُّوحِ . ٥ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ فَهِمَا لِلْجُسَدِ مَهْمَهُونَ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ حَسَبَ ٱلرُّوحِ فَيِمَا لِلرُّوحِ وَ ٦ لِأَنَّ ٱهْنِمَامَ ٱلْجُسَدِ هُوَ مَوْتُ وَلَكِنَّ أَهْتِمَامَ ٱلرُّوحِ هُوَ حَيْوَةٌ وَسَلَامٌ ۗ ٢٠ لِأَنَّ ٱهْتِمَامَ ٱلْجُسَدِ هُوَ عَدَاوَةٌ لِلهِ إِذْ لَيْنَ هُوَ خَاضِعًا لِنَامُوسِ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ ٱبْضًا لَا يَسْتَطِيعُ . ٨ فَٱلَّذِينَ هُمْ فِي ٱلْجَسَدِ

لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُرْضُوا ٱللَّهَ ١٠ وَإَمَّا أَنْتُمْ فَلَسْتُمْ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَ رُوحُ ٱللَّهِ سَاكِنًا فِيْكُمْ • وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَيْسَ لَهُ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ فَذَٰلِكَ لَهْسَ لَهُ ١٠٠ وَ إِنْ كَانَ ٱلْمُسِيحُ فَيِكُمْ فَٱلْحُسَدُ مَيِّتْ بَسَبَبِ ٱلْخَطَيَّةِ وَأَمَّا ٱلرُّوحُ فَعَيْوَةٌ بِسَبَبِ ٱلْبِرِّ. ١١ وَإِنْ كَانَ رُوحُ ٱلَّذِي أَقَامَ يَسُوعَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ، سَاكِيًّا فِيكُمْ ۚ فَٱلَّذِي أَقَامَ ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ سَيْمِي أَجْسَادًكُمْ لَلْمَائِيَّةَ أَيْضًا برُوحِهِ ٱلسَّاكِينِ فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَعْنُ مَدْيُونُونَ لَيْسَ الْجَسَدِ لِنَعِيشَ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ. ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ عِشْتُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ فَسَتَمُوتُونَ. وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِٱلرُّوحِ تُمِيتُونَ أَعْمَالَ ٱلْجَسَدِ فَسَتَعْمَوْنَ . ١٤ لَأِنَّ كُلَّ ٱلَّذِينَ يَنْقَادُونَ بِرُوحِ ٱللَّهِ فَأُولِيكَ هُمْ أَبْنَكُ ٱللهِ ١٥٠ إِذْ لَمْ تَأْخُذُولَ رُوحَ ٱلْهُبُودِيَّةِ أَيْضًا لِلْخَوْفِ بَلْ أَخَذْتُمْ رُوحَ ٱلنَّبَيِّي ٱلَّذِي بِهِ نَصْرُخُ يَا أَبَا ٱلْآبُ ١٦٠ اَلَوْ وَحُ نَفْسُهُ أَيْضًا يَشْهَدُ

لَارْ وَإِحِمَا أَنَّنَا أَوْلَادُ ٱللَّهِ ١٧٠ فَإِنْ كُنَّا أَوْلَادًا فَإِنَّنَا وَرَثَةُ أَيْضًا وَرَثَهُ ٱللَّهِ وَوَارِثُونَ مَعَ ٱلْمُسْجِ . إِنْ كُنَّا

نَتَأَلَّهُ مَعَهُ لِكُنْ نَسْعَيْلُ أَيْضًا مَعَهُ ١٨ فَإِنَّيْ أَحْسِبُ أَنَّ آلَامَرَ ٱلزَّمَانِ ٱلْحُٱضِرِ لَا نُقَاسُ بِٱلْفَهِبْدِ ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُسْتَعْلَرَ فِينَا . 19 لِأَنَّ ٱنْتِظَارَ ٱلْنَايِقَةِ يَتُوقَعُ ٱسْتِعْلَانَ أَبْنَاءُ ٱللهِ ٢٠٠ إِذْ أُخْضِعَتِ ٱلْكَلِيقَةُ لِلْبُطْلِ. لَيْسَ عَلَوْعًا كَلْ مِنْ أَجْل ٱلَّذِي أَخْضَعَا . عَلَى ٱلرَّجَاءِ. ٢١ لِأَنَّ ٱلْخُلِيمَةَ نَفْسَهَا أَيْضًا سَتَعْتَقُ مِنْ عُبُودِيَّةِ ٱلْفَسَادِ إِلَى خُرَّيَّةِ مَجْدِ أُوْلَادِ ٱللهِ • ٢٢ فَإِنَّا لَعْلَمُ و أَنَّ كُلَّ ٱلْخَلِيمَةِ أَيْنٌ وَلَتَمَّنَّفُ مَعًا إِلَى ٱلْآنَ. ٢٢ وَآيْسَ هَكَذَا فَقَطْ اَلْ نَعْنُ ٱلَّذِينَ لَنَا بَاكُورَةُ ٱلرُّوحِ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا نَدِنُ فِي أَنْفُسِنَا مُتَوَقِّعِينَ ٱلنَّبَيِّ فِلَا أَجْسَادِنَا . ٢٤ لَأَنْنَا بٱلرَّجَاءُ خَلَصْنَا . وَلَكِنَّ ٱلرَّجَاءَ ٱلْهَنْظُورَ لَيْسَ رَجَاءً . لِأَنَّ مَا

يَنْظُرُهُ أَحَدُ كَيْفَ يَرْجُوهُ أَيْضًا . ٢٥ وَلَكِن إِنْ كُمًّا

نَرْجُو مَا لَسْنَا نَنْظُرُهُ فَإِنَّنَا نَتَوَقَّعُهُ بِٱلصَّابِرِ. ٢٦ وَكَذَٰ لِكَ ٱلرُّوحُ أَيْضًا يُعِينُ ضَعَفَاتِنَا . لِأَنَّنَا لَسْنَا نَعْلَمُ مَا نُصَلَّى لِأَجْلِهِ كَمَا يَنْبَغِي وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ نَفْسَهُ يَشْفَعُ فَهِمَا بِأَنَّاتٍ لَا يُنْطَقُ بِهَا . ٢٧ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَغْكُمُ ٱلْفُلُوبَ يَعْلَمُ مَا هُوَ ٱهْتِيهَامُ ٱلرُّوحِ . لِأَنَّهُ بِحَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يَشْفَعُ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ. ١٨ وَيَعْنُ نَعْلَمُ أَنَّ كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ نَعْبَلُ مَعَا الْخَيْرِ لِلَّذِينَ نُحِيبُونَ ٱللَّهَ ٱلَّذِينَ هُمْ مَدْعُو ونَ حَسَبَ قَصْدِهِ • ٢٦ لَأِنَّ ٱلَّذِينَ سَبْقَ نَعَرَفَهُمْ سَبْقَ فَعَيْنَهُمْ لِيَكُونُوا مُشَابِهِينَ صُورَةً أَبْنِهِ لِيَكُونَ هُوَ بَكُرًا بَيْنَ إِخْوَةٍ كَثْيِرِينَ . ٢٠ وَٱلَّذِينَ سَبَقَ فَعَيَّمُهُمْ فَهُوَّالَاءَ دَعَاهُمْ أَيْضًا . وَإَلَّذِينَ دَعَاهُمْ مَهُولًا ۚ مِرَّرَهُمْ أَيْضًا . وَأَلَّذِينَ بَرَّرَهُمْ فَهَ فُولًا مُحَمِّدُهُمْ أَيْضًا . ٢١ فَمَاذَا نَهُولُ لِهِلَا . إِنْ كَانَ ٱللهُ مَعَنَا فَهَنْ عَلَيْنَا ١٢٠ ٱلَّذِي كُمْ يُشْفِقْ عَلَى أَبْنِهِ بَلْ بَذَلَهُ لِأَجْلِنَا أَجْمَعِينَ كَيْفَ لَا يَهَبْنَا أَيْضًا مَعَهُ كُلُّ شَيْءٌ \* ٢٠ مَنْ سَيَشْتَكَى عَلَى شَيْنَارِي ٱللهِ . ٱللهُ

هُوَ ٱلَّذِي يُبَرِّرُ . ٢٤ مَنْ هُوَ ٱلَّذِي يَدِينُ . ٱلْمُسِيخُ هُوَ ٱلَّذِي مَاتَ بَلْ بِٱلْحُرِيِّ فَامَ أَيْضًا ٱلَّذِي هُوَ أَيْضًا عَنْ يَمِينِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَيْضًا يَشْفَعُ فِيهَا • ٢٥ مَنْ سَيَفْصِلْنَا عَن عَمَيْتِهِ ٱلْمُسِيحِ . أَشِدَّةُ أَمْ ضِيقٌ أَمْ أَضْطِهَادٌ أَمْ جُوعٌ أَمْ عُرْيٌ أَمْ خَطَرٌ أَمْ سَيفٌ. ٢٦ كَمَا هُقَ مَكْتُوبٌ إِنَّنَا مِنْ أَجْلِكَ نُهَاتُ كُلَّ ٱلنَّهَارِ. فَدْ حُسِبْنَا مِثْلَ غَنَم لِللَّهُ جِ وَ٢٠ وَلَكِّنَّنَا فِي هٰذِهِ جَوِيهِ بَا يَعْظِمُ ٱنْتِصَارْنَا بِٱلَّذِي أَحَبَّنَا ١٨٥ فَإِنِّي مُتَيَفِّنُ أَنَّهُ لَا مَوْتَ وَلَا حَيْوَةً وَلَا مَلاَئِكَةً وَلَا رُؤَسَاءً وَلَا قُوَّاكَ وَلاَ أُمُورَ حَاضِرَةً وَلاَ مُسْتَقَبَّلَةً ٢٦ وَلاَ عُلْوَ وَلاَ عُمْقَ وَلاَ خَلِيهَةَ أُخْرَى لَقْدِرُ أَنْ تَفْصِلَمَا عَنْ عَجَّبَةِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي في ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبِّناً

ٱلرَّحُونَ النَّاسِعُ

ا أَقُولُ ٱلصِّدْقَ فِي ٱلْمَسِيمِ. لَا أَكُولُ وَضَيرِي شَاهِدُ لِي بِٱلرُّوحِ ٱلْفُدُسِ ٢ إِنَّ لِي حُنْزًا ٱلرِّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ٩

عَظِيمًا وَوَجَعًا فِي قَلْبِي لَا يَنْقَطِعُ ٢٠ فَإِنِّي كُنْتُ أُودُ لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي عَرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَنِي لَوْ أَكُونُ أَنَا نَفْسِي عَمْرُومًا مِنَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ إِخْوَنِي أَنْسِمَا فِي حَسَبَ ٱلْجَسَدِ ٤ ٱلَّذِينَ هُمْ إِسْرَائِيلِيُونَ وَهُمُ ٱلْسَمِائِي وَالْعَمَادَةُ وَالْمَواعِيدُ. النَّبَانِي وَالْعَمَادةُ وَالْمَواعِيدُ. وَوَهُمُ ٱلْمَسِيحُ حَسَبَ ٱلْجَسَدِ ٱلْكَامِنَ عَلَى ٱلْأَبَدِ آمِينَ عَلَى الْلَهِ آمِينَ عَلَى الْكُلُونِ عَلَى الْكَامِنَ عَلَى الْلَهِ آمِينَ عَلَى الْكُلُونِ آمِينَ عَلَى الْكُلُونَ آمِينَ عَلَى الْكُلُونَ آمِينَ عَلَى الْكُلُونَ آلِكُونَ الْمُعْلِيقُ الْمُعْلِقُ إِلَيْ الْكُلُونَ آلِكُونَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْكُلُونَ الْمُعَلِيقَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْ الْمُعَلِيقِ عَلَيْ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنِ الْمُعِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْلِيقُونَ وَهُمُ الْمُعَلِيقِ وَالْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ الْمُعِلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ عَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ عِلْمُ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُعَلِيقِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِهِ عَلَيْنِ عَلَي

شَرًّا لِكَيْ يَثْبُتَ فَصْدُ ٱللَّهِ حَسَبَ ٱلْإَخْنِيَارِ لَيْسَ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ بَلْ مِنَ ٱلَّذِي يَدْعُو ١٢٠ قَيِلَ لَهَا إِنَّ ٱلْكَبِيرَ بِسَتَعَبِدُ الصَّغِيرِ. ١٠ كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ أَحْبَبْثُ

والفضت عيسو

١٤ فَمَاذَا نَقُولُ . أَلَعَلَ عِنْدَ أَللهِ ظُلْمًا . حَاشًا ه ٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ لِمُوسَى إِنِّي أَرَّحَمُ مَنْ أَرْحَمُ مَلَّ أَرَّا فَكُ عَلَى مَنْ أَ تَوَا عَفُ ١٦٠ فَإِذَا لَيْسَ لِمَنْ بَشَاءُ وَلاَ لِمَنْ يَسْتَى بَلْ لِلهِ ٱلَّذِي يَرْحَمْ. ١٧ لِأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْكِتَابُ لِفِرْعَوْنَ إِنِّي لِهِلْمَا بِعَيْنِهِ أَقَمْمُكَ لِكُنْ أُظْهِرَ فِيكَ قُوَّتِي وَلِكَيٰ يُنَادَى بِٱسْمِي فِي كُلِّ ٱلْأَرْضِ. ١٨ فَإِذًا هُوَ بَرْحَمُ مَنْ يَشَاكُ وَيُقَسِّي مَنْ يَشَكُ . ١٩ فَسَنَقُولُ لِي لِمَاذَا يَلُومُ بَعْدُ . لِأَنْ مَنْ يُقَاوِمُ مَشِيئَتَهُ ٢٠٠ بَلْ مَنْ أَنْتَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي نُجَاوِبُ ٱللهَ. أَلَمَلَ ٱلْحُيْلَةَ نَفُولُ لِجَالِلُهَا لِمَاذَا صَنَعْتَنِي مَكَنَا . ١٦ أَمْ أَيْسَ لِلْخَزَّافِ سُلْطَانِ عَلَى ٱلطِّبْنِ أَنْ نَصْنَعَ مِنْ كُنْلَةٍ.

وَاحِدَةٍ إِنَّ لِلْكُرَامَةِ وَآخَرَ لِلْهُوَانِ ٢٠٠ فَمَاذَا إِنْ كَانَ ٱللهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُظْهِرَ غَضَبَهُ وَيُبَيِّنَ فُوَّتُهُ أَحْنَمَلَ لِأَنَاقِ كَثِيرَةِ آلِيَّةَ غَضَبِ مُيَّأَةً الْهَلَاكِ. ٢٣ وَلِكَنْ بُبِيِّنَ غَنِي مَجْدِهِ عَلَى آنِيَةِ رَحْمَةٍ قَدْ سَبَقَ فَأَعَدُهَا اللَّهِ عِبْدِ. ٢٤ أَلَّتِي أَيْضًا دَعَامًا كَنْنُ إِيَّاهَا لَيْسَ مِنَ ٱلْيَهُودِ فَقَطْ بَلْ مِنَ ٱلْأَمَمَ أَيْضًا ٥٠ كَمَا يَقُولُ فِي هُوشَعَ أَيْضًا سَأَدْءُو ٱلَّذِي لَيْسَ شَعْبِي شَعْبِي شَوْبِي وَٱلَّذِي لَيْسَتْ عَبُوبَةً عَبُوبَةً . ٢٦ وَيَكُونُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي قِيلَ لَمُّ فِيهِ لَسْتُمْ شَعْبِي أَنَّهُ هَاكَ يُدْعَوْنَ أَبْنَاهُ ٱللهِ ٱلْحَيُّ ٢٧٠ وَ إِشْعَيْكُ بَصْرُخُ مِنْ حِهِةِ إِسْرَائِيلَ وَ إِنْ كَانَ عَدَدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَرَ.ْلِ ٱلْجُورِ فَٱلْبَنِيَّةُ سَقُلُصْ . ٢٨ لِأَنَّهُ مُتَمِّمُ أَمْرِ وَقَاضِ بِٱلْبَرِّ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ يَصْنَعُ أَمْرًا مَقْضِيًّا بِدِعَلَى ٱلْأَرْضِ ٢٠٠ وَكَمَا سَبَقَ إِشَعْيَا ۗ فَعَالَ لَوْلَا أَنَّ رَبُّ ٱلْجَنْودِ أَنْمَى لَنَا نَسْلَا لَصِرْنَا مِثْلَ سَلُمُومَ وَشَابَهْنَا عَمُورَةً ٠٠ فَهَاذَا نَقُولُ . إِنَّ ٱلْأُمْمَ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْعَوْا فِي الْرَّمَ الْلَهِ الْمُعَانِ ١٠٠ وَلَكِنَّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِّ الْهُرِ الْهُرِّ الْمُوسِ الْهُرِّ لَمْ يُدْرِكُ الْمُوسِ الْهُرِّ لَمْ يُدْرِكُ لَاهُوسَ الْهُرِّ لَمْ يُدْرِكُ لَاهُوسَ الْهُرِّ لَمْ يُدْرِكُ لَاهُوسَ الْهُرِّ لَمْ يُدْرِكُ لَلْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُؤَاللَّهُ اللللْهُ الل

## ٱلْأَصْمَاحُ ٱلْعَاشِرُ

ا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ مَسَرَّةً فَلْنِي وَطَلْبَتِي إِلَى ٱللهِ لِآجُلُ اللهِ اللهِ

ٱلْبِرِّ ٱلَّذِي بِٱلْمَامُوسِ إِنَّ ٱلْإِنْسَانَ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا الْبِرِّ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَجِيْاً بِهَانِ فَيَقُولُ هَٰكُذَا سَجِيْاً بِهَانِ فَيَقُولُ هَٰكُذَا

لَا نَقُلْ فِي قَلْبِكَ مَنْ يَصْعَدُ إِلَى ٱلسَّمَاءُ أَيْ الْهُدِرَ ٱلْمَسِيخِ . ٧ أَوْ مَنْ يَهْبُطُ إِلَى ٱلْهَاوِيَةِ أَيْ الْبُصْعِدَ

ٱلْمَسِيحَ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ . ٨ أَكِنْ مَاذَا يَهُولُ. ٱلْمُلَيْمَةُ وَرِيبَةٌ مِنْكَ فِي فَلِكَ وَفِي قَلْمِكَ أَيْ كَلِيمَةُ ٱلْإِيَانِ وَقِي قَلْمِكَ أَيْ كَلِيمَةُ ٱلْإِيَانِ ٱلْقَيْرَفْتَ بِفَوكَ بِآلُوكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا عَلَى الْمُرْرِ بِهِا ١٠ فِي اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ يَعْلَمُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ عَلَمْتُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ خَلَصْتَ ١٠ اللِّنَّ ٱلْفَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ وَٱلْفَرَ يُعْتَرَفُ

لِأَنَّ رَبَّا وَإِحِدًا لِلْجَهِيعِ عَنَيًّا لِجَهِيعِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ بِهِ ١٠ لِأَنَّ كُلُّ مَنْ يَدْعُو بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ جَالُصُ . وَاللَّهُ عَنَّ الرَّبِّ جَالُصُ . وَاللَّهُ يَوْمِنُوا بِهِ . وَكَيْفَ يُوْمِنُونَ بِهَنْ لَمْ يُوْمِنُونَ بِهِ . وَكَيْفَ يُوْمِنُونَ بِهِ . وَكَيْفَ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزِ . بِهَنْ لَمْ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزِ . بِهَنْ لَمْ يَسْمَعُونَ بِلاَ كَارِزِ .

٥٠ وَكَيْفَ يَكْرِزُونَ إِنْ أَمْ يُرْسَلُوا .كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مَا أَجْمَلَ أَفْدَامَ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلسَّلَامِ ٱلْمُبَشِّرِينَ بِٱلْخَيْرَاتِ ١٦٠ لَكِنْ لَيْسَ ٱلْجَمِيعُ قَدْ أَطَاعُوا ٱلْإِغْيِلَ. لَّإِنَّ إِشْمَاءَ يَقُولُ يَا رَبُّ مَنْ صَدَّقَ خَبَرَنَا ١٧٠ إِذًا ٱلْإِيَانُ بِٱلْكُنَبِرِ وَٱلْخَبَرُ بِكَلِيهَةِ ٱللهِ ١٨ لَكِينَّنِي أَفُولُ أَكْمَالُمْ لَمْ يَسْمَعُوا . لَكَي . إِلَى جَمِيعِ ٱلْأَرْضِ خَرَجَ صَّوْتُهُمْ وَ إِلَى أَقَاصِي ٱلْمَسْكُونَةِ أَقْوَالُهُمْ ١٩٠ لِكُنَّى أَقُولُ أَ لَعَلَّ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَعْلَمْ . أُوَّلًا مُوسَى يَقُولُ أَنَا أُغِيرُكُمْ بِهَا لَيْسَ أُمَّةً . بِأُمَّةٍ عَبِيَّةٍ أُغِيظُكُرْ . ٣٠٠ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِيَّةٍ يَعْجَاسَرُ وَيَقُولُ وُحدْثُ مِنَ ٱلَّذِينَ كَمْ يَطْلُبُونِي ﴿ وَصِرْتُ ظَاهِرًا لِلَّذِينَ لَمْ بَسَأَ لُوا عَنِّي. ٢١ أَمَّا مِنْ جِهَةِ إِسْرَائِيلَ فَيَقُولُ طُولَ ٱلنَّهَارِ بَسَطْتُ يَدَجُّ إِلَى شَعْبِ مَعَالِدٍ وَمُقَاوِمٍ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا فَأَقُولُ أَلَمَلَ ٱللهَ رَفَضَ شَعْبَهُ. حَاشًا . لِأَنِّي

أَمَا أَيْضًا إِسْرَائِيلِيٌّ مِنْ نَسْلِ إِبْرُهِيمَ مِنْ سِبْطِ بِنِياَمِينَ. ٢ لَمْ بَرْفُضِ ٱللهُ شَعْبَهُ ٱلَّذِي سَبَقَ فَعَرَفَهُ . أَمْ لَسْتُمْ نَعْلَمُونَ مَاذَا يَقُولُ ٱلْكِيَابُ فِي إِيلَيَّا كَيْفَ يَتَوَسَّلُ إِلَى ٱللهِ ضِدَّ إِسْرَائِيلَ قَائِلًا مَ يَا رَبُّ قَتْلُوا أَنْبِيَاءُكَ وَهَدَمُولِ مَذَابِجَكَ وَبَقِيتُ أَنَا وَحْدِي وَهُمْ يَطْلُبُونَ نَفْسِي . ٤ لَكِرْثِ مَاذَا يَقُولُ لَهُ ٱلْوَحْيُ. أَبْقَيْتُ لِنَفْسِي سَبْعَةَ آلَافِ رَجُلِ لَمْ يَعْنُوا رُكْبَةً لِبَعْل . ٥ فَكَذَٰ اللَّكَ فِي ٱلرَّمَانِ ٱلْمَاضِرِ أَيْضًا قَدْ حَصَلَتْ بَقِيَّةٌ حَسَبَ أَخْنِيَارِ ٱلنَّهْمَةِ • ٦ فَإِنْ كَانَ بِٱلنِّعْمَةِ فَلَيْسَ بَعْدُ بِٱلْأَعْمَالِ. وَ إِلَّا فَٱيْسَتِ ٱلنِّعْمَةُ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِنْ كَانَ بِٱلْأَعْمَالِ فَلَيْسَ بَعْدُ نِعْمَةً. وَإِلَّا فَٱلْعَمَلُ لاَ يَكُونُ بَعْدُ عَمَلًا. ٧ فَمَاذَا. مَا يَطْلُبُهُ إِسْرَائِيلُ ذَٰ لِكَ لَمْ يَنَالُهُ . وَلَكِن ٱلْفُعْنَارُونَ نَالُوهُ . وَأَمَّا ٱلْبَاقُونَ فَتَقَسُّوا لَم كَمَا هُوَ مَكْنُوبُ أَعْطَاهُمُ ٱللَّهُ رُوحَ سَبَاتِ وَعُيُونًا حَتَّى لاَ يُبْصِرُوا وَآذَانًا حَتَّى لاَ يَسْقُوا إِلَى هٰذَا ٱلْهُوْمِ ٩٠ وَدَاوُدُ يَقُولُ لِتَصِرْ مَائِدَتُهُمْ فَخَا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَقَنَصًا وَعَنْرَةً وَمُجَازَاةً لَمُرْ ١٠ لِتُظْلِمْ أَعْبِنُهُمْ كَيْ لَا يُبْضِرُوا

وَلَمْنِ ظُلُورَهُمْ فِي كُلِّ حِينٍ

اا فَأَ قُولُ أَلْعَلَهُم عَزُرُولَ لِكِيْ يَسْفُطُولَ. حَاشًا.

بَلْ بِزَلْتِهِمْ صَارَ ٱلْمُنكِلُاصُ لِلْأُمْمَ لِإِغَارَتِهِمْ ١٢٠ فَإِنْ كَانَتْ زَلَّهُمْ غِنَى لِلْعَالَمِ وَنَقْصَانَهُمْ غِنِّى لِلْلْاَمْمِ فَكُمْ بِالْحَرِيِّ وَلَوْهُمْ ١٢٠ فَإِنِّي أَقُولُ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَهُمَ . بِمَا

أَنِّي أَنَا رَسُولَ لِلْأَمَمِ أَعَجِّدُ خِدْمَنِي ١٤ لَعَلِي أُعِيرُ أَنْسِبَائِي وَأَخَلِّصُ أَنَاسًا مِنْهُمْ ٥٠١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ وَفْضُهُمْ هُوَ مُصَاكِحَةً ٱلْعَالَمِ فَهَاذَا يَكُونُ ٱقْنَبَالُهُمْ إِلَّا

رَفَضُهُمْ هُوَ مَصَاكِحَةُ الْعَالَمِ فَمَادًا يَدُونُ الْفَتِهِ لَهُمْ لِهُ مُ حَيْوةً مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٦٠ وَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُفَدِّسَةً عَنْهِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ١٦٠ وَإِنْ كَانَتِ ٱلْبَاكُورَةُ مُفَدِّسَةً

فَكَذَٰ اللَّكَ ٱلْعَبِينَ. وَإِنْ كَانَ ٱلْأَصْلُ مُقَدَّسًا فَكَذَٰ الكَ ٱلْأَغْصَانُ ١٧٠ فَإِنْ كَانَ قَدْ قُطِعَ بَعْضُ ٱلْأَغْصَانِ وَأَنْتَ رَيْنُونَةٌ بَرِّيَةٌ طَعِيْتَ فَيهَا فَصِرْتَ شَرِيكًا فِي أَصْلِ ٱلزَّيَّةُ وَلَهُ وَدَسَمِهَا ١١ فَلَا تَفْتَيْرُ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ.

وَ إِن ٱفْتَخَرَّتَ فَأَنْتَ لَسْتَ تَحْمِلُ ٱلْأَصْلَ بَلِ ٱلْأَصْلُ إِيَّاكَ تَحْمِلُ وَإِوْ فَسَتَقُولُ فَطِعَتِ ٱلْأَعْصَانُ لِأَطَّعَّمَ أَنَا ه ٢٠ حَسَنًا . مِنْ أَجْلِ عَدَمِ ٱلْإِيَمَانِ فُطِعَتْ . وَأَنْتَ مَأَ لَابِهَانِ ثَبَتَ . لَا تَسْتَكُبْرٌ بَلْ خَفْ. ٢١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱللهُ لَمْ يُشْنِقْ عَلَى ٱلْأَغْصَانِ ٱلطَّبِيعِيَّةِ فَلَعَلَّهُ لا يُشْفِقُ عَلَيْكَ أَيْضًا . ٢٢ فَهُوَذَا لَطْفُ ٱللهِ وَصَرَامَتُهُ. أَمَّا ٱلصَّرَامَةُ فَعَلَى ٱلَّذِينَ سَقَطُهِ . وَأَمَّا ٱللُّطْفُ فَلَكَ إِنْ ثَبَتَ فِي ٱللَّطْفِ وَإِلَّا فَأَنْتُ أَيْضًا سَتُفْطَعُ. ٢٢ وَهُمْ إِنْ لَمْ يَثْبُتُوا فِي عَدَمِرِ ٱلْإِيَانِ سَيْطَعَّهُونَ. لِإِنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ أَنْ يُطَمِّيهُمْ أَيْضًا ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتَ أَنْتَ قَدْ قُطِعْتَ مِنَ ٱلرَّيْتُونَةِ ٱلْأَرِّيَّةِ حَسَبَ ٱلطَّبِيرَةِ

وَطُعِيْمَتَ عِلِافِ ٱلطَّبِيمَةِ فِي زَيْتُونَةٍ جَبِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ فِي رَيْتُونَةٍ جَبِّدَةٍ فَكُمْ بِٱلْحَرِيِّ فِي رَيْتُونَتِهِمْ لَيُطَعَّرُ هُوَّلًا ۚ ٱلَّذِينَ أَمُّ حَسَبَ ٱلطَّبِيعَةِ فِي زَيْتُونَتِهِمْ لَـ ٱلْنَاكِ ةَ

٢٥ فَإِنَّي لَسْتُ أَرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَجْهَالُوا هَلَا

ٱلسِّرِّ. لِيَلاَّ تَكُونُوا عِنْدَ أَنْفُسِكُمْ حُكَمَاء . أَنَّ ٱلْقَسَاوَةَ قَدْ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُ ٱلْأُمْمَ حَصَلَتْ جُزْئِيًّا لِإِسْرَائِيلَ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ مِلْوُ ٱلْأُمْمَ

رِهِ ٢٦ وَهُكُمْنَا سَيَغُلُصُ جَمِيعُ إِسْرَائِيلَ. كَمَا هُوَ مَكْتُوبُ مَنْ يَعْقُوبَ. فَمَ مَكْتُوبُ سَيَغُرُجُ مِنْ صَيْمَوْنَ ٱلْمُنْقِلُ وَيَرُدُّ ٱلْفُجُورَ عَنْ يَعْقُوبَ.

٢٧ وَهَلَا هُوَ ٱلْعَهَدُ مِنْ قِيلِ هُمْ مَتَى نَزَعْتُ خَطَايَاهُمْ. ٢٠ مِنْ جَهَةَ ٱلْإِنْجُولُ مِنْ أَجْلِكُمْ. وَأَنَّا مِنْ جَهَةِ ٱلْإِنْجِيلِ هُمْ أَعْدَامِ مِنْ أَجْلِكُمْ. وَأَنَّا مِنْ جَهَةِ ٱلْإِنْجَيَامِ فَهُمْ أَحِبَّاءُ مِنْ أَجْلِ ٱلْآبَاء. ٢٩ لِأَنَّ

هِ اِتِ ٱللهِ وَدَعُونَهُ هِيَ لِلاَ لَمَامَةِ وَ ٢٠ فَالِّهُ كَمَا كُنْمُ أَنْمُ اللهُ مَرَاةُ لَا تُطِيعُونَ ٱللهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِيمُمُ بِعِصْمَانِ هُولًا اللهَ وَلَكِنِ ٱلْآنَ رُحِيمُمُ بِعِصْمَانِ هُولًا اللهَ مَكَذَا هُؤُلا اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الله

أَيْضًا بِرَحْمَتِكُمْ وَ ٢٣ لِأَنَّ ٱللهَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْجَمِيعِ مَمَّا فِي الْجَمِيعِ مَمَّا فِي

٢٠ يَا لَهُمْ قِي غَنِي ٱللهِ وَحَكْمَتِهِ وَعِلْمِهِ. مَا أَبْعَدَ

أَحْكَارَهُ عَنِ ٱلْغَصْ وَطُرُفَهُ عَنْ ٱلْإِسْتِفْصَاء عَمْ لَأَنْ مَا اللهِ مُشْتِقِطًا وَ ٢٠ لَأَنْ مَنْ عَرَفَ فَكُرَ ٱلرَّبِّ أَوْ مَنْ صَارَ لَهُ مُشِيرًا . ٢٥ أَوْ مَنْ

سَبَقَ فَأَعْطَاهُ فَيَكَافَأَ. ٢٦ لِأَنَّ مِنْهُ وَبِيمِ وَلَهُ كُلَّ ٱلْأَشْيَاء. لَهُ ٱلْحَيْدُ إِلَى ٱلْأَبَد. آمينَ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَأْفَةِ ٱللَّهِ أَنْ لَكُو لَهُمَا اللَّهِ أَنْ لَكُمْ لَكُمْ أَيْمَا اللَّهُ مَرْضِيَّةً عَنْدَ ٱللّهِ عَبَادَتَكُمْ ٱلْعَقَلْيَةَ ، ٢ وَلاَ تُشَاكِلُوا هُذَا ٱلدَّهْرَ . بَلْ تَغَيَّرُوا عَبَادَتَكُمْ ٱلْعَقَلْيَةَ ، ٢ وَلاَ تُشَاكِلُوا هُذَا ٱلدَّهْرَ . بَلْ تَغَيَّرُوا

عِبَادَتِكُمُ الْعَقَلِيهِ ، أُ وَلا نَشَا قِلُوا هَذَا الدَّهُرِ . بَل الْعَيْرُولَ عَنْ شِكْلِكُمْ خِيَدِيدِ أَذْهَا نِكُمْ لِلْغَنْبِرُولَ مَا فِي إِرَادَةُ اللهِ ٱلصَّاكِمَةُ ٱلْمُرْضِبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ . ٢ فَإِنِّي أَقُولُ بِٱلنِّعْمَةِ

ٱلْهُمْ طَاةِ لِي لِكُلُّ مَنْ هُوَ بَيْنَكُمْ أَنْ لَا بَرْتَيْ فَوْقَ مَا يَنْهُمُ اللهُ لَا بَرْتَيْ فَوْقَ مَا يَنْهُمْ إِلَى النَّعَقُلِ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ

لِكُلِّ وَاحِدٍ مِقْدَارًا مِنَ ٱلْإِيَمَانِ ، فَايَّنَهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَا مِنَ ٱلْإِيمَانِ ، فَايَّنَهُ كَمَا فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ لَنَا أَعْضَا مُحَدِّ وَلَكِنْ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلْأَعْضَا مُحَدِّ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ وَاحِدٌ

لها عمل واحده هدد تعن المديرين جسد واحد في أَلْمَ مَلِي الْمُدَّرِينَ جَسَدُ وَاحِدَ فِي الْمُدَّرِ. فِي الْمُسْمِعِ وَأَعْضَاعُ بَعْضًا لَبِعْضٍ كُلُّ وَاحِدٍ لِلْآخَرِ.

٦ وَلَكِنْ لَنَا مَوَاهِبُ مُعْلَلِفَةٌ مِجَسَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلْمُعْطَاةِ

٥V٢

لَنَا. أَ نَبُوجٌ فَبِهِ النِّسْمَةِ إِلَى ٱلْإِيمَانِ ٧٠ أَمْ خِلْـمَةُ وَفِي ٱلْخِذْمَةِ. أَمْرِ ٱلْمُعَلِّمُ فَفِي ٱلتَّعْلِيمِ. ٨ أَمْرِ ٱلْوَاعِظُ فَفِي ٱلْوَعْظِ. ٱلْهُوْطِي فَبِسَقَاء. ٱلْهُدَّيِّرُ فَبِٱجْبِهَادٍ. ٱلرَّاحِمُ فَبِشُرُورِ ٩٠ ٱلْحَمَّةُ فَلْتَكُنْ بِلاَ رِيَاءٍ . كُونُوا كَارِهِينَ ٱلشَّرِّ . مُلْتُصَقِينَ بِٱلْخَيْرِ . ١ وَادِّينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بِٱلْجَعَبَّةِ ٱلْآخَوِيَّةِ. مُقَدِّمِينَ بَعْضُكُمْ ۚ بَعْضًا فِي ٱلْكَرَامَةِ. ١١ غَيْرَ مُتَكَاسِلِينَ فِي آلاَجْنِهَادِ. حَارِّينَ فِي ٱلرُّوحِ. عَابِدِينَ ٱلرَّبِّ. ١٢ فَرِحِينَ فِي ٱلرَّجَاءِ. صَابِرِينَ فِي ٱلضِّيقِ . مُوَاظِيدِتَ عَلَى ٱلصَّلْوةِ . ١٢ مُشْتَرِكِينَ فِي آَحْنِيَاجَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ. عَآكِفِينَ عَلَى إِضَافَةِ ٱلْفُرَبَاء. ١٤ بَارِكُوا عَلَى آلْدِينَ يَضْطَهِدُونَكُمْ . بَارِكُوا وَلاَ تَلْعَنُوا . ١٥ فَرَحًا مَعَ ٱلْفَرِحِينَ وَبُكَاتِ مَعَ ٱلْبَاكِينَ ١٦٠ وَمِنَكِينَ بَمْضُكُمْ لِبَعْضِ أَهْتِمَامًا وَإِحِدًا غَيْرَ مُتْمَيِّنَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْعَالِيَةِ بَلْ مُنْقَادِينَ إِلَى ٱلْمُتَّضِعِينَ . لَا تَكُونُوا حُكَمَاء عِندَ أَنْفُسِكُمْ ١٧٠ لَا تُجَازُولَ أَحَلًا عَنْ شَرٌّ بِشَرٌّ.

مُعْتَنبِنَ بِأَمُورِ حَسَنةٍ قُلَّامَ جَهِيعِ ٱلنَّاسِ ١٨٠ إِنْ كَانَ مُمْكِنًا فَعَسَبَ طَافَتِكُمْ سَالِمُوا جَهِيعَ ٱلنَّاسِ • ١٩ لاَ تَنتَفَيمُول لاَنْهُسِكُمْ أَيْهَا ٱلْآحِبَّاءُ بَلْ أَعْطُوا مَكَانًا لِلْغَضَبِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبُ لِيَ ٱلنَّفَهَةُ أَنَا أَجَارِي يَعُولُ اللَّشَبَ • ٢ فَإِنْ جَاعَ عَدُوكَ فَأَطْعِمهُ • وَإِنْ عَطِشَ فَأَسْقِهِ لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هَٰذَا تَجْهَعْ جَهْرَ الرِعَلَى رُلْسِهِ • فَأَسْقِهِ لِأَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ هَٰذَا تَجْهَعْ جَهْرَ الرِعَلَى رُلْسِهِ •

ٱلْأَصْالِحُ ٱلنَّالِثُ عَشَرَ

لَا تَكُونُوا مَدْيُونِينَ لِأَحَدِ بِشَيْءَ إِلَّا بِأَنْ يُعِبَّ بَعْضَكُرْ بَعْضًا . لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَحُمَلَ النَّامُوسَ ١٠ لِأَنَّ مَنْ أَحَبَّ غَيْرَهُ فَقَدْ أَحْمَلَ النَّامُوسَ ١٠ لِأَنَّ لَا مَرْنِ لَا نَقْدُلْ لَا نَسْرِقْ لَا تَشْمَدُ لَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ أَخْرَى فِي هَجْمُوعَةُ لَا أَنْهُ وَعَلَيْهُ أَخْرَى فِي هَجْمُوعَةُ لَا اللَّهُ وَعَلَيْهُ أَخْرَى فِي هَجْمُوعَةُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْعُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

οVο

اا هَذَا وَإِنَّمُ عَارِفُونَ الْوَفْتَ أَنَّهُا الْآنَ الْآرَبُ سَاعَة لِنَسْنَهُ فِطْ مِنَ النَّوْمِ فَإِنَّ خَلاصَنَا الْآنَ أَقْرَبُ مِنَا النَّوْمِ فَإِنَّ خَلاصَنَا الْآنَ أَقْرَبُ مِنَا مَنَّا مَا قَدْ تَنَاهَى اللَّيْلُ وَنَقَارَبَ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْبَسْ السَّلُحَة النُّورِ . النَّهَ النَّهُ اللَّهُ وَلَلْبَسْ السَّلُحَة النُّورِ . النَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالللللَّهُ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّالِعُ عَشَرَ

اوَمَنْ هُو ضَعِيفُ فِي ٱلْإِبَانِ فَأَقْبَلُوهُ لَا اِهْ َاكَمَةِ

الْأَفْكَارِ • ٢ وَإِحِدُ يُوْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلَّ شَيْعٌ وَأَمَّا

الْأَفْكَارِ • ٢ وَإِحِدُ يُوْمِنُ أَنْ يَأْكُلُ كُلَّ شَيْعٌ وَأَمَّا

الضَّعِيفُ فَيَأْكُلُ نُقُولًا • ٢ لاَ يَزْدَرِ مَنْ يَأْكُلُ شَيْعُ وَأَمَّا

إِمَنْ لاَيَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ لَا يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ مَنْ يَأْكُلُ لَكُ اللهَ وَلِلَهُ • ٤ مَنْ أَنْتَ ٱللهِ عَبْدَ عَبْدَ غَيْرِكَ • هُوَ لَهُ وَلَكُمَّ سَيْنَبَتُ لِأَنَّ ٱللهَ فَي لَهُ وَلَاهُ يَثْبُتُ أَوْ يَسْفَطُ • وَلَكِمَّهُ سَيْنَبَتُ لِأَنَّ ٱللهَ لَيْنَ اللهَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ اللهَ اللهَ لَوْلَاهُ مَنْ اللهَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ اللهَ اللهَ اللهَ عَبْدَ عَبْدَ عَبْدَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ ا

وَادِرْ أَنْ يَتَبِيَّهُ . • وَلِحِدْ يَعْتَبِرُ يَوْمًا دُونَ يَوْمِ وَلَخَرُ

يَعْتَبِرُ كُلَّ يَوْمِ . فَلَيْنَيَّنَ كُلُّ وَإِحِدِ فِي عَقَالِهِ • ٦ أَلَّذِي يَعْتَبِرُ كُلَّ وَإِحْدِ فِي عَقَالِهِ • ٦ أَلَّذِي عَنَا مِعْمَ إِلَيْهُمِ مِنْ أَلْبُومِ مِنْ الْبُومِ فَلِلرَّبِّ مَعْمَ مِنْ أَلْبُومِ

فَلِلرَّبِّ لاَ يَهَمُّ . وَأَلَّذِي يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللهَ. وَأَلَّذِي لاَ يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ لِأَنَّهُ يَشْكُرُ ٱللهَ. وَأَلَّذِي لاَ يَأْكُلُ فَلِلرَّبِّ لاَ يَأْكُلُ

وَيَشْكُرُ ٱللهَ . ٧ لِأَنْ لَيْسَ أَحَدُ مِنَّا يَعِيشُ لِذَاتِهِ وَلاَ أَحَدُ يَهُوتُ لِذَاتِهِ . ٨ لِأَنَّا إِنْ عِشْنَا فَالِرَّبِّ نَعِيشُ

وَ إِنْ مِتْنَا فَلِلرَّبِّ نَهُوتُ. فَإِنْ عِشْنَا وَ إِنْ مِتْنَا فَلِلرَّبِّ

نَحْدُ. ﴾ لِلَّنَّهُ الهِٰذَا مَاتَ ٱلْمَسِيخُ وَقَامَرَ وَعَاشَ الْمَيْ عَدْدُ. ﴾ لِلَّنَّهُ الهِٰذَا مَاتَ ٱلْمَسِيخُ وَقَامَرَ وَعَاشَ الْمَيْ

بَسُودَ عَلَى ٱلْآَمْيَا ﴿ وَٱلْأَمْوَاتِ . ١ وَأَمَّا أَنْتَ فَلِمَاذَا لَمُودَ عَلَى ٱلْآمْدِي وَأَخِيكَ. تَدِينُ أَخَاكَ. أَوْ أَنْتَ أَبْضًا لِمَاذَا مَرْدَرِي بِأَخِيكَ.

لِأَنَّنَا جَسِيعًا سَوْفَ نَقِفُ أَمَامَ كُرْسِيِّ ٱلْمَسِيعِ . ١١ لَأَنَّهُ كَنْتُوبْ أَنَا حَيْ يَقُولُ ٱلرَّبُ إِنَّهُ لِي سَتَجَثُو كُلُ رُكُبْةٍ

وَكُلُّ لِسَانٍ سَيْحَهَدُ ٱللهَ ١٢٠ فَإِذًا كُلُّ كَاحِدِ مِنّا وَكُلُّ لِسَانٍ سَيْحَهَدُ ٱللهَ ١٢٠ فَإِذًا كُلُّ أَنْحًا

سَيُعْطِي عَنْ نَفْسِهِ حِسَابًا لِلهِ ١٢٠ فَلَا ثَمَا كَمْ الْبُفَا

اَلرَّسَالَةُ إِلَى أَهْلِ رُومِيَةً ١٤ ٥٧٧

بَعْضَنَا بَعْضًا بَلْ بِالْحُرِيُّ أَحَكُمُوا بَهِٰذَا أَنْ لَا يُوضَعَ لِلْآخِ مَصْدَمَةٌ أَوْ مَعْأَرَةٌ وَ ١٤ إِنِّي عَالِمِ وَمُتَّبَقِّنٌ فِي ٱلرَّبِّ يَسُوعَ أَنْ لَيْسَ شَيْءٍ فَجِسًا بِلَاتِهِ إِلَّا مَنْ يَجْسِبُ شَيْئًا نَجِسًا فَلَهُ هُو تَجِسُ . ١٠ فَإِنْ كَانَ أُخُوكَ بِسَبَبِ طَعَامِكَ مُحْزَنُ فَلَسْتَ تَسْلُكُ بَعْدُ حَسَبَ ٱلْحُحَبَّةِ . لاَ تُهْلِكُ بِطَعَامِكَ ذَلِكَ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمُسِيحُ لِأَجْلِهِ. ١٦ فَلَا يُفْتَرَ عَلَى صَلَاحِكُمْ ١٧٠ لِأَنْ لَيْسَ مَلَكُوتُ ٱللهِ أَكْلًا وَشِرْبًا . بَلْ هُوَ بَرُ وَسَلَامُ وَوَرَحُ فِي ٱلرُّوحِ ٱلْفَكُس . ١٨ لِأَنَّ مَنْ خَدَمَ ٱلْمُسِيحَ فِي هَذِهِ فَهُوَ مَرْضَى عِنْدَ ٱللهِ وَمُزَكَّى عِنْدَ ٱلنَّاسِ ١٩٠ فَلْنَعْكُفْ إِذًا عَلَى مَا هُوَ لِلسَّلَامِ وَمَا هُوَ لِلْبُنِيَانِ بَعْضُنَا لِمِعْضِ. ٢٠ لَا تَنْقُضْ لِأَجْلِ ٱلطُّعَامِ عَمَلَ ٱللَّهِ ۚ كُلُّ ٱلْأُشْيَاءُ

طَاهِرَةُ لَكِيَّهُ شَرُّ لِلْإِنْسَانِ أَلَّذِي يَأْكُلُ بِعَثْرَةٍ. وَالْعَرِقُ لَكُونُ الْعَثْرَةِ وَلَا تَشْرَبَ خَبْرًا وَلَا تَشْرَبُ أَوْ بَضْعُفُ وَ مَنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

إِبَانٌ. فَلْيَكُن لَكَ بِنَفْسِكَ أَمَامَ اللهِ وَهُو بَى لِمَنْ لَا اللهِ وَهُو بَى لِمَنْ لَا يَدِينَ نَفْسَهُ فِي مَا يَسْخَفْسِهُ وَ ٢٠ يَؤُمَّا ٱلَّذِي يَرْنَاكُ فَإِنْ أَكَانِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ . فَإِنْ أَكْلِكَ لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيَانِ .

فَإِنَ آكُلُ مَا لَيْسَ مِنَ ٱلْإِيمَانِ فَهُوَ خَطِيَّةُ ۗ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينَ عَشَرَ

ا فَعِينَ عَلَيْنَا فَعُنَ الْأَقْوِيَاءَ أَنْ مَعْنَالَ عَعْنَالَ الْمُعْمَافِ الْفُعْمَافِ الْمُعْمَافِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِ الْمُعْمَافِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمِيمِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمِعِيمِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِقِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمَافِعِ الْمُعْمِعِلِعِ الْمُعْمِعِلَافِعِ الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِي الْمُعْمِعِيم

ٱلْمَسِيجِ بِنَفْسِ وَاحِدَةِ وَثَمْ وَاحِدِه ٧ اِلْدَلِكَ ٱفْبَلُوا

لِأَسْكُ . ا وَيَقُولُ أَيْضًا مَهَالُوا أَيْهَا ٱلْأَمْمُ مَعْ شَعْبِهِ.

ٱلْأَمْمَ ١٦٠ وَلِيَمَلَأُكُمُ إِلَّهُ ٱلرَّجَاءُ كُلُّ سُرُورٍ

وَسَلاَمٍ فِي ٱلْإِيَانِ لِتَزْدَادُولِ فِي ٱلرَّجَاءُ بِقُوَّةِ ٱلرُّوحِ

١٤ وَأَنَّا نَفْسِي أَيْضًا مُتَيَقِّنْ مِنْ حِهَتِكُمْ \* يَا إِخْوَنِي

قَادِرُونَ أَنْ يُنْذَرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. ١٥ وَلَكُو الْكُوا الْكُوا الْكُوا

بَعْضُكُمْ بَعْضًا كُمَّا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ أَيْضًا قَبَلَنَا لِلْمَبْدِ ٱللَّهِ .

٨ وَأَقُولُ إِنَّ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ قَدْ صَارَ خَادِمَ ٱلْخِنَانِ

مِنْ أَجْلِ صِدْقِ ٱللَّهِ حَتَّى يُنْبَدَّ مَوَاعِيدَ ٱلْآبَاءِ. ٩ وَلَمَّا ٱلْأُمْمُ مُعَجِّدُ وَلَا ٱللَّهُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّحْمَةِ كَمَا هُقَ

مَكْتُوبٌ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ سَأَحْهَدُكَ فِي ٱلْأَهُمَ وَأَرَيَّالُ

١١ وَأَيْضًا سَجُّوا ٱلرَّبَّ لَيا جَمِيعَ ٱلْأُمَ وَآمْدَ دُوهُ يَا

جَمِيعَ ٱلشَّعُوبِ وَ ١٢ وَأَيْضًا يَقُولُ إِشَعْبَا \* سَيَحُونَ

أَصْلُ يَسَّى وَٱلْقَاءِمُ لِيسُودَ عَلَى ٱلْأَمْمَ عَلَيْهِ سَيَكُونَ رَجَاءُ

أَنَّكُمْ أَنْهُمْ مَشْخُونُونَ صَالَاحًا وَمَمْلُوقُونَ كُلٌّ عِلْمٍ.

جَمَارَةِ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ جُرْئِيًّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَهُذَكِّر لَكُمْرُ بِسَبَبِ ٱلنِّعْمَةِ ٱلَّتِي وُهِيَتْ لِي مِنَ ٱللَّهِ ١٦ حَتَّى أَكُونَ خَادِمًا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ لِأَجْلِ ٱلْأُمَمِ مُبَاشِرًا لِإِنْجِيلِ ٱللهِ كَكَاهِنِ لِيَكُونَ قُرْبَانُ ٱلْأُمَّ مَغَبُولًا مُقَدَّسًا بِٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ١٧٠ فَلِي ٱلْفَجَارُ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ مِنْ حِهَةِ مَا لِلهِ. ١٨ لِأَنِي لَا أَجْسُرُ أَنْ أَتَكُلُّمْ عَنْ شَيْءٌ مِيًّا لَمْ يَفْعَلُهُ ٱنْمُسِيحُ بِوَاسِطَنِي لِأَجْلِ إِطَاعَةِ ٱلْأَمْمِ بِٱلْفَوْلِ وَٱلْفِولِ ١٩ بِفُوَّةِ آيَّاتِ وَعَجَالِبَ بِفُوَّةِ رُوحٍ آللهِ. حَنَّى إِنِّي مِنْ أَرْرُشَالِيمَ وَمَا حَوْلَهَا إِلَى إِللَّهِرِيكُونَ قَدْ أَكْمَلُتُ ٱلنَّاشِيرَ بِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ ٢٠٠ وَلَكِنْ كُنْتُ هُ أَرِصًا أَنْ أَبَشِرَ هَكَذَا . لَيْسَ حَيْثُ سَيَّى أَ لْمَسِيحُ لِللَّا أَبْنَى عَلَى أَسَاسِ لِآحَرَ . ٢١ بَلْ كَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٱلَّذِينَ كُو بُخْبُرُ وَلَ بِهِ سَيْبُصِرُونَ وَلَ الْدِينَ لَمْ بَسْمُولَ سَيْفُهُونَ . ٢٢ اِذَالِكَ كُنْتُ أَعَانُي ٱلْمِرَارَ ٱلْكَنْيِرَةَ عَنِ ٱلْمَجِيُّ إِلَيْكُمْ . ٢٢ مَلَّ مَّا ٱلْآنَ فَإِذْ لَبْسَ لِي مَكَانُ بَعْدُ فِي هٰذِهِ

ٱلْأَقَالِيمِ وَلِي ٱشْتِيَاقُ إِلَى ٱلْعَجِيءُ إِلَيْكُمْ مُنْذُ سِنِينَ كَذِيرَةِ ٢٤ فَعَيْدً مَا أَذْهَبُ إِلَى ٱسْبَانِيَا آتِي إِلَكُمْ. لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَرَاكُمْ فِي مُرُورِي وَنُشَيِّعُونِي إِلَى هُنَاكَ إِنْ تَمَلَّا أَنُ أَوَّلًا مِنْكُمْ جُزْئِبًا . ٢٥ وَلَكِن ٱلْأَنَ أَنَا ذَاهِبْ إِلَى أُورُشَائِمَ لِأَخْدُمَ ٱلْقِدِّيسِينَ. ٢٦ لِأَنَّ أَمْلَ مَكِدُونِيَّةً وَأَخَائِيَةَ ٱسْتُعْسَنُوا أَنْ يَصْنَعُوا تَوْزِيعًا لِفَقَرَاءُ ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَرْرَشَالِمَ ٥٧٠ ٱسْتَعْسَبُوا ذَٰلِكَ وَإِنَّهُمْ لَمْ مَدْيُونُونَ. لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْأُحَمُ قَدِ ٱشْنَرَكُوا فِي رُوحِيَّاتِهِمُ ۗ يَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدُ وَهُمْ فِي أَكْجَدَدًاتِ أَيْضًا . ٢٨ فَمَنَى أَكْمَلُتُ ذٰلِكَ وَحَنَمْتُ لَمُمْ هَٰذَا ٱلنَّمَرَ فَسَأَمْضِي مَارًا بِكُورُ إِلَى ٱسْبَانِيَا ه ٢٩ وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي إِذَا جِئْتُ إِلَيْكُمْ سَأْحِيُّ فِي مِلْ عَبَرَكَةِ إِنْجِيلِ ٱلْمُسِيحِ مِ مَفَأَطْأُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِرَيِّكَ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَبِلَعَبَةِ ٱلرُّوحِ أَنْ تُجَاهِدُ وَا مَعِي فِي ٱلصَّلَوَاتِ مِنْ أَجْلِي إِلَى ٱللهِ ٢١ لِكُنَّى أَنْقَلَدُ مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِينَ فِي ٱلْبَهُودِيَّةِ

٨٢٥ ۚ ٱلرُّسَالَةُ إِلَى أَمْلِ رُومِيَّةَ ٥ او١٦ وَلِكَنِي نَكُونَ خِدْمَنِي لِأَجْلِ أُورُشَابِيمَ مَقْبُولَةً عِنْدَ ٱلْفِدَّ بِسِينَ ٢٢ حَتَّى أَجِيَّ إِلَيْكُمْ بِفَرَحٍ بِإِرَادَهِ ٱللهِ سَّرَيْحَ مَعَكُمْ . ٢٢ إِلَّهُ ٱلسَّلَامِ مَعَكُمْ أَجْمَعِينَ . آمِينَ ٱلْأَصْاَحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ ا أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأَخْلِنَا فِيهِي ٱلَّذِي هِيَ خَادِمَهُ ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّذِي فِي الْحَغْزَيَا ٢ كَيُّ نَقْبُلُوهَا فِي ٱلرَّبِّ كَمَا يَعِقُ لِلْقِدِّيسِينَ وَنَقُومُولَ لَهَا فِي أَيِّي شَيْ ۗ ٱحْنَاجَنْهُ مِنْكُمْ. لِأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِ بَنَ وَلِي أَنَا أَيْضًا مَ سَلِّمُولَ عَلَى بِرِبِسْكِلاً وَأَكِيلاً ٱلْعَامِلَيْنِ مَعِي فِي ٱلْمَسِيْجِ يَسُوعَ . ٤ ٱللَّذَينِ وَضَعَا عُنْقَيْهُمَا مِنْ أَجْل حَيَاتِي ٱللَّذَيْنِ ٱسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشْكُرُهُمَا بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ كَنَائِسِ ٱلْأُمَمِ. ٥ وَعَلَى ٱلْكَيْسَةِ ٱلَّذِي فِي سَيْهِمَا • سَلِّمُهَا عَلَى أَ بَيْنِيُوسَ حَبِينِ ٱلَّذِي هُوَ بَاكُورَهُ أَخَائِيَةَ الْمُسَمِّعِ . ٦ سَلِّيْمُوا عَلَى مَرْبَمَ ٱلَّذِي تَعْمِتْ لِأَجْلِنَا كَثْيَرًا . ٧ سَلِّهُ وَا عَلَى أَنْدَرُ وِيَكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِبِيَّ ٱلْمَأْسُورَيْنِ

مَعِي ٱللَّذَيْنِ هُمَا مَشْهُورَان بَيْنَ ٱلرُّسُلِ وَقَدْ كَانَا فِي ٱنْمَسِيمِ قَبْلِي ٨ سَلِّيمُوا عَلَى أَمْبِلِيَاسَ حَبِيبِي فِي ٱلرَّبِّ. ٩ سَلُّمُوا عَلَى أُورْبَانُوسَ ٱلْعَامِلِ مَعَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ وَعَلَى إِسْنَاخِيسَ حَبِينِ . ا سَلِّمُها عَلَى أَ بَلِّسَ ٱلْهُزَّكِّي فِي ٱلْمُسِيحِ . سَلِّيمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ اهْلِ أَرْسُتُوبُولُوسَ. ١١ سَلِّمُوا عَلَى هِيرُ ودِيُونَ نَسِيبِي • سَلِّمُوا عَلَى ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ نَرْكِيشُوسَ ٱلْكَائِنِينَ فِي ٱلرَّبِّ و ١٢ سَلِّمُول عَلَى مَرِيفَيْنَا وَمَرِيفُوسَا ٱلنَّاعِبَةِينِ فِي ٱلرَّبِّ • سَلَّمُوا عَلَى بَرْسِيسَ ٱلْمُعْبُوبَةِ ٱلَّتِي نَوْبَتُ كَثِيرًا فِي ٱلرَّبُّ ١٠٠ سَلِّمُول عَلَى رُوفُسَ ٱلْفُخْنَارِ فِي ٱلرَّبِّ وَعَلَى أُمِّهِ أُمِّي ١٤٠ سَلَّهُ وَا عَلَى أَسِينُكُرِيتُسَ فِلِيغُونَ هَرْمَاسَ بَنْرُبَاسَ وَهَرْمِيسَ وَعَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ • ١٥ سَلَّهُ وَا عَلَى فِيلُولُوغُسَ وَجُولِيَا وَنِيرِيُوسَ وَأُخْنِهِ وَأُولُهْبَاسَ وَعَلَى جَبِيع ٱلْقِدِّيسِينَ ٱلَّذِينَ مَعَهُمْ ١٦٠سَلِّهُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضَ بِقُبْلَةِ مُقَدَّسَةٍ . كَنَائِسُ ٱلْمَسِيحِ تُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ ١٧ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ ٱلْآحِظُولِ ٱلَّذِينَ يَصْنَعُونَ ٱلشِّفَافَاتِ وَالْمُنْزَاتِ خِلاَنًا لِلنَّعْلِيمِ ٱلَّذِي تَعَلَّمُهُمْ وَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ . ١٨ لَأَنَّ وَثُلَ هُولًا ۗ لا تَغَدُّهُ وَنَ رَبَّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ بَلْ بُطُوبَهُمْ. وَبِٱلْكَلَامِ ٱلطَّايِّبِ وَٱلْأَفْوَالِ ٱلْمُسَلَّةِ مُخِنْدَعُونَ ثُلُوبَ ٱلسُّلَمَاءُ ١٠ لَأِنَّ طَاعَنَكُمْ ذَاعَتْ إِلَى ٱلْجَهِيمِ . فَأَفْرَحُ أَنَا بِكُمْ وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُها خُكَمَاء الْخَيْرِ وَلِسَطَاء لِلشَّرِّ • ٢ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ سَيَسْءَوْ ۖ ٱلشَّيْطَانَ تَعْتَ أَرْجُالِكُمْ سَرِيعًا . نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعْكُمْ .

ا أيسلِّم عَلَيْكُمْ بِيهُ وَنَاوُسُ ٱلْعَادِلُ مَعِي وَلُو كَبُوسُ وَيَاسُونُ وَسُوسِيبَانُوسُ أَنْسِبَالِي ٢٢٠ أَنَا تَرْتِيُوسُ كَاتِيبُ هٰذِهِ ٱلرِّسَالَةِ أُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبِّي ٢٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ غَالِسُ مُضَيَّفِي وَمُضَيِّفُ ٱلْكَنْسِسَةِ كُلِّهَا. بُسَلِّهِ عَلَيْكُمْ أَرَا مُنْسُ خَارِنُ ٱلْهَدِينَةِ وَكَوَارْنُسُ ٱلْأَخْ.

٢٤ نِعْهَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسَمِّعِ مَعْ جَبِيعِكُمْ . آمِينَ ٥٠ وَ الْفَادِيرِ أَنْ يُنْبِّنَكُمْ حَسَبَ إِنْبِيلِي وَٱلْكَرَازَةِ بيَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ حَسَبَ إِعْلَانِ ٱلسِّرِّ ٱلَّذِي كَانَ مَكْنُهُومًا فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْأَرَايِّةِ ٢٦ وَلَكِنْ ظَهَرَ ٱلْأَنَ وَأَعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ ٱلْأُمَ بِٱلْكُنْبِ ٱلنَّبُويَّةِ حَسَبَ أَمْرِ ٱلْإِلٰهِ ٱلْأَرَلِيُّ لِإِطَاعَةِ ٱلْإِبَانِ ٢٧ لِلهِ ٱلْحَكَيْمِ وَحْدَهُ يَيْسُوعَ ٱلْمُسِيحِ لَهُ ٱلْمَمْدُ إِلَى ٱلْأَبَدِ.

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ رُومِيَّةً مِنْ كُورِنْتُوسَ عَلَى يَدِ فَيِي خَادِ ، تَوَكَّنِيسَةُ كَنْخُرِيا

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى إِلَى أَهْلِ كُورِنْنُوسَ

ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ ٱلْمَدْعُوْ رَسُولَا لِيَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ مِمَشِيئَةِ اللهِ وَسُوسْنَانِيسُ ٱلْأَخُ ٢ إِلَى كَنِيسَةِ ٱللهِ ٱلَّتِي فِي كُورِنْنُوسَ ٱلْمَقَدَّسِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٱلْمَدْعُونِنَ كُورِنْنُوسَ ٱلْمَقَدَّسِينَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ ٱلْمَدْعُونِنَ

مُورِسُوسُ المُهُدُّسِينَ فِي الْمُحْدِينَ بِسُوعِ المُدَّوِينَ فِدُّ يَسِينَ مَعْ جَمِيعِ ٱلَّذِينَ يَدُءُونَ بِأَسْمِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ فِي كُلِّ مَكَانِ لَمُ وَلَنَا . ٢ نِعْبَةٌ لَكُمْ وَسَلَامُرٌ مِنَ

المُسْبِيجِ فِي كُلِ مَكَانِ لَمْ وَلِنَا . ٢ نِعَمَةَ لَكُمْ وَسُلَامُرُ مِرَّ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

٤ أَشْكُرُ إِلْمِي فِي كُلِّ حِينِ مِنْ جِهَنِكُمْ عَلَى نِعْمَهِ

آلله الْمُعْطَاةِ لَكُمْ فِي يَسُوعَ أَلْمَسِعِ مَ إِنَّكُمْ فِي كُلِّ شَيْهِ

آسْمَعْنَيْمُ فِيهِ فِي كُلِّ كَئِمَةً وَكُلُّ عِلْمَ آكَمَا ثُمِيَّتَ فَيَكُرْ

شَهَادَةُ ٱلْمَسِيمِ ٧ حَتَّى إِنَّكُمْ لَسُنُمْ نَاقِصِينَ فِي مَوْهِبَةِ مَّا وَأَنْهُمْ مَنُوقِهِ مَوْهِبَةِ مَّا وَأَنْهُمْ مَنُوقِعُونَ ٱسْتِعْلَانَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٨ ٱلَّذِي سَبْتُهُمْ أَنْفَ اللهُ النَّهَا بَةِ بِلاَ لَوْمٍ فِي يَوْمُ رَبِّنَا بَسُوعَ الْمَسِيمِ وَ هُ أَمِينَ هُو ٱللهُ ٱلَّذِي بِيرِ دُعِينُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الَّذِي بِيرِ دُعِينُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الْذِي بِيرِ دُعِينُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الْذِي بِيرِ دُعِينُمْ إِلَى شَرِكَةِ اللهُ الْمُنْ إِلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ا وَلَكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦ وَعَهَّدْتُ أَيْضًا بَيْتَ أَسْتِفَانُوسَ. عَدَا ذَلِكَ لَسْتُ أَعْلَىٰ هَلْ عَبَدْتُ أَحَدًا آخَرَ ١٧ لِأَنَ ٱلْمُسِيحَ لَمُ يُرْسِلْنِي لِأُعَرِدُ بَلْ لِأَبَشِّرَ ، لَا مِحِكْمَةِ كَلَام لِاللَّهُ يَعَطَّلَ صَليب ٱلْمُسِيحِ ١٨٠ فَإِنَّ تَلِمَةَ ٱلصَّايِبِ عِنِدَ ٱلْهَالِكِينَ جَهَا لَهُ وَأَمَّا عِنْدَنَا خَتْنُ ٱلْمُخَلُّصِينَ فَهِي قُوَّةُ ٱللهِ • ١٩ لِأَنَّهُ مَكْنُوبُ سَأْبِيدُ حِكْمَةَ ٱلْحُكَمَاءِ وَأَرْفُضُ فَهُمْ ٱلْفَهْمَاءُ ٥٠٠ أَيْنَ ٱلْحَكَيْمُ . أَيْنَ ٱلْكَانِيبُ . أَيْنَ مُبَاحِثُ هٰذَا ٱلدَّهْرِ. أَكَرْ يُجَهِّلِ ٱللهُ حِكْمَةَ هٰذَا ٱلْعَالَمِ. ١٦ لِأَنَّهُ إِذْ كَانَ ٱلْعَالَمُ فِي حِكْمَةِ ٱللَّهِ كَمْ يَعْرِفِ ٱللَّهَ بِٱلْحُكْمَةِ ٱسْتَحْسَنَ ٱللهُ أَنْ يُعَلِّصَ ٱلْمُوْمِنِينَ بِجَهَالَةِ ٱلْكِرَازَةِ. ٢٢ لِأَنَّ ٱلْمُودَ يَسْأُ لُونَ آيَةً وَٱلْمُونَانِيِّنَ يَطْلُمُونَ حِكْمَةً. ٢٣ وَالْمِيَّنَا فَنْنُ نَكْرِزُ بِٱلْمُسِيحِ مَصْلُومًا لِلْيَهُودِ عَنْرَةً وَلِيْمُونَانِيِّنَ جَهَالَةً. ٢٤ وَأُمَّا لِلْمَدْعُوِّينَ مُودًا وَبُونَا نِيِّينَ فَمِ ٱلْمُسْجِ قُوَّةِ ٱللَّهِ وَحِكْمَةِ ٱللَّهِ ٥٠ لَأَنَّ جَهَا لَهُ ٱللهِ أَحْكُمُ مِنَ ٱلنَّاسِ. وَضَعْفُ ٱللهِ أَقُوَى مِنَ

ٱلنَّاسِ

تَعْدِرُونَ حُكَمَاءُ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَتْوِيَاءُ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَقْوِيَاءُ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَقُويَاءُ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَوْفِيَاءُ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَوْفَاءُ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَرْفَاءُ ٢٦ بَلِ ٱلْمُنْ ضُعَفَاء ٱلْعَالَمِ لَيُغْزِبَ لَيْسَ كَثَيْرُونَ أَرْفَاءُ أَلَّهُ ضُعَفَاء ٱلْعَالَمُ فَيَّالِ ٱلْعَالَمُ فَيْزِبَ لَيْنَوْرِيَ ٱللهُ أَدْنِياء ٱلْعَالَمُ وَاللهُ وَيَعْمَ اللهُ الْعَالَمُ وَاللهُ وَعَمَاءَ الْعَالَمُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ الْعَالَمُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ أَنْهُمْ بِٱلْمُسِجِ يَسُوعَ ٱلّذِي صَارَ لَنَا حَمِيمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى صَارَ لَنَا حَمِيمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى صَارَ لَنَا حَمِيمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى صَارَ لَنَا حَمِيمَةً مِنَ ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُوَ مَكْتُونُ مَن ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُوَ مَكْتُونُ مَن ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُوَ مَكْتُونُ مَن ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُوَ مَكْتُونُ مَن ٱللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُو مَكْتُونُ مَن آللهِ وَبِرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء ١٠ حَتَى كَمَا هُو مَكْتُونُ مَن آلِهُ وَبَرًا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء اللهُ وَيَرَا وَقَدَاسَةً وَفِدَاء اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّانِي

ا وَأَنَا لَمَّا أَتَيْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَتَيْتُ لِلْكُمْ أَيُّهَا الْإِخْوَةُ أَتَيْتُ لَيْس لَيْسَ بِسُمُوِّ ٱلْكَلَامِ أَوِ ٱلْحِكْمَةِ مُنَادِيًا لَكُرْ بِشَهَادَةِ ٱللهِ. اللِّنِيِّ لَمْ أَعْزِمْ أَنْ أَعْرِفَ شَيْئًا بَيْنَكُمْ إِلاَّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ وَإِبَّاهُ مَصْلُوبًا هَ ٢ وَأَنَا كُنْتُ عِنْدَكُمْ فِي ضَعْفٍ وَخَوْفِ

وَرَعْدَةٍ كَثِيرَةٍ. ٤ وَكَلَامِي وَكِرَازَتِي لَمْ يَكُونَا بِكَلَام ٱلْكِئْمَةِ ٱلْإِنْسَانِيَّةِ ٱلْلُهْنِيعِ بَلْ بِبُرْمَانِ ٱلرُّوحِ وَٱلْنُوَّةِ ه لِكِنْ لَا يَكُونَ إِيَانُكُمْ مِعِكْمَةِ ٱلنَّاسِ بَلْ بِفُوَّةِ ٱللَّهِ ٦ لَكُوِّنَا نَتَكَلُّمْ مِجِكْمَةِ بَيْنَ ٱلْكَامِلِينَ وَلَكِنْ مِجِكْمَةٍ لَيْسَتْ مِنْ هَٰنَا ٱلدَّهْرِ وَلَا بِنْ عُظْمَاءٌ هَٰذَا ٱلدَّهْرِ ٱلَّذِينَ يُبْطَلُونَ ٢٠ بَلْ نَنْكَلَّمْ مِعِكْمَةِ ٱللَّهِ فِي سِرٍّ . ٱلْحِكْمَةِ ٱلْمَكْنُومَةِ ٱللَّتِي سَبْقَ ٱللَّهُ فَعَيْنُهَا قَبْلَ ٱللَّهُورِ الِمَجْدِنَا. ٨ ٱلَّتِي لَمْ يَعْلَمُهُما أَحَدُ مِنْ عُظَمَا عُلَمَا الدَّهْرِ. لِأَنْ لَوْ عَرَفُولَ لَمَا صَلَبُولَ رَبُّ ٱلْفَعْدِ. ﴿ بَلْ كَمَا هُنَّ مَكْنُوبٌ مَا لَمْ تَرَ عَيْنٌ وَلَمْ تَشْمَعْ أَذُنُ وَلَمْ عَغْطُرْ عَلَى بَالِ إِنْسَانِ مَا أَعَدَّهُ ٱللهُ لِلَّذِينَ نُحِبُّونَهُ ١٠ فَأَعْلَنَهُ ٱللهُ لَنَا نَعْنُ بِرُوحِهِ. لِأَنَّ ٱلرُّوحَ يَفْتُصُ كُلَّ شَيْءٌ حَتَّى أَعْمَاقَ ٱللهِ • ١١ لِأَرْثِ مَنْ مِنَ ٱلنَّاسِ يَعْرِفُ أُمُورَ ٱلْإِنْسَانِ إِلاَّرُوخَ ٱلْإِنْسَانِ ٱلَّذِي فِيهِ. هُكَذَا أَيْضًا أَمُورُ ٱللهِ لاَ يَعْرَفُهَا أَحَدٌ إِلاَّ رُوخَ ٱللهِ ١٠ وَتَعْنُ لَمْ

نَّا حُدْ رُوحَ الْعَالَم بَلِ الرُّوحَ الَّذِي مِنَ اللهِ الْمَعْرِفَ الْكُشْيَاءُ الْمَوْهُ وَبَهَ لَمَا مِنَ اللهِ ١٢ الَّتِي نَتَكَلَّمُ بِهَا أَيْضًا لاَ بِأَفْقَالِ الْعَلَيْمَ الْمَا عَرْمَةُ إِنْسَانِيَّةَ بَلْ بَمَا يُعَلِّمَهُ الرُّوحُ اللهِ الْمُؤْمِنُ اللهُ وحِيَّاتِ عَلَيْهُ الرُّوحِ اللهِ الْمَالَقَ المُؤْمِنُ اللهُ وحِيَّاتِ عَلَيْهُ الرُّوحِ اللهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ عَنْدَهُ الْمُؤْمِنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَنْدَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا قَأَنَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ أَوْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَكَالِهُمْ مَا كُرُوحِيِّنَ بَلْ كَبَسَدِيِّنَ كَأَطْمَالِ فِي الْمَسِيحِ. وَكَرَّوُوا بَعْدُ تَسْتَطِيعُونَ مَسَّعَلِيعُونَ مَنَّا لَا لَكَ تَسْتَطِيعُونَ الْأَنْكُمُ لَمْ تَكُونُوا بَعْدُ تَسْتَطِيعُونَ بَلِ الْأَنْ أَيْ اللهُ اللهَ تَسْتَطِيعُونَ اللَّنَكُمُ بَعْدُ جَسَدِيُونَ وَإِنَّهُ إِذْ فِيكُمْ حَسَدٌ وَخِصَامُ وَالْشِقَاقُ السَّمْ جَسَدِيْنِنَ وَخِصَامُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاءِ اله

وَتَسْلَكُونَ تَجَسَبِ ٱلْبُشَرِهِ ٤ لِأَنَّهُ مَتَى قَالَ وَإِحِدٌ أَنَّا لِبُولُسَ وَآخَرُ أَنَا لِأَبْلُوسَ أَفَلَسْنُمْ جَسَدِيِّانَ ه فَمَنْ هُوَ أُولُسُ وَمَنْ هُوَ أَلْاُوسُ . بَلْ خَادِمَانِ المَنْمُ بِوَاسِطَتِهِمَا وَكَمَا أَعْطَى ٱلرَّبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ ٢٠ أَنَّا

غَرَسْتُ مَلْ لِلْوَرِنُ سَفَى لَكِنَّ ٱللهَ كَانَ يُنْي ٢٠ إِذًا لَيْسَ ٱلْفَارِسُ شَيْمًا وَلا ٱلسَّاقِي بَلِ ٱللهُ ٱلَّذِي يُنِّي . ٨ وَالْغَارِسُ وَالسَّاقِي هُمَا وَاحِدٌ وَلْحَدِنَّ كُلُّ وَاحِدٍ سَبَّا ذُذُ أُجْرَنَهُ يُتَسَبِ تَعْبِهِ ٥٠ فَإِنَّا يَعْنُ عَامِلانِ مَعَ ٱللهِ وَأَنْهُ فَلَاحَةُ ٱللهِ . بِنَاءُ ٱللهِ . احَسَبَ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُهُ مُطَاقِ لِي كَبُنَّا ﴿ حَكَيْمِ قَدْ وَضَعَتْ أَسَاسًا فَلَخَرُ يَشْنِي عَلَيْهِ . وَلَكِنْ فَلْمِنْظُرْ كُلُّ وَإِحِدِ كَمْفَ يَبْنِي عَلَيْهِ ١١ فَإِنَّهُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنْ يَضَعَ أَسَاسًا آخَرَ غَيْرَ ٱلَّذِي وُضِعَ ٱلَّذِي هُوَ يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ مَا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَلَّ يَبْنِي عَلَى هُذَا ٱلْأَسَاسِ ذَهَبًا فِضَّةً حِجَارَةً كَرِيَةً خَشَبًا عُشْبًا

قَتْمًا ١٢ فَعَمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ سَصِيرُ ظَاهِرًا لِأَنَّ ٱلْبُؤْمَ

سَيْبِيَّنَّهُ . لِأَنَّهُ بِنَارِ يُسْتَعْلَنُ وَسَتَنْفَيِنُ ٱلنَّاسُ عَمَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا هُوَ ١٤ إِنْ بَقِيَ عَمَلُ أَحَدٍ قَدْ بَنَاهُ عَلَيْهِ فَسَيَّأْخُذُ أُجْرَةً ٥٠١ إِنِ أَخْنَرَقَ عَمَلُ أَحَدٍ فَسَيْحُسَرُ وَلَيْنَا هُوَ فَسَيَخُلُصُ وَلَكِنْ كَمَا بِنَارٍ • ١٦ أَمَا تَعْلَمُونَ أُنَكُمْ وَأَكِّنْ كَمَا بِنَارٍ • ١٦ أَمَا تَعْلَمُونَ أُنَّكُمْ هَيْكُلُ ٱللَّهِ وَرُوخُ ٱللَّهِ يَسْكُنُ فِيكُمْ ١٧٠ إِنْ كَانَ أُحَدْ يْهُسِدُ هَيْكُلَ ٱللَّهِ فَسَيْهُسِدُهُ ٱللهُ لِأَنَّ هَيْكُلَ ٱللهِ مُقَدَّسْ ٱلَّذِي أَنْتُمْ هُوَ ١٨ لَا يَخْدَعَنَّ أَحَدْ نَفْسَهُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَظُنُّ أَنَّهُ حَكَيْمٌ أَيْكُمْ فِي هٰذَا ٱلدَّهْرِ فَلْيُصِرْ جَاهِلاً لِكَنْ يَصِيرَ حَكِيمًا ١٩٠ لِأَنَّ حِكْمَةَ هَٰنَا ٱلْعَالَم هِيَ جَهَالَةٌ عِنْدَ ٱللَّهِ لِأَنَّهُ مَكْنُوبٌ ٱلْآخِذُ المُمْكُذُوهِ مِنْ ٢٠٠ مَا أَيْضًا ٱلرَّبُ يَعْلَمُ ٱلْكُنَّامَ الْمُكْذُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ كُوا اللّ أَنَّهَا بَاطِلَةٌ ٢١ إِذًا لاَ يَغْيَزَنَّ أَحَدُ بِٱلنَّاسِ . فَإِنَّ كُلُّ شَيْءٌ لَكُمْ . ٢٢ أَبُولُسُ أَمْرُ أَبُلُوسُ أَمْر صَفَا أَمْرٍ ٱلْعَالَمُ أَمْ ٱلْحَيْوَةُ أَمْ ٱلْهَوْتُ أَمْ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْحَاضِرَةُ أَمْ أَنْهُمْ فَالْمُسْمِعِيمُ لَكُمْ . ٢٢ وَأَمَّا أَنْهُمْ فَالْمُسِيعِ

عَ الْمُسِيخُ لِلَّهِ

الأعتاج ألزابع

آ نَهُ لَا أَنْهَا الْإِخْوَةُ حَوَّلَتُهُ تَشْبِهُمَا إِلَى نَفْسِي وَإِلَى الْمُوفِقِ وَإِلَى الْمُوفِقِ اللهُ وَمُوقَ اللهُ وَمُنْ الْمُوفِقِ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ ال

وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَلِهَاذَا تَفْتَيْرُ كَأَنَّكَ لَمْ تَأْخُذْ. ٨ إِنَّكُمْ قَدْ شَبِعِنْمْ قَدِ ٱسْتَغْنَيْمْ. مَلَكُمْ بِدُونِنَا. وَلَيْنَكُمْ مَلَكُمْ لِنَمْ لِكَ نَعْنُ أَيْضًا مَعَكُمْ • • فَإِنِّي أَرَى أَنَّ ٱللَّهُ أَبْرَزَنَا فَعْنُ ٱلرُّسُلَ آخِرِينَ كَأَنَّمَا مَعْكُومٌ عَكَيْنَا بِٱلْدَوْتِ. لِأَنَّنَا صِرْنَا مَنْظَرًا لِلْعَالَمَ لِلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ ١٠٠ تَحْنُ جُهَّالٌ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسِيحِ لِيَّا أَنْمُ فَحَكَمَا وَفِي ٱلْمَسِيحِ لِيَّا الَّهُمُ فَحَكَمَا وَفِي ٱلْمَسِيحِ نَعْنُ ضَعَفَا \* وَأَمَّا أَنْهُمْ فَأَقُو يَا \* . أَنْهُمْ مُكَرَّمُونَ وَأَمَّا نَعْنُ فَبِلاَ كَرَامَةِ مِن إِلَى هٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ يَجُوعُ وَنَعْطَشُ وَنَعْرَى وَنُلْكُمْرُ وَلَيْسَ لَنَا إِقَامَةٌ ٢٠ وَنَتْعَبُ عَامِلِينَ بِأَيْدِينَا . نُشْتُمُ فَنُبَارِكُ. نُضْطَهَدُ فَخَنَرِلُ. ١٢ يُفَارَى عَلَيْماً فَنَعِظُ. صِرْنَا كَأَقْنْلَا ٱلْمَاكُم وَوَسَخ كُلُّ شَيْءٌ إِلَى ٱلْآنَ ١٠ أَيْسَ لِكِي أُخْطِكُمْ أَكْنُبُ مِهٰذَا مِلْ كَأَوْلادِي ٱلْأَحِبَّاء أَنْذِرُكُمْ. ١٥ لَأِنَّهُ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ ۚ رَبَّوَاتٌ مِنَّ ٱلْمُرْشِدِينَ فِي ٱلْمَسِيجِ لَكِنْ لَيْسَ آبَا اللهِ كَتْبِيرُونَ. لِأَنِي أَنَا وَلَدْ تُكُمُرُ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ بِٱلْإِنْعِيلِ ١٦٠ فَأَطْلُبُ ٱلْكُثُرُ أَنْ تَكُونُوا

الاصحائج الخامِسُ "مَعْ مُطْلَقاً لَّذَ مَنْكُ ۚ وَنَّى مَا نَى هَكَذَا لَا يُسَمَّ

ا يُسْمَعُ مُطْلَقاً أَنَّ بَيْنَكُمْ رَنِّ وَزَنِي هَكَذَا لَا يُسَّيَّ بَيْنَكُمْ رَنِّ وَزَنِي هَكَذَا لَا يُسَّيَّ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ حَتَّى أَنْ تَكُونَ لِلْإِنْسَانِ آمْرَأَةُ أَبِيهِ ٢٠ أَفَأَنَّمُ مُنْ فَعَ مِنْ وَسُطِكُمْ مُنْتَغِنُونَ وَبِالْمُرِيِّ لَمْ تَنُوحُوا حَتَّى يُرْفَعَ مِنْ وَسُطِكُمْ أَلَّذِي فَعَلَ هَٰذَا ٱلْنِعْلَ ٢٠ فَإِنِّي أَنَا كَأَنِّي غَائِبٌ بِأَكْبَسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ بِالرُّوحِ قَدْ حَكَمْتُ حَالِي أَنَا كَأَنِّي عَائِبٌ بِأَكْبَسَدِ وَلَكِنْ حَاضِرٌ فِي اللَّذِي فَعَلَ هَلَا هَكَذَا ٤٠ رأسم رَبِيْا يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمُسْمِعِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسِيمِ الْمَسْمِ وَالْمَسِيمِ الْمُسْمِ وَالْمَسِيمِ الْمُسْمِ وَالْمَسِيمِ الْمَسْمِ الْمَسْمِ وَالْمَسِيمِ الْمُسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسِمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَلْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَسْمِ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمُ وَالْمِلْمُ الْمَالِمُ وَالْمِيمِ وَالْمُؤْمَ وَالْمُ الْمُلْمِ وَالْمُ الْمُلْمَامِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَقَلْمُ الْمُعَلِيمِ وَالْمُ الْمُلْمِيمِ وَلَامِلَامُ الْمُعَلِيمُ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمِلْمُ الْمُلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِيمِ وَالْمُلْمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِيمِ وَالْمُعِلَى الْمُلْمِلِيمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُومِ وَالْمُوالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمِلْمُ وَالْمُلِمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمِلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُولِمُ وَ

إِذْ أَنْهُمْ وَرُوحِي مُجْنَمِعُونَ مَحْ فُوَّةِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ هُ أَنْ يُسَلِّمَ مِثْلُ هُذَا لِلشَّيْطَانِ لِهَلَاكِ ٱلْجُسَدِ لِكَيْ تَخْلُصَ ٱلرُّوحُ فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٦٠ لَيْسَ ٱفْتِخَارُكُمْ حَسَنًا . أَلَسْتُمْ تَمْلُمُونَ أَنَّ خَمِيرَةً صَغِيرَةً تَخَيِّرُ ٱلْعَجِينَ كُلُّهُ ٢٠ إِذًا نَقُولُ مِنْكُمُ ٱلْخَبُويرَةَ ٱلْعَبِيقَةَ لِكُنْي تَكُونُوا عَجِينًا جَدِيدًا كَمَا أَنْهُ فَطِيرٌ . لِأَنَّ فِصْعَمَا أَيْضًا ٱلْمُسِيحَ قَدْ نُهِجَ لِأَجْلِنَاهِ ٨ إِذًا لِنُعَيِّدُ لَيْسَ عَجَيِيرَةٍ عَنْيِقَةٍ وَلَا يَخْمِيرَةِ ٱلشَّرِّ وَٱلْخُبَتْ بَلْ بِغَطِيرِ ٱلْإِخْلَاصِ وَٱلْحُقَّ وَكَتَبَمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلرَّسَالَةِ أَنْ لَا تُخَالِطُوا ٱلزُّنَاةَ. ١٠ وَلَيْسَ مُطْلَقاً زُنَاةً هَٰذَا ٱلْعَالَمِ أَو ٱلطَّمَّاعِينَ أَق ٱلْخَاطِفِينَ أَوْ عَبَدَةَ ٱلْأَوْتَانِ وَ إِلَّا فَيَلْزَمُكُمْ أَنْ نَخْرُجُولِ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١١ وَإِنَّمَّا ٱلْآنَ فَكَتَبْتُ إِلَيْكُمْ إِنْ كَانَ أُحَدُ مَدْ عُوْ أَخًا زَانِيًا أَوْ طَمَّاعًا أَوْ عَالِدَ وَنِّنِ أَوْ شَنَّامًا أَوْسِكُيْرًا أَوْ خَاطِفًا أَنْ لَا نَحْنَا لِطُولِ وَلَا تُقَاكِلُوا مِثْلَ هَلَا. ١٢ لَّأِنَّهُ مَاذَا لِي أَنْ أَدِينَ ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ . أَلَسْتُمْ

أَنْتُمْ تَدِينُونَ ٱلَّذِينَ مِنْ دَاخِلِ ١٠٠ أَمَّا ٱلَّذِينَ مِنْ خَارِجٍ أَهُ لِللهُ يَدِينُهُمْ . فَاعْزِلُوا ٱلْكَبِيثَ مِنْ بَيْنِكُرْ ٱلْأَصْاحُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيْجَاسَرُ مِنْكُوْ أَحَدُ لَهُ دَعُوى عَلَى آخَرَ أَنْ مُعَاكِمَ عِنْدَ الْظَدِّيسِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ الْقِدِّيسِينَ وَأَنْ مُعَاكِمَ الْطَالَمِينَ وَلَيْسَ عِنْدَ الْقِدِّيسِينَ وَأَنْهُ عَيْرُ مُسْنَا هِلِينَ فَإِنْ كَانَ الْعَلَامِ الْفَعَلَامِ الْفَعَلَمِ الْفَعَلَامِ الْفَعَلَامِ الْفَعَلَامِ الْفَعَلَامِ اللَّهُ وَلَى وَالْمَالَةُ وَيَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُوا اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

عَبْثُ مُطْلَقاً لِأَنَّ عِنْدَكُمْ شَاكَهَاتٍ بَعْضِكُمْ مَعْ بَعْضٍ.

لِمَاذَا لاَ نُظْلُمُونَ بِٱلْحُرِيِّ . لِمَاذَا لاَ نُسْلَبُونَ بٱلْحُرِيُّ .

٨ لَكِنْ أَنَّمُ نَظْلِمُونَ وَنَسْلُبُونَ وَذَٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ ١٠ أَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا أَللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

أَعْضَاءُ وَالِيَةٍ هُوْجَسَدٌ وَالْمَاهِ ١٦ أَمْ لَسَمْ تَمْلُهُونَ أَنَّ مَنِ الْتُصَقَ بِزَالِيَةٍ هُوْجَسَدٌ وَاحِدٌ لِأَنَّهُ يَقُولُ يَكُونُ ٱلْإِنْسَانُ جَسَدًا وَاحِدًا وَهُو بَهُ وَالْمَا مِنَ ٱلْتَصَقَ بِٱلرَّبِّ فَهُو رُوحُ وَاحِدٌ. ١٨ أُهُرُبُوا مِنَ ٱلزِّنَا وَكُلْ خَطِيَّةٍ بَعْعَلُهَا ٱلْإِنْسَانُ فِي خَارِجَةٌ عَنِ ٱلْجُسَدِ لَكِنَّ ٱلَّذِي يَرْفِي مُعْفَلُ الْإِنْسَانُ فِي وَالْمَا أَهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ مَن اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ فِي اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

اَلْأَصْحَاجُ ٱلسَّابِعِ

ا قَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي كَتَبَهُمْ لِي عَمْهَا فَسَنَ لِلرَّجُلِ أَنْ لاَ يَمَمَّ الْمُؤَاةَ. ٢ وَلَكِنْ لِسَبَبِ ٱلرِّنَا لِلَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ١٠ الْيُوفِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ٥٠ الْيُوفِ الرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةُ وَلَيْكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا ٥٠ الْيُوفِ الرَّجُلُ ٱلْمَرْأَةُ مَرَّالًا الْوَاحِبَ وَكَذَلِكَ ٱلْمَرْأَةُ أَيْضًا الرَّجُلُ الْمَرْأَةُ الْمُنْ الرَّجُلُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلِ الرَّجُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّرْأَةُ اللَّهُ الرَّجُلِ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل

وَكَذَٰ الِكَ ٱلرَّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَهُ نَسَلُطُ عَلَى جَسَدِهِ بَلْ الْمَرْأَةِ . ٥ لاَيسْلُبُ أَحَدُكُمُ ٱلْاَخْرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَقَةٍ إِلَى حِينِ لِكَيْ نَتَفَرَّعُولَ اللَّوْمِ وَالصَّلُوةِ ثُمَّ فَعَنْ مُوافَقَةٍ إِلَى حِينِ لِكَيْ لَا يُحِرَّ بَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ السَبَبِ عَدَمِ فَعَنْ مَعْفَوا أَيْضًا مَعًا لَكِيْ لَا يُحِرَّ بَكُمُ ٱلشَّيْطَانُ السَبَبِ عَدَمِ نَزَاهَتِكُمْ وَ أَيْفُولُ هَلَمَا عَلَى سَبِيلِ ٱلْإِذْنِ لَا عَلَى نَزَاهَتِكُمْ وَ النَّاسِ كَمَا نَزَاهَتِكُمْ أَلْكُونَ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ كَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُؤْمِنَ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُو

مَنْ الْمُرْ إِذَا لَبِشُولَ لِغَيْرِ ٱلْمُنَزَوِّ جِينَ وَلِلْأَرَامِلِ إِنَّهُ حَسَنُ الْمُرْ إِذَا لَبِشُولَ كَمَا أَنَا • وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا لَمَا أَنَا • وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا لَمَا أَنَا • وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَضْبُطُوا أَنْفَسَهُمْ فَالْمَنْزَوَّجُولَ • لِأَنَّ ٱلنَّرَوُّجَ أَصْحَكُمُ مِنَ ٱلنَّحَرُّقِ • أَنْفَ النَّهُ أَنْ اللَّهُ أَنْ وَلَا اللَّهُ أَنْ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبُثْ غَيْرً لَا أَنْهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبُثْ غَيْرً لَا أَنْهَا وَ اللَّهُ اللَّهُ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبُثْ غَيْرً لَا أَنْهَا وَاللَّهُ اللَّهُ فَارَقَتْهُ فَلْتَلْبُثُ غَيْرً مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمَنْ أَنْهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُلِمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْم

لَهُ أَمْرًا أَنْ عَيْرٌ مُوْمِنَةٍ وَفِي تَوْتَضِي أَنْ نَسْكُنَ مَعَهُ فَلَا يَنْزَكُهَا.١٢ كَالْمُرَأَةُ ٱلَّتِي لَهَا رَجُلْ غَيْرُ مُؤْمِن وَهُوَ يَرْتَضِي أَنْ يَسْكُنَ مَعَمَّا فَلَا نَنْزُكُهُ مِهَا لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ غَيْرُ ٱلْمُؤْمِن مَقَدُّسْ فِي ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْمَرْأَةُ عَيْرُ ٱلْمُؤْمِنَةِ مُقَدَّسَةً فِي ٱلرَّجْلِ. وَ إِلَّا فَأُولَاذُكُمْ نَجِسُونَ. وَأَمَّا ٱلْآَنَ فَهُمْ مُقَدَّسُونَ. ١٥ وَلَكِنْ إِن فَارَقَ غَيْرُ ٱلْهُوْمِن فَلْيُفَارِقْ. لَيْسَ ٱلْأَخُ أَوْ ٱلْأُخْتُ مُسْمَعْبَدًا فِي مِثْلِهِ إِنَّا لَأُحْوَالٍ . وَلَكِنَّ ٱللَّهُ قَدْ دَعَانَا فِي ٱلسَّلَامِ ١٦٠ لِأَنَّهُ كَيْفَ تَعْلَمِينَ أَيَّتُهَا ٱلْمَرْأَةُ هَلْ تُخَلِّصِينَ ٱلرَّجُلَ. أَوْ كَيْفَ نَعْلَمُ أَيْهَا ٱلرَّجُلُ هَلْ تَخَلُّصُ ٱلْمُزْأَةَ . ١٧ غَيْرَ أَنَّهُ كَمَا فَسَمَ ٱللهُ لِكُلُّ وَإِحِدِ كَمَا دَعَا ٱلرَّبُ كُلَّ وَإِحِدِ هَكَنَا لِيسْلُكْ وَهَكَنَا أَنَّا آمُرُ فِي جَمِعِ ٱلْكَمَائِسِ ١٨٠ دُعِيَ أَحَدٌ وَهُوَ عَنْنُونُ فَلَا يَصِرْ أَغْلُفَ. دُعِيَ أُحَدُ فِي ٱلْفُرْلَةِ فَلَا يَخْتَنِ فَ ١٩ لَيْسَ ٱلْمُؤِيَّانُ شَيْئًا وَلَبْسَتِ ٱلْمُؤْلَةُ شَيْئًا بَلْ حِفْظُ وَصَايَا ٱللهِ. ٢٠ اَلدَّعْوَةُ ٱلَّذِي دُعِيَ فِيهَا كُلُّ وَاحِدٍ فَلْيَلْبَتْ فِيهَا •

ا ﴿ دُعِيتَ وَأَنْتَ عَبْدُ فَلَا بَهُمْ لَكَ . بَلْ وَ إِنِ أَسْنَطَعْتَ أَنْ تَصِيرَ حُرًّا فَأَسْنَعْمِلْ اللَّهُ مِنْ دُعِيَ فِي أَنْ تَصِيرَ حُرًّا فَأَسْنَعْمِلْ اللَّهُ عَنِيقُ ٱلرَّبُ . كَذَٰ لِكَ أَيْضَا ٱلرَّبُ وَهُو عَبْدُ فَهُو عَنِيقُ ٱلرَّبُ . كَذَٰ لِكَ أَيْضَا ٱلْحُرُ ٱللَّهُ مَنْ فَهُو عَبْدُ لِلْمَسِيعِ . ٢٢ قَدِ ٱشْنُرِيتُمْ شِهَانٍ فَلَا تَصِيرُوا عَبِيدًا اللَّنَّاسِ . ٢٤ مَا دُعِيَ كُلُ وَاحِدٍ فِيهِ فَلَا تَصِيرُوا عَبِيدًا اللَّنَّاسِ . ٢٤ مَا دُعِي كُلُ وَاحِدٍ فِيهِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَيْلَبَثْ فِي ذَٰ لِكَ مَعَ ٱللهِ

قَالَا لَصِيرُوا عَبِيدَ الْمَاسِ . ١٤ مَا دُيْ دَلُ وَحَدِ فِيدِهِ أَيْهَا الْإِخْوَةُ فَلَيْلَبَثْ فِي ذَلِكَ مَعَ اللهِ مَنَ الرَّبُ أَنْ يَكُونَ وَالْمَيْنِي أَعْطِي رَأَيًا كَمَنْ رَحِمَةُ الرَّبُ أَنْ يَكُونَ فَيهُ فَي وَلَيْ مَنْ الرَّبُ أَنْ يَكُونَ فَيهُ مَنْ وَالْمَيْنِي أَعْطِي رَأَيًا كَمَنْ رَحِمَةُ الرَّبُ أَنْ يَكُونَ فَيهُ مَنْ السَبَبِ الضَّيقِ الْمُحَاضِرِ فَيهُ مَنْ السَبب الضَّيقِ المُحَاضِرِ أَنْ مَنْ وَمَنْ السَبب الضَّيقِ المُحَاضِرِ أَنْ مَنْ وَلَكُنَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهَ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا

ٱلْآنَ مُفَكَّرٌ ۚ لِكُنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ نِسَاعَ كَأَنْ لَيْسَ ﴿ لَمُرْ ٢٠٠ عَلَّالَّذِينَ يَبْكُونَ كُأَنَّهُمْ لَا يَبْكُونَ كَأَلَّذِينَ يَفْرَكُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَفْرَكُونَ كَٱلَّذِينَ يَشْنَرُونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَهْلِيكُونَ . ٢١ وَٱلَّذِينَ يَسْتَعْمِلُونَ هَٰذَا ٱلْعَالَمَ كَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَعْبِلُونَهُ . لِأَنَّ هَيْئَةَ هَٰذَا ٱلْعَالَمِ تَزُولُ ٢٠ فَأُرِيدُ أَنْ تَكُونُوا بِلَا هُمَّ . غَيْرُ ٱلْمُنَزَوِّجِ مَهُمُمُ فِي مَا لِلرَّبِّ كَيْفَ يُرْضِي ٱلرَّبِّ. ١٢ مَّ أَمَّا ٱلْهُ أَرَّوَّ جُ فَهَهُمُّ فِي مَا للْمَالَمَ كَيْفَ يُرْضِي أَمْرَأَتَهُ ١٤٠ إِنَّ بَيْنَ ٱلزَّوْجَةِ وَٱلْعَدْرَاء فَرْقَا. غَيْرُ ٱلْمُنَزَوِّ جَافِي آمُمُ فِي مَا لِلرَّبِّ لِتَكُونَ مُعَدَّسَةً جَسَلًا وَرُوحًا. وَأَمَّا ٱلْمُأْرَوِّجَةُ فَتَهُمُّ فِي مَا لِلْعَالَمُ كَيْفَ نُرْضِي رَجُلُهَا

وَمَ هُذَا أَقُولُهُ لِخَيْرِكُمْ لَيْسَ لِكَيْ أَلْقِيَ عَلَيْكُمْ وَهَقَا بَلْ لِإِنْ اللَّيَافَةِ وَأَلْمُنَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ أَرْتِهَاكِ. بَلْ لِأَجْلِ ٱللَّيَافَةِ وَأَلْمُنَابَرَةِ لِلرَّبِّ مِنْ دُونِ أَرْتِهَاكِ. ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ يَظُنْ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِدُونِ لِيَاقَةِ مَا وَرَتِ ٱلْوَقْتَ وَهَكَذَا لَزِمَ أَنْ مَعْمَلُ لَرِمَ أَنْ مَعْمَلُ اللَّهِ إِذَا تَجَاوَرَتِ ٱلْوَقْتَ وَهَكَذَا لَزِمَ أَنْ

يَصِيرَ فَلْيَفَعُلْ مَا بُرِيدُ. إِنَّهُ لَا يُخْطِئُ . فَلَيْ مَا رَحِا . وَلَيْ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرًا مِن ٢٧ عَلَّمَا مَنْ أَفَامَ رَاسِخًا فِي فَلْيهِ وَلَيْسَ لَهُ أَضْطِرًا مِنْ بَلْ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هَذَا فِي فَلْ إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هَذَا فِي فَلْ لَهُ سُلْطَانُ عَلَى إِرَادَتِهِ وَقَدْ عَزَمَ عَلَى هَذَا فِي قَلْبِهِ أَنْ بَعْقَلَ . ٢٨ إِذَا مَنْ فَلْيهِ أَنْ بَعْقَطَ عَدْرَاءَهُ فَيْسَنَا يَفْعَلُ . ٢٨ إِذَا مَنْ رَوَّجَ فَيَسَنَا يَفْعَلُ أَحْسَرَ . وَوَجَ اللهُ وَمَنْ لَا يَرُوْجَ يَفْعَلُ أَحْسَرَ . وَوَلَمْ اللهُ وَمَنْ لَا يَرُوْجَ يَفْعَلُ أَحْسَرَ . وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِكِي أَنَزَوْجَ بِبَنْ وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِيَ حُرَّةٌ لِكِي أَنْزَوْجَ بِبَنْ وَلَكِنْ إِنْ مَاتَ رَجُلُهَا فَهِي حُرَّةٌ لِكِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَب رَأْيِي . وَأَظُنْ أَنِي أَنَا أَبْضًا عَنْ مُوعَ اللهِ عَسَب رَأْيِي . وَأَظُنْ أَنِي أَنَا أَبْضًا عَنْدِي رُوحُ اللهِ عَسَب رَأْيِي . وَأَظُنْ أَنِي أَنَا أَبْضًا عَنْدِي رُوحُ أَلله عَسَب رَأْيِي . وَأَظُنْ أَنِي أَنَا أَبْضًا عَنْدِي رُوحُ أَللهِ عَسَب رَأْيِي . وَأَظُنْ أَنِي أَنَا أَنْ أَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَنْدِي رُوحُ الله

ٱلأَصْعَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا فَأَمَّا مِنْ جِهَةِ مَا ذَيْجَ لِلْأَوْنَانِ فَنَعْلَمُ أَنَّ لَجَهِ مِنْ ذَيْجَ لِلْأَوْنَانِ فَنَعْلَمُ أَنَّ لَجَهِ مِنَا فَإِنْ لَجَهِيعِنَا عِلْمًا . ٱلْعِلْمُ يَنْفُخُ وَلَكِنَّ ٱلْعَكَبَّةَ نَبْنِي . ٢ فَإِنْ كَانَ كَانَ أَحَدُ يَظُنْ أَنَّهُ يَعْرِفْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ بَعْرِفْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ بَعْرِفْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ بَعْرِفْ شَيْئًا فَإِنَّهُ لَمْ إِنْ كَانَ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا يَجِبُ أَنْ بَعْرِفَ . ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ شَيْئًا بَعْدُ كَمَا يَجِبُ أَنْ بَعْرِفَ . ٢ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ

أَحَدُ مُحَبُ ٱللَّهَ فَهَٰذَا مَعُرُوفَ عَيْدَهُ ١٠ فَمِن جَهَةِ أَكُولَ مَا ذُبِعَ لِلْأَوْتَانِ نَعْلَمُ أَنْ لَيْسَ وَنَنْ فِي ٱلْعَالَم وَأَنْ لَيْسَ إِلَّهُ آخَرُ إِلَّا وَإِحِدًا. ٥ لِأَنَّهُ وَإِنْ وُجِدَ مَا يُسَمَّى آلِهَةً سِيوَاءُ كَانَ فِي ٱلسَّمَاءِ أَوْ عَلَى ٱلْأَرْض كَمَّا يُوجَدُ ٱلَّهَةُ كَثِيرُونَ عَلَرْبَابٌ كَثِيرُونَ ٠ لَكِنْ لَنَا إِلَهُ وَلِحِدٌ ٱلْآبُ ٱلَّذِي مِنْهُ جَمِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَتَعْمُنُ لَهُ. وَرَبُّ وَاحِدٌ يَسُوعُ ٱلْمَسِيمُ ٱلَّذِي بِهِ جَرِيعُ ٱلْأَشْيَاءُ وَنَعْنُ بِهِ ١٠ وَلَكِنْ لَيْسَ ٱلْعِلْمِرُ فِي ٱلْجَهِيعِ . بَلْ أَنَاسٌ بِٱلضَّيْرِ نَعْوَ ٱلْوَثَنِ إِلَى ٱلْآنَ يَأْكُلُونَ كَأَنَّهُ مِمَّا ذُبِحَ لِوَنَّنِ. فَضَمِيرُهُمْ إِذْ هُوَ ضَعِيهِ فُ يَتَغَمِّسُ . ٨ وَلَكِنَّ ٱلطَّعَامَ لَا يُقَدُّ مُنَا إِلَى ٱللَّهِ. لِأَنَّنَا إِنْ أَكَلْنَا لَانَزِيدُ وَإِنْ لَمْ نَأْكُلُ لَا نَنْتُصْ . ﴿ وَلَكِنِ ٱنْظُرُولَ لِتَلَا يَصِيرَ سُلْطَانَكُمْ هَلَا مَعْنَرَةً لِلصَّعَفَاء . الإِّنَّهُ إِنْ رَآلَكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عَلِّمُ لِلصَّعَفَاء . الإِّنَّهُ إِنْ رَآلَكَ أَحَدٌ يَا مَنْ لَهُ عَلَّم مُتَّكِمًا فِي هَيْكُلِ وَنِّن أَفَلًا يَتَفَوَّى ضَيرُهُ إِذْ هُنَ

صَعِيفٌ حَنَّى يَأْكُلَ مَا ذُرَحَ لِلْأَوْمَانِ ١١ فَيَهْلِكَ بِسَبَبِ عِلْمِكَ ٱلْأَخُ ٱلضَّعِيفُ ٱلَّذِي مَاتَ ٱلْمَسِيمِ مِنْ أَجْلِهِ . ١٢ وَهُكَلَّا إِذْ نُخْطِئُونَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ وَتَجَرَّحُونَ ضَيْرَهُمُ ٱلضَّعِيفَ ثَغُطِئُونَ إِلَى ٱلْمَسِيجِ. ١٢ اِلْـُ اِكَ إِنْ كَانَ طَعَامْ يُعْثِرُ أَنْجِي فَلَنْ آكُلُ لَحْمًا إِلَى ٱلْأَبِدَ لِيَلَّا أُعْثِرَ أَخِي

ٱلأَصْعَاجُ ٱلتَّاسِعُ

الْكَسْتُ أَنَّا رَسُولًا. أَلَسْتُ أَنَّا حُرًّا. أَمَا رَأَيْتُ يَسُوعَ ٱلْمُسْبِحَ رَبَّناً . ٱلسُّمْ أَنْمُ عَمَلِي فِي ٱلرَّبِّ . ٢ إِنْ كُنْتُ لَسْتُ رَسُولًا إِلَى آخَرِينَ فَإِنَّهَا أَنَّا إِلَيْكُمْ رَسُولٌ لِأَنَّكُمْ أَنْتُمْ خَنْمُ رِسَالَتِي فِي ٱلرَّبِّ . مُ هٰذَا هُوَ ٱحْنِجَاجِي عِنْدُ ٱلَّذِينَ يَغْصُونِنِي ٤٠ أَلَعَلَّنَا لَيْسَ لَنَا سُلْطَانُ أَنْ نَاْحُلُ وَنَشْرَبَ. • أَلَعَلْنَا لَيْسَ لَمَا سُلْطَانِ أَنْ نَعُولَ بِأَخْتِ زَوْجَةً كَبَاقِي ٱلرُّسُلِ وَإِخْوَةِ ٱلرَّبِّ وَصَفَا . ٦ أَمْ أَنَا وَبَرْنَابَا

وَحْدَنَا لَيْسَ لَنا سُلْطَانِ أَنْ لا نَشْنَغِلَ ٢٠ مَنْ تَجَنَّدُ قَطْ بِنَفَقَةِ نَفْسِهِ . وَمَنْ يَغْرِسُ كُرْمًا وَمِنْ فَهَرِهِ لَا يَأْكُلُ أَوْ مَنْ يَرْعَى رَعِيَّةً وَمِنْ لَبَن ٱلرَّعِيَّةِ لَا يَأْكُلُ وَهُمَا لَعَلِي أَتَكُمُّر بِهِ لَذَا كَإِنْسَانِ أَمْ لَيْسَ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا يَقُولُ هٰذَا. ٩ فَإِنَّهُ مَكْثُوبٌ فِي نَامْرُوسٍ مُوسَى لَا تَكُمَّ نَوْرًا دَارِسًا مَأْلَمَلَّ ٱللَّهَ تُمِيُّهُ ٱللِّيرَانُ ١٠ أَمْ يَقُولُ مُطْلَقاً مِنْ أَجْلِيناً . إِنَّهُ مِنْ أَجْلِينا مَكْتُوبُ. لِأَنَّهُ يَسْبَغِي الْمُوَّاتِ أَنْ يَجْرُكَ عَلَى رَجَاءً وَاللَّارِسِ عَلَى ٱلرَّجَاءِ أَنْ يَكُونَ شَرِيكًا فِي رَجَائِهِ ١١٠ إِنْ كُنَّا يَحْنُ فَدْ زَرَعْنَا لَكُمْ ٱلرُّوحِيَّاتِ أَ فَعَظِيمٌ إِنْ حَصَدْنَا مِنْكُمْرُ ٱلْجُسَدِيَّاتِ ١٢٠ إِنْ كَانَ آخَرُونَ شُرَّكًا \* فِي ٱلسَّلْطَانِ عَلَيْكُمْ أَفَلَسْنَا نَعْنُ بِٱلْأَوْلَى. لَكَيْنَا كُمْ نَسْتَعْبِلْ هٰٰذَا ٱلسُّلْطَانَ بَلْ نَتَّعَبَّلُ كُلَّ شَيْءٌ لِلَّا غَيْمَلَ عَائِقًا لِإِنْجِيلِ ٱلْمُسِيعِ ١٢٠ أَلَسْنُمْ تَعْلُمُونَ أَنَّ اللَّهِ عَلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّ يَأْكُلُونَ . ٱلَّذِينَ يُلازمُونَ ٱلْمَدْجَ يُشَارِكُونَ ٱلْمَدُعَجَ . ١٤ هَكَذَا أَيْضًا أَمَرَ ٱلرَّبُ أَنَّ ٱللَّذِينَ يُنَادُونَ بِٱلْإِنْجِيلِ مِنَ ٱلْإِنْجِيلِ يَعِيشُونَ ١٥٠ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَسْتَعْمِلْ شَيْئًا مِنْ هَلْنَا. وَلاَ كَتَبْتُ مَٰذَا لِكَيْ يَصِيرَ فِيَّ هَكَذَا. لَأِنَّهُ خَيْرٌ لِي أَنْ أَمُوتَ مِنْ أَنْ يُعَطِّلَ أَحَدُ فَغْرِي ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَبَشِّرُ فَلَيْسَ لِي قَعْرُ إِذِ ٱلضُّرُورَةُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى ۚ . فَوَيْلٌ لِي إِنْ كُنْتُ لَا أَبُشِّرُ . ١٧ فَإِنَّهُ إِنْ كُنْتُ أَفْعَلُ هَٰذَا طَوْعًا فَلِي أَجْرٌ. وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَرْهًا فَقَدِ ٱسْتُوْمِنْتُ عَلَى وَكَالَةٍ. ١٨ فَمَا هُوَ أَجْرِي إِذْ وَأَنَا أَبْشِّرُ أَجْعَلَ إِنْجِيلَ ٱلْمَسِيحِ بِلاَ نَفَقَةٍ حَنَّى لَمْ أَسْتَعْدِلْ سُلْطَ نِي فِي ٱلْإِنْجِيلِ. ٩ افَإِنِي إِذْ كُنْتُ خُرًا مِنَ ٱلْجَمِيعِ ٱسْتَعْبَدْتُ نَفْسِي الْجَمِيعِ لِأَرْجَجَ ٱلْأَكْثَرِينَ . ٢٠ فَصِرْتُ اللَّهُ وِكَيَّهُ وِيِّ الْأَرْجَ ٱلْيَهُودَ. وَلِلَّذِينَ نَحْتَ ٱلنَّاءُوسِ كَأَنِّي نَمَنْتَ ٱلنَّامُوسِ لِأَرْبَحَ ٱلَّذِينَ تَعْتَ ٱلنَّامُوسِ . ٢١ وَلِلَّذِينَ بِلاَ نَامُوسِ

كَأَنِّي بِلاَ نَامُوسٍ. مَعْ أَنِّي لَسْتُ بِلاَ نَامُوسٍ لِلَّهِ بَلْ نَعْتَ نَامُوسِ لِلْمُسِيعِ . لِأَرْبَعَ ٱللَّذِينَ بِلاَ نَامُوسٍ. ٢٢ صِرْثُ لِلضَّعَاء كَضَعِيفٍ لِأَرْبَحَ ٱلضَّعَاء صِرْثُ لِلْكُلُّ كُلَّ شَيْءً لِيُخَلِّصَ عَلَى كُلِّ حَالِ قَوْمًا. ٢٦ وَهُذَا أَنَا أَفْعَلُهُ لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ لِأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ • ٢٤ أَلَسْمُ أَفْعَلُهُ لِأَجْلِ الْأَكُونَ شَرِيكًا فِيهِ • ٢٤ أَلَسْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ ٱلْبِيدَانِ جَبِيعُهُمْ يَرْكُضُونَ وَلَكِنَّ وَلِحِدًا يَأْخُذُ ٱلْجُعَالَةَ. هَكَلْنَا أَزُكُضُوا لِكِيْ تَنَا أُوا . ٢٥ وَكُلُّ مَنْ يُجَاهِدُ يَضْبُطُ نَفْسَهُ فِي كُلُّ شَيْءٍ. أَمَّا أُولِيكِ فَلِيَكِي يَأْخُذُولِ إِكْلِيلًا يَفْنَى رَأْمًا غَوْنِ فَإِكْلِيلًا لَا يَفْنَى. ٢٦ إِذًا أَنَا أَرْكُضُ هَكَذَا كَأَنَّهُ لَيْسَ عَنْ غَيْرِ يَقِينٍ. هَكَذَا أُضَارِبُ كَأَنِّي لاَ أَضْرِبُ ٱلْهَوَاء ٢٠ بَلْ أَقْمَعُ جَسَدِي وَأَسْتَعْبُدُهُ حَتَّى بَعْدَ مَا كَرَزْتُ لِلْآخِرِينَ لَا أَصِيرُ أَنَّا نَفْسِي مَرْفُوضًا .

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْعَاشِرُ إِلَى صَا عَلَ

ا فَإِنَّي لَسْتُ أُرِيدُ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْهَلُول أَنَّ آبَاءَنَا جَمِيعَهُمْ كَأَنْهِلِ فَنْتَ ٱلسَّحَابَةِ وَجَمِيعَهُمْ أَجْنَازُوا فِي ٱلْبُعْرِ ٢ وَجَمِيعَهُمْ أَعْدَمُوا لِمُوسَى فِي ٱلسَّحَابَةِ وَفِي ٱلْمَعْرِ ؟ وَجَهِيعَهُمْ أَكُلُوا طَعَامًا وَإَحِدًا رُوحِيًّا ٤ وَجَمِيعَهُمْ شُربُول شَرَابًا وَلِحِدًا رُوحِيًّا . لِأَنَّهُمْ كَانُولِ يَشْرَبُونَ مِنْ صَغْرَةٍ رُوحِيَّةٍ تَابِعَيْهُمْ وَٱلصَّغْزَةُ كَانَتِ ٱلْسَبِحِ. ٥ لَكِنْ بِأَكْثَرِهِمْ كُمْ يُسَرَّ ٱللهُ لِأَنْهُمْ طُرِحُول فِي ٱلْقَفْرِ ٦ وَهَلَـٰدِي ٱلْأُمُورُ حَدَّثَتْ مِثَالًا لَنَا حَتَّى لَا نَكُونَ نَحْنُ مُشْنَهِينَ شُرُورًا كَمَا ٱشْنَهَى أُولِئِكِ. ٧ فَلَا تَكُونُول عَبَدَةَ أُوْنَانِ كَمَا كَانَ أَنَاسُ مِنْهُمْ . كَمَا هُوَ مَكْتُوبٌ جَلَسَ ٱلشَّعْبُ لِلْأَكْلُ عَاللَّهُ رُبِ ثُمَّ قَامُوا لِلَّهِ مِن مَ وَلَا نَزْنِ كُمَا زَنَى أَنْاَسُ مِنْهُمْ فَسَقَطَ فِي بَوْمِ وَاحِدٍ ثَلَنَّةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفاً. ٩ وَلاَ نَجْرٌبِ ٱلْمَسِيحِ كَمَا جَرَّبَ أَيْضًا أَنْاسُ

مِنْهُمْ فَأَهْلَكُمْهُمُ أَكْبَاتُ الْوَهُلِكُ الْفَهُلِكُ الْفَهُلِكُ الْفَهُورُ الْمُهُلِكُ الْفَهُلِكُ الْفَهُلِكُ الْفَهُورُ اللّهُ الْمُهُلِكُ الْفَهُلِكُ الْفَهُورُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هُ شُرَكَاهَ ٱلْمَنْجَ مِ ١ فَهَاذَا أَقُولُ . أَإِنَّ ٱلْوَثَنَ شَيْعٌ أَوْ إِنَّ مَا ذُبِحَ لِلْوَتَٰنِ شَيْءٍ. ٢٠ بَلْ إِنَّ مَا يَذْ يَجُهُ ٱلْأُهُمُ فَإِنَّمَا يَذْبُحُونَهُ لِلشَّيَاطِينِ لَا لِلَّهِ. فَلَسْتُ أَرِيدُ أَنْ تَكُونُوا أَنْمُ شُرَكَاءَ ٱلشَّيَاطِينِ. ٢١ لَانَقْدِ رُونَ أَنْ تَشْرَبُوا كَأْسَ ٱلرَّبِّ وَكُأْسَ شَبَاطِينَ . لاَ نَهْ دِرُونَ أَنْ تَشْنَر كُوافِي مَائِدَةِ ٱلرَّبِّ وَفِي مَائِدَةِ شَيَاطِينَ. ٢٢ أَمْ نُغِيرُ ٱلرَّبِّ . أَلَعَلْنَا افوى مينة

٢٢ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَعِلُّ لِي أَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تُوَافِقُ . كُلُّ ٱلْأَشْيَاءُ غَرِلٌ لِي وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ ٱلْأَشْيَاء تَبْنِي وَ ٢٤ لَا يَطْلُبُ أَحَدُ مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَإِحِدِ مَا هُوَ لِلْآخَرِ • ٥٠ كُلُّ مَا يُبَاعُ فِي ٱلْمُعْمَةِ كُلُوهُ غَيْرً فَاحِصِينَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّهِيرِ . ٢٦ لِأَنَّ لِلرَّبّ ٱلْأَرْضَ وَمِلْأَمَاهِ ٢٧ وَ إِنْ كَانَ أَحَدْ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ يَدْعُوكُمْ وَتُريدُونَ أَنْ تَذْهَبُوا فَكُلُّ مَا يُقَدَّمُ لَكُمْ كُلُوا مِنْهُ غَيْرً فَاحِصِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلضَّمِيرِ • ٢٨ وَلَكِنْ إِنْ صَّلِ الْكُونُوا مُتَمَّقِّادِنَ بِي كَمَا أَنَا أَيْضًا بِٱلْمُسِيمِ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْمُعَادِيَ عَشَرَ مِنْ عَكَ

٢ فَأَمْدَ حُكُمْ أَنْهَا ٱلْإِخْوَةُ عَلَى أَنَّكُمْ تَذْكُرُ وَنَنِي فِي كُلِّ شَيْءٌ وَتَعْفَظُونَ ٱلنَّهَا لِيمَ كَمَا سَلَّمَ هُمَا إِلَيْكُمْ • كُلِّ شَيْءٌ وَتَعْفَظُونَ ٱلنَّعَالِيمَ كَمَا سَلَّمَ هُمَا إِلَيْكُمْ • كَلِّ شَيْءٌ .

وَأَمَّا رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ فَهُوَ ٱلرَّجِلُ . وَرَأْسُ ٱلْمَسِيمِ هُوَ ٱللهُ . ٤ كُلُّ رَجُل يُصَلِّي أَوْ يَتَلَبَّأَ وَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ شَيْءَ يَشِينُ رَأْسَهُ ٥٠ وَلَ مَّا كُلُّ أَمْرًا فَ تُصَلِّى أَوْ نُتَنَبًّا وَرَأْسُهَا عَيْرُ مُعْظَى فَتَشِينُ رَأْسَهَا لِأَنَّهَا وَٱلْعَلْوَقَةَ شَيْعٍ وَإِحِدْ بِعَيْنِهِ ١٠ إِذِ ٱلْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ لَا نَتَغَطَّى فَلْيَقَصَّ شَعَرُهَا. وَإِنْ كَانَ قَبِيعًا مِٱلْمُرْأَةِ أَنْ نُفَصَّ أَوْ نُعْلَقَ فَلْتَتَغَطَّ. ٧ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَا يَسْعِي أَنْ أَنْعَطِّي رَأْسَهُ لِكُونِهِ صُورَةَ ٱللهِ وَمَعِدَهُ . وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَهِيَ مَعِدُ ٱلرَّجُلِ . ٨ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنَ ٱلْمَرْاَةِ بَلِ ٱلْمَرْاَةُ مِنَ ٱلرَّجُلِ . ٩ وَلِأَنَّ ٱلرَّجُلِ لَمْ يُخْلَقْ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَرْأَةِ بَلِ ٱلْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجْلِ. ١٠ لِهِ لَمَا يَسْبَى لِلْمُرْأَةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِيًا مِنْ أَجْلِ ٱلْمَلَائِكَةِ • ١١ غَيْرً أَنَّ ٱلرَّجُلَ لَيْسَ مِنْ دُونِ ٱلْمَرَأَةِ وَلاَ ٱلْمَرَأَةُ مِنْ دُونِ ٱلرَّجُلِ فِي ٱلرَّبِّ . ١٢ لِأَنَّهُ كَلَمَا أَنَّ ٱلْمُزْأَةَ فِيَ مِنَ ٱلرَّجُلِ هَكَذَا ٱلرَّجُلُ أَيْضًا هُوَ بِٱلْمَرْأَةِ . وَلَكِنَّ جَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءُ هِيَ مِنَ ٱللهِ .

١٧ وَلَكِنَّنِي إِذْ أُوصِي بَهِلَا لَسْتُ أَمْدَهُ كُونَكُمْ فَخْنَمُونَ لَيْسَ لِلْأَرْدَإِ ١٨ الأِنِّي أُولًا عَبْنَمُونَ لَيْسَ لِلْأَرْدَإِ ١٨ الأِنِّي أُولًا حَيِرَ تَعْنَمُونَ فِي ٱلْكَنبِسَةِ أَسْمَعُ أَنَّ سَنكُمُ انْشِقَاقَاتِ وَأَصَدَّقُ بَعْضَ التَّصْدِيقِ ١١ لِأَنَّهُ لَا بَدَ أَنْ يَنكُمُ انْشِقَاقَاتِ مَنْكُمْ بِدَعْ أَبْضًا لِيكُونَ الْمُزَكُونَ ظَاهِرِينَ يَنكُمُ وَمَن الْمُزَكُونَ ظَاهِرِينَ يَنكُمُ وَمَن الْمُزَكُونَ ظَاهِرِينَ يَنكُمُ وَمَن الْمُزَكُونَ ظَاهِرِينَ يَنكُمُ وَمَن اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا عَمَاءً الرّبِي اللهُ الله

لِتَأْكُلُوا فِيهَا وَتَشْرَبُوا. أَمْ نَسْتَهمِنُونَ بَكَنِيسَةِ ٱللَّهِ وَتُجْلُونَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُ . مَاذَا أَقُولُ لَكُمْ . أَأَنْدَ حُكُمْ عَلَى هٰذَا لَسْتُ أَمْدَ حُكُمْ ۚ ٢٠ لِأَنَّنِي نَسَلَّمْتُ مِنَ ٱلرَّبِّ مَا سَلَّمْ تُكُمْ أَيْضًا إِنَّ ٱلرَّبَّ يَسُوعَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلَّتِي أَسْلِمَ فِيهَا أَخَذَ خُبْرًا ٢٤ وَشَكَّرَ فَكَسَّرَ وَقَالَ خُذُولِ كُلُولٍ هٰذَا هُقَ جَسَدِي ٱلْمَكْسُورُ لِأَجْلِكُمُ . أَصْنَعُوا هُذَا لِذَكْرِي ه ٥٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْكَأْسُ أَيْضًا بَعْدَ مَا نَعَشُوا فَائِلًا هٰذهِ ٱلْكَأْسُ فِيَ ٱلْعَهْدُ ٱلْجَدِيدُ بِدَى . أَصْنَعُلَى هَٰذَا كُلُّهَا شَرَبْتُمْ لِلِكْرِي ٢٦ فَإِنَّكُمْ كُلُّهَا أَكُلُتُمْ هَذَا ٱلْخُبْزَ وَشَرَبْتُمْ هَذِهِ ٱلْكَأْسَ تُغْبِرُ وِنَ يِمَوْتِ ٱلرَّبُّ إِلَى أَنْ يَجِي ٢٧٠ إِذًا أَيْ مَنْ أَكُلَ هَٰذَا ٱلْخُنُرُ أَوْ شَرِبَ كَأْسَ ٱلرَّبُّ بِدُون ٱسْتَعْقَاق بَكُونُ مُعْرِمًا فِي جَسَدِ ٱلرَّبِّ وَدَمِهِ ١٨ وَلَكِنْ لِيَمْتَحِن ٱلْإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَهُكَذَا بَأْكُلُ مِنَ ٱلْخُبْرِ وَيَشْرَبُ مِنَ ٱلْكُأْسِ. ٢٩ لِأَنَّ ٱلَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِدُون ٱسْتَحْقَاق يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ دَينُونَةً لِنَفْسِهِ غَيْرً مُمَيِّزٌ جَسَدَ

الرّب ، ٢ مِنْ أَجْلِ هَذَا فِيكُمْ كَنيرُونَ ضَعَفَا وَمَرْضَى وَكَثيرُونَ ضَعَفَا عَلَى أَنْسِنَا وَكَثيرُونَ بَرْفُدُ وَنَ ، ٢٦ لِإَنّا لَوْ كُنّا حَكَمْنَا عَلَى أَنْسِنَا لَمَا حُكِمْ عَلَيْنَا نُوْدَبُ لِمَا حُكِمْ عَلَيْنَا نُوْدَبُ لِمَا حَكُمْ عَلَيْنَا نُوْدَبُ لِمَا اللّهُ عَلَيْنَا نُوْدَبُ مِنَ الرّب لِكَيْ لاَنْدَانَ مَعَ الْعَالَم ، ٢٢ إِذَا يَا إِخْورِي مِنْ الرّب لِكِي لاَنْدَانَ مَعَ الْعَالَم ، ٢٢ إِذَا يَا إِخْورِي مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَشَرَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَشَرَ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَشَرَ

ا وَأَمَّا مِنْ حِهَةِ ٱلْمُوَاهِبِ ٱلرُّوْحِيَّةِ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ فَكَسَّتُ أَرِيدُ أَنْ عَنْهُمُ الْمُوْرَاةِ أَنْهُمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ ال

وَاحِدْ. ٦ وَأَنْوَاعُ أَعْمَالِ مَوْجُودَةٌ وَلَكِنَّ ٱللهَ وَاحِدْ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلُّ . ٧ وَلَكِيَّهُ لِكُلٌّ وَاحِدٍ يُعْطَى إِظْهَارُ ٱلرُّوحِ لِلْمَنْعَةِ وَهِ فَإِنَّهُ لِوَاحِدٍ يُعْطَى بِٱلرُّوحِ كَلَامُ حِكْمَةِ. وَلِآخَرَ كَلَامُ عِلْمِ يَحِسَبِ ٱلرُّوحِ ٱلْمَاحِدِ. ٩ وَلَاخَرَ إِيَانُ بِأُ لَرُوحِ ٱلْوَاحِدِ. وَلَاحَرَ مَوَاهِبُ شِفَاءُ بِٱلرُّوحِ ٱلْوَاحِدِ . ١٠ وَلِآخَرَ عَمَلُ قُوَّاتٍ وَلِآخَرَ نُبُوَّةُ وَلِآخَرَ نَبْيِيرُ ٱلْأَرْوَاحِ · وَلِآخَرَ أَنْوَاعُ ٱلْسِنَةِ . وَلِآخَرَ مَرْجَمَةُ أَلْسِنَةٍ . ١١ وَلَكِنَ هَٰذِهِ كُلُّهَا يَعْمَلُهَا ٱلرُّوحُ ٱلْوَاحِدُ بِعَينِهِ فَاسِمًا لِكُلُّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كَمَا يَشَاءُ . ١٢ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْحُبَسَدَ هُوَ وَاحِدْ وَلَهُ أَعْضَا ۗ كَثِيرَةٌ ۗ وَكُلُ أَعْضَاهُ ٱلْجَسَدِ ٱلْوَاحِدِ إِذَا كَانَتْ كَثِيرَةً فِي جَسَدٌ وَإِحِدُ كَذَٰلِكَ ٱلْمَسِيحُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّنَا جَبِيعَنَا برُوح وَاحِدٍ أَيْضًا أَعْنَمَدْنَا إِلَى جَسَدٍ وَاحِدٍ مَهُودًا كُنَّا أَمْ يُونَانِيِّينَ عَبِيلًا أَمْ أَحْرَارًا وَجَبِيعُنَا سُفِينَا رُوحًا وَإِحِدًا وَ لَا فَإِنَّ ٱلْجُسَدَ أَيْضًا لَيْسَ عُضُوا وَإِحِدًا بَلْ

أَعْضَا لا كَثِيرَةُ . 10 إِنْ فَالَتِ ٱلرُّجْلُ لِأَنِي لَسْتُ يَلَا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ . أَفَكُمْ تَكُنْ لِذَلِكَ مِنَ ٱلْجُسَدِ . ٦ اوَ إِنْ قَالَمْتِ ٱلْأَذُنُ لِأَنِّي لَشْتُ عَيْنًا لَسْتُ مِنَ ٱلْجُسَدِ .أَفَارُ نَكُنْ الْدَالِكَ مِنَ ٱلْمُجَسَدِ . ١٧ كُو كَانَ كُلُّ ٱلْجَسَدِ عَيْناً وَأَيْنَ ٱلسَّمْعُ , لَوْ كَانَ ٱلْكُلُّ سَمْعًا فَأَيْنَ ٱلشَّمْ . ١٨ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَضَعَ ٱللهُ ٱلْأَعْضَاءَكُلَّ وَاحِدِ مِنْهَا فِي ٱلْجَسَدِ كَمَا أَرَادَ ١٩٠ وَلَكِنْ أَوْ كَاتَ جَمِيهُ مَا عُضْوًا وَاحِدًا فَأَيْنَ ٱلْجُسَدُ ٢٠٠ فَٱلْانَ أَعْضَالُاكَةِيرَةٌ وَلَكِنْ جُسَدُ وَإِحِدٌ . ٢١ لَا نَقْدِرُ ٱلْعَيْنُ أَنْ نَقُولَ الْبِدَ لَاحَاجَةَ لِيَ إِلَيْكِ. أُو ٱلرَّأْسُ أَيْضًا لِلرِّجْآيْنِ لَاحَاجَةَ لِي إِلَيْكُمَا. ٢٢ بَلْ مَا لَأُو لِيَ أَعْضَاهُ ٱلْجُسَدِ ٱلَّذِي نَظْهَرُ أَضْعَفَ هِيَ ضَرُوريَّةٌ `. ٢٢ مَأْعُضَاءُ ٱلْجُسَدِ ٱلَّذِي نَصْبَبُ أَنَّهَا مِلاَ كَرَامَةٍ لُعْطِيهَا كَرَامَةَ أَعْضَلَ . وَٱلْأَعْضَاءَ ٱلْقِيمَةُ فِينَا لَهَا جَمَالٌ أَفْضَلُ ٢٤٠ وَأَنَّا ٱلْجُمِيلَةُ فِينَا فَلَيْسَ لَهَا ٱحْنِيَاجٌ. لَكِنَّ ٱللَّهَ مَزَجَ ٱلْجَسَدَ مُعْطِيًا ٱلنَّافِصَ كَرَامَةً

أَفْضَلَ ٥٠ لِكُنْ لَا يَكُونَ ٱنْشِفَاقُ فِي ٱلْجُسَدِ بَلْ مَهُمَّةُ ٱلْأَعْضَاءُ أَهْتِهَامًا وَإِحِدًا بَعْضُهَا لِبَعْض ٢٦٠ فَإِنْ كَانَ عُضْوْ وَلِحِدْ يَنَأَلُّهُ فَجَيِيعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَمَا لَمُ مَعَهُ. وَإِنْ كَانَ عُضُونَ وَإِحِلْهُ يُكُرُّمُ فَجَايِعُ ٱلْأَعْضَاءُ نَفْرَحُ مَعَهُ . ٢٧ وَإِنَّا أَنْتُمْ فَجَسَدُ ٱلْمُسِيمِ وَأَعْضَاتُهُ أَفْرَ ادًا . ٢٨ فَوَضَعَ ٱللهُ أَنَاسًا فِي ٱلْكَنِيسَةِ أُوَّلَا رُسُلًا قَانِيًا أَنْبِيَاءَ ثَالِيًّا مُعَلِّمِينَ ثُمَّ فُوَّاتٍ وَنَعْدَ ذُلِكَ مَوَاهِبَ شِفَاءً عُوْانًا تَكَابِيرَ وَإِنْوَاعَ ٱلْمِينَةِ . ٢٩ أَلَعَلَّ ٱلْجَمِيعَ رُسُلُ . أَلَعَلَّ ٱلْجَمِيعَ أَنْبِيَاءٍ . أَلْعَلَ ٱلْجَهِيعَ مُعَلِّمُونَ . أَلْعَلَ ٱلْجَهِيعَ أَصْحَابُ قُوَّاتٍ . ٢٠ أَلَعَلَّ الْجَهِيمِ مَوَاهِبَ شِفَاءً . أَلَمَلَ ٱلْجَيْءِيعَ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْسِنَةِ . ٱلْعَلَّ ٱلْجَبِيعَ يَنَرْجِيمُونَ . ٢١ وَلَكِنْ جِدُولِ لِلْمَوَاهِبِ ٱلْخُسْنَى. وَأَيْضًا أَرْبَكُمْ \* طَريقًا أَفْضَلَ

ٱلأَصْحَاجُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ ا إِنْ كُنْتُ أَتَكَلَّمُ مَأَ لُسِنَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَلَكِنْ

لِّسَ لِي مَعْبُهُ فَقَدْ صِرْتُ نَحَاسًا يَطِنُ أَوْ صَغْبًا يَرِنْ. ٢ وَ إِنْ كَانَتْ لِي نُبُوَّةٌ وَأَعْلَمُ جَمِيعَ ٱلْأَسْرَارِ وَكُلَّ عِلْمِ ﴿ وَ إِنْ كَانَ لِي كُلُّ ٱلْإِيَانِ حَتَّى أَنْقُلَ ٱلْحِيَالَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي حَنَّبَةُ فَلَسْتُ شَيْئًا . ٢ وَ إِنْ أَطْعَمْتُ كُلَّ أَمْوَالِي وَ إِنْ سَلَّمْتُ جَسَدِي حَتَّى أَحْثَرِقَ وَلَكِنْ لَيْسَ لِي عَمَّةً ۗ فَلَا أَنْتَفَعُ شَيْئًا مِ ٤ ٱلْشَعَبَّةُ نَتَأَنَّى وَنُرْفُقُ . ٱلْشَعِبَّةُ لَا تَحْسِلُ. ٱلْعَجَبَّةُ لَائَتَفَاخُرُ وَلَا تَنْفَغُ هِ وَلَا نَقَيْحٌ وَلَا تَطْلُبُ مَا لِنَفْسِهَا وَلَا نَحْنُدُ وَلَا تَظُنُّ ٱلسُّو ۚ ٦ وَلَا تَفْرَحُ بِٱلْإِثْمُ ۚ بَلْ نَفْرَحُ بٱكْحَقّ ٧ وَنَعْنَدِلُ كُلُّ شَيْءٌ وَتُصَدِّقُ كُلَّ شَيْءٍ وَتَرْجُو كُلَّ شَيْءٌ وَتَصْبِرُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ ١٨ ٱلْكِتَبَّةُ لَا تَسْفُطُأَ بَكَا . وَأَمَّا ٱلنَّبُوَّاتُ فَسَنَّهُ طَلَّ وَٱلْأَلْسِنَةُ فَسَنَّتُهِي وَٱلْعِلْمُ فَسَيْبُطَلْ. ٩ لِأَنَّا نَعْلَرُ بَهْضَ ٱلْعِلْمِ وَلَتَلَبًّا أَبَعْضَ ٱلنَّنَّبُوءَ ١٠٠ وَلَكِنْ مَنَى جَاءً ٱلْكَامِلُ فَحِيلَةِ إِيهُ طَلُ مَا هُوَ بَعْضٌ ١٠ الْمَا كُنْتُ طِنْالَا كَطِفْل كُنْتُ أَنَّكَالٌ وَكَطِفْلِ كُنْتُ أَفْطَنُ وَكَطِفْلِ كُنْتُ أَفْتَكِرُ . وَلَكِمِ \* لَهَا صِرْثُ رَحَالًا أَبْطَلْتُ مَا

ٱلْآصَّالِحُ ٱلرَّالِغُ عَشَرَ

ا أَنْبُعُوا ٱلْحَبَّةُ وَلَكُنْ حِدُوا لِلْهُوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَلِكُنْ حَدُوا لِلْهُوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ وَلِكُنْ مَنْ يَتَكَلَّرُ بِلِسَانِ لَا يُكَلِّرُ أَلنَّاسَ بِلِيَالَةِ لِكُنْ لَيْسَ أَحَدُ يَسْبَعُ . وَلَكَنَّهُ بِآلَوْهِ النَّاسَ بِبْنِيانِ يَتَكَلَّرُ بِأَسْرَادٍ . مَ قُلْ مَنْ يَتَكَلَّرُ لِلسَانِ يَبِنِي نَفْسَهُ . وَأَنَّاسَ بِبْنِيانِ مِنْ يَتَكَلَّرُ لِلسَانِ يَبِنِي نَفْسَهُ . وَأَمَّا مَنْ يَتَكَلَّرُ فِي الْمُولِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهِ الْمَالِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ إِللَّا إِذَا مَرْجَمَ حَتَى تَنَالِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ إِللَّا إِذَا مَرْجَمَ حَتَّى تَنَالَ لَي مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

أَوْ بِعِلْمِ أَوْ بِنَبُوَّةِ أَوْ بِتَعْلِيمٍ ۗ ٧ ٱلْأَشْيَا ۗ ٱلْعَادِمَةُ ٱلنَّفُوسِ ٱلَّتِي تُعْطِي صَوْمًا مِزْمَارٌ أَوْ فِيثَارَةٌ مَعَّ ذَٰلِكَ إِنْ لَهُ أَوْ مَا عُرْفًا لِلنَّعْمَاتِ فَكَيْفً يُعْرَفُ مَا زُمِّرَ أَوْ مَا عُرْفَ بِهِ ٨ فَإِنَّهُ إِنْ أَعْطَىَ ٱلْبُوقُ أَيْضًا صَوْتًا غَيْرَ وَإِضِعِ فَهَنَّ يَمْ إِنَّ لِلْقِيَالِ وَ هَكَذَا أَنَّهُمْ أَيْضًا إِنْ لَمْ نُعْطُوا بِٱللِّسَانِ كَلَامًا يُفْهَمُ فَكَيْنَتَ يُعْرَفُ مَا تُكُلِّرَ بِهِ. فَإِنَّكُمْ تَكُونُونَ نَتَكَلَّمُونَ فِي ٱلْهَوَاءِ ١٠ رُبَّهَا تَكُونُ أَنُواعُ لْغَاتِ هٰذَا عَدَدُهَا فِي ٱلْمَاكَمِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْهَا بِلَا مَعْنَى. ا ا فَإِنْ كُنْتُ لاَ أَعْرِفُ قُوَّةً ٱللَّهَةِ أَكُونُ عِنْدَ ٱلْمُنْكَلِّم أَعْجَبِيًّا كَالْمُنَكَلِّمُ أَعْجَبِيًّا عِنْدِي . ١٢ هَكَذَا أَنْتُمْ أَبْضًا إِذْ إِنَّكُمْ غَيُورُونَ لِلْمَوَاهِبِ ٱلرُّوحِيَّةِ ٱطْلُبُولِ لِأَجْلِ بُنْيَان ٱلْكَنيسَةِ أَنْ تَزْدَادُولِ ١٢٠ لِذَلِكَ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلَسَان فَلْيُصَلُّ لِكِيْ يُنْزُجِرَ ١٤٠ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُصَلِّي بِلِسَانِ فَرُوحِي نُصَلِّي وَأَمَّا ذِهْنِي فَهُو بِلاَ ثَمَر . ٥ ا فَمَا هُوَ إِذًا. أَصَلِّي بِٱلرُّوحِ وَأَصَلِّي بِٱلدِّهْنِ أَيْضًا . أُرَيِّلُ بِٱلرُّوحِ ـ

وَأُرَيِّلُ بِٱلذِّهِ مِن أَيْضًا ١٦٠ وَ إِلَّا فَإِنْ بَارَكُتَ بِٱلرُّوحِ ْفَٱلَّذِي يُشْغِلُ مَكَانَ ٱلْعَاجِيُّ كَيْفَ يَقُولُ آمِينَ عِنْدَ شُكُركَ . لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ مَاذَا لَقُولُ ١٧٠ فَإِنَّكَ أَنْتَ تَشْكُرُ حَسَنًا وَلَكِنَّ ٱلْآخَرَ لَا بُنِّي ١٨٠ أَشْكُرُ ۚ إِلَٰهِي ۚ إِنِّي أَنْكَلُّهُ بِأَلْسِنَةِ أَكُثَّرَ مِنْ جَمِيعِكُمْ ١٩٠ وَلَكِنْ فِي كَنِيسَةٍ أُريدُ أَنْ أَ تَكَلَّمَ خَمْسَ كَلِمَاتٍ بِذِهْنِي لِكَيْ أَعَلِّمَ ۖ آخَرِينَ أَيْضًا أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ كَلِمَةِ بِلِسَانِ ٢٠٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لَا تَكُونُوا أَوْلَادًا فِي أَذْهَانِكُمْ ۚ بَلْ كُونُولَ أَوْلَادًا فِي ٱلشَّرِّ. وَلْ مَّا فِي ٱلْأَذْهَانِ فَكُونُولَ كَا مِلِينَ ١٠ مَكْنُوبُ فِي ٱلنَّامُوسِ إِنِّي بِذَوِي أَلْسِنَةٍ أَخْرَى وَ بِشِفَاهٍ أَخْرَى سَأُكَلِّمُ هٰذَا الشَّعْبَ وَلاهْكَذَا يَسْمَعُونَ لِي يَقُولُ ٱلرَّبُ، ٢٢ إِذًا ٱلْأَلْسِنَةُ آيَةُ لَا لِلْمُوْمِنِينَ بَلْ لِغَيْرِ ٱلْمُوْمِنِينَ. أَمَّا ٱلنَّهِوَّةُ فَلَيْسَتْ لِغَيْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ كُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ ٢٠ فَإِن ٱجْنَبَعَتِ ٱلْكَيِسَةُ كُلُهَا فِي مَكَانٍ فَاحِدٍ وَكَانَ ٱلْجُمِيعُ لِيَكُلُّمُونَ لِأَلْسِنَةٍ فَدَخَلَ عَالِيُّونَ أَوْ غَيْرُ

مُوْمِنِينَ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ عَهَدُونَ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْجَمِيعِ أَفَلَا يَقُولُونَ إِنَّكُمْ عَهَدُونَ وَ 12 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ الْجَمِيعِ فَيَنَا اللهِ عَلَيْهُ مَا أَحَدُ عَيْنُ مُوْمِنِ أَوْ عَاقِيْ فَإِنَّهُ لَا يَعْفِرُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . ٥٠ وَهَكَذَا يُوجُهُ مِنَ ٱلْجَمِيعِ . ٥٠ وَهَكَذَا يَوْمُ مَنَ ٱلْجَمِيعِ . ٥٠ وَهَكَذَا يَعْفِرُ عَلَى وَجُهِهِ وَلِسَعْبَدُ لَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ ظَاهِرَةً وَهَكَذَا يَعْفِرْ عَلَى وَجُهِهِ وَلِسَعْبَدُ لَهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله المُعْقِيقة وَيَكُمْ اللهِ مَنْ الله الله الله المُعْقِيقة وَيكُمْ الله مَنْ الله الله الله المُعْقِيقة وَيكُمْ الله مَنْ الله الله المُعْقِيقة وَيكُمْ الله الله المُعْقِيقة وَيكُمْ الله الله المُعْقِيقة وَيكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله المُعْقِيقة وَيكُمْ اللهُ ال

تَشْوِيش مَلْ إِلْهُ سَلَام كَمَا فِي جَمِيع كَنَائِس ٱلْقِدِّيسِينَ. ٤٦ لِتَصْهُتْ نِسَاقُوكُمْ فِي الْكَمَائِسِ لِإَنَّهُ لَيْسَ مَأْذُونًا لَمُنَّ أَنْ يَنَكَلُّمْنَ بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ ٱلنَّامُوسُ أَيْضًا. ٢٥ وَلَكُنْ إِنْ كُنَّ بُرِدْنَ أَنْ يَنْعَلَّمْنَ شَيْئًا فَلْيَسْأُ لْنَ رِجَالَهُنَّ فِي ٱلْبَيْتِ لِأَنَّهُ قَيْحِ مِلْ لِنِّسَاءِ أَنْ لَتَكَلَّمَ فِي كَنبِسَةٍ . ٢٦ أَمْ مِنْكُمْ خَرَجَتْ كَلِيمَةُ ٱللهِ . أَمْ إِلَيْكُمْ وَحْدَكُمُ ٱنْتَهَتْ ٢٧ إِنْ كَانَ أَحَدُ تَحْسَبُ نَفْسَهُ نَبِيًّا أَوْ رُوحِيًّا فَلْيَعْلَمْ مَا أَكُنْهُ إِلَيْكُمْ أَنَّهُ وَصَايَا ٱلرَّبِّ ٢٨٠ وَلَكِنْ إِنْ يَجْهَلُ أَحَدُ فَلَيْحُهَلُ. ٢٩ إِذًا أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ حِدُولَ اللَّهُبُوعُ وَلَا تَهُنَّعُولِ ٱلنَّكَأْمَ مَّ أَلْسِنَةٍ . ٤٠ وَلْيَكُنْ كُلُّ شَيَّعُ المَاقَةِ وَمِحَسَبِ تَرْتِيبِ

ٱلأَصْعَاجُ الْخَامِينَ عَشَرَ

ا وَأُعَرِّفُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ بِآلَا لِمُغْيِلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ الْإِغْيِلِ ٱلَّذِي بَشَّرْتُكُمْ بِهِ وَقَبِلْتُهُوهُ وَلَقُومُونَ فِيهِ مَا وَبِهِ ٱلْمُضَّا غَنْا صُوْنَ إِنْ كُنهُمْ تَذْكُرُهِ نَ أَيُّ كَلَامٍ بِشَرْتُكُمْ بِهِ إِلاَّ إِذَا كُنْهُمْ قَدْ آ . مَنْهُمْ

عَبَثًا ۚ ٢ فَإِنَّنِي سَلَّمْتُ إِلَيْكُمْ فِي ٱلْأَوَّلِ مَا قَبِلْتُهُ أَنَّا أَيْضًا أَنَّ ٱلْمُسِيحَ مَاتَ مِنْ أَجْلِ خَطَايَانَا حَسَبَ ٱلْكُنْبِ. ع وَأَنَّهُ دُونَ وَأُنَّهُ قَامَ فِي ٱلْيُومِ ٱلنَّا لِثِ حَسَبَ ٱلْكُتُبِ. ه وَأَنَّهُ ظَهَرَ لِصَفَا ثُمَّ لِلإِنَّنَى ْعَشَرَ. ٦ وَبَعْدَ ذَالِكَ ظَهَرَ دَفْعَةً عَاصِدَةً لِأَكْثَرُ مِنْ خَبْسِيعَةِ أَخِيرً أَكْثَرُهُمْ بَاق إِلَى ٱلْآنَ وَلَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ رَقَدُ وَل ٧ وَبَعْدَ ذَالِكَ ظُهُرَ لِيَعْقُوبَ ثُمَّ الِرُّسُلِ أَجْمَعِينَ . ٨ وَآخِرَ ٱلْكُلُّ كَأَلَّهُ لِلسِّفْطِ ظَهَرَ لِي أَنَا . أَلَانًا أَضْغَرُ ٱلرُّسُلِ أَنَا ٱلَّذِي لَسْتُ أَمْلًا لِأَنْ أَدْعَى رَسُولًا لِأَنِّي أَضْطَهَدْتُ كَبِيسَةَ ٱللهِ. و الوَلْكِنْ بِنِعْ مَهِ اللَّهِ أَنَّا مَا أَنَّا وَنِعْ مَنَّهُ ٱلْمُعْطَاةُ لِي لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً بَلْ أَنَا نَعِيبُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ جَعِيثِهِمْ . وَلَكِنْ لَا أَنَا بَلْ نِعْمَةُ ٱللهِ ٱلَّذِي مَعِي • ١١ فَسَوَا لا أَنَا أَمْ أُولَٰوِكَ هَكَذَا نَكْرِزُ وَهَكَمْ ذَا آمَنْتُمْ

ا وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمَسِيخُ يُكُثّرَوُ بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْمَصَاتِ يُكُثّرُو بِهِ أَنَّهُ قَامَ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَكَيْفَ يَقُولُ قَوْمٌ مَيْنَكُمْ إِنْ لَيْسَ فِيَامَةُ

أُمْوَاتٍ • ١٢ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قِيَامَةُ أَمْوَاتٍ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسْيِحُ قَدْ قَامَ. ١٤ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ ٱلْمَسِيحُ قَدْ قَامَ فَمَاطِلَةٌ كَرَازَتْنَا وَبَاطِلْ أَيْضًا إِيَانُكُمْ • ٥٠ وَنُوجَدُ نَتْنُ أَيْضًا شُهُوذَ زُور يِلْهِ لِأَنَّهُمْ أَمْ مِنْ جِهَةِ ٱللَّهِ أَنَّهُ أَمْامَ ٱلْمُسِيحَ وَهُو لَمْ يُقِينُهُ إِنْ كَانَ ٱلْمُوتَى لَا يَقُومُونَ ١٦٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْمَوْنَىٰ لَا يَقُومُونَ فَلَا يَكُونُ ٱلْمَسِيمُ قَدْ قَامَ ، ١٧ وَ إِنْ كَمْ يَكُنِ ٱلْمُسِيخِ قَدْ قَامَ فَبَاطِلٌ إِيَانُكُمْ . أَنْتُمْ بَعْدُ فِ خَطَايَاكُمْ. ١٨ إِذَا ٱلَّذِينَ رَقَدُ وِا فِي ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا مَلَكُوا. ١٩ إِنْ كَانَ لَنَا فِي هَٰذِهِ ٱلْحَيْوَةِ فَقَطْ رَجَا ۗ فِي ٱلْمَسِجِ فَإِنَّنَا أَشْقَى جَبِيعِ ٱلنَّاسُ ٢٠٠ وَلَكِنَ ٱلْآنَ قَدْ فَامَ ٱلْمَسِيخِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ ٱلرَّاقِدِينَ • ا وَاللَّهُ إِذ ٱلْمُوتْ بِإِنْسَانِ بِإِنْسَانِ أَيْضًا قِيَاهَةُ ٱلْأَهْ وَإِن ٢٢٠ لِأَنَّهُ كَمَا فِي آدَمَ يَهُونُ ٱلْجَهِيعُ هَكَنَا فِي ٱلْمَسِيحِ سَيْعِياً ٱلْجَمِيعُ وَ ٢٢ وَلَكِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ فِي رُتْبَيهِ . ٱلْمَسِيخُ بَا كُورَةُ ثُمُّ ٱلَّذِينَ لِلْمُسِيعِ فِي هَجِيئِهِ ٢٠ وَبَعْدَ ذَٰلِكَ ٱلنِّهَ آيَهُ مَنَى سَلَّمُ الْمُلْكَ لِلْهِ الْآلِبِ مَنَى أَبْطَلَ كُلَّ رِيَّاسَةٍ وَكُلَّ سَلْطَانِ وَكُلَّ فَوَقِ وَ 1 لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَمِلِكَ حَتَى يَضَعَ جَمِيعَ الْأَعْدَاء غَنْ وَ 6 لَا نَهُ عَجِبُ أَنْ يَمِلِكَ حَتَى يَضَعَ جَمِيعَ الْأَعْدَاء غَنْ وَ قَدْ مَيْهِ وَ 17 آخِرُ عَدُو يَبْطُلُ هُو الْمَوْتُ وَلَا نَعْ فَيْ الْمَوْتُ وَلَا نَعْ فَيْ اللَّهُ وَلَكِنْ اللَّهُ وَلَكِنْ اللَّهُ وَلَكِنْ اللَّهُ وَلَكُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُلِلِ اللْمُعُلِّلُولُ الل

وَ إِلاَّ فَمَاذَا يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ الْأَمْوَاتِ لَاَ يَصْنَعُ ٱلَّذِينَ يَعْتَمِدُونَ مِنْ أَجْلِ الْأَمْوَاتِ لَاَيْقُومُونَ ٱلْبَنَّةَ فَلِمَاذَا لَيُعْمَوُنَ وَنَ أَجْلِ ٱلْأَمْوَاتِ . ٢٠ وَلِمَاذَا نَعْاطُرُ نَعْنُ كُلُّ سَاعَةِ و ٢١ إِنِّي بِافْغِارِكُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْسَيْعِ لَكُلُّ سَاعَةِ و ٢١ إِنِّي بِافْغِارِكُ ٱلَّذِي لِي فِي يَسُوعَ ٱلْسَيْعِ لَي فِي يَسُوعَ ٱلْسَيْعِ لَي فَي يَسُوعَ ٱلْسَيْعِ لَي فَي يَسُوعَ ٱلْسَيْعِ لَي أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَعَلَّا لَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

فَإِنَّ ٱلْمُعَاشَرَاتِ ٱلرَّدِيَّةَ تَفْسِدُ ٱلْأَخْلَاقَ ٱلْجَبِّدَةِ. ٢٤ أُصُّوا لِلْبِرِّ وَلَا تُنْطِئُوا لِأَنَّ قَوْمًا لَيْسَتْ لَمُمْ مَعْرُفَةٌ بأَ اللهِ. أَفُولُ ذَلكَ لِتَحْدِيلُمُ \*

٥٠ لَكِنْ يَقُولُ فَأَثِلْ كَيْفَ يُفاَّمُ ٱلْأَمْوَاتُ وَبَأَيُّ جِسْم ٍ يَّأْتُونَ • ٢٦ يَاغَيِّيْ . ٱلَّذِي تَزْرَعُهُ لَاثِحِيْاً إِنْ لَمْ ْ يَهُتْ . ٢٧ وَٱلَّذِي تَزُرَعُهُ لَسْتَ تَزْرَعُ ٱلْجِسْمَ ٱلَّذِي سَوْفَ يَصِيرُ إِلْ حَبَّةً مُجَرَّدَةً رُبَّهَا مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ أَحَدِ ٱلْبَوَاقِي ٨٨ وَلَكِنَّ ٱللهَ يُعْطِيهَا جِسْمًا كَمَا أَرَادَ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْبُرُورِ جِسْمَةَ • ٢٩ لَيْسَ كُلُّ جَسَدٍ جَسَدًا وَاحِدًا بَلْ لِلنَّاسِ جَسَدٌ وَاحِدٌ وَلِلْهَاعِمِ جَسَدُ آخَرُ. وَلِلسَّكَ آخَرُ وَلِلطَّيْرِ آخَرُ وَ ٤٠ وَأَجْسَامُ سَمُويَّةٌ وَأَجْسَامُ أَرْضِيَّةً. لَكِنَّ هَجْدً ٱلسَّمُويَّاتِ شَيْعٍ وَهَجْدً ٱلْأَرْضِيَّاتِ آخَرُ والحَجْدُ ٱلشَّسُ شَيْءُ وَهَجَدُ ٱلْفَهَرِ آخَرُ وَجَدُ ٱلنَّجُومِ آخَرُ. لِأَنَّ نَعِيمًا يَمْنَازُ عَنْ نَجُمْم فِي ٱلْعَبْدِ . ٤٢ هَٰكَذَا أَيْضًا قِيَامَةُ ٱلْأَمْوَاتِ. يُزْرَعُ فِي فَسَادِ وَيُقَامُ فِي عَدَّمْ فَسَادٍ ٢٠ يُزْرَعُ

فِي هَوَانِ وَيُقَامُ فِي هَبْدٍ . يُرْرَعُ فِي ضَعْفٍ وَيُقَامُ فِي فَوَّةِ . ٤٤ يُزْرَعُ حِسْمًا حَيَوَانِيًا وَيُقَامُ حِسْمًا رُوحَانِيًا. يُوجَدُ جِسْمُ حَرَى إِنْ وَيُوجَدُ جِسْمُ رُوحَانِيْ ٥٠٠ هَكَذَا مَكْتُوبُ أَيْضًا . صَارَ آدَمُ ٱلْإِنْسَانُ ٱلْأُوَّالُ نَفْسًا حَيَّةً وَآدَمُ ٱلْآخِيرُ رُوحًا مُعْيِمًا ٢٠ لَكِنْ لَيْسَ ٱلرُّوحَانِيُّ أَوَّلاَ بَل ٱلْحَيَوَانِيُّ وَلَعْدَ ذَٰ اِلْكَ ٱلرُّوحَانِيُّ ٤٧٠ ٱلْإِنْسِانُ ٱلْأَوَّلُ مِنَ ٱلْأَرْضِ رَابِيُّ . ٱلْإِنْسَانُ ٱلنَّانِي ٱلرَّبُّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ. ٨٤ كَمَا هُو ٱلنَّرَابِيُّ هَكَذَا ٱلْأَرَابِيُّونَ أَيْضًا . وَكَمَا هُنَ ٱلسَّهَا وِيْ هَكَذَا ٱلسَّهَا وِيُونَ أَيْضًا. ٤٤ وَكَمَا لَيِسْنَا صُورَةَ ٱلْأَرَائِيِّ سَنَلْبَسُ أَيْضًا صُورَةَ ٱلسَّمَاوِيُّ . • فَأَقُولُ هَلَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ إِنَّ كَمْمًا وَدَمَّا لَا يَقْدِرَانِ أَنْ يَرِينَا مَلَكُونَ آلله. وَلا يَرِثُ ٱلْفَسَادُ عَدَمَ ٱلْفَسَاد

م لِأَنَّ هَٰذَا ٱلْفَاسِدَ لَابُدَّ أَنْ يَلْبَسَ عَدَمَ فَسَادٍ وَهَٰذَا ٱلْمَاثِتَ يَلْبَسُ عَدَمَ مَوْتٍ . ٤٥ وَمَنَّى لَبِسَ هَٰذَا ٱلْفَاسِدُ عَدَمَ فَسَادٍ وَلَبِسَ هُذَا ٱلْمَائِثُ عَدَمَ مَوْتِ فَحِينَفِذِ تَصِيرُ ٱلْكَلِيَةُ ٱلْبَكِنْ وَهُ ٱللَّهِ ٱلْبَوْتُ إِلَى غَلَّيْةٍ . • • أَيْنَ شَوْكَتُكَ يَامِوْتْ. أَيْنَ غَالَبَتُكِ يَاهَاوِيَةُ. ٥٦ أَمَّا شَوْكَةُ ٱلْمَوْتِ فَهِيَ ٱلْخَطِيَّةُ وَقُوَّةُ ٱلْخَطِيَّةِ فِيَ ٱلنَّامُوسُ ٥٠ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي يُعْطِينَا ٱلْعَلَبَةَ بِرَبَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٨٥ إِذَا يَا إِخْوَتِي ٱلْأَحِبَّاءَ كُونُوا رَاسِينَ غَيْرَ مُنَزَعْرِعِينَ مُكْثِرِينَ فِي عَمَلِ ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينِ عَالِمِينَ أَنَّ نَعَبَّمُ لَيْسَ بَاطِلَافِي ٱلرَّبِّ

ٱلْأَصَّاحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا عَلَّمًا مِنْ جِهَةِ ٱلْجَمْعِ لِأَجْلِ ٱلْفِدِّيسِينَ فَكَمَا أُوصَيْتُ كَنَاتُسَ عَلَاطِيَّةَ هُكَذَا ٱفْعَلُوا أَنْتُمْ أَيْضًا . مَ فِي كُلُّ أُوَّلِ أُسْبُوعِ لِيضَعْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ عِنْدَهُ. خَارِنًا مَا تَيسَّرَ حَتَى إِذَا جِنْتُ لَا يَكُونُ جَمْعُ مِينَادٍ •

م وَمَنَّى حَضَرْتُ فَٱلَّذِينَ تَسْتَخْسِنُونَهُمْ أُرْسِلُهُمْ بِرَسَائِلَ لَيْحِيلُوا إِحْسَانَكُمْ إِلَى أُورُشَلِيمَ . ٤ وَ إِنْ كَانَ بَسْتَحَقُّ أَنْ أَذْهَبَ أَنَا أَيْضًا فَسَيَدْهَبُونَ مَعِي . ٥ وَسَأْجِي ﴿ إِلَيْكُمْ مَثَى أَجْنَزْتُ بِمَكِدُونِيَّةَ. لِأَنِيَّ أَجْنَازُ بِمَكِدُونِيَّةَ. ٦ وَرُبَّمَا أَمْكُ عِنْدَكُمْ أَوْ أَتُنَّى أَيْضًا لِكَنْ تُشَيِّعُونِي إِلَى حَيْثُمَا أَدْهَبُ ٤٠٧ لِأَنِّي لَسْتُ أُرِيدُ ٱلْآنَ أَنْ أَرَاكُمْ فِي ٱلْمُبُورِي لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ أَمْكُتَ عِنْدُكُمْ زَمَانًا إِنْ أَدِنَ ٱلرَّبُّ. ٨ وَلَكِنَّنِي أَمْكُتُ فِي أَفَسُسَ إِلَى يَوْمِ ٱلْحَبَّسِينَ . ٢ لِأَنَّهُ قَدِاْ نُفْتَحَ لِي بَابُ عَظِيمٍ مُفَعًا لُ وَيُوجَدُ مُعَانِدُونَ كَثِيرُونَ ١٠ ثُمَّ إِنْ أَتَّى تِيهُ وَنَاوُسُ فَأَنْفَأُرُوا أَنْ يَكُونَ عِنْدَكُمْ \* بلاَخَوْفِ. لِأَنَّهُ يَعْمَلُ عَمِلَ ٱلرَّبِّكَمَا أَنَا أَيْضًا. ١١ فَلَا يَهُ فَوْهُ أَحَدُ بَلْ شَيْعُوهُ بِسَلَامٍ لِيَا نِيمَ إِلَى ۖ لِأَنِّبِ أَنْتَظِرُهُ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ . ١٢ وَأَمَّا مِنْ جِهَةِ أَبْلُوسَ ٱلْأَخِ فَطَلَبْتُ إِلَٰهِ كَنْبِيرًا أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكُمْ مَعَ ٱلْإِخْوَةِ. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ إِرَادَةُ ٱلْبُنَّةَ أَنْ أَيِّكَ ٱلْآنَ. وَلَكُنَّهُ

سَيَأْتِي مَنَّى نَوَ فَّقَ ٱلْوَقْتُ

١٢ إِسْهُرُ فِي أَلْإِيمَان كُونُوا رِجَالاً. نَقَوُّوا. ١٤ لِتَصِرْ كُلُّ أُمُورِكُمْ فِي عَجَّبَّةٍ

١٥ وَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ .أَنْهُمْ تَعْرْفُونَ

بَيتَ ٱسْتِفَانَاسَ أَنَّهُمْ بَٱكُورَةُ أَخَائِيَةً وَقَدْ رَبَّهِ إِ ٱنْفَسَهُمْ لِخِدْمَةِ ٱلْقِدِّ بِسِينَ. ١٦ كَيْ تَغْضَهُ وَا أَنْهُ أَيْضًا لِمِثْلُ هُوُّلَا ﴿ وَكُلُّ مَنْ يَعْمَلُ مَعْهُمْ وَيَتْعَبُ و ١٧ ثُمَّ إِنِّي أَفْرَحُ مِمَيَّ ٱسْتِفَانَاسَ وَفُرْ تُونَاتُوسَ وَأَخَائِيكُوسَ لِأَنَّ نُقْصَانَكُمْ هُوُّلاَ عَ قَدْ جَبَرُوهُ ١٨ إِذْ أَرَاحُوا رُوحِي وَرُوحَكُمْ . فَأَعْرِفُوا 

٩ انْسَالُّهُ عَالَيْكُمُ كَنَائِسُ أَسَيِّا ٥ يُسَلِّيرُ عَلَيْكُمْ فِي ٱلرَّبُّ كَيْسِرًا أَكِيلًا وَبَرِيسُكِلًّا مَعَ ٱلْكَتِيسَةِ ٱلَّذِي فِي بَيْتِهِمَا ١٠٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ ٱلْإِخْوَةُ أَجْمَعُونَ وَسَلَّمُولَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَبْلَةٍ مُعْدَلًا مُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال لَا يُحِبُ ٱلرَّبُّ بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَلْيَكُن أَنَا ثِيمًا . مَازَان أَثَا . ٢٢ نِعْمَةُ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ • ٢٤ تَعَبِّنِي مَعَ \* ٢٤ مَعَبِّنِي مَعَ \* جَمِيعِكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • آمِينَ

r

رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ كَيْ أَهْلِ كَوْرِيْتُوسَ كُورِيْتُوسَ

ٱلأَصْاعُ ٱلْآوَلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشِيِّةِ ٱللهِ اللهِ وَيَهُوسُ مَعَ وَيَهُ وَيَكُورِنْتُوسَ مَعَ الْفِدُ يِسِينَ أَجْمَعِينَ ٱلَّذِينَ فِي جَمِيعِ أَخَائِيةً ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَكَمْ مِنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنَ ٱللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنَ اللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنَ اللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَنْ اللهِ أَيْنَا وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا اللهِ الرَّافَةِ وَسَلَمْ مَنَ اللهِ أَيْنَا وَالرَّافَةِ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا الْوَالْفَةِ وَالرَّافَةِ وَرَيْنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَا الْمَسْعِ مَا الْمَسْعِ مَا اللهِ الرَّافَةِ وَالرَّافَةِ وَالرَّافَةِ وَالرَّافَةِ وَالْمَسِيمِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَ إِلَّهُ كُلُّ نَعْزِيَةٍ ٤ ٱلَّذِي يُعَزِّينَا فِي كُلَّ ضِيفَتَنَا حَنَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نُعَزِّيَ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي كُلُّ ضِيقَةٍ بِٱلتَّعْزِيَةِ أَلَّتِي نَتَعَزَّتُ مُ فَعُنْ بِهَا مِنَ ٱللهِ. ٥ لِأَنَّهُ كَمَا تَكُثْرُ آلَامُ لْمَسِيعِ فِينَا كَلْـٰ لِكَ بِٱلْمَسِيعِ تَكْثُرُ نَعْزُيَتُنَا أَيْضًا. ٦ فَإِنْ كُنَّا نَتَضَايَقُ فَالِآجُلِ تَعْزِيَتِكُمْرٌ وَخَلاَصِكُمُرُ ٱلْعَامِلِ فِي أَحْنِهَا لَ نَفْسُ ٱلْآلَامِ ٱلَّذِي نَمَا أَلَّهِ بِهَا فَعَنْ مُ ٱلْفَا. أَقْ نَتَعَزَّى فَلِأَجْل تَعْزَيْتِكُمْ وَخَلَاصِكُمْ ٧٠ فَرَجَاؤُنَا مِنْ أَجْلِكُمْ قَامِتُ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ كَيَا أَنْتُمْ شُرِّكَاء فِي ٱلْأَلَامِ كَذْلِكَ فِي ٱلتَّعْزِيَةِ أَيْضًا ٥٨ فَإِنَّنَا لاَ نُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَةِ صِيقَتِنَا ٱلَّذِي أَصَابَنْنَا فِي أَسِيًّا أَنَّنَا لَتُنَّالُنَا حِنًّا فَوْقَ ٱلطَّاقَةِ حَتَّى أَيْسَنَا مِنَ ٱلْحَيْرِةِ أَيْضًا . ٩ لَكِنْ كَانَ لَنَا فِي أَنْهُسِنَا حُكُمْرُ ٱلْمَوْتِ لِكِيْ لاَ نَكُونَ مُتَّكِلِينَ عَلَى أَنْفُسِنَا بَلْ عَلَى ٱللهِ ٱلَّذِي يُقِيمُ ْلْأُمْوَاتَ. ١٠ ٱلَّذِي نَجَّانَا مِنْ مَوْتٍ مِثْلِ هَٰذَا وَهُوَ يُنجِّل. الَّذِي لَنَا رَجَامُ فِيهِ أَنَّهُ سَلِيْحِيٌّ أَيْضًا فيمَا بَعْدُ ١١ وَأَنْمُ

أَبْضًا مُسَّاءِ نُونَ مِّ اصَّلُوة لِأَجْلِنَا لِكَيْ يُوَّدَى شُكْرُ الْمُطْفِقِ الْمُحْلِنَا فِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ اللَّهِ الْمُؤْتُ اللَّهِ الْمُؤْتُ اللَّهِ الْمُؤْتُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولَ اللللْمُولَ اللللْمُولُ الللِّهُ اللللْمُولُولُ اللللْمُولُولُولُ اللَّالِمُولِ اللللْمُولُ الللْمُولُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُولُ الللِمُ اللللْمُولِمُ

مَنْ رَبِنَ فَنْ اللهِ لَا فِي حِكْمَةِ جَسَد آية بَلْ فِي العُمَة اللهِ وَإِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مِلْمَة جَسَد آية بَلْ فِي العُمَة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ حَكْمَة جَسَد آية بَلْ فِي العُمَة اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أَبْضًا فَيْرُمَا فِي يَوْمِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَإِنَّ أَنْ قَالِمُ أَوْمَةً كُنْ ثِي أَشَاءِ أَنْ آنَى الْذُو أَوَّلَالْتُكُو

 أُمِينُ هُوَ ٱللهُ إِنَّ كَلَامَنَا آلَكُمْ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلِا ١٩٠ لِأَنَّ أَبْنَ ٱللَّهِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحَ ٱلَّذِي كُرزَ بِهِ بَيْنَكُمْ بِوَاسِطَيْنَا أَنَّا وَسِلْوَانُسَ وَتِيمُونَاوُسَ لَمْ يَكُنْ نَعَمْ وَلَا بَلْ قَدْ كَانَ فِيهِ نَعَمْ . . ؟ لِأَنْ مَهْمًا كَانَتْ مَوَاعِيدُ ٱللهِ فَهُوَ فِيهِ ٱلنَّعَمُ اللهِ وَنبِيهِ ٱلْآمَيِنُ لِعَبْدِ ٱللهِ بِوَاسِطَتِنَا ١١٠ وَلَكِرِتَ ٱلَّذِي يُتَبِيِّنَا مَعَكُمْرٌ فِي ٱلْمُسِيحِ وَقَدْ مَسَّعَنَا هُوَ ٱللهُ ٢٢ ٱلَّذِي حَنَّهَنَّا أَيْضًا وَأَعْطَى عُرَّ بُونَ ٱلرُّوحِ فِي فُلُوسَا • ٢٢ وَلِكِنِّي أَسْتَشْمِدُ ٱللَّهُ عَلَى نَفْسِي أَنِّي إِشْفَاقًا عَلَيْكُمْ ۖ ثَمْ آتِ إِلَى كُورِنْتُوسَ . ٢٤ كَيْسَ أَنَّنَا نَسُودُ عَلَى إِيَالِكُمْ إِنْ نَعْنَ مُوَاذِرُونَ لِسُرُورِكُمْ . لِأَنْكُمْ بِٱلْإِيَانِ نَتْبَتُونَ

اَ لاَّصَاحُ ٱلنَّانِي

ا وَلَكِنِي جَزَمْتُ بِهِٰذَا فِي نَفْسِي أَنْ لَا آتِيَ إِلَيْكُمْرُ أَيْضًا فِي حُزْنِ • ٢ لِأَنَّهُ إِنْ كُنْتُ أُحْزِنَكُمْ أَنَا فَهَنْ هُوَ الَّذِي يُفَرِّحُنِي إِلاَّ الَّذِي أَحْزَنْهُ • ٢ وَكَتَبْتُ لَكُمْرُ هٰذَا عَيْنَهُ حَنِّى إِذَا حِمْتُ لاَ يَكُونُ لِي حُزْنٌ مِنَ ٱلَّذِينَ كَانَ

يَجِيبُ أَنْ أَفْرَحَ بِهِمْ وَاثِقًا يَجِيدِ عِكْمُرْ أَنَّ فَرَحِي هُوَ فَرَحُ جَبِيعِكُمْ ٤٠ كُلِّنِّي مِنْ حُرْن كَنبِر وَكُلّْ بَدِ قَلْب كَنَبْتُ إِلَّكُمْ إِلْدُهُ وع كَثِيرَة لِا لِكَيْ تَحْزَنُوا بَلْ لِكَيْ نَعْرِفُوا ٱلْعَبُّةَ ٱلَّتِي عِنْدِي وَلا سِيَّمَا مِنْ نَعُوكُمْ ه وَلَكِنْ إِنْ كَانَ أَحَدْ فَدْ أَحْرَنَ فَإِنَّهُ لَمْ مُحْزِنِّي بَلْ أَحْزَنَ جَمِيمَكُمْ بَعْضَ ٱلْخُزْنِ لَكَيْ لَا أُنْقَلَ ١٠ مِثْلُ هٰذَا يَكُفِيهِ هٰذَا ٱلْقِصَاصُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْأَكْثَرِينَ ٧ حَنَّى تَكُونُول بِٱلْعَكْس نُسَاهِ عُونَهُ بِٱلْخَرِيِّ وَتُعَزُّونَهُ لِئَلَّا يُبْلَعَ مِنْلُ هَٰذَامِنَ ٱلْخُزْنِ ٱلْمُهُرطِ ١٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ مُكَيُّولً لَهُ ٱلْعَجَبَّةَ . ﴿ لِأَنِّي لِهِلْنَا كَتَبْتُ لِكَىٰ أَعْرِفَ تَزُّكِيَّكُمْ ۗ هَلْ أَنْهُمْ طَائِعُونَ فِي كُلِّ شَيْءٍ . ١٠ وَٱلَّذِي نُسَاهِجُونَهُ بِشَيْءٌ فَأَمَا أَيْضًا ، لِأَنِّي أَمَا مَا سَاعَيْتُ بِهِ إِنْ كُنْتُ فَدْ سَاهَيْتُ بِشَيْءٌ فَمِنْ أَحْلِكُمْ مِحَضَّرَةً ٱلْمُسِيحِ ١١ لِعَلَّا يَطْلُعَ فينَا ٱلشَّبْطَانُ لِأَنَّا لَا نَجْهَلُ أَفْكَارَهُ ١٢ وَلَكِنْ لَمَّا جَمْتُ إِلَى نَرُوَاسَ لِأَجْلِ إِنْجِيلِ

ٱلْمَسِيحِ وَإِنْفَتَحَ لِي بَابُ فِي ٱلرَّبِّ ١٢ لَمْ تَكُنْ لِي رَاحَةُ فِي رُاحَةُ فِي رُوحِي لِأَنِي لَمْ وَدَّعَنْهُمْ فَخَرَجْتُ رُوحِي لِأَنِي لَمْ أَجِدْ تِيطُسَ أَجِي لَكِنْ وَدَّعَنْهُمْ فَخَرَجْتُ إِلَى مَكِدُونِيَّةً

ا وَلَكِنْ شُكُرًا لِلهِ ٱلَّذِي يَقُودُناً فِي مَوْكِب نَصْرَتِهِ فِي ٱلْمُسْجِ كُلَّ حِينِ وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِمَةً مَعْرِفَتِهِ فِي كُلُّ مَكَانٍ و اللَّنَّذِينَ وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِمَةً مَعْرِفَتِهِ فِي ٱلَّذِينَ مَكَانٍ و اللَّنَّذِينَ مَعْلَمُونَ . ١٦ اللَّوْلَا مَرَاثِمَةُ مَوْتِ عَلْمُونَ . ١٦ اللَّوْلَا مَرَاثِمَةُ مَوْتِ لَهُونَ وَفَي الَّذِينَ مَهْلَمُونَ . ١٦ اللَّوْلَا مَرَاثِمَةُ مَوْتِ لَهُونَ وَلِأَوْلِئِكَ رَائِمَةُ حَبُوةٍ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ مَوْتَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللْمُ اللْمُولِ الللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِ

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّا لِيث

ا أَفَنَيْتَدِئُ نَهْدَحُ أَنْفُسَمَا أَمْ لَعَلَنَا غَنْمَا جُ كَقَوْمٍ اللَّهِ لَعَلَنَا غَنْمَا جُ كَقَوْمٍ رَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْتُمْ وَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْتُمْ وَسَائِلَ تَوْصِيَةٍ مِنْكُمْ • ٢ أَنْتُمْ وَسَائِلَ اللَّهُ وَمَقَرُّو اللَّهُ مَنْ حَبِيعٍ رِسَالَتِنَا مَكْنُونَةً وَمَقَرُّو اللَّهُ مِنْ حَبِيعٍ رِسَالَتِنَا مَكْنُونَةً وَمَقَرُو اللَّهُ مِنْ حَبِيعٍ مِنْ حَبِيعٍ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ فَلُو بِنَا مَعْرُوفَةً وَمَقَرُّوا أَنْهُمْ

ٱلنَّاسِ ؟ ظَاهِرِينَ أَنَّكُرْ رِسَالَةُ ٱلْمَسِيحِ عَنْدُومَةَ مِنَّا مَنَّا مِنَا مَنَّا مِنَّا مَنَّا مِنَ مَكْتُوبَةً لَا مِيرْرِبَلْ بِرُوحِ ٱللهِ ٱلْحَيِّةِ . لَا فِي أَلْوَاحٍ حَجَرِيَّةٍ مَلْ فِي أَلْوَاحِ وَلَهْ لِلْمَالِمَةِ

٤ وَلَكِنْ لَنَا ثِقَةٌ مِثْلُ هَذِهِ بِٱلْمَسِيحِ لَدَى ٱللهِ. ه كَيْسَ أَنَّنَا كُفَاةٌ مِنْ أَنْفُسِنَا أَنْ نَفْتَكِرَ شَيْثًا كَأَنَّهُ مِنْ أَنْفُسِنَا بَلْ كِفَايَتُنَا مِنَ ٱللهِ ٦ ٱلَّذِي جَعَلَنَا كُفَأَةً لِّأَنْ نَكُونَ خُلَّامَ عَهْدِ جَدِيدِ. لَا ٱلْحُرْفِ بَلِ ٱلرُّوحِ . لَأَنَّ ٱلْخَرْفَ يَقْتُلُ وَلَكِنَّ ٱلرُّوحَ شِيْبِي • ٧ ثُمَّ ۚ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلْمَوْتِ ٱلْمَنْهُ وَشَهُ بِأَحْرُفِ فِي حِبَارَةٍ قَدْ حَصَلَتْ فِي عَبْدِ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ بَنُو إِسْرَائِيلَأَنْ يَنْظُرُوا إِلَى وَجْهِ مُوسَى لِسَبَبِ مَعْدِ وَجْهِهِ ٱلرَّائِلِ ٨ فَكَيْفَ لَا تَكُونُ بِٱلْأُوْلَىٰ خِدْمَةُ ٱلرُّوحِ فِي عَبْدِ . ۚ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتْ خِدْمَةُ ٱلدَّيْنُونَةِ عَجْدًا فَهَٱلْأَوْلَى كَثَيْرًا زَيدُ خِدْمَةُ ٱلْبُرِّ فِي عَبْدِ مِنْ هَلَا ٱلْمُعَبِّدُ أَيْضًا لَمْ يُجَدُّ مِنْ هَذَا ٱلْفَبِيلِ لِسَبَبِ ٱلْعَبْدِ ٱلْمَائِقِ. ١١ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلزَّائِلُ فِي مَجْدِ

فَيِٱلْأَوْلَى كَثِيرًا يَكُونُ ٱلدَّائِمُ فِي عَجْدِ

١٢ فَإِذْ لَناً رَجَاءٍ مِثْلُ هَلَا نَسْنَعُ لِلْ مُحَاهَرَةً كَثِيرَةً . ١٢ وَلَيْسَ كَمَا كَانَ مُوسَى يَضَعُ الْرُقُعَا عَلَى وَجْهِهِ لِكَنْ لَا يَنْظُرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى يَهَايَةِ ٱلزَّائِلِ. ١٤ بَلْ أَغْلِظَتْ أَذْهَانُهُمْ لِأَنَّهُ حَتَّى ٱلْبَوْمِ ذَٰلِكَ ٱلْبُرْفَعُ نَهْسُهُ عِنْدَ قِرَاءَةِ ٱلْعَهْدِ ٱلْعَتِيقِ بَاقِي غَيْرُ مُنْكَشِفٍ ٱلَّذِيٰ يُبْطَلُ فِي ٱلْمَسِيحِ . ١٥ لَكِنْ حَنَّى ٱلْيُؤْمِ حِينَ يُقْرَأُ مُوسَى ٱلْبُرْقَعُ مَوْضُوعٌ عَلَى قَلْبِهِمْ ١٦٠ وَلَكِنْ عِنْدَمَا يَرْجِعُ إِلَى ٱلرَّبِّ يُرْفَعُ ٱلْبُرْفَعُ وَ ١٧ وَأَمَّا ٱلرَّبُّ فَهُو ٱلرُّوحُ وَحَيْثُ رُوحُ ٱلرَّبِّ هُنَاكَ حُرُّيَّةُ ١٨ وَنَحْنُ جَيبِياً نَاظِرِينَ عَجْدَ ٱلرَّبِّ يَوَجْهِ مَكْشُوفٍ كَمَا فِي مِرْآةَ نَتَغَيَّرُ إِلَى نِلْكَ ٱلصُّورَةِ عَيْنِهَا مِنْ مَجْدِ إِلَى مَجْدٍ كَمَا مِنَ ٱلرَّبُ ٱلرُّوح ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِحُ

ا مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ إِذْ لَنَا هَذِهِ ٱلْخِدْمَةُ كَمَا رُحِمِنْنَا لَانَهْشَلُ ٢ بَلْ قَدْ رَفَضْنَا خَفَايَا ٱلْخِزْيِ غَبْرُ سَالِكِينَ فِي

٧ وَلَكِنْ لَنَا هَلَا ٱلْكَانُرُ فِي أَوَانِ خَرَفِيَّةٍ لِيَكُونَ فَضُلُ ٱلْفُوَّةِ لِيَكُونَ فَي أَوَانِ خَرَفِيَّةٍ لِيَكُونَ فَضُلُ ٱلْفُوَّةِ لِللهِ لَا مِنَّا . ٨ مُكْتَدِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ لَكِنْ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ . ٩ مُضْطَهُدِينَ غَيْرَ مُتَضَايِقِينَ . ٩ مُضْطَهُدِينَ لَكِنْ غَيْرَ مَالِكِينَ . ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱلْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱلْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . ١٠ حَامِلِينَ فِي ٱلْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . ١٠ مَامِلِينَ فِي ٱلْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . المَانَةَ الرَّبِ يَسُوعَ . المُعَانِينَ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةَ ٱلرَّبِ يَسُوعَ . المُعَانِينَ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ حِينٍ إِيَانَةً ٱلرَّبِ يَسُوعَ . المَعْمَلُونَ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ عَيْرَ مَالِكُونَ . فِي الْجَدَانِ فِي الْجَدِينِ إِيَانَةً الرَّبِ يَسُوعَ . المُعْمَلُونَ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ . فَيْلُونَ فَيْ الْجَدِينَ لِكُنْ . وَالْمِنْ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ . وَالْهُونَ فِي الْجَدِينَ لِكُنْ . مُنْهَالِينَ فِي الْجَيْرَ فَيْنَ . فَيْلُونَ . فِينَ إِينَانَهُ عَلَيْنَ فَيْلُونَ . وَالْمِنْ فِي الْجَانِينَ فِي الْمُعَانِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنَ . الْمُؤْمِنَ فِي الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ ا

لِكَنْ نُظْهَرَ حَيْوةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ، ا اللَّانَّنَا نَحْنُ ٱلْأَحْيَاةُ نُسَلِّمُ دَائِمًا لِلْمَوْتِ مِنْ أَجْلِ بَسُوعَ لِحَيُّ نَظْهَرَ حَيْنَةُ يَسُوعَ أَيْضًا فِي جَسَدِنَا ٱلْهَائِتِ ١٢٠ إِذَا ٱلْهُوْ تُ بَعْهَلُ فِينَا وَلَكُنِ ٱلْمُحَيِّدُةُ فِيكُمْ ١٢٠ فَإِذْ لَنَا رُوخٍ ٱلْإِيمَانِ عَيْنُهُ حَسَبَ ٱلْمَكْتُوبِ آمَنْتُ لِلْلِكَ تَكَلَّمْتُ. نَحْنُ أَيْضًا نُوْمِنُ وَلِذَلِكَ نَتَكَلَّمُ أَيْضًا . 1٤ عَالِمِينَ أَنَّ ٱلَّذِي أَفَامَ ٱلرَّبُّ يَسُوعَ سَيْقِيهُمَا ضَنْ أَيْضًا بِيسُوعَ وَمُعْضِرُنَا مَعَكُمْ ٥٠ الأِنَّ حَمِيعَ ٱلْأَشْيَاءَ فِي مِنْ أَجْلِكُمْ لِكَيْ تَكُونَ ٱلنَّهْمَةُ وَهِيَ قَدْ كَثْرَتْ بِٱلْأَكْثَرِينَ تَرِيدُ ٱلشُّكُرُ لِعَجْدِ ٱللَّهِ ١٦٠ لِذَلِكَ لَا نَفْشُلُ بَلْ وَإِنْ كَانَ إِنْسَانُنَا ٱلْخَارِجُ يَفْنَى فَأَلْنَاخِلُ يَجَدُّدُ يَوْمًا فَيُومًا . ١٧ لِأَنَّ خِفَّةَ ضِيفَتِنَا ٱلْوَقِتِيَّةَ نَسْنِي ۗ لَنَا أَكُثْرَ فَأَكُثْرَ ثِمْلَ عَبْدٍ أَبَدِيًّا ١٨ وَنَحْنُ غَيْرُ نَاظِرِ بِنَ إِلَى ٱلْأَسْيَاء ٱلَّتِي نُرَى بَلْ إِلَى ٱلَّتِي لَا نُرَى. لِأَنَّ ٱلَّذِي نُرَى وَفَيْيَّةٌ عُلِّمًا ٱلَّتِي لَا نُرَى فَأَ بَدِيّة

الأَصْعَاجُ الْخَامِينَ

ا لِأَنَّا لَعَلَمُ ۗ أَنَّهُ إِنْ نُفِضَ بَيْتُ خَبْهَ تِنَا ٱلْأَرْضِيُّ فَلَنَا فِي ٱلسَّمُواتِ بِنَا مِنَ ٱللَّهِ بَيْثُ غَيْرُ مَصَّدُوع بِلَدِ أَبَدِيٌّ • ٢ فَإِنَّهَا فِي هَذِهِ أَيْضًا نَوْنُ مُشْتَاقِينَ إِلَى أَنْ نَلْبَسَ فَوْفَهَا مَسْكَنَنَا ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٠ وَإِنْ كُنَّا لَاسِينَ لَا نُوجَدُ عُرَاةً ١٠ فَإِنَّا كُونُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْكَيْبَةِ نَيْنُ مُثْقَايِنَ إِذْ لَسْنَا نُر بِدُأَنْ نَشْلَتُهَا بَلْ أَنْ نَلْبَسَ فَوْقَهَا ۖ لِكَيْ يُبْنَلُعَ ٱلْمَائِثُ مِنَ ٱلْحَبُوةِ • ٥ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي صَنَّعَنَّا لَهُ لَمَا عَيْنِهِ هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي أَعْطَانَا أَيْضًا عَرَبُونَ ٱلرُّوحِ . ٦ فَإِذًا نَعْنُ وَالْقُونَ كُلُّ حِينِ وَعَالِمُونَ أُنَّا وَفَعْنُ مُسْتَوْطِيْوِنَ فِي ٱلْجِسَدِ فَخُنْ مُتَغَرَّبُونَ عَنِ ٱلرَّبِّ ٢٠ لِأَنَّا بِٱلْإِيَانِ نَسْلُكُ لاَ بِٱلْحِيَانِ . ٨ فَنَتْقُ وَنُسَرُ بِٱلْأَوْلَىٰ أَنْ نَتَغَرَّبَ عَن ٱلْجَسَدِ وَنَسْتَوْطِينَ عِنْدَ ٱلرَّبِّ. ٩ لِذَٰلِكَ نَخْتَرَصُ أَيْضًا مُسْتَوْطِنِينَ كُنَّا أَوْمُتَغَرَّ بِينَ أَنْ تَكُونَ مَرْضِيدًينَ عِنْدَهُ وَ الْأِنَّهُ لَا إِنَّا أَنَّهَا جَمِيعًا نُظْهَرُ أَمَّامَ كُوْسِيِّ ٱلْمَسِمِ لِيَنَالَ كُلُ وَاحِدٍ مَا كَانَ بِأَلْجَسَدِهِ بِحَسَدِهِ مَا كَانَ بِأَلْجَسَدِهِ بِجَسَدِ

١١ فَإِدْ نَغُنُ عَالِمُونَ عَنَافَتُهِ ٱلرَّبِّ نُقَيْعُ ٱلنَّاسَ. عَأَمَّا ٱللهُ فَقَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ لَهُ فَأَرْجُو أَنَّنَا قَدْ صِرْنَا ظَاهِرِينَ فِي ضَمَائِرُكُمْ أَيْضًا . ١١ لِأَنَّنَا لَسْنَا نَمْدَحُ أَنْفُسَنَا أَيْضًا لَدَيْكُمْ بَلْ نُعْطِيكُمْ فُرْصَةً لِلإَفْتِخَارِ مِنْ ُ جِهَانِنَا لِيَكُونَ لَكُمْ جَوَابٌ عَلَى ٱلَّذِينَ يَفْغَرُونَ بِٱلْوَجْهِ لَاباً لْقَلْبِ • ١٢ لِأَنَّنَا إِنْ صِرْنَا تُخَلِّينَ فَلِلَّهِ . أَوْ كُنَّا عَافَلِينَ فَلَكُمْ مَ ١٤ لَأَنَّ عَجَّبَّةً ٱلْمَسِيحِ تَعْصُونَا . إِذْ نَعْنُ نَحْسَبُ هَٰذَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ وَاحِدٌ قَدْ مَاتَ لِأَحْل ٱلْجَهِيعِ فَٱلْجُهِيعُ إِذًا مَانُول ٥٠ وَهُوَ مَاتَ لِأَجْلِ ٱلْجَهِيمِ كَيْ يَعْبِيشَ ٱلْأَحْيَاءُ فِيهَا بَعْدُ لَا لِأَنْفُسِهِمْ بَلْ لِلَّذِي مَاتَ لِأَحْلِهِمْ وَقَامَ ١٦٠ إِذَا نَعْنُ مِنَ ٱلْآنَ لَا نَعْرِفُ أَحَلًا حَسَبَ ٱلْجُسَدِ. وَإِنْ كُنَّا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْمُسْتِحَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لَكِينِ ٱلْآنَ لَا نَعْرُفُهُ بَعْدُ ١٧ إِذًا

إِنْ كَانَ أَحَدُ فِي ٱلْمَسِيعِ فَهُو خَلِيقَةٌ جَدِيدَةٌ. ٱلْأَشْبَاءِ
ٱلْعَبَيْقَةُ قَدْ مَضَتْ. هُوذَا ٱلْكُلُ قَدْ صَارَ جَدِيلًا.

١ وَلَكِنَّ ٱلْكُلَّ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِي صَائِمَنَا لِنَفْسِهِ بِيسُوعَ
الْمَسِيعِ وَأَعْطَانَا خِدْمَةَ ٱلْمُصَائِحَةِ ١١ أَيْ إِنَّ ٱللهَ كَانَ فِي الْمُسَيعِ مُصَائِمًا ٱلْعَالَمَ أَنْفُسِهِ عَيْرَ حَلسِ هُمْ خَطَايَاهُمْ فِي ٱلْمُسَيعِ مَصَائِمًا ٱللهَ كَانَ وَوَاضِعًا فَيِنَا كَلِيمَةَ ٱلْمُصَائِمَةِ . إِذَا نَسْعَى كُسُفَرَاء عَن وَوَاضِعًا فَيِنَا كَلِيمَةَ ٱلْمُصَائِمَةِ . إِذَا نَسْعَى كُسُفَرَاء عَن وَوَاضِعًا فَيِنَا كَلِيمَةَ ٱلْمُصَائِمَةِ . وَإِذَا نَسْعَى كُسُفَرَاء عَن الْمُسَيعِ تَصَائِمُوا فَي اللهِ عَلَي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ خَطِيّةً خَطِيّةً خَطِيّةً خَطِيّةً خَطِيّةً اللهِ مَا اللهِ فَيهِ الْمُعَالَةُ اللهِ فَيهِ الْمُعَالِيّةِ اللهِ فَيهِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِية الْمُلْعِيةِ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِيقُ الْعَلَيْ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِيةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّةِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّةُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ

اً ٱلْآَصْحَالِجُ ٱلسَّادِسُ إِلَى صَ عَلَ

اَ فَإِذْ فَعْنُ عَامِلُونَ مَعَهُ نَطْلُبُ أَنْ لَا اَقْبَلُوا فِعْمَةً الله بَاطِلًا. ٢ لِأَنَّهُ يَقُولْ. فِي وَقْتِ مَقْبُولِ سَيعَتْكُ وَفِي وَقْتِ مَقْبُولِ سَيعَتْكُ وَفِي يَوْمِ خَلَاصٍ أَعَنْتُكَ. هُوذَا ٱلْأَنَّ وَقْتُ مَقْبُولْ. هُوذَا يَوْم خَلَاصٍ أَعَنْتُكَ. هُوذَا ٱلْأَنَّ وَقَتْ مَقْبُولْ . هُوذَا ٱلْآنَ وَقَتْ مَقْبُولْ . هُوذَا الْآنَ يَوْم خَلَاصٍ . ٣ وَلَسْنَا خَعْمَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِيَالًا الْآنَ يَوْمُ خُلَاصٍ . ٣ وَلَسْنَا خَعْمَلُ عَثْرَةً فِي شَيْءٍ لِيَالًا اللهَ الْحَدْمَةُ . ٤ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ انْظُ هِرُ أَنْفُسَنَا كُلْمًا مَ اللهَ الْمَا الْحَدْمَةُ . ٤ بَلْ فِي كُلِّ شَيْءٌ الْطُهُ وَلَا الْفَسَنَا كُلْمًا مَا اللهَ اللهُ الله

الله في صَبْرٍ كَثِيرٍ في شَدَائِدَ فِي ضَرُورَاتٍ فِي ضَبْقًاتٍ وَفِي صَبْرًا اللهِ فِي الْمُعَارِ وَفِي الْسُطِرَا بَاتٍ فِي الْعَالَ فِي الْمُهَارِ فِي الْمُعَلِمَ الْمُعَلِمَ الْمُعَلِم الْمُعَلِّم اللهُ فِي اللهُ وَعَلَم اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَالل

ا ا فَهُنَا مَفْتُوح إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْكُورِ ثَيْبُونَ. قَلْبِنَا مُتَضَيَّةِ وَنَ. قَلْبِنَا مُتَضَيَّةِ وَنَ اللهُ مُتَضَيَّةِ مِنَ فَيِمَا بَلْ مُتَضَيَّةِ مِنَ قِي مُتَضَيِّةً مِنَ فَيِمَا بَلْ مُتَضَيِّةً مِن قِي اللهُ وَلَادِي كُونُوا أَحْشَا ثِلَا وُلَادِي كُونُوا أَنْهُمْ أَيْضًا مُتَسِعِينَ وَمِنَا مَنْ فَيَا مَنْ اللهُ وَلَادِي كُونُوا أَنْهُمْ أَيْضًا مُتَسِعِينَ

١٤ لَا تَكُونُوا تَعْتَ بِيرِ مَعْ عَيْرِ ٱلْمُؤْمِدِينَ . لِأَنَّهُ

أَيَّهُ خِلْطَة لِلْبِرِّ عَالَائِمْ . وَأَيَّهُ شَرْكَة لِلَنُورِ مَعَ الظُّلْهَةِ وَا وَأَيُّ اَنْهَ وَا وَأَيُّ اَنْهَ وَا وَأَيُّ اَنْهَ وَا وَأَيْ اَنْهِ وَمِنِ لِلْمُوْمِنِ مَعَ عَبْرِ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللهِ وَعَيْر اللهِ وَعَيْر اللهِ وَمَن اللهِ وَعَيْر اللهِ ال

صل الهَاهِ اللهِ الْمَوَاعِيدُ أَنَّهَا الْمُواعِيدُ أَيُّهَا الْأَحِبَّالِهِ لَلْمُوَاعِيدُ أَيُّهَا الْأَحِبَّالِينَ لِيُطَهِيِّ ذَوَاتِنَا مِنْ كُلِّ دَنَسِ الْمُبَسَدِ وَالرُّوحِ مُكَبَّلِينَ الْمُبَسَدِ وَالرُّوحِ مُكَبِّلِينَ الْفُوسَةُ اللهِ ال

اَلْأَصْالِحُ ٱلسَّابِعُ مِنْ عَلَ

٦ اِفْبَلُونَا . لَمْ نَظْلِمِ أَحَدًا . لَمْ نَفْسِدْ أَحَدًا . لَمْ نَطْمَعْ فِي أَحَدِ . كَا نَظْمَعْ فِي أَحَدِ . ٢ كَا أَقُولُ هَٰذَا لِأَجْلِ دَيْنُونَةٍ . لِأَنِّي قَدْ قُلْتُ

سَابِقًا إِنَّكُمْ فِي فُلُوبِنَا لِنَهُوتَ مَعَكُمْ وَنَعِيشَ مَعَكُمْ . ٤ لي لِيَهَ أَنْ كَثِيرَةُ كُمْ . لِي أَفْخِارُ كَثِيرٌ مِنْ جِهَيْكُمْ . قَدِ ٱمْنَالَانُ تَمْر يَهَ وَأَرْدَدْتُ فَرَحًا حِدًّا فِي جَمِيع ضِيْفَانِنَا. هِ لِأَنَّنَا لَمَّا أَتَيْنَا إِلَى مَكِلُونِيَّةَ لَمْ يَكُنْ لِجَسَدِنَا نَبَيْءٍ مِنَ ٱلرَّاحَةِ بَلْ كُنَّا مُكْتَشِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ. مِنْ خَارِجٍ خُصُومَاتٍ. مِنْ دَاخِلِ عَاوِفُ . ٦ لَكِنَّ ٱللهَ ٱلَّذِي يُعَرَّي ٱلْمُتَّضِعِينَ عَرَّانَا بِمَعِي مِنْ يَعِلْسَ ٧٠ وَلَيْسَ سَعِيمِهِ فَقَطْ أَلْ أَيْضًا بِٱلْتَعْزِيَةِ ٱلَّتِي تَعَزَّى بِهَا بِسَبَكُمْ وَهُنَ يُخْبُرُنَا بِشَوْقِكُمْ وَنَوْحِكُمْ وَغَيْرَتِكُمْ لِأَجْلِي حَتَّى إِنِّي فَرحْتُ أَكْثَرَ ٥٨ لِأَنِي وَإِنْ كُنْتُ قَدْ أَحْزَنْتُكُمْ بِٱلرَّسَالَةِ لَسْتُ أَنْدَمُ مَعُ أَنِّي نَدِمْتُ . فَإِنِّي أَرَى أَنَّ نِلْكَ ٱلرُّسَالَةَ أَحْزَنَتُكُمْ وَلَوْ إِلَى سَاعَةٍ • اَلْأَنَ أَنَا أَفْرَحُ لَا لِأَنَّكُمْ وَزِنْتُمْ بَلْ لِأَنَّكُمْ حَزِنْتُمْ لِلتَّوْيَةِ . لِأَنَّكُمْ حَزِنْتُمْ يُعَسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ لِكَنْ لَالْتَخَسَّرُ وَلِ مِنَّا فِي شَيْءٍ . • الأَنَّ ٱلْحُزْنَ ٱلَّذِي بَحْسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ يُنشِئُ تَوْبَةً لِحَالَاصِ

بِلَا نَدَامَةِ . وَأَمَّا حُزْنِ ٱلْعَالَمِ فَينْشِي مُوْتًا . ١ أَفَإِنَّهُ هُوَذَا حُزْنُكُمْ هِذَا عَيْنُهُ عِسَبِ مَشِيئَةِ ٱللَّهِ مَ أَنْشَأَ فِيكُمْ مِنْ ٱلاِّجْتِهَادِ بَلْ مِنْ ٱلاِّحْتِهَاجِ لِلْ مِنَ ٱلْعَيْظِ بَلْ مِنَ ٱلْخُنُوفِ بَلْ مِنَ ٱلشَّوْقِ بَلْ مِنَ ٱلْغَيْرَةِ بَلْ مِنْ ٱلْإِنْتِفَام . فِي كُلُّ شَيْءٌ أَظْهُرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ أَنَّكُمْ أَبْرِيَا ۚ فِي هَٰذَا ٱلْأَمْرُ. ١١ إِذَا وَ إِنَ كُنْتُ قَدْ كَتَبِّتُ إِلَّيْكُمْ فَلَيْسَ لِأَجْلَ ٱلْمُذْنِبِ وَلاَ لِأَجْلِ ٱلْمُذْنَبِ إِلَيْهِ بَلْ لِكَيْ يَظْهَرَ لَكُمْ أَمَامَ ٱللهِ ٱجْنِيَادُنَا لِأَجْلِكُمْ ١٣٠ مِنْ أَجْلِ هَٰلَا قَدْ نَعَزَّيْنَا بِتَعْزِيَتِكُمْ. وَلَكُنْ فَرَحْنَا أَكْثَرَ جِنَّا لِسَبَبِ فَرَح يَعِطُسَ لِأَنَّ رُوحَةً قَدِ ٱسْتَرَاحَتْ بَكُمْ جَبِيعًا. ٤ أَفَا نِي إِنْ كُنْتُ ٱ فَتُحَرَّتُ شَيْمًا لَدَيْهِ مِنْ حِهَيْكُمْ لَمُ أَخْجُلُ مَلْ كَمَا كُلَّمْنَاكُمْ بِكُلُّ شَيْءٌ بِٱلصِّدْقِ كَذَٰ اللَّهِ ٱفْتِحَارُنَا أَيْضًا لَدَى نَيْطُسَ صَارّ صَادِقًا . ١٥ وَأَحْشَاتُهُ فِي نَعْوَكُمْ بَٱلزُّيَادَةِ مُتَذَكِّرًا طَاعَةَ جَدِيدِكُمْ كَيْفَ قَبِلْتُمُوهُ يَغُوْفِ وَرَعْدَةٍ ١٦٠ أَنَّا أَفْرَحُ إِذَا إِنِّي أَنِنُ بِكُمْ فِي كُلُّ شَيْءً

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِينَ

ثُمَّ أَعَرَّ فَكُرْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ نِعْمَةَ ٱللهِ ٱلْمُعْطَاةَ فِي نَنَائِس مَكِدُونِيَّةَ ٢٠ أَنَّهُ فِي ٱخْدِبَارِ ضَيْنَةٍ شَدِيدَةٍ فَاضَ وُفُورُ فَرَحِهِمْ وَفَقْرِهِمِ ٱلْعَمِيقِ لِغِنِي سَخَاتِهِمْ ٢٠ لَأَنَّهُمْ أَعْطَوْ إِ حَسَبَ ٱلطَّافَةِ أَنَّا أَشْهَدُ وَفَوْقَ ٱلطَّافَةِ مِنْ تِلْقَاء أَنْ نَابُلُ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَشِرْكَةَ ٱلْخِذْمَةِ ٱلنِّي لِلْقِدِّ بِسِينَ . ٥ وَلَيْسَ كَمَا رَجُوْنَا بَلْ أَعْطَوْلِ أَنْفُسَهُمْ أَوْلَا لِلرَّبِّ وَلَنَا بِمَشِيمَةِ ٱللهِ. ٢ حَتَّى إِنَّنَا طَلَبْنَا مِنْ تِيطُسَ أَنَّهُ كَمَا سَبَقَ فَٱنْتُدَأَ كَذُلِكَ يُتَمِّمُ لَكُرْ هُذِهِ ٱلنِّعْمَةَ أَيْضًا ١٠ أَكُمِنْ كَمَا تَزْدَادُونَ فِي كُلِّ شَيْءٌ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْكَلَامِ وَٱلْفِلْمِ وَكُلُّ أَجْمَادٍ وَعَبَيْكُمْ لَنَا لَيْنَكُمْ تَرْدَادُونِ فِي هَذِهِ ٱلنَّعْمَةِ أَيْضًا و ٨ لَسْتُ أَقُولُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَمْرِ بَلْ بِٱجْنِهَادِ آخُرِينَ مُخْلَبِرًا إِخْلَاصَ شَبَيْكُمْ ۚ أَيْضًا. ﴿ فَإِنَّكُمْ تَعْرُفُونَ نِعْمَةَ رَنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنَّهُ مِنْ أَجَالِكُمْ

أَفْتَقَرَ وَهُو عَنِي لِكِي نَسْتَغَنُوا أَنْهُ بِفَقْرِهِ ١٠ أُعْطِي رَأْياً فِي هٰلَنَا أَيْضًا . لِأَنْ مَلْمَا أَيْضًا . لِأَنْ مَا أَيْضًا اللَّهِ مِنْ سَبَقْتُمْ فَٱبْتَكُاثُمُ مُنْذُ ٱلْهَامِ ٱلْهَاضِي لَيْسَ أَنْ تَفْعَلُوا فَقَطْ بَلْ أَنْ تُرِيدُول إِيْضًا . ١١ وَلَكِنِ ٱلْآنَ تَبِيُّول ٱلْعَبَلَ أَيْضًا حَتَّى إِنَّهُ كَمَّا أَنَّ ٱلنَّشَاطَ لِلْإِرَادَةِ كَذَٰ لِكَ يَكُونُ ٱلتَّهْبِيمُ أَيْضًا حَسَبَ مَا لَكُوهُ ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلنَّشَاطُ مَوْجُودًا فَهُو مَقْبُولٌ عَلَى حَسَبِ مَا لِلْإِنْسَانِ لاَ عَلَى حَسَبِ مَا لَيْسَ لَهُ . ١٢ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِكُنْ يَكُونَ لِلْآخَرِينَ رَاحَةٌ وَلَكُمْ ضَيْقٌ ١٤ بَلْ مِجَسَبِ ٱلْمُسَاوَاةِ . لِكَيْ تَكُونَ فِي هٰلَا ٱلْوَقْتِ فُضَا لَتُكُمْ لِإِعْوَازِهِمْ كَيْ نَصِيرَ فُضَالُمْمُ لإعْوَازِكُمْ حَتَّى غَعْصُلَ ٱلْمُسَاطَاةُ . ٥ أَكَمَا هُوَ مَكْنُوبٌ ٱلَّذِي جَمَعَ كَنِيرًا كُمْ يُفْضِلْ وَأَلَّذِي جَمَعَ قَلِيلًا لَمْ

١٦ وَلَكِنْ شُكْرًا لِلهِ ٱلَّذِي جَعَلَ هَٰنَا ٱلاَّجْبَهِالَّهَ عَيْنَهُ لِأَجْلِكُمْ فِي قَلْبِ تِيطُسَ . ١٧ لِأَنَّهُ قَرِلَ ٱلطَّلِّبَةَ

وَ إِذْ كَانَ أَكْثَرَ ٱجْنِهَادًا مَضَى ٱلَيْكُمُ مِنْ تِلْقَاءَ نَفْسِهِ. ١٨ وَأَرْسَانُنَا مَعَهُ ٱلْأَحَ ٱلذَّبِ مَدْحُهُ فِي ٱلْإِنْجِيلِ فِي جَهِيع ٱلْكَمَالَيس. ١٩ وَلَيْسَ ذَٰ لِكَ فَعَطْ بَلْ هُوَ مُنْتَخَبُ أَيْضًا مِنَ ٱلْكَمَائِسِ رَفِيهًا لَناً فِي ٱلسَّفَرِ مَعُ هُذِهِ ٱلنَّعْمَةِ ٱلْفَخْدُومَةِ مِنَّا لِهَبْدِ ذَاتِ ٱلرَّبِّ ٱلْوَاحِدِ وَلِنشَاطِكُمْ. ٢٠ مُتَجَنِّبِينَ هُٰذَا أَنْ يُلُومَنَا أَحَدُ فِي جَسَامَةِ هُذِهِ ٱلْعَدُومَةِ مِنَّا . ١٦ مُعْتَنيِنَ بِأُمُورِ حَسَنَةِ آيْسَ قُلَّامَ ٱلرَّبِّ فَقَطْ بَلْ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ أَيْضًا • ٢٢ وَأَرْسَلْنَا مَعَهَـٰهَا أَخَانَا ٱلَّذِي ٱحْنَابَانَا مِرَارًا فِي أُمُورِ كَذِيرَةٍ ۗ أَنَّهُ مُجْتَهَدُّ وَلْكِيَّهُ ٱلْآنَ أَشَدُّ أَجْنِهَادًا كَنْبِيرًا بِٱلنِّهَةِ ٱلْكَثِيرَةِ بِكُمْ. ٢٢ أَمَّا مِنْ حِهَةِ تِيطُسَ فَهُو شَرِيكُ لِي وَعَامِلُ مَعِي لِأَجْلِكُمْ . وَأَمَّا أَخَوَانَا فَهُمَا رَسُولًا ٱلْكَنَائِس وَمَجْدُ أَنْمَسِيحٍ . ٢٤ فَبَيْنُولَ لَهُمْ وَقُلْاَمَ ٱلْكَنَائِسِ بَيِّنَةً عَمَّبَكُمْ وَأُفْتِهَا رِنَا مِنْ جِهَتِكُمْ

ٱلاَّصَّاخُ ٱلنَّاسِعُ

ا فَإِنَّهُ مِنْ جِهَاتِهِ ٱلْخِيدُمَةِ لِلْقِدِّيسِينَ هُوَ فُضُولٌ فَيِّ إِ أَنْ أَكْثُبَ ٱلْلَكْمُ . ٢ لِأَنِي أَعْلَمُ نَشَاطَكُمُ ٱلَّذِي أَفْخِرُ بِهِ مِنْ جِهَتِكُمْ ۚ لَذَى ٱلْمَكِدُونِيِّينَ أَنَّ أَخَائِيَةَ مُسْتَعِيَّةُ مُنْذُ ٱلْعَامِ ٱلْمَاضِي. وَغَيْرَتُكُمْ قَدْ حَرَّضَتِ ٱلْأَكْثَرِينَ ٢٠ وَلَكِنْ أَرْسَلْتُ ٱلْاحْوَةَ لِئَلَّا يَتَعَطَّلَ ٱفْتِخَارْنَا مِنْ جَهَيْكُمْ مِنْ هَلَا ٱلْقَبِيلِ كَيْ تَكُونُوا مُسْتَعِدِّينَ كَمَا قُلْتُ . ٤ حَتَّى إِذَا جَاء مَعِي مَكِدُونِيُّونَ وَ وَجَدُوكُمْ عَيْرَ مُسْتَعِدِّينَ لَالْحُجُّلُ نَعْنُ حَنَّى لَا أَقُولُ أَنْتُمْ فِي جَسَارَةِ ٱلإَنْفَيْخَارِ هُذِهِ . • فَرَأَيْتُ لَازِمًا أَنْ أَطْلُبَ إِلَى ٱلْإِخْوَةِ أَنْ يَسْيِنُها إِلَيْكُمْ وَيُهِيُّنُوا قَبْلًا بَرَكَتَكُمْ ٱلَّتِي سَبَقَ ٱلنَّخْيِرُ بِمَا لِيَكُونَ فِي مُعَدَّةً هَٰكَذَا كَأَنَّهَا بَرَكَة "لَا كَأَنَّهَا يُخْلُ ٢٠ هَٰذَا وَإِنَّ مَنْ يَزْرَعُ بِٱلشَّحِ فَبِٱلشُّحُ أَبْضًا يَعْضُدُ. وَمَنْ يَزْرَعُ بِٱلْبُرَكَاتِ فَبَٱلْبَرَكَاتِ أَيْضًا يَحْصُدُ . ٧ كُلُّ وَإِحِدٍ كَمَا يَنُوي بِفَلْبِهِ لَيْسَ عَنْ حُزْنِ أَوَ أَضْطِرَارٍ . لِأَنَّ ٱلْمُعْطِيَ ٱلْمَسْرُورَ

يُعِيُّهُ ٱللهُ ٨٠ مَالِلهُ قَادِرُ ۚ أَنْ يَزِيدَكُمْ ۚ كُلَّ نِمْهَةٍ لِكَمْ ۗ تَكُونُوا وَلَكُمْ كُلُّ أَكْتِفَاءَ كُلَّ حِينٍ فِي كُلُّ شَيْءَ تَزْدَادُونَ فِي كُلُّ عَمَٰلِ صَائِحِ . ﴿ كَمَا هُوَ مَكْتُوسَ فَرَّقَ . أَعْطَى ٱلْمَسَاكِينَ. بِرُهُ يَبِقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ . ١٠ وَٱلَّذِي يُقَدِّمُ بِذَارًا لِلزَّارِعِ وَخُبْزًا لِلْأَكْلِ سَيْقَدِّمْ وَيُكَرِّرُ بِلَارَّمُ وَيُنْي غَالْاَتِ بِرَّكُمْ \*. ١١ مُسْتَغْنِينَ فِي كُلِّ شَيْءٌ لِكُلِّ سَخَاهُ يُنْشِئ بِمَا شُكْرًا لِلَّهِ . ١٢ لِأَنَّ ٱفْتِعَالَ هَذِهِ ٱلْخِدْمَةِ لَبْسَ بَسُدُّ إِعْلَازَ ٱلْقِيدِّيسِينَ فَقَطْ بَلْ بَزِيدُ بِشُكْرِكَثِيرٍ بِللهِ ١٢ إِذْ هُمْ بِٱحْبِبَارِ هُذِهِ ٱلْحِيْدُمَةِ نُعَيِّدُونَ ٱللهَ عَلَى طَاعَةِ آعْبَرَافِكُمْ لإنبيل أَنْمُسِيعِ وَسَنَاءِ ٱلنَّوْزِيعِ لَمْ وَالْجَمِيعِ عَاوَيدُ عَالَمُ لِأَجْلِكُمْ مُشْتَاقِينَ إِلَيْكُمْ مِنْ أَجْلِ نِعْمَةِ ٱللهِ ٱلْفَائِقَةِ لَدَيْكُمْ • ١٠ فَشَكْرًا لِلهِ عَلَى عَطَيِّتِهِ ٱلَّتِي لَا يُعَبِّرُ عَنْهَا ٱلأُصْاحِ ٱلْعَاشِرِ

ا ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ بِوَدَاعَةِ ٱلْمَسِيحِ وَحِلْمِهِ أَنَا نَفْسِي بُولُسُ ٱلَّلْمِهِ فِي ٱلْحُضْرَةِ ذَلِيلُ بَنْكُمْ وَأَمَّا فِي الْغَيْبَةِ فَهُ فَعَ السِرْعَلَيْكُوْ ، ٢ وَلَكُونَ أَطْلُبُ أَنْ لَا أَنْحَاسَرَ وَأَنَا حَاصِرٌ مِا لِيَّقَةِ اللَّتِي مِا أَرَى أَنِي سَأَجْنَرِ فَي عَلَى قَوْمِ وَأَنَا حَسَبَ الْجُسَدِ وَ٢ لِأَنّا وَإِنْ صَيْبَ الْجُسَدِ وَ٢ لِأَنّا وَإِنْ كَنّا نَسْلُكُ فِي الْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ الْجُسَدِ نَحْارِبُ . وَ الْجُسَدِ نَشَا حَسَبَ الْجُسَدِ نَحْارِبُ . وَ الْجُسَدِ لَسْنَا حَسَبَ الْجُسَدِ نَحْارِبُ . وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَمُسْتَأْسِرِ بَنَ كُلِّ فَيْمِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ وَمُسْتَأْسِرِ بَنَ كُلِّ فَيْمُ كُلِّ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتْ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتْ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتْ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتَ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتَ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلَتَ عَلَى كُلُلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلِكُ عَلَى كُلُلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلِكُ عَلَى كُلِلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلِكُونَ لَنْتَعَمَ عَلَى كُلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلِكُونَ لَا عَلَى كُلُلْ عَصْبَانِ مَتَى كَوْلِكُونَ لَالَهُ وَاللهِ طَاعَمُونَ اللهُ الْمُسْتِعِ طَاعَمُنْ إِلَى طَاعَةُ اللهِ الْمُعْلَى كُلْلُ عَلَى كُلْلُ عَصْبَانِ مَتَى كُولِكُونَ اللهِ اللهِ الْمَسْبَعِ طَاعَمُنْ إِلَى اللهِ اللهِ الْمُعْلِي عَلَى كُلُلْ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُلُولُ عَلَى كُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٧ أَنَهُ طُرُونَ إِلَى مَا هُوَ حَسَبُ ٱلْحَضْرَةِ. إِنْ وَثِقَ أَحَدُ بِنَفْسِهِ أَنَهُ لِلْمُسِعِ فَلْعُسِبُ هَٰنَا أَيْضًا مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ لِلْمُسِعِ كَلَالِثَ غَيْنُ ٱيْضًا لِلْمَسِعِ . ٨ فَإِنِّ الْمُسَعِ . ٨ فَإِنِ الْمُسَعِ . ٨ فَإِنِ الْمُسَعِ . ١ فَيْنُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللّهُ الللل

وَقُويَّةٌ وَأُمَّا حُضُورُ ٱلْجِسَدِ فَضَعِيفٌ وَٱلْكَلَامُ حَقِيرٌ. ١١ مِثْلُ هَٰذَا فَلْتَحْسَبُ هَٰذَا أَنَّا كَمَا فَنْنُ فِي ٱلْكَلَّم بِٱلرَّسَائِلِ وَصَّنُ غَائِبُونَ مُكَـٰذَا نَكُونُ أَيْضًا بِٱلْفِعْلُ وَغَنْنُ حَاضِرُونَ. ١٢ لِأَنَّنَا لَا نَجْنُرِئَى أَنْ أَعْدَّ أَنْهُمَنَّا بَيْنَ قَوْمٍ مِنَ ٱلَّذِينَ يَهْدَحُونَ أَنْفُسَهُمْ وَلَا أَنْ نَقَالَ أَنْفُسَا بِهِمْ . بَلْ هُمْ إِذْ يَقِيسُونَ أَنْفُسَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهُمْ وَيْقَابِلُونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَفْهُمُونَ • ١٢ وَٱكُونْ نَحْنُ لَا نَفْغُورُ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ بَلْ حَسَبَ قِيَاسِ ٱلْقَانُونِ ٱلَّذِي قَسَمَهُ لَنَا ٱللهُ قِيَاسًا لِلْبُلُوغِ إِلَيْكُمْ أَيْضًا. ١٤ لِأَنَّنَا لَا نُهَدُّدُ أَنْفُسَنَا كَأَنَّنَا لَسْنَا نَبْلُغُ إِلَيْكُمْ . إِذْ فَدْ وَصَلْنَا إِلَيْكُمْ أَيْضًا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ . ١٥ غَيْرَ مُفْتَخِرِينَ إِلَى مَا لَا يُقَاسُ فِي أَنَّعَابِ آخَرِينَ بَلْ رَاحِينَ إِذَا نَمَا إِيَانُكُمْ أَنْ تَتَعَظَّرَ بَيْنَكُمْ حَسَبَ قَانُونِنَا بِزِيَادَةٍ ١٦ لِنَيْشِرَ إِلَى مَا وَرَاءَكُمْ . لَا لِنَفْتِورَ بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُعَدَّةِ فِي قَانُون غَيْرِنَا ١٧٠ مَأْمًا مَن أَفْتَحَر وَلَمُفْضُون بِٱلرَّبْ.

لَاَنَّهُ لَيْسَ مَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ هُوَ ٱلْهُزَكِّى بَلْ مَنْ يَهْدَحُهُ ٱلرَّبُ

## ٱلْآَصَّائِيُ ٱلْمُحَادِي عَشَرَ

ا لَيْتَكُرُ تَعْنَمُلُونَ عَبَاوَتِي فَايِلًا. مَلْ أَنْتُمْ مُعْنَمِلَيُّهُ ا فَإِنِّي أَغَالُ عَلَيْكُمْ غَيْرَةَ ٱللَّهِ لِأَنِّي خَطَبَتُكُمْ لِرَجُلِ واجل لأقلُّم عَذْرَات عَفِيفَةُ المُسَيِّحِ ٥٠ وَلَكَّنِي أَخَافَ أَنَّهُ كَمَا خَدَعَت الْحَيْدَةُ حَوَّاءَ بِمَكْرُهَا هَكَذَا نُفْسَلُهُ أَذْهَاكُمْ عَنِ ٱلْبَسَاطَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِيحِ . ٤ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ٱلْآتِي يَكُرُّ زُ يِيَسُوعِ آخَرَ لَمْ نَكْرِ زُ بِهِ أَوْ كُنْهُمْ تَأْخُذُونَ رُوحًا آخَرَ كُمْ تَأْخُلُونُ أَوْ إِنْتِيلَا آخَرَ كُمْ نَقْبُلُونُ فَحُسَنًا كُنْهُمْ تَعْلَىٰ لُمُونَ ٥٠ لِرَّنِي أَحْسِبُ أَنِي لَمْ أَنْفُصْ شَيْئًا عَنْ نَائِقِي ٱلرُّسُلِ ٦٠ وَإِنْ كُنْتُ عَالَمِيًّا فِي ٱلْكَالَامِ فَلَسْتُ فِي ٱلْمِلْمِ بَلْ يَعْنُ فِي كُلُّ نَيْءٌ خَلَاهِرُ ونَ أَكُمْ بَيْنَ ٱلْجُمِيعِ. ٧ أَمْ أَحْوَلَانُ خَطِلَةٌ إِذْ أَذْلَاتُ نَفْسِي كُنْ تَرْنَفِعُولَ أَنْمُ لِأَنِّي بَشَّرْنُكُمْ يَجَّانُنَا مَا نِجْيِلِ ٱللهِ وَ مَسَلَمْتُ كَمَائِسَ أَخْرَى

آخِذا أُجْرَةً لِأَجْلِ خِدْمَتِكُمْ . وَإِذْ كُنْتُ حَاضِراً عِندَكُمْ وَلَحْتَجْتُ لَمْ أَتَقِيلُ عَلَى أَحَدِ . ٩ لِأَنَّ ٱحْنِياحِي سَدَّهُ ٱلْإِخْوَةُ ٱلَّذِينَ أَتَوْا مِنْ مَكَدُونِيَّةَ . وَفِي كُلُّ شَيْعَ حَفظْتُ نَفْسِي غَايْرَ ثَقْمِل عَلَيْكُمْ وَسَأَحْفَظُهَا . ١٠ حَقُّ ٱلْمُسِيحِ فِيَّ . إِنَّ هٰذَا ٱلاِثْمَارَ لَا يُسَدُّ عَنِّي فِي أَقَالِيم أَخَائِيَةَ ، ١١ لَهَاذَا. أَلِأَنِّي لَا أُحَبُّكُمْ \* أَللُّهُ يَعْلَمُ ، ١٢ وَلَكِنْ مَا أَفْعَلُهُ سَأَفِيلُهُ لِأَقْطَعَ فُرْصَةً ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ فُرْصَةً كَنْ يُوجَدُولَ كَمَا نَحْنُ أَيْفًا فِي مَا يَفَيُّورُونَ بِهِ • ١٢ لِأَنَّ مِثْلَ هُوَّلًاء هُمْ رُسُلُ كَذَبَةٌ فَعَلَةٌ مَاكِرُونَ مُغَيِّرُونَ شَكْلُهُ ۚ إِلَى شِبْهِ رُسُلِ ٱلْمُسْجِي وَ لَا عَجَبَ . لِأَنَّ ٱلشَّيْطَانَ نَفْسَهُ يُغَيِّرُ شَكِّلُهُ إِلَى شِبْدِ مَلَاكِ نُورٍ. ١٥ فَلَيْسَ عَظِيمًا إِنْ كَانَ خُدَّامُهُ أَيْضًا يَغَيِّرُونَ شَيْلُهُمْ تَعْفِدًا مُ لِلْبِرِ . ٱلنَّذِينَ يَهَايَثُهُمْ تَكُونُ حَسَبَ ١٦ أَقُولُ أَيْضًا لاَ يَظُنُّ أَعَدُ أَنِّي غَيٌّ . وَ إِلاَّ

ُفَانْفَلُونِي وَلَوْ كَغَيِّ لِأَ<sup>ْفَتِيْ</sup>رَ أَنَا أَيْضًا فَلِيلًا . ١٧ ٱلَّذِي أَ تَكَلَّرُ بِهِ لَسْتُ أَ تَكَلَّرُ بِهِ جَسَبِ ٱلرَّبِّ بَلْ كَأَنَّهُ فِي الْ عَبَاوَةِ فِي جَسَارَةِ ٱلْإِفْتَخَارِ هَذِهِ ١٨٠ بِهَا أَنَّ كَثِيرِينَ يَفْغُورُونَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ أَفْتِيْرُ أَنَا أَيْضًا ١٩٠ فَإِنَّكُمْ بِسُرُورِ غَنْمِلُونَ ٱلْأَعْبِيَا مِ إِذْ أَنْتُمْ عُقَلَاء ٢٠ لِأَنَّكُمْ فَشْمِلُونَ إِنْ كَانَ أُحَدِيَهُ عَبْدُكُم . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْ كُلُكُم . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْ كُلُكُم . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَاْ خُذُكُمْ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَرْتَفَعُ . إِنْ كَانَ أَحَدُ يَصْرِبُكُمْ عَلَى وُجُوهِكُمْ ٢١ عَلَى سَيِيلِ ٱلْهَوَانِ أَفُولُ كَيْفَ أَنَّا كُنَّا ضَعَفَاتُ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يَجْارِئُ فِيهِ أَحَدُ أَقُولُ فِي عَبَاوَةٍ أَنَا أَيْضًا أَجْتَرِيُّ فِيهِ ٢٦٥ أَهُمْ عِبْرَ انْيُونَ فَأَكَأَ يُضًا. أَهُمْ إِسْرَائِيلِيُّونَ فَأَمَا أَيْضًا. أَهُمْ نَسْلُ إِبْرُهِيمَ فَأَنَا أَيْضًا. ٢٢ أَهُمْ خُدًّا مُمْ الْمُسِيمِ . أَقُولُ كَعْنَالٌ ٱلْعَقْلُ . فَأَنَّا أَفْضَلُ. فِي ٱلْأَتْعَابِ أَكْثَرُ . فِي ٱلضَّرَ مَاتِ أَوْفَرْ. فِي ٱلسِّجُونَ أَكْثَرُ. فِي ٱلْمِيمَاتِ مِرَارًا كَثِيرَةً . ٢٤ مِنَ ٱلْيَهُود خَمْسَ مَرَّاتِ قَبِلْتُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً إِلَّا وَإِحِدَةً. ٢٥ ثَلْكَ مَرَّاتِ

ضُر بْتُ يِٱلْعِصِيُّ . مَرَّةٌ رُجِهْتُ . نَلْتَ مَرَّاتِ أَنْكَمَرَتْ بِيَ ٱلسَّفِينَةُ . أَيْلًا وَنَهَارَا قَضَّبْتُ فِي ٱلْعُمْقِ ٢٦ بِأَسْفَار مِرَارًا حَمَيْرَةً . بِأُخْطَار سَيُولِ . بِأَخْطَارِ أُصُوصٍ . بِأَخْطَارِ مِنْ جِنْسِ. بِأَخْطَارِ مِنَ ٱلْأَمَمِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْهَدِينَةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْبُرُّيَّةِ. بِأَخْطَارِ فِي ٱلْبُحْرِ. بِأَخْطَارِ مِنْ إِخْوَةٍ كَذَبَةٍ . ٢٧ فِي نَعَبِ وَكُدٍّ . فِي أَسْهَار مِرَارًا كَنيْرَةً . فِي جُوعٍ وَعَلَيْشِ . فِي أَصْوَامٍ مِرَارًا كَنْبِرَةً . فِي بَرْدِ وَعُرْى ٨٠ عَلَا مَا هُوَ دُونَ ذٰلِكَ. ٱلْأَرَاكُمْ عَلَى ۗ كُلَّ يَوْمٍ . ٱلاِّهْتِهَامُ يَجَمِيعِ ٱلْكَنَائِسِ ٢٠ مَنْ يَضْعُفُ وَأَنَا لَا أَضْعُفُ . مَنْ يَمَثُرُ وَأَنَّا لاَ أَلْتَهِبُ . ٢٠ إِنْ كَانَ يَحِبُ ٱلاَفْتِخَارُ فَسَأَفْتِيَرُ بِأَمُور ضَعْفِي . ١٦ ٱللهُ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي هُوَ مُبَارَكُ إِلَى ٱلْأَبَدِ يَعْلَمُ أَنِّي لَسْتُ أَكْذِبُ. ٢٢ فِي دِمَشْقَ وَإِلِي ٱلْمُعَارِثِ ٱلْمَلِكِ كَانَ يَعْرُسُ مَدينَةَ ٱلدِّمِيَّشْقَيِّنَ بُريدُ أَنْ يُهْسِكَنِي ٢٢ فَتَدَلَّيْتُ مِنْ طَاقَةِ فِي زَنْبِيلِ مِنَ ٱلسُّورِ وَنَعَوْثُ مِنْ يَدَيْهِ

ٱلْأَصْمَاجُ ٱلنَّانِيِّ عَلَمْرَ

ا إِنَّهُ لَا يُوَافِقُنِي أَنْ أَنْقَفِرَ . فَإِنِّ آنِي إِلَى مَنَاظِر أَلرَّبُ وَإِعْلاَنَاتِهِ وَاتَّعْرُفُ إِنْسَانًا فِي ٱلْمَسِيعِ فَبْلَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةُ أَفِي ٱلْجُسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ أَمْ عَالِجَ ٱلْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَللَّهُ يَعْلَمُ . أَخْدُ لِفَ هَذَا إِلَى ٱلسَّمَاء ٱلنَّالِيَّةِ وَمَ وَأَعْرِفُ هَلَا ٱلْإِنْسَانَ أَفِي أَنْجَسَدِ أَمْ عَارِجَ ٱلْجَسَدِ لَسْتُ أَعْلَمُ . أَللهُ يَعْلَمُ . غَالَنْهُ ٱخْتُطْفِ إِلَى ٱلْفِرْدَوْسِ وَسَهِمَ كَلِمَاتِ لَا يُنْطَقُ بِهَا وَلَا يَسُوغُ لإِنْسَانِ أَنْ يَتَكَلِّمَ بِهَا . ٥ مِنْ جِهَةِ ِهٰذَا أَفْتَخَرُ . وَلَكِنْ مِنْ جِهَة نَفْسِي لاَ أَفْتَوْرُ إِلاَّ بضَعَفَاتِي • آفَانِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَفْفَةَ لَا أَكُونَ عَمِيًّا لِأَنِّي أَقُولُ ٱلْأَقِّ . وَلَكِنِّي أَفَعَالَهُي لِيَلاَّ يَظُنَّ أَحَدُ مِنْ حِهَنِي فَوْقَ مَا يَرَانِي أَوْ يَسْمَعُ مِنِّي، ٧ وَإِيَّلًا أَرْنَفْجَ بِفَرْطِ ٱلْإِعْلَانَاتِ أَعْطِيتُ شَوْكَةً فِي ٱلْمُجَسَدِ مَلَاكَ ٱلشَّيْطَانِ لِيلْدِلِمَنِي لِبَلَا أَرْتَفْعَ مَهُ مِنْ حِهَادُ هَٰذَا تَضَرّعْتُ إِلَى ٱلرّدِبُّ ثَلَامَتَ مَرَّاتِ أَنْ يُفَارِقَفِي •

٩ فَقَالَ لِي نَكُنْهِ لِكَ نِعْمَتِي لِأَنَّ تُوَّتِي فِي ٱلْفَّهُ فُو أَكُمْ لُ. فَيِكُلُّ سُرُورٍ أُفْغِيرُ بِٱلْحَرِيُّ فِي ضَعَفَاتِي لِكُي تَحِلُّ عَلَى ۗ وْرَّةُ ٱلْمُسِيحِ ١٠٠ لِذُلِكَ أَسَرُ بِٱلضَّعَفَاتِ وَٱلشَّنَائِمِ وَٱلضُّرُورَاتِ وَٱلْإِضْطِهِ اَدَاتِ وَٱلضَّيْفَاتِ لِأَجْل ٱلْمُسِيحِ . لِأَنِّي حِينَمَا أَنَا ضَعِيفٌ فَحِينَانٍ أَنَا قَوتُي ١١ قَدْ صِرْتُ عَبِيًّا قَأْنَا أَفْتِيْرُ . أَنْهُ ۚ أَلْزَ مُنْهُ وَفِي لِأَنَّهُ كَانَ يَنْهُ فِي أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمْ إِذْ لَمْ أَنْفُصْ سَيْئًا حَنْ فَا رَقِي ٱلرُّسُلِ وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْئًا ، ١٢ إِنَ عَلاَمَات ٱلرَّسُولِ صَنِعَتْ بَيْنَكُمْ فِي كُلُّ صَبْرٍ بِآيَاتٍ وَعَجَائِبَ وَفُوَّاتِ ١٢٠ لِأَنَّهُ مَا هُوَ ٱلَّذِي نَقَصْمُ عَنْ سَائِرِ ٱلْكَنَائِسِ إِلاَّ أَنِّي أَنَا كُمْ أُثَيِّلُ عَلَيْكُمْ . سَاجِعُونِي بَهٰذَا ٱلظُّلُم مِنَا هُوَذَا ٱلْمَرَّةُ ٱلنَّالِيَّةَ أَنَّا مُسْتَعِيدٌ أَنْ الْهَالِيَّةَ أَنَّا مُسْتَعِيدٌ أَنْ آيَ إِلَيْكُمْ وَلَا أَنْقِلَ عَلَيْكُمْ . لِأَنِّي لَسْتُ أَطْلُبُ مَا هُوَ لَكُمْ بَلْ إِيَّاكُمْ لِأَنَّهُ لاَيَسْبَهِي أَنَّ ٱلْأَوْلاَدَ يَذْخَرُونَ الْمُوالِدِينَ بَلِ ٱلْوَالِدُونَ لِالْأَوْلَادِ ٥٠٠ وَأَمَّا أَنَا فَبَكُلُ سُرُورِ

أَنْهُ قُ وَأَنْهَ لِأَحْلِ أَنْهُ سِكُمْ وَإِنْ كُنْتُ كُلَّمَا أُحِبُّمُرْ الْمُقَلِّ وَإِنْ كُنْتُ كُلَّمَا أُحِبُّمُرْ الْمَثَلُمُ الْمَاكُمُ وَالْمَكُنُ وَأَنَا لَمُ أُنْفَلِ عَلَيْكُمْ لَكُنْ الْمَنْ أَوْلًا عَلَيْكُمْ لَكُنْ الْمَاكُمُ الْمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَاكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّكُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِلَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُولُولُولُولُولُ

١٩ أَنْظُنُونَ أَيْضًا أَنَّا مُعَنَّعُ لَكُرْ. أَمَامَ ٱللهِ فِي الْمُسْعِ نَتْكُمْ وَلَكِنَ أَيْفًا أَنَّا أَيْمًا ٱلْآحِبَاءُ لِأَجْلِ بَنْكَانِكُمْ وَ مَلَكِنَّ أَنْكُلَّ أَيْمًا ٱلْآحِبَاءُ لِأَجْلِ بَنْكَانِكُمْ وَ مَلَكُمْ أَنَّا لِأَنْ الْآحِبَاءُ لَأَجْلِ بَنْكُمْ كَمَا لَا تُريدُونَ . أَنْ تُوجِدَ أَرِيدُونَ . أَنْ تُوجِدَ خُصُومَاتُ وَهُعَاسَدَاتُ وَسَيْطَاتُ وَفَيَزُبَاتُ وَمَدَمَّاتُ خَصُومَاتُ وَهُعَاسَدَاتُ وَسَيْطَاتُ وَفَيَزُبَاتُ وَمَدَمَّاتُ وَنَدِيدِ مِنْ وَمَدَمَّاتُ وَنَدِيدِ مِنَ وَمَدَمَّاتُ وَنَهُ وَلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ عِنْكُونَ وَلَيْ إِلَيْ إِلِي عَنْدَكُمْ إِذَا حِمْثُ وَلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَيْ إِلَى وَنَا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَتُونُ وَلَا عَنِ الْفَهَاسَةِ وَالْزِنَا وَالْمَالَ وَلَا مَنْ قَبْلُ وَلَمْ يَتُونُ وَلَوْ عَنِ الْفَهَاسَةِ وَالْزِنَا وَالْمَالُونَ وَمُلَالًا مَنْ أَنْهُ لَكُولُ وَلَمْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَا عَنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

وَٱلْعَهَارَةِ ٱلَّذِي فَعَلُوهَا

## ٱلْأَصْعَاخُ ٱلثَّالِثَ عَشَرَ

ا هَذِهِ ٱلْمَرَّةُ ٱلْثَالِيَّةُ آتِي إِلَيْكُمْ . عَلَى فَم ِشَاهِدَ بْنِ وَثَلْقَةٍ نَقُومُ كُلُّ كُلِّهَةٍ ٥ ٦ قَدْ سَبَقْتُ فَقُلْتُ وَأَسْبُو ﴾ فَأَقُولُ كَمَا وَأَنَا حَاضِرُ ۚ ٱلْمَرَّةَ ٱلنَّانِيَّةَ وَأَنَا غَاتِبُ ٱلْأَنَ أَكْتُبُ لِلَّذِينَ أَخْطَأُوا مِنْ قَبْلُ وَلِجَمِيعٍ ٱلْمَاقْبِنَ إِنِّي إِذَا جِئْتُ أَيْضًا لاَ أَشْفِقُ . ٢ إِذْ أَنْتُمْ نَطْلُبُونَ بُرْهَانَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْمُتَكَلِّم فِيَّ ٱلَّذِي أَيْسَ ضَعِيمًا لَكُمْ بَلْ فَويُّ فِيكُمْ مِنْ ضَعْفِ لَكِنَّهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُالِبَ مِنْ ضَعْفِ لَكِنَّهُ حَيُّ الْ يِّعُنَّا وَيُعْوِي مُعَنِّ أَيْضًا ضُعَفًا فِيهِ لَكَيْنَا النَّيْسَ مُعَمَّ مُعَوَّةٍ مِثْلًا عِيلًا وِنْ جَهَيْكُمْ ٥٠ جَرُّ بُولِ أَنْفُسَكُمْرُ هَلْ أَنْهُمْ فِي ٱلْإِيَانِ. أَنَّهُ مَا أَنْهُ مَكُمْ . أَمْ أَسْتُمْ تَعْرِفُونَ أَنَّهُ أَنَّ اللَّهُ أَنَّ بَسُوعَ ٱلْمُسِيِّحَ هُوَ فِيكُمُ إِنْ لَمْ تَكُونُوا مَرْفُوضِينَ. 7 لَكِنَّنِي أَرْجُو أَنَّكُمْ سَتَعْرِفُونِ أَنْنَا تَعُنُ لَسْنَا يَرْفُوضِينَ ٥٠ وَأُصَلِّى إِلَى أَلَّهِ أَنَّكُمْ لَا نَعْمَلُونَ شَيَّئًا

رَدِيًّا لَيْسَ لِكَيْ نَظْهَرَ فَنْنُ مُزَّكِّيْنَ بَلْ لِكَيْ تَصْنَعُوا أَنْهُمْ حَسَنًا وَنَكُونَ نَعُنْ كَأَنَّنَا مَرْهُ وَضُونَ ١٠ لِأَنْنَا لَا نَسْتَعِلِمِ شَيَّا ضِيلًا آلْمُنَقَّ بَلْ لِأَجْلِ ٱلْمُتَّقِّ ، ٩ لِأَنْنَا نَفْرَحُ حِينَهَا نَكُونَ يَعْنُ ضُهَ عَالَهُ وَإِنَّهُمْ تَكُونُونَ أَقُوبَاتِ. وَهَلْمَا يْضًا نَطْلُبُهُ كَمَا لَكُمْ مِنَا لِذَلِكَ أَكْتُبُ عِلْمَا تَطْلُبُهُ عَالِبُ لِكَيْ لَا أَسْتَعَمْ لَ جَرْهَا وَأَنا حَاضِر تُحَسَبَ ٱلسُّلْعَلَان ٱلَّذِي أَعْطَانِي إِنَّاهُ ٱلرِّبُ لِأُبُنِّأَنِ لَا لِلْهَدْمِ ١١ أَخِيرًا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَفْرَسُولِ . إِكْمَالُولِ . تَعَرَّفُول. لِمْتَهُولِ أَمْنِهَامًا وَلِحِلًا . عِيشُولِ بِٱلسَّلَامِ وَإِلَّهُ ٱلْعَبَّةِ وَّالسَّلام سَيكُونُ مَعَكُم "، ١٢ سَامِهُوا بَعْضُكُم " عَلَى بَعْض بَقْبَلَةً مُقَدَّسَةً و ١٢ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ جَمِيعٌ ٱلْقَدِّيسِينَ ١٤ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ وَهَجَّبَهُ ٱللهِ وَشَرِّكَةً ٱلرُّوحِ ٱلْقُلْسِ مَعَ جَمِيعِكُمْ.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَمْلِ غَلَاطِيَّةَ

ٱلأَصْاحُ ٱلْأَوِّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ لَا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا مِإِنْسَانِ بَلْ مِيَ النَّاسِ وَلَا مِإِنْسَانِ بَلْ مِيَ النَّاسِ وَلَا مِإِنْسَانِ بَلْ مِيَ الْفَرْقَاتِ مِيَسُوعَ ٱلْمُصْبِحِ وَلَّ لِلْهِ ٱلْآمِنِ اللَّذِي أَقَامَهُ مِنَ الْأَمْوَاتِ مَا وَجَمِيعُ ٱلْإِخْوَةِ ٱللَّذِينَ مَعِي إِلَى كَنَائِسِ غَلَاطَيَّةً.

٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلاَمُ مُ مِنَ ٱللّهِ ٱلْآبِ وَمِنْ رَبِيّاً يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٤ ٱلّذِي بَذَلَ نَفْسَهُ لِأَجْل خَطايانَا لَيُنْفِذَنَا مِنَ

ا لمسيع ٤ الذي بذل نفسه لإجل خطايانا لينقذنا مِنَ ٱلْمَا لَمْ ٱلْمُاضِرِ ٱلشَّرِّ برِ حَسَبَ إِرَادَةِ ٱللهِ وَأَ بِينَاهُ ٱلَّذِي

لَهُ ٱلْحَجْدُ إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمَدِنَ ٢ إِنِّي أَنْجَبُ أَنَّكُمْ تَشْقِلُونَ هَكَذَا سَرِيعًا عَنِ ٱلَّذِي

آ إِنِي الشَّجِبُ اللهِ تَمْتَقِلُونَ هَلَمُنَا سُوِيعًا عَنِ اللَّهِي دَعَاكُمْ بِنِعِمْهُ إِلَّهُ الْمُسِيحِ إِلَى إِنْجِيلِ آخَرَ ٧ لَيْسَ هُوَ آخَرَ غَيْرًا أَنَّهُ يُوجَدُ قَوْمُ مُرْعِجُونَكُمْ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَجُولُوا الْحَيْلُ الْمَسْجِ وَ لَمُ وَلَكُنْ إِنْ اَبَشَّرْنَاكُمْ فَنْ أَوْ مَلاَكُ مِنَ الْحَيْلُ الْمَسْجِ وَ لَمُ وَلَكِنْ إِنْ اَبَشَّرْنَاكُمْ فَلْكُنْ أَنَالِيما وَ كَمَا سَبَقْهَ السَّفَا أَفُولُ الْاَنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبَشِرُكُم بِغَيْرِ مَا فَعَلْنَا أَفُولُ الْاَنَ أَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدُ يَبَشِرُكُم بِغَيْرِ مَا فَعَلْنَا أَفُولُ الْاَنَ الْمَاسِ فَلَوْكُنْ أَنَالِهَ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللَّهُ ال

بَشَّرْتُ بِهِ إِنَّهُ لَيْسَ يَحَسَّبِ إِنْسَانِ ١٢ لِأَنِي لَمْ أَفْلَهُ مِنْ عِنْدِ إِنْسَانِ ١٢ لِأَنِي لَمْ أَفْلَهُ مِنْ عِنْد إِنْسَانِ وَلاَ عُلَّهُ مَ بَلْ بِإِعْلَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِّجِ ، مِنْ عِنْد إِنْسَانِ وَلاَ عُلَيْهُ ، بَلْ بِإِعْلَانِ يَانَةِ ٱلْمُهُودِيَّةِ أَيُّ مَا فَإِنَّا فَي ٱلدِّيَانَةِ ٱلْمُهُودِيَّةِ أَيُّ كُنْدِرِينَ مِنْ أَنْهُ إِنْ فَرَاطِ وَأَنْلُهُما . عَا وَكُنْتُ لَنَّا نَعْدَ مِنْ أَنْهُ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فِي اللهُ عَلَى كَثيرِينَ مِنْ أَنْوالِي فِي أَنْهَد مِنْ إِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذِي أَوْفَرَ غَيْرَةً فِي الْمُلْمِداتِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

١١ أَنْ يُعْلِنَ أَبْنَهُ فِيَّ لَأَ بَشِّرَ بِهِ بَيْنَ ٱلْأُمْمِ لِلْوَقْتِ لَمْ أَسْتَشِرْ لَحْمًا وَدَمًا ١٧ وَلاَ صَمِيدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ إِلَى ٱلرُّسُلِ ٱلَّذِينَ فَبْلِي بَلِ ٱنْطَلَقَتْ إِلَى ٱلْفَرَبِيَّةِ ثُمَّ ٱرجَعْتُ أَيْضًا إِلَى دِمِشْقَ ١٨٠ ثُمَّ بَعْدُ ثَلَاثِ سِنِينَ صَعِدْتُ إِلَى أُورُشَلِيمَ لِأَتَّعَرَّفَ بِيطُرُسَ فَمَكَثْثُ عِنْدُهُ خَمْسَةً عَشَرَ يَوْمًا ١٠٠ وَلَكِنِّنِي لَمُ أَرَّ غَيْرُهُ مِنَ ٱلرُّسُلِ إِلَّا يَعْفُوبَ أَخَا ٱلرَّبِّ • ٢٠ وَٱلَّذِي أَكْتُبُ بِهِ إِلَيْكُمْ هُوذَا فَدَّامَ ٱللهِ أَنِّي لَسْتُ أَكُدْبُ فِيهِ • ١٦ وَبَعْدَ ذُلِكَ حِمْتُ إِلَى أَقَالِمِ شُورِيَّةَ وَكِيلِكِيَّةَ . ٢٢ وَلَكِيَّنِي كُنْتُ غَيْرَ مَعْرُ وَفِ مَا لُوَجُهِ عِنْدَ كَنَائِسِ ٱلْيَهُودِيَّةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمَسِيحِ . ٢٠ غَيْرَ أُنَّهُمْ كَانُولَ يَسْمَتُونَ أَنَّ ٱلَّذِي مَانَ يَضْطَهَدُنَا قَبْلًا يُبَشِّرُ ٱلْاَنِّ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي كَانَ قَبْلًا يِنْلُفُهُ ٤٠ فَكَانُوا يُعْجِدُونَ ٱللَّهَ فِي اللَّهِ فِي

ٱلأَصْاحُ ٱلنَّانِي

الْمُ بَعْدُ أَرْبَعَ عَشَرَةً سَنَةً صَوْدُتُ أَبْدُا إِلَى

وَرُشَلِيمَ مَعَ جَرْنَابَا آخِلًا مَعِي تِيطُسَ أَيْضًا . ٢ وَإِنَّمَا بَعْدْتُ بِمُوجَبِ إِعْلاَنِ وَعَرَضْتُ عَلَيْمُ ٱلْإِنْجِيلَ ٱلَّذِي أَكْرِ رُبِهِ بَيْنَ ٱلْأُمَ وَلَكِنْ بِٱلِانْفَرَادِ عَلَى ٱلْمُعْتَبَرِينَ لِيَلاَّ أَكُونَ أَسْعَى أَوْ قَدْ سَعَيْتُ بَاطِلاً ، الْكِنْ لَمْ بَضْطَرَّ وَلاَ تِهِ طُسُ ٱلَّذِي كَانَ مَعِي وَهُوَ يُونَائِنُ أَنْ مَعْنَانِنَ . عْ وَلَكِنْ إِسَبَبِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْكَلَّبَةِ ٱلْمُدْخَلِينَ خِفْيَةَ ٱلَّذِينَ دَخَالُولِ ٱخْيٰلِاسًا لِيَغْجَسَّسُولِ حُرَّيْتُنَا ٱلَّتِي لَنَا فِي ٱلْمَسِيجِ كَيْ يَسْتَعْبِدُونَا. ٥ ٱلَّذِينَ لَمْ الْدْعِنْ لَمْ الْخُضُوع وَلاَ سَاعَةً لِيَبْقَى عِنْدَكُمْ حَقْ ٱلْإِنْ مِيلِ . ٦ وَأَمَّا ٱلْمُهُ مُثَّارُونَ أَنَّهُمْ شَيْءَ مَهْمَا كَانُوا لاَ فَرْقَ عِنْدِي . أَللهُ لاَ يَأْخُذُ بِوَجْهِ إنْسَان . فَإِنَّ هُوُّلاء ٱلْهُعْتَبَرِينَ لَرْ يُشِيرُوا عَلَى ۖ إِنَّهُمْ اللَّهُ عَلَى ۗ إِنَّهُمْ ٧ بَلْ بِٱلْعَكْسِ إِذْ رَأْقُلِ أَنِي ٱوْ تُمِنْتُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْغُرْلَةِ كَمَا بُطْرُسُ عَلَى إِنْجِيلِ ٱلْمُؤْنِانِ ٨٠ فَإِنَّ ٱلَّذِي عَمِلَ فِي بُطْرُسَ إِرسَالَةِ ٱلْمُؤَانِ عَمِلَ فِيَّ أَيْضًا لِلْأَهُمِ. ﴿ فَإِذْ عَلِمَ النَّعْمَةِ ٱلْمُعْظَاةِ لِي يَعْقُونُ وَصَغَا وَيُوحَنَّا ٱلْمُعْتَارُونَ

أَ نَهُمُ أَعْدَةُ أَعْطَوْنِي وَبَرْنَابَا يَمِينَ ٱلشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهِ مَا أَنْ الشَّرْكَةِ لِنَكُونَ نَعْنُ لِللَّهُمْ وَأَنَّا هُمْ فَالْمِنْنَانِ . لا غَيْرَ أَنْ نَذْكُرَ ٱلْفُقْرَاء. وَهُذَا عَيْنُهُ كَنْتُ أَعْنَاهُمُ أَنْ أَنْعَلَهُ

١١ وَلَٰكِنْ لَمَّا أَنَّى بُطْرُسُ إِلَى أَنْطَا كَيَّةَ فَاوَهْتُهُ مُوَاجَهَةً لِأَنَّهُ كَانَ مَلُومًا • ١٢ لِأَنَّهُ قَبْلَهَا أَتَّى قَوْمٌ مِنْ عِيْدِ يَعْفُوبَ كَانَ يَأْكُلُ مَعَ ٱلْأُمَمَ وَلَكِنْ لَمَّا أَنَوْا كَانَ يُؤَخِّرُ وَيُفْرِزُ نَفْسَهُ خَائِفًا مِنَ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْخِنَانِ. ١٢ وَرَاءَى مَعَهُ بَا قِي ٱلْيَهُودِ أَيْضًا حَتَّى إِنَّ بَرْنَابَا أَيْضًا ٱنْقَادَ إِلَى رِيَائِيهِمْ . ١٤ لَكِنْ لَهَا رَأَيْتُ أَنَّهُمْ لَا يَسْلَكُونَ بِٱسْنِفَامَةٍ حَسَبَ حَقَّ ٱلْإِنْجِيلِ قُلْتُ لِبُطْرُسَ فَدَّامَ ٱلْجَعِيمِ إِنْ كُنْتَ وَأَنْتَ يَهُودِيُّ نَعِيشُ أُمَهِيًّا لاَ يَهُودِيًّا فَلِمَاذَا تُلْزِمُ ٱلْأُمَّ أَنْ يَتَهَوَّدُولَ ١٥٠ نَحْنُ بِٱلطَّبِيعَةِ يَهُودُ وَلَسْنَا مِنَ ٱلْأُمَمِ خُطَّاةً ١١ إِذْ نَعْلَمُ أَنَّ ٱلْإِنْسَانَ لَا يَنَبَرَّرُ بِأَعْمَالِٱلنَّامُوسِ مَلْ بِإِيمَانِ بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ آمَنَّا نَحْنُ أَيْضًا يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ لِنَتَّبَرَّرَ بِإِيمَانِ يَسُوعَ لَا بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ. لِإَنَّهُ بِأَعْمَالِ ٱلنَّامُوس لَا يَتَبَرَّ رُجَسَدٌ مَا لَهِ إِنْ كُنَّا وَغَنْ طَالِيُونَ أَنْ نَتَبُرَّرَ وَ الْمُسِيعِ نُوجَدُ نَحْنُ أَنْفُسْنَا أَيْضًا خُطَاةً أَفَالْمُسِيمُ خَادِمُ الْخُطَيَّةِ . حَاشًا . ١٨ فَإِنِّي إِنْ كُنْتُ أَبْنَ أَيْضًا هٰنَا ٱلَّذِي قَدْ هَدَهُ فَإِنِّي أَفْلُهِرُ نَفْسِي مُتَعَدِّيًّا . ١٩ لِأَنِّي مِتُ بِٱلنَّامُوسِ لِلنَّامُوسِ لِأَحْيَا لِللهِ ١٠ مَعَ ٱلْمُسِيحِ صُلْبِتُ فَأَحْياً لَا أَنَا بَلِ ٱلْمُسْمِعِ يَعِيْا فِي . فَهَا أَحْيَاهُ ٱلْأَنَ فِي ٱلْجُسَدِ فَإِنَّهَا ٱلَّحْيَاهُ فِي ٱلْإِيَانِ إِيَانِ ٱبنِ ٱللهِ ٱلَّذِي أُحَبَّنِي وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِي ١٠ لَسْتُ أَبْطِلُ نِعْمَةً ٱللهِ . لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ بِأَ لَنَّامُوسِ بِرُّ فَٱلْمَسِيحُ إِذًا مَاتَ بلأسبب

## ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ا أَيُّهَا ٱلْفَلَاطِيُّونَ ٱلْأَغْبِيَاءُ مَنْ رَقَاكُمْ حَتَّى لَا تُدْعِنُوا الْفَقَّ أَنْتُمُ ٱللَّذِينَ أَمَامَ عُيُونِكُمْ قَدْ رُسِمَ بَسُوعُ ٱلْمُصَافِحُ اللَّهِ مَنْكُمْ مَصْلُوبًا ٢٠ أَرْبِدُ أَرْثِ أَ تَعَلَّمَ مَنْكُمْ هَلَا

فَقَطْ أَبَّأَعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَخَدْثُمُ ٱلرُّوحَ أَمْ يَخَبَرِ ٱلْإِيَمَانِ ٢٠ أَهْكَذَا أَنْهُمْ أَعْيِياً ٤ . أَبَعْدَمَا ٱبْتَدَاتُمْ بِٱلرُّوحِ تُكَمَّلُونَ ٱلْآنَ بِٱلْجَسَدِ . ٤ أَهْذَا ٱلْمِقْدَارَ ٱحْنَمَلْمُ عَبَثَاً إِنْ كَانَ عَبَثاً . ٥ فَٱلَّذِي يَمْغَكُمُ ٱلرُّوحَ وَيَعْمَلُ قُوَّاتٍ فِيكُمْ الْمَاعْمَالِ ٱلنَّامُوسِ أَمْ يَخَارِ ٱلْإِمَانِ. ٦ كَمَا آمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ فَحُسِبَ لَهُ بِرًّا ١٠ أَعْلَـهُ لِمَ إِذًا أَنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيمَانِ أُولَٰءِكَ هُمْ أَنُو إِنْرُهِيمَ . ٨ وَٱلْكِتَابُ إِذْ سَبَقَ فَرَأَى أَنَّ ٱللَّهَ بِٱلإِيمَانِ يُبَرُّرُ ٱلْأَمْمَ سَبَقَ فَبَشَّرَ إِبْرُهِيمَ أَنْ فِيكَ نَتَهَارِكُ جَمِيعُ ٱلْأُمَ ٥٠ إِذَا ٱلَّذِينَ هُمْ مِنَ ٱلْإِيَانِ يَتَبَارَكُونَ مَعَ ۚ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُؤْمِنِ • ١ لِأَنَّ جَوِيعَ ٱلَّذِينَ فُمْ مِنْ أَعْلَمَالِ ٱلنَّامُوسِ فُمْ غَنْتَ لَعْنَةِ لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونٌ كُلُّ مَنْ لاَ يَثْبُتُ فِي جَمِيعٍ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِي كِتَابِ ٱلنَّامُوسِ لِيَعْمَلَ بِهِ ١١٠ وَلَكِنْ أَنْ لَيْسَ أُحَدُ يَتَبَرَّرُ بِٱلنَّاهُ وسِ عِنْدَ ٱللهِ فَظَاهِرْ لِأَنَ ٱلْبَارَّ بِٱلْاِيَانِ يَعْياً . ١٢ وَلَكِنَّ ٱلنَّامُوسَ لَيْسَ مِنَ ٱلْاِيَانِ بَلِ ٱلْإِنْسَانُ ٱلَّذِي يَفْعَلُهَا سَيَحِيْاً جَمَّا . ١٠ ٱلْمَسِيخُ ٱفْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ ٱلنَّامُوسِ إِذْ صَارَ لَعْنَةً لِأَجْلِنَا لِأَنَّهُ مَكْتُوبٌ مَلْعُونْ كُلُّ مَنْ عُلِّقِ عَلَى خَشَبَةٍ . ١٤ لِتَصِيرَ بَرَكَةُ إِبْرُهِيمَ لِٱلْأَهُمَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ لِنَنَالَ بِٱلْإِيمَانِ مَوعِدً

ٱلرُّوحِ اللَّهِ الْإِخْوَةُ كِيَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ ١٥ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كِيَسَبِ ٱلْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ ١٠ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كِيَسَبِ الْإِنْسَانِ أَقُولُ لَيْسَ أُحَدُ يُبْطِلُ عَهْدًا فَدْ تَمَكَّنَ وَكُوْ مِنْ إِنْسَانِ أَوْ بَزِيدُ عَلَيْهِ ١٦٠ وَأَمَّا ٱلْمَوَاعِيدُ فَقِيلَتْ فِي إِبْرَهِيمَ وَفِي نَسْلِهِ لَا يَقُولُ وَفِي ٱلْأَنْسَالِ كَأَنَّهُ عَنْ كَنْيِرِينَ بَلْ كَأَنَّهُ عَنْ وَاحِدٍ وَفِي نَسْلِكَ ٱلَّذِي هُوَ ٱنْمَسِيخُ ١٧٠ وَإِنَّهَا أَفُولُ هٰذَا إِنَّ ٱلنَّامُوسَ ٱلَّذِي صَارَ بَعْدَ أَرْبَعِيهَا وَثَلَاثِينَ سَنَةً لَا يَنْسَخُ عَهْدًا قَدْ سَبَقَ فَتَمَكَّنَ مِنَ ٱللهِ نَعُوا ٱلْمَسِيحِ حَقُّ يُبَطِّلَ ٱلْمَوْعِدَ ١٨٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَتِ ٱلْوَرَالَةُ مِنَ ٱلنَّامُوسِ فَلَمْ تَكُنْ أَيْضًا مِنْ مَوْعِدٍ. وَلَكِنَّ ٱللَّهَ وَهُبَمَّا لإبرهم بمؤعد

١٩ فَلِمَاذَا ٱلنَّامُوسُ. قَدْ زِيدَ بِسَبَبِ ٱلنَّعَدِّيَاتِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ ٱلنَّسْلُ ٱلَّذِي قَدْ وُعِدَ لَهُ مُرَتَّبًا بِمَلاَئِكَةٍ في يَد وَسِيطٍ ٢٠٠ وَأُمَّا ٱلْوَسِيطُ فَلَا يَكُونُ لِوَاحِدٍ. وَلِكِنَّ ٱللَّهَ وَإِحِدٌ • ١٦ فَهَلِ ٱلنَّامُوسُ ضِدُّ مَوَاعِيدِ ٱللهِ. حَاشًا . لِأَنَّهُ لَوْ أَعْطِيَ نَامُوسٌ فَادِرْ أَنْ يُسْمَ لَكَانَ بِٱلْحَقِيفَةِ ٱلْبِيْرُ بِٱلنَّاهُ وسِ ٢٢ لَكِيَّنَ ٱلْكِيَابَ أَغْلَقَ عَلَى ٱلْكُلُّ تَحْتَ ٱلْخُطِّيَّةِ لِيعْطَى ٱلْمَوْعِدُ مِنْ إِيَانِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ ٢٠٠ وَلَكِنْ قَبْلُمَا جَاءَ ٱلْإِيَانِ كُنَّا مَعْرُوسِينَ تَحْتَ ٱلنَّامُوسِ مُعْلَقاً عَلَيْنَا ۚ إِلَى ٱلْإِيمَان ٱلْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ • ٢٤ إِذَا قَدْ كَانَ ٱلنَّامُوسُ مُؤَّدُ بَنَا إِلَى ٱلْمُسِيحِ لِكَيْ نَتَارَرَ مِٱلْإِيمَانِ. ٢٥ وَلَكِنْ بَعْدَ مَا جَامِ ٱلْإِيَانُ لَسْنَا بَعْدُ نَعْتَ مُوَّدِّبٍ و ٢٦ لِأَنكُمْ جَوِيعًا أَبْنَاتُهُ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ بِٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ ٢٧ لِأَنْ كُلُّكُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْنَمَدْتُمْ بِٱلْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْمُ ٱلْمَسِيحِ . ٢٨ لَيْسَ بَهُودِيٌّ وَلا يُونَانِيُّ لَيْسَ عَبِدُ وَلا حُرِّ . لَيْسَ ذَكَرْ وَأَنْنَى لِأَنْكُمْ جَبِيمًا

وَاحِدُ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ • ٢٦ فَإِنْ كُنْهُ اللَّمَسِيعِ فَأَنْهُ اللَّمَسِيعِ فَأَنْهُ اللَّمَسِيعِ فَأَنْهُ اللَّمَ وَحَسَبَ ٱلْمَوْعِدِ وَرَثَنَةُ

## ٱلْأَصْاحُ ٱلرَّابِعُ

ا وَإِنَّهَا أَوْلُ مَا دَامَ ٱلْوَارِثُ فَاصِرًا لاَ يَهُرُقُ شَيْعًا عَنِ ٱلْعَبْدِ مَعْ كَوْلِهِ صَاحِبَ ٱلْجَهِيمِ . ٢ بَلْ هُو شَيْعًا عَنِ ٱلْعَبْدِ مَعْ كَوْلِهِ صَاحِبَ ٱلْجَهِيمِ . ٢ بَلْ هُو شَيْعً . أَوْصَيَاءَ وَ وَكَلَاءَ إِلَى ٱلْوَقْتُ ٱلْهُوَ جَلِّ مِنْ أَيِهِ . مَعْ هَكُذَا فَعْنَاءَ وَ وَكَلَاءَ إِلَى ٱلْوَقْتِ ٱلْهُوَ جَلِّ مِنْ أَيْهِ . مَعْ فَكُورِ اللهُ وَلَا مَعْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَ إِلَى اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَالْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

٨ لَكِنْ حِينَتِنْ إِذْ كُنْهُمْ لاَ تَعْرِ فُونَ ٱللَّهَ ٱسْتَعْبِدْهُمُ لِللَّهِ السَّعْبِدُهُمُ للسَّعْبِدُهُمُ للسَّعْبِدُهُمُ للسَّعْبِدُهُمُ للسَّالِيَّةِ الْهَدَّ. ٩ مَا مَا ٱلْآنَ إِذْ عَرَفْهُمْ

ٱللهَ بَلْ بِالْمُنْرِيِّ عُرِفْتُمْ مِنَ ٱللهِ فَكَيْفَ تَرْجِعُونَ أَيْضًا إِلَى ٱلْأَرْكَانِ ٱلفَّ مِيفَةِ ٱلْفَقِيرَةِ ٱلَّتِي تُرِيدُونَ أَنْ تُسْتَعَبَدُوا لَهَا مِنْ جَدِيدٍ مَ الْأَخَفَظُونَ أَنَّامًا وَشُهُورًا وَأَوْقَانًا وَسِنِينَ اللهَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَعِبْثُ فِيكُمْ عَبْثًا

١٦ أَنْضَرَّعُ إِلَيْهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كُونُها كَمَا أَنْهُ الْإِخْوَةُ كُونُها كَمَا أَنْهُ الْمُ الطَّلْمُو فِي شَيْئًا ١٦ وَلَكَنَّمُ لَا يَعْلَمُ وَفِي شَيْئًا ١٦ وَلَكَنَّمُ لَا يَعْلَمُ وَفِي شَيْئًا ١٦ وَلَكَنَّمُ لَوْ الْمُونَ أَنِّهُ وَنَ أَنْهُ وَمِنَ اللهِ قَيْلَتُهُ وَفِي كَالْنَفْسِعِ يَسُوعَ ٥ وَ فَمَاذَا بِلَا فَي اللهِ عَبْلَدُهُ وَفِي كَالْنَفْسِعِ يَسُوعَ ٥ وَ فَمَاذَا بِلَا فَي اللهِ عَبْلَدُهُ وَفِي كَالْنَفْسِعِ يَسُوعَ ٥ وَ فَمَاذَا بَلْ كَمَلَاكُ مِنَ اللهِ قَيلَتُهُ وَفِي كَالْنَفْسِعِ يَسُوعَ ٥ وَ فَمَاذَا بَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

فَقَطْ ١١٠ يَا أَوْلَادِي ٱلَّذِينَ أَنَّكَ عَنْضُ بِكُمْ أَيْضًا إِلَى أَنْ يَتَصَوَّرَ ٱلْمُسِيمُ فَيكُمْ. ٢ وَلِكِنَّى كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَكُونَ الله حَاضِرًا عِنْدَكُمُ أَلْآنَ وَأَغَيِّرُ صَوْنِي لِأَنِّي مُفْتِيرٌ فِيكُمْ ٢١ قُولُوا لِي أُنْهُمُ ٱلَّذِينَ تُرِيدُونَ أَنْ تَكُونُوا نَعْتَ ٱلنَّامُوسِ أَلَسْتُمْ تَسْمَعُونَ ٱلنَّامُوسَ. ٢٦ فَإِنَّهُ مَكْنُوبُ أَنَّهُ كَانَ لِإِبْرُهُمِمَ ٱبْنَانَ وَإِحِدْ مِنَ ٱلْجَارِيَةِ وَٱلْآخَرُ مِنَ ٱكْخُرَّةِهِ ٢٢ لُكِينٌ ٱلذِي مِنَ ٱكْبَاَرِيَةِ وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ وَأُمَّا ٱلَّذِي مِنَ ٱلْخُرَّة فَبِٱلْمَوْعِدِ ٢٤٠ وَ ۚ إِلَّ ذَٰلِكَ رَمْزُ لِأَنَّ هَا نَيْنِ هُمَا ٱلْمَهْدَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ جَبَل سِينَا ۗ ٱلْوَالِدُ لِلْعُبُودِيَّةِ ٱلَّذِي هُوَ هَاجَرُ . ٢٥ لِأَنَّ هَاجَرَ جَبَلُ سِيَّاتُ فِي ٱلْمَرَبِيَّةِ. وَلَحَيِنَّهُ يُقَابِلُ أُورُسُلِيمَ ٱلْحَاضِرَةَ فَإِنَّهَا مُسْتَعْبَدَةُ مَعْ بَنِيهَا. ٢٦ وَأَمَّا أُورُشِلِيمُ ٱلْعُلْيَا ٱلَّتِي ثِيَ أُنَّا جَبِيعًا فَهِيَ حُرَّةُ ٢٧ لِأَنَّهُ مَكْةُ وِبُ أَفْرَحِي أَيَّمُ ٱلْمَاقِرُ ٱلَّذِي لَمْ تَلِدْ . اِهْتِفِي وَٱصْرُخِي أَ يَنْهَا ٱلَّذِي لَمْ لَتَسَفَّيْضْ فَإِنَّ أُوْلِكَدَ ٱلْمُوحِشَةِ أَكْثَرُ مِنَ ٱلَّتِي لَهَا زَوْجُ ٢٨، كَأْمَّا نَعْنُ

أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَنَظِيرُ إِسْمَى أَوْلَادُ ٱلْمَوْعِدِ ٢٩٠ وَلَكِنْ كَمَا كَانَ حِينَدُ ٱلَّذِي وُلِدَ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ يُضْطَهِدُ ٱلَّذِي حَسَبَ ٱلرُّوحِ هَكَذَا ٱلْآنَ أَيْضًا ٢٠ لَكِنْ مَاذَا يَهُولُ ٱلْكِتَابُ. ٱطرُدِ ٱلْجُارِيَةَ قَائِمُ الْأَنَّةُ لاَ يَرِثُ أَنْنُ ٱلْجُارِيَةِ مَعَ آبْنِ ٱلْخُرَّةِ ١٠٠ إِذًا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ لَسْنَا أَوْلَادَ جَارِيَةِ بَلْ أَوْلَادُ ٱلْخُرَّةِ

اَ لاَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا فَأَنْبُنُولُ إِذَا فِي ٱلْخُرِّيَّةِ ٱلَّتِي قَدْ حَرَّرَنَا ٱلْمُسِيحُ مِهِا وَلَا نَرْتَبِكُولُ أَيْفًا بِيرِ عُبُودِيَّةٍ ، ٢ هَا أَنَا بُولُسُ أَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ إِن ٱخْنَنَنَمْ لَا يَنْفَعَكُمُ ٱلْمُسِيحُ شَيْئًا . مَلَيْنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ أَنَ الْمُسَيحُ شَيْئًا . مَلَيْنِ أَنَّهُ مُلْتَزِمْ أَنْ الْمُسِيحُ الْمَسَيحُ الْمَسَيحُ الْمَسَيحُ الْمَسَيحُ الْمَسَيحُ الْمُسَيحِ الْمَسَيحِ اللَّهِ مَلَ اللَّهُ مُلْتَزِمْ أَنْ اللَّهُ مَن النَّهُ مُلْتَزِمْ أَنْ اللَّذِينَ لَتَبَرَّرُونَ بِالنَّامُوسِ . عَقَدْ تَبَطَّلْتُمْ مِنَ النِّعْمَةِ وَلَا النَّهُ فِي الْمُسِيحِ اللَّهِ اللَّهِ مَن النَّعْمَةِ وَلَا الْعُرْلَةُ بَلِي الْإِيَالُ النَّهُ فَي الْمُسِيحِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى الْمُعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْعَامِلُ بِٱلْشَمَبَةِ. ٧ كُنْنُمْ تَسْمُونَ حَسَنًا . فَمَنْ صَدَّكُمْ حَتَّى لَا تُطَاوِعُوا لِلْحَقُّ ٨٠ هَذِهِ ٱلْمُطَاوَعَهُ لَيْسَتْ مِنَ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ ١٠ خَبِيرَةٌ صَغِيرَةٌ نَخَيْرُ ٱلْعَجِينَ كُلَّهُ . ١٠ وَلَكُنَّنِي أَنْقُ بِكُمْ فِي ٱلرَّبِّ أَنَّكُمْ لَا تَفَتْكُرُ وَنَ شَيْئًا آخَرَ . وَلَكِنَّ ٱلَّذِي يُزْعِيُّكُم "سَغِيْلِ ٱلدَّيْنُونَةَ أَيُّ مَنْ كَانَ وَاللَّهُ أَمَّا أَنَا أَيَّا ٱلْإِخْوَةُ فَإِنْ كُنْتُ بَعْدُ أَكْرِزُ بِٱلْخِنَانِ فَلِمَاذَا أَضْعَلَهَدُ بَعْدُ. إِذًا عَارَةُ ٱلصَّلِيبِ قَدْ بَطَلَتْ . ١٢ يَا لَيْتَ ٱلَّذِينَ يُقْلِقُونَكُمْ يَقْطَعُونَ أَيْضًا ١٢ فَإِنَّكُمْ ۚ إِنَّهَا دُعِيتُمْ لِلْئِرَّيَّةِ أَنَّهَا ۖ ٱلْإِخْوَةُ. غَيْرَ أُنَّهُ لَا نُصَيِّرُوا ٱلْمُرْبَّةَ فَرْصَةً لِلْعِسَدِ بَلْ بِٱلْحَمَٰبَةِ آخُدِمُوا بَعْضُكُم بَعْضًا وَ الْأَنَّ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ فِي كَلْمَةِ وَاحِلَةً يُكْمَلُ . تَحِبُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . ٥٠ فَإِذَا كُنْمُ تَنْهُ أُونَ وَتَأْكُلُونَ بَعْفُكُم ۚ بَعْضًا فَٱنْظُرُ وَالِمَلاَّ نُفْوَا أعضكم أبعضاً

ا وَ إِنَّمَاأً فُولُ ٱسْلَكُوا بِٱلرُّوحِ فَلا تُكَمِّلُوا شَهُوَّةً

ٱكْجُسَدِ . ١٧ لِكَنَّ ٱلْجُسَدَ يَشْتَهِي ضِدَّ ٱلرُّوحِ وَٱلرُّوحُ ضِدَّ ٱلْجَسَدِ. وَهَٰذَانِ يُقَاوِمُ أَحَدُهُمَا ٱلآخَرَ حَتَّى تَفْعَلُونَ مَا لاَ تُرِيدُونَ ١٨٠ وَلَكِنَ إِذَا أَنْقَدْتُمْ بِٱلرُّوحِ فَلَسْمْ فَعَتَ ٱلْنَّامُوسِ، ١٩ وَأَعْمَالُ ٱلْجُسَدِ ظَاهِرَةٌ ۗ ٱلَّتِي هِيَ زِنَّى عَهَارَةٌ نَجَاسَةُ دِعَارَةٌ ٢٠ عِبَادَةُ ٱلْأَوْتَانِ سِعْرُ عَدَاوَةٌ خِصَامٌ عَيْرَةُ سَخَطُ نَعَزُّ بُشِهَاقٌ بِدْعَةُ ١٦ حَسَدٌ قَتْلُ سُكُرْدُ بَطَرُ ۗ وَأَمْثَالُ هَٰذِهِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَسْبُقُ فَأَ قُولُ لَكُمْ ۚ عَنْمَا كَمَا سَيَقْتُ فَقُلْتُ أَيْضًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْعَلُونَ مِثْلَ هَذهِ لا يَرِثُونَ مَلَكُوتَ ٱللهِ مِنْ وَأَمَّا ثَمَرُ ٱلرُّوحِ فَهُو مَحْبَةً فَرَحْ سَلامْ طُولُ أَنَاةٍ لُطُفْ صَلاَحْ إِيمَانْ ٢٢ وَدَاعَةٌ تَعَفُّفُ مِن صَدَّا مُّثَالِ هَلْمِ عِلَيْسَ نَامُوسٌ ٢٤ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ النَّهُ اللَّهُ عَدْ صَلَّبُوا أَنْجُسَدَ مَعَ ٱلْأُهُوا \* وَٱللَّهُ وَاتْ م ٢ إِنْ كُنَّا نَعِيشُ بِٱلرُّوحِ فَلْنُسْلُكُ أَيْضًا يُحِسَبِ ٱلرُّوحِ وِ٦٦ لاَ نَكُنْ الْحُبِينَ لْغَاضِبُ بَعْضُنَا لَهِ صَا وَتَحْسُدُ العضنا لعضا

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ إِنِ ٱنْسَبَقَ إِنْسَانَ فَأُخِدَ فِي رَلَّةِ مَا فَأَصْلُحُوا أَنْهُمُ ٱلرُّوحَانِيِّينَ مِثْلَ هُلَا بِرُوحِ ٱلْوَدَاعَةِ الْظِرَّا إِلَى نَفْسِكَ لِئَلاَ نَجُرَّبَ أَنْتَ أَيْضًا . ٢ إَحْبِلُوا الْفَسِيمِ . الْفَكْمُ أَنْقَالَ بَعْضِ وَهَكَذَا تَبَرِّبُوا اَلْهُوسَ ٱلْمَسِيمِ . الْفَكْمُ أَنْقَالَ بَعْضِ وَهَكَذَا تَبَرِّبُوا اللهُوسَ ٱلْمَسِيمِ . اللهُ الْفَالَ بَعْضِ وَهَكَذَا تَبَرِّبُولَ اللهُ وَهُو آيْسَ شَبَيًّا فَإِنَّهُ عَلَيْهُ وَحِبَاقِلِ اللهُ الْفَوْرُ مِنْ جَهَةِ فَيْرِهِ . اللهُ الْفَوْرُ مِنْ جَهة فَيْرِهِ . المَّاسِمِ فَقَطْ لا مِنْ جِهة فَيْرُهِ . اللهُ آلْفَوْرُ مِنْ جَهة نَفْسِهِ فَقَطْ لا مِنْ جِهة فَيْرُهِ . كُلُّ وَاحِدِ عَمَلَهُ وَحِبَاقِلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْفَوْرُ مِنْ جَهة فَيْرُهِ . اللهِ ال

نَكِلُّ . · ا فَإِذَا حَسْبَهَا لَنَا فُرْصَةٌ فَلْنَعْمَلِ ٱكْخَيْرَ لِلجُهَيْعِ وَلاَ سِيَّهَا لِأَهْلِ ٱلْإِيَمَانِ

١١ أَنْظُرُ وَا مَا أَكْبَرَ ٱلْأَحْرُفَ ٱلَّتِي كَتَبَنْهَا إِلَيْكُمْ بِيدِي ١٦٠ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْمَلُوا مَنْظَرًا حَسَنًا فِي ٱلْجُسَدِ هُوَٰلًا ۚ يُلْزِمُونَكُمُ ۚ أَنْ تَخَنَّيْنُوا لِئَلَّا يُضْطَهَدُولَ لِأُجْلِ صَلْمِبِ ٱلْمُسِيحِ فَقَطْ . ١٢ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ تَعَنَّنُهُونَ هُمْ لَا تَجِهْظُونَ ٱلنَّامُوسَ بَلْ بُرِيدُونَ أَنْ تَخْنَيْنُولِ أَنْثُمْ لِكَيْ نَفْغُورُوا فِي جَسَدِكُمْ 1٤ وَأَمَّا مِنْ جِهَنِي فَحَاشَا لِي أَنْ أَفْخَرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَيِّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي بِهِ قَدْ صُلِبَ ٱلْعَالَمُ لِي عَلَّنَا لِلْعَالَمِ وَ اللَّهَ فِي ٱلْمَسِيحِ بَسُوعَ لَيْسَ ٱلْحُنِدَانُ يَنْفَعُ شَيْءًا ۚ وَلَا ٱلْغُرْلَةُ بَلِ ٱلْخُلِيقَةُ ٱلْجُدِيدَةُ. ١٦ فَكُلُّ ٱلَّذِينَ يَسْلُكُونَ عِجَسَبِ هَٰذَا ٱلْقَانُونِ عَلَيْهُمْ سَلَامَرٌ وَرَحْمَةٌ وَعَلَى إِسْرَائِيلِ ٱللهِ ١٧٠ فِي مَا بَعْدُ لَأَ يَجْلُبُ أُحَدُ عَلَى ۖ أَنْعَابًا لِأَنِّي حَامِلٌ فِي جَسَدِي سِمَاتِ ١٨ نِعْمَةُ رَبِيناً بَسُوعَ الْمَسِيمِ مَعَ رُوحِكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ.

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ أَفْسُسَ

### ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ إِلَى ٱلْفَيْدِيسِينَ ٱلَّذِينَ فِي أَفْسُسَ وَٱلْمُوْمِينَ فِي ٱلْمَسِمِ يَسُوعَ ٢ نِعْمَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ

مُ مُبَارِكُ اللهُ أَبُو رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي بَارَكَنَا يَكُو بَيِّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ عَكَمَا يَكُلُ بَرَكَةِ رُوحِيَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوِبَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ عَكَمَا

آخْنَارَنَا فِيهِ قَبْلَ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمَ لِنَكُونَ قِدِّيسِينَ وَلِلَّا لَوْمِ فَكَامَهُ فِي ٱلْعَمَبَّةِ ٥ إِذْ سَبَقَ فَعَيَّلْنَا الِلتَّبَنِّي بِيَسُوعَ المسيع لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَسَرَّةِ مَشْيَةً بِهِ ٢ لِمَدْح جَبْد نِعْمَتِهِ ٱلَّذِي أَنْعُمَ بَهَا عَلَيْنَا فِي ٱلْفَعْبُوبِ ٧ ٱلَّذِي فِيهِ لَنَا ٱلْفِيدَالِهُ بِدَمِهِ غُفْرَانُ ٱلْخُطَالَيَا حَسَبَ غِنَى نِعْمَتِهِ ٨ ٱلَّتِي أَجْزَلَهَا لَنَا بَكُلُّ حِكْمَةِ وَفَطْنَةٍ \* إِذْ عَرَّفَنَا بِسِرٍّ مَشِئَتِهِ حَسَبَ مَسَرَّتِهِ ٱلَّتِي قَصَدَهَا فِي نَفْسِهِ ١٠ لِتَدْبِيرِ مِلْ عَ ٱلْأَرْمِيَةِ لِيَجْمِعَ كُلَّ شَيْء فِي ٱلْمَسِيحِ مَا فِي ٱلسَّهْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضِ فِي ذَاكَ ١١ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا نِلْنَا نَصِيبًا مُعَيَّنِينَ سَاعًا حَسَبَ قَصْدِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ كُلُّ شَيْ حَسَبَ رَأْي مَشْيِئَتِهِ ١٢ لِنَكُونَ لِمَدْح جَبْدِهِ نَحْنُ ٱلَّذِينَ قَدْ سَبْقَ رَجَائُماً فِي ٱلْمَسِيحِ . ١٢ ٱلَّذِي فيهِ أَيْضًا أَنْتُمْ إِذْ سَمِعْتُمْ كَالِمَةَ ٱلْحَقُّ إِنْجِيلَ خَلاَصِكُمْ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا إِذْ آمَنْتُمْ خُتِيثُمْ بِرُوحِ ٱلْمَوْعِارِ ٱلْفَدُّوسِ ١٤ ٱلَّذِي هُوَ عَرَبُونُ مِيرَاثِنَا لِفِدَا ۗ ٱلْهُفَّتَنَى

لِهَدْح عَبْدِهِ

٥٠ لِذَلِكَ أَنَا أَيْضًا إِذْ قَدْ سَمِعْتُ بِإِيَانِكُمْ بِٱلرَّبِّ بِسُوعَ وَتَحْبَّزُكُمْ نَحْوَ جَدِيمِ ٱلْفِدِّيسِينَ ١٦ لَاأْزَالُ شَاكِرًا لِأَجْلِكُمْ ثَاكِرًا إِنَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِي ١٧ كَيْ يُعْطِيكُمْ إِللهُ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمُسِيحِ أَبُو ٱلْمَعْدِ رُوحَ ٱلْحِكْمَةِ ئَ لَإِعْلَانِ فِي مَعْرِفَتِهِ ١٨ مُسْتَنِيرَةً عَيُونَ أَذْهَانِكُمْ لِتَعْلَمُولَ مَا هُوَ رَجَالُهُ دَعُولَتِهِ وَمَا هُوَ غِنَي عَجْدِ مِيرَاثِهِ فِي ٱلْقِدِّيسِينَ ١٦ وَمَا هِيَ عَظَمَةُ قُدْرَتِهِ ٱلْفَائِقَةِ غُونَا يَنْ الْمُومِيدِنَ حَسَبَ عَمَلِ شِيْةً قُوَّتِهِ ٢٠ ٱلَّذِي عَمِلَهُ فِي ٱلْمُسِيحِ إِذْ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ١٦ فَوْقَ كُلُّ رِبَاسَةٍ وَسُلْطَانِ وَفُقَّةٍ وَسِيَادَةٍ وَكُلُّ ٱسْمُ يُسَمَّى لَيْسَ فِي هَٰذَا ٱلدَّهْرِ فَتَطْ بَلْ فِي ٱلْمُسْتَقَيْلِ أَيْضًا ٢٢ وَأَخْضَعَ كُلَّ شَيْءٌ نَحْتَ قَدَمَيْهِ وَ إِيَّاهُ جَهَلَ زَاْسًا فَوْقَ كُلُّ شَيْمٌ لِلْكَ بِيسَةِ ٢٢ ٱلَّتِي هِيَ جَسَدَهُ وَلَ ٱلَّذِي يَهُلَّا ٱلْكُلَّ فِي ٱلْكُلِّ فِي ٱلْكُلِّ

### ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَأَنْتُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَمْوَاتًا ۚ رِالذُّنُوبِ وَٱلْخُطَايَا مَ ٱلَّتِي سَلَكُمُ فَيِهَا قَبْلاً حَسَبَ دَهْرِ هَلْنَا ٱلْعَالَمِ حَسَبَ رَئِيسٍ سُلْطَانِ ٱلْهَوَاءِ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي يَعْمَلُ ٱلْأَنَ فِي أَبْنَاءُ ٱلْمَعْصَلَةِ ٢ ٱلَّذِينَ نَحْنُ أَيْضًا جَمِيعًا تَصَرَّفْنَا قَبْلاً مَيْنَهُ فِي شَهَوَاتِ جَسَدِنَا عَامِلِينَ مَشْيِمَاتِ ٱلْجُسَدِ وَٱلْأَفْكَارِ وَكُنَّا بِٱلطَّبِيعَةِ أَبْنَاءَ ٱلْغَضَبِ كَٱلْبَاقِينَ أَيْضًا ٤ اللهُ ٱلَّذِي هُوَ عَنِّي فِي ٱلرَّحْمَةِ مِنْ أَجْلِ مَحَبَّتِهِ ٱلْكَثْيِرَةِ ٱلَّتِي أَحَبُّنَا بِهَا ٥ وَنَعْنُ أَمْوَاتُ بِٱلْخُطَايَا أَحْيَانَا مَعَ ٱلْعَسِيعِ . بِٱلنِّعْمَةِ أَنْهُ مُخَلِّصُونَ . ٦ وَأَقَامَنَا مَعَهُ وَأَجْلَسَنَا مَعَهُ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٧ لِيظْهِرَ فِي ٱلدُّهُورِ ٱلْاَتِيَةِ غِنَى نِمْمَتِهِ ٱلْفَائِقَ بِٱللَّطْفِ عَلَيْنَا فِ ٱلْمَسِيعِ يَسُوعَ ٨٠ لِأَنَّكُمْ بِٱلنَّهِ مَةِ مُخَلَّصُونَ بِٱلْإِبَانِ وَذَٰلِكَ لَيْسَ مِنْكُمْ . هُوَ عَطِيَّةُ ٱللَّهِ . ﴿ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالَ كَيْلاَ يَفْتَفَرَ أَحَدُ . ﴿ لِأَنَّنَا نَعْنُ عَمَلُهُ تَخْلُوقِينَ فِي

ٱلْمَسِيجِ يَسُوعَ لِأَعْمَالِ صَاكِمَةِ قَدْ سَبَقَ ٱللهُ فَأَعَدُّهَا لِكَيْ نَسْلُكَ فِيهَا

١١ لِذَٰ لِكَ ٱذْ كُرُوا أَنَّكُمْ أَثْبُمُ ٱلْأَمْمُ قَبْلًا فِي ٱلْجُسَدِ ٱلْهَدْعُوِّينَ غُرْلَةً مِنَ ٱلْهَدْعُو خِيَانًا مَصْنُوعًا بَٱلْيَدِ فِي ٱلْجُسَدِ ١٢ أَنَّكُمْ كُنْمُ فِي ذَٰلِكَ ٱلْوَقْتِ بِدُونِ مَسِيحِ أَجْنَبِينَ عَنْ رَعُولَيْهِ إِسْرَائِيلَ وَغُرَبَا عَنْ عَهُودِ ٱلْمَوْعِدِ لَا رَجَاءً لَكُمْ وَبِلاَ إِلَّهِ فِي ٱلْعَالَمَ ١٢. وَلَكِن ٱلْآنَ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُمْ قَبْلًا بَعِيدِينَ صِرْتُمْ قَرِينِينَ بِدَم ٱلْمَسِيحِ . ١٤ لِأَنَّهُ هُوَ سَلاَمُنَا ٱلَّذِي جَمَلَ ٱلَّاثُنَيْنِ وَاحِدًا وَنَقَضَ حَائِطَ ٱلسِّياَجِ ٱلْمُتُوسِّطُ ١٥ أَبِي ٱلْعَكَاقَةَ . مُبْطِلًا يَجَسَدِهِ نَامُوسَ ٱلْوَصَايَا فِي فَرَائِضَ لِكَيْ يَخْلُقَ ٱلِآثْنَيْنِ فِي نَفْسِهِ إِنْسَانًا وَإِحِنَّا جَدِيبًا صَانِعًا سَكَمًا ١٦ وَيُصَاكِحَ ٱلْأَثْنَيْنِ فِي جَسَدِ فَاحِدِ مَعَ ٱللهِ بِٱلصَّلِيبِ قَاتِلًا ٱلْعَلَاقَةَ بِهِ ١٧٠ غَجَاءَ وَبَشَّرَكُمْ بِسَلَامٍ أَنْهُمُ ٱلْبَعِيدِينَ قَالْقُرِيدِينَ . ١٨ لِأَنَّ بِهِ لَنَا كَلِّيمًا

قُدُومًا فِي رُوح وَاحِد إِلَى ٱلْآبِ ، ١٩ فَلَسْنُمْ إِذَا بَعْدُ غُرَبَا وَ فَلَسْنُمْ إِذَا بَعْدُ غُرَبَا وَ وَنُرُلًا بَلُ رَعِيَّةٌ مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَأَهْلِ بَيْتِ ٱللهِ ثَرَبَا وَوَيَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ مَنْ الرَّسُلُ وَٱلْأَنْبِيَا وَيَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ الْمُسَيخُ مَنْ الرَّسِلُ وَٱلْأَنْبِياءَ وَيَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ الرَّسِلُ وَالْأَنْبِياءَ وَيَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ الرَّسِلُ وَالْمُورِ الرَّالِي فِيهِ كُلُّ ٱلْبِنَاءَ مُركَّبًا مَعًا مَنْهُ أَيْضًا فِي ٱلرَّبِ . ٢٢ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْمُ أَيْضًا مَنْهُ مَنْ اللهِ فِي ٱلرَّبِ . ٢٢ ٱلَّذِي فِيهِ أَنْمُ أَيْضًا مَنْهُ مَنْ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْ مَعًا مَسْكُمًا لِللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْهُ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْهُ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ مِنْهُ اللهِ فِي ٱلرُّوحِ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ اللهِ فِي ٱلرَّوحِ مَنْهُ اللهِ فَي ٱلرَّهِ مِنْهُ اللهِ فَي ٱلرَّومِ مِنْهُ اللهِ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهِ الْمُنْهُ لِللهِ فَيْهِ الرَّهِ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ اللهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ الْمُنْهُ اللّهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ الرّهِ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ اللّهُ فَيْهُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ لَهُ اللّهُ فَلَالْهُ لَهُ لَهُ اللّهُ فَيْمُ اللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَهُ لَاللّهُ لَهُ الللّهُ لَهُ اللّهُ لَهُ الللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا

اَ لِأَصْعَاجُ ٱلنَّالِثُ

ٱلْمَسِيمِ بِٱلْإِنْجِيلِ. ٧ ٱلَّذِيبِ صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهُ حَسَبَ مَوْهِبَةِ نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عَلَاهِ كَ حَسَبَ فِعْل قُوْتِهِ ٨ لِي أَنَا أَصْغَرَ جَبِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ أَعْطِيَتْ هَٰذِهِ ٱلنَّعْمَةُ أَنْ أَبَشِّرَ بَيْنَ ٱلْأَمْمَ بِغِنَىٱلْمُصَبِحِ ٱلَّذِي لَا يُسْتَقْضَى ٦ وَأُنِيرَ ٱلْجَبِيعَ فِي مَا هُوَ شَرِكَةُ ٱلسِّرُ ٱلْمَكْنُومِ مِنْذُ ٱلدُّهُورِ فِي ٱللهِ خَالِقِ ٱلْجَمِيعِ بِيَسُوعَ آلْمُسِيحِ . ١٠ لِكِنْ يُعَرَّفَ ٱلْآنَ عِنْدَ ٱلرُّؤُسَاءُ وَٱلسَّلَاطِينِ فِي ٱلسَّمَا وِيَّاتِ بِوَاسِطَةِ ٱلْكَيْسَةِ يَحِكْمَةِ ٱللهِ ٱلْمُتَنَوِّعَةِ ١١ حَسَبَ قَصْدِ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي صَنَعَهُ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَبُّنَا ١٦ ٱلَّذِي بِهِ لَنَا جَزَاءَ أُ وَقُدُومُرُ بايمَانِهِ عَنْ ثِقَةٍ ١٢٠ لِذَلِكَ أَطْلُبُ أَنْ لَا تَكَيُّلُوا فِي شَدَائِدِي لِأَجْلِكُرُ ٱلَّذِي هِيَ عَجْدَكُمُ ١٤ بِسَبَبِ هَٰنَا أَحْنِي زُكْبَنَّ لَدَى أَبِي رَبُّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٥ ٱلَّذِي مِنْهُ نَسَّى كُلُّ عَشْيِرَةٍ فِي أَاسَّهُ وَإِتْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ ١٦٠ لِكَنْ يُعْطِيكُمْ مِحِسَبِ عَنِي عَبْدِهِ أَنْ نَتَأَيَّدُوا بِٱلْقُوَّةِ بِرُوحِهِ فِي الإنسانِ الباطنِ ١٧ لِيُحِلَّ الْمَسِعُ بِالْإِيَانِ فِي فَلُوبِكُمْ الْانسانِ الْبَاطِيعُوا الْمَسْعُ وَالْمَلْمُ حَتَّى تَسْتَطْيِعُوا الْمَنْ مُنَا الْمَوْنَ وَمُنَا لَسِينَ مَا هُو الْعَرْضُ الْمَنْ لَكُونُ وَلَا لَعْدُ بِسِينَ مَا هُو الْعَرْضُ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَةَ وَالْعَلْوُ ١٩ وَتَعْرِفُوا عَبَّةَ الْمَسِيحِ الْفَائِقَةَ الْمَعْرِفَة لِكَيْ تَمْنَا يُوا إِلَى حَلَّ اللهِ الْفَائِقَة الْمَعْرِفَة لِكَيْ تَمْنَا يُوا إِلَى حَلَّ اللهِ الْفَائِقَة الْمَعْرِفَة لِكَيْ تَمْنَا يُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

#### ٱلْأَحْمَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَأَطْلُبُ إِلَيْكُمْ أَنَا ٱلْأَسِارَ فِي ٱلرَّبِ أَنْ تَسْلُكُوا كَمَا يَحِقُ لِلدَّعْقَ الْنِي دُعِيمُ بِهَا ٢٠ بِكُلِّ تَوَاضِمٍ وَوَدَاعَةٍ وَيَطُولِ أَنَاةٍ يُحْدَيلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ٱلْحَبَّةِ. ٢ مُجْتَمِدِينَ أَنْ نَحْفَظُول وَحْدَانِيَّة ٱلرُّوح بِرِبَاطِ السَّلَامِ ٤٠ جَسَدَ وَاحِدٌ وَرُوحٌ وَاحِدٌ كَمَا دُعِيمُ

أَيْضًا فِي رَجَاء دَءُوتِكُمْ ۖ ٱلْوَاحِدِ. ٥ رَبُّ وَاحِدٌ إِيَانٌ وَاحِدٌ مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ ٦ إِلَهٌ وَآبُ وَاحِدٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ ٱلَّذِيبِ عَلَى ٱلْكُلِّ وَبِٱلْكُلِ وَفِي كُلِّكُمْرٌ ٢٠ وَلَكِنْ لَكُلُّ وَلَحِدٍ مِنَّا أَعْطِيَتِ ٱلنِّعْبَةُ حَسَبَ قِياسُ هُولَةً ٱلْمَسِيعِ ٨٠ لِذَلِكَ يَقُولُ . إِذْ صَعِدَ إِلَى ٱلْعَلَاءِ سَبَى سَبْياً وَإَعْطَى ٱلنَّاسَ عَطَايَا ١٠ وَأَمَّا أَنَّهُ صَمِدَ فَمَا هُوَ إِلاَّ إِنَّهُ نَزَلَ أَيْضًا أَوَّلَا إِلَى أَتْسَامِ ٱلْأَرْضِ ٱلسُّفْلَ. ١٠ ٱلَّذِي نَزَلَ هُوَ ٱلَّذِي صَعِدَ أَيْضًا فَوْقَ جَمِيمِ ٱلسَّمْوَاتِ لِكَيْ يَمْلَأَ ٱلْكُلَّ. ١١ وَهُوَ أَعْطَى ٱلْبُعْضَ أَنْ يَكُونُوا رُسُلًا وَٱلْبُعْضَ أَنْبِيَاءً وَٱلْبَعْضَ مُبَشِّريتَ وَٱلْبَعْضَ رُعَاةً وَمُعَلِّمِينَ ١٢ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ ٱلْفِدُّ بِسِينَ لِعَمَلِ ٱلْخُيْدُمَةِ لِبُنْيَانِ جَسَدِ ٱلْمُسِيحِ ١٢ إِلَى أَنْ نَنْتَهِيَ جَهِيعُنا إِلَى وَحْلَابِيَّةِ ٱلْإِيَانِ وَمَعْرِفَةِ ٱبْنِ ٱللهِ . إِلَى إِنْسَانِ كَامِلٍ . إِلَى فَهِاسِ قَامَةِ مِلْ ۗ ٱلْمَسِيحِ . ١٤ كَيْ لَا نَكُونَ فِي مَا بَعْدُ أَطْفَالًا مُضْطَرَ بِينَ وَهَعْمُولِينَ بِكُلُّ

رِيج نَعْلِيم عِيلَة النَّاسِ بِمَكْرٍ إِلَى مَكِيدة الضَّلالِ. ٥٠ بَلْ صَادِقِينَ فِي الْهَجَبَّةِ نَنْهُو فِي كُلِّ شَيْءٌ إِلَى ذَاكَ النَّي هُوَ الرَّالِينَ فِي الْهَجَبَّةِ نَنْهُو فِي كُلِّ شَيْءٌ إِلَى ذَاكَ النَّي هُوَ الرَّالِينَ الْمُصَابِعُ ١٦ الَّذِي مِنْهُ كُلُّ الْجُسَدِ مُرَكَبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَةِ حَدُلٌ مَعْصُلِ حَسَبَ مُرَكَبًا مَعًا وَمُقَارِنًا بِهُوَازَرَةِ حَدُلٌ نَهُو الْجُسَدِ لِبُنْيَانِهِ عَمَلَ عَلَى قَيِاسِ كُلِّ جُزْءٌ فِيَصِّلُ نَهُو الْجُسَدِ لِبُنْيَانِهِ عَمَلَ عَلَى قَيِاسِ كُلِّ جُزْءٌ فِيصَلِّلُ نَهُو الْجُسَدِ لِبُنْيَانِهِ فِي الْمُحَبَّةِ فِي الْمُحَبَّةِ فِي الْمُعَالِدِ الْمُؤَادِدِهِ اللّهُ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَالِقِهُ الْمُعَلِّدُ لِلْمُنَانِهِ فِي الْمُعَلِّدُ لِلْمُنْكِانِهُ اللّهُ الْمُعَلِّدُ لِلْمُنَانِهِ فِي الْمُعَلِّدُ لَهُ الْمُحَلِّدُ اللّهُ عَلَى قَيَاسِ كُلِّ جُزْءٌ فِي صَلِيلًا نَهُ مُوالِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى قَيَاسِ كُلُلّ جُزْءٌ فِي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

شَهُوَاتِ ٱلْغُرُورِ ٢٢ وَنَعَبَدُدُولِ بِرُوحِ دِهْنِكُمْ ٢٤ وَتَلْبَسُولَ ﴿ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْجُدِيدَ ٱلْجَعْلُوقَ مِعَسَبِ ٱللهِ فِي ٱلْبَرِّ وَقَدَاسَةِ ٱلْمُعَقَّ

٥٥ لِلْلِكَ ٱطْرَحُوا عَنْكُرُ ٱلْكَلْبِ وَتَكَلَّبُوا بِٱلصِّدْقِ كُلُّ وَاحِدٍ مَعَ قَريبِهِ لِأَنْنَا بَعْضَنَا أَعْضَاء ٱلْبَعْض ٢٦٠ إغْضَبُول وَلا غُنْعِلِيُول لا تَعْرُب ٱلشَّيْسُ عَلَى غَيْظِكُمْ ٢٧ وَلاَ تُعْطُوا إِبْلِيسَ مَكَانًا ١٨٠ لاَ يَسْرِقِ ٱلسَّارِقُ فِي مَا بَعْدُ بَلْ بِٱلْحَرِيِّ يَتْعَبُ عَامِلاً ٱلصَّالِحُ سِدَيْهِ لِيَكُونَ لَهُ أَنْ يُعْطِي مَنْ لَهُ أَحْنِياجٍ ٢٩ لاَ تَخْرِجْ كَلِيَهُ أَنْ رَدِيَّةُ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ ۚ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ صَالِحًا لِلْهِنْيَانِ حَسَبَ ٱلْحَاجَةِ كَيْ يُمْطِي نِعْمَةً لِلسَّامِعِينَ. ٢٠ وَلاَ تَعْزِنُوا رُوحَ أَللَّهِ ٱلْقُدُّوسَ ٱلَّذِي بِهِ خُتِهِمُ لِيَوْمِ ٱلْفِيلَاءِ ١٠ لِيُرْفَعُ مِنْ بَينِكُمْ كُلُّ مَرَارَةٍ وَسَعْطِ وَغَضَبِ وَصِيَاحِ وَتَجْدِيفِ مَعْ كُلُ خُبْثِ . ٢٦ وَكُونُوا لُطَفَاهَ بَعْضَكُمْ نَحْوَ بَعْضِ شَغُوقِينَ مُتَسَامِتِينَ كَمَا سَاعَكُمُ

ٱللهُ أَيْضًا فِي ٱلْمُسِجِ

ٱلْأَصْنَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا فَكُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِاللَّهِ كَأُولَادٍ اَحِبَّاءً. ٢ وَأَسْلُكُوا فِي ٱلْحَمَّةِ كَمَا أَحَبَّنَا ٱلْمَسِيمُ ٱيْضًا وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلِناً قُرْبَانًا وَذَهِيمَةً لِلْهِ رَائِحَةً طَبِيّةً

مَ عَلَيْهُ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْوَ طَهُع فَلا يُسَمَّ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

مَا هُوَ مَرْضِيُ عِنْدَ ٱلرّبِ ١١ وَلاَ تَشْنَرِكُوا فِي أَعْمَالِ الطّلُلْمَةِ عَيْرِ ٱلْمُنْمِرَةِ بَلْ بِأَكْرِي وَيَّخُوهَا ١٢ لِأَنَّ الْفُلْمَةِ عَيْرِ ٱلْمُنْمِرَةِ بَلْ بِأَكْرِي وَيَّخُوهَا ١٢ لِأَنَّ الْفُلَا قَبِيحُ ١٦٠ وَلَكِنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْخُادِقَةَ مِنْهُمْ سِرًا ذِكْرُهَا أَيْضًا قَبِيحُ ١٠٠ وَلَكِنَّ ٱلْكُلُّ إِذَا تَوَيَّخَ يُظْهَرُ بِٱلنّورِ . لِأَنَّ كُلَّ مَا أُظْهِرَ الْمُكُلُّ إِذَا تَوَيَّخَ يُظْهَرُ بِٱلنّورِ . لِأَنَّ كُلَّ مَا أُظْهِرَ فَهُو نُورُ مَا اللّهُمْ وَقُمْ مِنَ ٱلْمُعَامِدُ السَّيْمُ وَقُمْ مِنَ ٱلْمُعَامِدِ اللّهُ اللّهُمْ وَقُمْ مِنَ ٱلْمُعَامِدِ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّه

٢٢ أَيْهَا ٱلنِّسَاءُ ٱخْضَعْنَ لِرَجَالِكُنَّ كَمَا لِلرَّبِّ. ٢٠ لِأَنَّ ٱلرَّجُلَ هُوَ رَأْسُ ٱلْمَرْأَةِ كَمَا أَنَّ ٱلْمَسِيحَ أَيْضًا رَأْسُ ٱلْكَنِيسَةِ . وَهُوَ تُخَالِّصُ ٱلْجُسَدِ . ٢٤ وَلَكِنْ كَمَا ا نَغْضَعُ ٱلْكَنِيسَةُ لِلْمَسِيحِ كَذَٰلِكَ ٱلنِّسَا ۗ لِرِجَالِهِنَّ فِي كُلُّ شَيْء. ٢٥ أَيُّهَا ٱلرَّجَالُ أُحِبُوا نِسَاءَكُمْ كَهَا أُحَبَّ ٱلْمُسِيخُ أَيْضًا ٱلْكَنِيسَةَ وَأَسْلَمَ نَفْسَهُ لِأَجْلَمَا ٢٦ لِكَيْ يُقَدِّسَهَا مُطَهِّرًا إِيَّامَا بِغَسْلِ ٱلْمَاءِ بِٱلْكَلِيمَةِ ٢٧ لِكَيْ مُحْضِرَهَا لِنَفْسِهِ كَنيسَةً عَبِيدَةً لا دَنَسَ فِيهَا وَلا غَضْنَ أَوْ شَيْءٌ مِنْ مِثْلُ ذَٰلِكَ بَلْ تَكُونُ مُقَدَّسَةً وَبِلاً عَيْبٍ ٢٨ كَذَٰ لِكَ يَعِبُ عَلَى ٱلرَّجَالِ أَنْ يُحِبُّوا نِسَاءَهُمْ كَأْجْسَادِهِمْ وَمَنْ يُحِيْثُ أَمْرَأَنَهُ تُحِبُّ نَفْسَهُ . ٢٩ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْغِضْ أَحَدُ جَسَدَهُ قَطُّ بَلْ يَقُونُهُ وَبُرِّيهِ كَمَا ٱلرَّبُّ أَيْضًا لِلْكَنِيسَةِ. ٢٠ لِأَنَّنَا أَعْضَالُهُ جِسْبِهِ مِنْ لَحْبِهِ وَمِنْ عِظَامِهِ • ٢١ مِنْ أَجْلَ هٰلَمَا يَنْرُكُ ٱلرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِأَمْرَأَتِهِ وَيَكُونُ ٱلْإَثْنَانَ جَسَلًا وَإِحِدًا .

٢٢ هَلَا ٱلسَّرِ عَظِيمٌ وَلَكَنَّنِي أَنَا أَفُولُ مِنْ نَعْوِ ٱلْمَسِعِ فَالْكَنِيسَةِ مَا مَا أَنْهُ ٱلْأَفْرَادُ كَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ وَلَكَنِيسَةِ مَا مَا أَنْهُ ٱلْأَفْرَادُ كَلْيُحِبَّ كُلُّ وَاحِدٍ مَا أَنْهُ وَالْهُوا أَهُ فَلْتَهَبُ رَجُلَهَا الْمُؤَاةُ فَلْتَهَبُ رَجُلَهَا

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا أَيْمَا ٱلْأُولَادُ أُطِيعُوا وَالِدِيكُمْ فِي ٱلرَّبِّ لِأَنَّ هٰذَا حَقُّ ٢٠ أُحِدُم أَبَاكَ وَأُمَّكَ. ٱلَّذِي هِيَ أُوَّلُ وَصِيَّةٍ بِوَعْدِ ٢٠ لِكَيْ يَكُونَ لَكُمْ خَيْرٌ وَتَكُونُوا طِوَالَ ٱلْأَعْمَارِ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٤ عَلَّانُمْ أَيُّهَا ٱلْآبَاء لَا تُغِيظُوا أَوْلاَدَكُمْ بَلْ رَبُّوهُمْ بِتَأْدِيبِ ٱلرَّبِّ وَإِنْكَارِهِ. ٥ أَيُّهَا ٱلْعَبِيدُ أَطْيِعُوا سَادَتُكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ بِخَوْفِ وَرَعْدة فِي بَسَاطَة قُلُوبِكُمْ كُمَّا الْمُسِيحِ ٢٠ لَا يَخِدْمَةِ ٱلْعَيْنِ كُمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ كَعَبِيدِ ٱلْمُسِيعِ عَامِلِينَ مَشْرِيمَةَ ٱللهِ مِنْ ٱلْقُلْبِ ٧ خَادِمِينَ بِنِيَّةٍ صَالِحَةٍ كَمَا لِلرَّبِّ لَيْنَ لِلنَّاسِ. ٨ عَالِمِينَ أَنْ مَهْمَا عَمِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْخُيُّر فَذَٰلِكَ يَنَالُهُ مِنَ ٱلرَّبِّ عَبْدًا كَانَ أَمْرُ خُرًّا ١٠ وَأَنْهُ

أَيْهَا ٱلسَّادَةُ ٱفْعَلُوا لَمُرْ هٰذِهِ ٱلْأُمُورَ تَارِكِينَ ٱلنَّهْدِيدَ عَالِينِ ٱلسَّبُواتِ وَلَيْسَ عَالِمِينَ أَنْ سَيِّدَكُرْ أَنْتُمْ أَيْضًا فِي ٱلسَّبُواتِ وَلَيْسَ عَنْدَهُ هُوَابَاةً

١٠ أُخِيرًا بَا إِحْوَتِي تَقَوَّوْل فِي ٱلرَّبِّ وَفِي شِيَّةِ قُوَّتِهِ \* ١١ ٱلْبَسُولَ سِلاَحَ ٱللهِ ٱلْكَامِلَ لِكَي نَفْدِرُ وَلَ أَنْ نَتْهُمُول ضِدَّ مُكَايِدٍ إِبْلِيسَ مِ ١٢ فَإِنَّ مُصَارَعَتَنَا كَيْسَتْ مَعَ دَم وَكُم بَلْ مَعَ ٱلرُّوَّسَاء مَعَ ٱلسَّلَاطِينِ مَعَ وُلاَة ا ٱلْمَاكُم عَلَى ظُلْمَةِ هُلَا ٱلدَّهْرِ مَعْ أَجْزَادِ ٱلشَّرُّ ٱلرُّوحِيَّةِ فِي ٱلسَّمَاوِيَّاتِ ١٠ مِنْ أَجْل ذَٰلِكَ ٱحْمِلُوا سِلاَحَ ٱللَّهِ ٱلْكَامِلَ لِكَيْ نَقْدِرُولِ أَنْ نُقَاوِمُولِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلشَّرِّ يرِ وَبَعْدَ أَنْ نُتَوْمُ وَ كُلُّ شَيْءٌ أَنْ نَتْبَتُول عَلْ شَيْءً أَنْ نَتْبَتُول ١٤ فَٱلْبُتُولَ مُمنْطِقِينَ أَحْقَاءُكُمْ بِٱلْحَقُّ وَلاَيسِينَ دِرْعَ ٱلْبِيِّرِ ١٥ وَحَاذِينَ أَرْجُاكُمُ الشَّيْعِلَادِ إِنْجِيلِ ٱلسَّلَامِ. ١٦ حَامِلِينَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ ثُرْسَ ٱلْإِيَمَانِ ٱلَّذِيبِ بِهِ نَقْدِرُونَ أَنْ تُطْفِئُولَ جَمِيعَ سِهَامِ ٱلشِّرُّ بِرِ ٱلْمُلْتَعِيَةِ .

اَ وَلَكِنْ لِكِنْ لَكِنْ الْمُوا أَنْهُمْ أَيْضًا أَدُوالِي مَاذَا أَوْمَلُ لَا يُضًا أَدُوالِي مَاذَا أَوْمَلُ لَا يُعْلِيبُ وَالْخَادِمُ الْأَمْنُ الْأَنْ الْمُكِيبُ وَالْخَادِمُ الْأَمْنُ اللَّهُ الْمُكُرُ لِهِذَا لِعِيْنِهِ الْأَمْنُ لِهِذَا لِعِيْنِهِ لَكُنْ لَعْذَا لِعِيْنِهِ لَكُنْ لَعْذَا لِعَيْنِهِ لَكُنْ لَكُنْ لَكُنْ لَكُونَكُمْ لَلْهُ لَكُونَا لَكُنْ لَكُونَكُمْ لَعْلَى اللّهُ اللّهُ لَكُنْ لَكُونِكُمْ لَعْلَالِهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ فِيلَبِي

ٱلْأَصْاَحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَتِيمُونَاوُسُ عَبْدًا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ إِلَى جَبِيعِ ٱلْفَرِينَ فِي فَيلَـيِّي مَعْ اللَّذِينَ فِي فَيلَـيِّي مَعْ اللَّذِينَ فِي فَيلَـيِّي مَعْ اللَّهِ اللَّهِ وَسُلَامُ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ وَسُلَامُ مِنَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

أَبِينَا عَالَرْبِ يَسُوعَ الْمُسَمِّحِ مَا لَمُسَمِّحِ مَا الْمُسَمِّعِ مِنْ الْمُسَمِّعِ مِنْ الْمُسَمِّعِ مَا أَشْكُرُ إِلْهِي عِنْدَ كُلِّ ذِكْرِي إِبَّاكُمْ ٤ دَاعًا فِي كُلِّ ذَكْرِي إِبَّاكُمْ ٤ دَاعًا فِي كُلِّ أَنْ مَا أَلْكُمْ فِي الْإِنْجِيلِ مِنْ أُولِ يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ وَلِيسَبَعْ فِي الْإِنْجِيلِ مِنْ أُولِ يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ وَلِيسَبَعِهُمُ فِي الْإِنْجِيلِ مِنْ أُولِل يَوْمٍ إِلَى الْلاَنَ

٦ وَاثِقًا مِهٰذًا عَيْنِهِ أَنَّ ٱلَّذِي ٱبْنَكًا فَيِكُمْ عَمَلًا صَالِحًا يُكَمِّلُ إِلَى يَوْمٍ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٧ كَمَا يَعِقْ لِي أَنْ أَفْتَكُرَ هٰذَا مِنْ جِهَةِ جَمِيعِكُمْ لِأَنِّي حَافِظُكُمْ فِي قَلْبِي فِي وُنُهِي وَفِي أَنْهُمُ ٱلَّذِينَ جَينِ خُكُرْ شُرَكَائِي فِي ٱلنِّعْمَةِ مَدَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاهِدٌ لِي كَيْفَ أَشْنَاقُ إِلَى جَمِيعِكُمْ فِي أَحْشَاءُ يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ. ٩ وَهَٰذَا أُصَلِّيهِ أَنْ تَرْدَادَ عَبَّتُكُمْ ۚ أَيْضًا أَكُثْرَ فَأَحَاثُرَ فِي ٱلْهَوْرُفَةِ وَفِي كُلُّ فَهُم اللَّهُ مُنْ مَا يَرْمُولُ ٱلْأُمُورُ ٱلْمُقَالَفَةَ لِكَيْ تَكُونُوا مُخْلِصِينَ وَبِلاَ عَنْرَةِ إِلَى بَوْمِ ٱلْمَسِيعِ ١١ مَمْلُوئِينَ مِنْ تُمَرِ ٱلْبُرِّ ٱلَّذِي بِيَسُوعَ أَلْمُسِيعِ لِمُبْدِ أَلَٰهِ وَحَمْدِهِ

١٦ ثُمَّ أُرِيدُ أَنْ نَعْلَمُهُ أَيْهُ الْإِخْوَةُ أَنَّ أَمُورِي قَدْ آلَتْ أَكْثَرَ إِلَى نَقَدُم ٱلْإِخْدِلِ. ١٢ حَتَى إِنَّ وُثْقِي صَارَتْ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمَسْجِ فِي كُلِّ دَارِ ٱلْوَلَايَةِ وَفِي بَاقِي ٱلْأَمَا كِنِ أَحْمَعَ. ١٤ وَأَكْثَرُ ٱلْإِخْوَةِ وَهُمْ وَالْفُونَ

فِي ٱلرَّبِّي بِوُثْنِي بَجْنَرِثُونَ أَكْثَرَ عَلَى ٱلنَّكَلُّم بٱلْكَلِمَةِ بلاّ خَوْفٍ . ١٥ أُمَّا فَوْمٌ فَعَنْ حَسَدٍ وَخِصَامٍ يَكْرُزُونَ بِٱلْمُسِيمِ وَأَمَّا قَوْمٌ فَعَنْ مَسَرَّةٍ ١٦٠ فَهُولًا عَنْ تَعَرُّب يُنَادُونَ بِٱلْمَسِيحِ لَا عَنْ إِخْلَاصِ طَانِّينَ أَنَّهُمْ يُضِيفُونَ إِلَى وُثُقِي ضِيقًا . ١٧ كَأُولُوكَ عَنْ عَمَّةٍ عَالِمِينَ أَ نِي مَوْضُوعٌ لِجِمَايَةِ ٱلْإِنْجِيلِ ١٨ فَمَاذَا . غَيْرَ أَنَّهُ عَلَى كُلُّ وَجْهِ سَوَا مُوكَانَ بِعِلَّةٍ أَمْرٍ بِحَقُّ يُنَادَى بِٱلْمُسِيحِ وَبِهٰٰذَا أَنَا أَفْرَحُ. بَلْ سَأَفْرَحُ أَيْضًا ١٩ لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ هٰلَا بُؤُولُ لِي إِلَى خَلاَص بِطَلْبَتِكُمْ وَمُوَازَرَةِ رُوحٍ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠ حَسَبَ ٱنْنَظَارِي وَرَجَائِي أَنِي لَا أُخْرَٰ ہِ فِي شَيْءٌ بَلْ بَكُلُ نُجَاهَرَةٍ كَمَا فِي كُلُّ حِين كَذْلِكَ ٱلْآنَ يَتَعَظَّرُ ٱلْمُسِيخُ فِي جَسَدِي سَوَالْ كَانَ بَحَيُوةِ أَمْ بِمَوْتِ. ٢١ لِأَنَّ لِيَ ٱلْكَيْوَةَ هِيَ ٱلْمَسِيحُ وَٱلْمَوْتُ هُوَ رِبْحُ . ٢٦ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْحَيْوَةُ فِي ٱلْجَسَد هِيَ لِي ثَمَرُ عَمَلَي فَمَاذَا أَخْنَارُ لَسْتُ أَدْرِي. ٢٢ فَإِنِّي

فيلتي' ١ امة ° سورة و تاريخ سورة

بِوَاسِطَةِ حُضُورِي أَيْضًا عِنْدَكُمْ ٢ فَقَطْ عِيشُوا كَهَا سَحِقُ لِإِنْجِيلِ ٱلْمَسِيمِ حَثَّى

آ فقط عيشوا كها ميتق لإنجيل المسيح سي الذاجة من وَرَا يُمْ أَوْ كُنْتُ عَانِيًا أَسْهَعُ أَمُورًا كُمْ أَنَّكُمْ الْمَا الله الله وَالْمَدَةِ الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالْمَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَإِنْ كَانَ وَعْظُ مَا فِي ٱلْمَسِيحِ إِنْ كَانَتْ تَسْلِيَةٌ مَا لِلْعَجَّةِ إِنْ كَانَتْ شَرِكَةٌ مَا فِي ٱلرُّوحِ إِنْ كَانَتْ أَحْشَاءُ وَرَٰلْفَةُ ٢ فَتَرَّبُولَ فَرَحِي حَتَّى نَفْتَكُرُولَ فِكْرًا وَلَحِدًا وَلَكُمْ عَبُّهُ وَلِحِدَةٌ بِنَفْس وَلِحِدَةٍ مُفْتَكِرِينَ شَيْئًا وَإِحِلًا ؟ لاَ شَيْئًا بِتَحَرُّبِ أَوْ بِعُجْبِ بَلْ بِتَوَاضَعُ حَاسِيِينَ بَعْضَكُمُ ٱلْبُعْضَ أَنْصَلَ مِنْ أَنْهُ مِيمٌ. ٤ لَا تَنْظُرُوا كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِنَفْسِهِ بَلْ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى مَا هُوَ لِآخَرِينَ أَيْضًا . ٥ فَلَيْكُنْ فَيِكُمْ هَٰذَا ٱلْفِكْرُ ٱلَّذِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ أَيْضًا ٦ ٱلَّذِي إِذْ كَانَ فِي صُورَةِ ٱللهِ لَمْ يَحْسَبُ خُلْسَةً أَنْ يَكُونَ مُعَادِلًا لِلهِ ٧ لَكِنَّهُ أَخْلَى نَفْسَهُ آخِذًا صُورَةَ عَبْدٍ صَائِرًا فِي شِبْهِ ٱلنَّاسِ. ٨ وَإِذْ وُجِدَ فِي ٱلْهَبُّنَّةِ كَإِنْسَانِ وَضَعَ نَفْسَهُ وَأَطَاعَ حَتَّى ٱلْمَوْتَ مَوْتَ ٱلصَّلِيبِ • ﴿ لِلْلِكَ رَفَّعَهُ ٱللهُ أَيْضًا وَأَعْطَاهُ ٱسْمًا فَوْقَ كُلُ ٱسْمِ ١٠ لِكُنْ يَجُنُّونَ

بِٱسْم يَسُوعَ كُلُّ رُكْبَةِ مِـاَنْ فِي ٱلسَّمَاءُ وَمَنْ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَمَنْ فَعْتَ ٱلْأَرْضِ ١١ وَبَعْنُرِفَ كُلُّ لِسَانِ أَنَّ بَشُوعَ ٱلْمُسِيحَ هُوَ رَبُّ لِمَجْدِ ٱللهِ ٱلْآبِ ١١ إِذَا يَا أَحِبَّائِي كَمَا أَطَعْنُمْ كُلَّ حِينٍ لَيْسَ كَمَا فِي حُضُوري فَقَطْ بَلِ ٱلْآنَ بِٱلْأُوْلَى جِدًّا فِي غِيَابِي تَبِيُّمُوا خَلاصَكُمْ بِخَوْف وَرَعْدَة ١٢ لِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَامِلُ فِيكُمُ النَّ تُريدُولَ وَأَنْ تَعْمَلُولَ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَسَرَّةِ. ١٤ إِنْعَلُوا كُلُّ شَيْءٌ بِلا دَمْدَمَةٍ وَلاَ مُجَادَلَةٍ ١٥ لِكَيْ تَكُونُوا بِلاَ لَوْمِ وَأُسَطَاء أَوْلاَدًا لِلَّهِ بِلاَ عَيْبِ فِي وَسَطِ جِيلِ مُعَوَّجٍ وَمُلْتُو تُضيِئُونَ بَيْنَهُمْ كَأَنْهَارٍ فِي ٱلْعَالَمِ ١٦ مُتَمَسِّكِينَ بَكَلِمَةِ ٱلْحَبُوةِ لِٱفْتِخَارِي فِي يَوْمِ ٱلْمَسِيحِ بِأَنِّي كُمْ أَسْعَ بَاطِلاً وَلاَ نَعِيْتُ بَاطِلاً ١٧٠ لَكَنِّني وَإِنْ

كُنْتُ أَنْسَكِبُ أَبْضًا عَلَى ذَبِيجَةِ إِيَانِكُمْ وَخِدْمَتِهِ أَسُرُ عَأَفْرَحُ مَعَكُمُ أَجْمَعِينَ . ١٨ وَيَهْلَنَا عَيْنِهِ كُونُوا أَنْهُ مَشْرُورِينَ أَبْضًا وَأَفْرَحُوا مَعِي ١٩ عَلَى أَنِّي أَرْجُو فِي ٱلرَّبُّ يَسُوعَ أَنْ أَرْسِلَ ٱلْكُمْ سَرِيعًا نِيمُوثَاوُسَ لِكِي نَطِيبَ نَفْسِي إِذَا عَرَفْتُ حُوَالَكُمْرُ. ٢٠ لِأَنْ لَيْسَ لِي أَحَدُ آخَرُ لَظِيرُ نَفْسِي يَهُمْ بِأَحْوَا لِكُمْ بِإِخْلَاصِ. ٢١ إِذِ ٱلْجَمِيعُ يَطْلُبُونَ مَا هُوَ لِأَنْسُمِ لَا مَا هُوَ لِيسُوعَ ٱلْمَسِيحِ . ٢٢ عَأَمَّا أَدُهُ لِللَّهُ مَا أَنَّهُ كُولَدٍ مَعْ أَبُ خَدَمَ مَعِي لِأَجْلِ ٱلْإِنْجِيلِ • ٢٢ هَٰذَا أَرْجُو أَنْ أَرْسِلَهُ أَوَّلَ مَا أَرَى أَحْوَا لِي حَالاً. ٢٤ وَأَثِقُ بِٱلرَّبِّ أَنِّي أَنَا أَيْضًا سَلَتَي إِلَيْكُمْ سَرِيعًا وَ ٥ وَلَكِنِّي حَسَيْتُ مِنَ ٱللَّارِمِ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ أَبَفْرُ وِدِيْشُ أَخِي وَأَلْعَامِلَ مَعِي وَٱلْمُنْجَايَّدَ مَعِي وَرَسُولَكُمْ ۚ وَٱلْخَادِمَ لِحَاجَنِي. ٢٦ إِذْ كَانَ مُشْتَاقًا إِلَى جَهِيعِكُمْ وَمَعْمُومًا لِأَنْكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ كَانَ مَربضًا. ٢٧ فَإِنَّهُ مَرضَ قَرِيبًا مِنَ ٱلْمُوْتِ لَكِنَّ ٱللَّهَ رَحِمَهُ وَلَيْسَ إِيَّاهُ وَحْدَهُ بَلْ إِيَّايَ أَيْضًا لِئَلاَّ يَكُونَ لِي حُزْنُ عَلَى حُرْنٍ • ٢٨ فَأَرْسَلْتُهُ إِلَيْكُمْ بِأَوْفَرِ سُرْعَةٍ حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُوهُ آفْرَ حُونَ أَيْضًا وَأَكُونُ أَنَا أَقَلَ حُرْنًا . ٢٩ فَاقْبُلُوهُ فِي الرَّبِّ بِكُلِّ فَرَح وَلْبُكُنْ مِثْلُهُ مُكَرَّمًا عِنْدَكُرْ . ٢٠ لِأَنَّهُ مِنْ أَجْلِ عَبَلِ الْمُسَيِعِ قَارَبَ الْدُونَ أَخَاطِرًا بِنَعْسِهِ لَا رَبِّ الْدُونَ أَخَاطِرًا بِنَعْسِهِ لَكَنْ مِثْلُمْ لِي لَكِنْ مَعْبُرَ نَقْصَانَ خِذْ مَتَكُمْ لِي لَكِنْ مَعْبُرَ نَقْصَانَ خِذْ مَتَكُمْ لِي لَكُنْ مَعْبُرَ لَي اللَّالِثُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 ٱلَّذِي فِي ٱلنَّامُوسِ بِلاَ لَوْمٍ ٢٠ لَكِنْ مَا كَانَ لِي رَجْحًا فَهَٰذَا قَدْ حَسَبِثُهُ مِنْ أَجْلِ ٱلْمُسِيمِ خَسَارَةً ١٠ بَلْ إِنِّي ٱُحْسَبُ كُلُّ شَيْءً أَيْضًا خَسَارَةً مِنْ أَجْل فَصْلِ مَعْرِفَةِ ٱلْمُسِيمِ يَسُوعَ رَبِّي ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهِ خَسِرْتُ كُلَّ ٱلْأَشْيَامِ وَأَنَا أَحْسَبِهَمَا نَفَايَةً لِكَيْ أَرْبَحَ ٱلْمُسِيحَ ﴿ وَأُوحَدَ فِيهِ وَلَيْسَ لِي بِرِّي ٱلَّذِي مِنَ ٱلنَّامُوسِ بَلِ ٱلَّذِي بِإِيمَانِ ٱلْمُسِيجِ ٱلْبِرُ ٱلَّذِي مِنَ ٱللهِ بِٱلْإِيَانِ. ١٠ لِأَعْرِفَهُ وَقُوَّةً قِيَامَتِهِ وَشَرْكَةً ٱلْآمِهِ مُتَشَيِّهًا بِهَوْتِهِ . ١١ لَعَلَى أَبْلُغُ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْأَمْوَاتِ • ١٢ أَيْسَ أَنَّي قَدْ نِلْتُ أَوْ صِرْتُ كَامِلاً وَلِكِنِّي أَسْعَى لَعَلَى أَدْرِكُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَدْرَكَهَى أَيْضًا ٱلْمُسْيِخُ بَسُوعُ مَ ١٦ أَيُّهَا ٱلْإِخْوةُ أَنَا لَسْتُ الْمِضْةِ أَنَا لَسْتُ الْحُسْبَ نَفْسِي أَنِي قَدْ أَدْرَكْتْ . وَلَكُنِّي أَفْعَلُ شَيْئًا وَإِحِدًا إِذْ أَنَا أَنْسَى مَا هُوَ وَرَا ۗ كَأْمَنَدُ ۚ إِلِّي مَا هُوَ فُلَّامُ ١٤ أَسْعَى نَحْوَ ٱلْغَرَضِ لِأَجْلِ جَعَالَةِ دَعْوَةِ ٱللهِ ٱلْعُلْيَا فِي ٱلْمَسِيعِ بَسُوعَ. ٥ ا فَلْيَفْتَكُرُ ۚ هٰذَا جَمِيعُ ٱلْكَامِلِينَ

مِنَّا وَإِن ٱنْنَكَرْتُمْ شَيْئًا بِخِلاَفِهِ فَٱللَّهُ سَيْعُلِنُ لَكُمْ لَهُمْ لَمَا أَيْضًا ١٦٠ وَلَيْمًا مَا فَدْ أَدْرَكْنَاهُ فَلْنَسْلُكُ مُحَسَب ذٰلِكَ ٱلْقَانُونِ عَينِهِ وَنَفْتَكُرُ ذَٰلِكَ عَيْنَهُ ١٧ كُونُوا مُتَمَثِّلِينَ بِي مَمَّا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ وَلاَحِظُوا

ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ هَكَنَا كَمَا غَنَّنُ عِنْدَكُم ۚ قُدْوَةً . ١٨ لَّإِنَّ كَثيرِينَ يَسيرُونَ مِنَّ كُنْتُ أَذْكُرُهُمْ لَكُمْ مِرَارًا وَأَلْانَ أَذْكُرُهُمْ أَيضًا بَاكِيًا وَهُمْ أَعْدَلُهُ صَلِيب ٱلْمَسِيحِ ١٩ ٱلَّذِينَ نِمَا يَهُمُ ٱلْهَلَاكُ ٱلَّذِينَ إِلْهُمْ بَطْنُهُمْ وَعَبْدُهُمْ فِي خَزْمِم ٱلَّذِينَ يَفْتُكُرُونَ فِي ٱلْأَرْضِيَّاتِ. ٢٠ فَإِنَّ سِيرَتَنَا نَعْنُ هِيَ فِي ٱلسَّهُوَاتِ ٱلَّتِي مِنْهَا أَبْضًا نَنْ عَلِيهُ مُخَلِّصًا هُوَ ٱلرَّبُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ ١٦ ٱلَّذِب سَيْغَيْرُ شَكْلَ جَسَدِ تَوَاضُعِنَا لِيَكُونَ عَلَى صُورَة جَسَدِ عَبْدِهِ عِيسَبِ عَمَلِ ٱسْتِطَاعَدِهِ أَنْ يُخْضِعَ لِنَفْسِهِ كُلُّ شَيْءً

ٱلْأَصَّا لِمُ ٱلرَّالِعُ

ا إِذًا يَا إِخْوَلِي ٱلْآحِبَّاءِ وَٱلْمُشْمَاقَ إِلَيْمِ

يَا سُرُورِي وَ إِكْلِيلِي ٱثْبُنُوا هٰكَذَا فِي ٱلرَّبِّ أَيُّهَا ٱلْأَحِبَّاء ٢ أَطْلُبُ إِلَى أَفُودِيَةَ وَأَطْلُبُ إِلَى سِنْتَنِي أَنْ تَفْتَكُرَا فِكْرًا وَاحِدًا فِي ٱلرَّبِّ ٢٠ نَعَمْ أَنْأَلُكَ أَنْتَ أَيْضًا يَا شَرِيكِي ٱلْمُعْلِصَ سَاعِدْ هَاتَيْنِ ٱللَّيْنِ جَاهَدَنَا مَعِي فِي

ٱلْإِنْجِيل مَعَ ٓ أَكْلِيمَنْدُسَ أَيْضًا وَبَاقِي ٱلْعَامِلِينَ مَعِي ٱلَّذِينَ أَسْمَا وُهُمْ فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوِةِ

٤ اِفْرَحُوا فِي ٱلرَّبِّ كُلَّ حِينِ وَأُقُولُ أَيْضًا أَفْرَحُوا . ٥ لِيَكُنْ حِلْمُكُمْ مَعْرُوفًا عِنْدَ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ . أَلرَّبُّ فَرِيبُ ٢٠٠ لَا تَهُنَّهُ إِنشَى ﴿ بَلْ فِي كُلُّ شَيْهِ مِٱلصَّلْوةِ وَٱلدُّعَامُ مَعَ ٱلشُّكْرِ لِنَعْلَمُ ۚ طِلْبَانَكُمُ ۚ لَدَى ٱللهِ. ٧ وَسَلَامُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ عَفُوقَ كُلَّ عَقْلِ يَعْفَظُ قُلُوبَكُمْ

وَأُفْكَارَكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ

المَّذِيرًا أَيُّا الْإِخْوَةُ كُلُّ مَا هُوَ حَقُّ كُلُّ مَا هُوَ جَلِيلٌ كُلُّ مَا هُوَ عَادِلْ مَلُ مُا هُوَ طَاهِرْ مَكُلُّ مَا هُوَ طَاهِرْ مَكُلُّ مَا هُوَ مُسرُّ كُلُّ مَا صِيتُهُ حَسَنُ إِنْ كَانَت فَضِيلَةٌ وَإِنْ كَانَ مَدْخُ فَفِي هَذِهِ أَفْتَكِرُوا ١٠ وَمَا نَعَلَمْتُهُوهُ وَتَسَلَّمْتُهُوهُ وَسَمِعْتُهُوهُ وَرَأَيْتُهُوهُ فِي فَهٰذَا أَفْعَلُوا وَ إِلَهُ ٱلسَّلَامِ يَكُونُ مَعَكُمْ

١٠ ثُمَّ إِنِّي فَرحْتُ بِٱلرَّبِّ جِنًّا لِأَنَّكُمُ ٱلْأَنَ قَدْ أَزْهَرَ أَيْضًا مَرَّةً أَعْنِنَا وَ كُمْ بِي أَلَّذِي كُنْهُ ۚ تَعْتَنُونَهُ وَلَكِنْ لَمْ تَكُنْ لَكُمْ فُرْصَةً . ١١ لَيْسَ أَنِي أَقُولُ مِنْ جِهَةِ أَحْنِيَاجِجِ فَإِنِّي قَدْ تَعَلَّمْتُ أَنْ أَكُونَ مُكْتَفَيًّا بِهَا أَنَا فِيهِ • ١٢ أَعْرِفُ أَنْ أَنَّضِعَ وَأَعْرِفُ أَيْضًا أَنْ أَسْتَغْضِلَ . فِي كُلُّ شَيْءٌ وَفِي جَمِيعِ ٱلْأَشْيَاءُ قَدْ تَدَرَّبْتُ أَنْ أَشْبَعَ كَأَنْ أَجُوعَ وَأَنْ أَسْنَفْضِلَ وَأَنْ أَنْتُصَ • ١٢ أَسْتَطِيعُ كُلَّ شَيْءٌ فِي ٱلْمُسِيمِ ٱلَّذِي يُقَوِّينِي ١٤ عَيْرَ أَنَّكُمْ فَعَلْمُ حَسَنًا إِذِ ٱشْتَرَكُمُ فِي ضَيَقْتِي . ١٥ وَأَنْتُمْ أَيْضًا نَعْلَمُونَ أَيُّهَا ٱلْفِيلَبِيُّونَ أَنَّهُ فِي لَدَاءَةِ ٱلْإِنْجِيلِ لَمَّا خَرَجْتُ مِنْ مَكِدُونِيَّةً لَمْ تُشَارِكُنِي كَنيِسَةٌ وَإِحِدَةٌ فِي حِسَابِ ٱلْعَطَاء ئُلْأَخْذِ إِلَّا أَنْهُمْ وَحْدَكُمْ . ١٦ فَإِنَّكُمْ فِي نَسَا لُونِيكِي أَيْضًا

أَرْسَلْنُمْ إِلَيَّ مَرَّةً وَمَرَّنَيْنِ لِحِاَّجَنِي ١٧٠ لَيْسَ أَنِّي أَطْلُبُ ٱلْعَطَيَّةَ بَلْ أَطْلُبُ ٱلنَّهَرَ ٱلْمُنَكَاثِرَ لِحِسَابِكُمْ • ١٨ وَلَكِنَّى قَدِ ٱسْتَوْفَيْتُ كُلَّ شَيْءٌ وَٱسْتَفْضَلْتُ . قَدِ ٱمْعَلَاتُ إِذْ قَبَلْتُ مِنْ أَ بَهْرُودِتُسَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّتِي مِنْ عِنْدِكُمْ نَسِيمَ رَائِحَةِ طَبَّبَةِ ذَبِيحَةً مَقَبُولَةً مَرْضيَّةً عِنْدَ ٱللهِ ١٩٠ فَيَمْلَأُ إِلْهِي كُلُّ أَحْنِيَا جَكُمْ بِحَسَبِ غِنَاهُ فِي أَنْكُولِ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ. ٢٠ وَلِلَّهِ وَأَبِينَا ٱلْعَبْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدَّاهِرِينَ. آمِينَ ٢٦ سَلِّهُ وَا عَلَى كُلُّ قِلِّيسَ فِي ٱلْمَسِيمِ يَسُوعَ • بُسَلَّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْإِحْدَةُ ٱلَّذِينَ مَعِي ٢٦٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ جَمِيعُ ٱلْقِدِّيسِينَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنْ بَيْتِ قَيْصَرَ • ٢٢ نِعْمَةُ رَيْناً يَسُوع ٱلْمَسِيحِ مَعْ جَمِيعِكُمْ.

م كُتِبَتْ إِلَى أَمْلِ فِيلِــِيِّى مِنْ رُومِيَةَ عَلَى يَدِ أَ غَرُودِنُسَ رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِيِّ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِمَشْيِئَةِ ٱللهِ وَتِيمُوثَاوُسُ الْأَخْ ٢ إِلَى ٱلْفِدْ يَسِينَ فِي كُولُوسِي وَٱلْإِخْوَقِ اللهُ وَمِيدِنَ فِي كُولُوسِي وَٱلْإِخْوَقِ الْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلْمُسَيحِ نِعْبَةُ لَكُمْ وَسَلَامُ مِنَ ٱللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ اللهِ أَبِينَا وَلَا لَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

مَ نَشْكُرُ ٱللهَ وَأَ بَا رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ كُلَّ حِينِ مُصَلِّينَ لِأَجْلِكُمُ ٤ إِذْ سَمِعْنَا إِيمَانَكُمْ بِٱلْمَسِيحِ بَسُوعً وَعَجَبْرُكُمْ لِجَمِيعِ ٱلْقِدِّيسِينَ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّجَاءَ ٱلْمَوْضُوعِ

آكُمْ ْ فِي ٱلسَّالَ إِلَاتِ ٱلَّذِي سَمِيْنُمْ بِهِ قَبْلًا فِي كَلِيمَةِ حَقَّ ٱلْإِنْجِيلِ ٦ ٱلذِي فَدْ حَضَرَ إِلَيْكُمْ كَمَّا فِي كُلُّ ٱلْعَالَمَ أَبْضًا وَهُوَ مُثْمِرِهُ كُمَّا فِيكُمُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْمُ وَعَرَفْتُمْ نِعْمَةَ ٱللهِ بِٱلْحُقِيقَةِ. ٧ كَمَا تَعَلَّمُهُمْ ٱبْضًا مِنْ ٱبْفَرَاسَ ٱلْعَبْدِ ٱلْحَبِيبِ مَعْمَا ٱلَّذِي هُوَ خَادِمْ أَبِينَ الْمُسِيحِ لِأَجْلِكُمْ ٨ ٱلَّذِي أَخْبَرَنَا أَيْضًا بِعَجَبَّكُمْ فِي ٱلرُّوحِ . ٩ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ نَعْنُ أَيْضًا مُنْذُ يَوْمَ سَمِعْنَا لَمْ نَزَلْ مُصَابِّينَ وَطَالِمِينَ لِأَجْلِكُمْ أَنْ تَمْتَأَعُوا مِنْ مَعْرُفَة مَشْيِّةَ بِهِ فِي كُلُّ حِكْمَةً وَفَهُمْ رُوحِيٌّ ١٠ لِيَسْلُكُوا كَمَا يَيِقُ لِلرَّبِّ فِي كُلِّ رِضَّى مُثْمِرِينَ فِي كُلِّ عَمَلِ صَالِحٍ وَنَاهِينَ فِي مَعْرُفَةِ ٱللهِ ١١ مُتَفَوُّينَ بِكُلِّ فَوَّقِ بِحِسَبِ قُدْرَةِ مَجْدِهِ لِكُلُّ صَبْرٍ وَطُولِ أَنَاةٍ بِفَرَحٍ ١٢ سَاكِرِينَ ٱلْآبَ ٱلَّذِي أَمَّلُنَا لِشَركَةِ مِيرَاتِ ٱلْقِدِّيسِينَ فِي ٱلنَّورِ ١٢ ٱلَّذِي أَنْقَدَنَا مِنْ سُلْطَانِ ٱلظُّلْمَةِ وَنَقَلَنَا إِلَى مَلَكُوتِ أَبْنِ عَجَبَيَّهِ ١٤ ٱلَّذِي لَنَا فِيهِ ٱلْفَيِلَا ﴿ بِدَهِ غُفْرًانُ ٱلْخَطَابَا .

١٥ ٱلَّذِي هُوَ صُورَةُ ٱللهِ غَيْرِ ٱلْمَنْظُورِ بِكُرْ كُلِّ خَلِيقَةٍ. ١٦ فَأَنَّهُ فِيهِ خُلِقَ ٱلْكُلُّ مَا فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَمَا عَلَى ٱلْأَرْضُ مَا يُرتى وَمَا لاَ يُرَى سَوَالِهُ كَانَ عُرُوشًا أَمْرُ سِيَادَاتِ أَمْرُ رِيَاسَاتِ أَمْرُ سَلاَطِينَ. ٱلْكُلُّ بِهِ وَلَهُ فَدْ خُلِقَ. ١٧ أَأْذِي هُوَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ هَوْدِيهِ يَتُومُ ٱلْكُلْ ١٨ وَهُوَ رَأْسُ ٱلْجُسَدِ ٱلْكَنِيسَةِ. ٱلَّذِي هُوَ ٱلْبَدَاءَةُ بِكُرْ مِنَ ٱلْأُمْوَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هُوَ مُنْقَدِّمًا فِي كُلُ شَيْءٍ. ١٩ لِأَنَّهُ فِيهِ شُرٌّ أَنْ يَمِلَّ كُلُّ ٱلْمِلْ عِن ٢٠ وَأَنْ يُصَالِحُ بِهِ ٱلْكُلَّ لِيَفْسِهِ عَامِلًا ٱلصُّلْحَ بِدَم صَلِيبِهِ بِوَاسِطَتِهِ سَوَا ﴿ كَانَ مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ أَمْرُ مَا فِي ٱلسَّارَاتِ. ٢٦ وَأَنْهُمُ ٱلَّذِينَ كُنْهُمْ قَبْلًا أَجْنَبِيِّنَ وَأَعْلَا فِي ٱلْفِكْرِ فِي ٱلْأَعْمَالِ ٱلشُّرُّ بَرَقَ قَدْ صَاكَّكُمُ ٱلْآنَ ٢٢ فِي حِسْمِ بَشَرِيَّتِهِ بِٱلْمَوْتِ لِلْمِضِرَّكُمْ قِدِّيسِينَ وَبِلاَ لَوْمٍ وَلا شَكُورَتُ أَمَامَهُ ١٢ إِنْ ثَبَتُمْ عَلَى ٱلْإِيمَانِ مُتَأْسِينَ وَرَاسِخِينَ وَعَيْرَ مُنْقَلِينَ عَنْ رَجَاء ٱلْإِنْجِيلِ ٱلَّذِب سَبِعِتْمُوهُ ٱلْمَكْرُونِ بِلِهِ فِي كُلِّ ٱلْحُلِيقَةِ ٱلَّنِي نَعْتَ ٱلسَّمَاء ٱلَّذِي صِرْتُ أَنَا بُولُسَ خَادِمًا لَهُ ٢٤ ٱلَّذِي ٱلْآنَ أَفْرَحُ فِي ٱلْآمِي لِأَجْلِكُمْ وَأَكْبِلُ نَفَائِصَ شَدَائِدِ ٱلْمَسِيحِ فِي جِسْمِي لِأَجْلِ جَسَدِهِ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْكَنبِسَةُ ٢٠ ٱلَّتِي صِرْتُ أَنَا خَادِمًا لَهَا حَسَبَ تَدْبِيرِ ٱللَّهِ ٱلْمُعْطَى لِي لِأَجْلِكُمْ لِتَنْهِيمِ كَلِيهَ ٱللهِ ٢٦ ٱلسِّرَ ٱلْمَكْتُومِ مُنْذُ ٱلدُّهُورِ وَمُنْذُ ٱلأَحْيَالِ لَكَنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أُظْهِرَ لِقِدَّ بِسِيهِ ٢٧ ٱلَّذِينَ أَرَّادَ ٱللهُ أَنْ يُعَرَّفَهُمْ مَا هُوَ عَنِي مَجْدِ هَٰذَا ٱلسِّرِ فِي ٱلْأُمَ ٱلَّذِي هُوَ ٱلْمَسِيحُ فِيكُمْ رَجَاءُ ٱلْعَبْدِ ٢٨ ٱلَّذِي نُنَادِي بِهِ مُنْذِرِينَ كُلَّ إِنْسَانِ وَمُعَلِّمِينَ كُلَّ إِنْسَانِ بَكُلٌ حِكْمَةِ لِكِيْ نُعُضِرَ كُلَّ إِنْسَانِ كَامِلاً فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ. ٢٦ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ أَنْعَبُ أَيْضًا هُجَاهِدًا مِحَسَبِ عَمَلِهِ ٱلَّذِي بَعْمَلُ فِيَّ يَتَّوَّةٍ ٱلْأَصْنَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَإِنِّي أَرِيدُ أَنْ نَعْلَمُوا أَيْ حِهَادِ لِي لِأَحْبُلِكُمْ

وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لَاوُدِكِيَّةَ وَجَسِعٍ ٱلَّذِينَ لَمْ يَرَوْل وَجْرِي فِي ٱلْجِسَدِ ٢ لِكَيْ أَنْتَعَزَّى قُلُوبُهُمْ مُقْتَرِنَةً فِي ٱلْمُعَبَّةِ الكُلُّ غِنَى يَقِينِ ٱلْفَهُمْ لِيَعْرُفَةِ سِرَّ ٱللهِ ٱلْآبِ فَالْمَسِيحِ مُ ٱلْمُذَّخَرِ فِيهِ جَمِيعُ كُنُورِ ٱلْحُكِمْةِ وَٱلْعِلْمِ ٤٠ وَإِنَّمَا أَقُولُ هَٰنَا لِيَلاَّ يَخْدَعَكُمْ أَحَدُ بَكَلاَمٍ مَلِنِ . ٥ فَإِنِّي وَ إِنْ كُنْتُ غَائِبًا فِي ٱلْجَسَدِ لَكِنَّى مَعَكُمُوْ فِي ٱلرُّوحِ فَرحًا وَنَاظِرًا تَرْتِيبُكُمْ وَمَنَانَةَ إِيمَانِكُمْ فِي ٱلْمَسِيحِ . ٦ فَكَمَا قَبِلْتُمُ ٱلْمَسِيحَ بَسُوعَ ٱلرَّبَّ ٱسْلُكُوا فِيهِ ٧ مُتَأْصَّلِينَ وَمَبْبِيِّنَ فِيهِ وَمُوطَّدِينَ فِي ٱلْإِمَانِ كَمَا عُلِّمَمْ مُتَّفَاضِلِينَ فِيهِ بِٱلشَّكْرِ ٥٨ الْظُرُولِ أَنْ لاَ يَكُونَ أَحَدٌ يُسْبِيكُمْ بِٱلْفُلْسَفَة وَنَفْرُورِ بَاطِلِ حَسَبَ تَقْلَيدِ ٱلنَّاسِ حَسَبَ أَرْكَان ٱلْعَالَمَ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلْمَسِيحِ . ٩ فَإِنَّهُ فِيهِ يَحِيلُ كُلُلُ مِلْءُ ٱاللَّاهُوتِ جَسَدِيًّا . ١٠ وَأَنْهُمْ مَمْلُووُونَ فيهِ ٱلَّذِي هُوَ زَاْسُ كُلِّ رِيَاسَةٍ وَسُلْطَانِ. ١١ وَبِهِ أَيْضًا خُلِيْمُ خِيَانًا غَيْرً مَصْنُوع بِيد بِخِلْع حِسْم خَطَابَا ٱلْبَشَرِيَّةِ

يِخِنَانِ ٱلْمَسْيِحِ. ١٢ مَذُنُونِينَ مَعَهُ فِي ٱلْمَعْمُودِيَّةِ ٱلَّتِي فَيَهَا أَفِيهُمْ أَيْفِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

مِنَ ٱللهِ

أَنْ الْعَالَمَ فَلِمَاذَا كُنْتُمْ قَدْ مُثُمْ مَعَ ٱلْمَسِيحِ عَنْ أَرْكَانِ الْعَالَمِ الْفَالَمِ الْفَرْضُ عَلَيْكُمْ فَلِمَانَا كَأَنَّكُمْ عَائِشُونَ فِي ٱلْعَالَمِ الْفَرْضُ عَلَيْكُمْ فَرَائِضُ ١٦ لَا تَمَسَّ وَلا تَلْقُ وَلا تَجُسَّ ٢٦ ٱلَّتِي هِي خَمِيعُهَا لِلْفَنَاء فِي ٱلْإَسْتِعْمَالِ . حَسَب وَصَايا وَتَعَالِيمِ النَّاسِ . ١٦ ٱلَّتِي لَهَا حِكَانَةُ حِكْمَة بِعِمَادةِ نَافِلَةِ النَّاسِ . ١٦ ٱلَّتِي لَهَا حِكَانَةُ حِكْمَة بِعِمَادةِ نَافِلَةِ النَّاسِ . ١٦ ٱلَّتِي لَهَا حِكَانَةُ حِكْمَة بِعِمَادةِ نَافِلَةِ وَتَعْلِم وَقَهْرِ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ بِقِيمَة مِا مِنْ جِهَةِ وَتَعْلِم لِشَاعِ وَقَهْرِ ٱلْجُسَدِ لَيْسَ بِقِيمَة مِا مِنْ جِهَةِ إِلْشَاعِ اللّهُ الْمِنْ عَلَيْهِ اللّهِ مَا مِنْ جِهَةً إِلْمُ الْمَرْبَة فِي الْمُسْرَبِّةِ فَيْ الْمُسْرِيَّةِ فَيْمَا مِنْ عَلَيْهِ اللّهُ الْمُعْرَاقِهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ٱلأَصْحَاجُ ٱلثَّالِث

 ٥ فَأَمِيتُوا أَعْضَاءَكُمُ ٱلَّذِي عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلزِّنَا ٱلنَّجَٱسَةَ ٱلْهَوَى ٱلشَّهْوَةَ ٱلرَّدِيَّةَ ٱلطَّهَمَ ٱلَّذِي هُوَ عِبَادَةُ ٱلْأَوْثَانِ 7 ٱلْأُمُورَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِهَا يَالِّي غَضَبُ ٱللهِ عَلَى أَبْنَاءُ ٱلْمُغْصِيَةِ ٧ ٱلَّذِينَ بَيْنَهُمْ أَنُّهُ أَيْضًا سَلَكُهُمْ قَبُلاً حِينَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ فِيهَا. ٨ كَأَمَّا ٱلْآنَ فَأَطْرَحُوا عَنْكُمْ نْهُ أَيْضًا ٱلْكُلُّ ٱلْفَضَبَ ٱلسَّخَطَ ٱلْخُبْثَ ٱلنَّبُّدِيفَ لْكَلَامِرَ ٱلْقَبِيمَ مِنْ أَفْوَاهِكُمْ ٤٠ لَا تَكْدِيبُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ إِذْ خَلَعْتُمْ ٱلْإِنْسَانَ ٱلْعَتِيقِ مَعَ أَعْمَالِهِ ١٠ وَلَيِسْهُمُ ٱلْجُدِيدَ ٱلْذِبِ يَجَدُّدُ لِلْهُ عَرْفَةِ حَسَبَ صُورَةِ خَالِقِهِ ١١ حَيْثُ لَيْسَ يُونَانِيُّ وَيَهُودِيُّ حِنَانَ وَغُرْلَةُ لَرْاَرِيُّ سِكِينِيُّ عَبْدُ حُرِّ بَلِ ٱلْمُسِيحِ ٱلْكُلُّ وَفِي أَلْكُلُ

١٢ فَالْبَسُوا كَفْنَارِي اللهِ الْقِدِيسِينَ ٱلْمُعْبُولِينَ أَحْشَاءَ زَّافَاتٍ وَلُطْفًا وَتَوَاضُعًا وَوَدَاعَةً وَطُولَ أَنَاةٍ ١٢ مُخْنَالِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمُسَامِحِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا إِنْ كَانَ لِأَحَدِ عَلَى أَحَدِ شَكُوْى . كَمَا عَفَرَ لَكُمْ ٱلْمَسِيخُ هَٰذَهِ ٱلْبَسُولُ ٱلْمَسِيخُ هَٰذَهِ ٱلْبَسُولُ ٱلْحَبَّةَ الْبَسُولُ ٱلْحَبَةَ الْبَسُولُ ٱلْحَبَةَ الْبَسُولُ ٱلْحَبَةَ الْبَسُولُ ٱلْحَبَةَ اللّهِ وَعَلَى جَوِيعِ هَذِهِ الْبَسُولُ ٱلْحَبَةَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ الللللللللللللللللّهِ اللللللللللللللللللللللللّ

٨١ أَيْمُ ٱلنِّسَاءُ آخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا بَلِيقُ فِي الرَّبِ وَلاَ تَكُونُوا الرَّبِ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَ كُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَ كُمْ وَلاَ تَكُونُوا فَسَاءَ كُمْ وَلاَ لَهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ وَلَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللْمُلِمُ الللللللِل

فِي كُلِّ شَيْءٌ سَادَتَكُمْ حَسَبَ ٱلْجُسَدِ لاَ يَخِدْمَةِ ٱلْعُيْنِ كَمَنْ يُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلْ بِسَاطَةِ ٱلْقَلْبِ خَائِفِينَ ٱلرَّبَّ، ٢٣ وَكُلُّ مَا نَعَلُّمْ ۚ فَأَعْمَلُوا مِنَ ٱلْفَلْبِ كَمَا لِلرَّبُّ لَيْسَ للنَّاسِ ٢٤ عَالِمِينَ أَنَّكُمْ مِنَ ٱلرَّبِّ سَتَأْخُذُونَ جِزَا ً ٱلْمِيرَاتِ. لِأَنَّكُمْ تَخْلُهُ مُونَ ٱلرَّبَّ ٱلْمُسِيحَ ٢٥ وَأَمَا ٱلظَّالِمُ فَسَيَنَالُ مَا ظُلَّمَ بِهِ وَلَيْسَ مُعَابَاةٌ ﴿

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعِ

ا أَيُّهَا ٱلسَّادَةُ قَدُّمُوا لِلْعَبِيدِ ٱلْعَدْلَ وَالْمُسَاطَأَةُ عَالِمِينَ أَنَّ لَكُمْ ۚ أَنُّمْ أَيْضًا سَيِّكًا فِي ٱلسَّهُ وَاتِ ٢ وَاظِبُوا عَلَى ٱلصَّلُوةِ سَاهِرِينَ فِيهَا بِٱلشُّكْرِ ٢ مُصَلِّينَ فِي ذَٰلِكَ لِأَجْلِنَا غَوْنُ أَيْضًا لِيَفْتَحَ ٱلرَّبُّ لَنَا بَابًا لِلْكَلَامِ لِيَنَكَلَّمُ بِسِرُّ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِي مِنْ أَجَابِهِ أَنَّ مُوثَقُ ۚ أَيْضًا ٤ كَيْ أَظْهِرَهُ كَمَا يَعِبُ أَنْ أَنْكُلِّمَ. هُ أَسْلَكُولَ مِحِكْمَةٍ مِنْ حِهَةِ ٱلَّذِينَ هُمْ مِنْ خَارِجٍ

مُفَتَّدِينَ ٱلْوَقْتَ ٦٠ لِيَكُنْ كَلَامُكُمْ كُلَّ حِينِ بِنِعْمَةٍ

مُصْلَحًا بِمِنْ لِتَعْلَمُوا كَيْفَ يَجِبُ أَنْ ثَنَاوِبُوا كُلَّ

٧ جَوِيعُ أَحْمَالِي سَيُعَرَّ فَكُرْ بِهَا يَعِيْكُسُ ٱلْآخُ

صَارُوا لِي تَسْلِيةَ ١٦ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ أَ بَفْرَاسُ ٱلَّذِي هُنَّ مِنْكُمْ مَنْكُمْ عَبْدُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ عَبْدُ اللَّمْسِيمِ فَجَاهِدَ كُلُّ حِينِ لِلْجَلِكُمْ مِنْكُمْ عَبْدُ اللَّمْسِيمِ فَجَاهِدَ كُلُّ حِينِ لِلْجَلِكُمْ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

بِٱلْصَّلَوَاتِ لِكِيْ نَعْبُتُوا كَامِلِينَ وَمُمْنَلِيِينَ فِي كُلِّ مَشْيَقَةِ ٱللهِ ١٠ فَإِنِّي أَشْهَدُ فِيهِ أَنَّ لَهُ غَيْرُةً كَثِيرَةً لِأَجْلِكُمُ وَلِأَجْلِ ٱلَّذِينَ فِي لَا وُدِكِيَّةً وَالَّذِينَ فِي هِيرَابُولِسَ.

الْ يُسَلِّمُ عَلَيْكُمُ لُوقًا ٱلطَّبِيبُ ٱلْحَبِيبُ وَحِمَّاسُ وَدِمَاسُ.

السَّبُوا عَلَى ٱلْإِخْوَةِ ٱلَّذِينَ فِي لَا وُدِكِيَّةِ وَعَلَى نِهْمَاسَ وَعَلَى ٱلْكَبِيسَةِ ٱللَّهِ فِي بَيْتِهِ. ٦٦ وَمَنَى فُونَيَتْ عِنْدَكُمْ هٰذِهِ وَعَلَى اللَّاوُدِكِيِّنَ الرَّسَالَةُ فَاجْعَلُوهَا لُقُرَّأً أَيْضًا فِي كَدِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّنَ الرَّسَالَةُ فَاجْعَلُوهَا لُقُرَّأً أَيْضًا فِي كَدِيسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّنَ وَلَهُا لَيْ مِنْ لَا وُدِكِيَّةَ نَقَرَأُونَهَا أَنْهُمْ أَيْضًا وَلَا وَقُولُوا لِلَّا اللَّهُ وَدِكِيَّةً لَقَرَأُونَهَا أَنْهُمْ أَيْضًا وَلَا اللَّالُودِكِيِّينَ لِلْأَرْخِيْسَ الْفُلْرُ إِلَى ٱلْخِدْمَةِ ٱلنِّي فَيلُمْهَا فِي ٱلرَّبِ لِكِيْ لِلْمُ رَبِيدِي أَنَا بُولُسَ.

الرَّبُ جَبُسَ ٱلْفُلُو إِلَى ٱلْخِدْمَةِ ٱلنِّي فَيلُمْهَا فِي ٱلرَّبِ لِكِيْ لَكُونُ مِنْهَا فِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللِّهُ اللللَّهُ اللللللِّهُ الللللْهُ

آميين

كُتِبَتْ إِلَى أَهْلِ كُولُوسِي مِنْ رُومِيَةً بِيَدِ تِنِي كُسَ وَأَنْسِي مُسَ

## رِسَّالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُوكِى إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلْأَصْاحُ ٱلْآوَٰلُ

ا بُولُسُ وَسِلُوالُسُ وَتِيهُ وَنَاوُسُ إِلَى كَنِيسَةِ
النَّسَالُونِهِكِيِّنَ فِي اللهِ الْآسِهِ وَالرَّبَّ يَسُوعَ الْمَسِيحِ.
نعْهَةُ لَكُرْ وَسَلَامُ مِنَ اللهِ أَيْنَا وَالرَّبِّ بَسُوعَ
الْمُسِمِ

مَ نَشْكُرُ ٱللهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جِهَةِ جَبِيعِكُمْ ذَاكِرِينَ إِبَّاكُمْ فِي صَلَوَاتِنَا ؟ مُنَذَكِّرِينَ بِلاَ ٱنْقَطَاعِ عَمَلَ إِبَائِكُمْ وَتَعَبَ عَجَبَيْكُمْ وَصَارُ رَجَائِكُمْ رَبَّناً

يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَمَامَ ٱللهِ وَأَبِنَا ٤ عَالِمِينَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْمُعْبُولُونَ مِنَ ٱللَّهِ ٱخْنِيَارَكُمْ . ٥ إِنَّ إِنْجِيلَنَا لَمْ يَصِرْ لَكُمْ بِٱلْكَلَامِ فَقَطْ بَلْ بِٱلْفُوَّةِ أَيْضًا وَبِٱلرُّوحِ ٱلْقَدُس وَبَيَقِينِ شَدِيدٍ كَهَا نَعْرُفُونَ أَيَّ رَجَالَ كُنَّا يَنْكُمْ مِنْ أَجْلِكُمْ (٦٠ وَأَنْتُمْ صِرْتُمْ مُتَمَثِّلِينَ بِنَا وَبِٱلرَّبِّ إِذْ فَمِلْتُمُ ٱلْكَلِمَةَ فِي ضِّبْقِ كَنبِيرٍ يَفَرَحٍ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٧ حَتَّى صِرْثُمْ فِلْدُوَّةً لِجَيدِع ٱلَّذِينَ أَوْمِنُونَ فِي مُكِدُونِيَّةً وَفِي أَخَائِيَةً ٥ ٨ لِأَنَّهُ مِنْ قِبَلَكُمْ قَدْ أَذْيِعَتْ كَلِهَةُ ٱلرَّبِّ لَيْسَ فِي مَكِدُونِيَّةَ وَأَخَائِيَةَ فَقَطْ بَلْ فِي كُلُّ مَكَانِ أَيْضًا قَدْ ذَاعَ إِيَانُكُمْ اللَّهِ حَتَّى لَيْسَ لَمَا حَاجَةٌ أَنْ نَتَكَلَّمَ شَيْئًا ٩٠ لِأَنَّهُمْ فَمْ نَخْبُرُونَ عَنَّا أَيُّ دُخُولِ كَانَ لَنَّا إِلَيْكُمْرُ وَكَيْفَ رَجِعْنُمْ إِلَى ٱللَّهِ مِنَ ٱلْأَوْمَانِ لِتَعْبُدُولَ ٱللَّهَ ٱلْأَنَّ ٱلْحُقِيقِيِّ ١٠ وَتَنْتَظِرُولَ ٱبْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ ٱلَّذِي أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ بَسُوعَ ٱلَّذِبِ يُنْفِذُنَّا مِنَ ٱلْغَضَبِ ٱلْأَتِي

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا لِأَنَّكُمْ أَنْهُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعْلَمُونَ دُخُولِنَا الَيْكُمُ ۚ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَاطِلًا ٢ بَلْ بَعْدَ مَا تَأَلَّهُ مَا قَالَمُهُا قَبْلًا وَبُفِيَ عَلَيْنَا كَمَا نَعْلَمُونَ فِي فِيلِيتِي جَاهَرْنَا فِي إِلْهِنَا أَنْ نُكَلِّمَكُمْ ۚ بِإِنْجِيلَ ٱللَّهِ فِي جِهَادٍ كَثِيرٍ • ٢ لَّإِنَّ وَعْظَنَا أَيْسَ عَنْ ضَلَالِ وَلَا عَنْ دَنَسِ وَلَا بِمَكْرٍ ٤ بَلْ كَمَا ٱسْتُحْسِيًّا مِنَ ٱللَّهِ أَنْ نُوْتَمَنَ عَلَى ٱلْإِنْجِيلِ هَكَنَا نَتَكَأَيْرُ لَا كَأَنَّنَا نُرْضِي ٱلنَّاسَ بَلِ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يَغْمَيرُ قُلُوبَنَا . ه فَإِنَّنَا لَمْ نَكُنْ قَطُّ فِي كَلاَّم تَمَلُّق كَمَا تَعْلَمُونَ وَلَا فِي عِلَّةِ طَمَّعِ . اللهُ شَاهِدُ . ٦ وَلاَ طُلَّبْنَا مَعِنًّا مِنَ ٱلنَّاسِ لاَ مِنْكُمْرٌ وَلاَ مِنْ غَيْرِكُمْ ۚ مَعَّ أَنَّا قَادِرُونَ أَنْ نَكُونَ فِي وَقَارِ كَرُسُلِ ٱلْمَسِيحِ . ٧ بَلْ كُنَّا مُنْرَفَّةِ إِنَ فِي وَسَطِكُمْ كُمَّا نُرَكِي ٱلْمُرْضِعَةُ أُوْلاَدَهَا ٨ هَكَذَا إِذْ كُنَّا حَانِينَ إِلَيْكُمْ كُنَّا نَرْضَى أَنْ نُعْطِيكُمْ لَا إِنْجِيلَ ٱللهِ فَغَطْ بَلْ أَنْفُسَمَا أَيْضًا لِأَنْكُمْ صِرْثُمُ

عَبُوبِينَ إِلَيْنَا وَ فَإِنَّكُمْ تَذْكُرُونَ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكُونَ أَيَّهَا ٱلْإِخْوَةُ تَعَبَّنَا وَكُدَّنَا نَكُرُ لَكُمْ بِإِغْيِلِ ٱللهِ وَفَعْنَ عَلْمَاوِنَ اللهِ وَفَعْنَ عَلْمُونَ عَلَمُونَ اللهِ وَفَعْنَ عَلْمُونَ عَلَمُونَ اللهِ وَفَعْنَ عَلَمُونَ اللهُ وَمَعْنَ اللهُ وَمَعْنَ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

المَنْ أَجْلِ ذَلِكَ غَنْ أَبْضًا نَشْكُرُ الله بِلا أَنْفِطَاعِ لِأَنْكُمُ الله بِلا أَنْفِطَاعِ لِأَنْكُمُ إِذْ تَسَلَّمْمُ مِنَا كَلِيهَ خَبَرٍ مِنَ اللهِ قَبِلْتُمُوهَا لَا تَكُلِيهَ أَنْكُمُ اللهِ عَبِلْتُمُ اللهِ قَبِلْتُمُ وَلَيْ يَكُلِيهَ اللهِ الله

مِنَ ٱلْيَهُودِ ﴿ اللَّذِينَ قَتَلُولِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَأَنْسِاءَهُمْ ۗ وَأَضْطَهَدُونَا خَنْ . وَهُمْ غَيْرُ مُرْضِينَ لِلَّهِ وَأَضْدَادُ ۗ جِمِيعِ ٱلنَّاسِ ١٦ يَمْنُعُونَنَا عَنْ أَنْ نُكَلِّرَ ٱلْأُمَّ لِكَيْ يَخْلُصُولَ حَتَّىٰ بِتَمِيمُولِ خَطَايَاهُمْ كُلِّ حِينٍ. وَلَكُنْ قَدْ أَدْرَكُهُمُ ٱلْغَضَبُ إِلَى ٱلنَّهَايَةِ ١٧٠ وَأَمَّا نَحُو ﴿ } أَيُّهَا ٱلْإِحْنَةُ فَإِذْ قَدْ فَقَدْنَاكُمْ ۚ رَمَانَ سَاعَةٍ بِٱلْوَجْهِ لَا بِٱلْفَلْبِ ٱجْنَهَدْنَا أَكْثَرَ بِٱشْنِهَا ۚ كَثِيرٍ أَنْ نَرَى وُجُوهَكُمْ \* ١٨ لِذَالِكَ أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ إِلَيْكُمُ \* أَنَا بُولُسَ مَرَّةً وَمَرَ "نَيْنِ. وَ إِنَّهَا عَافَهَا ٱلشَّيْطَانُ ١٩٠ لِأَنْ مَنْ هُوَ رَجَاوُنَا وَفَرَحْنَا وَإِكْلِيلُ ٱفْتُخِارِنَا . أَمْ لَسُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا أَمَامَرَ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فِي مَعِيَّهِ. ٢٠ لِأَنَّكُمْ ۚ أَنَّمُ عَجُدُنَا وَفَرَحْنَا ٱلأَصْاحُ ٱلنَّاكِ

ا لِذَلِكَ إِذْ لَمْ غَنْمِلْ أَيْضًا ٱسْتَعْسَنَّا أَنْ نَوْرَكَ فِي أَثْبِينَا وَحُدَنَا ٢ فَأَرْسَلْنَا تِيهُوثَاوُسَ أَخَانَا

وَخَادِمَ ٱللَّهِ وَٱلْعَامِلَ مَعَنَا فِي إِنْجِيلِ ٱلْمَسِيحِ ِ حَتَّى يُنْبِنَّكُمْ وَبَعِظَكُمْ لِأَجْلَ إِيمَالِكُمْ مَ كَيْ لَا يَتَزَعْزَعَ أَحَدْ فِي هَذِهِ ٱلضَّيْقَاتِ فَإِنَّكُمْ أَنْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّا مَوْضُوعُونَ لِهِٰذَا ٤ ۚ لِأَنَّمَا كُنَّا عَيْدَكُمْ سَبَقْنَا فَقُلْنَا لَكُمْ إِنَّا عَنِيدُونَ أَنْ نَتَضَايَقَ كَمَا حَصَلَ أَيْضًا وَأَنْمُ مُ تَعَالَمُونَ. ه مِنْ أَجْلِ هَٰذَا إِذْ لَمْ أَحْنَمِلْ أَيْضًا أَرْسَلِتُ لِكَيْ أَعْرِفَ إِيمَانَكُمْ لَعَلَّ ٱلْمُجَرَّبَ يَكُونُ قَدْ جَرَّبَكُمْ فَيُصِيرَ تَعَبُناً بَاطِلاً ٢٠ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَإِذْ جَاءَ إِلَيْناً تِيهُوثَالُوسُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَبَشَّرَنَا بِإِمَانِكُمْ وَحَمَّيْكُمْ وَبَانَكُمْ وَمَانَكُمْ وَبَأْنَ عِنْدَكُمْ فِكُرًا لَنَا حَسَنًا كُلَّ حِينٍ وَأَنْهُمْ مُشْتَاقُونَ أَنْ تَرَوْنَا كَمَا نَحْنُ أَيْضًا أَنْ نَرَاكُمْ ٧ فَمِنْ أَجْلُ هٰذَا نَعَزَّيْنَا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ مِنْ جِهَتِكُمْ فِي ضَيِقَتِنَا وَضَرُورَتِنَا بِإِيَمَانِكُمْ . ٨ لِكُنَّنَا ٱلْآنَ نَعِيشُ إِنْ تُبَيِّمُ ٱنْتُمْ فِي ٱلرَّبِّ. ٩ لِأَنَّهُ أَيَّ شَكْرٍ نَسْنَطِيعُ أَنْ نُمَوِّضَ إِلَى ٱللهِ مِنْ حِهَيْكُمْ عَنْ كُلِّ ٱلْفَرَحِ ٱللَّذِي نَفْرَحُ لِيهِ مِنْ أَجَلِكُمْ فُكَّامَ إِلْهِمَا ١٠ طَالِينَ لَيْلاً وَبَهَّارًا أَوْفَرَ طَلَبِ أَنْ فَرَى وَجُوهَكُمْ وَنُكَمِّلَ نَقَائِصَ إِيَانِكُمْ ١١٠ وَاللهُ نَفْسُهُ أَبُونَا وَرَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَهْدِيبِ طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ . ١١ وَاللهُ نَفْسُهُ الْمُونَا وَرَبْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ بَهْدِيبِ طَرِيقَنَا إِلَيْكُمْ . ١١ وَالرَّبُ يُسْمِيكُمْ وَبَزِيدُكُمْ فِي ٱلْعَبِيقِ الْعَبِيقِ بَعْضُكُمْ لَلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

ا فَمِنْ أَمَّ أَمَّا الْإِخْوَةُ لَسَّا لَكُمْ وَلَطْلُبُ إِلَيْكُمْ فِي الرَّبِّ بَسُوعَ أَنَّكُمْ كُمَا نَسَلَهُمْ مِنَا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَتَرْضُوا اللهَ تَرْدَادُونَ أَكُمْ مِنَا كَيْفَ بَعِبُ أَنْ تَسْلُكُوا وَتَرْضُوا اللهَ تَرْدَادُونَ أَكُمْ مِنَا كَيْفَ بَعِبُ اللَّهَ وَصَايَا أَعْطَيْنًا كُمْ بِالرَّبِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ مَنْكُمُ وَالرَّبِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ مَنْكُمُ وَالرَّبَ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنَّ مَنْدُهِ هِيَ إِرَادَةُ اللهِ قَدَاسَتُكُمْ . أَنْ تَمْتَنعُوا عَنِ الرَّبَا فَا مَنْ مَنْكُمْ أَنْ تَمْتَنعُوا عَنِ الرَّبَا فَا مِنْ مَنْكُمْ أَنْ تَمْتَعُوا عَنِ الرَّبَا فَا مُعْمَالِهُ وَكُولُونَ أَنْهُ وَى شَمْ وَى شَمْ وَى شَمْ وَى اللهُ مِنْ كَالْأُمْمِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَتَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا فَعَنْ اللَّهُ فَا لَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَا يَعْرُفُونَ ٱللهَ .٦ أَنْ لَا يَتَطَاوَلَ أَحَدُ وَيَطْمِعَ عَلَى أَخْمِهِ فَي هَٰذَا ٱلْأَمْرِ لِلْآنَ ٱلرَّبَّ مُنْتَغِمُ لِهِذِهِ كُلِّهَا كَمَا فُلْنَا ٱللهُ فَي هَٰذَا ٱللهُ اللهِ عَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وَ عَلَمْ الْمُعْبَةُ الْأَخْوِيَّةُ فَلَا حَاجَةً لَكُمْ أَنْ اللهِ اللهِ

١٢ ثُمُّ لَا أُرِيدُ أَنْ تَجْهَلُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْنَةُ مِنْ حِهَةِ

ٱلرَّاقِدِينَ لِكَيْ لاَ تَعْزَنُوا كَأَلْبَاقِينَ ٱلَّذِينَ لاَ رَجَاء لَمْ اللَّهُ إِنْ كُنَّا نُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ مَاتَ وَفَامرَ فَكَذَٰ لِكَ ٱلرَّافِدُ وِنَ بِيسُوعَ سَيْحُضِرُ هُمْ ٱللهُ أَيْضًا مَعَهُ. ١٥ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَكُمْ هَلَا بِكَلِيمَةِ ٱلرَّبِّ إِنَّنَا نَعُنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَافِينَ إِلَى عَنِيُ ٱلرَّبُّ لَا نَسْبِقُ ٱلرَّاقِدِينَ. ١٦ لِأَنَّ ٱلرَّبَّ نَفْسَهُ بِهُمَّافٍ بِصَوْتِ رَئيسٍ مَلاَئِكَةٍ وَبُوقِ ٱللهِ سَوْفَ يَازِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَمْوَاتُ فِي ٱلْمُسْجِ سَيَقُومُونَ أُوَّلًا. ١٧ ثُمَّ تَعَنَّنُ ٱلْأَحْيَاءَ ٱلْبَاقِينَ سَنَحُطَّفُ جَمِيعًا مَعَهُمْ فِي ٱلشَّيْبِ لِمُلاَفَاةِ ٱلرَّبِّ فِي ٱلْهُوَاء. وَهَكَنَّا نَكُونُ كُلَّ حِينِ مَعَ ٱلرَّبِّ. ١٨ لِذَٰلِكَ عَزُفا بَعْضُكُرُ بَعْضًا بِهِ لَنَا ٱلْكَلَامِ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْحُامِينُ

هَكَدَا يَحِيُّ ٥٠ لِأَنَّهُ حِينَهَا يَهُولُونَ سَلَامُنْ فَأَمَّانُ حِينَةِلِهِ بَفَا حِبْهُمْ هَلَاكُ بَغْتَةً كَأَلْفَغَاضِ لِلْفُبْكِي فَلَا يَغْجُونَ ﴿ ٤ وَأَمَّا ۚ أَنْتُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلَسْنُمْ ۚ فِي ظُلْمَةٍ ۗ - نَى يُدْرَكَكُمْ ْ ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمُرُ كَلِيَصٌ . • جَبِيعَكُمْ ۚ أَبْنَا ۗ نُور وَأَبْنَا ۗ نَهَارٍ. لَسْنَا مِنْ لَيْلِ وَلاَ ظُلْمَةِ ٢٠ فَلاَ نَمْ إِذَّا كَالْبَاقِينَ بَلْ لِيَسْهَرْ وَنَصْحْ . ٧ لَأِنَّ ٱلَّذِينَ بَيَامُونَ فَيِٱللَّيْلِ يَنَاهُ وُنَ وَلِلَّذِينَ يَسْكَرُونَ فَمِٱللَّيْلِ يَسْكَرُونَ هَ ٨ مََأْمًا نَعْنُ ٱلَّذِينَ مِنْ نَهَارٍ فَلْنَصِحُ لَابِسِينَ دِرْعَ ٱلْإِيَمَانِ وَٱلْشَمَّبُّةِ وَخُوذَةً هِيَ رَجَاءُ ٱلْخَلَاصِ. ٩ لِأَنَّ ٱللهَ لَمْ يَجْعَلْنَا لِلْفَصَبِ مَلْ لِأَفْتِنَا ۚ ٱلْخَلَاصِ مَرَنَّا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ١٠ ٱلَّذِي مَاتَ لِأَحْلِنَا حَتَّى إِذَا سَهِرْنَا أَوْ نِيهِنَا نَعْيَا جَيِيمًا مَعَهُ ، ١١ لِذُلِكَ عَرُّولَ بَعْضُكُمْ " بَعْضًا كَاٰبْنُوا أَحَدُكُمُ ٱلْأَخَرَ كَمَا تَغْمُلُونَ أَيْضًا ١٢ ثُمَّ نَسْأَ لُكُمْ أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ نَعْرِفُوا ٱلَّذِينَ يَعْبُونَ بِينَكُمْ وَيُدَبِّرُونَكُمْ فِي ٱلرَّبِ وَيُنْذِرُونَكُمْ

١١ وَإَنْ تَعْتَارِرُوهُمْ كَثِيرًا حِلًّا فِي ٱلْعَجَبَّةُ مِنْ أَجْل عَمَلِهِ \* سَالِهُ وَا بَعْضُكُمْ فَهُمَّا ١٤٠ وَنَطْلُبُ إِلَّكُمْ \* أَيُّمَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْدُرُوا ٱلَّذِينَ بِلاَ تَرْتِيبٍ. شَجُّعُوا صِفَارَ ٱلنَّفُوسِ. أَسْنِدُ وَلِ ٱلضُّعَلَاءِ. تَأَنَّوْلِ عَلَى ٱلْجَمِيعِ. ١٥ أَنْظُرُوا أَنْ لَا نُجَارِيَ أَحَدٌ أَحَلًا عَنْ شَرَّ بِشَرٌّ نَلُ كُلُّ حِينِ ٱنَّبِعُوا ٱلْمُنِّيرَ بَعْضُكُمْ لِبَقْض وَالْجَمِيمِ. ١٦ أَفْرَحُوا كُلَّ حِينِ ١٧٠ صَلُّولَ بِلاَ أَنْقِطَاعِ . ١٨ ٱشْكُرُول فِي كُلُّ شَيْءٌ. لِأَنَّ هٰذِهِ فِي مَشْيِئَةُ ٱللَّهِ فِي ٱلْمُسْبِحِ يَسُوعَ مِنْ حِلَيْكُمْ ١٩٠ لَا نُطْفِئُوا ٱلرُّوحَ. ٢٠ لَا تَعْنَقِرُوا ٱلنَّبُوَّاتِ. ٢١ أَنْعَتَنُوا كُلُّ شَيْء. تَهَمَّكُوا ، أَنْهَسَن . ٢٢ أَمْتَنْعُول عَنْ كُلُّ شِبْهِ شَرٌّ · ٢٢ وَإِلَّهُ ٱلسَّلَامِ نَفْسُهُ يَقَدِّسُكُمْ بِٱلنَّهَامِ وَلَيْتَفَظْ رُوحُكُمْ وَنَفْسُكُمْ ۚ وَجَسَدُكُمْ كَامِلَةَ لِلاَ لَوْمِ عِنْدَ عَتِي رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ . ٢٤ أَمِينُ هُوَ ٱلَّذِي يَدْعُوكُرُ ٱلَّذِي سَيَفْعَلُ أَيْضًا ٢٥ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ صَلُّوا لِأَعْلِنَا ٢٦ سَلِّمُوا عَلَى

ٱلْإِخْوَةَ جَمِيعًا بِفَبْلَةِ مُقَدَّسَةٍ ٢٧٠ أُنَاشِدُ كُرْ بِٱلرَّبِّ أَلْاِخُوةَ الْقِدْ بِسِينَ. أَنْ نَقْراً هَذِهِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْقِدْ بِسِينَ. أَنْ نَقْراً هَذِهِ ٱلْإِخْوَةِ ٱلْقِيدُ بِسِينَ. ٢٨ نَعْمَةُ رَبِّنَا يَشُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَكُمْ . آمينَ

رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلنَّانِيَةُ إِلَى أَهْلِ تَسَالُونِيكِي

ٱلأَصْمَاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ وَسِلْوَالُسُ وَتِيهُوثَاوُسُ إِلَى كَنِيهَ فَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

مُ يَنْبُغَى لَنَا أَنْ نَشَكُرَ ٱللَّهَ كُلَّ حِينِ مِنْ جَهَيْكُمْ ۗ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ كَمَا يَنِقُ لِأَنَّ إِيَانَكُمْ ۚ يَنْهُو كَثِيرًا وَصَّبَّةُ كُلُّ وَإِحِدِ مِنْكُرْ جَمِيعًا بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ تَرْدَادُ ٤ حَمَّى إِنَّا نَعُونُ أَنْهُسَنَا نَفْقُورُ بِكُرْ فِي كَنَائِسِ ٱللَّهِ مِنْ أَجْل صَارِكُمْ وَإِيمَانِكُمْ فِي جَمِيعِ ٱضْطِهَادَانِكُمْ وَٱلضَّيَّقَاتِ ٱلَّتِي تَحْشَمِلُونَهَا ٥ أَيِّنَهُ عَلَى قَضَاء ٱللهِ ٱلْعَادِلِ أَنَّكُمْ نُوَّهَّلُونَ لِمَلَّكُوتِ أَللَّهِ ٱلَّذِي لِأَجْلِهِ نَمَاً أَلَّمُونَ أَيْضًا . ٦ إِذْ هُوَ عَادِلْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنَّ ٱلَّذِينَ بُضَا يِقُونَكُمْ مُجَارِيهِمْ ضَيْقًا ٧ وَ إِيَّاكُمُ ٱلَّذِينَ نَتَضَا يَفُونَ رَاحَةً مَعْنَا عَنِدَ ٱسْنِعْلاَنِ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَعٌ مَلَائِكَةِ قُوَّتِهِ لَمْ فِي نَارِ لَهِمْ مِهُطِّيًّا نَفْمَةً اِلَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ لَا يُطِيمُونَ إِنَّجِيلَ رَسَّا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢ ٱلَّذِينَ سَيْعَاقَبُونَ بِهَلَكُ أَبْدِيُّ مِنْ وَجْهِ ٱلرَّابُّ وَمِنْ خَبْدِ قُوَّتِهِ ١٠ مَنَى كَاءَ لِيَسْعَبِّدَ فِي قِدِّ بِسِيهِ وَيُتَعَبِّبُ مِنْهُ فِي جَبِيمِ ٱلْمُوْمِنِينَ.

لِأَنَّ شَهَادَتَنَا عِنْدَكُمْ صَدْقَتْ. فِي ذَٰلِكَ ٱلْيُوْمِ. اللَّهُ اللَّهُ الْيُوْمِ. اللَّهُ اللللْمُولِيَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الل

## ٱلاَّصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا ثُمَّ نَسْأً لُكُوْ أَيُّما الْإِحْوَةُ مِنْ حِهَةٍ عَجِيمُ رَبِّناً يَسُوعَ الْمَسْمِعِ فَاجْنِهَاءِنَا إِلَيْهِ مَ أَنْ لاَ أَتَرَعْرَعُوا لَا بِرُوحٍ وَلاَ سَكُلِمَةٍ سَرِيعًا عَنْ ذَهْ نَكُو وَلاَ تَرْنَاعُوا لاَ بِرُوحٍ وَلاَ سَكُلِمَةٍ وَلاَ بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهَا مِنَّا أَيْ أَنَّ بَوْمَ الْمُسِيعِ فَدْ حَضَرَهُ وَلاَ بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهُا مِنَّا أَيْ أَنَّ بَوْمَ الْمُسِيعِ فَدْ حَضَرَهُ وَلاَ بِرِسَالَةٍ كَأَنَّهُا مِنَّا أَيْ أَنْ بَوْمَ الْمُسَيعِ فَدْ حَضَرَهُ مَا لاَ يَخْدَعَنَكُمْ أَلَاتِ مَلْ اللهِ اللهِ مَنْ إِنْ لَهُ اللهِ مَنْ إِنْهُ اللهِ مَنْ الْهَلاكِ مَا اللهُ عَلَيْ اللهِ مَنْ إِنْهُ اللهِ مَنْ إِنْهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ كُلُولُ اللهِ مَنْ إِنْهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ كُولًا اللهِ مَنْ إِنَّهُ كُلُولُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ كُلُولُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ كُولُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ عَلَى كُلُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ إِنَالُهُ مَنْ اللهِ مَنْ إِنَّهُ مِنْ اللهِ مَنْ إِنَّهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ مَنْ إِنَّهُ اللهُ اللهُو

أَنَّهُ إِلَهُ . ٥ أَمَا تَذْ كُرُونَ أَنِّي وَأَنَا بَعْدُ عِنْدَكُمْ كُنْتُ ا أَقُولُ لَكُمْ ۚ هٰنَا ٢٠ كَالْآنَ تَعْلَمُونَ مَا يَغْرُرُ حَتَّى يُسْتَعْلَنَ فِي وَقَيْهِ ٧٠ لِأَنَّ سِرَّ ٱلْإِنَّمْ ٱلْآنَ بَمْمَلُ فَقَطْ إِلَى أَنْ يُرْفَعَ مِنَ ٱلْوَسَعِلِ ٱلَّذِي تَخْتُرُ ٱلْآنَ ٨ وَحِبِنَالِدِ مَيْسَتَعَكَنَ ٱلْأَتِيمُ ٱلْذِي ٱلرَّبُّ يُبِيدُهُ سَعْنَاتَ فَهِدِ وَيُبْطِلُهُ بظَهُور عَبِيمِهِ ، ٢ أَالْدِي مَعِينَهُ بَعَمَلُ ٱلشَّيْطَان بِكُلُّ فَيَّةٍ وَبَآيَاتٍ رَعَهَانِبَ كَاذِيَة ١٠ وَيَكُلُّ خَدِيهَةِ ٱلْإِثْمِ فِي ٱلْهَا لِكِينَ لِإَنَّهُمْ لَرُ يَقْبُلُوا عَجَبَّةَ ٱلْحَقَّ حَتَّى يَخْلُصُوا . ١١ وَلِأَجْلُ هٰمَا سَيُرْسِلُ إِلَهْبِمُ ٱللَّهُ عَمَلَ ٱلضَّلَالِ حَتَّى يُصَدِّنُوا ٱلْكَذِبَ ١٢ لِكَيْ يُدَانَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ لَرْ يُصَدِّقُوا أَلْحَقَىٰ لَلْ سُرِّهِ إِلَّا لَهُمْ

١٢ وَإِمَّا نَمْنُ فَيَنْبُهُ إِلَا أَرْنَ نَشْكُرَ ٱللَّهَ كُلَّ حِينِ لِزِّجْلِكُرُ ۚ أَيُّهَا ٱلْإِحْوَةُ ٱلْشَبُّوبُونَ مِنَ ٱلرَّبِّ إِنَّ ٱللهَ ٱخْنَارَكُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ الْهِلَاصِ بِتَقَدِيسِ ٱلرُّوحِ وَتَصْدِيقِ ٱلْكُنَقُ ٤٠ ٱلأَمْرُ ٱلذِّي دَعَاكُمْ إِلَهِ بِإِنْجِيلِنَا

ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّا لِثَ

الرَّحْوَةُ صَلَّوا لِإِجْلَا أَيْهَا الْإِخْوَةُ صَلُّوا لِإِجْلِيَا لِكِيْ غَيْرِي كَلَيْمَةُ الرَّبِّ وَلَتَعْبَدَ كَمَا عِنْدَكُمْ أَبْضًا . ٢ وَلِيَيْ لَنْفَدَ مِنَ النَّاسِ الْأَرْدِيَا الْأَنْسُرَارِ . لِأَنَّ الْإِيَانَ الْمِيْلَةُ مِنَ النَّاسِ الْأَرْدِيَا الْأَنْسُرَارِ . لِأَنَّ الْإِيَانَ الْمُيْكَمْ لَيْسَ الْجُمِيمِ . ٢ أَمِينُ هُو الرَّبُ الَّذِي سَائِنْتِهُمْ لَيْسَ الْجُمِيمِ . ٢ أَمِينُ هُو الرَّبُ الَّذِي سَائِنِهُمْ وَنَيْقِ لَيْ اللَّهِ مِنْ الشَّرِيمِ . ٤ وَنَيْقِ لِي الرَّبُ مِنْ الشَّرِيمِ . ٤ وَنَيْقِ لِي الرَّبُ مِنْ الشَّرِيمِ . ٤ وَنَيْقِ لِي الرَّبُ مِنْ الشَّرِيمِ . ٤ وَنَيْقِ لَكُمْ اللَّهِ وَالرَّبُ مِنْ اللَّهُ وَإِلَى مَنْ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَى صَبْرُ اللَّهُ وَإِلَى صَبْرُ اللَّهُ وَإِلَى صَبْرُ اللَّهُ وَإِلَى صَبْرُ الْمُسِيمِ

٢ ثُمَّ نُوصِيكُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ بِأَسْمُ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيجِ أَنْ تَتَجَلُّهُ إِكُلَّ أَخْ ِيَسْلُكُ لِلَّا تُرْتِيبٍ وَلَيْسَ حَسَبَ ٱلنَّمْلِيمِ ٱللَّذِي أَخَذَهُ مِنَّا ٥٠ إِذْ أَنْمُ تَعْرِفُونَ كَنْتَ يَعِبُ أَنْ يُتَهَثَّلَ بِنَا لِأَنَّنَا كَرْ نَسْلُكُ بِلاَ تَرْتِيبِ بَسْكُمْ ٨ وَلاَ أَكَلْنَا خَارًا عَبْانًا مِنْ أَحَلِي بَلْ كُنَّا تَشْنَغِيلُ بِتَعَبِ وَكُلِّهِ لَيْلاً وَعَازًا لِكُمْ يَ لاَ نُفَقِّلُ عَلَى أَحَدِ مِنْكُمْ \* . ﴿ لَيْسَ أَنْ لاَ سُلْطَانَ لَنَا بَلْ لِكُنْ نُهُ عَلَيْكُمْ ۚ أَنْفُسَنَا فَيُدُوَّةً حَنَّى تَسَهِّنُكُوا بِنَا. ١٠ فَإِنَّنَا أَيْضًا حِينَ كُنَّا عِنْدَكُمْ أَوْصَيْنَاكُمْ بِهِلْنَا أَنَّهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا بُرِيدُ أَنْ يَشْتَغَلَ فَلَا يَأْكُلُ أَيْضًا ١١٠ لِأَنَّا نَسْمَعُ أَنَّ فَوْمًا يَسْلَكُونَ بَيْنَكُمْ مِلَا تَرْثَيْبِ لَا يَشْتَغِلُونَ شَمَّنَا إِلْ هُرْ فُضُولَةً وِنَ ١٠ فَمِرْلُ هُولًا ع نُوصِيهِمْ وَنَعِظُهُمْ بِرَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَنْ يَشْتَغِلُوا بِهِدُوعَ وَيَا كُلُوا خَبْرَ أَنْفُسِيمٍ ١٠٠ أَمَّا أَنْهُمْ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ فَلاَ تَفْشَلُوا فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ عِلا وَإِنْ كَانَ أُحَدُ لَا بَطِيعُ

كَلَامَنَا بِٱلرِّسَالَةِ فَسِمُولَ هَذَا وَلَا ثَغَالِطُوهُ لِكَيْ يَجْلَ. ٥ وَلَكُونُ لَا يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْرُوهُ كَمَّدُو بل أَنْدِرُوهُ كَأَخِ ٠ وَلَكِنْ لاَ يَحْسَبُوهُ كَمَدُو بل أَنْدِرُوهُ كَأَخِ ٠ ١٦ وَرَبُّ ٱلسَّلاَمَ دَائِمًا مِنْ كُلُّ وَجُهِ وَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمَ دَائِمًا مِنْ كُلُّ وَجُهِ وَالرَّبُ مَعَ جَمِيعِكُمْ

١٧ اَلسَّلَامْرُ لِيَدْبِ أَنَا بُولُسَ ٱلَّذِبِ هُوَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

١٨ نِعْمَةُ رَبِينًا بَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

## رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُوكِي إِلَى تِيمُوثَاوُسَ

ٱلْأَصْيَاجُ ٱلْآوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسْجِ يَعَسَبِ أَمْرِ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْكُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُومِ عَلْمُ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكِمِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُومِ عَلَيْكُمِ

م كَمَا طَلَبْتُ إِلَيْكَ أَنْ تَمْكُثَ فِي أَفْسُسَ إِذْ كُنْتُ أَنَا ذَامِاً إِلَى مَكِيدُونِيَّةَ لِكِيْ تُوصِيَ قَوْمًا أَنْ لَا يُعَلِّيْهُوا تَعْلِيمًا آخَرَ ٤ وَلَا يُصْغُوا إِلَى خُرَافَاتٍ

وَأَنْسَابِ لاَ حَدَّ لَهَا نُسَبَّبُ مُبَاحَثَاتِ دُونَ بَنْيَان ٱللهِ ٱلنَّدِي فِي ٱلْإِيَمَانِ. • وَأَمَّا عَايَةُ ٱلْوَصِيَةِ فَهِيَ ٱلْكِعَبَّةُ مِنْ قُلْبٍ طَاهِرٍ وَضَهِيرٍ صَالْحِ وَإِيَانِ بِالاَ رِيَاء. ٦ ٱلْأُمُورُ ٱلَّتِي إِنْ زَاعَ قَوْمُ عَنْهَا ۖ ٱنْحَرَفُوا ۚ إِلَى كَلَّامٍ بَاطِلِ ٧ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا مُعَلِّمِي ٱلنَّامُوسِ وَهُرْ لَا يَفْهَمُونَ مَا يَقُولُونَ وَلَا مَا يُقَرَّرُونَهُ ٨٠ وَلَكْنَا نَعْلَمُ أَنَّ ٱلنَّامُوسَ صَالِحٌ ۚ إِنْ كَانَ أَحَدُ بَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسيًّا ٩ عَالِمًا هَلَا أَنَّ ٱلنَّامُوسَ لَمْ يُوضَعُ لِلْبَارِّ بَلْ لِلْأَتْمَةِ وَأَلْمُتَكَرِّدِينَ لِلْفَجَّارِ وَأَكْنُطَاةِ لِلدَّنسِينَ وَّالْمُسْتَبِيعِينَ لِقَاتِلِي ٱلْآبَاءُ وَقَاتِلِي ٱلْأُمُّهَاتِ لِقَائِلِي ٱلنَّاسِ ١٠ لِلزُّنَاةِ لِمُضَاجِعِي ٱلذُّكُورِ لِسَارِقِي ٱلنَّاسِ لِلْكَذَّابِينَ لِلْمَانِثِينَ وَإِنْ كَانَ شَيْءٍ آخَرُ يُقَاوِمُ ٱلنَّهْلِيمَ ٱلصَّحِيحَ ١١ حَسَبَ إِنْجِيلِ مَجْدِ ٱللهِ ٱلْمُبَارَكِ ٱلَّذِي أَوْنَهُمْتُ أَنَا عَلَيْهِ ١٢٠ قَأَنَا أَشَكُمُو ٱلْمُسِيحَ يَسُوعَ رَبَّنَا ٱلَّذِيهِ قَوَّانِي إِنَّهُ حَسَّبَى أَمِينًا إِذْ جَمَلَنِي الْحِدْمَةِ

١٢ أَنَا ٱلَّذِي كُنْتُ قَبْلًا مُجَدِّفًا وَمُضْطَهِنَا وَمُفْتَرِيًّا. وَلٰكِيَّنِي رُحِيمْتُ لِأَنِّي فَعَلْتُ يَجِهْلِ فِي عَدَّم إِيَانِ ٤ وَتَقَاضَلَتْ نِعْمَةُ رَبِّنَا جِنًّا مَعَ ٱلْإِيَانِ وَٱلْعَمَبَةِ ٱلَّتِي فِي ٱلْمُسِيحِ يَشُوعَ. ١٠ صَادِقَةٌ هِيَ ٱلْكُلِمَةُ وَمُسْتَحَقَّةٌ كُلُّ قُرُولِ أَنَّ ٱلْمُسِيحَ يَسُوعَ جَاهِ إِلَى ٱلْمَاكَمِ لِيُخَلِّصَ ٱلْخُطَاةَ ٱلَّذِينَ أَوْلُهُمْ أَنَا ١٦٠ لَكُونِي لِهِلَا رُحِيثُ لِيُظْهِرَ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ فِيَّ أَنَا أَوَّلا كُلَّ أَنَا قَالًا كُلَّ أَنَاةٍ مِثَالًا لِلْعَتِيدِينَ أَنْ يُوْمِنُوا بِهِ الْعَبُوةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ١٧٠ وَمَلِكُ ٱلدُّهُورِ ٱلَّذِي لَا يَفْنَى وَلاَ بُرَى ٱلْإِلَٰهُ ٱلْأَكْكِيمُ وَحْدَهُ لَهُ ٱلْكُرَامَةُ وَٱلْمَهِدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. آمِينَ ١٨ هذهِ ٱلْوَصِيَّةُ أَيُّهَا ٱلاِبْنُ يَهُوْتَاوُسُ أَسْتَوْدِعُكَ إِيَّاهَا حَسَبَ ٱلنَّبُوَّاتِ ٱلَّذِي سَبَقَتْ عَلَيْكَ لِكُنْ غَارِبَ فِيهَا ٱلْعُعَارَبَةَ ٱلْمُعَسَنَةَ ١١ وَلَكَ إِبَانُ وَضَهِيرُ مَا كُمُ ٱلَّذِي إِذْ رَفَضَهُ قَوْمُ ٱنْتُكَسَرَتْ بِهُمُ أَنْ مِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ أَيْضًا ٢٠ ٱلَّذِينَ مِنْهُ

هِمِدِ اَيْسُ وَٱلْإِسْكَنْدَرُ ٱللَّذَانِ أَسْلَمْتُهُمَا لِلشَّيْطَان لِكُوْ يُوَدِّبًا حَتَّى لَا يُعِدُّنَا

اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّالِيِ ا فَأَطْلُبُ أَوَّلَ كُلُ شَيْءٌ أَرَبْ نَقَامَرِ طَلَيَبَاتُ

وَصَلَوَاتُ وَأْنِهَا لَاتُ وَنَسَكُرَاتُ لِأَجْلِ جَمِيعٍ ٱلنَّاسِ اللِّجْلِ ٱلْمُلُوكُ وَجَمِيعِ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي مَنْصِبٍ لِكَيْ نَقْضَىَ حَيْوةً مُطْرَقِيَّةً مَادِئَةً فِي كُلُّ نَقْوَت وَوَقَارٍ .

٢ لِأَنَّ هَٰنَا حَسَنٌ وَمَقَبُولُ لَدَى مُخَلِّصِنَا ٱللَّهِ ٤ ٱلَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ ٱلنَّاسِ يَعْلُصُونَ وَإِلَى مَعْرِفَةِ ٱلْحُقَّ

يَقْبِلُونَ . ٥ لِأَنَّهُ يُوجَدُ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَوَسِيطُ وَاحِدٌ بَيْنَ ٱللهِ وَٱلنَّاسِ ٱلْإِنْسَانُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ٦ ٱلَّذِي

رَدَلَ نَفْسَهُ فِدْيَةً لِآجِلُ ٱلْجَبِيعِ ٱلشَّهَادَةُ فِي أَوْمَاتِهَا ٱلْخَاصَّةِ ٧ ٱلَّتِي جُعِلْتُ أَنَا لَهَا كَارِزًا وَرَسُولًا. آلْحَقَّ أَفُولُ فِي ٱلْمَسِيحِ وَلاَ أَكْذِبُ. مُعَلَّمًا لِلْأُمَ

فِي ٱلْإِيمَانِ وَٱلْحُقَّ

٨َ فَأُرِيدُ أَنْ بُصَلِّيَ ٱلرِّجَالُ فِي كُلُّ مَكَان رَافِعِينَ أُ بادِيَ طَاهِرَةً بِدُونِ غَضَبٍ وَلاَ جِدَالَ . ٩ وَكَذَٰلِكَ أَنَّ ٱلنِّسَاءَ يُزَيِّنَّ ذَنَاتِهِنَ لِلْبَاسِ ٱلْحُشْمَةِ مَعَ وَرَعِي وَتَعَقُّلُ لَا بِضَفَائِرَ أَوْ ذَهَبِ أَوْ لَآلِئَ أَوْ مَلَاسَ كَثِيرَةِ ٱلنُّهُنِ ١٠ بَلْ كَمَا يَلِيقُ بِنِسَاءَ مُتَعَاهِلَاتِ بِمَنْوَى ٱللَّهِ بِأَعْمَالِ صَاكِنَةِ وِ ١١ لِتَنْعَلُّمْ ٱلْمَرَّأَةُ بِسَكُوتِ فِي كُلُّ خُضُوع . ١٢ وَلَكُنْ لَسْتُ آذَنُ الْمُرَّأَةِ أَنْ تُعَلِّرُ وَلاَ نَتَسَلَّطَ عَلَى ٱلرَّ - لِي بَلْ نَكُونُ فِي سُكُوتٍ. مَا لِأَنَّ آدَمَ حُبِلَ أُوَّلًا ثُمَّ حَوَّا ۗ وَادَمُ لَمْ لُهُ لُهُ لَكِنَ ٱلْمَرْأَةَ أَغُو يَتُ فَيَصَلَتْ فِي ٱلنَّعَدِّي. ١٥ وَلَكِنَّهَا سَتَخْلُصُ بُولَادَةِ ٱلْأَوْلَادِ إِنْ ثَبَنَّنَ فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْهُجَّارِ وَالْفَلَاسَةِ مَمَّ ٱلنَّعَقُّلِ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلنَّالِثُ

ا صَادِقَةُ هِيَ ٱلْكَابِهَةُ إِنِ ٱبْتَغَى أَحَدُ ٱلْأَسْقَفِيَةَ
 فَيَشْنَرِي عَمَلاً صَاكِعًا . ٢ فَكِيّبُ أَنْ بَكُونَ ٱلْأَسْقَفُ

بِلَا لَوْم بَعْلَ أَمْرَأَةٍ وَإِحِدَةٍ صَاحِيًا عَاقِلًا مُعْنَشِهَا مَضِيفًا لِلْغُرْبَاءِ صَاحِيًا لِلنَّعْلِيمِ مَ غَيْرَ مَدُهُ مِن آكْنَهُ وَلَا ضَرَّابٍ وَلاَ طَامِع بِالرَّبِّ الْفَيْجِ بَلْ حَلِيمًا غَيْرَ فَكَ ضَرَّابٍ وَلاَ طَامِع بِالرَّبِ الْفَيْجِ بَلْ حَلَيمًا لَهُ أَوْلاَدُ عَنَاصِمٍ وَلاَ هُعِبِ لِلْهَالِ لَا يُدَيِّرُ بَينَهُ حَسَنًا لَهُ أَوْلاَدُ فَيَاصِمٍ وَلاَ هُعِبِ لِلْهَالِ لَا يُدَيِّرُ بَينَهُ حَسَنًا لَهُ أَوْلاَدُ فَي الْخَصُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ . ﴿ وَإِنّهَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ فَي الْخَصُوعِ بِكُلِّ وَقَارٍ . ﴿ وَإِنّهَا إِنْ كَانَ أَحَدُ لاَ يَعْرَفُونَ لَهُ شَهَا وَلَا أَحَدُ لاَ عَيْرٍ فَي اللهِ . ٦ غَيْرً حَلَي اللهِ . ٦ غَيْرً حَلَي اللهِ . ٢ غَيْرً حَلَي اللهِ يَعْمَلُ فِي تَعْيَرِ كَانِ النَّهُ لَا يَتَصَلَّفَ فَيَسْقُطَ فِي كَيْونَ لَهُ شَهَادَةٌ حَسَنَةٌ وَلَي اللهِ يَسْقُطَ فِي تَعْيِرِ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

٨ كَذَلِكَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلشَّهَا رَسَّهُ ذُويِ وَقَارِ لاَ ذَوِي لِسَانَيْنِ غَيْرَ مُولَعِينَ بَالْخَهْرِ ٱلْكَثِيرِ وَلاَ طَامِعِينَ بِٱلرِّجْ ٱلْقَيْجِ \* وَلَهْرْ سِرُّ ٱلْإِيَانِ بِضَهِيرٍ طَاهِرٍ • ١ وَإِنَّهَا هُؤُلاً أَيْضًا لِيُغْبَرُولَ أَوَّلاً ثُمَّ يَتَشَيَّسُولَ إِنْ كَانُولَ بِلاَ لَوْمِ • ١١ كَذَلِكَ يَعِيبُ أَنْ تَكُونَ ٱلنِّسَاءُ ذَوَاتِ وَقَارِ غَيْرَ ثَالَيَّاتِ صَاحَيَاتٍ مَا حَيَاتٍ أَمْنِنَاتِ فِي كُلِّ شَيْءً ١٢٠ لِيَكُنِ ٱلشَّمَامِسَةُ كُلِّ بَعْلَ أَمْنَاتِ فِي كُلِّ شَيْءً ١٢٠ لِيكُنِ ٱلشَّمَامِسَةُ كُلِّ بَعْلَ أَمْرَأَةً وَاحِدَةً مُدَبِّرِينَ أَوْلاَدَهُمْ وَابُونَهُمْ حَسَنًا . الْمَرَأَةِ وَاحِدَةً مُدَبِّرِينَ آلَادِينَ تَشَكَّسُولَ حَسَنًا يَفْتَمُونَ لِأَنْفُسِمِ اللهِ عَسَلًا يَفْتَمُونَ لِأَنْفُسِمِ مُ دَرَجَةً حَسَنَةٌ وَرُقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱللَّذِيكِ مَرَجَةً حَسَنَةٌ وَرُقَةً كَثِيرَةً فِي ٱلْإِيمَانِ ٱللَّذِيكِ إِلَّهُ مَسِمِع يَسُوعَ مَا اللَّهِ عَلَيْمَةً فِي اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ ال

ا هُلَّا أَكُنْبُهُ إِلَيْكَ رَاحِبًا أَنْ آتِيَ إِلَيْكَ عَنْ فَرِيبِ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْطِئَ فَلِكِيْ فَلَكِيْ نَعْلَمَ كَيْفَ فَرِيبِ ١٥ وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُ أَبْطِئَ فَلِكِيْ فَلَكِيْ نَعْلَمَ كَيْفَ يَعْبُ أَنْ لَتَصَرَّفَ فِي بَيْتِ اللهِ اللهِ الذِي هُوَ كَيْبِسَهُ اللهِ يَعْبُ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَمْوهُ عَمْوهُ عَمْوهُ عَمْوهُ وَقَاعِدَتُهُ ١٦٠ وَلَا لِإِجْمَاعِ عَظِيمَ اللهِ عَمْوهُ سِرِ اللّهَ عَمُودُ اللهُ ظَهَرَ فِي آلْجُسَد تَبَرَّرَ فِي الرَّوحِ مَرَا اللهُ فَلَهُ اللهُ خَلَيْمَ أَلْهُ مَ أُوهِ نَ بِهِ فِي الْعَلَمَ رَوْعَ فِي الْعَلَمَ رُوعَ فِي الْعَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْمَ أَوْمِنَ بِهِ فِي الْعَلَمَ وَلِي اللهُ عَلَيْمَ أَوْمِنَ بِهِ فِي الْعَلَمَ رُوعَ فِي الْعَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيْمَ أَوْمِنَ بِهِ فِي الْعَلَمَ وَرُوعَ فِي الْعَلَمَ وَلَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ فَي الْعَلَمَ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَيْمَ فِي الْعَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمَ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللْمُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللم

ٱلْآصِيَّاجُ ٱلرَّابِعُ

ا وَلَهُنَّ ٱلرُوحَ يَفُولُ صَرَيْحًا إِنَّهُ فِي ٱلْأَرْمِيَّةُ

ٱلأَخِيرَةِ يَرْتَدُ قَوْمُرْ عَنِ ٱلْإِيمَانِ تَابِعِينَ أَرْوَاحًا مُضِلَّهُ وَتَعَالِيمَ شَيَاطِينَ ٢ فِي رِيَا ۗ أَقْوَالِ كَاذِبَةِ مَوْسُومَةَ ضَمَا عُرِهُمْ ٣ مَا لِعِينَ عَنِ ٱلذِّيَاجِ وَآمَرِينَ أَنْ بُمِنْنَعَ عَنْ أُطْهِرَةٍ قَدْ خَلَقَهَا ٱللهُ لِنُمَاوَلَ بِٱلشُّكُو مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ وَعَارِفِي ٱلْمُتَقُ 6 ٤ لِأَنَّ كُلَّ خَلِيقَةِ ٱللَّهِ ۗ حَبِّدَةٌ وَلا يُرْفَضُ شَيْءٌ إِذَا أَخِذَ مَعَ ٱلشُّكُر ٥ لِأَنَّهُ يُقَدَّسُ بِكَلِيَهِ اللهِ وَٱلصَّلُوةِ ١٠ إِنْ فَكَرْتَ ٱلْإِخْوَةَ بِهٰٰنَا تَكُونُ خَادِمًا صَالِحًا لِيَسْوِعَ ٱلْمَسِيحِ مُنْرَبِيًّا بِكَلَّامٍ ٱلْإِيمَانِ وَالنَّهُ لِيمِ ٱلْحُسَنِ ٱللَّهِ عِنْتَبَعْتُهُ • ٧ وَأَمَّا ٱلْحُرَافَاتُ ٱلدَّنِسَةُ ٱلْحَجَّاتِرِيَّةُ فَٱرْفُضْهَا وَرَوِّضْ نَفْسَكَ لِلتَّقْوَى. ٨ لِأَنَّ ٱلرِّبَاضَةَ ٱلْجُسَدِيَّةَ نَافِقَةٌ لِقَلِيلِ وَلَكِنَّ ٱلنَّقْوَى نَافِعَةُ لِكُلِّ شَيْءٌ إِذْ لَهَا مَوْعِدُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلْحَاضِرَةِ رَأَلْعَتِيدَةِ. ٩ صَادِقَةٌ هِي ٱلْكَلِيمَةُ وَمُسْتَعَقَّةٌ كُلَّ قُبُولِ . ١ لِأَنَّنَا لَهُذَا نَتْعَبْ وَنُعَيْرُ لَأَنَّنَا قَدْ أَلْفِينًا رَجَاءَنَا عَلَى ٱللهِ ٱلْحَى ٱلنَّذِيهِ هُوَ نُحَالِّصْ جَمِيعِ ٱلنَّاسِ وَلاَ سِيَّمَا

ٱلْمُوْمِنِيْنَ . إِلَا أَوْصِ بِهِذَا وَعَلَمْ اللهُوْمِنِيْنَ . إِلَا يَسْتَهِنَ أَحَدُ عِيَكَاتَقِكَ بَلْ كُن قَدُوةً لِللهُومِنِيْنَ فِي ٱلْكُوحِ لِللهُومِنِيْنَ فِي ٱلْكُلَّمِ فِي ٱلدَّصَرُفِي فِي ٱلْمُعَبِّةِ فِي ٱلرُّوحِ لِللهُومِنِيْنَ فِي ٱلْكُلَّمِ فِي ٱلدَّصَرُفِي فِي ٱلْمُعَبِّةِ فِي ٱلرُّوحِ فِي ٱلْمُومِنِيَّةَ الْمُحَنَّ عَلَى اللهُومِنِيَّةِ وَالْمُعْمَلُومِ وَاللَّهِ اللهُومِنِيَّةِ وَاللَّهِ اللهُومِنِيَّةِ وَالْمُعْمِلُةُ اللهُومِنِيَّةِ اللهُومِنِيَّةِ وَلَيْ اللهُومِنِيَّةِ وَلَيْ اللهُومِنِيَّةِ اللهُومِيَّةِ اللهِ وَمِنْ اللهُومِنِيَّةِ وَلَيْ اللهُومِنِيَّةِ وَلَيْ اللهُومِيَةِ اللهِ اللهُومِينَ اللهُ اللهُومِينَ اللهُ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ الللهُومِينَا اللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُومِينَ الللهُومِينَ اللهُومِينَ اللهُو

ٱلْآصِّعَاجُ ٱلْكَامِينَ

ا لَا تَرْجُرْ سَّانِهُا مَلْ عِفْلَهُ كَأْبِ وَالْأَحْدَاكَ كَالِخُوْهُ ٢ وَالْقِعَائِرَ كَأَمْهَاتٍ وَالْمُعَدَّمَاتِ كَأَحْوَاتِ بِكُلُّ عِلْهَارَة بِكُلُّ عِلْهَارَة

﴿ كُوا مِ ٱلْأَرِهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٤ وَلَكِنْ إِنْ كَانَتْ أَرْمَلَةٌ لَهِمَا أَوْلَادْ أَوْ حَفَدَةٌ فَلَيْتَعَلَّىٰ إِنَّ أَنْ يُوَقِّرُوا أَمْلَ بَيْمِمْ وَيُوفُوا وَالدِيمِمُ فَلُ يَشْمِمْ ٱلْمُكَافَأَةَ. لِأَنَّ هَلَا صَالِحٌ وَمَقْبُولُ أَمَامَ ٱللَّهِ. ٥ وَلَكِنَّ ٱلَّتِي فِي بِالْمُعْمِقَةِ أَرْمَلَةٌ وَوَحِيدَةٌ فَقَدْ أَلْفَتْ رَجَاهَهَا عَلَى ٱللهِ وَهِيَ تُواظِبُ ٱلطَّلِبَاتِ وَٱلصَّاوَاتِ لَيْلاَ وَنَهَالًا ٢٠ وَأَمَّا ٱلْهُمَنَعَهَةُ فَقَدْ مَاتَتْ وَهِيَ حَيَّةٌ. ٧ فَأُوْصِ بِهِٰذَا لِكَيْ يَكُنَّ بِلاَ لَوْمٍ • ٨ وَإِنْ كَانَ أُحَدْ ۗ لَا يَعْتَنِي بِخَاصَّتِهِ وَلَا سِيُّهَا أَهْلُ بَيْتِهِ فَقَدْ أَنْكُرَ ٱلْإِيَانَ وَهُوَ شَرْ مِنْ غَيْرِ ٱلْمُؤْوِنْ ٩٠ لِيُكْتَنَبُ أَزْمَلَهُ ۖ إِنْ لَمْ: يَكُنْ عُمْرُهَا أُقَلَّ مِنْ سِتِّينَ سَنَّةً ٱمْرَأَةً رَجُلِ وَاحِدٍ ١٠ مَشْهُودًا لَهَا فِي أَعْمَالِ. صَاكِحَةٍ إِنْ تَكُنْ قَدْ رَبَّتِ ٱلْأَوْلَادَ أَضَافَتِ ٱلْفُرِيَاءَ غَسَّلَتْ أَرْجُلَ ٱلْقِدِّيسِينَ سَاعَدَتِ ٱلْمُنْضَايِقِينَ ٱتَّبَعَتْ كُلُّ عَبَلُ صَائِحٍ . ١١ أُمَّا ٱلْأَرَامِلُ ٱلْخُندَثَاتُ فَارْمُضْهُنَّ لِأَنَّهُنَّ مَثَى بَطِرْنَ عَلَى ٱلْمُسْبِحِ لِيُرِدْنَ أَنْ يَنْزَوَّجْنَ ١٦ وَلَهُنَّ دَيْهُونَهُ "

لِأَيْهَانَ رَفَضَ ٱلْإِيَانَ ٱلْأُولَ ، ١٢ وَمَعْ ذَلِكَ أَيْضًا وَمُعْ ذَلِكَ أَيْضًا وَمُعْ ذَلِكَ أَيْضًا وَمُولِيَّاتُ يَتَكَلَّمْنَ فِي الْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَطَّالَاتٍ يَطُفْنَ فِي الْبَيُوتِ وَلَسْنَ بَطَالَاتٍ فَقَطْ مَلْ مِ نَذَاراتُ أَيْضًا وَفُصُولِيَّاتُ يَتَكَلَّمْنَ بَمَا لَا يَعْمُونِ وَعَلَانَ يَارَوْمِنَ وَبَلَانَ الْمُعَاوِمِ اللَّهُ وَلَا يَعْطَهِنَ عَلَيْ لَلْمُعَاوِمِ اللَّهُ وَلَا يَعْطَهُنَ قَدِ الْخُوفُنِ وَلِكَ اللَّهَ اللَّهُ الللْعُلِيْ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

لَّهُ اللَّهُ الشَّيُوخُ الْهُدَبِّرُونَ حَسَنًا فَلَيْسَهُوا أَهْلاَ لِكَارَامَةِ مُضَاعَقَةً وَلاَ سِيَّمَا الَّذِينَ يَنْعَبُونَ فِي الْكَلِمَةُ وَلَا سِيَّمَا الَّذِينَ يَنْعَبُونَ فِي الْكَلِمَةُ وَلَا سَيَّمَا الَّذِينَ يَنْعَبُونَ فِي الْكَلِمَةُ وَوَلَا لَا نَكُمْرٌ لَوْرَا دَارِسًا. وَالنَّاعِلُ مُسْتَعِفٌ أَجْرَتُهُ وَلَا لَا نَكُمْرٌ لَوْرَا دَارِسًا.

١٦ لَا تَقَبَلُ شَكَايَةَ عَلَى شَيْغُ لِلاَّ عَلَى شَاهِدَيْنِ أَوْ تَلْثَةِ شُهُودِهِ ٢ ٱلَّذِينَ يُغْطِئُونَ وَكِنْهُمْ أَمَامَ ٱلْجَمِيعِ لِكِي اللهِ وَالرَّبِ يَسُوعَ الْبَافِينَ حَوْفُ ١٦ أَ اللهِ الْ أَمَامِ اللهِ وَالرَّبِ يَسُوعَ الْمَسَيِعِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْفُوْلَارِينَ أَنْ اللهِ وَالرَّبِ يَسُوعَ الْمَسِيعِ وَالْمَلاَئِكَةِ الْفُوْلَارِينَ أَنْ تَعْفَظَ هَذَا بِدُونِ غَرَضٍ وَلاَ تَعْمَلَ شَبَعًا بِعُمَابَاةِ وَلاَ تَعْمَلُ شَبَعًا بِعُمَابَاةِ وَلاَ تَشْتَرِكُ فِي خَطَايا الْاَخْرِينَ واحْفَظ نَفْسَكَ طَاهِرًا

مَا لاَ تَكُنْ فِي مَا بَعْدُ شَرَّابَ مَاءَ مَلِ اَسْتَعْمِلْ خَمْرًا وَلَيْكَا وَأَسْعَامِكَ الْكَثْيِرَةِ خَمْرًا وَلَيْلًا مِنْ أَجْلِ مَعِدَتِكَ وَأَسْعًامِكَ الْكَثْيِرَةِ لَا يَعْضِ النَّاسِ وَاضِحَةٌ أَنْقَدَّمْ إِلَى النَّعْضُ فَتَنْبَعْهُمْ وَ مَا حَكَذَلِكَ أَيْضًا الْفَصْلُهُ فَتَنْبَعْهُمْ وَ مَا حَكَذَلِكَ أَيْضًا الْفَصْلُ فَتَنْبعهم وَ مَا حَكَذَلِكَ أَيْضًا الْفَصَاءِ وَأَمَّا الْبُعْضُ فَتَنْبعهم وَ مَا حَكَذَلِكَ أَيْضًا الْفَصَاءِ وَلَيْ عِي حَلَافُ ذَلِكَ الْفَلِكَ الْمُكْنِ الْفَيْ عَلَى اللّهُ عَمْلُونُ فَلِكَ اللّهَ مِنْ اللّهُ مُمْرَنُ أَنْ نَتَعْفَى

الْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا جَهِيعُ ٱللَّذِينَ هُمْ عَبِيدٌ تَحْتَ بِيرٍ فَلَيْحَسَبُوا سَادَتَهُمْ مُسْتَعِقِّينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِئَلَا يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمُ ٱللهِ بَلَعْلَيْهِهِ وَ مَا كَالَّذِينَ كُلُّ إِكْرَامِ لِئَلَا يُفْتَرَى عَلَى ٱسْمُ اللهِ جِيمُ لَا نَهُمْ إِخْوَةٌ بَلْ لِيَخْدِمُوهُمْ أَكْنَارَ لِأَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَشَارَكُونَ فِي ٱلْفَائِدَةِ هُرْ مُوْمِنُونَ وَجَعَبُوبُونَ • عَلِّرْ وَعِظْ جَهٰنَا

مُ إِنْ كَانَ أَحَدُ يُعَلِّمُ نَعْلِيمًا آخَرَ وَلاَ يُوافِقُ كَلِّيمَاتِ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيْعِ ٱلصَّاعِيَّةَ وَٱلْتَمْلِيمَ ٱلَّذِبِ هُوَ حَسَبَ ٱلنَّهُوى ٤ فَقَدْ نَصَلَّفَ وَهُو لَا يَفْهُمُ شَيْمًا بَلْ هُوَ مُتَعَلِّلٌ مِمُاحَنَاتٍ وَمُمَاحَكَاتِ ٱلْكَلَامِ ٱلَّذِي مِنْهَا يَبْعُولُ ٱلْحُسَدُ وَآئِيصَامُ وَالْإِفْيْرَاءُ وَالْفُنُونَ ٱلرَّدِيَّةُ ٥ وَمُنَازَعَاتُ أَنَاسِ فَاسِدِي ٱلذِّهْنِ وَعَادِهِي ٱلْمُتَقُّ يَظُنُّونَ أَنَّ ٱلنَّقَوْى تِتِارَةٌ . نَجَنَّبْ مِثْلَ هُوُّلاً . 7 وَلَ مَّا ٱلنَّقُورَى مَعَ ٱلْقَنَاعَةِ فَهِيَ شِبَارَةٌ عَظِيمَةٌ ٢٠ لِأَنَّنَا لَمْ نَدْ خُلِ ٱلْمَالَمَرَ بِشَيْ وَوَاضِحُ ۖ أَنَّنَا لَا نَقْدِرُ أَنْ أَغْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٌ ٨ ذَإِنْ كَانَ لَنَا قُونُ وَكُلُونَهُ فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا ١٠ وَإِنَّمَّا ٱلَّذِينَ بُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنَاء فَيَسْفَطُونَ فِي غَيْرِيَة وَفَحُ وَشَهَوَاتٍ كَثْبِرَةٍ

غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ أَغَرَّقُ أَلْنَاسَ فِي ٱلْعَطَبِ وَٱلْهَلَاكِ. ١٠ لِأَنَّ عَعَبَّةَ ٱلْهَالِ أَصْلُ لِكُلُّ ٱلشُّرُورِ ٱلَّذِي إِذِ ٱبْنَعَاهُ قَوْمٌ صَلُّوا عَن ٱلْإِيَانِ وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعِ إِ كَتْيَرَةِ وَالرَّمَّ الَّنْتَ يَا إِنْسَانَ ٱللهِ فَأَهْرُبُ مِنْ هَذَا عَلّْتُهُمْ ٱلْبُرَّ وَٱلنَّفْوَے وَٱلْإِيمَانَ وَٱلْبُعَبَّةَ وَٱلصَّبْرَ وَٱلْوَدَاعَةَ . ١٢ جَاهِدْ جِهَادَ ٱلْإِيَانِ ٱلْمُسَنَّ وَأَمْسِكُ بِٱلْمُبَرِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّذِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضًا وَأَعْنَرَفْتَ ٱلرَّعْبِرَافَ ٱلْعُسَنَ أَمَامَ شَهُودٍ كَثَيْرِينَ. ١٢ أُوصِيكَ أَمَامَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُحْيِي ٱلْكُلِّ وَٱلْمَسِيحِ ٱسُوعَ ٱلَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ ٱلبُنطِي " بِالْإِعْتِرَافِ ٱلْحُسَنِ ١٤ أَنْ نَحْنَظَ ٱلْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَس وَلاَ لَوْمِ إِلَى ظُهُورِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمُسِيعِ ١٠ ٱلَّذِي سَيْبِيُّنَّهُ فِي أَوْفَاتِهِ ٱلْمُبَارِكُ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْوَحِيدُ مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ ١٦ ٱلَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ ٱلْمَوْتِ سَاكِيًا فِي نُور لَا يُدْنَى مِنْهُ ٱلَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ ٱلَّذِي لَهُ

ٱلْكُرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ ٱلْأَبَدِيَّةُ. آمَيِنَ

الْوَصِ ٱلْأَغْنِياء فِي ٱلدَّهْرِ ٱلْحَاضِرِ أَنْ لَا يَسْتَكُمْرُ وَلَا يُلْفَهُوا رَجَاءَهُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينِيَّة ٱلْغَنَى بَلْ
 عَلَى ٱللهِ ٱلْخَيْ ٱلدِّسِي بَشْفُنَا كُلَّ شَيْء بِغِنِي لِلتَّهَمُّع .

على الله الحي الدسيم المحينا (ل شيط بغني للتمتع. الله الله المحين الدسيم المحينا الله المعنى المتمتع الله المحينا المعنى المعالم المحال المعنى المعالم المعالم المعنى المعالم المعالم

صَالِحَةِ وَأَنْ بَكُورُولَ الْعَنْمَاءِ فِي ٱلْعَطَا / كُرَمَاءٍ فِي الْعَطَا / كُرَمَاءٍ فِي النَّوْزِيعِ وَا مُدَّخِرِينَ لِأَنْفُسِهِمْ أَسَاسًا حَسَنًا لِلْمُسْتَقْبُلِ

الِكَيْ يَهْسِكُولُ رَاكُونِيوةً لِ ٱلْأَبْدِيَّةِ

: ٢ يَا يَبِهُ وَنَاوُسُ أَحْفَظِ ٱلْوَدِيعَةُ مُعْرِضًا عَنِ

ٱلْكَلَامِ ٱلْبَاطِلِ ٱلدُّنِسِ وَعُنَالِهَاتِ ٱلْعِلْمِ ٱلْكَالَامِ الْعِلْمِ ٱلْكَالِبِ الْمُلَامِ الْعَلْمِ الْكَالِبِ الْمُلَامِ الْعَلَمِ الْمُلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ٱلْإِبَانِ. ٢٢ ٱلنَّعْمَةُ مَعَكَ . آمَيِنَ

رِسَالَهُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيَةُ إِلَى تِيمُوتَاوُسَ

ٱلْأَضَّاحُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ بِهَشْيِئَةِ ٱللهِ لِأَجْلِ وَعْدِ ٱلْحَيْوةِ ٱلَّتِي فِي يَسُوعَ ٱلْمَسِيعِ ٢ إِلَى تَبِيمُوثَاوُسَ ٱلْإِبْنِ ٱلْحَبِيبِ. نِعْمَةُ وَرَحْبَةُ وَسَلَامْ مِنَ ٱللهِ ٱلْآبِ

وَأَلْمُسِيحِ يَسُوعَ رَيْناً

مَ إِنِّي أَشْكُرُ ٱللهَ ٱلَّذِي أَعْبُدُهُ مِنْ أَجْدَادِي بِضَهِيرٍ طَاهِرِ كَمَا أَذْ كُرُكَ لِلاَ ٱنْتِطَاعِ فِي طَلَبَانِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٤ مُشْتَاقًا أَنْ أَرَاكَ ذَاكِرًا دُمُوعَكَ لِكَيْ ٨ فَلَا خَعْلَ بِشَهَادَةِ رَبِّنَا وَلَا بِنِ أَنَا أَسِيرَهُ لَلِ الْمُعْلِلِ بِعَسَبِ الْمُعْلِلِ فَي الْحَبْمِ اللهِ الْمُشَعَّاتِ لِأَجْلُ الْإِنْجِيلِ بِعِسَبِ قَوْقَ اللهِ الْمُشَعَّاتِ لِأَجْلُ الْإِنْجِيلِ بِعِسَبِ فَوَقَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ اللهِ المُلْمُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ ال

ٱلْأُمُورَ أَيْضًا لَكُنَّنِي لَسْتُ أَخْبَلُ لِأَنَّنِي عَالِمِرْ بِيَنْ آمَنْتُ وَمُوقِنْ أَنَّهُ قَادِرْ أَنْ يَغْفَظَ وَدِيهَ بِي إِلَى ذَلِكَ ٱلْيُوْمِ

وَلَمْ يَخْفِلُ بِسِلْسِانِي ١٧ بَلْ لَهَّا كَانَ فِي رُومِيَةَ طَلَّمَنِي مَا وَفَرِ ٱجْمَادٍ فَوَجَدَنِي ١٨٠ لِيُهْطِهِ ٱلرَّبُّ أَنْ يَجِدَ رَحْمَةً مِنَ ٱلرَّبِّ فِي ذَلِكَ ٱلْمَوْمِ . وَكُلُّ مَا كَانَ يَخْدُمُ فِي أَنْهُسُنَ أَنْتَ تَعْرُفُهُ جَيِّدًا

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا أَبْنِي بِٱلنِّعْمَةِ أَلَّتِي فِي ٱلْمُسِيخُ يَسُوعَ.

٣ وَمَا سَمِعْتُهُ مِنِّي بِشَهُودِ كَثيرِ بِنَ أُودِعُهُ أَنَاسًا أُمَنَاء يَكُونُونَ أَكْفًا ۚ أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِ بِنَ أَبْضًا ٢٠ فَاشْتَرِكُ أَنَّتَ فِي ٱحْنِمَالِ ٱلْمُشَقَّاتِ كَجُنْدِيُّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَ لَيْسَ أَحَدُ وَهُوَ يَتَبِنَدُ بَرْتَبِكُ لَأَسْمَال أَنْ يَوْقِ لِكُنْ يُرْضِيَ مَنْ جَنَّدَهُ . • وَأَيْضًا إِنْ كَانَ أَحَدْ يْعَاهِدُ لَا يُكَلُّلُ إِنْ لَرْ يُجَاهِدْ قَانُونِيًّا ١٠ يَجِيبُ أَنَّ ٱلْعَرَٰاتَ ٱلَّذِي يَنْعَبَ يَشْتَرِكُ هُوَ أَوُّلا فِي ٱلْأَثْمَارِ. ٧ الْفَرْمُ مَا أَقُولُ. فَأَيْهُ عِلْكَ ٱلرَّبُ فَهِمَا فِي كُلُّ شَيْعٍ. ٨ أَذْ كُرْ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحَ ٱلْمُقَامَرِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ مِنْ نَسْل دَاوْدَ مِنسَبِ إِشْهِلِي ١ ٱلَّذِي فِيهِ أُحْشَبِلُ ٱلْهَشَقَّات حَنَّى ٱلْفِيُودَ كَهُدْسِ . لَكِنَّ كَلَهَ ٱللَّهِ لاَ ثَقِيَّدُ . ١٠ لِأَجُلُ ذَٰلِكَ أَنَا أَصْبِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ لِأَحْلُ ٱلْمَيْنَارِينَ لِكَيْ يَعْصُلُوا هُرْ أَيْضًا عَلَى ٱلْمُعَلَاصِ ٱللَّهِيَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ مَعْ يَعِدُ أَبَدِيُّ الصَادِقَةُ فِي ٱلْكُلِّمَةُ أَنَّهُ إِنْ كُنَّا قَدْ مِتْنَا مَعَهُ فَسَقَيْهَا أَيْضًا مَعَهُ . ١٢ إِنْ كُنَّا نَصْبِرُ فَسَنَمْلِكُ أَيْضًا مَعَهُ. إِنْ كُنَّا نَنْكُرُهُ فَهُو أَيْضًا سَيُنْكُرُنَا ١٢٠ إِنْ كُنَّا غَيْرَ أَمَنَا عَ فَهُو سَيْقَى أُمْمِنًا لَنْ يَفْدِرَ أَنْ يَنْكُرَ نَفْسَهُ

١٤ فَكِرْ بِهِٰذِهِ ٱلْأُمُورِ مُنَاشِدًا فَدَّامَرِ ٱلرَّبِّ أَنْ لَا يَتَمَا حَكُولِ مَا تُكَالَم ِ ٱلْأَمْرُ غَيْرُ ٱلْمَافِعِ لِيتَيْءٌ. لِهَدْمِ ٱلسَّامِعِينَ ١٥٠ أَجْتَهَدُ أَنْ تُعْبِمَ نَفْسَكَ لِلَّهِ مُزَّكِّي عَامِلًا ` لَا يُخْزَى مُفَصِّلاً كَالِهَا أَحْقٌ بِٱلْإِسْتِقَامَةِ. ١٦ وَأَمَّا ٱلْأَوْوَالُ ٱلْبَاطِلَةُ ٱلدَّنِسَةُ فَأَحْنَيْهَا لِأَنَّهُمْ يَتَقَدَّمُونَ إِلَى أَكْثَرِ فَجُور. ١٧ وَكُلِيمَتُهُمْ مَرَعَى كَأَكِلَةٍ. ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ هِيمِينَا أَسُ وَفِيلِيتُسُ ١٨ ٱللَّذَانِ زَاغَا عَنِ ٱلْمُتَقِّ قَائِلَيْنِ إِنَّ ٱلْقِيَامَةَ فَدْ صَارَتْ فَيَقْلْبَانِ إِيَانَ قَوْمٍ ١٩٠ وَلَكُنَّ أَسَاسَ ٱللَّهِ ٱلرَّاسِخَ قَدْ ثَبِتَ إِذْ لَهُ هَٰنَا ٱلْخُنَّمْ. يَعْلَمُ ٱلرَّبُ ٱلَّذِينَ هُمْ لَهُ. وَلْيَجَنُّكِ ٱلْإِثْمَ كُلُّ مَنْ يُسَمِّي ٱسْمَ ٱلْمَسِيحِ ٢٠٠ وَلَكِنْ في بَيْتِ كَبِيرِ لَيْسَ آئِيةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَقَطْ بَلْ مِنْ خَشَبٍ وَخَرَفِ أَبْضًا وَتِلْكَ لِلْمُرَامَةِ وَهَذِهِ لِلْهُ إِن . ٢١ فَإِنْ طَهَّرَ أَحَدُ نَفْسَهُ مِنْ هُذِهِ يَكُونُ إِنَا ۚ لِلْكَرَامَةِ مُقَالًا مَا لِلْكَرَامَةِ مُقَالًا مَا كُلِي عَمَل صَالحِي

مقدسا نافعا للسود مستعدا الآل عمل صاح التهابية فاهرُب مِنها وَانْبَع اللهِ وَالْبَع السَّمَ وَالْمَ السَّمَ وَاتُ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَةً اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ا

الأصاغ الناك

ا وَلَكُنِ أَعْلَمُ هَلَا أَنَّهُ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْأَخْبِرَةِ سَأَنِي أَرْمِيَةُ صَعْبَةً ﴿ ٢ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ يَكُونُونَ عُجْبِيِّنَ لِأَنْفُسِومُ مُعَيِّدِنَ لِلْمَالِ مُتَعَظِّمِدِنَ مُسْتَكَبِّرِينَ عُجْدِ فِينَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِوَالِدِمِمْ غَيْرَ شَاكَرِينَ كَيْسِينَ مَ مِلاً حُمْوً بِلَا رِضًى ثَالِينِ عَدِيمِي ٱلْنَزَاهَةِ شَرِسِينَ غَيْرَ مُعَيِّينَ لِلصَّلَاحِ ٤ خَائِينَ مُفْتَحِيهِنَ مُتَصَاّفِينَ مُعَبِّينَ لِلَّذَات دُونَ عَعَبَّةِ لِلَّهِ ٥ لَهُمْ صُورَةُ ٱلنَّقَوَى وَلَكِنَّهُمْ مُنْكِرُونَ فُوَّتُّهَا . فَأَعْرِضْ عَنْ هُولُاءٍ ٥٠ فَإِنَّهُ مِنْ هُولًاءً هُمْ ٱلَّذِينَ يَدْخُلُونَ ٱلْبِيُوتَ وَبَسْبُونَ نُسَيَّاتٍ مُحَمَّلَاتٍ خَطَايَا مُنْسَاقَاتِ سَبَهَ إِن مُعْلَلِهَ إِلا يَتَعَلَّمُنَ فِي كُلُّ حِينِ وَلاَ يَستَطِعْنَ أَنْ يُقْبِلْنَ إِلَى مَعْرُفَةِ ٱلْحُقُّ أَبَدًا. ٨ وَّكَمَا قَاوَمَرَ يَبْيُسُ وَيَهْبُرِيسُ مُوسَى كَذَٰ لِكَ هُولًا ۗ أَيْضًا يُقَاوِمُونَ ٱلْحُونَ. أَنَاسُ فَاسِدَةٌ أَدْهَانَهُمْ وَمِنْ جِهَةِ ٱلْإِيَانِ مَرْفُوضُونَ • الْرَبَّهُمْ لَا يَتَقَدَّمُونَ أَكْثَرَ لِأَنَّ حُمِقَهُمْ سَيَكُونُ وَإِضِّا لِلْجَمِيعِ كَمَا كَانَ حُمْقُ ذَينِكَ أَيْضًا

ا وَأَمَّا أَنْتَ فَقَدْ نَهِمْتَ تَعْلِينِ وَسِيرَ نِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَقَصْدِي وَالْمِي وَسِير وَإِيمَانِي وَأَنَانِي وَمَحْبَنَّى وَصَبْرِي ١١ وَأَضْطِهَا دَاتِي وَالْآمِي مِثْلَ مَا أَصَابَنِي فَى أَنْطَاكِيَةً وَإِيهُونِيَّةً وَلِيثَوَرَةً . أَيَّةً أَضْطِهَادَاتٍ أَحْدَمَلْتُ . وَمِنَ ٱلْجَمِيعِ أَنْفَذَنِي ٱلرَّبُّ. اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ يُرِيدُونَ أَنْ يَعِيشُوا بِٱلنَّقُوى فِي ٱسْمَسِج يَسُوعَ يُضْطَهَدُونَ. ١٠ وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ ٱلْأَشْرَارَ ٱلْمُزَوَّرِينَ سَبَنَّقَدَّمُونَ إِلَى أَرْدَأَ مُضِلِّينَ وَمُضَلِّينَ. 15 يَا مَّا أَنْتَ فَاتُّبُتْ عَلَى مَا تَعَلَّمْتَ وَأَبَّنْتَ عَارِفًا مِهِنْ تَمَلُّهُ مَنْ وَأَنَّكَ مُنْذُ ٱلْقَافُولِيَّةِ تَعْرَفُ ٱلْكُتْبَ ٱلمُهَنَّسَةَ ٱلْفَادِرَةَ أَنْ يُعَكِّيمَكَ لِلْعَلَاصِ بِٱلْإِيَانِ ٱلَّذِي فِي ٱلْمُسِيحِ بَسُوعَ ١٦٠ كُلُّ ٱلْكِتَابِ هُوَ مُوخَى بِهِ مِنَ آللهِ وَنَافِعُ لِلنَّمْلِيمِ وَٱلنَّوْرِيخِ لِلتَّمْوِيمِ وَٱلنَّادِ سِ ٱلَّذِي فِي ٱلْبُرِّ ١٧ لِكِيْ يَكُونَ إِنْسَانُ ٱللهِ كَامِلاَ مُنَأَفِّهًا لِكُلُّ عمل صائح

### ٱلْأَصْاَحُ ٱلرَّابِحُ

ا أَنَا أَمَاشِدُكَ إِذَا أَمَامَ ٱللهِ وَٱلرَّبُ يَسُوعَ ٱلْمَسْجِ ٱلْمَعْمِدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْبَاءَ رَٱلْأَمْوَاتَ عِدُ الْمَسْجِ ٱلْمُعْمِدِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْبَاءَ رَٱلْأَمْوَاتَ عِدُ طُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ ا ٱكْرِرُ رَاّلْكَلِمَةِ ٱعْكُفُ عَلَى ذَلِكَ طُهُورِهِ وَمَلَكُونِهِ ا ٱكْرِرُ رَاّلْكَلِمَةِ ٱعْكُفُ عَلَى ذَلِكَ

فِي وَقْنِ مُنَاسِبٍ وَغَيْرِ مُنَاسِبٍ ، وَجُعِ أَنْهُورُ عِظْ الْمَهُونَ الْمَعْرُ عِظْ الْمَهُ وَاللّهِ الْمَالِمُ الْمَالَّهِ الْمَعْرُ وَقَمْنَ لَا يَحْنَمُ الْمُونَ فَهِ اللّهَ الْمَالَّةِ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الل

 دَلْهَاطِيَّةَ. ١١ لُوقًا وَحْدَهُ مَتِي . خُذْ مَرْقُسَ وَأَحْضِرْهُ مَعَكَ لِأَنَّهُ نَافِعٌ لِي الْخِدْمَةِ ١٢٠ أَمَّا يَخِبَكُسُ فَقَدْ أَرْسَلْنُهُ إِلَى أَفَسُسَ ١٢٠ اَلرُّدَاءَ ٱلَّذِي تَرَكُّتُهُ فِي رَرْقَاسَ عِنْدَ كَارْبُسَ أَحْضَرْهُ مَنَى جَبْتَ وَٱلْكُتْبَ أَيْضًا وَلاَ سِيِّهَا ٱلرُّقُوقُ ١٤ إِسْكَنْدَتُمُ ٱلثَّمَاسُ أَظْهَرَ لِي شُرُورًا كَنبِرَةُ . الْمِجَازِهِ ٱلرَّبْ حَسَبَ أَعْمَالِهِ . ١٥ فَأَحْنَفِظُ مِنْهُ أَنْتَ أَيْضًا لِأَنَّهُ فَاوَمَ أَفْوَالَنَا جِلًّا. ١٦ فِي أَحْتِمَا حِي ٱلْأَوَّلِ لَرْ يَعْضُرْ أَحَدْ مَعِي بَلِ ٱلْجَهِمْ تَرَكُونِي ، لَا يُعْسَبُ عَلَيْهِمْ . ١٧ وَلَكِنَ ٱلرَّبَّ وَقَفَ مَعِي وَقَوَّالَىٰ لِكَيْ نُمَّ بِي ٱلْكَرَازَةُ وَبَسْمَعَ جَمِيعُ ٱلْأَمْمِ فَأَفْفِذْتُ مِنْ فَمِ ٱلْأُسَدِ ١٨٠ وَسَيْنَقِدُ فِي ٱلرَّبْ مِنْ كُلُّ عَمَلِ رَدِينُ وَيُحَلِّصُنِ لِمَلَّكُونِهِ ٱلسَّمَاوِيِّ. ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمُجِنْدُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ . آمِينَ ١٩ سَلِّمْ عَلَى فِر سَكًا مَأْكِيلًا وَنَتْ أَنِيسِيفُورُسَ. ٢٠ أَرَاسْنُسُ رَقِيَ فِي كُورِنْثُوسَ . وَأَمَّا نُرُوفِيسُ

فَتَرَكْنُهُ فِي مِيلِيتُسَ مَرِيضًا و ١٦ بَادِرْ أَنْ شَجِيَ قَبْلَ ٱلشَّيَا ٥٠ يُسَلِّرُ عَلَيْكَ أَفْبُولُسُ وَبُودِيسُ وَلِينُسُ وَكَلْفَدِيّةُ مَا يُلِي خُونُ جَمِيعًا و ٢٦ اَلرَّبُ يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ

مَعْ رُوحِكَ . النَّعْمَةُ مَعَكُمْ.

آماِت

### رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى تَبِطُسَ

ٱلْأَصْمَاعُ ٱلْأَوَّلُ

ا بُولُسُ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُ بَسُوعَ الْمَسِعِ لِأَجْلَ إِيَّانِ هُؤُمَّارِ بِهِ اللهِ وَمَعْرِفَةِ الْمُتَقَّ الَّذِي هُو حَسَبُ اللهُ وَمَعْرِفَةِ الْمُتَقَّ الَّذِي هُو حَسَبُ اللهُ الْغُوى مَ عَلَى رَحَاءً الْمُتَنَّةِ وَالْأَبْدِيَّةِ اللّهِ وَعَدَ بِهَا اللهُ الْمُنَاذَةُ عَنِ الْمُكَذِبِ قَبْلُ الْاَزْمِنَةِ الْأَرْلِيَّةِ مَ وَإِنّهَا اللهُ الْمُنَادَةُ مِنْ اللّهُ عَنِ الْمُكَذِبِ قَبْلُ الْاَزْمِنَةِ الْاَرْلِيَّةِ مَ وَإِنّهَا اللهُ مَنْ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللل

وَرَحْمَةُ وَسَلَامُرْ مِنَ أَللهِ ٱلْآبِ وَٱلرَّبِّ يَسُوعَ ٱنْمَسِعِ \_ عُطِّصِنَا

ه مِنْ أَجُلِ هٰذَا تَرَكُثُكَ فِي كَرِيتَ لِكَيْ تُكَدِّلَ تَرْتَيِبَ ٱلْأُمُورِ ٱلنَّاقِصَةِ وَنُقِيمَ فِي كُلُّ مَدِينَةٍ شُيُوخًا كَمَا أَوْصَيْنُكَ . ٦ إِنْ كَانَ أَحَدٌ بِلاَ كَوْمٍ بَعْلَ ٱمْرَأَةً وَاحِدَةً لَهُ أَوْلاَدْ مُوْمِنُونَ لَيسُوا فِي شِكَا يَقِ الْخَلاَعَةِ وَلاَ مُتَكَرِّدِينَ. ٧ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْأُسْقَفُ بِلاَ لَوْم كُوَكِيلِ ٱللَّهِ غَيْرَ مُعْجُبٍ بِنَفْسِهِ وَلاَ غَضُوبٍ وَلاَ مُدْمِنِ ٱلْخُبْرِ وَلاَ ضَرَّابِ وَلاَ طَامِعِ فِي ٱلرِّ بِجْرِ ٱلْقَسِيمِ ٨ بَلْ مُضِيفًا لِلْغُرَبًاء شَيِّهًا لِلْمَيْرِ مَتَعَقَّلًا بَارًا وَرَعًا ضَابِطاً لِنَفْسِهِ ﴿ مُلَازِماً لِلْكَلِيهَةِ ٱلصَّادِقَةِ ٱلَّتِي يَحَسَب ٱلنَّعْلَيْمِ لِكِيْ يَكُونَ فَادِرًا أَنْ يَعِظَ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّحِيمِ وَيُوكِيُّ أَلْمُنَّا قِضِينَ ١٠ وَإِنَّهُ يُوجِدُ كَنِيرُونَ مُنَهُرِّ دِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِٱلْبَاطِلِ وَيَخْدَعُونَ ٱلْمُقُولَ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ مِنَ ٱلْخِيَانِ ١١ ٱلَّذِينَ يَعِيبُ سَدُّ أَفْوَاهِمٍ ۚ فَإِنَّهُمْ يَنْلِبُونَ بِيُونًا بِجُمْانِيمًا مُعَلِّمِينَ مَا لاَ بَيْبُ مِنْ أَجْل ٱلرِّبْجِ ٱلْقَبِيعِ ١٢٠ قَالَ وَإِحِدْ مِنْهُمْ . وَهُو َ نَيْ لَهُمْ خَاصٌ. ٱلْكِرِينِيُّونَ دَاغِا كَنَا أُونَ وُحُوشُ رَدِيَّةُ بُطُونُ بَطَّالَةً . ١٢ هٰذِهِ ٱلشَّهَادَةُ صَادِقَةٌ . فَلِهِذَا ٱلسَّبَبِ وَتَجْهُمْ بِصَرَامَةٍ لِكُنْ يَكُونُوا أَصِحَّاء فِي ٱلْإِيَانِ ١٤ لَا يَصْغُونَ إِلَى خُرَافَاتِ مُهُوديَّةِ وَوَصَايَا أَنَاسِ مُرْتَدِّينَ عَن ٱلْحَقِّ. ١٠ كُلُّ شَيْءٌ طَاهِرِ ۗ لِلطَّاهِرِ بِنَ وَأَمَّا لِلْجِّسِينَ وَغَارِ ٱلْمُوْمِيٰدِنَ فَلَيْسَ شَيْءٍ طَاهِرًا بَلْ قَدْ. لَغَبَّسَ ذِهْنُهُمْ أَيْضًا وَضَهِرِنْهُمْ ١٦ يَعْتَرِ فُونَ بِأَنَّهُمْ يَعْرُفُونَ ٱللَّهُ وَلَكَّهُمْ بِٱلْأَعْمَالِ يُنْكِرُونَهُ إِذْ هُمْ رَجِسُونَ غَيْرُ طَائِعِينَ وَمِنْ حِهَةِ كُلُّ عَبَلُ صَالِحٍ مُرْفُوضُونَ اَ لَأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا وَلَّ مَّا أَنْتَ فَنَكَلَّرٌ بِمَا يَلِيقُ بِٱلنَّعْلِيمِ ٱلصَّحْيِحِ. ٣ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَسْيَاخُ صَاحِينَ ذَوِبِ وَقَارٍ مُنَعَقِّلِينَ أَصِيَّاء فِي ٱلْإِيَانِ وَٱلْفَعَبَّةِ وَٱلصَّدْرِ. ٢ كَذَٰلِكَ ٱلْعَجَّائِرُ

فِي سِيرَةِ تَلْيِقُ بِٱلْفَكَاسَةِ غَيْرً ثَالِيَاتِ غَيْرً مُسْنَعَبُدَاتِ الْخُمْرُ ٱلْكَثِيرِ مُعَلِّمَاتِ ٱلصَّلَاحَ ٤ لِكَيْ يَنْصَعْنَ ٱلْعَدَامَاتِ أَنْ يَكُنَّ مُحِبًّاتٍ لِرِجَالِهِنَّ وَيُعْبِبْنَ أَوْلَادَهُنَّ ٥ مُتَّعَوِّلاَتِ عَفِيهَاتِ مُلازمَاتِ بُيُوتَهُنَّ صَاكِءَاتٍ خَاضِعَاتٍ لِرِجَالِهِنَّ لِكَيْ لَا يُجِدُّفَ عَلَى كَلِيهَةِ ٱللهِ. ٦ كَلَالِكَ عِظِ ٱلْأَحْدَاتَ أَنْ يَكُونُوا مُتَعَقِّلِينَ ٧ مُقَدُّمًا نَفْسَكَ فِي كُلِّ نَبِي ۗ قُلِا هُوَّ وَأَ لِلْأَعْمَالِ ٱلْحُسَنَةِ وَمُقَدِّمًا فِي ٱلنَّمْلِيمِ نَقَاوَةً وَوَقَارًا وَإِذْلَاصًا ٨ وَكُلاَّمًا صَحِيمًا غَيْرَ مَلُوم لِكَيْ يَخْرَب ٱلْهُ ضَادُّ إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْ ۚ رَدِي ۗ يَقُولُهُ عَنْكُمْ ۗ ۗ وَٱلْعَبِيدَ أَنْ يَخْضَهُ وَ لِسَادَتِهِمْ وَيُرْضُوهُمْ فِي كُلُّ شَيْءٌ غَيْرً مُّنَافِضِينَ ١٠ غَيْرٌ هُغُنْلِسِينَ بَلْ مُعَدِّ مِنِ كُلُّ أَمَّانَةٍ صَاكِمَةٍ لِكَيْ يُزَيِّنُوا نَعْلِيمَ لَحَلِّيمِ اللَّهِ فِي كُلُّ شَيْءً. ١١ لِأَنَّهُ قَدْ ظَهَرَتْ نِعْبَهُ ٱللهِ ٱلْشَخِيَّاكُهُ لَجَهِيعِ ٱلنَّاسِ ١٢ مُعَلَّمَةً إِيَّانَا أَنْ نَنْكِرَ ٱلْفِجُورَ وَٱلشَّهُواتِ ٱلْعَالَمِيَّةِ وَنَهِيشَ بِٱلنَّعَةَلِ وَٱلْبُرُّ وَٱلنَّقُوِّ فِي ٱلْمَاكَمِ ٱلْمُعَاضِرِ ١٢ مُنْ قَطْرِينَ ٱلرَّجَاءُ ٱلْهُبَارِكَ وَظُهُورَ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### الأشَّاخُ النَّالِث

 نَحْنُ بَلْ بِمُقْتَضَى رَحْمَتِهِ خَلَّصَنَا بِغَسْلِ ٱلْمِيلاَدِ ٱلنَّانِي وَتَجْذِيدِ ٱلرُّوحِ ٱلْقُدُسِ ٦ ٱلَّذِي سَكَبَهُ بِغِنِّي عَالَيْنَا بَيْسُوعَ ٱلْمَسِيجِ نُخَلِّصِنَا ٧ حَنَّى إِذَا نَبَرَّ رْزَا بنِعْمَتِهِ نَصِيرُ وَرَثَةً حَسَبَ رَجَاء ٱلْحَيْوةِ ٱلْأَبْدِيَّةِ • ٨ صَادِقَةٌ فِي ٱلْكَالِمَةُ. وَأَرِيدُ أَنْ نُقَرِّرَ هَذِهِ ٱلْأُمُورَ لِكَيْ يَهْمُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ أَنْ يُهَارِسُولِ أَعْهَالًا حَسَنَةً . وَإِنَّ هَذِهِ ٱلْأُمُوسَ هِيَ ٱلْحُسَنَةُ وَإِلَا أَفِعَةُ لِلنَّاسِ • • وَأَمَّا ٱلْمُبَاحَثَاتُ ٱلْفَيَيَّةُ وَٱلْأَنْسَابُ وَٱلْخُصُومَاتُ وَٱلْمُنَازَعَاتُ ٱلْنَامُوسِيَّةُ فَأَجْنَيْهِا لِأَنْهَا غَيْرُ نَافِعَةٍ وَبَاطِلَةً. ١٠ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُبِتَدِعُ بَعْدَ ٱلْإِنْذَارِ رَرَّةً وَمَرَّنَيْنِ أَعْرِضْ عَنْهُ ١١ عَالِمًا أَنَّ مِثْلَ هُذَا قَدِ ٱلْغَرَفَ وَهُوَ يُخْطِئ عِيمُوماً عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ

١٢ حِينَمَا أُرْسِلُ إِلَيْكَ أَرْتِيمَاسَ أَوْ نِيْخِيكُسَ مَادِرْ أَنْ ثَأْتِيَ إِلَيَّ إِلَى نِيكُونُولِيسَ لِأَنِّي عَرَّمْتُ أَنْ أَشْرِيُّيَ هُنَاكَ ١٢٠ جَهِّزْ زِينَاسَ ٱلنَّامُوسِيَّ وَأَبْلُسَ بِآجْنِهَادِ لِلسَّفَرِ حَتَّى لَا يُعْوِرَهُمَا شَيْءٍ ١٤٠ وَلَيْتَعَلَّمُ مَنْ الْحَاجَاتِ لِلسَّفَ الْعَاجَاتِ الْعَلَامِيْنِ اللّهِ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل ٱلضَّرُورِيَّةِ حَتَّى لاَ يَكُونُوا بِلاَ ثَمْرٍ وَ ١٥ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱللَّهِ بِنَ مَعِي جَمِهِمًا • سَلِّيرٌ عَلَى ٱلَّذِينَ مُعَيُّونَنَا فِي ٱلْإِيَانِ وَالنَّعْمَةُ وَحَ جَبِيعِكُمْ.

# رِسَالَةُ بُولُسَ ٱلرَّسُولِ إِلَى فِلِيمُونَ

ا بُولُسُ أَسِيرُ يَسوعَ ٱلْمَسِيحِ وَنِيمُوثَاوُسُ ٱلْآخِ إِلَى فَلِيمُونَ ٱلْفَحْبُوبِ وَٱلْمَامِلِ مَعَنَا ٢ وَإِلَى أَبْفِيّةَ اللّهَ فَلِيمُونَ ٱلْفَحْبُوبَةِ وَأَلْفَا مَا اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ أَلِيمَا وَالرّبّ بَيْدُكُ ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللّهِ أَلِيمَا وَٱلرّبّ بَيْدُكُ ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللّهِ أَلِيمَا وَٱلرّبّ بَيْدُكُ ٢ نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللّهِ أَلِيمَا وَالرّبّ بَيْدُكُ ٢ نِعْمَةً لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱللّهِ أَلِيمَا وَٱلرّبّ بَيْدُوعَ الْمُسْعِيمِ

عَ أَشْكُرُ إِلَمِي كُلِّ حِينٍ ذَاكِرًا إِيَّاكَ فِي صَلَوَاقِي ه سَامِعًا بِعَمَّتِكَ وَٱلْإِمَانِ ٱلَّذِي لَكَ غَوْوَ ٱلرَّبِّ يَسُوعَ وَلِحَمِيعِ ٱلْقِدِّبِسِينَ ٦ لِكَيْ تَكُونَ شَرِكَهُ إِمَانِكَ فَعَّالَةً فِي مَعْرِفَةِ كُلِّ ٱلصَّلَاحِ ٱلَّذِي فِيكُمْ لِأَجْلِ ٱلْمَسِيمِ بَسُوعَ ٢٠ لِأَنْ لَنَا فَرَحًا كَثِيرًا وَلَعْزِيَةً بِسَبَبِ عَجْبَتِكَ لِأَنَّ أَحْشَاء ٱلْفِكْرِيسِينَ قَدِ ٱسْتَرَاحَتْ يكَ أَيُّ الْآخِ

٨ لِذَٰلِكَ وَإِنْ كَانَ لِي بِٱلْمُسْبِحِ ثِقَةُ كَنِيرَةٌ أَنْ آمْرَكَ مِمَا يَكِينُ ١ مِنْ أَجُلُ ٱلْعَجَيَّةِ ٱطْلُبُ بِٱلْمُرَيِّ إِذْ أَنَا إِنْسَانُ هَكَدًا نَظِيرُ بُولُسَ ٱلشَيْخِ وَأَلْانَ أُسِيرُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ أَيْضًا ١٠ أَطْلُبُ إِلَيْكَ لِأَجْلِ أَبْنِي أَنِسِيهُمَ ٱلَّذِي وَلَدْنُهُ فِي فَيُودِي ١١ أَالَّذِي كَانَ قَبْلًا غَيْرَ نَافِعِ لَكَ وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ نَافِعُ لَكَ وَلِي ١٢ ٱلَّذِي رَدَدْنُهُ . فَٱفْبَلُهُ ٱلَّذِي هُوَ أَحْشَالِي. ١٢ ٱلَّذِي كُنْتُ أَشَاءُ أَنْ أَمْسِكَةُ عِنْدِي لِكِنْ جَنْدُ مَنِي عِوَّضًا عَنْكَ فِي قُيُودِ ٱلْإِخْيِلِ ١٤ وَلَكِنْ بِدُون رَأْيِكَ لَرْ أَرْدُ أَنْ أَفْعَلَ شَيْعًا لِكَيْ لَا يَكُونَ خَيْرُكَ حَالَتُهُ عَلَى سَبِيلِ ٱلْأَضْطِرَالِي بَلْ عَلَى سَبِيلِ

ٱلاِّخْنِيَاسِ. ١٥ لِأَنَّهُ رُبِّهَا لِأَجْلِ هَٰذَا أَفْنَرَقَ عَنْكَ إِلَى سَاعَةِ لِكَيْ بُكُونَ لَكَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٦ لَا كَعَبْد فِي مَا بَعْدُ بَلْ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدِ أَضًا حَبْوِيًا وَلا سِيَّمَا إِنَّ فَكُمْ مِنْ مُعْرَيٌّ إِلَبْكَ فِي ٱلْجَسَدِ وَٱلرَّبِّ جَبِيعًا . ١٧ فَإِنْ كُنْتَ شَمْسِبِي شَرِيكًا فَأَقْبَلُهُ نَظِيرِي ١٨ ثُمُّ إِنْ كَانَ قَدْ ظَلَمَكَ بِشَيْءً أَوْ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنَ فَأَحْسُبُ ذَٰلِكَ عَلَى ١٩٠ أَنَا بُولُسَ كَتَبْتُ بِيَدِي. أَنَا أُوفِي . حَتَّى لاَ أَقُولُ لَكَ إِنَّكَ مَدْيُونٌ لِي بِنَفْسِكَ أَيْضًا . ٢٠ نَعَمْرُ أَيُّهَا ٱلْأَخْ لِيَكُنْ لِي فَرَحْ بْكَ فِي ٱلرَّبِّ . أَرْحُ أَحْشَائِي فِي ٱلرَّبِّ . ١٦ إِذْ أَنَا وَاتِقَ بِإِ طَاعَيْكَ كَتَبْتُ إِلَيْكَ عَالِمًا أَنَّكَ تَفْعَلُ أَيْضًا أَكْثَرَ مِلَّا أَقُولُ

٢٦ وَمَعَ هَٰذَا أَعْدِدْ لِي أَيْضًا مَنْزِلًا لِأَنِّي أَرْجُو أَنَّنِي بِصَلَمَانِكُمْ سَأُوهَبُ لَكُرْ ٢٣٠ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ أَبَغْرَاسُ ٱلْمَأْسُورُ مَعِي فِي ٱلْمَسِيحِ يَسُوعَ ٢٤ وَمَرْفُسُ عَارِّ سُنَرْخُسُ وَدِيهَاسُ وَلُوفَا ٱلْعَامِلُونَ مَعِي . ٢٥ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ مَعَ رُوحِكُمْ . آمِينَ إِلَى فِلِيهُونَ كُتِيَتْ مِنْ رُومِيَةً عَلَى بَدِ أَيْسِيهُ سَ ٱلْخَادِمِ

## ٱلرِّسَالَةُ إِلَى ٱلْعِيْرَانِيَّانَ

ٱلْأَصْعَامُ ٱلْأَوَّلُ ا الله بَعْدَ مَا كُلِّرَ ٱلْآبَاءَ بِٱلْآنِياءِ فَدِيًا بِأَنْوَاعِ وَطُرُقٍ كَذِيرَةِ مَ كُلَّمِنَا فِي هَذِهِ ٱلْآيَامِ ٱلْأَخِيرَةِ فِي آبْنِهِ ٱلَّذِي جَمَلَهُ وَارِثِّا لِكُلِّ نَتَيْءُ ٱلَّذِي بِهِ أَيْضًا عَمِلَ الْعَالَمِينَ مَ ٱلَّذِي وَهُوَ بَهَا لَهُ هَدِهِ وَرَسْمُ جَوْهُرِهِ وَجَاهِلُ كُلُّ ٱلْأَسْيَاءُ بِكَلِّمَةِ قُدْرَتِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ بَنَفْسِهِ تَطْهِيرًا لِخَطَالَانَا جَاسَ فِي يَمِينِ ٱلْمَظَمَةِ فِي ٱلْأَعَالِي ٤ صَائِرًا أَعْظَرَ مِنَ ٱلْمَلاَثِكَةِ بِمِفْدَارِ مَا وَرِثَ أَسْمًا أَفْضَلَ مِنْهُمْ

ه لِأَنَّهُ لِمَنْ مِنَ ٱلْمُلاَئِكَةِ قَالَ قَطُّ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْيُوْمَ وَلَدْتُكَ. وَأَيْضًا أَنَا أَكُونُ لَهُ أَبًا وَهُوَ يَكُونَ لِيَ ٱبْناً ٢٠ وَأَيْضًا مَنَى أَدْخُلَ ٱلْبُكْرَ إِلَى ٱلْعَالَمَ يَةُولُ وَلِتَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مَلاَئِكَةِ ٱللهِ ٢٠ وَعَن ٱلْمَلاَئِكَةِ يَهُولُ ٱلصَّافِعُ مَلَاثِكَتَهُ رِيَاحًا وَخُلَّامَهُ لَهِيبَ نَارٍ . ٨ وَأَمَّا عَنْ ٱلإِّنْ كُرْسِيلُكَ يَا ٱللهُ إِلَى دَهْرِ ٱلدُّهُورِ. قَضِيبُ أَسْتِقَامَةٍ قَضِيبُ مُلْكِكَ . ﴿ أَحْبَبْتَ ٱلْبُرَّ وَأَبْغَضْتَ ٱلْإِثْمَ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَسَعَكَ ٱللهُ إِلَهُكَ بزَيْتِ ٱلْانْتِهَاجِ أَكُنْرَ مِن شُرَكَائِكَ. ١٠ قُأَنْتَ يَا رَبُّ فِي ٱلْبُدْعِ أَسَّتْ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّاوَاتُ فِي عَمَلُ يَدَيْكَ ١١ فِي تَبِيدُ وَلَكِنْ أَنْتَ نَبْغَى وَكُلُهَا

كَثَوْسِ تَبْلَى ١٢ وَكَرِدَاءَ تَطُودِهَا فَتَتَفَيَّرُ وَلَكُنْ انْتَ كَانَ أَنْتَ وَسِنُوكَ لَنْ نَفْنَى ١٢٠ ثُمَّ لِمِنْ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ قَالَ قَطْ ٱجْلِسْ عَنْ يَمِينِي حَتَّى أَضَعَ أَعْدَاءَكَ مَوْطِئًا لِقَدَمَيْكَ فَكَاءَكَ مَوْطِئًا لِقِدَمَيْكَ فَكَاءَكَ مَوْطِئًا لِقِدَمَيْكَ فَكَاءَكَ مَوْطِئًا لِقِدَمَيْكَ فَكَاءَكَ مَوْطِئًا لِقِدَمَيْكَ فَكَ اللّهُ الْمَسْتَ جَدِيعِهِمْ أَرْقَاحًا خَادِمَةَ مُرْسَلَةً لِلْمُحْلِ ٱلْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِينُوا ٱلْمَنْلَاصَ لِلنَّذَمَةِ لِأَجْلِ ٱلْعَتِيدِينَ أَنْ يَرِينُوا ٱلْمُنْلَاصَ لِلنَّالَيْنَ الْمَانِي لَيْنَالُ مَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُل

ا اِذَلِكَ يَجِبُ أَنْ نَعْنَبُّهُ أَحَاثَرَ إِلَى مَا سَبِعْنَا لِيَّا اَفْهِوَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ه فَإِنَّهُ لِمَلَائِكَةِ لَمْ يُخْضِعِ ٱلْعَالَمَ ٱلْعَبِيدَ ٱلَّذِي

نَتَكَلَّرُ عَنْهُ ٢٠ لَكِنْ شَهِدَ وَإِحِدْ فِي مَوْضِعِ قَائِلًا مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانُ حَنَّىٰ تَذْكُرُهُ أَو ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ حَنَّىٰ مَا هُوَ ٱلْإِنْسَانِ حَنَّىٰ نَفْتَقِدَهُ . ٦ وَضَعْنَهُ قَلِيلًا عَنِ ٱلْمَلَائِكَةِ . بِعَدْ وَكَرَامَةِ كَلَّانَهُ وَأَ فَهُنَّهُ عَلَى أَعْمَالَ بَدَيْكَ. ٨ أَخْضَعْتَ كُلَّ شَيْءٌ نَعْتَ قَدَمَيْهِ . لِأَنَّهُ إِذْ أَخْضَعَ ٱلْكُلُّ لَهُ لَمْ يَارُكُ شَيْئًا غَيْرٌ خَاضِعٍ لَهُ. عَلَى أَنَّنَا ٱلْآنَ لَسْنَا بَرَى ٱلْكُلَّ بَعْدُ مُخْضَمًا لَهُ ﴿ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي وُضِعَ قَلِيلًا عَنَ ٱلْمَلَائِكَةُ يَسُوعَ نَرَاهُ مُكَلَّلًا بِٱلْهَجْدِ وَٱلْكَرَامَةِ مِنْ أَجْلُ أَلِمَ ٱلْمَوْتِ لِكِيْ يَذُوقَ بِنِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْمَوْتَ لِأَجْلَ كُلُّ وَإِحِدٍ وَ اللَّانَّهُ لَاقَ بِنَاكَ ٱلَّذِبِ مِنْ أَجْلِهِ ٱلْمُكُلُّ وَبِهِ ٱلْكُلُّ وَهُوَ آتِ بأَبْنَاءً كَثِيرِينَ إِلَى ٱلْمَعْدِ أَنْ يَكُمُّلُ رَئِيسَ خَلاَصِيمْ بِٱلْآلَامِ ، ١١ لَأَنَّ ٱلْمُمَدِّسَ وَالْهُ الدَّسِينَ جَمِيعَهُمْ مِنْ وَاحِدٍ وَلَمِهَذَا ٱلدَّبْسِ لَا يَسْتِي أَنْ يَدَعُوهُمْ إِخْوَةً ١٢ قَائِلًا أُخَبِّرُ بِٱسْمِكَ إِخْوَتِيَ وَفِي وَسَطَ ٱلْكَنِيسَةِ أُسَجُّكَ ، ١٢ وَأَبْضًا أَنَا أَكُونُ

مُتَوَكِّلًا عَلَيْهِ . وَأَيْضًا هَا أَنَا وَالْأَوْلَادُ ٱلَّذِينَ أَعْطَانِيهِمُ ٱللهُ ١٤ فَإِذْ فَدْ نَشَارِكَ ٱلْأَوْلَادُ فِي ٱللَّمْ عَالَدُم ِ ٱشْاَرَكَ هُوَ أَيْضًا كَذَالِكَ فِيهِمِهَا لِكَيْ بَيِيدَ بِٱلْمَوْتِ ذَاكَ ٱلَّذِي لَهُ شُلْطَانُ ٱلْمَوْتِ أَيْ إِلْيِسَ ١٠ وَيُعْتَقَ أُولَٰ وَلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَوْفًا مِنَ ٱلْمَوْتِ كَانُوا جَدِيهًا كُلُّ حَيَاتِهِمْ قَعْتَ ٱلْعَبُودِيَّةِ ١٦٠ لِأَنَّهُ حَقًّا آيْسَ يُمْسِكُ ٱلْمَلَائِكَةَ بَلْ يُمْسِكُ نَسْلَ إِرْهِيمَ ١٧ مَنْ ثُمَّ كَانَ يَسْرَفِي أَنْ يُشْبِهَ إِخْوَلَهُ فِي كُلُّ شَيْءٌ آِكِيْ يَكُونَ رَحِيمًا وَرَثِيسَ كَهَنَّةٍ أَمِينًا فِي مَا لِلَّهِ حَتَّى مُكَفِّرَ خَطَايَا ٱلشَّعْبِ مِهِ لِأَنَّهُ فِي مَا هُوَ قَدْ تَأَلَّمَ هُجُرَّبًا يَقَدِرُ أَنْ يُعِينَ ٱلْهِجَرَّايِنَ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلثَّالِثُ

ا مِنْ ثُمَّ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ ٱلْقِدِّ بِسُونَ شُرَكَاءُ ٱلدَّعْوَةِ
ٱلسَّمُويَّةِ لَاحِظُولِ رَسُولَ اَعْتِرَائِنِاً وَرَئِيسَ كَهَنَيْهِ
ٱلْمُسِيحَ يَسُوعَ ٢ حَالَ كَوْبُهِ أَمِينًا لِلَّذِي أَقَامَهُ كَمَا

كَانَ مُوسَى أَيْضًا فِي كُلُّ مِنْ مُوسَى بِهِ فَدَارِ مَا لَيَالِي حُسَبَ أَهْلًا لِعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ مُوسَى بِهِ فَدَارِ مَا لَيَالِي حُسَبَ أَهْلًا لِعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْبَيْتِ عَلَى لَلَّانَ كُلُّ الْبَيْتِ مِنْ كُرَّامَةٍ أَكْثَرَ مِنَ ٱلْبَيْتِ عَلَى اللهُ هُو اللهُ . اللهُ مُو اللهُ مُو اللهُ . اللهُ مُو اللهُ مُو اللهُ . وَوَمُوسَى كَانَ أَمِينًا فِي كُلِّ بِيتِهِ كَفَادِمٍ شَهَادَةً لِلْعَتِيدِ وَوَمُوسَى كَانَ أَمْبِنًا فِي كُلِّ بِيتِهِ كَفَادِمٍ شَهَادَةً لِلْعَتِيدِ وَوَمُوسَى كَانَ أَمْبِنًا فِي كُلِّ بِيتِهِ كَفَادِمٍ شَهَادَةً لِلْعَتِيدِ أَنْ يَتَكُلَّمَ بِهِ مِنْ السَّيمِ فَكُلُّ بِيتِهِ كَفَادِمٍ عَلَى بَيْتِهِ فَلَا يَتَكُلَّمَ بِهِ مَ وَأَمَّا الْمُسِيمِ فَكَلَّ بِيقِهِ الرَّجَاءِ وَأَفْتِهَارِهِ نَابِيَةً لَلْ يَتَكُلَّمَ بِهِ مَ وَأَمْ اللهُ ال

٧ لِذَلِكَ كَمَا يَقُولُ ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ ٱلْبُوْمَ إِنْ سَهِوْمُ مَنْ صَوْبَهُ ٨ فَلَا تَفَسُّوا قُلُوبَكُمْ كَمَا فِي ٱلْإِسْعَاطِ يَوْمَ النَّجُرِبَةِ فِي ٱلْقَفْرِ ﴿ حَيْثُ جَرَّبَنِي آبَاوَ كُمْ . ٱخْلَبَرُ ونِي النَّقْرِ الْحَيْنَ سَنَةً . ﴿ الذَلِكَ مَفَتُ ذَلِكَ وَأَبْصَرُوا أَعْمَا لِي أَرْبَعِينَ سَنَةً . ﴿ الذَلِكَ مَفَتُ ذَلِكَ الْجُيلَ وَقُلْتُ إِنَّهُمْ دَاءًا لَيَصَالُونَ فِي قُلُومِهِمْ وَلَكِنَهُمْ لَمُ الْحَيْلِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلُومِهُمْ وَلَكَنَّهُمْ لَمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولَ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللَ

أَحَدِكُمْ فَلَبُ شَرٌّ بِرَ بِعَدَم لِمَانٍ فِي ٱلْإِرْتِيَادِ عَنِ ٱللَّهِ أَلْحِيٌّ ١٦٠ بَلْ عِظُولِ أَنْفُسَكُمْ كُلُّ يَوْمٍ مَا ذَامْرَ ٱلْوَقْتُ أَدْعَى ٱلْمُؤْمَرَ لِكَيْ لَا يُفْسَى أَحَدُ مِنْكُمْ بِغُرُور أَنْفَطَيَّةِ. 12 لِأَنْنَا قَدْ صِرْنَا شُرِّكَاءَ ٱلْمُسِيحِ إِنْ تَبَسَّكُنَا بَيَدَاهُ قِٱلدُّيَّةُ لِنَابَتَهُ ۚ إِلَى ٱلنِّهَايَةِ ١٠ إِذْ قِيلَ ٱلْيُوْمَرِ إِنْ سَمِينُمْ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُوا قُلُوبَكُرْ كَمَا فِي ٱلْإِسْغَاطِ. ١٦ فَمَنْ هُمْ ٱلَّذِينَ إِذْ سَمِعُوا أَسْفَكُوا أَ لَيْسَ جَمِيعُ ٱلَّذِينَ خَرَجُولَ مِنْ مِصْرَ بِوَاسِطَةِ مُوسَى ١٧٠ وَمَنْ مَةَتَ أَرْبَعِينَ سَنَةً . أَلَيْسَ الَّذِينَ أَخْطَأُوا ٱلَّذِينَ حُنْتُهُمْ سَقَطَتَ أَفِي ٱلْقَفْرِ . ١٨ وَلِيَمَنْ أَفْسَمَ لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَهُ إِلَّا لِلَّذِينَ لَرْ بُطِيعُولَ ١٩ فَأَرْتُ أَنَّهُمْ لَرْ يَقْدِرُ لِ أَنْ نَدْخُلُوا لِمَدَّم ٱلْإِمَان ٱلأَصْعَاجُ ٱلرَّابِحُ

ا فَلَنْعَفَ ۚ أَنَّهُ مَعَ ۚ بَفَاءً وَعَدِ بِاللَّهُ خُولِ إِلَى رَاحَنِهِ بَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنَّهُ قَدْ خَالَ مِنْهُ ٢٠ لِأَنْنَا نَعْنُ أَيْضًا قَدْ بُشِّرْنَا كُمَا أُولَٰءِكَ لَكِنْ لَمْ نَنْفَعْ كَلِمَهُ ٱلْخَبَرِ أُولَٰ اِذْ لَمْ تَكُنْ مُمْتَرِجَةً بِٱلْإِمَانِ فِي ٱلَّذِينَ سَمِهُوا. مَ لِأَنَّنَا لَعُنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ نَدْخُلُ ٱلرَّاحَةَ كَمَّا قَالَ حَنَّى أَفْسَمْتُ فِي غَضَى لَنْ يَدْخُلُوا رَاحَتِي. مَعْ كَوْنِ ٱلْأَعْمَالِ فَدْ أَكْمِلَتْ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمَ ٤ لِأَنَّهُ قَالَ فِي مَوْضِعٍ عَنِ ٱلسَّا بِعِ هُكَذَا وَأَسْتَرَاحَ ٱللهُ فِي ٱلْمُوْمُ ٱلسَّابِعِ مِنْ جَسِيعِ أَعْمَالِهِ . • وَفِي هَلَمَا أَيْضًا لَمِنْ يَدْخُلُوا رَاحَنَى ﴿ ٦ فَإِذْ بَفِيَّ أَنَّ قَوْمًا يَدْخُلُونَهَا وَأَلَّذِينَ بُشُّرُوا أُوَّلًا كُمْ يَدْخُلُوا لِسَبَبِ الْعِصْانِ ٧ يُمَيُّنُ أَيْضًا يَوْمًا قَائِلًا فِي دَاوُدَ ٱلْيَوْمَ بَعْدَ زَمَانِ هٰذَا مِقْدَارُهُ كَمَا قِيلَ ٱلْيُوْمَ إِنْ سَمِعْمُ صَوْتَهُ فَلَا نُقَسُوا فَلُوبَكُمْ ١٨ لِأَنَّهُ لَوْ كَان يَشُوعُ قَدْ أَرَاحَهُمْ لَمَا تَكَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَنْ يَوْم آخَرَ. ٩ إِذَا بَقِيَتْ رَاحَهُ لِشَعْبِ ٱللهِ ١٠٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي دَخَلَ رَاحَنَّهُ ٱسْنَرَاحَ هُوَ أَيْضًا مِنْ أَعْمَالُهِ كُمَا ٱللهُ مِو \* ي أَعْمَا لِهِ . ١١ فَلَغُخْمَدُ أَنْ تَدْخُلَ قِلْكَ ٱلرَّاحَةَ لِللَّا يَسْفَطَ أَحَدُ فِي عَبْرَةِ الْعَصْيَانِ هَذِهِ عَيْنِهَا ١٦٠ لِأَنَّ كَالِيمَةَ اللهِ حَيْنُهُ وَفَعَالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي كَلِيمَةَ اللهِ حَيْنُهُ وَفَعَالَةٌ وَأَمْضَى مِنْ كُلِّ سَيْفٍ ذِي حَدَّيْنِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمُفَاصِلِ وَلَيْنَةِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَالرُّوحِ وَالْمُفَاصِلِ وَلَيْنَةِ وَخَارِقَةٌ إِلَى مَفْرَقِ النَّفْسِ وَلِيَّاتِهِ وَلَيْنَةٍ وَكُلْمَ الْفَلْمِ وَلِيَّاتِهِ وَلَيْنَةٍ وَكُلْمَ الْفَلْمِ وَلِيَّاتِهِ وَلَيْنَةٍ وَلَمُنَا فَكُلْمَ الْفَلْمِ وَلِيَّاتِهِ وَلَيْنَا فَكُلْمَ اللّهِ وَلَيْنَا فَكُلْمَ اللّهُ مِنْ كُلُّ شَيْعُ عَرْبَالًا وَلَهُ اللّهِ وَلَيْنَا لَكُ اللّهِ مَعْلَمُ أَمْرُنَا وَمَكْشُوفُ لُومِينَ فِي ذَلِكَ اللّذِي مَعْلَمُ أَمْرُنَا وَمَكْشُوفُ لُومِينَيْ ذَلِكَ اللّذِي مَعْلَمُ أَمْرُنَا

ا فَإِذْ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة عَظْمَ أَلْ قَدِ أَجْنَازَ السَّمْوَاتِ بَسُوعُ أَبْنُ اللهِ فَلْنَتَهَسَّكُ بِالْإِقْرَارِ ١٠٠ لِأَنَّ لَسَّمَ اللهِ فَلْنَتَهَسَّكُ بِالْإِقْرَارِ ١٠٠ لِأَنَّ لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة عَيْنَ فَادِرِ أَنْ يَرْثِي لِضَعَفَاتِنَا لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ كَهَنّة عَيْنَ فَادِرِ أَنْ يَرْثِي لِضَعَفَاتِنَا لَيْسَ لَنَا رَئِيسُ لَكَيْ فَيْنَ مِثْلَنَا بِلَا خَطِيَّة و 17 فَلْنَتَقَدَّم بِيفِة إِلَى عَرْشِ النِّه مَة لِكَيْ نَنَالَ رَحْبَةً وَنَجِدَ نِعْمَةً عَوْنًا فِي حِيدِهِ

اَ لاَصْوَاحُ الْخُارِسُ

الْأِنَّ كُلَّ رَئِيسِكَهَنَّةِ مَأْخُوذِ مِنَ ٱلنَّاسِ يُفَامُ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ فِي مَا لِلْهِ لَكِئْ يُفَدِّمِرَ قَرَابِينَ وَذَبَائِحَ عَن ٱلْخَطَايَا ٢ قَادِرًا أَنْ يَنْرَفَّقَ بِٱلْجُهَّالِ لَى لَفَّالِّينَ إِذْ هُوَ أَيْضًا مُحَاطُ لَالضَّعْفِ ٢٠ وَلِهِذَا ٱلضَّعْفِ يَلْنَزِمُرُ أَنَّهُ كَمَا يُقَدِّمُ عَن ٱلْخَطَايَا لِأَجْلِ ٱلشَّعْبِ هَٰكَنَا أَيْضًا لِأَجْل نَفْسِهِ مِنْ وَلَا يَأْخُذُ أَحَدُ مَٰذِهِ ٱلْوَظِيفَةَ بِنَفْسِهِ بَلِ ٱلْمَدْعُونُ مِنَ ٱللهِ كَمَا هُرُونُ أَيْضًا . ٥ كَذٰلِكَ ٱلْمَسِيخِ أَيْضًا لَمْ يُعَبِّدُ نَفْسَهُ لِيصِيرَ رَئِيسَ كَهَنَةٍ بَلِ ٱلَّذِي قَالَ لَهُ أَنْتَ ٱبْنِي أَنَا ٱلْمُؤْمَرَ وَلَدَيْكَ. ٦ كُمَا يَقُولُ أَيْضًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَنْتَ كَاهِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ . ٧ ٱلَّذِي فِي أَيَّام جَسَدِهِ إِذْ فَدَّمَ بِصُرَاحٍ شَدِيدٍ وَدُمُوعٍ طَلْبِاَتٍ وَتَضَرُّعَاتِ الْقَادِمِ أَنْ نُخَلِّصَهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ وَسُمِعَ لَهُ مِنْ أَجُلِ نَقُواهُ ٨ مَعَ كُونِهِ أَنْنَا تُعَلِّمَ ٱلطَّاعَةَ مِمَّا مَأَلَّمَ بِهِ \* وَإِذْ كُمِّلَ صَارَ لِجَبِيعِ ٱلَّذِينَ يُطِيهُونَهُ سَبَبَ خَلَاصٍ أَبَدِيٌّ ١٠ مَدْعُوًّا مِنَ ٱللَّهِ رَئِيسَ كَهَنَةٍ عَلَى رُثْبَةٍ مَلْكُن صَادَقً

ا الله عن حيه إذ قد صريم من عندنا وعسر النهامع. النهامع والنهام النهامع والنهام النهام النها

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلسَّادِسُ

ا لِذَلِكَ وَنَهُنُ تَارِكُونَ كَلاَمَرَ بِلَاءَةِ ٱلْمَسِيحِ لِيَاءَةُ ٱلْمَسِيحِ لِيَاءَةُ الْمَسِيحِ لِيَاءَةُ الْمُسَاءُ اللَّوْبَةُ لِيَاءَةُ الْمُسَاءُ اللَّوْبَةُ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ٱلْمُؤْبَةُ وَلَا إِمَانِ بِٱللَّهِ ٢ نَعْلِمَ أَلْمَعْمُ وَيَامَةَ ٱلْأَمْوَاتِ فَيَامَةَ ٱلْأَمْوَاتِ وَوَضْعَ ٱلْآَيَادِيكِ فَيَامَةَ ٱلْأَمْوَاتِ

وَالدِّينُونَةَ ٱلْأَبْدِينَ ٱسْنُمِرُوا مَرَّةً وَذَافُوا ٱلْمَوْهَبَةَ ٱلسُّويَّةَ وَصَارُوا شُرَكَا اللهُوهِ الْمَوْهَبَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الرُّوحِ الْقَدُسِ فَ وَذَافُوا ٱلْمَوْهَبَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الرُّوحِ الْقَدُسِ فَ وَذَافُوا كَلِمَةَ ٱللهِ وَصَارُوا شُرَكَا الرَّوجِ الْقَدُسِ فَ وَذَافُوا كَلِمَةَ ٱللهِ السَّاكِةَ وَقُواتِ الدَّهْرِ الْآتِي آ وَسَقَطُوا لَا يَهْمُنِ اللهِ اللَّهُ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ وَلَا اللَّهُ إِذْ هُمْ يَصْلِبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ اللهِ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ وَلَا اللَّهُ أَرْضًا قَدْ شَرِبَتِ ٱلْمُطَرَ اللهِ ثَانِيةَ وَيُشَهِّرُونَهُ وَلَا كَثِيرَةً وَالنَّهِ عَشَمًا صَاكِمًا لِلَّذِينَ اللهِ ثَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ا

كُلَّ وَاحِدِ سِنْكُمْ يُظْهِرُ هَذَا ٱلاِّجْنِهَادَ عَيْنَهُ لِيَقِينِ الرَّجَاءِ إِلَى النِّهَايَةِ عَالَى النَّهَاعَةِنَ الرَّجَاءِ إِلَى النِّهَايَةِ عَالَى النِّهَاعَةِنَ الرَّبَانِ وَأَلْأَنَاهِ عَرْنُونَ اللَّهِمَانِ وَأَلْأَنَاهِ عَرْنُونَ اللَّهِمَانِ وَأَلْأَنَاهِ عَرْنُونَ اللَّهِمَانِ وَأَلْأَنَاهُ عَرِنُونَ اللَّهِمَانِ وَأَلْأَنَاهُ عَرِنُونَ اللَّهُمَانِ وَأَلْأَنَاهُ عَرَنُونَ اللَّهُمَانِ وَأَلْأَنَاهُ عَرَنُونَ اللَّهُمَانِ وَاللَّهُمَانِ وَاللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ وَاللَّهُ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانَ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ الْمُعَانِينَ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُمَانِ اللَّهُمَانِ الْمُعَلَّلِينَ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُمَانِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمَانِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُمُ الْمُعُمِّلِ اللَّهُمِيْنِ الْمُعَلِمُ اللَّهُمِيْنِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُعْمُومُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُمُ الْمُعْمِيْنِ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعُمِمُو

١٢ فَإِنَّهُ لَمَّا وَعَدَ آللهُ إِثْرُهِيمَ إِذْ لَرْ يَكُنْ لَهُ أَعْظَرُ يُفْسِمُ بِهِ أَقْسَمَ بِنَفْسِهِ ١٤ قَائِلًا إِنِّي لَأَبَارِكُنَّكَ بَرَكَةً يَأْكَرُنَّكَ تَكْثِيرًا. ١٥ وَمُكَنَا إِذْ تَأَنَّى نَالَ ٱلْمَوْعِدَ ١٦٠ فَإِنَّ ٱلنَّاسَ يُقْسِمُونَ بِٱلْأَعْظَمِ وَنِهَايَةُ كُلُّ مُشَاجِرَةِ عِندَهُمْ لِأَجْلِ ٱلنَّذْبِيتِ فِي ٱلْفَسَمُ. ١٧ فَلِذَٰلِكَ إِذْ أَرَادَ ٱللهُ أَنْ يُظْهِرَ أَكُنَّرَا كَثِيرًا لَوَرَثَةِ ٱلْمَوْعِدِ عَدَمَ تَغَيْرِ قَضَائِهِ تَوَسَّطَ بِقَسَمِ ١٨ حَثَّى بَأَمْرُيْن عَرِيمِي ٱلنَّغَيْرِ لاَ يُمْكِنُ أَنَّ ٱللَّهَ يَكْذِبُ فِيهِمَا تَكُونُ لَنَا تَعْزِيَةُ فَوِيَّةُ نَعْنُ ٱلذِينَ ٱلْتَجَانَا لِنُمْسِكَ بِٱلرَّجَاءَ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ١٦ أَلَّذِي هُوَ لَنَا كُمِرْسَاةٍ لِلنَّفْسِ مُؤْتَمَنَةً وَثَالِمَةً تَدْخُلُ إِلَى دَاخِلَ ٱلْحِجَابِ ٢٠ حَيْثُ

دَخَلَ يَسُوعُ كَسَابِقِ ۖ لَإَجْانِيَا صَائِرًا عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ رَئِيسَ كَهَنَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ '

## ٱلْأَصْالِحُ ٱلسَّايِعُ

ا لِأَنَّ مَلْمِي صَادَقَ هَلَا مَلِكَ سَالِيمَ كَاهِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَلِيُّ ٱلَّذِي ٱسْنَقَبْلَ إِبْرُهِيمَ رَاحِيًّا مِنْ كَسْرَةِ ٱلْمُلُوكِ وَبَارَكَهُ ٢ ٱلَّذِي فَسَمَ لَهُ إِبْرُهِيمُ عُشْرًا مِنْ كُلُّ شَيْءً. ٱلْمُنْزَحَمَ أُوَّلًا مَلِكَ ٱلْبِرِّ ثُمَّ أَيْضًا مَلِكَ سَالِيمَ أَبْ مَلِكَ ٱلسَّلَامِ ٢ بِلاَ أُسِ بِلاَ أُمِّ بِلاَ نَسَبِ. لاَ بَمَاءَةَ أَيَّامِ لَهُ وَلاَ نِهَايَةَ حَيْوةٍ بَلْ هُوَ مُشَبَّهُ ۖ بِٱبْنِ ٱللَّهِ هَٰكَا يَنْنَى كَاهِنَّا إِلَى ٱلْأَبَدِ ٤٠ ثُمَّ ٱنْظُرُولِ مَا أَعْظَمَ مَذَا ٱلَّذِيهِ أَعْطَاهُ إِبْرُهِيمُ رَئِيسُ ٱلْآ بَاءُ عُشْرًا أَيْضًا مِنْ رُّأْسِ ٱلْغَنَائِمِ . ٥ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ هُمْ ۚ مِنْ بَنِي لَا وِي ٱلَّذِينَ يَأْخُذُونَ ٱلْكُهَانُوتَ فَلَهُمْ وَصِيَّةٌ أَنْ يُعَشِّرُوا ٱلشَّعْبَ سِمْقَتْضَى ٱلنَّامُوسِ أَيْ إِخْوَتَهُمْ مَعَ أَنَّهُمْ قَدُ خَرَجُوا مِنْ صُلْبِ إِبْرُهِيمَ . ٦ وَلَكِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ لَهُ نَسَبُ

مِنْهُمْ قَدْ عَشَّرَ إِبْرَهِيمَ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْهُوَاعِيدُ.

٧ وَبِدُونِ كُلِّ مُشَاجَرَةِ ٱلْأَصْغَرُ بُبَارَكُ مِنَ ٱلْآكِ بُرَرِ.
٨ وَهُنَا أَنَاسُ مَائِنُونَ بَاْخُذُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ مَائِنُونَ عُشْرًا وَأَمَّا هُنَاكَ فَالْمُ هُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ ١٠ حَتَّى أَفُولُ كَلِمةً إِنَّ فَالْمُشَهُودُ لَهُ بِأَنَّهُ حَيْ ١٠ حَتَّى أَفُولُ كَلِمةً إِنَّ لَاَعِمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَشَر بِإِبْرَهِمِ .

لاوي أيضًا اللَّخِذَ الْأَعْشَامِ قَدْ عُشِر بِإِبْرَهِمِ .

وَا لِأَنَّهُ كَانَ بَعْدُ فِي صَلْبِ أَبِيهِ حَيِنَ السَّغَبَلَهُ مَلْي صَادِقَ صَادِقَ السَّغَبَلَهُ مَلْي صَادِقَ السَّغَبَلَهُ مَلْي مَادَقَ

ا ا فَكُو كَانَ بِأَنْكَهَنُوتِ ٱللَّوِيِّ كَمَالٌ . إِذِ الشَّعْبُ أَخَدَ ٱلنَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ الشَّعْبُ أَخَدَ النَّامُوسَ عَلَيْهِ . مَاذَا كَانَتِ ٱلْحَاجَةُ بَعْدُ إِلَى أَنْ يَقُومَ كَاهِنَ آخَرُ عَلَى رُنْبَةِ مَلَى صَادَقَ وَلَا يُقَالُ عَلَى رُنْبَةِ هُرُونَ . ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ نَعْبَرُ ٱلْكَهَنُونُ فَيَالُ عَلَى رُنْبَةِ هُرُونَ . ١٢ لِأَنَّهُ إِنْ نَعْبَرُ ٱلْكَهَنُونُ فَمِالُوسِ أَيْضًا . ١٢ لِأَنْ فَيَالُ عَنْهُ هَلَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِيطٍ آخَرَ لَمْ اللّذِي يُقَالُ عَنْهُ هَذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِيطٍ آخَرَ لَمْ اللّذِي يَقَالُ عَنْهُ هَذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِيطٍ آخَرَ لَمْ اللّذِي يَقَالُ عَنْهُ هَذَا كَانَ شَرِيكًا فِي سِيطٍ آخَرَ لَمْ اللّذِي مَنْ اللّذِي يَعْلَى اللّهُ وَاضِحَ أَنَ رَبّنا لَكُونَ اللّهِ يَهُوذَا ٱلّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِيطٍ مَهُوذًا ٱلّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِيطٍ مَهُوذًا ٱلّذِي لَمْ يَتَكَلّمُ عَنْهُ مُوسَى قَدْ طَلَعَ مِنْ سِيطٍ مَهُ وَاللّهِ مَا اللّهِ يَهُوذَا ٱلّذِي لَمْ يَتَكُلّمُ عَنْهُ مُوسَى

شَيْئًا مِن جِهَةِ ٱلْكُهَنُوتِ ٥٥٠ وَذَٰلِكَ أَكَ أَتُرُ وُضُوحًا أَيْضًا إِنْ كَانَ عَلَى شِيْهِ مَلْنِي صَادَقَ يَهُومُ كَاهِنْ ٱخْرُ ١٦ قَدْ صَامَرَ لَيْسَ بِجَسَبِ نَامُوسِ وَصِيَّةٍ جَسَدِيَّةٍ بَلْ بِحَسَبِ قُوْقِ حَبُوةِ لاَ تَزُولُ ١٧٠ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ أَنَّكَ كَامِنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبَةِ مَلْكِي صَادَقَ ١٨ فَإِنَّهُ يَصِيرَ إِبْطَالُ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلسَّابِقَةِ مِنْ أَجْلُ ضَعْفِهَا وَعَدَم نَفْعِهَا . 1٦ إِذِ ٱلنَّامُوسُ لَرْ يَكُمِّلْ شَيْءًا . وَلَكِنْ يَصِيرُ إِدْخَالُ رَجَاءُ أَفْضَلَ بِهِ نَهْرَيْبُ إِلَى ٱللهِ ٢٠٠ وَعَلَى قَدَسِ مَا إِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ قَسَم ِ. ٢١ لَأِنَّ أُولَئِكَ بِدُونِ قَسَم ٍ قَدْ صَارُوا كَهَنَّةً وَأَمَّا هَٰلَا فَيِقَسَمِ مِنَ ٱغْاَئِلِ لَهُ أَفْسَمَ ٱلرَّبُ وَلَنْ يَنْدَمَرَ أَنْتَ كَاهَنْ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَلَى رُنْبُةِ مَلْكِي صَادَقَ. ٢٢ عَلَى قَدْرِ ذَٰلِكَ قَدْ صَارَ يَسُوعُ ضَامِيًّا لِعَهْدِ أَفْضَلَ ٢٠٠ عَلَولَٰءِكَ قَدْ صَارُولِ كُهَنَّةً كَثيرِينَ مِنْ أَجْلِ مَنْهِمِمْ بِٱلْمَوْتِ عَنِ ٱلْبَهَاءِ. ٢٤ وَأَنَّا هَلَا فَمِينْ

أَجْلِ أَنَّهُ يَبْغَى إِلَى ٱلْأَبَدِ لَهُ كَهَنُّوتُ لَا يَزُولُ. يَّةَ قَدَّمُونَ بِهِ إِلَى ٱللهِ إِذْ هُوَ حَيِّ فِي كُلُّ حِينِ لِيَشْفَعَ فِيهِمْ ٢٦٠ لِأَنَّهُ كَانَ بَلِيقُ بِنَا رَئِيسُ كَهَنَةٍ مِثْلُ هَٰذَا قُدُّوسٌ بِلاَ شَرَّ وَلاَ دَنَسِ قَدِ ٱنْفَصَلَ عَنِ ٱلْغُطَاةِ وَصَارَ أَعْلَى مِنَ ٱلسَّمْواتِ ٢٧ ٱلَّذِي لَيْسَ أَهُ أَضْطِرَارٌ كُلُّ يَوْمِ مِثْلُ رُوِّسًا ۗ ٱلْكَهَنَّةِ إِنْ يُفَدِّمِ ذَبَائِحَ أَوَّلاً عَنْ خَطَايًا نَفْسِهِ ثُمَّ عَنْ خَطَايًا ٱلثَّعْبِ لِأَنَّهُ فَمَلَ هَلَا مَرْةً وَاحِلَةً إِذْ قَدَّمَ نَفْسَهُ • ١٨ فَإِنَّ ٱلنَّامُوسَ يُقِيمُ أَنَّاسًا بِهِمْ ضَعَفْ رُؤْسًاء كَهَنَةٍ . وَأُمَّا كَلِيمَةُ ٱلْفَسَرُ ٱلَّتِي بَعْدَ ٱلنَّامُوسِ فَتَفِيمُ ٱبْنَا مُكَمَّلًا إِلَى ٱلْآبَدَ

ٱلْأَصْمَاخُ ٱلثَّامِنُ

ا تَأَمَّا رَأْسُ ٱلْكَلَامِ فَهُو َأَنَّ لَنَا رَئِيسَ كَهَنَهُ وَأَنَّ لَنَا رَئِيسَ كَهَنَهُ وَثِي وَثُلُ هُلَا قَدْ جَلَسَ فِي يَمْوِينِ عَرْشِ ٱلْعُظَمَةِ فِي

ٱلسَّمْوَاتِ ٢ خَادِمًا لِلْأَقْدَاسِ وَٱلْمَسْكَنِ ٱلْحُقِيقِيُ أَلَّذِي نَصَبَهُ ٱلرَّبُ لاَ إِنْسَانٌ ٢٠ لِأَنَّ كُلِّ رَئِيسٍ الكَهَنَةِ يُقَامُ لِكُنْ يُقَدُّم فَرَابِينَ وَذَبَارْجَ. فَمِنْ ثُمَّ يَلْزُمْ أَنْ يَكُونَ لِهُٰنَا أَيْضًا شَيْءٍ يُقَدِّمُهُ ٤٠ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى ٱلْأَرْضِ لَمَا كَانَ كَاهِنًا إِذْ يُوجَدُ ٱلْكَهَنَةُ ٱلَّذِينَ يُقَدِّمُونَ قَرَابِينَ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ٥ ٱلَّذِينَ يَجْدُمُونَ شِيْهُ ٱلسَّهُويَّاتِ وَطَلِّلْهَا كَمَا أُرِحِيَّ إِلَى مُوسَى وَهُوَ مُزْمِعُ أَنْ يَصْنَعَ ٱلْمُسَكِّنَ. لِأَنَّهُ قَالَ ٱنْظُرْ أَنْ نَصْنَعَ كُلُّ شَيْءٌ حَسَبَ ٱلْمِثَالِ ٱلَّذِي أَظْهِرَ لَكَ في ٱلْحُبِلَ • ٦ وَلَٰكِيَّهُ ٱلْآنَ فَدْ حَصَلَ عَلَى خَدْمَة ِ أَفْضَلَ بِيهِ ثَارِ مَا هُوَ وَسِيطٌ أَبْضًا لِمَهْدِ أَعْظُمَ قَدْ نَتَبَّتَ عَلَى مُوَاعِيدً أَفْضَلَ

٧ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ ٱلْأَوْلُ بِلاَ عَيْبِ لَمِهَا طُلِبَ مَوْضِعٌ لِنَانِ ٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ كُمُرْ لَآئِمًا هُوَذَا اللَّهِ مَوْضِعٌ لِنَانٍ ٥ لِأَنَّهُ يَقُولُ كُمُرْ لَآئِمًا هُوَذَا اللَّهِ عَبْنَ أَكْمَ مَلًا لَمَعً بَيْتِ

إِسْرَائِيلَ وَمَغْ بَيْتِ يَهُوذَا عَهْدًا جَدِيدًا. ٢ لاَ كَالْعَهْدُ ٱلَّذِي عَوِلْنَهُ مَعْ آبَاءِم م يَوْمَ أَمْسَكُتْ بِيَدِهِم لِأَخْرَجُمْ مِنْ أَرْضِ مِصْرَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَثْبُنُوا فِي عَهْدِي وَأَنَا أَهْمَالُمْ مُ يُقُولُ ٱلرَّبُّ . ١٠ لِأَنَّ هَذَا هُوَ ٱلْعَهُدُ ٱلَّذِي أَعْهَدُهُ مَعْ بَيْتِ إِسْرَائِيلَ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ لَيَقُولُ ٱلرَّتْ أَجْمَلُ نَوَامِيسِ فِي أَذْهَانِهِمْ وَأَكْنَهُمَا عَلَى قُلُومِهُۥ وَأَنَا أَكُونَ لَهُمْ إِلَهًا وَهُمْ يَكُونُونَ لِي شَعْبًا ١١٠ وَلاَّ يُعَلِّمُونَ كُلْ وَاحِدٍ قَرِيبَهُ وَكُلْ وَاحِدٍ أَخَاهُ فَأَثِلاً آَعْرِفِ ٱلرَّبُّ لِأَنَّ ٱلْجُهِيعَ سَيَعْرِفُونَنِي مِنْ صَغِيرِهِرْ إِلَى كَبِيرِهِمْ . ١٢ لِأَنِّي أَكُونُ صَفُوحًا عَنْ آثَامِهُمْ وَلاَّ أَذْكُرُ خَطَايَاهُمْ وَنَعَدُيَانِهِمْ فِي مَا بَعْدُ ١٢٠ فَالِذْ قَالَ جَدِيدًا عَنَّقَ ٱلْأَوَّلَ. وَأَمَّا مَا عَنْنَ وَشَاخَ فَهُنَّ قَرِيبٌ مِنْ ٱلْإِضْ مِثْلَال ٱلرَّصَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا ثُمَّ ٱلْعَهْدُ ٱلْأَوَّلُ كَانَ لَهُ أَيْضًا فَرَائِضُ خِدْمَةً

وَٱلْقُدِّسُ ٱلْعَالِمَيُّ . ٢ لِأَنَّهُ نُصِبَ ٱلْمَسْكَيْنِ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ ٱلْقُدْسُ ٱلَّذِي كَانَ فِيهِ ٱلْمَنَارَةُ وَٱلْمَائِدَةُ وَخُبْرُ ٱلتَّفْدِمَةِ ٢٠ وَوَرَاهُ ٱلْجُبِّابِ ٱلنَّالِي ٱلْمَسَكَيْنُ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ قُدْسُ ٱلْأَفْدَاسِ ٤ فَيِهِ مِجْزَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَنَابُوتُ ٱلْعَهْدِ مُغَنَّى مِنْ كُلِّ حِيَّةٍ بِٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي فِيهِ قِسْطُ مِنْ ذَمَبِ فِيهِ ٱلْمَنْ وَعَصَا هُرُونَ ٱلَّتِي أَفْرِخَتْ وَلَوْحَا ٱلْعَهْدِ. ٥ وَفَوْقَهُ كَرُوبَا ٱلْحَجْدِ مُظَلَّايُن ٱلْفِطَاءِ . أَشْيَا لِمُسْ لَنَا ٱلْآنَ أَنْ نَتَكُلُّمْ عَنْهَا بِٱلنَّفْصِيلِ ٦ ثُمَّ إِذْ صَارَتْ هَذِهِ مُهَبَّأَةً هَكَلًا يَدْخُلُ ٱلْكَهَنَّةُ إِلَى ٱلْمُسْكِنِ ٱلْأُولِ كُلُّ حِينِ صَانِعِينَ ٱلْخِدْمَةَ . ٧ وَأَمَّا إِلَى ٱلثَانِي فَرَئِيسُ ٱلْكَهَنَّةِ فَفَطْ مَرَّةً فِي ٱلسَّنَّةِ لَيْسَ بِلا دَم يُقَدُّمهُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ جِهَا لَآتِ ٱلشَّعْب ٨ مُعْلِنًا ٱلرُّوحُ ٱلْفُدُسُ بِهِلْمَا أَنَّ طَرِيقَ ٱلْأَقْدَاسِ لَمْ يُظْهَرْ بَعْدُ مَا دَامَرِ ٱلْمُسْكَرِ ﴿ ٱلْأُوَّالُ لَهُ إِفَامَةٌ ۗ ٩ ٱلَّذِي هُوَ رَمْزُ لِلْوَقْتِ ٱلْحَاضِرِ ٱلَّذِيبِ فِيهِ لْقَدَّمْرِ

﴿ قَرَابِينُ وَذَبَائِحُ لَا يُمْكِنُ مِنْ حِهَةِ ٱلضَّمِيرِ أَنْ تُكَمِّلَ ٱلَّذِي يَغْدُمُ ١٠ وَهِيَ قَائِمَةٌ إِنَّاطُومَةٍ وَأَشْرِبَةٍ وَغَسَلَاتٍ مُخْلَلِقَةٍ وَفَرَائِضَ جَسَدَيْنِهِ فَقَعِلْ مَوْضُوعَةِ إِلَى وَقْت ٱلْإِصْلَاحِ . ١١ قُلْمًا ٱلْمَسِيخُ وَهُوَ قَدْ جَاءَ رَئِسَ كَهَنَة لِلْأَيْرَاتِ ٱلْمُتَيِدَةِ فَبِٱلْهَسْكَنِ ٱلْآءْظَمِ وَٱلْأَكْمَلِ غَيْرِ ٱلْمَصْنُوعِ بِيَدِ أَي ٱلَّذِي لَيْسَ مِنْ هَٰذِهِ ٱلْكَلِفَةِ ١٢ وَلَيْسَ بِدَم تُبُوسٍ وَعُجُولِ بَلْ بِدَم نَفْسِهِ دَخَلَ مَرَّةً وَإِحِدَةً إِلَى ٱلْأَفْدَاسِ فَوَجَدَ فِيدَ الْبَدِيًّا ١٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ دَمْ ثِيرَانِ وَيُرُوسِ وَرَمَادُ عِبْلَةِ مَرْشُوشٌ عَلَى ٱلْمُفَعِّسِينَ يُقَدِّسُ إِلَى طَهَارَةِ ٱلْجُسَدِ ١٤ فَكُمْ بِٱلْحُرِيِّ يَكُونُ دَمْ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي بِرُوحِ أَزَلِيَّ قَدَّمَ نَفْسَهُ لِلهِ بِلَا عَيْبِ يُطَهِّرُ ضَمَائِرَكُمْ مِنْ أَعْمَالَ مَيِّنَةِ لِتَغْدُمُوا ألله ألمح

ا وَلِأَجْلِ هٰنَا هُوَ وَسَيْطُ عَهْدِ جَدِيدِ لَكُيْ
 يَكُونَ ٱلهَدْءُوونَ إذْ صَامَرَ مَوْتُ لِفِدَاءُ ٱلنَّعَدِيَاتِ ٱلَّتِي

فِي ٱلْعَهْدِ ٱلْأَوَّلِ يَنَالُونَ وَعْدَ ٱلْمِيرَاثِ ٱلْأَبَدِيُّ . ١٦ لِأَنَّهُ حَيْثُ نُوجَدُ وَصِيَّةٌ يَكْرُمُرُ بِيَانُ مَوْتِ ٱلْمُوصِي ١٧٠ لِأَنَّ ٱلْوَصِيَّةَ ثَابِيَّةٌ عَلَى ٱلْمَوْتَى إِذْ لاَ فُوَّةً لَهَا ٱلْبَبَّةَ مَا كَامَرِ ٱلْمُوصِي حَيًّا ١٨٠ فَمِنْ ثُمَّ ٱلْأَوْلُ أَيْضًا لَمْ يُكَرَّسْ بِلاَ دَمِ ١٦ لِأَنَّ مُوسَى بَعْدَ مَا كُلِّرَ جَهِيعَ ٱلشُّعْبِ بِكُلِّ وَصِيَّةٍ مِحَسَبِ ٱلنَّامُوسُ أَخَذَ دَمَ ٱلْعَبُولِ وَٱلدُّيُوسِ مَعَ مَا ﴿ وَصُوفًا قِرْمِزِيًّا وَزُوفَا وَرَشَّ ٱلْكِتَابَ نَفْسَهُ وَجَوِيعَ ٱلشَّعْسِدِ ٢٠ قَائِلًا هَٰذَا هُوَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي أَوْصَاكُمُ ٱللهُ بِهِ . ٢١ وَٱلْمُسْكِرِنَ أَيْضًا وَجَهِيعَ آنِيَةِ ٱلْخِدْمَةِ رَشَّهَا كَذُلِكَ بِٱلدُّم ِ. ٢٢ وَكُلُ شَيْحٌ لَقُرْبِياً يَعَطَهُرُ حَسَبَ ٱلنَّاهُوسِ بِٱلدَّم وَبِدُونِ سَفْلَتِ دَمِ لا ترور روية

٢٦ فَكَانَ يَلْزَمُ أَنَّ أَمْثِلَةَ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمُواتِ تُطَهَّرُ بِهُذِهِ وَلِيَّا ٱلسَّمُو يَّاتُ عَيْنُهَا فَبِذَبَائِحَ أَفْضَلَ

مِنْ هَذِهِ ٢٤٠ لِأَنَّ ٱلْمَسِيحَ لَمْ يَدْخُلُ إِلَى أَفْلَاسٍ مَصْنُوعَةِ بِيَدِ أَشْبَاهِ ٱلْحُنَيِقِيَّةِ بَلْ إِلَى ٱلسَّمَاءُ عَيْنَهَا لِيَظْهَرَ ٱلْآنَ أَمَامَرَ وَجُهِ ٱللَّهِ لِأَجْلِنَا. ٢٠ وَلاَ لِيُقَدِّمَ نَنْسَهُ مِرَارًا كَثِيرَةً كَمِمَا يَدْخُلُ رَئِيسُ ٱلْكُهَنَةِ إِلَى ٱلْأَنْكَاسَ كُلُّ سَنَةِ بِلَّم آخَرَ ٢٦ فَإِذْ ذَاكَ كَانَ يَجِبُ أَنَّ يَمُ اللَّهِ مِرَازًا كَنْيِرَةً مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَم وَلَكِنَّهُ ٱلْآنَ قَدْ أَظْهِرَ مَرَّةً عِندَ ٱنْقِضَاءَ ٱلدُّهُوسِ لِبُطِلَ ٱلْنَطَيَّيَةَ بِذَبِيجَةِ نَفْسِهِ ١٧٠ وَكُمَا وُضِعَ لِلنَّاسِ أَنْ يَمُونُولَ مَرَّةً ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلدَّيْنُونَةُ هَٰكَذَا ٱلْمُسِيخِ أَيْضًا بَعْدَ مَا قُدُّمِرَ مَرَّةً لِكِينَ يَجْمِلَ خَطَايَا كَثِيرِينَ سَيَطْهَرُ ثَانِيَةً بِلاَ خَطِيَّةٍ لِلْخَلاصِ لِلَّذِينَ ينتظرونه

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلْمَاشِرُ

ا لِأَنَّ ٱلنَّامُوسَ إِذْ لَهُ ظِلِّ ٱلْخَيْرَاتِ ٱلْعَتِيدَةِ لَا نَفْسَ صُورَةِ ٱلْأَشْيَاءَ لَا يَقْدِرُ أَبَكًا بِنَفْسِ ٱلذَّبَائِجِ

كُلُّ سَنَةٍ ٱلَّتِي يُقَدُّ مُونَهَا عَلَى ٱلدَّ وَامِ أَن يُكَوِّلَ ٱلَّذِينَ يَنَّقَدُّمُونَ ٢٠ وَ إِلَّا أَنِّهَا زَالَتْ تُقَدَّمُ . مِنْ أَجْلِ أَنَّ ٱلْخَادِمِينَ وَهُمْ مُطَهَّرُونَ مَرَّةً لَا يَكُونُ لَمْ أَيْضًا ضَهِيرُ خَطَايًا ١٠ لَكِنْ فِيهَا كُلَّ سَنَةٍ ذِكْرُ خَطَايًا ٤ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّ دَمَرَ الْبِرَانِ وَلَبُوسٍ يَرْفَعُ خَطَايًا . ٥ الْمُالِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلَى ٱلْعَالَمِ يَنُولُ ذَبِيعَةً وَفُرْبَانًا لَمْ ثُرِدْ وَلَكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَسَدًا. ٢ بِهُوْرَقَاتِ وَذَبَائِحَ لِلْخَطَيَّةِ لَمْ تُسَرَّ. ٧ ثُمَّ قُلْتُ هُنَذَا أُحِيُّ فِي دَرْجِ ٱلْكِتَابِ مَكْتُوبٌ عَنِّي لِأَفْعَلَ مَشْيِئَتَكَ يَا ٱللهُ مِهِ إِذْ يَقُولُ آنِنًا إِنَّكَ ذَهِيمَةً وَقُرْبَانًا وَهُمَرَقَاتٍ وَذَائِحَ لِلْنُطَيَّةِ لَرْ تُرِدْ وَلاَ سُرِرْتَ بِهَا. ٱلِّتِي أَمْدَّمُ حَسَبَ ٱلنَّامُوسِ ، ٩ ثُمَّ قَالَ هَنَذَا أَجِيُّ لِأَفْعَلَ مَشْيِئَنَكَ يَا أَللهُ . يَنْزِعُ أَلْأُوَّلَ لِكَيْ يُنْبِئَتَ ٱلنَّانِيَ. ١٠ فَيهَاذِهِ ٱلْهَشْيِئَةُ فَعُنْ مُقَدَّسُونَ بِتَقَدْيِمِ جَسَدِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ مَرَّةً وَإِحِدَةً

١١ وَكُلُّ كَاهِنِ يَغُومُ كُلَّ يَوْمٍ يَغِدُمُ وَيُقَدِّمُ مَرَارًا كَثِيرَةً تِلْكَ ٱلذَّبَائِعَ عَيْهَا ٱلَّهِي لاَ تَسْتَطِيعُ ٱلْبَيَّةَ أَنْ تَنْزِعَ ٱلْخُطَلِّيةَ . ١٢ وَأَمَّا هَلَا فَبَعْدَ مَا قَدُّمَ عَن ٱلْمُنْطَالَا ذَابِعَةَ وَاحِدَةُ جَاسَ إِلَى ٱلْأَبَدِ عَنْ يَهِين ألله ١٢ مُنتَظِرًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى نُوضَعَ أَعْدَاقُهُ مَوْطِيًّا لِهَدَمَيْهِ ١٤٠ لِأَنَّهُ يِقُرْبَانِ قَاحِدٍ قَدْ أَكْمَلَ إِلَى ٱلْأَبَدِ ٱلْمُقَدَّسِينَ. ٥ ا وَيَشْهَدُ لَنَا ٱلرُّوسُ ٱلْفُدُسُ أَيْضًا. لِأَنَّهُ بَعْدَ مَا قَالَ سَابِقًا ١٦ هُذَا هُوَ ٱلْعَهْدُ ٱلذِّ أَعْدَهُ مَعْهُمْ بَعْدَ تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ يَقُولُ ٱلرَّبُ أَجْعَلُ نَوَامِيسِي فِي قُلُوبِهِمْ وَأَكْنُهُمَّا فِي أَذْهَا بِهِمْ ١٧ وَلَنْ أَذْكُرَ خَطَآيَاهُمْ وَتَعَدِّيَا مِهِمْ فِي مَا يَعْدُ ١٨٠ وَإِنَّهَا حَبْثُ تَكُونُ مَغْفِرَةٌ لِهَٰذِهِ لَا يَكُونُ بَمْدُ قُرْبَانُ عَن ٱلْمُعَلِّبَةِ

١٦ فَإِذْ لَنَا أَيْهَا ٱلْإِخْوَةُ ثِفَةٌ بِٱلدُّخُولِ إِلَى الْأَخُولِ إِلَى الْأَنْدَاسِ بِدَم يَسُوعَ ٢٠ طَرِيقًا كَرَّسَهُ لَنَا حَدِيثًا حَدِيثًا حَدِيثًا مِا يُحْجَالِمِ مُعَلَى بَيْتِ حَمَّا بِالْحُجَالِمِ أَيْ جَسَدَهِ ٢١ وَكَاهِنُ عَظِيمٍ عَلَى بَيْتِ حَمَّا بِيْتِ مَا لَيْ عَظِيمٍ عَلَى بَيْتِ مَا اللهِ عَلَى بَيْتِ مِنْ اللهِ عَلَى بَيْتِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

ٱللهِ ٢٢ لِنَتَقَدَّمْ بِعَلْبٍ صَادِقٍ فِي يَعْيِنِ ٱلْإِيَانِ مَرْشُوشَةً قُلُولُما مِنْ ضَمِيرٍ شَرِّيرٍ وَرَفْتَسَلَةً أَجْسَادُنَا بِمَا ﴿ نَقِيِّ ٢٢ لِنَتَمَسَّكَ بِإِقْرَارِ ٱلرَّجَاءُ رَاسِجًا لِأَنَّ ٱلَّذِي وَعَدَ هُوَ أُمِينٌ. ٢٤ وَلْنَلَاحِظْ بَعْضُنَا بَعْضًا لِلتَّحْرِيضِ عَلَى ٱلْمُعَبَّةِ مَلَّ لْأَعْبَالِ ٱلْحَسَنَةِ ٢٥ غَيْرً تَارِكِينَ ٱجْنِمَاعَنَا كُمَا لِقَوْم عَادَةٌ مَلْ وَاعِظِينَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَبِٱلْأَكْثِرَ عَلَى فَدْرِ مَا تَرَوْنَ ٱلْيُوْمَرَ يَقْرُبُ ٢٦ فَإِنَّهُ إِنْ أَخْطَأْنَا بِٱخْنِيَارِنَا بَعْدَ مَا أُخَذْنَا مَعْرَفَةَ ٱلْمُعْقُ لَا تَبْقَى بَعْدُ ذَبِجَةٌ عَنِ ٱلْخُطَايَا ٢٧ بَلْ قُبُولُ دَيْنُونَةٍ هُنِيفٌ وَغَيْرَةُ نَارِ عَنِيدَةٌ إِنَّ أَنْ أَلْكُلَّ ٱلْهُضَادِّينَ • ٢٨ مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى سُاهِدَيْنِ أَوْ تَلْنَةِ شُهُودِ يَهُوتُ بِدُونِ رَأْفَةٍ . ٢٦ فَكُمْ عِقَابًا أَشُرَ تَظُنُّونَ أَنَّهُ نِيسَبُ وَسُتَعَقَّا مَنْ دَاسَ أَبْنَ ٱللهِ وَحَسِبَ دَمَ ٱلْعَهْدِ ٱلَّذِي قُدِّسَ بِهِ دَنِسًا وَأَزْدَرَى بِرُوحِ ٱلنِّعْمَةِ وَ ٢٠ فَإِنَّنَا نَعْرِفُ ٱلَّذِي قَالَ لِيَ ٱلاِنْيْقَامُرُ

إِذَا صَنَعْتُمْ مَشِيمَةَ اللهِ تَنَالُونَ اللَّهَوْعِدَ. ٢٧ لِأَنَّهُ بَعْدَ قَلْمِ عِدَ. ٢٧ لِأَنَّهُ اللَّهَ وَقَلْمِ لَهُ اللَّهَوْعِدَ. ٢٨ أَمَّا اللَّهَارُ قَلْمِيلٍ جِنَّا سَيَاتِي الْاَتِي وَلاَ يُبْطِيلُ ١٨٠ أَمَّا اللَّهَارُ فَمِالْاَعِمَانِ جَعْماً وَإِن الْأَرْدُ لاَ نُسَرَّ بِهِ نَفْسِي. ٢٩ وَأَمَّا

نَعْنُ فَلَسْنَا مِنْ ٱلْإِرْتِدَادِ لِلْهَلاَكِ بَلْ مِنَ ٱلْإِمَانِ

لإقتبناء أأنقس

ٱلْأَصْنَاحُ ٱلْحَادِي عَشَرَ

' ا كِأَمَّا ٱلْإِيمَانُ فَهُو ۗ ٱلدُّيَّةُ بِمَا يُرْجَى كَٱلْإِيفَانُ مُورِ لاَ نُرَى. ٢ فَإِنَّهُ فِي هَلَمَا شُهُدَّ الْفَدْمَاءِ ٢٠ مِالْإِيَمَانِ نَعْهُمُ أَنَّ ٱلْعَالَمِينَ أَنْقِيَتْ بِكَلِمَةِ ٱللَّهِ حَنَّى لَمْ يَتَكُوَّنْ مَا يُرِك مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ . ٤ بِٱلْإِبَانِ قَدَّمَ هَابِيلُ لِلَّهِ ذَهِيَّةً أَفْضَلَ مِنْ قَايِبِنَ . فَهِهِ شُهِدَ لَهُ أَنَّهُ بَالْمُ إِذْ شَهِدَ ٱللهُ لِقَرَاسِيهِ . وَبِهِ وَإِنْ مَاتَ يَتَكَلَّمُ مُعْدُهُ ه بِٱلْإِيَّانِ نُقِلَ أَخْنُوخُ لِكَيْ لاَ يَرَى ٱلْمَوْتَ وَلَمْ يُوجَدُ لِأَنَّ ٱللَّهَ نَقَلُهُ. إِذْ فَبْلَ نَقْلِهِ شُهِدَ لَهُ بِأَنَّهُ قَدْ أَرْضَى اللهُ ٦٠ وَلَكِنْ بِدُونِ إِيمَانِ لَا يُمكِنُ إِرْضَاقُهُ لِأَنَّهُ عَبَ أَنَّ ٱلَّذِي يَأْتِي إِلَى ٱللَّهِ يُؤْمِنُ بِأَنَّهُ مَوْحُودٌ وَلَ نَّهُ نَجَازِي ٱلَّذِينَ يَطْلُبُونَهُ ٢٠ بِٱلْإِبَانِ نُوخُ لَمَّا أُوجِيٓ إِلَيْهِ عَنْ أَمُور لَمْ ثُرَ بَعْدُ خَافَ فَبَنَّى فُلْكًا لِخَلَاصِ بَيْتِهِ فَيِهِ دَانَ ٱلْعَالَمَ وَصَالَمَ وَارْنًا لِلْبِرُ ٱلَّذِي حَسَبُ ٱلْإِيَانِ. ٨ بٱلْإِيَانِ إِبْرُهِيمُ لَهًا دُعِيَ أَطَاعَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى

ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي كَانَ عَنِيدًا أَنْ يَاْخُذَهُ مِيرَاثًا فَخَرَّجَ وَهُنَ الْا يَعْلَمُ إِلَى أَبْنَ بَاتِي . ٩ بِٱلْإِمَانِ تَغَرَّبَ فِي أَرْضَ ٱلْهَوْعِدِ كَأَنَّمَ الْعَرِيبَةُ سَاكِنًّا فِي خِيَامِ مَحْ إِسْفَقَ وَيَعَقُوبَ ٱلْوَارِثَيْنِ مَعَهُ لِهِنَا ٱلْمَوْعِدِ عَيْنِهِ. ١٠ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْتَظِرُ ٱلْمَدِينَةَ ٱلَّٰتِي لَهَا ٱلْأَسَاسَاتُ ٱلَّتِي صَانِعُهَا وَالرَّهُ اللهُ ١١ بِٱلْإِمَانِ سَارَةُ نَفْسُهَا أَبْضًا أَخْلَتْ فْدْرَةَ عَلَى إِنْشَاءَ نَسْل وَبَعْدَ وَقَنْتِ ٱلسِّنَّ وَلَدَتْ إِذْ حَسِبَتِ ٱلذِي وَعَدّ صَادِقًا ١٢٠ لِذَٰلِكَ وُلِدَ أَيْضًا مِنْ وَاحِدٍ وَذَٰلِكَ مِنْ مُمَاتٍ مِثْلُ نُجُومٍ ٱلسَّمَاءُفِي ٱلْكَاثَرُةِ وَكَٱلرَّمْلِ ٱلَّذِبِ عَلَى شَاطِئُ ٱلْهَجْرِ ٱلَّذِي

١٢ فِي ٱلْإِيَانِ مَاتَ هُؤُلاَءِ أَجْمَعُونَ وَهُمْ لَرُ يَنَالُوا ٱلْمَوَاعِيدَ بَلْ مِنْ بَعِيدِ نَظَرُوهَا وَصَدَّقُوهَا وَحَبَّوْهَا وَأَقَرُّوا بِأَنَّهُمْ غُرَبَاء وَنُزَلاَه عَلَى ٱلْأَرْضِ ١٤ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ مِثْلَ هَلَا يُظْهِرُونَ أَنَّهُمْ يَطْلُبُونَ وَطَنَا . ٥ ا فَلَوْ ذَكَرُوا ذَلِكَ ٱلَّذِي خَرَجُول مِنْهُ آكَانَ لَهُرُّ فَرُضَةٌ لِلرُّحُوعِ . ١٦ وَلَكِنِ ٱلْآنَ يَبْتَغُونَ وَطَمَّا أَفْضَلَ فَرُضَةٌ لِلرُّحُوعِ . ١٦ وَلَكِنِ ٱلْآنَ يَبْتَغُونَ وَطَمَّا أَفْضَلَ أَيْ سَمَاوِيًّا . لِذَلِكَ لاَ يَسْتَخِي بِهِمْ اللهُ أَنْ يُدُعَى إِلْهَهُمْ لَكُنْ شَكَاوِيًّا . لِذَلِكَ لاَ يَسْتَخِي بِهِمْ اللهُ أَنْ يُدُعَى إِلْهَهُمْ لَكُنْ شَكَاوِيًّا . لِذَلِكَ لاَ يَسْتَخِي بِهِمْ اللهُ أَنْ يُدُعَى إِلْهَهُمْ لِلْ اللهُ اللهُ أَعْدَ لَهُمْ مَدِينَةً

١٧ بِٱلْإِيمَانِ قَدَّمَ إِبْرَهِيمُ إِسْفَقَ وَهُو مُجَرَّبُ. قَدَّمَ ٱلَّذِي قَبِلَ ٱلْمُهَاعِيدَ وَحِيدَهُ ١٨ ٱلَّذِي قِبلَ لَهُ إِنَّهُ بِإِسْ لِيَ يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ . ١٩ إِذْ حَسِبَ أَنَّ ٱللَّهَ قَادِرْ " عَلَى ٱلْإِنَامَةِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ أَيْضًا ٱلَّذِينَ مِنْهُمْ أَخَذَهُ أَيْضًا فِي مِثَالِ ٢٠٠ بِٱلْإِبَانِ إِسْمُقُ بَارَكَ يَعْفُوبَ وَعِيسُو مِنْ حِهَةِ أَمُورِ عَنيِدَةٍ • ١٦ بِٱلْإِيَانِ يَعْفُوبُ عِنْدَ مَوْتِهِ بَارَكَ كُلَّ وَإِحِدٍ مِنِ أَنْنَي يُوسِفَ وَسَعَدَ عَلَى رَّأْسِ عَصَاهُ ٢٠ يَالْإِيَانِ يُوسَيْفُ عِنْدً مَوْتِهِ ذَكَرَ خُرُوجَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَوْصَى مِنْ جِهَةِ عِظَامِهِ. ٢٢ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى بَعْدَ مَا وُلِدَ أَخْفَاهُ أَنْوَاهُ ثَلْثَةً أَثْهُرٍ لِأَنَّهُمَا رَأْيَا ٱلصَّبَّ جَمِيلًا وَلَمْ نَخْشَيَا أَمْرَ ٱلْمَلِكِ.

٢٤ بِٱلْإِيَانِ مُوسَى لَمَا كَبِرَ أَبَى أَنْ يُدْعَى ٱبْنَ ٱبْنَةِ فِرْعَوْنَ ٢٥ مُفَضِّلًا بِٱلْأَحْرَبِ أَنْ يُذَلُّ مَعَ شَعْبِ ٱللَّهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ تَمَنُّعُ ۖ وَقَنْيٌ بِٱلْخَطَيَّةِ ٢٦ حَاسِبًا عَارَ ٱلْمُسِيحِ غَنِيٌّ أَعْظَمَ مِنْ خَزَائِنِ مِصْرَ لِأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ إِلَى ٱلْفَجَازَاةِ ٢٠ بِٱلْإِمَانِ تَرَكَ مِصْرَ غَيْرً خَالِفِ مِنْ غَضَبِ ٱلْمَلِكِ لِأَنَّهُ تَشَدَّدَ كَأَنَّهُ بَرَت مَنْ لَا يُرَى ١٨٠ بِٱلْإِيَانِ صَنَعَ ٱلْفِصْحَ وَرَشَّ ٱلدَّمَرِ لِيَّلاً يَمَسَّهُمُ ٱلَّذِي أَهْلَكَ ٱلْأَبْكَارَ. ٢٩ مَٱلْإِمَانِ ٱجْكَارُول فِي ٱلْجُرْ ٱلْأَحْمَرِ كُمَا فِي ٱلْمَاسِمَةِ ٱلْأَمْرُ ٱلذِي لِمَا شَرَعَ فِيهِ ٱلْمِصْرِيُونَ غَرِقُها ٢٠٠ بِٱلْإِيَانِ سَقَطَتْ أَسْوَالِمُ أَرْبِحًا بَعْدَ مَا طِيفَ حَوْلَهِ السَبْعَةُ أَيَّامٍ. إِنَّ الْإِيمَانِ رَاحَابُ ٱلزَّالِيَةُ لَمْ تَمْلِكُ مَعَ ٱلْعُصَاةِ إِذْ قَبِلَتِ ٱلْجُالسُوسَيْنِ بِسَلاَمٍ

٢٢ وَمَاذَا أَفُولُ أَيْضًا لِأَنَّهُ بُعْوِزُلِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَنْهُ بُعُوزِلِي ٱلْوَقْتُ إِنْ أَخْيَرُنتُ عَنْ جِدْعَوْنَ وَبَارَاقَ وَسَمْشُونَ وَيَفْتَاحَ وَدَاوُدَ

وَصَمُوثِيلَ مَٱلْأَنْبِيَاءُ ٢٣ ٱلَّذِينَ بِٱلْإِيمَانِ قَهَرُولِ مَمَالِكَ صَنَعُوا بِرًّا نَالُوا مَوَاعِيدَ سَدُّولِ أَعْوَاهَ أَسُودٍ ٢٤ أَطْفَأُ وَل قُوَّةَ ٱلنَّاسِ نَجَوْلِ مِنْ حَدُّ ٱلسَّيْفِ نَقَوَّوْلِ مِنْ ضَعْفٍ صَارُوا أَشِيَّاهُ فِي ٱلْحَرْبِ هَزَّمُوا جُيُوشَ غُرِّبَاءً . ٥٠ أَخَذَتْ نِسَامُ أَمْوَاتُهُنَّ بِفِيَامَةٍ . وَآخَرُونَ عُذَّبُوا وَلَمْ يَقْبُلُوا ٱلنَّجَاَّةَ لِكُنْ يَنَالُوا قِيَامَةَ أَفْضُلَ. ٢٦ وَإَخَرُونَ تَجَرَّبُوا فِي هُنُوا وَجَالْدِ ثُمَّ فِي قُنُودٍ أَيْضًا وَحَبْس. ٢٧ رُجِمُوا نُشْرُول جُرَّبُوا مَاتُوا قَتْلًا بِٱلسَّيْفُ طَافُول فِي جُلُودٍ غَنَّمَ وَجُلُودِ مِعْزَت مُعْتَارِينَ مَكْرُونِينَ مُذَلَّينَ. ٢٨ وَهُمْ لَمْ يَكُن ٱلْعَالَمُ مُسْتَحِقًا لَهُمْ . تَاعِينَ فِي بَرَارِيَّ وَحِبَالِ وَمَغَايِرَ وَشُنُوقِ ٱلْأَرِضِ • ٢٩ فَهُوْلًا ﴿ كُلُّهُمْ مَشْهُودًا لَهُمْ بِٱلْإِيمَانِ لَمْ يَمَّالُوا ٱلْهَوْءِدَ ﴾ إِذْ سَبَقَ ٱللهُ فَنَظَرَ لَنَا شَيْعًا أَفْضَلَ لِكَيْ لَا يُكْبَأُوا بِدُونِنَا ٱلْأَصْعَاجُ ٱلثَّانِي عَشَرَ ا لِذَٰلِكَ نَحْنُ أَيْضًا إِذْ لَنَا سَحَابَةٌ مِنَ ٱلشُّهُودِ

مِهْنَارُ هَٰذِهِ مُعِيطَةٌ بِنَا لِيَطْرَحْ كُلُّ ثِهْلِ وَلَيْخَطِيَّةَ ٱلْعُمِيطَةَ بِنَا بِسُهُولَةِ وَلَيْحَاضِرْ بِٱلْعَدِّرِ فِي ٱلْجِهَادِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَنَا ٢ نَاظِرِ بنَ إِلَى رَئِيسِ ٱلْإِيَانِ وَمَكَيِّلِهِ بَسُوعَ ٱلَّذِي مِنْ أَجْلِ ٱلسُّرُورِ ٱلْمَوْضُوعِ أَمَامَهُ ٱحْنَمَلَ الصَّلَمَ مُسْمَعِهِمًا بِأَنْ يُزِي فَهَلَسَ فِي يَهِينِ عَرْشِ ٱللهِ.· ٢ فَتَفَكَّرُوا فِي ٱلَّذِي ٱحْنَمَلَ مِنَ ٱكْنُطَاةٍ مِفَاوَمَةَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَذِهِ لِئَلاَّ تَكِلُّوا وَتَغُورُوا فِي نَفُوسِكُمْ اللَّهِ مِنْهُ وَسِكُمْ ٤ لَمْ نُفَاوِمُوا بَعْدُ حَنَّى ٱلدَّم ِ مُبَاعِدِينَ ضِدًّ ٱلْعَطِيَّةِ ٥ وَقَدْ نَسِيمُ ٱلْوَعْظَ ٱلَّذِي تَخَاطِمُهُ ۚ كَبَينَ يَا ٱبْنِي لاَ تَعْنَقِرُ تَأْدِيبَ ٱلرَّبِّ وَلاَ نَخُرُ إِذَا وَجَّكَ ٢ لِأَنَّ ٱلَّذِي يُحِيِّهُ ٱلرَّبُ يُؤَدُّ بُهُ وَيَحْلِدُ كُلَّ ٱبْنِ يَعْبُلُهُ ٧ إِنْ كُنْهُمْ تَشْنَهُ لُونَ ٱلتَّأْدِيبَ بُهَا مِلْكُمُ ٱللهُ كَالْبَيِنَ. فَأَيْ أَبْنِ لَا يُوْدِّبُهُ أَبُوهُ ٨ وَلَكِنْ إِنْ كُنُّمْ بِلاَ تَأْدِيبٍ قَدْ صَامَرَ ٱلْجَيِّدِيعُ شُرَكَاءً فِيهِ فَأَنْتُمْ لُغُولٌ لَا بَنُونَ . ٩ ثُمَّ قَدْ كَانَ لَمَا آبَاء أَجْسَادِمَا مُؤَدِّينَ

وَكُنَّا. نَهَا بَهُمْ • أَفَلا نَغْضَعُ بِٱلْأَوْلَى حِلًّا لِأَبِي ٱلْأَرْوَاحِ فَخَيْمَ . . ا لِأَنَّ أُولِئِكَ أَدَّبُونَا ۗ أَيَّامًا فَلَمِلَةً حَسَبَ ٱسْتَحْسَانِهِمْ . وَلَمَّا هَلَا فَلِأَجْلِ ٱلْمُنْفَعَةِ لِكَىٰ نَشْآمِرِكَ فِي قَدَاسَتِهِ • ١١ وَلَكِنَّ كُلَّ تَأْدِيبٍ فِي ٱلْحَاضِرِ لاَ يُرَب أَنَّهُ لِلْفَرَحِ بَلْ لِلْحَزَنِ. وَأَمَّا أَخِيرًا فَيُعْطَى ٱلَّذِينَ يَتَدَرَّنُونَ بِهِ نَمَرَ بِرِّ لِلسَّلَامِ ١٢٠ لِذَلِكَ قَوَّمُوا ٱلْأَيَادِيَ ٱلْمُسْتَرْخِيَةَ وَٱلرُّكَبَ ٱلْخُلُّعَةَ ١٢ وَإَصْنَعُوا لِأَرْحُلِكُمْ مُسَالِكَ مُسْتَقِيمَةً لِكَيْ لَا يَعْتَسَفِتَ ٱلْأَعْرَجُ بَلْ بِٱلْمُنْرَيُّ يُشْفَى . ١٤ إِنْبُعُوا ٱلسَّلَامَرَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ وَٱلْفَدَاسَةَ ٱلَّنِي بِدُونِهَا لَنْ بَرَكِ أُحَدُ ٱلرَّبَّ ١٥ مُلَاحِظِينَ لِئَلًا نَجِيبَ أُحَدُ مِنْ نِعْهَةِ ٱللهِ . لِئَلًا يَطْلُعَ أَصْلُ مَرَارَةٍ وَيَصْنَعَ ٱنْزِعَاجَا فَيُتَغَبِّسَ بِهِ كَثِيرُونَ . ١٦ لِيَّلاً بَكُونَ أَحَدٌ زَانِيًا أَوْ مُسْتَبِعًا كَعِيسُو ٱلَّذِبِ لِأَجْلِ أَكْلَةٍ عَاحِدَةٍ بَاعَ بَكُوريَّنَّهُ. ١٧ وَإِنَّكُمْ ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَيْضًا بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَّا أَرَادَ

أَنْ بَرِتَ ٱلْبَرَكَةَ رُفِضَ إِذْ لَرْ تَجِيدُ لِلنَّوْبَةِ مَكَانًا مَعَ

١٨ لِإَنَّكُمْ لَهُ تَأْنُولَ إِلَى جَبَلِ مَلْمُوسِ مُضْطَرِمٍ بِٱلنَّاسِ وَإِلَى ضَبَاسِ وَظَلَامِ وَزَوْبَعَةِ ١١ وَهُنَافِ بُوق وَصَوْتِ كَلِمَاتِ أَسْتَعَفَّى ٱلَّذِينِ سَبِعُوهُ مِنْ أَنْ نْزَادَ أَمْرُ كَلِيمَةُ مِنْ ١٠ لِأَنَّهُمْ لَرْ فَعْنَمِلُوا مَا أَمِرَ بِهِ وَإِنْ مَسَّتِ ٱلْجَبَلِ بَهِيمَةً نُوْجَمُ أَوْ نُوْمَى بِسَهُمٍ . ٢١ وَكَانَ ٱلْهَنْظَارُ هُكَنَا نُحْيِفًا حَثَّى قَالَ مُوسَى أَنَا مُرْتَعِبُ وَمُرْتَعِدُ. ٢٢ بَلْ قَدْ أَتَيْتُمْ إِلَى جَبَلِ صِهُبُونَ وَإِلَى مَدينَةِ ٱللهِ ٱلْحَيُّ أُورُشَالِهِمَ ٱلسَّمَاوِيَّةِ وَإِلَى رَبَوَاتِ هُمْ عَغْلُ مَلائِكَةً ٢٠ وَكَنِيسَةُ أَبْكَاسٍ مَكْنُوبِينَ فِي ٱلسَّاوَاتِ وَإِلَى ٱللَّهِ دَيَّانِ ٱلْجَهِيعِ وَإِلَى ٱرْوَاحِ أَبْرَارٍ مُكَبَّلِينَ ٢٤ وَإِلَى وَسِيطٍ ٱلْعَهْدِ ٱلْجَدِيدِ بَسُوعَ وَإِلَى دَم رَشِّ يَتَكَلُّمُ أَفْضَلَ مِنْ هَايِلَ ٢٥ أَنْظُرُولِ أَنْ لاَ تَسْتَعَفُولِ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّمِ . لِأَنَّهُ

إِنْ كَانَ أُولِئِكَ لَمْ يَغْجُوا إِذِ ٱسْتَعْنَوْا مِنَ ٱلْهُتَكِلِّم عَلَى ٱلْأَرْضُ فَبِٱلْأَوْلَى جِلًّا لَا نَنْجُهِ نَحْنُ ٱلْمُزْمَدِّينَ عَن ٱلَّذِي مِنَ ٱلسَّمَاءُ ٢٦ ٱلَّذِي صَوْتُهُ زَعْزَعَ ٱلْأَرْضَ حِينَتِذِ وَأَمَّا ٱلْآنَ فَقَدْ وَعَدَ فَائِلاً إِنِّي مَرَّةَ أَيْضًا أَزَلْزِلُ لَا ٱلْأَرْضَ فَقَطْ بَلِ ٱلسَّمَاءَ أَيْضًا ١٧٠ فَقَوْلُهُ مَرَّةً أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى تَغْيِيرِ ٱلْأَشْيَاءُ ٱلْمُنَزَّعْزِعَةِ كَمَصْنُوعَةِ لِكُنْ تَبْنَى أَنَّتِي لاَ تَنَزَعْزُعُ مَم لِذَلِكَ وَخَنْ قَالِمُونَ مَلَكُونًا لَا يَتَزَعْزُعُ لِيكُنْ عِنْدَنا شُكُرٌ بِهِ خَذْمُ اللهَ خِدْمَةَ مَرْضِيَّةً بِخِشُوع وَنَقُوى ٢٦ لِأَنَّ إلهنا نار آكلة

ٱلْأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِكَ عَشَرَ

ا لِتَنْبُتِ ٱلْحَبَّةُ ٱلْأَخَوِيَّةُ ٢٠ لَا تَسُولَ إِضَافَةً ٱلْفُرَيَاء لِأَنْ بِهَا أَضَافَ أَنَاسُ مَلاَئِكَةً وَثُمْ لاَ يَدْرُونَ. ا اُذْكُرُولَ ٱلْهُ مَنِّدِينَ كَأَنَّكُرْ مُقَيَّدُونَ مَعَهُمْ وَٱلْهُذَلِينَ كَأَنَّكُمْ أَنْهُمْ أَيْضًا فِي ٱلْجُسَدِهِ ٤ لِيَكُنِ ٱلرَّوَاجُ مُكَرَّمًا

عِنْدَ كُلِّ فَاحِدِ فَالْمَصْعَعُ غَيْرَ نَفِسٍ. قَلْمًا ٱلْعَاهِرُونَ وَٱلزَّنَاةُ فَسَيَدِينُهُمُ ٱللهُ . • لِتَّكُنْ سِيرَتُكُمْ ۚ خَالِيَةً مِنْ عَمْبُةِ ٱلْمَالِ . كُونُوا مُكْتَفِينَ بِمَا عَيْدَكُمْ لِأَنَّهُ قَالَ لَا أَمْمُ لُكَ وَلاَ أَنْرُكُكَ ٦ حَتَّى إِنَّنَا نَقُولُ وَالْقَينَ ٱلرَّبُ مُعِينٌ لِي فَلاَ أَخَافُ مَاذَا يَصْنَعُ بِي إِنْسَانٌ ٧ أَذْكُرُ وَا مَرْشِدِيَكُمُ ٱلَّذِينَ كُلَّمُوكُمْ بِكَلِّيمَةِ ٱللهِ. ٱنْظَرُولَ إِلَى خِالَيْهِ سِيرَتِهِمْ فَتَكَمَّلُولَ بِإِمَالِهِمْ

٨ يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ هُوَ هُوَ أَمْسًا وَٱلْيُؤْمَ وَإِلَى ٱلْأَبَدِ . ٩ لَا نَسَاتُهَا بِتَمَا لِيمَ مَتَنَوَّعَةٍ وَغَرْبِهِ لِأَنَّهُ حَسَنَ أَنْ يُثْبَّتَ ٱلْفَلْبُ بِٱلنِّعْبَةِ لَا بِأَطْعِبَةٍ لَمْ يَنْتَفِعْ بَهَا ٱلَّذِينَ تَعَاطَوْهَا ١٠٠ لَنَا مَذْبَحُ لاَ سُلْطَانُ لِلَّذِينَ عَقْدُ مُونَ ٱلْمُسَكِّنَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهُ ١١ فَإِنَّ ٱلْحُمُوالَاتِ ٱلِّنِي يُدْخَلُ بِدَمِهِا عَنِ ٱلْخَطَيْةِ إِلَى ٱلْأَقْدَاسِ بِيدِ رَئِيسِ ٱلْكَهَٰنَةِ تَعْرَقُ أَجْسَامُهَا خَارِجَ ٱلْعَلَّةِ. ١٢ لِذَالِكَ يَسُوعُ أَيْنَا لَكِيْ يُعَلِّسَ ٱلشَّعْبَ لَدَم نَفْسِه تَأْلِّرَ

خَارِجَ ٱلْمَاسِمِ ١٠ فَلْغُرُجْ إِذًا إِلَيْهِ خَارِجَ ٱلْمُعَلَّةِ مَا مَدِينَةَ الْعَيْةَ الْعَيْةَ الْمَا مَدِينَةَ الْعَيْدَةَ الْعَيْدَةِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّمَ الْمَا مَدَينَةَ الْعَيْدَةِ الْعَيْدَةِ الْمُعَلِينَةَ الْمُعَيْدَةِ الْمُعَلِينَ عَارَهُ عَلَى حَيْنِ لِللّهِ ذَيْعَةَ ٱلنَّهِ الْعَيْدَةِ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللّهِ وَيَعْمَلُ الْمُعَلِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُو

المَّصْعُوا مَشِيئَتُهُ عَامِلاً فِيكُرْ مَا يُرْضِي أَ مَامَهُ بِيسُوعَ الْمَسْمِعِ الَّذِي لَهُ الْحَوْدُ إِلَى أَبْدَ الْالِمِينَ. آمِينَ الْمَسْمِعِ الَّذِي لَهُ الْحَوْدُ إِلَى أَبْدَ الْالْجِوْقُ أَنْ تَعْتَمِلُوا كَلَمْ الْمُوفَةُ الْنُ تَعْتَمِلُوا كَلَيْهَ الْوَحْوَةُ أَنْ تَعْتَمِلُوا كَلَيْهَ الْوَحْوَةُ الْمُوفَةُ الْمُوفَةُ الْمُوفَةُ الْمُوفَةُ الْمُوفَةُ الْمُوفَةُ الْمُؤْمِنُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللل

إِلَى ٱلْمِيْرَانِيِّينَ كُنِيَتْ مِنْ إِيطَالِيَا عَلَى بَدِ نِيهُوثَاوْسُ

رِسَالَةُ يَعَقُّوبَ

ا يَعْفُوبُ عَبْدُ اللهِ وَالرَّبِّ يَسُوعَ الْمَسِيعِ الْمَسِيعِ الْمَسِيعِ الْمَسِيعِ الْمَسِيعِ الْمَسِيعِ السَّلَامَرِ إِلَى الإِنْنِي عَشَرَ سِبْطًا الَّذِينَ فِي السَّنَاتِ السَّنَاتِ الْمَسْفَقِ كُلَّ فَرَحٍ يَا إِخْوَلِي حِينَمَا نَقَعُونَ السَّنَاتِ الْمَسْفَعُ حَيْدَمَا نَقَعُونَ فِي خَيَارِبَ مُمَنَّوِعَةً مَ عَالِمِينَ أَنَّ الْمُعَانَ إِيَاكُمْ يُنشِئُ فَي خَيَارِبَ مُمَنَّوِعَةً مَ عَالِمِينَ أَنَّ الْمُعَانَ إِيَاكُمْ يُنشِئُ وَكُامِلِينَ غَيْرَ فَلْيُكُنْ لَهُ عَمَلُ مَامِّ لَكِنْ لَكُ عَمَلُ مَامِّ لَكِنْ لَكُ عَمَلُ مَامِّ لَكِنْ لَكُ عَمَلُ مَامِّ لَكِنْ لَكُ عَمَلُ مَامِنَ فَي شَيْءً وَكُامِلِينَ غَيْرَ فَافِصِينَ فِي شَيْءً وَ وَإِنَّمَا لَكُنْ لَكُ عَمَلُ مَامِنَ فَي شَيْءً وَقَامِلِينَ غَيْرَ فَافِصِينَ فِي شَيْءً وَ وَإِنَّمَا لَكُنْ لَكُ عَمَلُ مَامِنَ فَي شَيْءً وَقَامِلِينَ غَيْرَ فَافِصِينَ فِي شَيْءً وَقَامِلِينَ غَيْرً فَافِصِينَ فِي شَيْءً وَقَامِلِينَ غَيْرً فَافِينَ عَيْرَالِكُولِينَ عَيْرًا فَالْمِينَ فَي شَيْءً وَلَا قَامِينَ وَكَامِلِينَ غَيْرً فَافِينَ عَيْرَ فَلَا فَافِينَ فَي شَيْءً وَلِينَا فَافِعُونَ اللّهُ فَي شَيْءً وَلَا عَامِينَ فَي شَيْءً وَلَا مِلْمِنَ عَيْرً فَافِعَ وَالْمِينَ فَي شَيْءً وَلَا مِلْمِنَ فَي شَيْءً وَلَا مَالِينَ غَيْرًا فَافِعُ وَالْمِلْمِنَ فَي شَيْءً وَلَامِلُونَ عَيْمًا وَالْمُلِينَ عَيْرَالِينَ عَيْلَهُ فَالْمُ وَالْمُلِينَ عَيْرَالِينَ عَيْرَالِينَ عَيْرَالِينَ فَي شَيْعُ وَلَامِلُونَ عَلَيْلِ اللْعَلَالِينَ عَلَيْهِ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِينَ عَيْرَالِينَ عَيْلِهُ الْمُعْلِقِيلَ عَلَالِهُ اللّهُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَعِلَالِهُ عَلَيْنَ اللّهِ الْمِيلِينَ عَيْمً وَالْمِيلِينَ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقِيلَ عَلَيْنَ الْمُعْلِقَ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ لَلْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ ال

إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ نُعْوِزُهُ حِكْمَةٌ خَلْيَطْلُبْ مِنَ ٱللهِ ٱلَّذِي أَيْعُطَى ٱلْجُمِيعَ فِسَنَاءَ وَلاَ يُعَيِّرُ فَسَيْعُطَى لَهُ ٢٠ وَلَكِنْ لِيَطْلُبْ بِإِيمَانِ غَيْرً مُرْتَابِ ٱلْبُنَّةَ لِأَنَّ ٱلْمُرْتَابَ يُشْبُهُ مَوْجًا مِنْ ٱلْبَعْرِ تَخْيِطُهُ ٱلرُّبِحُ وَتَدْفَعُهُ ٢ فَلَا يَطُنَّ ذَلِكَ ٱلْإِنْسَانِ أَنَّهُ يَنَالُ شَيْنًا مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ. ٨ رَجُلُ ذُو رَأْمَهُنِ هُوَ مُتَقَلَّقِلُ فِي جَيِيعِ طُرُفِهِ. ٩ وَلَيْفَتَّخِرِ ٱلْأَحْرُ ٱلْمُنتَضِعُ بِٱرْزِهَاءِهِ . ١٠ وَأُمَّا ٱلْغَنِي ٢ فَبِٱتِّضَاءِهِ لِأَنَّهُ كَرَهُمُ ٱلْعُشْمِ بَرُولُ وَإِلا لَّأِنَّ فَبَاتِّضَاءِهِ لِأَنَّهُ كَرَهُمُ ٱلْعُشْمِ بَرُولُ وَإِلا لِأَنَّ ٱلسَّمْسَ أَشْرَقَتْ بِٱلْحُرُّ فَيَبْسَتِ ٱلْعُشْبَ فَسَفَطَ زَمْرُهُ وَفَنِيَ جَمَالُ مَنْظَرِهِ . هَكَلَا يَذْبُلُ ٱلْغَنِيُ ۖ أَبْضًا فِي طُرُ قِهِ ١٢٠ طُوبَ لِلرَّجِلُ ٱلَّذِي يَعِنَّهِلُ ٱلنَّعِرِبَةَ . لِأَنَّهُ إِذَا شَرَّكًى بَنَالُ إِكْلِيلَ ٱلْخَيْرِةِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلرَّبُّ للذين معبونة

١٢ لَا يَقُلُ أَحَدٌ إِذَا جُرِّبَ إِنِّي أَجَرَّبُ مِنْ قَبَلُ اللهِ اللهِ أَجَرَّبُ مِنْ قَبَلُ اللهِ عَلَيْ عَبَرُ عَجَرَّبٍ بِٱلشَّرُورِ وَهُنَ

لاَ يُجَرِّبُ أَحَدًا ١٤ وَلَكِنَّ حَلَّ وَاحِدٍ يَجَرَّبُ إِذَا الْجَدَّبُ وَلَا الْمَاهُونُ إِذَا الْجَدَّبُ وَلَا الْمَاهُونُ إِذَا حَبِلَتْ فَالْحَدَّةُ إِذَا كَمِلَتْ فَيْجُ مَوْنًا وَمِيلَتْ فَلْكُ مَوْنًا وَمِيلَتْ فَلْكُ مَوْنًا وَالْمَاتُ فَلْعَلَيْهُ وَلَا حَبِلَةً مَوْنًا وَالْمَاتُ فَلْهُ وَمَا اللّهُ عَلِيهِ صَالِحَةٍ مَا لَا مَوْمَةً قَالُو مَوْقِ نَازِلَةٌ مِنْ عَلِيةً صَالِحَةٍ وَكُلُ مَوْمَةً قَالَةً هِي مِنْ فَوْقِ نَازِلَةٌ مِنْ عَلِيةً وَالْمِهُ وَكُلُ مُومَةً مَنْ عَلِيهُ اللّهُ وَمَانٍ وَلاَ ظُلُ دَورَانٍ وَلاَ ظُلُ دَورَانٍ وَلاَ شَاءً فَوَلَدَنَا بِكُلِيهَ الْحَقَّ لِكِيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاقِهِ كَلَا فَوْلَا مَا كُلُورَةً مِنْ خَلَاقِهِ فَوْلَدَنَا بِكُلِيهَ الْحَقَّ لِكِيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاقِهِ فَوْلَدَنَا بِكُلِيهَ الْحَقَّ لِكِيْ نَكُونَ بَاكُورَةً مِنْ خَلَاقِهِ

١٩ إِنَّا يَا إِخُوتِي ٱلْأُحِبَّاءَ لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانِ مُسْوِعًا فِي ٱلْاَسْتِمَاعِ مُمْطِعًا فِي التَّكَلُم مُبْطِعًا فِي النَّكُلُم مُبْطِعًا فِي النَّكُلُم مُبْطِعًا فِي الْفَضَبِ ٢٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ الْفَضَبِ ٢٠ لِأَنَّ غَضَبَ ٱلْإِنْسَانِ لَا يَصْنَعُ بِرَّ ٱللهِ الْفَالَةِ وَكَاثَرَةَ شَرَّ فَاقْبَلُوا لِللَّهِ الْفَالَةِ وَكَاثَرَةً شَرَّ فَاقْبَلُوا بِوَدَاعَةِ الْكَلِمَة ٱلْهَعْرُوسَة ٱلْفَادِرَة أَنْ نَخَلُصَ نَفُوسَكُمْ وَوَدَاعَةِ الْكَلِمَة لَا سَامِعِينَ فَقَطْ فَطَعْ وَدَاعَةِ الْكَلِمَة لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ١٠ لَا أَنْهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ١٠ لَا نَهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ١٦٠ لَا نَهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ لَا سَامِعِينَ فَقَطْ خَادِعِينَ نَفُوسَكُمْ ١٦٠ لَا نَهُ إِنْ كَانَ أَحَدُ سَامِعًا لِلْكَلِمَةِ الْمُلِمَةِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْكِمَةِ لَا سَامِعِينَ نَفُوسَكُمْ ١٤ لَا نَا لَكُلُومِ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَلَيْسَ عَامِلاً فَذَاكَ يُشْبِهُ رَجُلاً نَاظِرًا وَجْهَ خِلْمَتِهِ فِي مِرْآةِ. ٢٤ قَإِنَّهُ نَظَرَ ذَالَهُ وَمَضَى وَلِلْوَقْتِ نَسِيَ مَا هُوَ. ٢٥ وَلَكُونْ مَن ٱطَّلَعَ عَلَى ٱلنَّامُوسِ ٱلْكَامِلِ نَامُوسِ ٱلْحُرُيَّةِ وَنُبَتَ وَصَامَرَ لَيْسَ سَامِعًا نَاسِيًّا بَلْ عَامِلاً بِٱلْكَلِيمَةِ فَهَٰذَا يَكُونُ مَغْبُوطًا فِي عَمَلِهِ ٢٦٠ إِنْ كَانَ أَحَدُ فِيكُمْ يَظُنُ أَنَّهُ دَيِّنْ وَهُوَ لَيْسَ بُلْمِرُ لِسَانَهُ بَلْ يَخْدَعُ قَلْبُهُ فَدِيَانَةُ هَٰذَا بَاطَلِّهُ ٢٧ ٱلدُّيَانَهُ ٱلطَّاهِرَةُ ٱلنَّقِيَّةُ عِنْدَ ٱللهِ ٱلْآبِ فِي هَذِهِ ٱفْتِفَادُ ٱلْمِنَامَى وَٱلْأَرَامِلِ فِي ضِيقَتِهِمْ وَحِفْظُ ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ بِلاَّ دَنَسٍ مِنَ ٱلْعَالَم

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا إِخْوَتِي لَا يَكُنْ لَكُمُ إِيَّانُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ رَبِّ ٱلْمَجْدِ فِي ٱلْمُحَابَاةِ ، آ فَإِنَّهُ إِنْ دَخَلَ إِلَىَ مَجْمَعَكُمْ رَجُلُ مِخْوَاتِمِ ذَهَبِ فِي لَبَاسٍ بَهِيِّ وَدَخَلَ آَيْضًا فَقَيْرُ بِلِبَاسِ وَسِيْخٍ ، فَنَظَرُنُمْ إِلَى ٱللَّابِسِ

ٱللِّبَاسَ ٱلْبَهِيَّ وَقُلْتُمْ لَهُ ٱجْلِسْ أَنْتَ هُنَا حَسَنًا وَقُلْتُمْ لِلْفَتْهِيرِ قِفْ أَنْتَ هُنَاكَ أَوْ ٱجْالِسْ هُنَا تَحْتَ مَوْطِيَّ فَدَهَيٌّ ٤ فَهَلْ لَا نَرْتَالُهِنَ فِي أَنْنُسِكُمْ وَتَصِيرُونَ فَضَاةَ أَفْكَارِ شِرِّيرَةٍ . ٥ أَسْبَعُولَ يَا إِخْوَتِي ٱلْأُحِبَّاءَ أَمَا ٱخْنَارَ ٱللهُ فَمَرَاء هَلَمَا ٱلْعَالَمِ أَغْنِيَاء فِي ٱلْإِيَانِ وَوَرَثَةَ ٱلْمَلَكُوتِ ٱلَّذِي وَعَدَ بِهِ ٱلَّذِينَ يُحِيُّونَهُ ٢٠ مَلَّمَّا أَنْهُمْ فَأَهُنُّهُ ۗ ٱلْفُقِيْرَ . أَكَيْسَ ٱلْأَغْنِيَا ﴿ يَتَسَلَّطُونَ عَلَيْكُمْ وَهُمْ يَجُرُونَكُمْ ۚ إِلَى ٱلْعَمَاكِيمِ ٢٠ أَمَا هُمْ يُجَدِّفُونَ عَلَى ٱلْاَسْمِ ٱلْحُسَنِ ٱلَّذِي دُعِيَ بِهِ عَلَيْكُرْ ١٠ فَإِنْ كُنْمُ ۚ تُكَيِّلُونَ ٱلنَّامُوسَ ٱلْمُلُوكِيُّ حَسَبَ ٱلْكِتَابِ . نَحِيثُ قَرِيبَكَ كَنَفْسِكَ . فَحَسَمًا تَفْعَلُونَ . ﴿ وَلَكِنْ إِنْ كُنَّمْ فَحَالُمُونَ تَفْعَلُونَ خَطِيَّةً مُوكَّغِينَ مِنَ ٱلنَّامُوسَ كَمُتَعَدِّينَ • ١٠ لأَنَّ مَنْ حَفِظ كُلَّ ٱلنَّامُوسِ وَإِنَّهَا عَنْرَ فِي وَاحِدَةٍ فَقَدْ صَامَرَ خُجُرُمًا فِي ٱلْكُلِّ ١١٠ لِأَنَّ ٱلَّذِي قَالَ لَا تَرْن قَالَ أَيْضًا لَا نَقْتُلْ . فَإِنْ لَمْ تَزْن وَلَكِنْ فَتَلْتَ فَقَدْ

صِرْتَ مُتَعَدِّيا ٱلنَّامُوسَ ١٦٠ هَكَذَا تَكَلَّمُوا وَهُكَذَا الْعَكَلَمُوا وَهُكَذَا الْعَثَلُولَ كَعَيْدِينَ أَنْ ثَعَلَكُمُولَ بِنَامُوسِ ٱلْحُرِّيَّةِ ١٢٠ لِأَنَّ الْعُكُمْرَ هُوَ بِلَا رَحْمَةً لِهِمَنْ لَمْ أَيَعْمَلُ رَحْمَةً وَٱلرَّحْمَةُ لَالْعُمْرُ عَلَى ٱلْحُكُمْ وَعَلَى ٱلْحُكُمْمُ الْعُلَمْ مُنْ الْحُكُمْ عَلَى ٱلْحُكُمْمُ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مَا الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْعَلِمُ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ مُنْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ اللَّهُ الْعُلَمْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ الْعُلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمْ الْعُلَمْ اللَّهُ الْعُلَمْ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤ مَا ٱلْمَنْفَعَةُ يَا إِخْوَتِي إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنَّ لَهُ إِيَانًا وَلَكُنْ لَيْسَ لَهُ أَعْلَمَالٌ. هَلْ يَقْدِرُ ٱلْإِيَانُ أَنْ يُخَلِّصُهُ • • ١ إِنْ كَانَ أَخْ وَلُخْتُ عُرْيَانَيْنِ وَمُعْتَازَيْن لِلْقُوتِ ٱلْدُوْمِيُ ١٦ فَقَالَ لَهُمَا أَحَدَكُمُ ٱمْضِياً بِسَلاَم أَسْنَدُفِيًا وَأَشْبَعَا وَلَكِنْ لَمْ تُعْطُوهُمَا حَاجَات ٱلْجُسَدِ فَمَا ٱلْمَنْفَعَةُ ١٧٠ هَكَنَا ٱلْإِيمَانُ أَيْضًا إِنْ لَرْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَالُ مَيِّتُ فِي ذَاتِهِ ١٨٠ لَكِنْ يَقُولُ فَأَئِلُ أَنْتَ لَكَ إِبَانٌ مَأْنَا لِي أَعْمَالٌ. أَرْنِي إِبَانَكَ بِدُونِ أَعْمَا لِكَ وَأَنَا أُرِيكَ بِأَعْمَا لِي إِيَّانِي ١٩٠ أَنْتَ نُوْمِنُ أَنَّ ٱللَّهَ وَاحِدُ . حَسَنًا تَفْعَلُ . وَٱلشَّيَاطِينُ يُوفِنُونَ وَيَقْشَعِرُ ونَ • ٢٠ وَلَكِنْ هَلْ تُرِيدُ أَنْ تَعْلَمَ أَيُّمَا ٱلْإِنْسَانُ

ٱلْبَاطِلُ أَنَّ ٱلْإِيَانَ بَدُونِ أَعْمَالَ مَيَّتْ مِ ١٦ أَلَمْ يُّتَبَرَّرُ إِبْرُهِيمُ أَبُونَا بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَدَّمَ إِسْعَقَ ٱبْنَهُ عَلَى ٱلْمَدْجَ . ٢٢ فَتَرَى أَنَّ ٱلْإِيمَانَ عَمِلَ مَعَ أَعْمَالِهِ وَيَالْأَعْمَالِ أَكْبِلَ ٱلْإِيَانُ ٢٣ وَثَمَّ ٱلْكِتَابُ ٱلْنَائِلُ فَأَمَنَ إِبْرُهِيمُ بِٱللَّهِ نُحْسِبَ لَهُ بِرًّا وَدُعِيَ خَابِلَ ٱللهِ • ٢٤ رَرُوْنَ إِذًا أُنَّهُ بِٱلْأَعْمَالِ يَبَرَّرُ ٱلْإِنْسَانُ لَا يَٱلْاِيَمَانِ وَحُدَّهُ . ٢٠ كَذَٰلِكَ رَاحَابُ ٱلزَّانِيَةُ أَيْضًا أَمَا تَبَرَّرَتْ بِٱلْأَعْمَالِ إِذْ قَبَلَتِ ٱلرُّسُلَ فَأَخْرَجَنْهُمْ فِي طَرِيقِ آخِرَ. ٢٦ لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْجُسَدَ بدُون رُوحٍ مَرِّتُ مُكذَا ٱلْإِيمَانُ أَيْضًا بدُونِ أَعْمَالُ

ٱلْأَصِّاحُ ٱلنَّا لِكُ

ا لَا تَكُونُولُ مُعَلِّمِينَ كَثِيرِ مِنَ يَا إِخْوَتِي عَالَهِمِنَ أَنَّنَا نَأْخُذُ دَيْنُونَةً أَعْظَمَرَ ٢٠ لِأَنَّنَا فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ. نَعْنُرُ جَهِيمُنَا . إِنْ كَانَ أَحَدُ لَا يَعْنُرُ فِي ٱلْكَلَامِ فَذَاكَ رَجُلُ كَامِلُ فَادِينَ أَنْ يُعْمِرَ كُلَّ ٱلْجُسَدُ أَيْضًا . مْ هَوَذَا ٱلْخَيْلُ نَضَعُ ٱللَّهِمَ فِي أَنْوَاهِهَا لِكَيْ تُطَاوِعَنَا فَنْدِيرَ جِسْمَهَا كُلُّهُ ، ٤ هُوَذَا ٱلسُّفُنُ أَيْضًا وَهِيَ عَظيِمَةٌ مِهُنَّا ٱلْمِقْدَارِ وَتَسُوقُهَا رِيَاحٌ عَاصِفَةٌ تُديرُهَا دَفَّةٌ صَغِيرَةٌ جِنَّا إِلَى حَيْثُهِمَا شَاءٌ قَصْدُ ٱلْهُدِيرِهِ ه هَكَنَا ٱللِّسَانُ أَيْضًا هُوَ عُضُونٌ صَغِيرٌ وَيَفْتِخِرُ مُتَعَظِّمًا. هُوذًا نَائِنَ قَلِيلَة ﴿ أَيَّ وُتُودِ تُعْرِقُ ٢٠ قَاللِّسَانُ نَاسٌ. عَالَمُو ٱلْإِثْمِ . هَكَذَا جُعِلَ فِي أَعْضَائِنَـا ٱللِّسَانُ ٱلَّذِي يُدَيِّسُ ٱلْجِسْمَ كُلَّةً وَيُضْرِمُ دَاءِرَةً ٱلْكُونِ وَيُضْرَمُ مِنْ جَهَمْ ٢٠ لِأَنَّ كُلُّ طَبْعِ لِلْوُحُوشِ وَٱلطَّيُورِ وَٱلرَّحَافَاتِ وَٱلْبُعْرِيَّاتِ يُذَلِّلُ وَقَدْ تَذَلَّلَ لِلطَّبْعِ ٱلْبَشَرِيُّ ٨٠ وَأُمَّا ٱللِّسَانُ فَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ أَنْ يُذَلِّلُهُ. هُوَ شَرّ لَا يُضْبَطُ مَمْلُو يَسِمًا مُمِيتًا ١٠ بِهِ نَبَارِكُ ٱللهَ ٱلْاَبَ وَبِهِ نَلْعَنُ ٱلنَّاسَ ٱلَّذِينَ قَدْ تَكَوَّنُوا عَلَى شِبْدِ ٱلله ١٠٠ مِنَ ٱلْغُمَ ٱلْوَاحِدِ عَزْرُجُ بَرَكَةً وَلَعْنَةً لا يَصْلُحُ يَا إِخْوَتِي أَنْ نَكُونَ هَذِهِ ٱلْأُمُورُ هَكَذَا ١١ أَلَعَلَّ مَنْ إِلَّهُ وَلَا أَلُعَلَّ مَا الْمُورُ هَكَذَا ١١ أَلَعَلَّ مَنْ يَنْ عَلْمٍ عَيْنِ وَإِحِدَةِ ٱلْعَذْبَ وَٱلْمُرَّ . ١١ هَلْ نَقْدِرُ يَا إِخْوَتِي نِينَةُ ٱلنَّ نَصْنَعَ زَيْتُونًا أَنْ نَصْنَعَ زَيْتُونًا أَوْ كَرْمَةُ نِينًا . وَلاَ كَذَلِكَ يَنْبُوعُ بَصْنَعُ مَا مَا مَا كِلًا وَعَذْبًا

١٦ مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِرٌ بَينَكُمْ فَايْرِ أَعْمَالَةُ بِالنَّصَرُفِ الْكُينَ إِنْ إِلَّا لَكُمْ فَكُونُ إِنْ كَانَ لَكُمْ عَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَكَنَرْبُ فِي وَلَا يَكُمْ فَلَا نَفْعُولُ إِنْ كَانَ لَكُمْ عَيْرَةٌ مُرَّةٌ وَكَنَرْبُ فِي فَلُولِكُمْ فَكُو كُمْ فَكُو نَكُمْ فَكُونُ أَلَا نَفْعُولُ اللَّهُ وَلَكُمْ فَكُونُ اللَّهُ فَعُولُ اللَّهُ فَوْقُ اللَّهُ الْفَيْرَةُ وَالْفَرَّتُ فَهَالَيَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ مَا لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَوْقُ فَيِي الْوَلَا طَاهِرَةٌ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فَوْقُ فَي فَوْقُ فَي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ٱلْأَصَّاحُ ٱلرَّابِعُ

ا مِنْ أَيْنَ ٱلْخُرُوبُ وَالْخُصُومَاتُ بَيَنَكُوْ أَلَيْسَتُ مِنْ هُنَا مِنْ أَيْنَ الْخُرُوبُ وَالْخُصُومَاتُ بَيَنَكُوْ أَلَيْسَتُ مِنْ هُنَا مِنْ النَّائِكُو الْفُيَارِبَةِ فِي أَعْضَائِكُو ، تَشْمُونَ وَلَسْمُ تَمْ الْكُرْ وَنَ أَنْ وَلَسْمُ تَمْ الْكُرُ وَنَ أَنْ تَعْلَمُونَ وَلَسْمُ تَمْ الْكُونَ وَلَسْمُ مَا مَعْلَمُونَ وَلَسْمُ مَا مَعْلَمُونَ لِأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ وَلَسْمُ تَمْ الْكُونَ لِأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ وَلَسْمُ مَا مَعْلَمُونَ لِأَنْكُونَ لِأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ وَلَسْمُ مَا مَعْلِمُونَ لِأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْأَنْكُونَ الْمَائِمَ وَلَيْعُونَ الْأَنْكُونَ الْمُؤْمَانِيَا الْمَائِمَ وَلَيْعَالِهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

لَا نَقْالُبُونَ ، ٢ تَطْلُبُونَ وَلَسْنَمْ تَأْخُنُونَ لِأَنْكُمْ تَطْلُبُونَ لِأَنْكُمْ تَطْلُبُونَ رَرِياً لِكَانَكُمْ تَطْلُبُونَ رَرِياً لِكَانَكُمْ تَطْلُبُونَ رَرِياً لِكَيْ تُنْفِقُولَ فِي لَذَاتِكُمْ

بِهِي سَعِمُونَ فِي الشَّامِرِ \* أَيُّهِمَا ٱلزِّنَاهُ وَالرَّوَانِي أَمَا نَعْلَهُونَ أَنَّ مَعَيَّهُ

الْعَسَدِ ٥٠ وَلَكِنَّهُ يُعْطِي نِعْمَةُ أَعْظَمَ . لِذَلِكَ يَعُولُ يَهَاوِمُ اللهُ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَأَمَّا الْمُتَوَاضِهُونَ فَيُعْطِيمُ

 ٱلْخُطَاةُ وَطَهِرُولَ قُلُوبَكُمْ يَا ذَوِي ٱلرَّا أَبَيْنِ. أَحَتَيْبُولَ وَنُوحِ وَفَرَحُمُهُ وَالْوَالْبَيْنِ أَكُوبَكُمُ يَا ذَوِي ٱلرَّالُ الْمَانِ أَوْحَ وَفَرَحُمُهُ وَلُوحِ وَفَرَحُمُهُ وَلُوحِ وَفَرَحُمُهُ إِلَى غَمَّ . • • أَنَّضِعُولَ قُدَامِ ٱلرَّبُ فَيَرْفَعَكُمُ أَ

إِلَى عَمْ مَ ١٠٠٠ الصِعْوا فَدَامِ الربِ فَارِفَعَهُمْ اللَّهُ الْآلِحُوةُ . ٱلَّذِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

١٦ هَلُمْ ٱلْآنَ أَيُّهَا ٱلْفَائِلُونَ لَذْهَبُ ٱلْيُوْمَ أَقْ عَلَا إِلَى هَذِهِ ٱلْمُوْمَ الْهُ عَلَا إِلَى هَذِهِ ٱلْهَدِينَةِ أَوْ تِلْكَ وَهُنَاكَ نَصْرِفُ سَنَةً عَالِحِدةً وَنَتَعَرِفُونَ أَمْرَ عَالَحَدةً وَنَتَعَرِفُونَ أَمْرَ الْخَدِينَ لَا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِينَ لَا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِينَ لِا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِينَ لِا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِينَ لِا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَدِينَ لِا تَعْرِفُونَ أَمْرَ الْغَيْرُ فَلِيلًا الْغَدِينَ لِلْآلِكِ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّالَ فَاللَّهُمْ وَاللَّلِيلَ فَاللَّالَ فَاللَّهُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَالْمُولُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُونُ وَالَعُولُومُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِلُومُ والْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِولُومُ وَالْمُؤُمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِلُومُ و

تَفْخَرُونَ فِي نَعَظُّمِكُرْ . كُلُ آفْنَخَارِ مِثْلُ هَلَا رَدِيَهِ. ١٧ فَهَنْ يَعْرِفْ أَنْ يَعْبَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْبَلُ فَذَالِكَ خَطَيَّةُ ۚ لَهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينُ

ا هَلَمْ الْلاَنَ أَيْما الْلاَعْنِيالَهُ آبُكُوا مُولُولِينَ عَلَى شَفَاوَتِكُورُ الْفَادِمَةِ وَ الْحَيَاكُمُ قَدْ مَهَرًا وَثِيابُكُمْ قَدْ الْكَالَمُ الْمُكُونُ الْفَادِمَةِ وَ الْحَيْكُمُ قَدْ صَدِعًا وَصَدَالُهُمَا يَكُونُ الْمُثُونُ الْمُحْتُ وَلَيْكُمُ وَنِضَاكُمُ قَدْ صَدِعًا وَصَدَالُهُمَا يَكُونُ شَهَادَةً عَلَيْكُمْ وَنِفَاكُمُ الْحُومُكُمُ كُنَارٍ . قَدْ كَنَرْتُمْ فِي اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمُ وَيَا حَلَى الْحُومُكُمُ كُنَارٍ . قَدْ كَنَرْتُمْ فِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

لاَ فَنَأَ نَوْل أَيْهِا ٱلْإِخْوَةُ إِلَى تَحْيِعُ ٱلرَّبِّ . هُوَذَا الْهَاكَ عُمِيعُ ٱلرَّبِ . هُوَذَا الْهَالَاحُ يَنْنَظِرُ ثَنَهَرَ ٱلْأَرْضِ ٱلشَّوِينَ مُنَأَنِيًّا عَلَيْهِ حَتَى الشَّوِينَ مُنَأَنِيًّا عَلَيْهِ حَتَى

يَنَالَ ٱلْمَطَرَ ٱلْمُبَكِّرَ وَٱلْمُنَأَخِّرَ. ٨ فَتَأَنَّوْلِ أَنْمُ وَثُبْنُول قُلُونَكُمْ ْ لِأَنَّ هَجِيَّ ٱلرَّبِّ قَدِ ٱقْتَرَبَ. ٩ لَا يَبِّنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ لِئَلاَّ تَكَانُوا. هُوَذَا ٱلدُّيَّانُ وَإِنِّفُ فُدَّامَ ٱلْبَابِ. ١٠ خُذُولِ يَا إِخْوَلِي مِثَالًا لِآحْنِمَالِ ٱلْمَشَقَّاتِ قَالْأَمَاةِ ٱلْأَنْبِيَاءَ ٱلَّذِينَ نَكَلَّمُولَ بِأَسْمُ ٱلرَّبِّ. ١١ هَا يَعْنُ نُطَوُّبُ ٱلصَّابِرِينَ. قَدْ سَعِيْمُ بِصَارِ أَيُّوبَ وَرَأَيْمُ عَاقِيَةَ ٱلرَّبِّ . لِأَنَّ ٱلرَّبَّ كثير ٱلرَّحْمَةِ وَرَأُوفْ

١٢ وَلَكِنْ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٌ يَا إِخْوَتِي لاَ تَعْلَيْهُوا لاَ بِٱلسَّهَاءُ وَلاَ بِٱلْأَرْضِ وَلاَ بِقَسَمِ آخَرَ . بَلْ لِتَكُنْ نَعَمْكُمْ فَعَمْ وَلَاكُمْ لَا لِيَلاَّ أَقَعُوا غَنْتَ دَينُونَةٍ ١٢ أَعَلَى آَحَادِ بَيْنَكُمْ مَشَقَّاتُ فَلْيُصَلُّ . أَمَسْرُورْ أَحَدُ فَأَيْرِتُلْ . ١٤ أَمَرِيضَ أَحَدُ بَيْنَكُمْ فَأَيْدُع شَيُوخَ ٱلْكَيِسَةِ فَيُصَلُّوا عَلَيْهِ وَيَدْهَنُوهُ بِزَيْتٍ بِأَسْمِ ٱلرَّبِّ ١٥ وَصَلَمَةُ ٱلْإِيمَانِ تَشْفِي ٱلْمَرِيضَ وَٱلرَّبُّ يُقِيمُهُ وَ إِنْ

كَانَ قَدْ فَعَلَ خَطِيَّة نَعْفَرُ لَهُ ١٦٠ اعْتَرَفُوا بَعْضُكُرْ لَيَعْضُ لِكَيْ لَبَعْضُ لِكَيْ لَيَعْضُ لِلَّيْ لِلَّحْلِ بَعْضُ لِكَيْ تَشْفُوا . طَلَيْهُ ٱلْبَارِّ اَقَتْدُرُ كَتِيرًا فِي فِعْلَمَا ١٧٠ كَانَ اللَّهِ اللَّهَ الْبَارِّ اَقْتَدُرُ كَتِيرًا فِي فِعْلَمَا ١٧٠ كَانَ إِلِيًّا إِنْسَانًا تَحْتَ ٱلْالَامِ مِثْلَنَا وَصَلِّى صَلَوةَ أَنْ لَا إِلَيْنَا إِنْسَانًا تَحْتَ ٱلْالَامِ مِثْلَنَا وَصَلِّى صَلَوةَ أَنْ لَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللل

اَ اللَّهُ الْإِخْوَةُ إِنْ ضَلَّ أَحَدُ اَيْنَكُمْ عَنِ الْحُقَّ فَيْ الْحُقَّ فَيْ الْحُقَّ فَرَدَّهُ الْحَقَّ عَنْ ضَلَالِ فَرَدَّهُ الْحَدَّةُ مِنَ الْمُوْتِ وَيَسْأَرُ كَثَرَةً مِنَ ٱلْخُطَالِا عَنْ ضَلَالِ طَرِينِهِ نَخْلِصٌ نَفْسًا مِنَ ٱلْمُوْتِ وَيَسْأَرُ كَثَرَةً مِنَ ٱلْخُطَالِا

### رِسَالَةُ أِيطُرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

#### ٱلْأَصْاحُ ٱلْأَوِّلُ

ا يُطْرُسُ رَسُولُ يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ إِلَى ٱلْمُتَغَرِّبِينَ مَنْ شَمَّاتِ بِنُسَ وَعَلَاطِيَّةً وَكَبَّدُوكِيَّةً وَأَسِيًّا وَيِثْيِنِيَّةً الْمُثَارِبِنَ ٢ يِمُقْتَضَى عِلْمِ ٱللهِ ٱلْآبِ ٱلسَّانِقِ فِي نَقْدِيسِ ٱلرُّوحِ لِلطَّاعَةِ وَرَشِّ دَم يَسُوعَ ٱلْمَسِمِ. لِتُكْثَرُ لَكُ ٱلنِّهِمَةُ وَالسَّلَامُ مَارَكُ ٱللهِ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِمِ ٱلَّذِبِهِ اللَّهِ اللهِ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِمِ ٱلَّذِبِهِ اللَّهِ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِمِ ٱلَّذِبِهِ اللَّهِ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِمِ ٱلَّذِبِهِ اللَّهِ أَبُو رَبِّنَا بَسُوعَ ٱلْمَسِمِ ٱلْكَذِبِرَةِ وَلَدَنَا تَانِيةً لِرَجَاءً حَتَى بَقِيامَةِ

يَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ ٤ لِمِيرَاتِ لاَ يَفْنَى وَلاَ يَتَدَنَّسُ وَلاَ يَضْفَعِلُ عَفْلُوظُ فِي ٱلسَّمَاحَاتِ لِأَجْلِكُمْ ه أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِقَوَّةِ ٱللَّهِ مَعْرُوسُونَ بِإِيمَانِ لِخَلَّاصِ مُسْتَعَلَّا أَنْ بُعْلَنَ فِي ٱلزَّمَانِ ٱلْآخِيرِ . ٦ ٱلَّذِي بِهِ تَسْتَهِجُونَ مَعَّ أَنَّكُمُ ٱلْآنَ إِنْ كَانَ يَجِبُ فَعْزُنُونَ يَسِيرًا يَجَارِبَ مُنَدُّوَّ عَهُ ٢ لِكُنْ نَكُونَ تَزُكِيَّةُ إِيمَانِكُمْ وَهِيَ أَثْمَنُ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلْفَانِي مَعَ أَنَّهُ يُعْقَنَ بِٱلنَّارِ تُوجَدُ لِلْمَدْحِ وَٱلْكَرَامَةِ وَٱلْعَجْدِ عِنْدَ ٱسْتِعْلَان بَسُوعَ ٱلْمُسْيِحِ لِمُ ٱلَّذِي وَ إِنْ لَمْ ْ نَرَىٰهُ شَيِّونَهُ . ذٰلِكَ وَ إِنْ كُنْتُمْ لَا نَرَوْنَهُ ٱلْأَنَّ لَكِنْ أَوْمِنُونَ بِهِ فَتَنَبَّنَهِ عُونَ يَفْرَحِ لَا يُنْطَقُ بِهِ وَهَجِيدٍ ٩ كَانْلَيْنَ غَالَيْهَ إِبْمَانِكُرْ خَلَاصَ ٱلنُّفُوسِ. ١٠ ٱلْحَلَاصَ ٱلَّذِي فَتُشَ وَبَجَثَ عَنْهُ أَنْبِيَا ٤ . ٱلَّذِينَ تَنَّبُّ أَلَى عَن ٱلبِّهْ مَهَ ٱلَّتِي لِأَجْالِكُمْ ١١ بَاحِيْيِنَ أَيْ وَفْتِ أَوْ مَا ٱلْوَقَّتُ ٱلَّذِي كَانَ يَدِلُّ عَلَيْهِ رُوحُ ٱلْمَسِيحِ ٱلَّذِبِ فيهم إِذْ سَبَقَ فَشَهُرَ لَا لَالَّامَ ٱلَّتِي لِلْمَسِيعِ وَٱلْأَهُجَادِ ٱلنِّي بَعْدَهَا ١٦٠ ٱلَّذِينَ أَعْلِنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ لَكُنُ لَكُمْ لَيْسَ لِأَنْفُسِهِمْ لَكُنُ لَكُمُ لَا لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُواللَّهُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ

 ١٦ بَلْ بِدَم كُويم كَمِياً مِنْ حَبَلِ بِلاَ عَيْبِ وَلاَ دَلَس دَم الْمُسِيحِ : ٢ مَعْرُوفًا سَابِقًا قَبْلَ تَأْسِيس ٱلْعَالَمْ وَلَكُنِ فَدْ أَظْهِرَ فِي ٱلْأَرْمِيَةِ ٱلْأَخِيرَةِ مِنْ أَجَالِكُمْ ٢١ أَنْتُمُ ٱلَّذِينَ بِهِ أُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ ٱلَّذِسِيمِ أَقَامَهُ مِنَ ٱلْأَمْوَاتِ وَأَعْطَاهُ مَعِنَّا حَتَّى إِنَّ إِيَانَكُمْ وَرَجَاءَكُمْ هُمَا فِي ٱللهِ ، ٢٢ طَهَّرُ وَلِ نُنُوسَكُمْ ۚ فِي طَاعَةِ ٱلْمُونَّ بِٱلرُّوحِ لِلْمُعَمِّةِ ٱلْأَحَوِيَةِ ٱلْعَلَيَّةِ ٱلرَّيَاءَ فَأَحَيُّوا بَعْضَكُمْ بَعْضًا مِنْ قَلْبِ طَاهِرِ بِشِيَّةٍ. ٢٢ مَوْلُودِينَ نَايِهَ لَا مِنْ زَرْعٍ يَقْنِي بَلْ مِمَّا لَا يَقْنِي بَكَلِمَةِ أَللَّهُ ٱلْحُيَّةِ ٱلْمَاقِيَةِ إِلَى ٱلْأَبَدِ. ٢٤ لِأَنَّ كُلُّ جَسَدٍ كَهُشْب وَكُلُّ عَبْد إِنْسَانِ كَرَهْرِ عُشْبٍ. ٱلْعُشْبُ يَبِسَ وَزَهْرُهُ سَقَعَلَ. ٢٥ وَأَمَّا كَلِمَةُ ٱلرَّبِّ فَتَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَمَدِ . وَهٰذِهِ هِيَ ٱلْكَالِمَةُ ٱلَّذِي بشرقع با

<u>اَ لَأَصْ</u>عَامُحُ ٱلنَّانِي

ا فَأَطْرَحُولَ كُلَّ خُبْتِ وَكُلٌّ مَكْرٍ وَلَا لِمَا

وَأَنْحَسَدَ وَكُلَّ مَذَمَّةٍ ٢ وَكَأَطْفَال مَوْلُودِينَ ٱلْآنَ أَشْتَهُوا ٱللَّبَنَ ٱلْعَقْلِيُّ ٱلْعَدِيمَ ٱلْغِيشِّ لِكِيْ تَنْمُوا بِهِ ٢ إِنْ كُنْهُمْ قَدْ ذُقْهُمْ أَنَّ ٱلرَّبِّ صَالِحِ ﴿ ٤ ٱلَّذِي إِذْ تَأْتُونَ إِلَيْهِ حَجَرًا حَيًّا مَرْفُوضًا مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَكِنْ مُفْنَامَنْ مِنَ ٱللهِ كَرِيمْ \* وَكُونُوا أَنْهُ ۚ أَيْضًا مَبْنِيِّينَ كُعِارَةٍ حَيَّةٍ بَيْنًا رُوحِيًا كَهْنُوتًا مُقَدُّسًا لِتَقْدِيمِ ذَبَائِحَ رُوحِيَّةٍ مَقْبُولَةٍ عَيْدَ أَلَنُّهِ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٢٠ لِلْلِكَ يُنَضَمَٰنُ أَيْضًا فِي ٱلْكِيَّابِ هٰنَذَا أَضَعُ فِي صَهِيُونَ حَجَرَ زَاوِيَةٍ هُعْنَارًا كَرِيًا وَٱلَّذِي يُوْمِنُ بِهِ لَنْ يُخِزِّي • ٧ فَلَكُمْ ۚ أَنْثُمُ ٱلَّذِينَ تُوْمِنُونَ ٱلْكُرَامَةُ وَأَمَّا لِلَّذِينَ لاَ يُطِيعُونَ فَٱلْحَجَرُ ٱلَّذِي رَفَضَةُ ٱلْبَنَّالَةُونَ هُوَ قَدْ صَالَى رَأْسَ ٱلزَّاوِيَةِ ٨ وَحَجَرَ صَدْمَةٍ وَصَغْرَةَ عَنْرَةِ . ٱلَّذِينَ يَعَنَّرُونَ غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْكَلِمَةِ ٱلْكَوْرُ ٱلَّذِي جُعِلُوا لَهُ • وَأَمَّا أَنْهُمْ فَجَنْسُ مُعْنَاكِنَ وَكَهِنُوتُ مُلُوكِيٌّ أُمَّةً مُفَدَّسَةً شَعْبُ أُفْتِنَا ۚ لِكُنْ تَخْبُرُولَ بِفَضَائِلِ ٱلَّذِي دَعَاكُمْ مِنَ ٱلظُّلْمَةِ إِلَى نُورِهِ ٱلْعَبِيبِ. ١٠ ٱلَّذِينَ قَبْلًا لَمْ تَكُونُوا شَهْبًا وَأَمَّا ٱلْآرِنَ فَأَنَّمُ شَهْبُ ٱللهِ . ٱلَّذِينَ كُنِيمُ غَيْرً مَرْحُومِينَ مَلَّمَا ٱلْأَنَ فهرحومون

١١ أَيَّ ٱلْآحِبَاءُ أَطْلُبُ إِلَيْكُمْ ۚ كَذْرَاء وَزُلَاء أَنْ تَهْمَنِعُول عَن ٱلشَّهُوَ إِنَّ ٱلْجُسَدِّيَّةِ ٱلَّذِي تَعَارِبُ ٱلنَّفْسَ ١٢ وَأَنْ تَكُونَ سِيرَتُكُمُ ۚ بَيْنَ ٱلْأَمَمِ حَسَنَةً لِكَيْ يَكُونُوا فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونَ ٱللَّهُ فِي يَوْمِ ٱلاِنْشِقَادِ مِنْ أَجْلِ أَعْمَالِكُمْ ٱلْعُسَنَةِ ٱلَّهِي يُلاَحِظُونَهَا ١٦٠ فَأَخْضَعُوا لِكُلُّ تَرْنِيبِ بَشَرِيٌّ مِنْ أَجْلِ ٱلرَّبِّ. إِنْ كَانَ لِلْمَلِكِ فَكَمَنْ هُوَ فَوْقَ ٱلْكُلُّ ١٤ أَوْ لِلْوُلَاةِ فَكُهُرْسَالِينَ مِنْهُ لِلاَّنْتِقَامِ مِنْ فَاعِلِي ٱلشُّرُّ وَلِلْمَدْحِ لِقَاعِلِي ٱلْخَدْرِ . ١٥ لَإِنَّ هَكُذَا فِيَ مَشْيِئَةُ ٱللهِ أَنْ تَفْعَلُوا ٱلْحَارِ وَتُسْكِّنُوا جَهَالَةَ ٱلنَّاس ٱلْأَغْبِيَاء ، ١٦ كَأَحْرَار وَلَيْسَ كَٱلَّذِينَ ٱلْحُرِّلَّيْهُ عَيْدَهُمْ سَنَرَةُ لِلشَّرُ بَلْ كَعَبِيدِ ٱللهِ ١٧ أَكْرِمُولَ ٱلْجَبِيعِ.

أَحْبُولِ ٱلْإِخْوَةَ. خَافُولِ ٱللَّهَ. أَكْرُمُولِ ٱلْمَالِكَ ١٨ أَيْهَا ٱلْخُلَامُ كُونُولِ خَاضِعِينَ بِكُلُّ هَبْبَةٍ لِلسَّادَةِ لَيْسَ لِلصَّاكِينِ ٱلْمُتَرَفَّقِينَ فَقَطْ بَلْ لِلْمُنَفَاءُ أَيْضًا و 19 لِأَنَّ هَلَمَا فَضْلُ إِنْ كَانَ أُحَدُ مِنْ أَجْلُ ضَمِيرٍ نَعَوْ ٱللهِ تَعَنَّمِلُ أَحْزَانًا مُتَأَلِّمًا بِٱلطَّلْمِ ٢٠٠ لِأَنَّهُ أَيُّ عَبْدٍ هُوَ إِنْ كُنُّمْ تُلْطَهُونَ غُنْطِينَ فَمَصْبِرُونَ. بَلْ إِنْ كُنْتُمْ لَنَا لَكُونَ عَامِلِينَ ٱلْخَيْرَ فَتَصْبِرُونَ فَهِذَا فَضْلٌ عِنْدَ ٱللهِ ١٦ لِأَنَّكُمْ لِهِذَا دُعِيثُمْ. فَإِنَّ ٱلْمُسَيِّحَ أَيْضًا تَأَلَّرَ لِأَجْلِمَا تَارَكًا لَنَا مِثَالًا لِكِيْ نَشْبِعُوا خُطُوَاتِهِ. ٢٢ ٱلَّذِي لَمْ يَنْعَلْ خَطِيَّةً وَلاَ وُجِدَ فِي فَمِهِ مَكُرْ ٢٦ ٱللَّذِي إِذْ شُنِمَ لَمْ يَكُنْ يَشْنِمُ عِوَضًا وَإِذْ نَأَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُهَدِّدُ بَلْ كَانَ يُسَلِّمُ لِمَنْ يَقْضِي بِعَدْلِ. ٢٤ ٱلَّذِي حَمَلَ هُوَ نَفْسُهُ خَطَايَانَا فِي جَسَدِهِ عَلَى ٱلْخُشَبَةِ لَكُنْ نَمُوتَ عَن ٱلْخُطَايَا فَخَيْاً لِلْبُرِّ . ٱلَّذِي يَجَلْدَتِهِ شَعْيِهُمْ \* ٥٠٠ لِأَنْكُمُ \* كُنْتُمْ كَوْرَاف ضَالَّهِ لِكُنَّكُمُ \*

رَجَعَثُمُ ٱلْآنَ إِلَى رَاعِي نَفُوسِكُمْ تَأْسُقُفِهَا ٱلْآلِفُ ٱلْأَصْحَاحُ ٱلثَّالِفُ الثَّالِف

ا كَذَٰلِكُنَّ أَيُّهُمَا ٱلنِّسَاءُ كُنَّ خَاضِمَاتٍ لِرِجَالِكُنَّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ٱلْبَعْضُ لَا يُطِيعُونَ ٱلْكَلِيهَ يُرْجُنُونَ بسِيرَةِ ٱلنِّسَاءُ بِدُون كَلِّمَةً ٢ مُلَّا حِلْيِنَ سِيرَتِّكُنَّ ٱلطَّاهِرَةَ بِخَوْفِ ٢٠ وَلاَ تَكُنْ زِينَتُكُنَّ ٱلرَّبِيَةَ ٱلْخَارِجِيَّةَ مِنْ ضَفْرِ ٱلشُّعَرِ وَٱلنَّحَالِي. بِٱلذَّهَبِ وَلُبْسِ ٱلنِّيَاسِ ٤ بَلْ إِنْسَانَ ٱلْقَلْبِ ٱكْنَفِيَّ فِي ٱلْمَدِيمِةِ ٱلْفَسَادِ زِينَةً ٱلرُّوحِ ٱلْوَدِيمِ ٱلْهَادِئُ ٱلَّذِي هُوَ تُلَّامَرَ ٱللهِ كَثِيرُ ٱلنَّهَنِ • فَإِنَّهُ هَكُذَا كَأَمَتْ قَدِيمًا ٱلنِّسَا لِهِ ٱلْقِلِّيسَاتُ أَيْضًا ٱلْمُنَوِّكِلَاتْ عَلَى ٱللهِ يُزَبِّنَ أَنْفُسَهُنَّ خَاضِعاتِ لِرِجَالِهِنَّ 7 كَمَا كَانَتْ سَارَةُ نُطِيعُ إِبْرُهُمِ دَاعِيَةً إِيَّاهُ سَيِّدَهَا . ٱلَّذِي صِرْنُنَّ أَوْلاَدَهَا صَانِعَات خَيْرًا وَغَيْرً خَائِفَات خَوْفًا ٱلْبَتَّةَ

٧ كَذَلِكُمْ أَيُّهَا ٱلرِّجَالُ كُونُوا سَاكِينَ يَعْسَب

ٱلْفِطْنَةِمَعَ ٱلْإِنَاءُ ٱلنِّسَائِيُّ كَٱلْأَضْعَفِ مُعْطِينَ إِيَّاهُنَّ كَرَامَةً كَالْوَارِتَاتِ أَيْضًا مَعَكُمْن نِعْمَةَ ٱلْمُعَلُوةِ لِكَيْ لَا نُعَاقَ صَلَوَانُكُمْ • ٨ وَٱلنَّهَايَةُ كُونُوا جَبِيهَا مُغَيِّدِيهِ ٱلرَّأْي بِيَسُ وَاحِدٍ ذَوي عَجَبَّةٍ أَجَوِيَّةٍ مَشْفِقِينَ لَطَّفَاءَ ٩ غَيْرً مُجَازِينَ عَنْ شَرٌّ بِشَرٌ أَوْ عَنْ شَتِيمَةِ بِشَتِيمَةٍ لِلْهُ بِٱلْفَكُس مُبَارِكِينَ عَالِمِينَ أَنَّكُم لِهَٰذَا دُعِيتُمْ لِكَيْ تَرْنُولَ بَرَكَةً . ١ لِأَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُعِبُّ ٱلْحَبُوةَ وَيَرَى أُ يَّامًا صَالِحَةً فَلْيَكُنْفُ لِسَانَهُ عَن ٱلشَّرِّ وَشَفَتَيْهِ أَنْ نَتَكَلَّهَا بِٱلْهَكُرِ اللَّهِ عُرِضْ عَنِ ٱلشَّرِّ وَيَصْنَعِ ٱلْخَيْرَ لِيَطْلُب ٱلسَّلَامَرَ وَيَجِدَّ فِي أَثْرِهِ • ١٢ لِأَنَّ عَيْنَيَ ٱلرَّبِّ عَلَى ٱلْأَبْرَارِ وَأَذْنَيْهِ إِلَىٰ طَلَبْتِهِمْ . وَلَكُنَّ وَجُهَ ٱلرَّبُّ ضِدُّ فَاعِلِي ٱلشَّرِّ

اَ أَفَهَنْ يُوْفِيكُمْ إِنْ كُنْهُ مُهَمَّنِكِينِ بِالْكَيْرِ. الْمُؤْمِنُ مُهَمَّنِكِمِنْ وَإِنْ مَأَلَّا لَهُمْ مِنْ أَجْلِ ٱلْبِرِ فَطُوبَاكُمْ. وَلَا تَضْطَرِبُولَ ١٥ بَلْ قَدْسُولَ وَأَمَّا خَوْفَهُمْ فَلَا تَخَافُوهُ وَلَا تَضْطَرِبُولَ ١٥ بَلْ قَدْسُولَ

ٱلرُّبَّ ٱلْإِلَّةَ فِي قُلُوبِكُمْ مُسْتَعِيِّينَ دَائِمًا لِفُجَاوَبَةِ كُلِّ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ سَبَهِ إِلرَّجَاءِ ٱلَّذِيبِ فِيكُمْ بِوَدَاعَةِ وَخَوْفِ ١٦ وَلَكُمْ ضَمِيرٌ صَالِحٌ لِكُنْ يَكُونَ ٱلَّذِينَ يَشْتِهُونَ سِيرَنَّكُمُ ٱلصَّاكِنَةَ فِي ٱلْمُسِيحِ يُخْرَوْنَ فِي مَا يَفْتَرُونَ عَلَيْكُمْ كَفَاعِلِي شَرٌّ ١٧٠ لِأَنْ تَأَلَّمُكُمْ إِنْ شَاءَتُ مَشِبَمَةُ ٱللَّهِ وَأَنْهُمْ صَانِعُونَ خَيْرًا أَفْضَلُ مِنْهُ كَأَنْتُمْ صَالِعُونَ شَرًّا ١٨٠ فَإِنْ ٱلْمُسْيَحَ أَبْضًا تَأَلَّرَ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ أَجْلِ ٱلْحُطَابَا ٱلْبَارُ مِنْ أَجْلِ ٱلْأَتْبَةِ لِكَيْ يُقَرُّ بَنَا إِلَى ٱللهِ مُمَاتًا فِي ٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ مُعْتَى فِي ٱلرُّوحِ ١٩ ٱلَّذِي فِيهِ أَيْضًا ذَهَبَ فَكَرَزَ لِلْأَرْبَاحِ ٱلَّذِي فِي ٱلسِّيِّنِ ٢٠ إِذْ عَصَتْ قَدِيًّا حِينَ كَانَتْ أَنَاهُ ٱللَّهِ تَنْتَظِرُ مَرَّةً فِي أَنَّامِ أُوحِ إِذْ كَانَ ٱلْفُلْكُ بَينَ ٱلَّذِي فِيهِ خَلَصَ قَلِيلُونَ أَيْ ثَمَانِي أَنَّهُ بِالْمَاءِ. ا ٱللَّذِي مِثَالُهُ يُخَالِصُنَا خَنْ ٱلْآنَ أَي ٱلْمُعَاوِيَّةُ. لَا إِزَالَهُ وَسَخَ ٱلْجُسَد بَلْ سُؤَالُ ضَمِيرِ صَالِحٍ عَنِ ٱللَّهِ

نَهِيَامَةِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ ٢٦ أَلَّذِي هُوَ فِي يَدِينِ ٱللهِ إِذْ قَذْ مَضَى إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَمَلاَئِكَةُ ۖ وَسَلاَطِينُ وَقُوَّاتُ ۖ مُخْضَعَة ۖ لَهُ

### ٱلْأَصْحَاجُ ٱلرَّابِعُ

ا فَإِذْ قَدْ تَأَلَّرَ ٱلْمُسِيحِ لِلَّحْلِيَا بِٱلْجُسَدِ تَسَكُّولُ أَنْهُ أَيْضًا بِهِذِهِ ٱلنِّيَّةِ. فَإِنَّ مَنْ تَأَلَّمَ فِي ٱلْجِسَدِ كُفَّ عَنِ ٱلْخُطِيَّةِ ٢ لِكَيْ لاَ يَعِيشَ أَيْضًا ٱلزَّمَانَ ٱلْبَاقِيَ فِي ٱلْجُسَدِ لِشَهَوَاتِ ٱلنَّاسِ بَلْ لِإِرَادَةِ ٱللهِ ٣٠ لِأَنَّ زَمَانَ ٱلْمُيَوةِ ٱلَّذِي مَضَى يَكْفِينَا لِنَكُونَ قَدْ عَمَلْنَا إِرَادَةَ ٱلْأُمْمَ سَالِكِينَ فِي ٱلدِّعَارَةِ وَٱلشَّهَ وَإِدْمَان ٱلْخَبْرِ وَٱلْبُطَرِ وَٱلْهُنَادَمَاتِ وَعِبَادَةِ ٱلْأَوْنَانِ ٱلْمُحَرَّمَةِ ٤ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ يَسْتَغْرِبُونَ أَنَّكُمْ لَسْنُمْ تَرْكُضُونَ مَعَهُمْ إِلَى فَيْضِ هٰذِهِ ٱلْخُلَاعَةِ عَيْنَهَا هُجُدٌّ فِينَ ٥ ٱلَّذِينَ سَوْفَ يُعْطُونَ حِسَابًا لِلَّذِي هُوَ عَلَى ٱسْتَعْدَادِ أَنْ يَدِينَ ٱلْأَحْيَاةَ كَالْأَمْوَاتَ ٥٠ فَإِنَّهُ لِأَجْلُ هَٰذَا بُشِّرَ ٱلْهَوْتِي أَبْضًا لِكِيْ يُمَانُوا حَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ لِيَالُولُ عَسَبَ ٱلنَّاسِ بِٱلْجُسَدِ وَلَكِنْ لِيَالُورُوحِ لِيَحْبُولُ خَسَبَ ٱللهِ بِٱلْوِرُوحِ

٧ وَإِنَّهَا شِهَايَةُ كُلِّ شَيْءٌ فَلهِ ٱقْاَرَبَتْ . فَتَعَلَّلُوا وَأَصْعُوا لِلصَّلْوَاتِ ٨٠ وَلَكِنْ قَبْلَ كُلُّ شَيْءٌ لِتَكُنْ مُتَهِبُّكُرُ بَعْضِكُمْ لِيَعْضُ شَدِيدَةً لِأَنَّ ٱلْعَبَّةَ نَسْلُرُ كَثْرَةُ مِنَ ٱلْمُنْطَايَا . ﴿ كُونُوا مُضِيفِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بلاً دَمْدُمَةً مِنْ الْمُنْ كُلُ قَاحِدِ عَسَبِ مَا أُخَدَ مَوْهِيَةً عَنْدُمْ عِمَا بَعْضَكُمْ بَعْضًا كُوْكَلَاء صَالْحِينَ عَلَى نِعْمَةِ ٱللَّهِ ٱلْمِمْنَوَّ عَنِي ١١ إِنْ كَانَ يَنْكُمْ أَحَدُ فَكَأَفْهَالِ ٱللهِ. وَإِنْ كَانَ يَخْدُمُ أُحَدُ فَكَأَنَّهُ مِنْ قُوَّةٍ يَمْيَهِيَ ٱللهُ لِيَنِ يَكَنَّدُ ٱللهُ فِي كُلُّ لَمَيْءَ بِيسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي لَهُ ٱلْمُعِنَّدُ وَٱلسَّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْأَسِدِينَ

اَ أَيْهَا ٱلْأَحَبَّاءُ لَا تَسْتَغْرِبُوا ٱلْبَلُوَى ٱلْهُعُوقَةَ ٱلَّتِي نَشْكُرُ حَادِثَةٌ لِإِجْلِ ٱمْتِعَالِكُمْ كَأَنَّهُ أَصَابَكُمُ أَمْرُ

غَرِيبٌ ١٢ بَلْ كَمَا ٱشْنَرَكْنُمْ فِي ٱلْأَمْ ٱلْمَسِيجِ آفْرَحُولَ لِكِيْ تَمْرُحُولَ فِي ٱسْنِعْلَانِ عَبْدِهِ أَيْضًا مُبْنَهِجِينَ. ١٤ إِنْ عُيْرِتُمْ بِأَسْمِ ٱلْمُسِيحِ فَطُوبِي لَكُمْ لِأَنَّ رُوحَ ٱلْعَجْدِ وَاللَّهِ يَوْلُ عَلَيْكُمْ . أَمَّا مِنْ حِهَمْمُ فَنَجَدَّ فَ عَلَيْهِ وَأَمَّا مِنْ جِهِيَكُمْ فَيُعَجِّدُ ٥٠ فَلَا يَتَأَلَّوْ أَحَدُكُمْ كَتَمَاتِلِ أَوْ سَارِقِ أَوْ فَاعِلِ شَرٍّ أَوْ مُنَدَاخِلِ فِي أَمُومِ غَيْرِهِ ١٦٠ وَلَكِنْ إِنْ كَانَ كَمَسِينٌ فَلَا يَغْجَلُ مَلْ يُحَيِّدُ ٱللهَ مِنْ هَلَا ٱلْقَبِيلِ ١٧٠ لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِإُنْهِلَا ٱلْهَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ . فَإِنْ كَانَ أَوَّلًا مِنَّا فَهَا هِيَ نِهَايَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُطِيعُونَ إِلْحِيلَ ٱللهِ ١٨٠ وَإِنْ كَانَ ٱلْبَاسِّ بِٱلْجُهَدِ يَخْلُصُ فَالْفَاجِرُ وَٱلْخَاطِئُ أَيْنَ يَظْبُرَانِ. ١٩ فَإِذًا ٱللَّذِينَ يَنَأَلَّهُونَ يَجَسَبِ مَشِيمَةِ ٱللَّفِ فَلْيَسْنَوْدِعُولَ أَنْهُسُهُمْ كَمَا لِخَالِقِ أَمِينِ فِي عَمَلِ ٱلْخَيْرِ اَلْآصِمَاحُ الْخَامِينُ و أَطْلُبُ إِلَى ٱلشَّيُوخِ ٱلَّذِينَ بَيْنَكُمُ ۚ أَنَا ٱلشَّيْخَ

رَفِيةً اللهُ عَلَىٰ الْمُعَالَمِ الْمُسِيحِ وَشَرِيكَ ٱلْهَبُدِ ٱلْعَبِيدِ

أَنْ بُعْلَنَ ٢ أَرْعَوْا رَعِيَّةً ٱللهِ ٱلَّتِي بَيْنَكُمْ انظَارَا لا عَنِ

أَنْ عُلَارًا بِلْ بِٱلاّخْيَارِ وَلاَ لِرِجْ فَيْجٍ بَلْ بِنَشَاطٍ .

الشَّعْلَةِ بَلْ صَاعِرِينَ آمْثِلَةً

المَّلِكَ كَبَنْ يَسُودُ عَلَى ٱلْأَنْصِبَة بَلْ صَاعِرِينَ آمْثِلَة اللهُ عَلَى اللهُ عَافِي نَنَا الْونَ إِكْلِيلَ اللهُ عَافِي نَنَا الْونَ إِكْلِيلَ اللهُ عَافِي اللهُ عَلَى اللهُ عَافِي نَنَا الْونَ إِكْلِيلَ اللهُ عَافِي اللهُ عَلَى اللهُ عَافِي اللهُ عَلَى اللهُ عَافِي اللهُ عَلَى اللهُ عَافِيلَ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وَكُونُوا جَهِمًا خَاضِعِينَ آلاَّحْلَاتُ آخْضُولِ لِلشَّيوخِ وَكُونُوا جَهِمًا خَاضِعِينَ آلله يَعَاوِمُ الْمُسْتَكُمْ لَمِعْضِ وَلَسَرْبَلُولَ بِالنَّهَ الْمُتَوَاضِعِ لَآنَ الله يَعَاوِمُ الْمُسْتَكُمْ بِينَ وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعَظِيمِ إِنْ فَعَمَّدٌ فِي حَيْنَ لَا مُلْقَانِ كُلَّ هَمِّكُمْ الله الْقَوِلَةِ لَكِي بَرْفَعَكُمْ فِي حَيْنَ لا مُلْقَانِ كُلَّ هَمِّكُمْ عَلَيْهِ لاَنَهُ هُو يَعْنَى نَكُمْ

لَمُ أَصْنُولَ وَأَسَّهُمُ وَلَ لَأِنْ إِبْلِيسَ خَصْبُهُمْ كُأْسَدِ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَالْبِيْنَ وَلَا مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ ٢٠ فَقَاوِمُوهُ وَالْبِيْنَ فَي أَلْرَهُم فَي الْإِيَّانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هذه و الْآلام فَجُرْت عَلَى فَي الْإِيَّانِ عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هذه و الْآلام فَجُرْت عَلَى

إِخْوَيْكُمُرُ ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمَالَمِمِ ١٠ وَإِلٰهُ كُلِّ نِعْمَةٍ ٱلَّذِي دَعَانَا إِلَى مَجْدِهِ ٱلْأَبَدِيِّ

فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ آعَدُمَا تَأَلَّهُمْ يَسِيرًا هُو أَيْكُمْرُمُ وَيْنَبِّنَكُمْ وَيْقَوِّيكُمْ وَيُمَكِّنَكُمْ ١١ لَهُ ٱلْعَجْدُ وَٱلسَّلْطَانُ

إِلَى أَبَدِ ٱلْآبِدِينَ. آمينَ

١٢ يَهِدِ سِلْمَانُسَ ٱلْآخِ ٱلْأَمِينِ كَمَا أَظُنُّ كَتَبْتُ

ٱلْمُرْ بِكُلِمَاتِ فَلِيلَةٍ فَاعِظًا وَشَاهِمًا أَنَّ هَذِهِ فِي

نِعِيمَةُ ٱللهِ ٱلْمُعَيِّمِيَّةُ ٱلَّتِي فِيهَا نَقُومُونَ ١٠ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ

ٱلَّتِي فِي بَابِلَ ٱلْمُخْنَارَةُ مَعَكُمْ وَمَرْقُسُ ٱبْنِي ١٤٠ سَلِّهُ إِلَّا بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض بِقُبْلَةِ ٱلْمُعَبَّةِ . سَلَامْ لَكُمْ جَبِيعَكُمْ مُ

ٱلَّذِينَ فِي ٱلْمُسِيحِ يَسُوعَ. آمِينَ

## رِسَالَةُ أِبِطْرُسَ ٱلرَّسُولِ ٱلثَّالِيَةُ

#### ٱلْأَسْحَاجُ ٱلْأَوَّلُ

وَالْفَضِيلَةِ ٤ ٱللَّذَيْنِ بِهِمَا قَدْ وَهَبَ لَنَا ٱلْمَوَاعِيدَ ٱلْعُظْمَى وَأَلْشَمِينَةَ لِكَيْ تَصِيرُول بِهَا شُرَكَاهَ ٱلطَّبِيعَةِ ٱلْإِلْهِيَّةِ هَارِيِنَ مِنَ ٱلْفَسَادِ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ بِٱلشَّهُوَّةِ. ه وَلِهِٰنَا عَيْبِهِ وَأَنْهُمْ بَاذِلُونَ كُلَّ ٱجْتِهَادٍ قَدِّمُوا فِي إِيَمَانِكُمْ ۚ فَضِيلَةً وَفِي ٱلْفَضِيلَةِ مَعْرِفَةً ٦ وَفِي ٱلْمَعْرِفَةِ تَعَمَّعًا وَفِي ٱلنَّعَلَقْ صَبْرًا وَفِي ٱلصَّبْرِ لَقُوَى ٧ وَفِي ٱلتَّقَوَى مَوَدَّةً أَخَوِيَّةً وَفِي ٱلْمَوَدَّةِ ٱلْأَخَوِيَّةِ عَجَبَّةً. ٨ لِأَنَّ هٰذِهِ إِذَا كَانَتْ فِيكُمْ وَكَثْرَتْ نُصَيِّرُكُمْ لَا مُتَكَاسِلِينَ وَلاَ غَيْرَ مُثْمِرِينَ لِمَعْرُفَةِ رَبِّناً يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ • ٩ لَأِنَّ ٱلَّذِي لَيْسَ عِنْدَهُ هَٰذِهِ هُوَ أَعْمَى قَصِيرُ ٱلْبُصَر قَدْ نَسِيَ تَطْهِيرَ خَطَايَاهُ ٱلسَّالِفَةِ . ١ لِذَٰلِكَ بِٱلْأَكَثِرِ ٱجْتُهَدُوا أَيُّهَا ٱلْإِخْوَةُ أَنْ تَجْعَلُوا دَعْوَنَكُمْ ۚ وَٱخْنِيَارَكُمْ ثَايِتَيْنِ . لِأَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْمُ ذَلِكَ لَنْ مَرِلُوا أَبَدًا . ١١ لِأَنَّهُ هٰكَذَا يَقَدَّمُ لَكُمْ بَسِعَةِ دُخُولٌ إِلَى مَلَكُوتِ رَسَّا وَخُلُّصْنَا يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ ٱلْأَبْدِيِّ

١٢ لِذَلِكَ لَا أَمْمِلُ أَنْ أُذَكِّرِكُمُ دَائِبًا بِهِذِهِ ٱلْأُمُورِ وَإِنْ كُنْهُمْ عَالِمِينَ وَمُنَبَّتِينَ فِي ٱلْحُقِّ ٱلْكَاضِرِ. ١٢ وَلَكُنِّي أَحْسَبُهُ حَقًا مَا دُمْتُ فِي هَٰذَا ٱلْمُسْكَنِ أَنْ أَنْهِضَكُرُ بِٱلنَّذْكِرَةِ ١٤ عَالِمًا أَنَّ خَلْعَ مَسْكَنَى قَرِيبُ كُمَّا أَعْلَنَ لِي رَثْنَا يَسُوعُ ٱلْمَسِيخُ أَيْضًا. ١٠ فَأَجْنَهُ ۗ أَيْضًا أَنْ تَكُونُوا بَعْدَ خُرُوجِي نَتَذَكَّرُونَ كُلُّ حِينِ عَانِهِ ٱلْأُمُورِ ١٦٠ لِأَنَّا لَمْ النَّهُ خُرَافَاتِ مُصَنَّعَةً إِذْ عَرَّفْنَا كُرْ بِقُواقٍ رَيِّنَا بَسُوعَ ٱلْمُسِيمِ وَعَبِيلِهِ بَلْ قَدْ كُنَّا مُعَابِينَ عَظَيَتُهُ ١٧٠ لِأَنَّهُ أَخَذَ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْآبِ كَرَامَةً وَعَبْلًا إِذْ أَقْبُلَ عَلَيْهِ صَوْتُ كَهْلَا مِنَ ٱلْعَجْدِ ٱلْأَسْنَى هَٰذَا هُوَ ٱبْنِي ٱلْبَهِبُ ٱلَّذِي أَنَا سُرِرْتُ بهِ ١٨ وَأَعْنُ سَمِعْنَا هَلَا ٱلصَّوْتَ مَهُلًا مِنَ ٱلسَّمَاء إِذْ كُنَّا مَعَهُ فِي ٱلْجُهَلِ ٱلْمُقَدَّسِ. ١٦ وَعِيْدَنَا ٱلْكَلِمَةُ ٱلنَّهَوِيَّةُ وَفِيَ أَثْبَتُ ٱلَّذِي تَفْعَلُونَ حَسَمًا إِنِ ٱشْهَمْ إِلَيْهَا كَمَا إِلَى سِرَاجٍ مُدِيرٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ ٱلنَّهَائِمُ وَيَطْلَعَ كُوْكَبُ ٱلصَّجْ فِي قُلُوبِكُمْ ٢٠ عَالَمِينَ هَنَا أُولِكُمْ ٢٠ عَالَمِينَ هَنَا أُولَا أَنَّ كُلُّ نُبُوَّةً أَلْكَتَابِ لَيْسَتْ مِنْ تَفْسِيرٍ هَنَا أُولًا أَنَّ كُلُّ نُبُوَّةٌ قَطْ بِهَشِيَّة إِنْسَانٍ خَاصٌ. ١٦ لِأَنَّهُ لَمْ تَأْتُ نُبُوَّةٌ قَطْ بِهَشِيَّة إِنْسَانٍ مَنْ أَلْرُوحِ بَلْ تَكُلِّرَ أَنَاسُ ٱللهِ ٱلْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ الْقُدُسُ اللهِ الْقِدِّيسُونَ مَسُوقِينَ مِنَ ٱلرُّوحِ الْقَدْسُ

اَلْأَصْمَاحُ ٱلنَّانِي

الاصحاح النايي النها كُذَبَهُ كَدُبَهُ كَدُبَهُ الْبَيالِ كَذَبَهُ الشَّعْبِ أَنْبِيكِ كَذَبَهُ كَمَا سَيكُونُ فِيكُمْ أَيْضًا مُعَلِّمُونَ كَذَبَهُ النَّيْبُ النَّيْبَ النَّذِينَ يَدُسُّونَ بِدَعَ هَلَاكِ وَإِذْ هُمْ يُنكُرُونَ الرَّبَّ الَّذِيبَ اللَّيْبُ اللَّذِيبَ اللَّهُ وَالْمُمْ عَلَيْبُونَ عَلَى أَنْفِيمِ هُ هَلَاكًا سَوِيعًا . ٢ وَسَيَتْبُعُ كَتْيرُونَ جَهُلُكُمْ اللَّيَ اللَّذِينَ بِسَبَهِمْ فَيَدَّفُ عَلَى طَرِيقِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ الْمُوتِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مَلاَئِكَةً قَدْ أَخْطَأُولَ مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلاَئِكَةً قَدْ أَخْطَأُولَ مَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلاَئِكَةً فِي جَعَمَّ وَسَلَّمَهُمْ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلاَئِكَةً فِي جَعَمَّ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَهُمُ وَسَلَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَلَوْلَةً فِي جَعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَلَائِكَةً فِي جَعَلَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى مَلِي اللَّهُ اللَّهُ

عَرُوسِينَ لِلْفَضَاءِ o وَلَرْ يُشْفِقْ عَلَى ٱلْمَالَمِ ٱلْفَلِيمِ ِ بَلْ إِنَّمَا حَفِظَ نُوحًا ثَامِيًا كَارِزًا لِلْبِرِّ إِذْ جَلَبَ طُوفَانًا عَلَى عَالَم ٱلْفُجَارِ . ٦ وإِذْ رَمَّدَ مَدِينَتَيْ سَدُومَرَ وَعَهُورَةَ حَكَمَ عَلَيْهِمَا بِٱلاَّنْقِلاَبِ وَاضِعًا عِبْرَةَ لِلْعَتِيدِينَ أَنْ بَغْبُرُولَ ٧ كَلْ نَقُذَ لُوطًا ٱلْبَاسِّ مَعْلُوبًا مِنْ سِيرَقِ ٱلْأَرْدِيَا ۚ فِي ٱلدِّعَارَةِ . ٨ إِذْ كَانَ ٱلْبَارُ بِٱلنَّظَرِ وَٱللَّهُمْ \_ وَهُوَ سَاكِنُ لَيْنَهُمْ يُعَذِّبُ يَوْمًا فَيَوْمًا نَفْسَهُ ٱلْبَارَّةَ بِٱلْأَفْعَالِ ٱلْأَثْبِهَةِ . ٦ يَعْلَمُ ٱلرَّبُّ أَنْ يُنْقِذَ ٱلْأَنْقِيَا ۗ مِنَ ٱلنَّجْرِبَةِ وَيَحْفَظَ ٱلْأَثْبَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ مُعَافَيِنَ ١٠ وَلاَ سِيَّمَا ٱلَّذِينَ يَذْهُبُونَ وَرَاءُ ٱلْجُسَدِ فِي شَهُوَّةِ ٱلْجُاسَةِ وَبَسْنَهِينُونَ بِٱلسِّيَادَةِ . جَسُورُونَ مُعْجِبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لَا يَرْنَعِبُونَ أَنْ يَفْرُوا عَلَى ذَوِي ٱلْأَمْعِادِ ١١ حَيْثُ مَلاَئِكَةُ ۚ وَهُمْ أَعْظَرُ فَوَّةً وَقُدْرَةً لَا يُقَدِّمُونَ عَلَيْهِمْ لَدَب ٱلرَّبِّ حُكُمْ ٱفْتِرَاهِ ١٢٠ أَمَّا هُولاء فَكِيوَآنَاتِ غَيْرِ نَاطِقَة طَبِيعِيَّةٍ مَوْلُودَةٍ لِلصَّيْدِ وَٱلْهَلَاكِ

يَنْتَرُونَ عَلَى مَا يَجْهَلُونَ فَسَيَهَلِكُونَ فِي فَسَادِهِمْ ١٢ آخِذِينَ أُجْرَةَ ٱلْإِثْمِ . ٱلَّذِينَ يَعْسِبُونَ تَنَعْمَرَ يَوْم لَذَّةً. أَذْنَاسُ وَعُبُوبٌ يَتَنَّاوُنَ فِي غُرُورِهِمْ صَانِعِينَ وَلَا يُحَمَّمُ مُعَكِّمٌ \* . ١٤ أَمُم عُبُونُ مَمَالُقَةٌ فِسْقًا لَا تَكُفُ عَن ٱلْخَطِيَّةِ خَادِعُونَ ٱلنَّهُوسَ غَيْرَ ٱلنَّابِتَةِ . لَهُمْ قَلْبُ مُنَدَرِّبُ فِي ٱلطَّبَعِ. أَوْلَادُ ٱللَّهُنَّةِ. ١٥ قَدْ تَرَّكُوا ٱلطَّرِيقَ ٱلْهُسْتَقِيمَ فَضَلُوا نَابِعِينَ طَرِيقَ بَلْعَامَر بْنِ بَصُومَ ٱلنَّبِ أَحَبَّ أَجْرَةً ٱلْإِنْمَ ١٦٠ وَلَكِنَّهُ حَمَلَ عَلَى تُوْبِيخِ نَعَدِّيهِ إِذْ مَنْعَ حَمَاقَةَ ٱلنَّبِيُّ حِمَامُ أَعْمَرُ نَاطِقًا بِصَوْتِ إِنْسَانِ. ١٧ هُؤُلَاء هُمْ ٱبَاتُ بِلاَ مَاءُ غَيُومْ يَسُوقُهُ ۖ ٱلَّهُ عَ اللَّهِ عَلَى قَدْ حَفِظَ لَهُمْ قَنَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٧٠ لِأَنَّهُمْ إِذْ يَنْطِفُونَ بِعَظَّاعُمِ ٱلْبُطْلِ يَخْدَعُونَ بِشَهَوَاتِ ٱلْجَسَدِ فِي ٱلدَّعَارَةِ مَنْ هَرَبَ قَلِيلاً مِنَ ٱلَّذِينَ يَسِيرُونَ فِي ٱلضَّلَّالِ ١٩ وَإِعِدِينَ إِيَّاهُمْ لِأَكْثُرُيَّةِ وَهُمْ أَنْفُسُهُمْ عَبِيدُ ٱلْفَسَادِ . لِأَنَّ

مَا ٱنْغَلَبَ مِنْهُ أَحَدُ فَهُو لَهُ مُسْتَعَبِدُ أَيْضًا ١٠٠ لِأَنَّهُ إِذَا كَانُوا بَعْدَ مَا هَرَبُوا مِنْ شَعَاسَاتِ ٱلْعَالَمِ بِمَعْرِفَةِ ٱلرُّبُّ وَٱلْفَخَلِّص يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ يَرْنَبِكُونَ أَيْضًا فِيهِكَ فَيَنْغَلِبُونَ فَقَدْ صَارَتْ لَهُمْ ٱلْأَوَاخِرُ أَشَرٌ مِنَ ٱلْأَوَائِلِ. ١٦ لِكَّانَّهُ كَانَ خَيْرًا لَهُمْ أَوْ لَمْ يَعْرُفُوا طَرِيقَ ٱلبَرِّ مِنْ أَنْهُمْ بَعْدَ مَا عَرَفُهِ إِيرْآلَدُونَ عَنِ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْهُقَدَّسَةِ ٱلْمُسَلِّمَةِ لَهُمْ و ٢٦ قَدْ أَصَانَهُمْ مَا فِي ٱلْمُثَلِ ٱلصَّادِقِ كَلُّبُ قَدْ عَادَ إِلَى قَيْمِهِ وَخِيْرِيرَةُ مُغْتَسِلَةٌ إِلَى مَرَاغَةِ آكيماأة

#### ٱلْأَحْمَاحُ ٱلنَّا لِكَ

ا هٰذِهِ أَكْدُبُهَا ٱلْآنَ إِلَيْكُمْ رَسَالَةَ ثَالِيَةَ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّا لِهِ فِيهِمَا أَنْهِضُ بِٱلنَّذْكِرَةِ ذِهْنَكُمْ ٱلنَّفِيَّ م لِتَذْكُرُولِ ٱلْأَقْوَالَ ٱلَّذِي قَالَهَا سَابِعًا ٱلْأَنْهِيَالِهِ ٱلْقِدِّيسُونَ وَوَصِيَّنَا فَعَنْ ٱلرُّسُلَ وَصِيَّةَ ٱلرَّبُّ وَٱلْفَعْلُصِ ٢ عَالَمِهِنَ هَٰنَا أَوُّلاَ أَنَّهُ سَيَأْتِي فِي آخِرِ ٱلْأَيَّامِ فَوْمٌ ۗ

مُسْتَهُ زُنُونَ سَالِكِينَ جِسَبِ شَهُواتِ أَنْفُسِهِمْ عَ وَقَائلِينَ اللَّهِ عَلَيْ مَنْ حَيِنَ رَقَدَ الْا بَاءَ كُلُّ اللَّهُ مِنْ حِينَ رَقَدَ الْا بَاءَ كُلُّ شَيْءٌ بَاقٍ هَكُنَا هِنْ بَدْءُ الْخُلِيقَةِ . ٥ لِأَنَّ هَٰذَ الْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّ السَّمُواتِ كَانَتْ مَنْذُ الْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّ السَّمُواتِ كَانَتْ مَنْذُ الْفَدِيمِ عَلَيْهِمْ بِإِرَادَتِهِمْ أَنَّ السَّمُواتِ كَانَتْ مَنْذُ الْفَدِيمِ عَلَيْهِ اللّهَاءِ وَبِاللّهَاءِ وَ اللّهَاءِ وَ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

لَمْ وَلَكُونَ لَا يَخْفَ عَلَيْكُمْ هَذَا الشَّيْ الْوَاحِدُ أَيْهَا الْلَّيْ الْوَاحِدُ أَيْهَا الْلَّحِبَّا أَلَّ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَا وَاحِدًا عِنْدَ الرَّبِ كَا لَفِ سَنَةٍ وَالْمَدَ سَنَةٍ كَيْوُم وَاحِدٍ • لَا يَتَبَاطَ أَ الرَّبُ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَتَبَاطَ أَ الرَّبُ عَنْ وَعْدِهِ كَمَا يَحْسَبُ قَوْم التَّبَاطُو الْكَيَّةُ يَتَا لَنَّ عَلَيْكَ وَعْدِهِ كَمَا يَعْمَدِ وَهُو لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسُ بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْمُجَمِيعُ وَهُو لَا يَشَاءُ أَنْ يَهْلِكَ أَنَاسُ بَلْ أَنْ يُقْبِلَ الْمُجَمِعِ إِلَى النَّوْنَةِ • • ا وَلَكِنْ سَبَأْنِي كَلُصَ فِي اللَّهُ لِي يَوْمُ الرَّبُ

الذيه فيه تَرُولُ السَّمُواتُ الْصَّخِيمِ وَتَعْلَلُ الْعَنَاصِرُ عُنْرَقَةً وَتَعْلَلُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

أَجْمَهِدُولَ التُوجَدُولَ عِنْدَهُ بِلِلاَ دَنَسِ وَلاَ عَيْبِ فِي سَلَامٍ . هَا وَأَحْسَبُولَ أَنَاةً رَبِّنَا خَلاَصًا . كَمَا كَتَبَ اللَّهُمُ أَنَّهُ أَنْهُمْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ ا

أَيْضًا لِهَالَاكِ أَنْفُسِهِمْ

٧ افَأَنْمُ أَيْهَا ٱلْأَحِيَّاءِ إِذْ قَدْ سَبَقْمُ فَعَرَفْمُ ٱحْتَرِسُولَ

مِنْ أَنْ تَنْفَادُول بِضَالَالِ ٱلْأَرْدِيَاءِ فَنَسْفُطُول مِنْ تَبَايَكُمْ.

١٨ وَلَكِنِ ٱنْهُولِ فِي ٱلنَّعْمَةِ وَفِي مَعْرِفَةِ
 رَيِّنَا وَعُغَلِّصِنَا يَسُوعَ ٱلْمُسْجِ . لَهُ ٱلْعَبْدُ

ٱلْاَنَ وَإِلَى يُوْمِ ٱلدَّهْرِ . آلدَّهْرِ . آلدَّهْرِ . آمِينَ

# رِسَالَةُ بُوحَنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلْأُولَى

ٱلْأَصْعَائِ ٱلْآوَّلُ اللَّذِي كَانَ مِنَ ٱلْبَدُّ عَالَّذِي سَمِعْنَاهُ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ بِعِيُونِيَا ٱلَّذِي شَاهَدْنَاهُ وَلَمَسَتْهُ ٱَيْدِينَا مِنْ جِهَةِ كَلِمَةِ ٱلْمُعَيَّوةِ . ٢ فَإِنَّ ٱلْحَيَّوةَ أَظْهَرَتْ وَقَدْ رَأْيْنَـا وَلَشْهَدُ وَنُفْيِزُكُمْ بِٱلْحَيْوِةِ ٱلْأَبَدِيَّةِ ٱلَّتِي كَانَتْ عِنْدَ ٱلْآبَ وَأَظْهَرَتْ لَنَا ٢٠ ٱلَّذِي رَأَيْنَاهُ وَسَمِعْنَاءُ نَخْبِرُكُمْ بِهِ لِكَيْ بَكُونَ لَكُبُرُ أَيْضًا شَرَكَةٌ مَعَنَا . وَأَمَّا شَرِكَتُنَا نَعُنْ فَهِيَّ مَعَ ٱلْآمَبِ وَمَعَ ٱبْنِهِ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ . ؛ وَنَكْتُبُ إِلَيْكُرُ هَٰٰذَا لِكُنْ يَكُونَ فَرَحُكُمُ ۚ كَامِلاَ ه وَهٰلَا هُوَ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْنَاهُ مِنْهُ وَنُعْبُرُكُمْ بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ نُوسٌ وَلِيسَ فِيهِ ظُلْهَةٌ ٱلْبَيَّةَ . ٦ إِنْ قُلْنَا إِنَّ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّانِي

ا يَا أَوْلادِي أَكْنُبُ إِلَيْكُمْ مَلَمَا لِكِيْ لَا تُخْطِئُوا.
 وَإِنْ أَخْطَأً أَحَدُ فَلَنَا شَفَيعُ عَنْدَ ٱلْآبِ يَسُوعُ ٱلْمُسِيحُ الْمُسْجِحُ الْمُسْجِعُ الْمُسْجِعُ الْمُأْرَةُ لِخَطَايَانَا . لَيْسَ لِخَطَايَانَا فَقَطَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

م وَجِهِٰذَا نَعْرِفُ أَنَّنَا قَدْ عَرَفْنَاهُ إِنْ حَفِظْنَا وَصَايَاهُ ٤٠ مَنْ قَالَ قَدْ عَرَفْتُهُ وَهُوَ لَا يَعْفَظُ وَصَايَاهُ

فَهُوَ كَاذِبُ لَيْسَ ٱلْحُقُّ فِيهِ. ٥ وَأَمَّا مَنْ حَفِظَ كَلِّيمَهُ فَعَنَّا فِي هَلَا قَدْ تَكَيَّلَتْ مَعَبَّهُ ٱللهِ . إِنَّا " نَعْرِفُ أَنَّنَا فِيهِ ٢٠ مَنْ قَالَ إِنَّهُ تَابِتٌ فِيهِ بَنْبَغِي أَنَّهُ حَمَّا سَلَكَ ذَاكَ هُكَذَا بَسْلُكُ هُوَ أَيْضًا ٢٠ أَيْمًا ٱلْإِخْوَةُ لَسْتُ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ وَصِيَّةً جَدِيدَةً بَلْ وَصِيَّةً فَدِيَّةً كَانَتْ عِيْدَكُمْ مِنَ ٱلْبَدْء. ٱلْوَصِيَّةُ ٱلْقَدِيمَةُ هِيَ ٱلْكَلِيمَةُ ٱلَّتِي سَمِعْنُمُوهَا مِنَ ٱلْبَدْءِ ٨ أَيْضًا وَصِيَّةً جَديدَةَ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ مَا هُوَ حَنَّى نِيهِ وَفِيكُمْ أَنَّ ٱلظُّلْمَةَ قَدْ مَضَتْ وَٱلنُّورَ ٱلْحَقِيقِيُّ ٱلْآنَ بُضِيُّ. ٩ مَنْ قَالَ إِنَّهُ فِي ٱلنُّورِ وَهُو َ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ إِلَى ٱلْاَنَ فِي ٱلظُّلْمَةِ مِنَا مَنْ يُعِبُّ أَخَاهُ يَثْبُثُ فِي ٱلنُّورِ وَلَيْسَ فِيهِ عَنْرَةٌ . ١١ وَأَمَّا مَنْ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُو فِي ٱلظُّلْمَةِ وَفِي ٱلظُّلْمَةِ يَسْلُكُ وَلاَ يَعْلَمُ أَيُّنَ يَمْضِي لِّنَّ الظَّالْمِهُ أَعْمِتْ عَيِنْهِ ١٢ أَكْتُبُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلِادُ لِأَنَّهُ قَدْ غَفَرَتْ

لَكُمْرُ ٱلْخَطَالَيَا مِنْ أَجْلِ ٱسْمِهِ ١٠٠ أَكْنَتُ إِلَيْكُمْ أَنَّهَا ٱلْآبَاكُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبَدْء . أَعُنْبُ إِلَيْكُمْ أَيُّمَا ٱلْأَحْلَاثُ لِأَنَّكُمْ قَدْ غَلَبْتُمُ ٱلشِّرِّيرَ. أَكْتُبُ إِلَّهُمْ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ لِأَنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ ٱلْآبَ، ١٤ كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْاَبَاءِ لِأَنْكُمْ فَدْ عَرَفْهُمُ ٱلَّذِي مِنَ ٱلْبُدُّ \* كَتَبْتُ إِلَيْكُمْ أَيُّهَا ٱلْأَحْدَاتُ لِأَنَّكُمْ ۖ أَقُويَا \* وَكُلِمَةُ ٱللهِ قَابِمَةُ فِيكُمْ وَقَدْ عَلَيْتُمُ ٱلشِّرِّيرَ. ١٠ لاَ تُعِبُّوا ٱلْعَالَرَ وَلاَ ٱلْأَشْيَاءَ ٱلَّذِي فِي ٱلْعَالَمِ . إِنْ أَحَبَّ أَحَدْ ٱلْعَالَمَ وَلَيْسَتْ فِيهِ عَعَبَّهُ ٱلْآبِ ١٦٠ لِأَنَّ كُلَّ مَا فِي ٱلْعَالَمْ شَهْقَ ٱلْجُسَدِ وَشَهْقَ ٱلْعَيْونِ وَتَعَظَّمَ ٱلْهَعِيشَةِ لَيْسَ مِنَ ٱلْآبِ بَلْ مِنَ ٱلْعَالَمِ ١٧٠ وَٱلْعَالَمُ مِنَ الْعَالَمِ عَبْضي وَشَهُونَهُ وَأَمَّا ٱلَّذِي يَصْنَعُ مَشِيمَةَ ٱللَّهِ فَيَنْبُتُ إِلَى ٱلْأَبَدِ ١٨ أَيُّهَا ٱلْأَوْلَادُ هِيَ ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخْبِرَةُ. وَكَمَا سَمِعْنُمْ أَنَّ ضِدًّ ٱلْمُسِيحِ يَأْتِي قَدْ صَارَ ٱلْأَنَ أَضْدَادْ الْمُسَمِّجِ كَثِيرُ وِنَ. مِنْ هُنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا ٱلسَّاعَةُ ٱلْأَخْيرَةُ. 11 مِنّا خَرِجُوا لَكِيْهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنّا لِإِنّهُمْ لَوْ كَانُوا مِنّا لَا يَهُمْ لَوْ كَانُوا مِنّا لَيْهُوا مَعَنَا لَكِنْ لِيُظْهَرُوا أَنّهُمْ لَيْسُوا جَهِيعُهُمْ مِنّا . وَمَا مَنْ مُنَا اللّهُ مُنَا اللّهُمْ اللّهُمْ لَيْسُوا جَهِيعُهُمْ مَنّا . وَمَا مَنْ مُنَا اللّهُمْ اللّهُمْ لَيْسُولِ جَهِيعُهُمْ مَنّا . وَلَا مَنْ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُمْ اللّهُمُ اللّهُمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمْ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللل

عَمَّ أَمَّا أَنْهُمْ فَهَا سَهِ عَهُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْ فَلْيَهُمْ إِذَا فَكُمْ وَ الْبَدْعُ فَلْيَهُمْ إِذَا فَكُمْ وَإِنْ الْبَدْعُ فَأَنْهُمْ فَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْعُ فَأَنْهُمْ أَلْهُمُ وَلَا سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبَدْعُ فَأَنْهُمْ أَلْهُمُ وَفِي ٱلْآبِ وَهَ وَهَٰلَا هُوَ الْإِنْ وَفِي ٱلْآبِ وَهَ وَهَٰلَا هُوَ الْأَبْدِينَ اللّهِ وَعَدَا هُو بِهِ ٱلْمُنُوةُ ٱلْأَبَدِينَةُ وَهَا مَنْهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَا مَنْهُ اللّهُ وَلَا حَاجَةً وَالْمُسْعَةُ ٱلّهِ مِنْ وَلا حَاجَةً وَالْمُسْعَةُ ٱلّٰتِي أَخَذْتُهُوهَا مِنْهُ ثَامِنَةٌ فَيِكُمْ وَلا حَاجَةً وَالْمَسْعَةُ أَلِي أَخَذْتُهُوهَا مِنْهُ ثَامِنَةٌ فَيكُمْ وَلا حَاجَةً وَالْمُسْعَةُ أَلِي أَخَذْتُهُوهَا مِنْهُ ثَامِنَةٌ فَيكُمْ وَلا حَاجَةً

بِكُرْ إِلَىٰ أَنْ يُعَلِّمُكُمْ أَحَاثُ بَلْ كَمَا تُعَلِّمَكُمْ هَذِهِ ٱلْمَسْحَةُ عَمْنُهُمْ أَعَدُ بَلْ كَمَا تُعَلِّمَكُمْ هَذِهِ ٱلْمَسْحَةُ عَمْنُهُمْ عَنْ كُلِّ آئِيْ . كَمَا عَلْمَنْكُمْ النَّهْ الْمَانِ فَيهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللللل

### أَلْأَصْاحُ أَلْنَّا إِنْ

ا أَنْظُرُوا أَ يَهِ عَجَلَةٍ أَعْطَانَا ٱلْآبُ حَتَى نَدْعَى الْوَكَدَ ٱللهِ وَمِنْ أَجْلِ هَذَا لَا يَعْرِفَنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفَنَا ٱلْعَالَمُ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مَا أَيْهَا ٱلْعُالَمُ لِأَنَّهُ لِاَ يَعْرِفُهُ مَا أَيْهَا ٱلْعُلَمُ اللهِ وَلَمْ يُظْهَرُ مَعْلَمُ اللهِ وَلَمْ يُظْهَرُ مَنْ عَنْدَهُ هَلَا لَا أَعْلَمُ اللهِ وَلَمْ يَنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمْ يَكُونُ مَنْ عَنْدَهُ هَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْف

ه وَتَعْلَمُونَ أَنَّ ذَاكَ أَظْهِرَ لِكِيْ يَرْفَعَ خَطَايَانَا وَلَيْسَ فيهِ خَطِيَّةُ ، 7 كُلُّ مَنْ يَعْبُثُ فِيهِ لَا يُغْطِئِ . كُلُّ مَنْ يُغْطِئُ لَمَ يُهْصِرُهُ وَلَا عَرَفَهُ

٧ أَيَّا ٱلْأَوْلَادُ لا يُضِلُّمُ أَصَدْ. مَنْ يَفَعَلُ ٱلْبُرَّ نَهُوَ بَازٌ كَمَا أَنَّ ذَاكَ بَالْمُ ٨ مَنْ يَفْعَلُ ٱلْخَطَيَّةُ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيسَ لِأَنَّ إِنَّايِسَ مِنَ ٱلْبُدُّ مُخْطِكِ وَلَّجُلُ هَٰذَا أَظُهُرَ آَبُنُ ٱللَّهِ لِكُمْ ۚ يَتَّفَضَ أَعْمَالَ إِبِّلْسَ. ا كُلُّ مَنْ هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ اللَّهِ لَا يَفْعُلُ خَطِيَّةً لِأَنَّ زَرْعَهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَلا يَسْتَطِيعُ أَنْ عَنْطِئَ لِأَنَّهُ مَوْلُودٌ مِنَ ٱللهُ ١٠ مِنَا أُوْلِادُ ٱللهِ ظَاهِرُونَ وَأُوْلِادُ إِلَّالِسَ. كُلُّ مَنْ لَا يَفْعَلُ ٱلْبُرَّ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ وَكَلَمَا مَنْ لَا يُحِبُّ أَخَالُهُ ١١ لَأَنِّ مَلْنَا مُو َ ٱلْخَبَرُ ٱلَّذِي سَمِعْتُمُوهُ مِنَ ٱلْبِلَّ أَنْ يَجِيبُ بَعِينَا بَعِنْنَا بَعِنْدًا. ١١ أَسُنَ كَمَا كَانَ قَايِينَ مِنَ ٱلشُّرُّ مِ وَذَّتَحَ أَخَاهُ . وَلِمَاذَا ذَعَهُ . لِأَرْتَ أَعْيَالُهُ كَانِّمَتْ شَرُّ بَرَةً وَأَعْمَالُ أَخْبِهِ مَارَّةً

١٢ لَا نَتَعَبُّولَ يَا إِخْوَتِي إِنْ كَانَ ٱلْعَاكُمُ يُبْغِضُكُمْ. ١٤ فَعُنْ نَعْلَمُ أَنَّنَا قَدِ أَنْتَقَلْنَا مِنَ ٱلْمَوْتِ إِلَى ٱلْحَيْوِقِ لِأَنَّا أَنْحِبُ ٱلْإِحْوَةَ وَمَنْ لَا يُتِّبُ أَخَاهُ يَبْقَى فِي ٱلْمَوْتِ • ١٠ كُلُّ مَنْ يُبْغِضُ أَخَاهُ فَهُوَ قَاتِلُ نَفْسٍ. وَأَثْمُ تَعْلَمُونَ أَنَّ كُلَّ قَاتِلِ نَفْسِ لَيْسَ لَهُ حَيْوَةٌ أَبْدِيَّةٌ تَابِيَةُ فِيهِ ١٦٠ مِهِ لَمَا قَدْ عَرَفْنَا ٱلْعَمَّبَةَ أَنَّ ذَاكَ وَضَعَ نَفْسَهُ لِأَجْلِنَا فَنَكْنُ يَنْبُغَى لَنَا أَنْ نَضَعَ نَفُوسَنَا لِأَجْل ٱلْإِخْوَةِ ١٧٠ وَأَمَّا مَنْ كَانَ لَهُ مَعْيِشَةُ ٱلْعَالَمِ وَنَظَرَ أَخَاهُ هُمْاجًا وَإِغْلَقَ أَحْشَاءُهُ عَمَٰهُ فَكَيْفَ نَثْبُتُ عَبَّهُ ٱللهِ فِيهِ ١٨٠ يَا أُولادِي لا تُحِبُّ بِالْكَلامِ وَلاَ بِٱللِّسَانِ بَلْ بِٱلْعَمَلَ وَالْحَقِّ ١٩ وَبَهِلْنَا نَعْرِفُ أَنَّنَا مِنَ ٱلْحَقَّ الْعَلْمَ وَنُسَكِّنُ قِلُوبَنَا قُدَّامَهُ. ٢٠ لِأَنَّهُ إِنْ لَاَمَتْنَا قُلُوبُنَا فَٱللَّهِ أَعْظَهُ مِنْ قُلُوبِنَا وَيَعْلَمُ كُلَّ شَيْءً

٢٦ أَيْهَا ٱلْأَحِبَّاءُ إِنْ أَمْ تَلَمُهَا قَلُونَا فَلَنَا ثِفَةٌ مِنْ فَعُورَا فَلَنَا ثِقَةٌ مِنْ فَعُورِ ٱللهِ ٢٦ وَمَهُمَا سَأَلْهَا نَالُ مِنْهُ لِأَنَّنَا تَحَفَظُ وَصَايَاهُ

وَنَعْمَلُ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْمَرْضِيَّةَ أَمَامَهُ ١٢٠ وَهَٰذِهِ فِي وَصِيَّتُهُ أَنْ نُوْمِنَ بِأَسْمِ أَنْيِهِ يَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ وَنُحِبَّ بَعْضَنَا بَمْضًا كَمَا أَعْطَانَا وَصِيَّةً لَا وَمَنْ يَعْفَظُ وَصَالِيَاهُ يَثْبُتُ فِيهِ وَهُوَ فِيهِ. وَيَهِ لَنَا نَعْرِفُ أَنَّهُ يَثْبُتُ فينًا منَ ٱلرُّوحِ ٱلَّذِي أَعْطَانَا ﴿

ٱلْأَصَّالِيُ ٱلرَّالِيمُ

وأَيْهَا ٱلاَحِبَاء لَا نُصَدِّقُوا كُلُّ رُوحٍ إِلَى ٱلْفَيْنُولَ ٱلأَرْوَاحَ هَلَ فِي مِنَ ٱللهِ لِأَنَّ أَنْبِيَاءً كَذَبَهَ كَثِيرِينَ قَدْ خَرْجُول إِلَى ٱلْعَالَمِ ٢٠ جِهَلَا تَعْرِفُونَ رُوحَ ٱللهِ . كُلُّ رُوح يَعْتَرِفُ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاء فِي أَكْتِسَدُ فَهُوَ مِنَ اللهِ ؟ وَكُلُّ رُوحٍ لاَ يَعْتَرِفُ بِيسُوعَ ٱلْمُسِيحِ أَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي ٱلْجُسَدِ فَلَيْسَ مِنَ ٱللهِ. وَهُذَا هُوَ رُوحُ ضِيٌّ ٱلْمُسِيحِ ٱلَّذِي سَمِعْتُمْ أَنَّهُ بَأْتِي ئُلْاَنَ هُوَ فِي ٱلْمَالَمِ مِنْ أَنْتُمْ مِنَ ٱللهِ أَيْمَا ٱلْأَوْلَادُ وَقَدْ غَلَبْتُهُ وَهُمْ لِأَنَ ٱلَّذِي فِيكُرْ أَعْظَرُ مِنَ ٱلَّذِي فِي

ٱلْعَالَمِيهِ ٥ هُمْ مِنَ ٱلْعَالَمِ . مِنْ أَجْلُ ذَٰلِكَ يَتَكَلَّمُونَ مِنَ ٱلْعَالَمِ وَٱلْعَالَمُ يَشَعُ لَمُنْ ١٠ نَحْنُ مِنَ ٱللَّهِ فَهَنْ يَعْرِفُ ٱللَّهَ يَسْمَعُ لَنَا وَمَنْ لَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ لَا يَسْمَعُ لَنَا. مِنْ هٰذَا نَعْرِفُ رُوحَ ٱلْحُقَّ وَرُوحَ ٱلضَّلَالِ. ٧ أَيْبِ ٱلْأَحْبَاءُ لِنْحِبُ بَعْضَنَا بَعْضًا لَأَنَّ ٱلْحَبَّةَ فِي مِنَ ٱللَّهِ وَكُلُّ مَنْ يُنِيبُ فَقَدْ وُلِدَ مِنَ ٱللَّهِ وَيَعْرِفُ ٱللَّهَ ٨٠ وَمَنْ لاَ يُعِبُ لَمْ يَعْرِفِ ٱللهَ لأَنَّ ٱللهَ عَلَيْهُ مِهِ إِللَّهَ عَلَيْهُ وَ إِلَا أَظْهِرَتْ عَعَبُّهُ ٱللَّهِ فِينَا أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَرْسَلَ ٱبْنَهُ ٱلْوَحِيدَ إِلَى ٱلْعَالَمِ لَكِيْ نَعْمَا بِهِ ١٠ فِي هَذَا هِيَ ٱلْعَجَبَّةُ لَيْسَ أَنَّنَا نَحِنْ أَحْبَبُنَا ٱللَّهَ بَلْ أَنَّهُ هُوَ أَحْبَنَا. وَأَرْسَلَ ٱبَّنَّهُ كَفَّارَةً بِلِحَكَايَانَا

ا أَيُّهَا ٱلْأَحِيَّاءُ إِنْ كَانَ ٱللهُ قَدُ أَحَبَّنَا هَكَلَا يَنْهُفِي لَنَا أَيْضًا أَنْ يُحِبُّ بَعْضُنَا بَعْضًا ١٢ اَللهُ لَرْ يَنْظُرُهُ أَحَدُ قَطْ أَ إِنْ أَحَبَّ بَعْضُنَا بَعْضًا فَٱللهُ يَثْبُتُ فِينَا وَمُعَبِّنُهُ قَدْ تَكَمَّلَتْ فِينَا ١٢ جِهْنَا نَعْرِفُ أَنْنَا

نَّفْهُتُ فِيهِ وَهُو َ فِينَا أَنَّهُ قَدْ أَعْطَانًا مِنْ رُوحِكِهِ. ١٤ وَيَعْنُ قَدْ نَظَرُنَا وَنَشْهَدُ أَنَّ ٱلْأَسَبَ قَدْ أَرْسَلَ ٱلإَبْنَ نَحَلُّهِمَا لِلْعَالَمِ . ١٥ مَن أَعْنَرَفَ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ آبُنُ ٱللَّهِ قَالَتُهُ عَبُّتُ فِيهِ وَهُوَ فِي ٱللَّهِ. 17 وَتَعْنُ قَدْ عَرَفْنَا وَصَدَّقْنَا أَلْهُعَبَّةَ ٱلَّذِي لِلَّهِ فِينَا . ٱللَّهُ عَجَّبَةٌ وَمَنْ يَشْبُتْ فِي ٱلْعَيْمَةِ يَشْبُتْ فِي ٱللَّهِ وَاللَّهُ فِيهِ ١٧٠ عِلْمَا تَكَمَّلُتُ ٱلْعَقِّبَةُ فِينَا أَنْ يَكُونَ لَنَا ثِقَةُ فِي يَوْمِ ٱلدِّينِ لِأَنَّهُ كَمَا هُوَ فِي هَٰذَا ٱلْعَالَمَ هَٰكَنَا نَتُنُ أَيْضًا ١٨. لاَ حَوْفَ فِي ٱلْمُعَبَّةِ بَلِ ٱلْمُعَبَّةُ ٱلْكَامِلَةُ تَطْرَحُ ٱلْخُوفَ إِلَى خَارِجِ لِأَنَّ ٱلْخُوْفَ لَهُ عَلَابٌ وَأَمَّا مَنْ خَافَ فَكُرْ يَتَكَبَّلْ فِي ٱلْعَبَّةِ. ١٦ غَنْ نُعَبُّهُ لأَنَّهُ هُوَ أَحَبَّنَا أَوَّلاً ﴿ ٢٠ إِنْ قَالَ أَحَدُ إِنِّي أُحِبُ ٱللَّهَ وَأَبْغَضَ أَخَاهُ فَهُنَ كَاذِبْ . لِأَنَّ مَنْ لاَ يُجِبْ أَخَاهُ ٱلَّذِي أَبْصَرَهُ كَيْفَ يَقْدِرُ أَنْ يُحِبُّ أَلَّهُ ٱلَّذِي لَرْ يُبْصِرْهُ. ١٦ وَلَنَا هَذِهِ ٱلْوَصِيَّةُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ يُحِبُّ ٱللَّهَ يَحِبُّ أَخَاهُ أَيْضًا

#### ٱلْأَصْحَاجُ الْحُامِينُ

ا كُلُّ مَنْ يُوْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ الْمُسَيِّعُ فَعَدْ وُلِدَ مِنْ اللهِ . وَكُلُ مَنْ يُعْمِثُ الْوَالِدَ يُعِيثُ الْمُولُودَ مِنْهُ الْفُولُودَ مِنْهُ الْفُولُودَ اللهِ إِذَا أَحْبَبْنَا اللهِ وَحَفِظُنَا وَصَايَاهُ . ٢ فَإِنَّ هَذِهِ هِي مَحَبَّةُ اللهِ آنْ عَنْفُ أَنْهُ وَصَايَاهُ . ٢ فَإِنَّ هَذِهِ هِي مَحَبَّةُ اللهِ آنْ تَعْفَظَ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ تَعْلَةً . ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُغْفِظُ وَصَايَاهُ . وَوَصَايَاهُ لَيْسَتْ تَعْلِلةً . ٤ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ وَلِدَ مِنَ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهذه هِي الْعَالَمَ الْعَالَمَ اللهِ اللهِ يَعْلِبُ الْعَالَمَ . وَهذه هُو اللهِ يَعْلُبُ الْعَالَمَ الْعَالَمَ اللهِ اللهِ يَعْلُبُ الْعَالَمَ . وَهذه اللهِ يَعْلُبُ الْعَالَمَ اللهِ اللهِ اللهِ يَعْلُبُ اللهَ يَعْلُبُ اللهَ اللهِ المُلْعِلَ المُلْعِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

آ هُذَا هُو ٱلَّذِي ٱنَى بِهَا ﴿ وَدَم يَسُوعُ ٱلْمَسِيحُ ، لَا بِٱلْهَا ﴿ وَلَا إِلَّهُ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَا إِلْهَا ﴿ وَاللَّهُ مِ وَاللَّهِ مِا لَا إِلْهَا ﴿ وَاللَّهُ مِ وَاللَّهُ مِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُوا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ا إِنْ كُنْ اللهِ أَعْبَلُ شَهَادَةُ اللهِ النّاسِ فَشَهَادَةُ اللهِ أَعْظَمُ لِأَنَّ هَذِهِ هِيَ شَهَادَةُ اللهِ النِّي قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ اللهِ مَنْ لَكُونَ هَذِهِ مَنْ اللهِ أَلْقِي قَدْ شَهِدَ بِهَا عَنِ اللهِ مَنْ اللهِ فَعِنْدَهُ اللهُ هَادَةُ فِي نَعْسِهِ مَنْ اللهِ فَعِنْدَهُ اللهُ كَاذَبًا لِأَنَّهُ لَمْ يُومِنْ مَنْ لَا لَهُ عَنِ اللهِ مَا اللهِ عَنِ اللهِ مَا اللهُ عَنِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ

١٦ كَتَبْتُ هَنَا إِلَيْكُمْ أَنْهُمُ ٱلْمُوْمِينَ بِأَسْمُ أَبْنَ اللّهِ لَكُنْ تَعْلَمُوا أَنْ لَكُمْ حَيْوة أَبَدِيّة وَلَكِنْ تُوْمِنُوا اللّهِ لَكُنْ تَعْلَمُوا أَنْ لَكُمْ حَيْوة أَبَدِيّة وَلَكِنْ تُوْمِنُوا بِأَسْمَ أَبْنِ اللّهِ عَلَا وَهَذِي فِي ٱلنّقَةَ ٱلَّتِي لَنَا عَيْدَهُ أَنْهُ إِلَّا مَا أَنْهُ أَنْهُ وَسَبَ مَشْيِئَتِهِ يَسْمَعُ لَنَا عَيْدًا أَنَّهُ وَسَبَ مَشْيِئَتِهِ يَسْمَعُ لَنَا عَيْدًا أَنَّهُ وَسَبَ مَشْيِئَتِهِ يَسْمَعُ لَنَا نَعْلَمُ أَنَّ أَنَّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَا اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلِي يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلَيْ يَعْلَمُ أَنَّ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالًا فَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلَا لَكُوا لَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالًا فَيْ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَقُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّ

للَّذِينَ يُخْطِعُونَ لَيْسَ لِلْمُوْتِ، نُوجَدُ خَطِيَّةُ لِلْمُوْتِ. لَيْسَ لِأَجْلِ هُذِهِ أَفُولُ أَنْ يُطْلَمَ لَا لَمُوْتِ. لَا كُلُّ إِنْمَ هُو كَخَطِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلْمُوْتِ. ١٨ كُلُّ إِنْمَ هُو كَخَطِيَّةٌ لَيْسَتْ لِلْمُوْتِ. ١٨ نَعْلَمُ أَنَّ لَكُ يَخْطِئُ بَلِ ٱلْمُولُودُ مِنَ ٱللهِ كُلُ مَنْ وُلِدَ مِنَ ٱللهِ لَا يُخْطِئُ بَلِ ٱلْمُولُودُ مِنَ ٱللهِ يَعْفَظُ نَفْسَهُ وَٱللهِ لَا يَعْطِئُ بَلِ الْمُولُودُ مِنَ ٱللهِ يَعْفَظُ نَفْسَهُ وَٱللهِ لَا يَعْظِئُ أَنَا نَعْنَ مَنَ اللهِ وَٱلْعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وُضِعَ فِي ٱلللهِ مِنَا لَلهِ وَالْعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وُضِعَ فِي ٱلللهِ مِنْ اللهِ وَالْعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وَضِعَ فِي ٱلللهِ مِنْ اللهِ وَالْعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ وَضِعَ فِي ٱلللهِ مِنْ اللهِ وَالْعَالَمَ كُلَّهُ قَدْ حَاءً وَأَعْطَانَا بَصِيرَةً لِيَعْرِفَ ٱلْحُقَّ . وَنَعْمَ وَيُ ٱلللهِ وَالْعَالَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِنَ ٱلْأُصْنَامِ. آمينَ

# رِسَالَةُ يُوحْنَا ٱلرَّسُولِ ٱلثَّانِيةُ

الشَّيْ إِلَى كَيْرِيَّةَ الْهُ الْرَقِ وَإِلَى الْوَلْدِهَا اللَّهِ الْمُوْارَةِ وَإِلَى الْوَلَادِهَا اللَّهِ الْمُوا الْمُعِيعُ الْمُوا الْمُعَيِّ وَلَسْتُ أَنَا فَقَعْلُ بَلْ أَيْضًا جَبِيعُ اللَّذِينَ قَدْ عَرَفُوا الْمُعَيَّ مَ مِنْ أَجْلِ الْمُقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَقُ اللَّهِ فَهِمَا وَمِنَ الرَّبِ يَعْمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَقِّ وَالْمُعَبَّةُ وَسَكَمُونُ مَعْمَرُ اللهِ الْمُحَقِّ وَالْمُعَبَّةُ وَسَكُونُ مَعْمَرُ اللهِ الْمُحَقِّ وَالْمُعَبَّةُ وَرَحْمَةُ وَسَكَمَرُ مِنَ اللهِ الْمُحَقِّ وَالْمُعَبِيةِ الْمُحَقِيقِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

مُعِبٌّ بَهُ ضَنَا بَعْضًا ١٠ وَهَذِهِ هِيَ ٱلْمُعَبَّةُ أَنْ نَسْلُكَ بِحِسَبِ وَصَالِاهُ . هذهِ هِيَ ٱلْوَصِيَّةُ كَمَا سَمِعْتُمْ مِنَ ٱلْبُدْءِ أَنْ تَسْلَكُوا فِيهَا ٢٠ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ إِلَى ٱلْعَالَمُ مُضِلُّونَ كَثِيرُونَ لَا يَعْتَرِفُونَ بِيَسُوعَ ٱلْمُسِيحِ آتِيًا فِي ٱلْجَسَدِ. هَٰنَا هُوَ ٱلْمُضِلُّ وَٱلضَّدُ ۗ لِلْمُسِيعِ . ٨ ٱنْظُرُول إِلَى أَنْفُسِكُمْ لِيَلاَّ نُضَيِّعَ مَا عَمِلْنَاهُ مِلْ نَنَالُ أَجْرًا تَامًا. ٩ كُلُّ مَنْ تَعَدَّى وَلَمْ يَثْبُتْ فِي تَعْلِيمِ ٱلْمُسِيخِ فَلَيْسَ لَهُ ٱللهُ. وَمَنْ يَشْبُتْ فِي نَعْلِيمِ ٱلْمَسِيحِ فَهِذَا لَهُ ٱلْآبُ وَالْإِنْ جَبِيعًا ﴿ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَأْتِيكُمْ وَلَا يَهِيُّ بَهِٰنَا ٱلتَّعْلَيمِ فَلَا نَقْبَلُوهُ فِي ٱلْبَيْتِ وَلَا نَقُولُوا لَهُ سَلَامٌ: ١١ لِأَنَّ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ يَشْتَرِكُ فِي أَعْمَالِهِ ٱلشَّرُّ بَرَقِ ١٢ إِذْ كَانَ لِي كَثِيرٌ ۚ لِأَكْتُبَ إِلَيْكُمْ لَمُ أَرْدُ أَنْ يَكُونَ بِوَرَقِ وَحِبْرٍ لِأَنِّي أَرْجُو أَنْ آلَتَ إِلَّنْكُرْ وَأَنْكُمْ مَنَّا لِهُمْ لِنَكِي يَكُونَ فَرَحْنَا كَامِلًا . ١١ بُسَلِّمُ عَلَيْكِ أَوْلاَدُ أُخْيِكِ ٱلْمُغْنَارَةِ. آمِينَ

ُ رِسَالَة يُوحُنَّا ٱلرَّسُولِ ٱلنَّالِثِةُ

رَ السَّيْخُ إِلَى عَايِسَ الْحَبِيبِ الَّذِي أَنَا أَحْبَهُ بِالْحُقِّ الْحَبَهُ بِالْحُقِّ الْحَبَةُ الْحَبَهُ الْحُقِّ الْحَبَةُ اللَّهِ فَي خَرَتُ الْحَبَةِ اللَّهِ فَي فَرَحْتُ اللَّهِ فَي فَرَحْتُ اللَّهِ فَي فَرَحْتُ اللَّهِ فَي فَرَحْتُ اللَّهِ فَي اللَّهِ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ

خَرَجُهِ إِلَّا مُؤْمِّ لَا يَأْخُذُونَ شَيْئًا مِنَ ٱلْأُمَمِ ١٠ فَكُونَ عَلَمْهِا مِنَ ٱلْأُمَمِ ١٠٠ فَكُونَ عَلَمْهِنَ مَنْجُمِ لَنَا أَنْ نَفْلَ أَمْثَالَ هُؤُلَا ۚ لِكِيْ نَكُونَ عَلَمْهِنَ مَعْهُمْ بِٱلْحُقَّ

مَعْهُم بِحُونِ أَ كُتَبْتُ إِلَى ٱلْكَنِيسَةِ وَلَكِنَّ دِيُورْيِفِسَ ٱلَّذِي يُعِبِّ أَنْ يَكُونَ ٱلْأَوْلَ بَيْهُمْ لَا يَقْبُلُنا . ا مِنْ أَجْلِ فَلِكَ إِذَا حَبْثُ فَسَأَذَكَ رُهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّتِي يَعْمَلُها فَلِكَ إِذَا حَبْثُ فَسَأَذَكَ رُهُ بِأَعْمَالِهِ ٱلَّتِي يَعْمَلُها فَالْدَينَ بُرِيدُونَ هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالِ خَبِينَةِ . وَإِذْ هُو غَيْرُ مُكْتَفِ هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالِ خَبِينَةٍ . وَإِذْ هُو غَيْرُ مُكْتَفِ هَاذِرًا عَلَيْنَا بِأَقْوَالِ خَبِينَةٍ . وَإِذْ هُو غَيْرُ مَكْتَفِ مِنَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

١٦ دِيمِاْرِيُوسُ مَشْهُودُ لَهُ مِنَ ٱلْجَبِيعِ وَمِنَ الْجَبِيعِ وَمِنَ الْحُكِيعِ وَمِنَ الْحُكَانِ الْحُكَ الْحُكَانَ الْحُكَ الْحُكَانَ الْحِكَانَ الْحِكَانَ الْحَكْمَارُ الْآكَانَ الْحَالَةُ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَانَ الْحَكَ الْحَكَ الْحَكَانَ الْحَلَى الْحَ

٩٤٤

ا وَلٰكِنْنِي أَرْجُو أَنْ أَرَاكَ عَنْ قَرِيبٍ فَنَتَكَلَّمَ
 قَمَّا لِفَهُمْ • ١٠ سَلامُرْ لَكَ • يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ٱلْأُحيَّاء •
 سَلِّمْ عَلَى ٱلْاحِبَّاء بِأَسْمَا عَهِمْ

## رِسَالَةُ يَهُوذَا

ا يَهُوذَا عَبْدُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ فَأَخُو يَعَقُوبَ إِلَى

الْهَدْعُو يَنَ ٱلْهُ مَدَّسِينَ فِي ٱلله ٱلْآبَ وَٱلْعَفُوظِينَ

لَيَسُوعَ ٱلْمَسِعِ الْمَكْثُرُ لَكُمْ ٱلرَّحْمَةُ وَالسَّلَامُ وَٱلْعَبَّةُ

الْمَسْوعَ ٱلْمَسْعِ الْمَكْثُرُ لَكُمْ ٱلرَّحْمَةُ وَالسَّلَامُ وَٱلْعَبَّةُ

الْمَسْعَ كُلُّ ٱلْمُحَمِّدُ الْمُسْعَلِمُ الْمُسْتَرَكِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُسْتَرَكِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدِدِ اللّهُ الْمُعْدِدِ اللّهُ الْمُعْدِدِ اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أَنْ أَكْنَهُ إِلَيْكُمْ وَاعِظًا أَنْ نَبَنْهِدُوا لِأَجْلِ ٱلْإِيمَانِ الْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْفِدِيسِينَ ، ٤ لِأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَةً أَلْهُ الْمُسَلَّمِ مَرَّةً لِلْفِدِيسِينَ ، ٤ لِأَنَّهُ دَخَلَ خُلْسَةً أَنَاسُ قَدْ كُتِبُوا مُنْذُ ٱلْقَدِيمِ لِهِذَهِ ٱلدَّيْنُونَةِ فَجَالُمُ الْمَاسِنَةِ وَيَنْكُرُونَ السَّيِدَ اللَّهَ وَرَبَّنَا إِلَى ٱلدَّعَارَةِ وَيَنْكُرُونَ ٱلسَّيِدَ اللَّهَ وَرَبَّنَا بَسُوعَ الْمُسِيخَ الْمُسَيِّحَ اللَّهُ وَرَبَّنَا بَسُوعَ الْمُسِيخَ

و فأريد أن أذكر وكو عليهم هذا مرة الله عب من أرض مصر النه الرب المرتب ا

﴿ مَٰ أَمَّا مِعَالِيلُ رَئِيسُ ٱلْهَلَائِكَةِ فَلَمَّا خَاصَمَ إِبْلِيسَ عَجَاجًا عَنْ جَسَدِ مُوسِى لَهُ يَعِسُرُ أَنْ يُورِدَ حَكُمَ أَفْتِرَاهُ بَلْ قَالَ لِيَنْتَهَرْكَ ٱلرَّبُّ. ١٠ وَلَكِرتَ هُوْلاَءُ يَغْنَرُونَ عَلَى مَا لاَ يَعْلَمُونَ . وَأَمَّا مَا يَغْهَمُونَهُ بِٱلطَّبِيعَةِ كَأَنْهُ عَلَيْ عَيْرِ ٱلنَّاطِقَةِ فَفِي ذَٰلِكَ يَفْسُدُونَ. ١١ وَيْلُ لَمْرُ لِأَنَّهُمْ سَلَّكُوا طَرِيقَ قَالِمِنَ وَأَنْصَبُوا إِلَى ضَلَالَةِ بَلْمَامَ لِأَجْلِ أَجْرَةٍ وَهَلَّكُوا فِي مُشَاجَرَةِ تُورَحَ. ١٢ هُولُاء صُخُورٌ فِي وَلاَئِيكُمْ ٱلْفَعَبِيَّةِ صَانِعِينَ وَلاَئْمَ مَمَّا بَلَا خَوْفِ رَاعِينَ أَنْفُسَهُمْ. غُيُومْ بِلا مَاع نَحْمِلُهَا ٱلرِّيَاجُ أَشْعَالُ خَرِيفِيَّةٌ بِلاَ تَمَرِ مَيِّنَةٌ مُضَاعَفًا مَقَتَلَعَةُ ١٠ أَمُواجِ بَعِر هَالْجِيةُ مُزِيدةٌ بِغِزْمِهِم. نَجُومِ تَاعَيَّةٌ مُعْفُوظٌ لَهَا قَتَامُ ٱلظَّلَامِ إِلَى ٱلْأَبَدِهِ ١٤ وَتَنْبَأً عَنْ هُوِّلًا ۗ أَيْضًا ٱخْنُوخُ ٱلسَّابِعُ مِنْ آَذَمَ قَائِلًا هُوَذَا قَدُ جَاء ٱلرَّبُ فِي رَبَوَاتِ قِدْيسِمِهِ ١٥ لِيَصْنَعَ دَيْنُولَةً عَلَى ٱلْجَمِيعِ وَيُعَاقِبَ جَبِيعَ فَكَارِهِمْ عَلَى جَبِيعِ أَعْمَالِ

وُرِهِمُ ٱلَّذِي فَجَرُول بِهَا وَعَلَى جَبِيعِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلصَّعْبَةِ ٱلَّتِي نَكُلُّرَ بِهِا عَلَيْهِ خُطَاةٌ فَجَّلْرٌ ١٦٠ هُوُّلًا مُرْ مُدَّمَدُ مُونَ مُتَشَكُّونَ سَالِكُونَ جِيسَبِ شَهُوَ إِيَّامٌ وَفَهَمْمُ يَنْكُمْرُ بِعَظَاعِمَ نُحَابُونَ بِٱلْوُجُومِ مِنْ أَجْلِ ٱلْمَنْعَقِيهِ. ١٧ وَأُمَّا أَنْتُمْ أَيُّهِكَ ٱلْأَحِبَّاءِ فَٱذْكُرُوا ٱلْأَقُولَلَ ٱللِّي قَالَهَا سَانَةًا رُسُلُ رَبِّنَا يَسُوعَ ٱلْمُسْجِجِ . ١٨ فَإِنَّهُمْ قَالُوا لَكُمْ ۚ إِنَّهُ فِي ٱلزَّمَانُ ٱلْأَخِيرِ سَيِّكُونُ قَوْمُ ۗ مُسْتَهُزْنُونَ سَالِكِينَ مِجْسَبِ شَهَوَاتٍ فَجُورِهِمْ • ١٩ هُولًا ۚ هُمُ ٱلْمُعْتَزِلُونَ بِأَنْسُومٍ ۚ نَفْسَانِيُونَ لَا رُوح مَمْ

مُبْغِضِينَ حَتَّى ٱلنَّوْبَ ٱلْمُدَنَّسَ مِنَ ٱلْجُسَدِ

عَلَمْ الْمُدَّرِّ أَنْ يَغْفَظُكُمْ عَيْرَ عَاتْرِينَ وَيُوقِفَكُمْ أَمَامَ هَجْدِهِ بِلاَّ عَيْبِ فِي ٱلاِبْتِهَاجِ ٢٥ ٱلْإِلَهُ وَيُوقِفَكُمُ أَمَامَ هَجْدِهِ بِلاَّ عَيْبِ فِي ٱلاِبْتِهَاجِ ٢٥ ٱلْإِلَهُ الْمُحَبِّدُ الْوَحِيدُ هُخَلُّصُنَا لَهُ ٱلْعَجْدُ وَلَيْسَالُطَانُ وَلَانَ وَإِلَى كُلُّ الدَّهُورِ الْمُالُطَانُ الْمُدُورِ الْمَانَ وَإِلَى كُلُّ الدَّهُورِ الْمَانَ وَإِلَى كُلُّ الدَّهُورِ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ وَإِلَى كُلُّ الدَّهُورِ

ť

## رُؤْيَا يُوحَنَّا ٱللَّاهُوتِيِّ

ٱلْأَضَّاحُ ٱلْأَوِّلُ

ا إِعْلَانُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ ٱلَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ٱللهُ لِيُرْحِيَّ عَبِيدَهُ مَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَنْ قَرِيبٍ وَبَيْنَهُ مُرْسِلاً بِيد مَلاً كِه لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بِكُلِّهُ لَهُ مُرْسِلاً بِيد مَلاً كِه لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بِكُلِّهُ لَهُ مُرْسِلاً بِيد مَلاً كِه لِعَبْدِهِ يُوحَنَّا ٢ ٱلَّذِي شَهِدَ بِكُلِّهُ مَا رَاهُ ٢٠ طُولِي اللهِ وَبِشَهَادَة يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِكُلِّ مَا رَاهُ ٢٠ طُولِي اللهِ وَبِشَهَادَة يَسُوعَ ٱلْمَسِيمِ بِكُلِّ مَا رَاهُ ٢٠ طُولِي اللهِ يَقُولُ وَلِيدِينَ يَسْمَعُونَ أَقُولُ ٱلنَّهُوقِ وَيَعْفَلُونَ مَا هُو مَكْنُوبُ فِيهَا لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ

أَهُ يُوحَنَّا إِلَى ٱلسَّبْعِ ٱلْكَائِسِ ٱلَّتِي فِي أَسَيًا نِعْمَةٌ لَكُمْ وَسَلَامْ مِنَ ٱلْكَائِنِ وَٱلَّذِي كَانَ وَالَّذِي لَا يَكُونُ وَالَّذِي لَا يَكُونُ وَالَّذِي لَا يَكُونُ وَالَّذِي لَا يَكُونُ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّه

وَرَئِيسِ مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ . ٱلَّذِي أَحْبَنَا وَقَدْ غَسَّلَنَا مِنْ خَطَايَانَا بِدَمِهِ ٦ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةَ بِلَهِ أَنَهِ لَهُ الْعَبْدُ وَلَا يَدَمِهِ ٦ وَجَعَلَنَا مُلُوكًا وَكَهَنَةَ بِلَهِ أَنْهِ لَهُ الْعَبْدُ وَلَا يَسَالُطَانُ إِلَى أَبْدِ ٱلْاَبَدِينَ . آمِينَ الْعَبْدُ وَالسَّلُطَانُ إِلَى أَبْدِ ٱلْاَبَدِينَ . آمِينَ

٧ هُوَذَا أَنِي مَعَ ٱلسَّابَ وَسَنَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ

وَٱلْذِينَ طَعَنُوهُ وَيَنُوحُ عَلَيْهِ حَبِيعُ فَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ. فَهَا اللَّهِ ٱلْإِلَهُ ٱلْأَرْضِ. فَعَمْ آمَدِن ١٠ أَنَا مُوَ ٱلْأَلِف وَالْبَالِهِ ٱلْبِكَايَةُ وَٱللَّهِ ٱلْمُوَاللِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

وَ اللّهُ اللّهُ وَشَرِيكُكُمْ فِي الضّيَّةِ وَفِي الضّيَّةِ وَفِي مَكَنَّكُمْ فِي الضّيَّةِ وَفِي مَكَنَّكُ فِي الْخَرِيرَةِ اللّهِ مَكَنَّتُ فِي الْخَرِيرَةِ اللّهِ تَدْعَى بَطْهُ سَ مِنْ أَجْلَ كَلّمَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ اللّهِ وَمِنْ أَجْلُ شَهَادَةِ يَسُوعَ اللّهُ وَمِنْ أَجْلُ اللّهُ وَمِنْ أَجْلُ اللّهُ وَمِنْ أَجْلُ اللّهُ وَمِنْ أَجْلُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ أَجْلُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فِي أَسِيًّا إِلَى أَفَسُنَ وَإِلَى سِمِيْنَا وَإِلَى بَرْغَامُسَ وَإِلَى ثَيَاتِيرًا وَإِلَى سَارُدِسَ وَإِلَى فِبِلاَدِلْنِيَا وَإِلَى لَاوُدِكِيَّةً ١٢ فَٱلْتَفَتُ لِأَنْظُرَ ٱلصَّوْتَ ٱلَّذِي تَكَلَّرَ مَعِي وَلَهَا ٱلْتُفَتَّتُ رَأَيْتُ سَبْعَ مَنَايِرَ مِنْ ذَهَبٍ ١٢ وَفِي وَسَطِ ٱلسُّبْعِ ٱلْمَمَايِرِ شِبْهُ آبْنِ إِنْسَانِ مُتَسَرْبِلًا بِنَوْبٍ إِلَى ٱلرُّجَايَّنِ وَمُتَمَنَّطِفًا عِنْدَ ثِدْيَيْهِ بِمِنْطَقَةٍ مِنْ ذَمَبِ. ٤٤ وَأَمَّا رَأْمُهُ وَشَعْرُهُ فَأَيْضَانِ كَأَلْصُوفِ ٱلْأَيْضِ كَا لَنَّا إِنَّ وَعَيْنَاهُ كَلَهِ مِن الرِّهِ ١٥ وَرِجْلَاهُ شُبِّهُ ٱلنَّعَاس ٱلَّذِيُّ كَأَنَّهُمَا مَحْدِيَّنَانِ فِي أَنُونِ وَصَوْنُهُ كَصَوْتِ مِيَاهِ كَنْبِرَةٍ ١٦ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ ٱلْيُهِنَّى سَبْعَةُ كُواكِبَ. وَسَيْفُ مَاضِ ذُو حَدَّيْنِ عَنْرُجُ مِنْ فَماهِ وَوَجْهُهُ كَاْ لَنَّاسْ وَهِيَ تُضِيُّ فِي قُوَّتِهَا ١٧٠ فَلَمَّا رَأَيْنُهُ سَقَطْتُ عَيْدٌ رِجْآيَهِ كَمَيِّتٍ فَوَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَى عَلَيَّ قَائِلًا لِي لاَ تَغْفُ أَنَا هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ ١٨ وَٱلْحَيُّ وَكُنْتُ مَيْنًا وَهَا أَنَا حَيْ إِلَى أَبُدُ ٱلْآبَدِينَ آمينَ وَلِي مَفَالِيْحُ

ٱلْهَاوِيَةِ عَالْمَوْتِ ١٠ فَآَثُ ثُمْ مَا رَأَيْتَ وَمَا هُوَ كَائِنْ وَمَا هُوَ كَائِنْ وَمَا هُوَ كَائِنْ وَمَا هُوَ عَلِيدٌ أَنْ بَكُونَ بَعْدَ هٰذَا ٢٠ سِرَّ السَّبْعَةِ الْكَوَاكِبِ الَّتِي رَأَيْتَ عَلَى بَعِينِي وَالسَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَّبْعُ السَّبْعِ السَاسِمِ السَّبْعِ السَاسِمِ السَّبْعِ ال

#### ٱلْأَمْعَاجُ ٱلنَّانِي

ا أَحُنتُ إِلَى مَلَاكِ كَنيسةِ أَفْسُسَ. هَذَا يَهُولُهُ ٱلْمُمْسِكُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمُكَوَاكِبَ فِي يَبِينِهِ ٱلْمَاشِي فِي وَسَطِ ٱلسَّبْعِ ٱلْمُنايِرِ ٱلذَّهَبِيَّةِ . ٢ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنتُكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَخْسُولَ أَعْمَالَكَ وَتَعَبَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنتُكَ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَخْسُولَ أَلْأَشْرَالَمَ وَقَدْ جَرَّبْتَ ٱلْفَائِلِينَ إِنِّهُمْ رُسُلُ وَلَيْسُولَ أَلْكُ لاَ نَقْدِرُ أَنْ تَخْسُولَ وَلَيْسُولَ أَنْ اللّهُ مُن رُسُلُ وَلَيْسُولَ وَلَيْسُولَ وَلَا نَكِل عَلَيْ يَعَلِينَ عَلَيْكَ صَبْرَ وَلَيْسُولَ وَلَيْسُولَ وَلَيْسُولَ وَلَوْ فَكُولُ عَنْدِي عَلَيْكَ صَبْرَ وَلَعْبُتَ مِنْ أَنْ وَلَيْسُولَ وَلَوْ فَكُلُ عَنْدِي عَلَيْكَ وَلَا تَعَلِيدَ عَلَيْكَ عَنْدِي عَلَيْكَ وَلَا مَنْ أَنْ وَلَى وَلَا مَنْ أَنْهُ وَلَى مَنْ أَبْلُكَ مَنْ أَنْدُى مِنْ أَبْلُكَ مَنْ أَنْكُ وَلَا مَنْ أَنْ وَلَا مَنْ أَنْهُ وَلَى وَلَا اللّهُ وَلَى وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مُنْ أَنْهُ وَلَى وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَولُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ول

سَفَطْبَتَ وَتُبُ قَاعْمَلِ ٱلْأَعْمَالَ ٱلْأُولَى وَ إِلاَّ فَإِنِي آنِيكَ عَنْ فَرِيبٍ عَأْزَحْرِخُ مَنَارَتَكَ مِنْ مَكَانِهَا إِنْ لَمْ نَتُبْ ١٠ وَلَكِنْ عِنْدَكَ هَلَا أَنَّكَ تُبغِضُ أَعْمَالَ ٱلنَّهُ وَلاَوِيبِّنَ ٱلَّتِي أَبْغِضُهَا أَنَا أَيْضًا ١٠ مَنْ لَهُ أُذُنَ فَلْيُسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوخُ لِلْكَنَائِسِ . مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلُ مِنْ شَجَرَةِ ٱلْحَيْمِةِ ٱلَّذِي فِي وَسَطِ فِرْدَوْسِ ٱللهِ

الْكُولُ وَالْكَوْرُ الَّذِي كَانَ مَيْمًا فَعَاشَ الْمَا الْمُولُهُ الْكُولُهُ الْكَوْرُ الَّذِي كَانَ مَيْمًا فَعَاشَ الْمَا أَمَّا أَعْرِفُ الْكُولُ وَلَيْهُ اللّهَ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

١١ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَأْيَسْهَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ.
 مَنْ يَغْلُبُ فَلَا يُؤْذِيهِ ٱلْهَوْتُ ٱلثَّانِي

١٢ كُلُّ كُنْبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَنيسَةِ ٱلْتِي فِي بَرْغَامُسَ. هَٰنَا يَقُولُهُ ٱلَّذِيبِ لَهُ ٱلسَّيْهُ ٱلْمَاضِي ذُو ٱلْحَدَّيْنِ. ١٠ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ وَأَبْنَ نَسُكُنُ حَبِثُ كُرْسِيُّ ٱلشُّيْطِلَان وَلَّانْتَ مُتَمَسِّكُ لِأَسْى وَلَمْ تُنْكِرْ إِمَانِي حَتَّى فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلَّتِي فِيهَا كَانَ ٱشْبِهِاسُ شَهِيدِي ٱلْأَمِينُ ٱلَّذِي قُتِلَ عِنْدَكُمْ حَيْثُ ٱلشَّيْطَانُ يَسَكُنُ ١٤٠ وَلَكِنْ عِنْدَى عَلَيْكَ فَلِيلٌ . أَنَّ عِنْدَكَ هُنَاكَ فَوْمًا مُنَمَسِّكُونَ بِتَعْلِيمِ مَلْعَامَرِ ٱلَّذِي كَانَ يُعَلِّمُ مَا لَاتَى أَنْ يُلْفِيَ مَعْأَرَةً أَمَامَ بَيْنِ إِسْرَائِيلَ أَنْ يَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْثَانِ وَيَزْنُوا • ١٥ هَكُمَنَا عِبْدُكَ أَنْتَ أَبْضًا قَوْمُرٌ مُتَهَسِّكُونَ بِتَعَالِمِ ٱلنَّهُ وَلَوْيَّانَ ٱلَّذِي أَبْغِضُهُ ١٦٠ فَنَبْ وَإِلَّا فَإِنِّي آنِيلُكَ سَرِيعًا وَأَحَارِبُهُمْ بِسَيْفِ فَي ١٧٠ مَنْ لَهُ أَذْنُ فَلْيسَاعُ مَا بَقْبُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكُنَائِسِ . مَنْ يَغْلِبُ فَسَأَعْطِيهِ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ ٱلْمَنِّ ٱلْمُخْفَى وَأَعْطِيهِ حَصَاةً بَيْضَاءً وَعَلَى ٱلْحُصَاةِ ٱسْمُ ۚ جَدِيدٌ مَكْنُتُوبٌ لَا بَعْرِفُهُ أَحَدُ غَيْرُ ٱلَّذِي يَاخُذُ

١٨ وَأَكْتُبُ إِلَى مِلاكِ ٱلْكَيِسَةِ ٱلَّتِي فِي ثِمَاتِيرًا . هٰذَا يَقُولُهُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ عَيْنَانَ كَلَهِيسِ نَار وَرِجْلَاهُ مِثْلُ ٱلنُّنَّاسِ ٱلنَّتِيُّ . ١٩ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ وَتَعَبَّلَكَ وَخِدْمَتَكَ وَإِيَانَكَ وَصَبْرَكَ وَأَنَّ أَعْبَالَكَ ٱلْأَخِيرَةَ أَكْثَرُ مِنَ ٱلْأُولَى • ٢ لَكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ فَلِيلٌ أَنَّكَ نُسَيِّبُ ٱلْمَرْأَةَ إِيزَالَلَ ٱلَّذِي نَقُولُ إِنْهَا نَبِيَّةٌ حَتَى تُعَلِّمِ وَتُعْوِيَ عَبِيدِي أَنْ يَزْنُوا وَيَأْكُلُوا مَا ذُبِحَ لِلْأَوْتَانِ. ٢١ وَأَعْطَيْنُهَا زَمَانًا لِكَيْ نَتُوبَ عَنْ زِنَاهَا وَلَمْ نَتُبْ. ٢٢ هَا أَنَا أُلْقِيهَا فِي فَرِاشِ وَٱلْذِينَ يَزُنُونَ مَعَهَا فِي ضَيْفَةٍ عَظيمَةٍ إِنْ كَانُوا لَا يَتُوبُونَ عَنْ أَعْمَالِهِمْ. ٢٢ وَأُوْلَادُهَا أَقْتُالُهُ مِا لَهُوْتِ فَسَتَعْرِفُ جَهِيعُ ٱلْكَمَائِسِ أَنِّي أَنَا هُوَ ٱلْفَاحِصُ ٱلْكُلِّي وَٱلْفَلُوبَ وَسَأَعْظِي

كُلَّ وَاحِدٍ مِنْكُرْ مِعِسَبِ أَعْمَا لِهِ ٢٤٠ وَلَكِيَّنِي أَقُولُ لَكُمْ وَلِلْبَاقِينَ فِي ثِيَاتِيرًا كُلِّ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُرْ هَٰذَا ٱلنَّعْلِيمُ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَعْرُفُول أَعْمَاقَ ٱلشَّيْطَان كَمِـا يَقُولُونَ إِنِّي لَا أَلْقِي عَلَيْكُمْ ثِقِلًا آخَرَ. ٣٠ وَإِنَّهَا ٱلَّذِي عِيْدَكُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ إِلَى أَنْ أَحِيَّه ٢٦ وَمَنْ يَغْلُبُ وَيَحْفَظُ أَعْمَالِي إِلَى ٱلنِّهَايَةِ فَسَأَعْطِيهِ سُلْطَآنًا عَلَى ٱلْأَمْمِ ٢٧ فَيْرْعَاهُمْ وَقَضِيسِهِ مِنْ حَدِيدٍ كَمَا تُكْسَرُ الْبِيَّةِ مِنْ خَزَفِي كَمَا أَخَذْتُ أَنَا أَبْضًا مِنْ عِنْدِ أَبِي ٢٨ وَأَعْطِيهِ كَوْكَبَ ٱلصُّبْحِ . ٢٦ مَنْ لَهُ أُذُنْ فَلْيَسْمَعُ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسَ

### ٱلأَصْحَاحُ ٱلنَّا لِف

ا قَاكُنْبُ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَدِيسَةِ ٱلَّتِي فِي سَارْدِسَ. هَٰنَا يَهُولُهُ ٱلَّذِي لَهُ سَبْعَهُ أَرْوَاحِ ٱللهِ قَالسَبْعَةُ ٱلْكُوَاكِبِ. أَنَا عَارِفُ آَعُهَا الَكَ أَنْ لَكَ آَسْهًا أَنَّكَ حَيْ وَأَنْتَ مَيْتُ مَا كُنْ سَاهِرًا وَشَدَّدْ مَا بَقِيَ ٱلَّذِي هُوَ عَلَيْدُ

٧ وَآ كُنْ إِلَى مَلَاكِ ٱلْكَبِيسَةِ ٱلَّتِي فِي فِيلَادَلْنِياً. هَذَا بَهُولُهُ ٱلْفُدُّوسُ ٱلْحُقُ ٱلَّذِي لَهُ مِفْتَاحُ دَاوُدَ ٱلَّذِي يَفْتُحُ وَلَا أَحَدُ يُغْلِقُ وَيُعْلِقُ وَلَا أَحَدُ يَفْتُحُ . ٨ أَنَا عَارِفُ أَعْمَالَكَ . هَنَذَا قَدْ جَعَلْتُ أَمَامَكَ بَابًا مَفْنُوحًا وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدُ أَنُ يُعْلِقَهُ لِأَنَّ لَكَ قُوَّةً بَسِيرَةً وَقَدْ حَفِظْتَ كَلِيهِنِ وَلَمْ تَنْكُرِ ٱسْيى . ٩ هَنْذَا أَجْعَلُ ٱللّذِينَ

مِنْ مَجْهَع ِ ٱلشَّيْطَانِ مِنَ ٱلْفَائِلِينَ إِنَّهُمْ يَهُودٌ وَلَيْسُولِ يَهُودًا بَلْ يَكْذِبُونَ هَنَذَا أُصَيِّرُهُمْ يَأْتُونَ وَيَسْجِدُونَ أَمَامَ رِجْلَيْكَ وَيَعْرِفُونَ أَنِّي أَنَا أَحْبَيْتُكَ . ١٠ لِأَنَّكَ حَفِظْتَ كَلِمَةَ صَبْرِي أَنَا أَيْضًا سَأَحْفَظُكَ مِنْ سَاعَةِ ٱلنَّجْرِيَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ تَأْتِيَ عَلَى ٱلْعَالَمَ كُلَّهِ لِغَجْرِ ّبُ ٱلسَّاكِدِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١ هَا أَمَا آتِي سَرِيعًا . تَمَسَّكُ بِمَا عِنْدَكَ لِيَّلاً بِأَخْذَ أَحَدٌ إِكْلِيلَكَ. 11 مَنْ يَغْلُبُ فَسَأَجْعَلُهُ عَمُوذًا فِي هَيْكُلِ إِلْي وَلاَ يَعُودُ يَغْرُجُ إِلَى خَارِج وَأَكْنُهُ عَلَيْهِ أَسْمَ إِلْيِي وَأَسْمَ مَدِينَة إِلْيِ أُورُشَلِيمَ أُجْدِيدَة ٱلنَّازِلَةِ مِنَ ٱلسَّمَاءُ مِنْ عِنْدِ إِلْهِي قَاسْبِي ٱلْجَدِيدَ. ١٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَلْيَسْمَعْ مَا يَهُ وَلَهُ ٱلرُّوحُ لِلِّكْنَائِسِ ١٤ وَأُكْنُبُ إِلَى مَلاكِ كَيِسَةِ ٱللَّاوُدِكِيِّينَ. هَٰذَا يَقُولُهُ ٱلْآمِينُ ٱلشَّاهِدُ ٱلْأَمِينُ ٱلصَّادِقُ بَلَاعَةُ خَلِيقَةِ ٱللهِ. ١٠ أَنَا عَارِفُ أَعْمَا لَكَ أَنَّكَ لَسْتَ بَارِدًا وَلاَ جَارًا و لَيْنَكَ كُنْتَ بَارِدًا أَوْ حَارًا ١٦٠ هَكَنَا لِأَنَّكَ

فَايْرِ ۗ وَلَسْتَ بَارِدَا وَلاَ حَارًا أَنَا مُزْمِع ۗ أَنْ أَنْهَا ۖ لَا مِن هَمِي. ١٧ لِأَنَّكَ نَقُولُ إِنِّي أَيَا غَنَيٌّ وَقَدْ ٱسْتَغَنَّيْتُ وَلاَ حَاجَةَ لِي إِلَى شَيْءٌ وَلَسْتَ نَعْلَمُ ۚ أَنَّكَ أَنْتَ ٱلشَّفَىٰ ۗ وَٱلْهَيْسُ وَفَقِيرِ ۚ وَأَعْمَى وعُرْيَانَ ۗ. ١٨ أَشْبِيرُ عَلَيْكَ أَنْ تَشْنَرِيَ مِنِّي ذَهَبًا مُصَفَّى بِٱلنَّارِ لِكِيْ تَسْنَغْنِيَ . وَثِيَابًا يبضًا لَكَيْ تَلْبُسَ فَلَا يَظْهَرُ خِزْيُ عُرْيَتِواتَ. وَكُلِّلْ عَبَّهُ لِكَ بِكُمْلِ لِكِنْ تُبْصِرَ. ١٩ إِنِّي كُلُّ مَنْ أُحَبُّهُ أُوكِيْهُ وَأَوَّدٌ بُهُ . فَكُنْ غَيُورًا وَتُبْ • ٢٠ هَنَذَا وَاقِفْ عَلَى ٱلْبَاسِ وَاقْرَغُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدُ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَنْعَشَّى مَعَهُ وَهُو مَعِي ١٠ مَنْ يَغُلُبُ فَسَأَعُطِيهِ أَنْ يَجْالِسَ مَعِي فِي عَرْشِي كَمَا غَلَبْتُ أَنَا أَيْضًا وَجَلَسْتُ مَعَ أَبِي فِي عَرْشِهِ . ٢٢ مَنْ لَهُ أَذُنْ فَايْسَمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱۜٳڗ۫ۅڂؙ ٳڵػؽؘٲڛؚ

ٱلْأَصْمَاحُ ٱلرَّابِعُ

ا بَعْدَ هٰلَا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفْتُوحٌ فِي ٱلسِّمَاء

وَّاصَّوْتُ ٱلْأَوَّلُ ٱلَّذِي سَمِعْتُهُ كَبُوق يَتَكَلَّمُ مَعَى قَائِلاً آصَعَدُ إِلَى هُنَا فَأَرِيَكَ مَا لَا بُدَّ أَنْ بَصِيرَ بَعْدَ هَٰلَا. مَ وَلِلْوَقْتِ صِرْتُ فِي ٱلرُّوحِ وَإِذَا عَرْشٌ مَوْضُوعٌ فِي ٱلسَّمَاءِ وَعَلَى ٱلْعَرْشِ جَالِينَ . ٢ وَكَانَ ٱلْجَالِسُ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِبِهُ حَجَرِ ٱلْيَشْبِ وَٱلْوَقِيقِ وَقَوْسُ قُرْحَ حَوْلَ ٱلْعَرْسِ فِي ٱلْمَنْظَرِ شِيَّهُ ٱلزُّمْرُدِ • ٤ وَحَوْلَ ٱلْعَرْشِ أَرْبَعَهُ وَعِشْرُونَ عَرْشًا . وَرَأَيْتُ عَلَى ٱلْعُرُوشِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ شَيْغًا جَالِسِينَ مُتَسَرَّبِايِنَ بِنِيَابٍ بِيضٍ وَعَلَى رُوُّوسِهِمْ أَكَالِيلُ مِنْ ذَهَبٍ . ٥ وَمِنَ ٱلْعَرْشِ يَخْرُجُ بُرُوقٌ وَرُعُودٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ ٱلْعَرْشِ سَبْعَةً مَصَالِحِ نَامِ مُنْفِدَةٌ هِيَ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ ٱللَّهِ ٢ وَفُكَّامَ ٱلْعَرْشِ بَجْرُ رُجَاجٍ شِيْهُ ٱلْبُلُورِ . وَفِي وَسَطِ ٱلْعَرْشِ وَحَوْلَ ٱلْهَرْشِ أَرْبَعَةُ حَبُوانَاتِ مَالْمَاقُ عُبُونًا مِنْ قُلَّام وَمِنْ وَرَا ٧٠٠ وَإِنْ عَنْ وَإِنْ ٱلْأَوْلُ شِبْهُ أُسَدِ وَأَنْ مَوَانُ ٱلنَّالِي شِبْهُ عِيْلِ وَأَنْحُمَوَ إِنْ ٱلنَّالِثُ لَهُ وَجُهُ مُنْ لُ وَجُهِ إِنْسَانٍ وَٱنْحُمَوَانُ

ٱلرَّالِيمُ شِبْهُ نَسْرِ طَائِرِ . ٨ وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيَوَانَاتُ لِكُلِّ وَاحِدْ مِنْهَا سِيَّةُ أَحْبِيَةٍ حَوْلَهَا وَمِنْ دَاخِلِ مَمْلُوَّةٌ عَيُونًا وَلاَ تَزَالُ نَهَارًا وَلَيْلاً فَائِلَةً قُدُّوْسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ ٱلرَّبُ ٱلْإِلٰهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٌ ٱلَّذِي كَانَ قَالْكَائِنُ وَٱلَّذِي يَأْتِي. ٩ وَحِينَهَا نُوْطِي ٱلْحَيَوَانَاتُ هَجْدًا وَكَرَامَةً وَشُكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ ١٠ عَنِرُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَغْظًا فَدَّامَرَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعُرْشِ وَيَسْجُدُونَ لِلْيَّ إِلَى أَبَدِ ٱلْأَبَدِينَ وَيَطْرَحُونَ أَكَالِيَكُمْ ۚ أَمَامَرَ ٱلْعَرْشِ قَائِلِينَ ١١ أَنْتَ مُسْتَحِقٌ أَيُّهَا ٱلرَّبُّ أَنْ تَأْخُذَ ٱلْجَدْ وَٱلْكَرَامَةَ وَٱلْقُدْرَةَ لِأَنَّكَ أَنْتَ خَلَقْتَ كُلَّ ٱلْأَشْيَاءُ وَهِيَ وَإِرَادَتِكَ كَائِيَةٌ وَخُلِقَتْ ٱلأَصْعَاجُ ٱلْخَامِينِ

ا وَرَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ سِفْرًا مَكْتُوبًا مِنْ دَاخِلِ وَمِنْ وَرَاء مَخْنُومًا بِسَبْعَةِ خُنُومٍ. ٢ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا قَوِيًّا يُنَادِي بِصَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ هُوَ مُسْتَعَقِّ أَنْ يَغْتَى السِّارَ وَيَفَكَّ خَنُومَهُ ١٠ فَكُرْ يَسْتَطِعْ الْأَرْضِ وَلاَ تَعَنَّى الْأَرْضِ الْأَرْضِ وَلاَ تَعَنَّى الْأَرْضِ الْأَرْضِ وَلاَ تَعَنَّى الْأَرْضِ اللَّهُ الْمَاعِ وَلاَ عَلَى الْأَرْضِ وَلاَ تَعَنَّى الْأَرْضِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ ال

آ وَرَأَيْتُ فَإِذَا فِي وَسَطِ ٱلشَّيُوخِ خَرُوفُ فَاعُمُ كَأَنَّهُ مَذَبُوخُ اللهِ الشَّيُوخِ خَرُوفُ فَاعُمُ كَأَنَّهُ مَذَبُوخُ اللهِ الشَّيْوِخِ خَرُوفُ فَاعُمُ كَأَنَّهُ مَذَبُوخُ اللهِ اللهِ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ اللهِ اللهِ سَبْعَةُ أَرْوَاحِ اللهِ الدُرْسَلَةُ إِلَى كُلِّ الْأَرْضِ ، ٧ فَأَتَى وَأَخَذَ ٱلسَّفْرَ مِنْ يَبِينِ الْجُرَاسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، ٨ وَلَمَا أَخَذَ ٱلسَّفْرَ خَرَّتِ يَبِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، ٨ وَلَمَا أَخَذَ ٱلسَّفْرَ خَرَّتِ يَبِينِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ ، ٨ وَلَمَا أَخَذَ ٱلسَّفْرَ خَرَّتِ يَبْعِينِ الْجُرَوفِ وَهُمْ كُلُ وَاحِدٍ قِيقًا رَاتُ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهَبِ الْمُعَرِّوفِ وَهُمْ كُلُ وَاحِدٍ قِيقًا رَاتُ وَجَامَاتُ مِنْ ذَهَبِ

مَمْ لُوَّةٌ كَخُورًا فِي صَلَوَاتُ ٱلْقِدِّيسِينَ • ٩ وَهُمْ يَتْرَنَّهُونَ تَرْنِيهَةً جَدِيدَةً قَائِلِينَ مُسْتَحِقٌ أَنْتَ أَنْ تَأْخُذَ ٱلسِّفْرَ وَتَغْتَحَ خُنُومَهُ لِأَنَّكَ نُهِ مِنْ قُطْنَارَ يْنَا لِلَّهِ بِدَمِكَ مِنْ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبٍ فَأُمَّةٍ ١٠ وَجَعَلْتَنَا لِإِلْهِنَا مُلُوكًا وَكَهَنَّهُ فَسَنَمْ لِكُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ١١٠ وَنَظَرْتُ وَسَمِعْتُ صَوْتَ مَلاَئِكَةٍ كَثِيرِينَ حَوْلَ ٱلْعَرْش وَأَكْبُواَنَاتِ وَأَلشُّيُوخِ وَكَانَ عَدَدُهُمْ رَبَوَاتِ رَبَوَاتٍ رَبَوَاتٍ وَأُلُوفَ أَلُوفِ ١٢ قَائِلِينَ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ مُسْتَحِقٌّ هُوَ ٱلْخَرُوفُ ٱلْمَذَابُوحُ أَنْ يَأْخُذَ ٱلْقَدْرَةَ وَٱلْغَنِي وَٱلْحِكْمَةَ وَالْهُوَّةِ وَالْكُرَامَةَ وَالْمَجْدَ وَالْبُرَكَةَ ١٠٠ وَكُلُّ خَلِيقَةٍ مِنَّا فِي ٱلسَّمَاءُ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ وَتَحْتَ ٱلْأَرْضِ وَمَا عَلَى ٱلْبُحْرِ كُلُّ مَا فِيهَا سَمِعْنُهُ ۚ قَائِلَةً . لِلْجَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَلِنْحَرُوفِ ٱلْبُرَكَةُ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْعَجِدُ وَٱلسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ ٱلْاَبَدِينَ ١٤ وَكَانَتِ ٱلْخَيْوَانَاتُ ٱلْأَرْبَعَةُ نَقُولُ آمِينَ . وَٱلشُّيُوخُ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ خَرُولَ وَسَجَدُولَ

الْيِّ إِلَى أَبْدِ ٱلْآبِدِينَ

### ٱلْآصُّائِ ٱلسَّادِسُ

ا وَاَظَرْتُ لَمَّا فَقَحَ آكُنَّرُوفُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْخُنُومِ
السَّبُعَةِ وَسَمِعْتُ وَاحِلًا مِنَ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَيْوَالَاتِ فَائِلاً
كَصَوْتِ رَعْدِ هَلُمَّ وَانْظُلْ ٢٠ فَنَظَرْتُ وَإِذَا فَرَسُ الْفَرْتُ وَقَدْ أَعْطِيرَ إِللَّالِلاً اللَّهِ مَعَهُ قَوْسُ وَقَدْ أَعْطِيرَ إِللَّالِلاً وَخَرَجَ غَالِيًا وَلِكِيْ يَعْلَيب

ا وَلَمْنَا فَتَمَّ الْكُنَّمَ النَّانِيَ سَمِعْتُ الْحُبَوَانَ النَّانِيَ وَعَنْ الْحُبَوَانَ النَّانِيَ وَالْمُأْلِيَ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُأْلِينِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنِهُمْ وَاللَّهُ وَمُؤْمِنِهُمْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِيلُولُونَ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْ

هُ وَلَمَّا فَقَعَ آلِخُتُمُ ٱلنَّالِثَ سَمِعْتُ ٱلْحُيَّوَانَ ٱلنَّالِثَ فَائِلًا هَلَمُ وَلَمَّا فَقَعَ آلِخُتُمُ النَّالِثَ وَإِذَا فَرَسْ آسُودُ وَأَنْجَالِسُ عَلَبْهِ مَعَهُ مِيزَانَ فِي يَدِهِ ١٠ وَسَمِعْتُ صَوْنًا فِي وَسَطِ عَلَبْهِ مَعَهُ مَا يَنْ وَسَطِ الْأَرْبَعَةِ ٱلْحُيوَانَاتِ قَائِلاً أَيْمُنْهَا أَنْ فَنْ مِدِينَارِ وَٱللَّثُ الْمُنْهَا أَنْ فَنْ مِدِينَارِ وَٱللَّثُ

تَمَانِيُّ شَعِيرٍ بِدِيمَارٍ وَأَمَّا ٱلرَّبِيتَ وَالْخَبَرُ فَلاَ اَضَرَّهُمَا الرَّابِعِ سَمِعْتُ صَوْتَ الْحُبَوانِ الرَّابِعِ سَمِعْتُ صَوْتَ الْحُبَوانِ الرَّابِعِ فَائِلًا مَلْمِ وَانْظُرْ وَ لَا فَنظُرْتُ وَإِذَا فَرَسَ الرَّابِعِ فَائِلًا مَلْمِ وَانْظُرْ وَ لَا فَنظُرْتُ وَإِذَا فَرَسَ الْحُفَى وَالْمَاوِيةُ اَنْبَعَهُ الْمُوتُ وَالْهَاوِيةُ اَنْبَعَهُ الْمُوتِ وَالْحُوسِ اللَّرْضِ الْنَ يَقْتُلُا بِالسَّيْفِ وَالْمُوتِ وَابُوحُوشِ الْأَرْضِ الْنَ يَقْتُلُا بِالسَّيْفِ وَالْمُوتِ وَابُوحُوشِ الْأَرْضِ الْمَنْ عَقْدَ الْمُذَاتِ الْمُدَاتِ الْمُدَاتِ وَالْمُوتِ وَابُوحُوشِ الْأَرْضِ اللَّهُ وَمِنْ أَجْلِ اللَّهُ وَمِنْ أَوْلَ اللَّهُ وَمِنْ أَلْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُوالِقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُو

لاَ نَقْضِي وَنَنْتَغِيرُ لِدِمَائِنَا مِنَ ٱلسَّاكَذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ اللَّهِ فَعْمُ الْأَرْضِ اللَّهِ فَعْمُ أَنْ اللَّهُ وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ بَسْنَرِ مِحُولً وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ بَسْنَرِ مِحُولً وَقِيلَ لَهُمْ أَنْ بَسْنَرِ مِحُولً وَمَانًا بَسِيرًا أَيْضًا حَتَى يَكْمَلَ ٱلْعَبِيدُ رُفْنَا وَهُمْ وَإِذْ وَقَالُومُ مَا الْعَبِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مُ وَإِذْ وَتَالَّمُ مُ الْعَبِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مَ الْمُعْمِدُ وَاللَّهُ مَا الْعَتِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مَ الْمُعْمِدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مَ الْمُعْمَدُ وَاللَّهُ مَا الْعَتِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مَا الْعَتِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمَلُّوا مِثْلُمُ مَا الْعَتِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمْلُوا مِثْلُمُ مَا الْعَتِيدُ وَنَ أَنْ يُتَمْلُوا مِثْلُمُ مَا الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلِدُونَ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

١٢ وَنَظَرْتُ لَمَّا فَقَعَ ٱلْخُتُمُ ٱلسَّادِسَ وَإِذَا زَلْرَلَةٌ

عَظِيمَةُ مُدَنَّتُ وَأَلسَّمْسُ صَارَتْ سَوْدَاء كَمِسْمِ مِنْ شَعْر وَالْقَدَرُ صَارَ كَأَلَدُم ١٢ وَخُجُومُ ٱلسَّمَاء سَقَطَتْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمَّا تَطْرَحُ شَجَرَهُ ٱلنَّينِ سُقَاطَهَا إِذَا هَرَّتُهَا ريخ عَظِيمَةُ ١٤ قَالَسَالُهُ اللَّهُ اللّ وَّكُلْ جَبَلِ وَجَزِيرَةِ تَزَحْزُحَا مِنْ مَوْضِهِهِمَا. ٥ اوَمُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَٱلْمُفْلَمَالِهِ وَٱلْأَعْنِيَالِهِ وَٱلْأَمْرَالِهِ وَٱلْأَقْوِيَالِهِ وَكُلُّ عَبْدٍ وَكُلُّ حُرُّ أَخْفَوْا أَنْفُسَهُمْ فِي ٱلْمُغَايِرِ وَفِي صُخُورٍ ٱلْحِبَالِ ١٦ وَهُرْ يَقُولُونَ لِلْجِبَالِ وَٱلصُّخُورِ ٱسْفُطِي عَلَيْنَاً وَلَّخْفِينَا عَنْ وَجْهِ ٱلْمُبَالِسِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَعَنْ غَضَبِ أَنْ وَفِ ١٧ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءً يَوْمُ غَضَبِهِ ٱلْعَظٰيمُ وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ٱلْوُقُوفَ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلسَّايِعُ

ا وَبَعْدَ هٰذَا رَأَيْتُ أَرْبَعَةَ مَلاَئِكَةِ وَافِينَ عَلَى أَرْبَع زَكَابًا ٱلْأَرْضِ مُهْسِكِينَ أَرْبَعَ رِيَاحٍ ٱلْأَرْضِ لِكِيْ لاَ تَهُبَّ رِبِح عَلَى ٱلْأَرْضِ وَلاَ عَلَى ٱلْجُرِ وَلاَ عَلَى

شَجَرَةٍ مَا ٢٠ وَرَأَيْتُ مَلاَكًا آخَرَ طَالِعًا مِنْ مَشْرِقِ ٱلشُّهْسِ مَعَهُ خَنْمُ ٱللَّهِ ٱلْحَيُّ فَنَاكِتِ بِصَوْتِ عَظِيمٍ إِلَى ٱلْمَلَائِكَةِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلَّذِينَ أَعْطُوا أَن يَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَٱلْغِمَرَ ٢ قَائِلاً لاَ نَضُرُّوا ٱلْأَرْضَ وَلاَ ٱلْعُمْرَ وَلاَ ٱلْأَشْعِارَ حَتَّى غَنْهَ عَبِيدَ إِلْهِنَا عَلَى حِبَاهِمٍ . ٤ وَسَمِينَتُ عَدَدَ ٱلْعَفْنُومِينَ مِنْهُ ۖ قَلْرُبَعِينَ أَنَّا اللَّهِ عَنْومِينَ مِنْ كُلِّ سِبْطٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. • مِنْ سِبْطِ يَهُوذَا ٱنْنَا عَشَرَ ٱلْفُ عَنْدُوم . مِنْ سِيْطِ رَأُوسِنَ ٱنْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْمُومٍ . مِنْ سِبْطِ جَادٍ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ هَغَنُومٍ . ٦ مِنْ سِيْطِ أَشْيِرَ ٱثْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَنْمُومٍ . مِنْ سِيْطِ نَفْتَالِي أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَغْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ مَنَسَّى أَثْنَا حَشَرَ أَلْفَ مَنْنُومٍ . مِنْ سِبْطِ شَمْعُونَ أَثْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَنُّومٍ . مِنْ سِبْطِ لَاوِي أَثْنَا حَشَرَ أَلْفَ عَغَنُومٍ . مِنْ سَبْطِ يَسَّاكُرَ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَ عَنْنُومٍ . ٨ مِنْ سِبْطِ زَبُولُونَ أَثْنًا عَشَرَ أَلْفَ عَنُومٍ . مِنْ سِبْطِ يُوبِيفَ

النَّهُ اللَّهُ عَشَرَ ٱللَّهُ عَنْهُومٍ . مِنْ سِبْطِ بِنْيَامِينَ ٱلنَّا عَبِشَرَ ٩ بَعْدَ هَلَا نَظَرْتُ وَإِذَا جَمْعٌ كَنْيِرْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ أَنْ يَعْدُهُ مِنْ كُلُ ٱلْأَمْمِ وَٱلْفَبَائِلِ وَٱلشَّعُوبِ وَ لَأَلْسِنَةِ وَاقِنُونَ أَمَّامَ ٱلْعَرْشِ وَأَمَّامَ ٱلْغُرُوفِ مُنَسَرَ بِلِينَ بِثْيَابِ بِيضٍ وَفِي أَيْدِيهِمْ سَعَفُ ٱلْغُلْلِ ١٠ وَهُم يَصْرُخُونَ بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِايِنَ أَكْنَلَاصُ لِإِلْهَنَا ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْمَرْشِ وَالْفَرُوفِ • ١١ وَجَيِيمُ ٱلْمَلَائِكَةِ كَانُوا وَاقْفِينَ حَوْلَ ٱلْمَرْشِ وَٱلشُّهُوخِ وَأَكْمُ وَآلَاتِ ٱلْأَرْبَعَةِ وَخَرُوا أَمَامَ ٱلْمَرْشِ عَلَى وُجُوهِمْ وَسَجَدُوا لِلهِ ١٢ قَائِلِينَ آمِينَ. ٱلْبَرَكَةُ وَٱلْفَجْدُ وَٱلْجَكْمَةُ وَٱلشَّكْرُ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ وَٱلْقُوَّةُ لِالْهِمَا إِلَى أَبَد ٱلْأَمْدِينَ . آمِينَ . ١٠ وَأَجَابَ وَلِحِدُ مِنَ ٱلشُّيُوخِ قَائِلًا لِي هُوُّلًا ٱلْمُنَسَرُ لُمُونَ بِٱلنِّمَابِ ٱلْبِيضِ مَنْ هُمْ وَمِنْ أَيْنَ أَتَوْلِ ١٤٠ فَقُلْتُ لَهُ يَا سَيِّكُ أَنْتَ نِهَاكُمْ. فَقَالَ لِي هُولُلا هُمُ ٱلَّذِينَ أَتَوْل مِنَ ٱلضَّيْفَةِ

الْهُ ظِيبِهِ فِي وَقَدْ غَسَّانُوا ثِيَابَهُمْ وَسَضُوا ثِيَابَهُمْ فِي دَم الْغَرُوفِ. ٥١ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ هُمْ أَ مَامَ عَرْشِ اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلاً فِي هَيْكُمُهِ وَلَا خَلِي أَمْ اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا وَلَيْلاً فِي هَيْكُمُهِ وَلَا خَلَى اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ نَهَارًا اللهِ وَكَيْدُ مُونَهُ اللهِ وَلَيْلاً فِي هَيْكُمُ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهِمُ اللهَّهُ اللهَ يَعْوَمُ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهِمُ اللهَّهُ اللهَ اللهِ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهِمُ اللهَّهُ اللهَّهُ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهِمُ اللهَّهُ اللهُ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهِمُ اللهَ اللهُ وَلَا نَقَعْ عَلَيْهُمُ اللهَ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلِلْكُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

## ٱلأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ

ا وَلَمَّا فَتَحَ ٱلْخَنَمُ ٱلسَّابِعَ حَدَثَ سَكُوتَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَعُو رَضْفِ سَاعَةِ مَ وَرَأَيْثُ ٱلسَّبَعَةَ ٱلْمَلاَكَةَ ٱلَّذِينَ بَعْفُونَ أَمَامَ ٱللهِ وَفَدْ أَعْطُوا سَبْعَةَ أَبُواقٍ مَ وَجَاءَ مَلَاكُ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذَجَ وَمَعَهُ مِنْجَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلَكُ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذَجَ وَمَعَهُ مِنْجَرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ مَلَكُ آخَرُ وَوَقَفَ عِنْدَ ٱلْمَذَجَ وَمَعَهُ مِنْ صَلُواتِ ٱلْقِدِيسِينَ مَلْكُ أَنْ الْعَرْشِ مَا مَامِ الْقَدِيسِينَ عَلَى مَذْجَ ٱلذَّهَبِ ٱللَّذِيكِ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ مَ جَدِورِمَ عَلَى مَذْجَ ٱلذَّهِبِ ٱللَّذِيكِ أَمَامَ ٱلْعَرْشِ مِنْ يَدِ خَدَورِمَ الْعَرْشِ مَعْ صَلَواتِ ٱلْقَدِيسِينَ مِنْ يَدِ خَدَورِمَ مَعْ صَلَواتِ ٱلْقَدِيسِينَ مِنْ يَدِ خَدَورِمَ مَعْ صَلَواتِ ٱلْقَدِيسِينَ مِنْ يَدِ خَدَورِمَ مَنْ مَلَواتِ ٱلْقَدِيسِينَ مِنْ يَدِ

ٱلْهَلَاكِ أَمَامَ ٱللهِ • فَمَّ أَخَذَ ٱلْهَلَاكُ ٱلْمُجَزَةَ وَمَلَّاهَا مِنْ نَامِ ٱلْهَذْجَ عَلَّالْهَاهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ فَحَدَّثَتْ أَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَرُوقٌ وَزَلْزَلَةٌ

ا ثُمَّ بَوَقَ ٱلْمَلاَكُ ٱلثَّالِثُ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَا عَلَى ثَلَثِ فَسَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَا عَلَى ثُلُثِ عَلَى ثُلُثِ مَتَّفِيدٌ كَمِصْمَاحٍ وَوَقَعَ عَلَى ثُلُثِ ٱلْمُؤْكِبِ يُدْعَى ٱلْأَنْهَا وَعَلَى بَيَا بِيعِ ٱلْمِيَاهِ الوَّسُمُ ٱلْكُوْكَبِ يُدْعَى ٱلْأَفْسِنَةِ بِنَ فَصَارَ ثُلُثُ ٱلْمِيَاهِ ٱفْسَنَتِينًا وَمَاتَ كَثْيِرُونَ ٱلْمَيَاهِ أَفْسَنَتِينًا وَمَاتَ كَثْيِرُونَ ٱلْمَيَاهِ أَفْسَنَتِينًا وَمَاتَ كَثْيِرُونَ مَنْ الْمَيْنَاةِ وَمَاتَ كَثْيِرُونَ مَنْ الْمُعَلِيدُ وَلَا الْمَيْنَا وَمَاتَ كَثْيِرُونَ مَنْ الْمَيْنَاةِ مَاتَ كَثْنِيرُونَ أَنْ الْمَيْنَاةِ مَا الْمَيْنَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُونَ مَنْ الْمُعْمَاحِ مُنْ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُونَ مَنْ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُونَ مَنْ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُ وَنَ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُ وَلَى الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُ وَلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُ وَلَى اللّٰمَالِيمِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْنِيرُ وَلَى اللّٰمَالَةُ الْمُعْلَى اللّٰمِينَاةُ مَا اللّٰمَالَةُ الْمُعْلَى اللّٰمَالَةُ اللّٰمُ الْمُعْلَى اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِينَاةُ وَمَاتَ كَثْمِيلُ وَاللّٰمِينَا وَالْمَالِمُ الْمُعْلَى اللّٰمَالِيمِ اللّٰمِينَاةُ وَالْمُعْلَى اللّٰمِينَا وَمَاتَ كَثْمِينَا وَالْمَالِمُ اللّٰمُ الْمُعْلَى اللّٰمَالَةُ الْمُعْلَى اللّٰمِينَا وَالْمَالَةُ الْمُعْلَى الْمَالِيمِ اللّٰمِينَا وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُ وَلَيْعِيلُ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ اللْمِيلَامِ اللّٰمِيلَامِ اللّٰمِيلَامِ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

مِنَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْهِيَاءِ لِأَنَّهَا صَارَتْ مُرَّةً أَدَّ أَنَّا ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْهَلَاكُ ٱلرَّالِيعُ فَضُرِبَ ثُلُمْثُ الشَّيْسِ وَثُلُثُ الْقَهَرِ وَثُلُثُ ٱلنَّعُومِ حَتَّى يُظْلِمَ ثُلُمْنَ وَالنَّهَامُ لاَ يُضِيُ ثُلُثُهُ وَاللَّيْلُ كَذَلِكَ ١٦٠ ثُمَّ نَظَرْتُ وَسَمِعْتُ مَلَاكًا طَائِرًا فِي وَسَطِ ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا بِصَوْتِ عَظِيمٍ وَيْلٌ وَيْلٌ وَيْلٌ السَّاكِينَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ أَجْلِ بَقِيَّةِ أَصْوَاتِ أَبْوَلِقِ النَّلَيْةِ الْهَلَائِكَةِ الْهُرُضِ مِنْ أَجْلِ بَقِيَّةِ أَصْوَاتٍ أَبْوَلِقِ النَّلَيْةِ الْهَلَائِكَةِ الْهُرَانِ مِعِينَ

## ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّاسِعُ

ا ثُمَّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلْخَامِسُ فَرَأَيْكَ كُوْكَباً قَدْ سَقَطَ مِنَ ٱلسَّمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ وَأَعْطِيَ مِفْتَاحَ بَيْرِ ٱلْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانُ مِنَ ٱلْبَيْرِ الْهَاوِيَةِ فَصَعِدَ دُخَانُ مِنَ ٱلْبَيْرِ كَلُونَ عَظِيمٍ فَأَظْلَبَتِ ٱلشَّاسُ وَٱلْجُوثُ مِنْ كَدُخَانِ أَتُونِ عَظِيمٍ فَأَظْلَبَتِ ٱلشَّاسُ وَٱلْجُوثُ مِنْ دُخَانِ آلْبِيرِ وَمِنَ ٱلدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ مُنْ فَأَعْطِيَ سَلْطَانِ عَلَى الدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْطِيَ سَلْطَانِ مَنَ الدُّخَانِ خَرَجَ جَرَادٌ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَأَعْلَى سَلْطَانِ مِنْ فَأَعْلِيمِ الْأَرْضِ سَلْطَانِ مِنْ فَالْمُرْضِ سَلْطَانِ مِنْ الْدُّخَانِ وَمُ اللَّهُ وَالْمَانِ فَا الْمُؤْفِ

عَوَقِيلَ لَهُ أَنْ لاَ يَضُرَّ عُشْبَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ شَيْعًا أَخْضَرَ وَلاَ شَجَرَةً مَا إِلاَّ ٱلنَّاسَ فَقَطِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ خَنْمُ ٱللهِ عَلَى حِبَاهِهِمْ • ٥ قَأْعُطِيَ أَنْ لاَ يَقْتُلُهُمْ بَلْ أَنْ يَتَعَذَّبُوا خَيْسَةَ أَشْهُر. وَعَلَابُهُ كَعَلَابِ عَقْرَبِ إِذَا لَدَعَ إِنْسَانًا، ٦ وَفِي تِلْكَ ٱلْأَيَّامِ سَيَعَلْلُبُ ٱلنَّاسُ ٱلْمَوْتَ وَلاَ يَعِدُونَهُ وَيَرْغَبُونَ أَنْ يَهُونُوا فَبَرُّرُبُ ٱلْهَوْثُ مِنْهُمْ ٧٠ وَشَكُلُ ٱلْجُرَادِ شِيهُ خَيْلِ مُهَيِّلًا فِي الْحُرْبِ وَعَلَى رُوْوسِهَا كَأْكَالِلَ شِبْهِ ٱلنَّامَبِ وَوُجُوهُهَا كَوُجُوهِ ٱلنَّاسِ ٨ وَكَانَ لَهَا شَهْرُ كَشَهُرْ ٱلنِّسَاءُ وَكَانَتْ أَسْنَانَهَا كَأَسْنَانِ ٱلْأُسُودِ. ٩ وَكَانَ لَهَا دُرُوغُ كَدُرُوعٍ مِنْ حَدِيدٍ وَصَوْتُ أَخْفِيمًا كَصَوْتِ مَرْكَبَاتِ خَبْل كَذِيرَةِ فَجْرِبِ إِلَى فِتَالٍ. ١٠ وَلَهَا أَذْنَابُ شِيْهُ ٱلْمُقَارِبِ وَكَانَتْ فِي أَذْنَايِهِــَا حُمَاتُ وَسُلْطَانُهَا أَنْ تُؤْذِي ٱلنَّاسَ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ. ١١ وَلَهَا مَلَاكُ ٱلْهَاوِيَةِ مَلِكًا عَلَيْهَا ٱللهُ بِٱلْعِبْرَانِيَّةِ أَبْدُونَ وَلَهُ بِٱلْيُونَا بِلَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَبُولَيْمُونَ ١٦ ٱلْوَيْلُ ٱلْوَاحِدُ مَضَى هُوَذَا يَأْتِي وَبِالْآنِ أَيْضًا بَعْدَ هٰلَا إِ

١٢ أُمُّ بَوَّقَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّادِسُ فَسَمِعْتُ صَوْتًا وَاحِلًا مِنْ أَرْبَعَهِ قُرُونِ مَذْتَحِ ٱلذَّهَبِ ٱلَّذِي أَمَامَ ٱللهِ ١٤ قَائِلاً لِلْمَلَاكِ ٱلسَّادِسِ ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْبُوقُ فُكَّ ٱلْأَرْبَعَةَ ٱلْمَلاَيَكَةِ ٱلْمُقَبِّدِينَ عِنْدَ ٱلنَّهِرِ ٱلْعَظِيمِ ٱلْفَرَاتِ ٥ ا فَأَنْفَكَّ ٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْمَلَاتِكَةِ ٱلْمُعَدُّونَ لِلسَّاعَةِ وَلَابُوْمِ وَّالنُّهُ إِن وَالسَّنَةِ لِكِيْ يَقْتُلُوا ثُلُثَ ٱلنَّاسِ ١٦٠ وَعَدَدُ جُبُوشِ ٱلْفُرْسَانِ مِئْنَا أَلْفِ أَلْفِ. وَأَنَا سَيَعْتُ عَدَدُهُمْ ١٧ وَهُكَلَا رَأْ يُثُ ٱلْخُيْلُ فِي ٱلرُّوْيَا وَٱلْجَالِسِينَ عَلَيْهَا. لَمْ دُرُوغٌ نَارِيَّةٌ وَأَسْمَا نَعُونيَّةٌ وَكِهْرِيثِيَّةٌ وَرَوُّوسُ ٱلْخَيْل مُكُرُّوُوسِ ٱلْأُسُودِ وَمِنْ أَفْهَاهِهَا يَخْرُجُ مَامِنَ وَدُخَالَ وَكَابِرِيتُ ١٨٠ مِنْ هَذِهِ ٱلتَّلْنَةَ قُتِلَ ثُلُثُ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلنَّارِ وَٱلدُّخَانِ وَٱلْكِبْرِيثِ ٱلْخَارِجَةِ مِنْ أَفْوَاهِمَا ١٩٠ فَإِنَّ سُلْطَانَهَا هُوَ فِي أَفْوَاهِمَا وَفِي أَذْنَاهِمَا لِأَنَّ أَذْنَابَهَا شِبْهُ ٱلْحَيَّاتِ وَلَهَا رُوُوسٌ وَمَهَا تَضُرُّهُ ٢٠ مَ أَمَّا بَقِيَّةُ ٱلنَّاس الذين لَمْ يُعْتَلُوا بِهِذِهِ الضَّرَبَاتِ فَلَمْ يَنُونُوا عَنْ أَعْبَالِ اللهِ الْذَهِبِ وَأَصْنَامِ الذَّهَبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ا ثُمْ رَأَيْتُ مَلَا كَا اَخَرِ قَوْيَا نَازِلا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مُتَسَرَّبِلاً بِسَعَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قَرْحَ وَوَجُهُ مُكَالْشُسِ مَتَسَرَّبِلاً بَسَعَابَةِ وَعَلَى رَأْسِهِ قَوْسُ قَرْحَ وَوَجُهُ كَالْشُسِ وَرَجُلاهُ كَمْ مَوْدَيْ نَاسِ ٢ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ سِفْرُ صَغِيرُ مَعْفِر فَوْضَعَ رِجُلَهُ ٱلْدِهْ عَلَى الْكُر وَٱلْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَٱلْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَالْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَالْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَالْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَالْمُسْرَى عَلَى الْمُعْدِد مَا مَرْحَ لَكُمْ وَالْمُسْرَى عَلَى الْكُر وَالسَّبْعَة مَا مَرَحَ لَكُمْ اللَّهُ وَلَا مَنَ السَّبْعَة مَا مَكُلْمَتِ الرَّعُودُ ٱلسَّبْعَة مِأْصُواتِهَا كُسُنُ مُرْمِعًا أَنْ أَكُمْ مَا تَكُلْمَتِ الرَّعُودُ ٱلسَّبْعَة مِنَ السَّبْعَة وَلَا تَكُلْمَتِ الرَّعُودُ ٱلسَّبْعَة مِنَ السَّمَاءُ قَائِلاً فِي الْمُعْدِد السَّبْعَة وَلا تَكُلْمَتِ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا تَكُلْمُتُ اللَّهُ فَوْدُ ٱلسَّبْعَة وَلاَ تَكُلْمُتُ اللَّهُ فَي مَا تَكُلُمْتُ اللَّهُ عَوْدُ ٱلسَّبْعَة وَلاَ تَكُلُمْتُ اللَّهُ فَي مَا تَكُلُمْتُ اللَّهُ فَا اللَّهُ عَلَى الْسَبْعَة وَلاَ تَكُلُمْ فَي اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ وَلَا تَكُلُمُ مَا تَكُلُمُتُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَكُلُمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا السَّمْعَة وَلَا تَكُلُمُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا تَكُلُمُ فَلَا تَعَلِيلُا فَي الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَي اللَّهُ وَلَا تَكُلُمُ مَا تَكُلُمُ مَا تَكُلُمُ مِنَ السَّامِة وَلَا تَكُلُمُ وَلَا تَكُلُمُ وَلَا تَكُلُمُ اللَّهُ فَلَا تَعْدَلُهُ اللَّهُ فَالْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ وَلَا الْمُعْمِلُهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمِلُهُ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُهُ اللْمُعْمِلُهُ اللْم

ه وَإِلْمَلَاكُ ٱلَّذِي رَأَيْنَهُ وَاقِفًا عَلَى ٱلْهُرْ وَعَلَى ٱلْأَرْضِ رَفِعَ أَيْدُ ٱلْآرْضِ رَفَعَ أَيْدَ ٱلْآبِدِينَ الْفَيْ إِلَى ٱلسَّمَاءَ وَمَا فِيهَا وَٱلْآرْضَ وَمَا فِيهَا وَٱلْجُرْ وَمَا فِيهَا وَٱلْجُرْ وَمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَكُونُ زَمَانِ بَهِ الْآرْضَ وَمَا فِيهَا وَٱلْجُرْ وَمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَكُونُ زَمَانِ بَهِ الْآرْضَ وَمَا فِيهَ أَيَّامٍ صَوْتِ ٱلْمَلَاكِ ٱلسَّامِعِ فَنَى أَزْمَعَ أَنْ يُبُوقَى يَنِمُ أَيْمًا صَوْتِ ٱلْمُلَاكِ ٱلسَّامِعِ فَنَى أَزْمَعَ أَنْ يُبُوقَى يَنِمُ أَيْفًا سِرْ ٱللهِ كَمَا بَشَرَ عَبِيدَهُ ٱلْأَنْبِياء

٨ وَالصَّوْتُ اللَّذِي كُنْتُ قَدْ سَعْتُهُ مِنَ السَّمَاءِ كَلَّوْمِ الْمَعْتُهُ مِنَ السَّمَاءِ كَلَّوْمِ الْمَعْتِ الْمَعْتِر الْمَعْتُونِ الْمَعْتِر الْمَعْتُونِ الْمَعْتُونِ الْمَعْتُونِ الْمَعْتُونِ الْمَعْتُونِ الْمَعْتُونِ السَّعْرِ وَعَلَى الْمُؤْرِضِ وَعَلَى الْمُلَاكِ الْمُواقِفِ عَلَى الْمَعْرِ وَعَلَى اللَّهْ الْمُلَاكِ قَائِلًا لَهُ أَعْطِنِي السَّغْر الصَّغْيِر. ﴿ فَلَكَ مُرَّا وَلَكَنَّهُ فِي فَنَالَ لِي خُدْهُ وَكُلُهُ فَسَعَعْمَلُ جَوْفَكَ مُرَّا وَلَكَنَّهُ فِي فَنَالَ لِي خُدْهُ وَكُلُهُ فَسَعَعْمَلُ جَوْفَكَ مُرَّا وَلَكَنَّهُ فِي فَنَالَ فِي خُلُوا فَنَالَ فِي خُلُوا كَالْعَسَلِ ﴿ ١٠ فَأَخَذَتُ السِّغْرِ مَنِ يَدِ الْمُلَاكِ وَأَكَلَتْهُ فَكَانَ فِي مُلَّا وَلَكَنَّهُ فَكَانَ فِي مُلْوا الْفَعَالَ اللَّهُ مَا الْمُلَاكِ وَأَكُلْتُهُ صَارَ جَوْفِي مُرَّا ﴿ الْفَعَالَ لَي خُدُهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى شُعُومِ وَأَمْ مَ وَالْسِنَةِ لِي يَعِبُ أَنَّلُكَ نَتَنَبَّلُ أَيْضًا عَلَى شُعُومِ وَأَمْ مَ وَأَلْسِنَةً لِي تَعْمُ وَلَا اللَّهُ مَا عَلَى شُعُومِ وَا مُعْمَ وَالْسِنَةِ لِي تَعِبُ أَنَّاكَ نَتَنَابًا أَيْضًا عَلَى شُعُومِ وَأَمْمَ وَالْسِنَةِ فَيَالَ لَكِنَا فَعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكِولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعُولِ وَالْمُ الْمُؤْمِلِ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُلْكُ اللْمُلُولِ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْ

وَمُلُوكِ كَثِيرِينَ

ٱلْآصْائح ٱلْحَادِيَ عَشَرَ

ا ثُمَّ أُعْطِيتُ قُصَبَةَ شِبَّةً عَصًا وَوَقَفَ ٱلْهَلَاكُ قَائِلًا لِي قُمْرُ وَوْسِ هَيْكُلَ ٱللَّهِ تَأْلْمَذُنَّجَ وَٱلسَّاجِدِينَ فيهِ. ٢ مَلَّمًا ٱلدَّارُ ٱلَّتِي هِيَ خَارِجِ ٱلْهَيْكُلِ فَٱطْرَحْهَا خَارِجًا وَلا تَقِسْمًا لِأَنْهِا قَدْ أَعْطَيَتُ لِلْأَمْمِ وَسَيَدُوسُونَ ٱلْمَدِينَةَ ٱلْمُفَدَّسَةَ ٱلْثَيْنِ فَأَرْبَعِينَ شَهْرًا ٢ وَسَأَعْطِي لِشَاهِدِيٌّ فَيَنَّهُ ۚ أَن أَلْنًا وَمِيَّتِين وَسِيِّينَ يَوْمًا لَاإِسَيْنِ مُسُوحًا ٤٠ هُذَانِ هُمَا ٱلزَّيْةُونَان وَٱلْمَنَارَتَان ٱلْفَائِيَةَانِ أَمَامَ رَبِّ ٱلْأَرْضِ. ۚ وَإِنْ كَانَ أَحَدْ بُرِيدُ أَنْ يُوْدِيَهُمَا غَرْبُجُ نَارُ مِنْ فَمِهِمَا وَأَحُلُ أَعْلَامُهُمَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُ بُرِيدُ أَنْ يُؤْذِيَهُمَا فَهَكَذَا لَا بُدَّ أَنَّهُ يُقْتَلُ ٦٠ هٰلَـَان لَهُمَا ٱلسُّلْطَانُ أَنْ يُعْلِقَا ٱلسَّمَاءَ حَتَّى لَا تُمْطِرَ مَعَلَزًا فِي أَيَّامِ نَمُوَّيْهِمِنَا وَلَهُمَا سُلْطَانُ عَلَى ٱلْمِيَاهِ أَنْ يُحَوَّلُاهَا إِلَى دَمِ وَأَنْ يَضْرِبَا ٱلْأَرْضَ

بَكُلُّ ضَرْبَةٍ كُلُّمَا أَرَادًا . ٧ وَمَتَى تَمَّمَا شَهَادَتَهُمَا فَٱلْوَحْشُ ٱلصَّاعِدَ مِنَ ٱلْهَاوِيَةِ سَيَصْنَعُ مَعَهُمَا حَرْبًا وَيَعْلَبُهُمَا وَيَقْتُلُهُمَا ٥٨ وَتَكُونُ جُثْتَاهُمَا عَلَى شَارِعِ ٱلْهَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ٱلَّتِي تُدْعَى رُوحِيًّا سَدُومَ وَمِصْرَ حَيثُ صُلِبَرَبُّا أَيْضًا ، و وَيَنظُرُ أَنَاسٌ مِنَ ٱلشَّعُوبِ عُ لْفَهَائِل طَالْأَلْسِنَةِ طَالْأُهُمَ حِنْتَيْهَمَا ثَلْنَةِ أَيَّام وَنِصْفًا وَلاَ يَدَعُونَ جُنَّتَهُما تُوضَعَانِ فِي قُبُورِ ١٠٠ وَيَشْمَتُ رِبِمِكَ ٱلسَّاكِنُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَبَتَهَلَّلُونَ وَيَرْسِلُونَ هَدَايَا بَعْضُهُمْ لِيَعْضِ لِأَنَّ هَذَينِ ٱلنَّبِيِّيْنِ كَامَا قَدْ عَذَّ بَا ٱلسَّاكِذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، ١١ ثُمَّ بَعْدَ ٱلتَّانَةِ ٱلْأَيَّامِ وَ النِّصْفِ دَخَلَ فِيهِمَا رُوحُ حَبُوقٍ مِنَ ٱللَّهِ فَوَقَفَا عَلَى أَرْجُلِهِمَا وَوَفَعَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى ٱلَّذِينَ كَانُوا يَنْظُرُونَهَا. ١٢ وَسَعِوا صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلسَّمَا ﴿ قَائِلًا لَهُمَا ٱصْعَلَا إِلَى هُمِنَا فَصَعِلًا إِلَى ٱلسَّمَاءَ فِي ٱلسَّعَابَةِ وَنَظَرَهُمَا أَمْلَاوُ مُهَا ١٠٠ وَفِي تِالْكَ ٱلسَّاعَةِ حَدَّثَتْ زَازَلَةٌ عَظِيمَةٌ

فَسَقَطَ عُشْرُ ٱلْمَدِينَةِ وَفَيْلَ بِٱلزَّلْزَلَةِ أَسْمَا عُمِنَ النَّالْزَلَةِ أَسْمَا عُمِنَ النَّاسِ سَبْعَةُ الْمَعْفِلْ وَصَامَرَ ٱلْبَاقُونَ فِي رَعْبَةً وَأُعْطَوْا يَجْدًا لِإِلْهِ ٱلسَّمَاءَ عَلَا ٱلْوَبْلُ ٱلثَّالَٰفِ مَضَى وَهُوخَا ٱلْوَيْلُ الثَّالِي مَنْ يَأْنِي سَرِيعًا

٥١ أُمُّ أَوْنَ ٱلْمَلَاكُ ٱلسَّامِعُ فَعَدَّاتُ أَصْوَاتُ عَظِيمَةُ فِي ٱلسَّمَاءُ قَائِلَةُ قَدْ صَارَتْ مَمَا لِكُ ٱلْمَاكَم إِرَيْنَا وَمُسْجِهِ فَسَيَمُالِكُ إِلَى أَبْدِ ٱلْآلَدِينَ ١٦ وَٱلْأَرْبُعَةُ وَّٱلْعِشْرُونَ شَيْنًا ٱلْجَالِسُونَ أَمَامَرَ ٱللهِ عَلَى عُرُوشِهِمْ خَرُوا عَلَى وُجُوهِم وَسَجَدُوا لِلهِ ١٧ قَائِلِينَ نَشْكُرُكَ أَيُّهَا ٱلرِّبْ ٱلْإِلَّهُ ٱلْمَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ ٱلْكَائِنُ وَٱلَّذِي كَانَ رَأَانُّذِي يَأْتِي لِأَنَّكَ أَخَذْتَ تُدُرَّنَكَ ٱلْمُظِيمَةَ وَمَلَكُتَ ١٨٠ وَغَضِبَتِ ٱلْأُمَمُ وَأَنَّى غَضَبُكَ وَزَمَانُ ٱلْأَمْوَاتِ لِيُكَانُوا وَلِنَعْظِي ٱلْأَجْرَةُ لِعَبِيدِكِ ٱلْأَنْبِيَاءُ وَالْقِدِّ بِسِينَ فَانْخُوا تُنْفِينَ ٱسْمَاتَ ٱلصِّغَامِ فَالْكُمْ الْمِينَامِي وَلِيُهُلِكَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُهْلِكُونَ ٱلْأَرْضَ ١٦٠ فَٱنْفُحُ هَيْكُلُ ٱللهِ فِي ٱلسَّمَاءِ وَظَهَرَ تَابُوتُ عَهْدِهِ فِي هَيْكَلِهِ وَحَدَّثَتْ بُرُوقَ وَأَصْوَاتُ وَرُعُودٌ وَزَلْزَلَهُ ۖ وَبَرَدُ عَظِيمٌ ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّانِي عَشَرَ

ا وَظَهَرَتْ آيَة عَظيمَة فِي ٱلسَّمَاء أَمْرَأَةُ بِ مُتَسَوْبِلَة ﴿ بِٱلشُّسْ وَالْقَيَرُ تَحْتَ رِجْلَيْهِـ ا وَعَلَى رَأْسِهَا إِكْلِيلٌ مِن ٱلنَّيْ عَشَرَ كَوْكَبَأَ ٢ وَهِيَ حُبْلَى نَصْرُخُ مُتَعَقِّضَةً وَمُتَوجَعَةً لِتَلِد وَ وَظَهَرَتْ آيَةٌ أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاء . هُوَذَا نِنِّينٌ عَظِيمٌ أَحْبَرُ لَهُ سَبْعَهُ رُؤُوس وَعَشْرَةُ قُرُونِ وَعَلَىٰ رَؤُوسِهِ سَبْعَةُ لِيجَانٍ ٤٠ وَذَنَّبُهُ يَجُرُهُ ثُلُثَ نَجُومِ ٱلسَّهَاءِ فَطَرَحَهَا إِلَى ٱلْأَرْضِ. قَالَتِيِّينْ وَقَفَ أَمَامَ ٱلْمَرْأَةِ ٱلْعَتِيدَةِ أَنْ نَلَدَ حَتَّى يَبْتَلِعَ وَلَدَهَا مَنَى وَلَدَتْ. ٥ فَوَلَدَت أَنْناً ذَكَرًا عَنبِدًا أَنْ يَرْعَى جَيِيعَ ٱلْأُمْمَ يِعَصًا مِنْ حَدِيدٍ. وَأَخْنُطُفِ وَلَدُهَا إِلَى ٱللهِ وَإِلَى عَرْشِهِ ٢٠ وَٱلْمُؤَاةُ هَرَبَتْ إِلَى ٱلْبُرَّيَّةِ حَيْثُ لَهَا مَوْضِعُ مُعَدُّ مِنَ ٱللَّهِ لِكِيْ يَعُولُوهَا هَنَاكَ أَلْفًا وَمِنْتَيْنِ وَسِتَّيِن يَوْمُا

الوَ مَلَا أَنَّهُ حُرْبُ فِي ٱلسَّمَاءُ وَيَحَالُولُ وَمَلَا وَكُمْ لَهُ مَا الرَّبُهُ اللَّهِ الْ ٱلتَّيْزِنَ وَخَارَتَ ٱلنِّيزِنُ وَمَلاَئَكُهُ ٨ وَلَمْ يَقُوْوْا فَلَمْ يُوجَدُ مَكَانَهُمْ بَمْدَ ذَلِكَ فِي السَّمَاءُ ، ٩ فَطُرِ خَ ٱلنَّيْنُ ٱلْمُظَيِمُ أَحْدَيْهُ ٱلْقُدِيمَةُ ٱلْمَدْعُونُ اللِّيسَ فَالشَّيْطِانَ ٱلَّذِي يُضِلُّ ٱلْعَالَةِ كُلُّهُ طُرِسَ إِلَى ٱلْأَرْشِ وَحَارِ مَنْ مَعَهُ مَلاَّ وَكُنَّهُ وَالرَّفِيمِينَ حَمَوْنًا عَفِلْمًا وَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَا ٱلْكُنَّ مِلْمَ خَلَاصُ إِلْهَنَا وَقُدُرْنُهُ وَمُلْكُهُ وَسُلْطَانُ مُسْعِيهِ لِإَنَّهُ مَدْ طُرِحَ ٱلْهُشْنَكِي عَلَى إِحْوَتِهَا ٱلَّذِي كَانَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ أَمَامَ إِلْهِنَا نَهَازًا وَلَيْلَا لَوَ الْمُوهُ عَلَمُوهُ مَدَّمَ ٱلْخُرُوفِ وَتَكَلِّمَةِ شَهَادَتِهِمْ وَلَهُ لَيْتَبُّولِ حَبَاثُهُمْ حَتَّى ٱلْدَبُّوتِ و ١٢ مِنْ أَجْل هْٰنَا أَمْرَ شِي أَيُّمُ ٱلسَّلَمُ وَإِنَّ وَٱلسَّاكِيُونَ فَهَا. وَبْلُ إِسَاكِنِي ٱلْأَرْضَ وَالْهَوْ لِأَنَّ الْلُسَ رَلَّ إِلَيْكُمْ وَبِيهِ غَضَبُ عَظِيمٌ عَالَمِهُ أَنْ لَهُ زَمَّانًا قَلِيلًا

١٠ وَلَمَّا رَأْتِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مُلَّالًا طُرِحَ إِلَى ٱلْأَرْضِ

أَضْهَا لَا ٱلْمَرَأَةَ ٱلَّتِي وَلَدَتْ ٱلإِّبْنَ ٱلذَّكَرَ ١٤٠ فَأَعْطِيَتِ ٱلْمُرْأَةُ جَنَاحِي ٱلنَّسْرِ ٱلْعُظِيمِ إِلَيْ نَطِيرَ إِلَى ٱلْبُرِّيَّةِ إِلَى مَوْضِعِهَا حَيْثُ تُعَالُ زَمَانًا وَزَمَانَيْنِ وَنِصْفَ زَمَانِ مِنْ وَجُهِ ٱلْحَيَّةِ . ١٥ فَأَلْقَتِ ٱلْحُيَّةُ مِنْ فَهَا وَرَاءَ ٱلْمَرَأَةِ مَا ۚ كَنَهِرِ لِلْجَعْلَهَا تَحْمَلُ بِٱلنَّهِرَ • ٢٦ فَأَعَانَتِ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَرْأَةَ وَفَقَتَتِ ٱلْأَرْضُ فَلَهَا وَإِنَّلَعَتِ ٱلنَّهَرَ ٱلَّذِي أَلْهَاهُ ٱلتَّنِينَ مِنْ فَهِهِ ١٧ فَغَضِبَ ٱلتِّنِينُ عَلَى ٱلْهَرْأَةِ وَذَهَبَ لِيَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ عُ بَاقِي نَسْلَهَا ٱلَّذِينَ يَخْفُظُونَ وَصَايَا ٱللهِ وَعِنْدُهُمْ شَهَادَةُ يَسُوعَ ٱلْمَسِيحِ

ٱلْأَصْحَامُ ٱلثَّا لِثْ عَشَرَ

ثُمَّ وَقَفْتُ عَلَى رَمْلِ ٱلْغَرْ . فَرَأَيْتُ وَحْشًا طَالِمًا مِنَ ٱلْهُرْ لَهُ سَبُعَةُ رُؤُوسِ وَعَشَرَةَ قُرُونِ وَعَلَى قُرُونِهِ

عَشَرَةُ نَيْجَانِ وَعَلَى رُوُوسِهِ أَسْمُ تَجَديفٍ ٢٠ وَٱلْوَحْشُ ٱلَّذِبِ رَأَيُّهُ كَانَ شِبْهَ نَبِرِ وَقَوَائِمُهُ كَقَوَاعِم دُبِّ

وَفَهُ هُ كَاهَمَ أُسَدٍ وَأَعْطَاهُ ٱلتِّنِّينُ فَدُرْنَهُ وَعَرْشَهُ وَسُلْطَانًا

عَظِيمًا ٢٠ وَرَأَيْتُ وَاحِلًا مِنْ رُوُوسِهِ كَأَنَّهُ مَذْبُوحٌ لِلْمَوْتِ وَجُرْدُهُ ٱلْمُحِيمِتُ قَدْ شَفِي وَلَعَجَّبَتْ كُلُّ ٱلْأَرْض وَرَا ۚ ٱلْوَحْشِ ٤ وَسَجَدُ وَ لِلنَّايِنِ ٱلَّذِي أَعْطَى ٱلسَّلْطَانَ لِلْوَحْشُ وَسَجَدُوا لِلْوَحْشِ قَائِلَانَ مَنْ هُوَ مِثْلُ ٱلْوَحْشِ. مَنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ شِكَارِبَهُ • ٥ وَأَعْطِي ۚ فَهُمَا يَتَكَلَّمُ بِعَظَّامُمَ وَتَجَادِيفَ وَأُعْطِيَ سُلْطَأَنَا أَنْ يَفْسُلِ أَنْيُن وَأَرْبَعِينَ. نَهُمْ اللَّهِ الْعَلَّمْ فَلَهُ مَا أَمُّولُ مِنْ عَلَى أَلَّهُ الْعَهِ الْعِكَّافَ عَلَى أَسْمِهِ وَعَلَى مَسْكَبِهِ وَعَلَى ٱلسَّاكِنِينَ فِي ٱلسَّهَاءِ. ٧ وَأَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَ حَرْبًا مَعَ ٱلْقِدِيسِينَ وَيَعْلَيَهُمْ وَأَعْطِى سُلْطَانًا عَلَىٰ كُلُّ قَبِيلَةٍ وَإِسَانِ وَأُمَّةً وَلَا يَعَالَمُ لَهُ جَمِيعُ ٱلسَّاكَدِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَا وَٰهُمْ مَكْنُولَةً مَنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ فِي سِفِر حَبُوةِ ٱكْفَرُوفِ ٱلَّذِي ذُحَّ . ٩ مَنْ لَهُ أَذُنْ وَلْيُسَمِّعْ مِنْ إِنْ كَانَ أَحَدُ يَهُمْ مِعْ سَبِّبًا فَإِلَى ٱلسَّنِي يَدْهَبُ . رَ إِنْ كَانَ أُحَدُ يَقَدُّلُ بِٱلسَّيْفِ فَيَسْبِغِي أَنَّ يَفْنَلَ مَا لَسَيْفَ . هَمَا صَبَرُ ٱلْقَدَّ بِسِينَ وَإِيَامُمْ

ا ا ثُمَّ رَأَيْتُ وَحْشًا آخَرَ طَالِعًا مِنَ ٱلْأَرْضِ وَكَانَ لَهُ قَرْنَانِ شِبُّهُ خَرُوفٍ وَكَانَ يَتَكَلَّمُ كَتِيِّنِ. ١٢ وَيَعْمَلُ بِكُلُّ سُلْطَانِ ٱلْوَحْشِ ٱلْأَوَّلِ أَمَّامَهُ وَيَجْمَلُ أَلْأَرْضَ وَٱلسَّاكِيِينَ فِيهِ مَا يَسْجُدُونَ لِلْوَحْشِ ٱلْأَوَّلِ ٱللَّذِي شَفَّى جُرْحُهُ ٱلنَّهُ مِيتُ ١٠٠ وَيَصْنَعُ آيَاتٍ عَظِيمَةً حَتَّى إِنَّهُ يَعِيْمُلُ نَارًا تَهْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَكَامَ ٱلنَّاسِ وَ 12 وَيُضِلُّ ٱلسَّاكِينِ عَلَى ٱلأَرْضِ بِٱلْاَ يَاتِ ٱلَّذِي أَعْطِيَ أَنْ يَصْنَعَمَا أَمَّامَ ٱلْوَحْشِ قَائِلاً لِلسَّاكَذِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَنْ يَصْنَهُ وَلَ صُورَةً لِلْوَحْش ٱلَّذِي كَانَ بِهِ جُرْحُ ٱلسَّيْفِ وَعَاشَ ١٥٠ وَأَعْطِيَ أَنْ يُعْطِي رُوحًا لِصُورَةِ ٱلْوَحْشِ حَتَّى لَتَكَلَّمُ صُورَةُ ٱلْوَحْشِ وَيَجْمُلَ جَمِيعَ ٱلَّذِينَ لَا يَسْغُدُونَ ٱلصُورَةِ ٱلْوَحْشِ بُقْتَالُونَ. ١٦ وَيَجْعَلَ ٱلْجُمِيعَ ٱلصِّفَارَ وَٱلْكِيَارَ وَٱلْأَغْنِيا ۗ وَالْفَقَرَاء وَالْأَحْرَارَ وَالْعَبِيدَ أَصْنَعُ لَهُمْ سِيَّةٌ عَلَى يَدِهِمُ ٱلْدِيْنَى أَوْ عَلَى جَبْهَتِهِمْ ١٧ وَأَنْ لَا يَقْدِيرَ أَحَدْ أَنْ يَشْنَرِيَ أَوْ يَبِيعَ إِلاَ مَنْ لَهُ ٱلسَّمَةُ أَو ٱسْمُ ٱلْوَحْشِ أَوْ عَدَدُ ٱسْمِ الْوَحْشِ عَدَدَ الْمُ عَدَدُ الشَّهِ اللهُ عَهَمْ اللهُ عَهَمْ اللهُ عَدَدَ اللهِ عَدَدَ اللهِ عَدَدُ اللهِ عَدَدُ اللهِ عَدَدُ اللهِ عَدَدُ اللهِ عَدَدُ اللهِ عَدَدُهُ سِتُمِنَّةً وَسِتَّةً وَسِتُونَ اللهِ عَدَدُهُ سِتُمِنَّةً وَسِتَّةً وَسِتُونَ اللهِ عَنْمَرَ

ا نُمَّ ٱلظَّرُتُ وَإِذَا خَرُوفُ ۖ ظَافِفُ عَلَى جَبِّلِ صِيْدُونَ وَمَعَهُ مِيَّةُ ۚ فَأَرْبِعَةُ ۚ فَأَرْبَعُونَ أَلْفًا لَمْرُ أَسْمُ أَبِيهِ مَكْنُوبًا عَلَى جَاهِمٍ مَ وَسَعِتْ صَوْنًا مِنَ ٱلسَّمَاءُ كَصُوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةِ وَكَصَوْتِ رَعْلِهِ عَظِيمٍ . وَسَعِثُ صَوْنَا كَصَوْتِ ضَارِبِينَ بِٱلْقِيقَارَةِ يَضْرُونَ بِقِيثَارَاتِهِمْ. م وَهُمْ يَتَرَنَّهُونَ كَتَرْنِيمَة جَدِيدَة أَمَامَر ٱلْعَرْش وَأُمَامَر ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحُمِيَوَانَاتِ وَٱلشَّيْرِخِ وَلَمْ بَسْتَعِلِمْ أَحَدٌ أَنْ يَتَعَلَّرَ ٱلنَّرْكِيمَةَ إِلَّا ٱلْمِئَةُ كَالْأَرْبَعَةُ كَالْأَرْبَعُونَ أَلْفًا ٱلَّذِينَ ٱشْنُرُولَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ٤٠ هُوُّلِاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ لَمْ يَتَغِسُولَ مَعَ ٱلنِّسَاءَ لِأَنَّهُمْ أَعْلَهَامُ . هُوْلاً ع هُمُ ٱلَّذِينَ يَتْبِهُ وَنَ ٱلْمُزَّرُوفَ حَيْثُهُمْ ذَهَبَ . هُؤُلَاءِ ٱلْمُأْزُلُ مِنْ

بَيْنِ ٱلنَّاسِ بَاكُورَةً لِلهِ وَلِخْرُوفِ ٥ رَفِي أَفْوَاهِمِمْ أَمْ يُوجَدُ غِشْ اللهِ يُوجَدُ غِشْ اللهِ يَمْ اللهِ عَيْبِ قَلْاً مَ عَرْشِ اللهِ يَوْجَدُ غِشْ اللهِ عَيْبِ قَلْاً مَ عَرْشِ اللهِ السَّمَاءُ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيّةٌ لِبَشِرَ ٱلسَّكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ مَعَهُ بِشَارَةٌ أَبَدِيّةٌ لِبَشِر ٱلسَّكِينَ عَلَى ٱلْأَرْضِ وَكُلَّ أَمْةً وَقَمِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ أَمْةً وَقَمِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ خَافُهُ وَقَمِيلَةٍ وَلِسَانِ وَشَعْبُ ٧ قَائِلاً بِصَوْتِ عَظِيمٍ خَافُهُ اللهِ وَأَعْمُ وَلَيْكَ اللهِ وَأَعْمَ اللهِ وَلَمَانِ وَشَعْبُ لَا لَهُ لَا يَعْ اللهِ اللهِ وَيَعَالِمِهِ ٱللهِ وَلَيْكُونِ وَيَعَالِمِهِ اللهِ اللهِ

وَ فَيْ تَبِيمُهُمَا مَلَاكُ ثَالِيثُ قَائِلًا يَصُونُ عَظِيمٍ اللهِ عَظِيمِ اللهِ عَظِيمِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

عَلَّمَامَ ٱلْخَرُوفِ اللهِ وَيَصْعَدُ دُخَانُ عَلَامِمُ إِلَى أَبَدِ الْآلِينَ يَسْجُدُونَ الْآلِينَ يَسْجُدُونَ الْآلِينَ يَسْجُدُونَ لِلْآلِينَ يَسْجُدُونَ لِلْآلِينَ يَسْجُدُونَ لِلْآلِينَ يَسْجُدُونَ لِلْآلِينَ يَسْجُدُونَ لِلْآوَحُسُ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً ٱسْمِهِ اللهِ عَنْ لَلْوَحُسُ وَلِصُورَتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ يَقْبُلُ سِمَةً ٱسْمِهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ

١١ وَسَمِينَ مَوْنَا مِن ٱلسَّمَاءَ قَائِلا لِي آكْتُبُ طُولِيَ لِلْأُمْوَاتِ اللَّذِينَ يَمُوتُونَ فِي ٱلرَّبِّ مُنْدُ ٱلْآنَ. نَعَمْ بَغُولُ ٱلرُّوحُ لِكِيْ بَسْاَرِ يَحُوا مِنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَعْمُونُ مِنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتْعُومُ مِنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتْعُومُ مِنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتْعُومُ مَنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتْعُومُ مَنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتُعُومُ مَنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ نَتُعُومُ مِنْ أَنْعَارِهِمْ . وَأَعْمَالُهُمْ أَنْعُومُ مَنْ أَنْعَارِهِمْ فَيْعَالِهُمْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ مُنْ أَنْعَارِهِمْ اللَّهُ فَيْعُونُ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ فَيْعُولُ لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مَا لَهُ مُلَّالُهُمْ أَلَوْلُ لَا لَهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ إِلَالِهُمْ لَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُمْ مُنْ اللَّهُمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُعْمُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ الْمُنْ ا

المَّا أَمَّ اَفْلَرْتُ وَإِذَا سَعَابَهُ آبُضَا ﴿ وَعَلَى ٱلسَّعَابَةِ عَالَى السَّعَابَةِ عَالَمِنْ شَيْهُ أَبْنِ إِنْسَانِ أَنْ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلُ مِنْ ذَهَبِ وَقِي بَدِهِ مِنْ أَلْهِ رَكْ أَنْ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلُ مِنْ أَلْهَيْكُلِ وَفِي بَدِهِ مِنْ أَلْهَيْكُلِ عَالَا اللَّهَا لِي عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ يَصْرُحُ بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى الْمُعَالِسِ عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ يَصْرُحُ بِصَوْتِ عَظِيمِ إِلَى الْمُعَالِسِ عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْ أَلْفَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مِنْ أَلْفَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مَنْ السَّعَابَةِ أَرْسِلْ مَنْ السَّعَابَةِ أَرْسِلْ وَلَا مَا فَأَلْقَى النَّعَالِسُ عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ وَلَا بَاسَعَالِهِ إِنْ السَّعَابَةِ أَرْسِلْ وَلَا مَا فَأَلْقَى النَّعَالِمِ عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِلْ وَلَا مَا فَأَلْقَى الْمُعَالِمِ مَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِ وَلَا فَأَلْقَى النَّهَ السَّعَالِمِ عَلَى السَّعَابَةِ أَرْسِ وَلَا مَا أَنْ أَنْ مَا لَا اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُعَالِمِ اللْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْ مَلْ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ ا

مِغِيَّلُهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ فَخُصِدَتِ ٱلْأَرْضُ ن ١٧ ثُمَّ خَرَجَ مَلَاكُ آخَرُ مِنَ ٱلْهَيْكُلِ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءُ مَعَهُ أَيْضًا مِغْلُ مَادُ ١٨٠ وَخَرَجَ مَلَاكُ الْخَرُ مِنَ ٱلْمَنْجُ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلنَّامِ وَصَرَخَ صَرَاخًا عَظِيمًا إِلَى ٱلَّذِي مَعَهُ ٱلْمُغَيِلُ ٱلْحُادُ قَائِلًا أَرْسِلْ مِنْجِلَكِ ٱلْحَادَّ وَأَقْطَافَ عَمَاقِيدَ كَرْمِ ٱلْأَرْضِ لِأَنَّ عِنْبَهَا قَدْ نَضِيحَ • ١٦ فَأَلْفَى ٱلْمَلَاكُ مِنْجَلَهُ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَقَطَفَ كَرْمَ ٱلْأَرْضِ فَأَلْفَاهُ إِلَى مَعْصَرَةِ غَضَبِ ٱللهِ ٱلْعَظِيمَةِ ٢٠ وَدِيسَتِ ٱلْمُعْصَرَةُ خَارِجَ ٱلْمُدِينَةِ فَخَرَجَ دَمْ مِنَ ٱلْمُعْصَرَةِ حَنَّى إِلَى لَجْمِ ٱلْمُنِّلُ مَسَافَةَ أَلْفٍ وَسِنَّيِّئَةِ غلوة

## ٱلاَّصْعَاجُ الْخَامِينُ عَشَرَ

ا ثُمُّ رَأَيْثُ آيَةً أُخْرَى فِي ٱلسَّمَاءُ عَظِيمَةً وَعَجِيبَةً. سَبْعَةُ مَلاَئِكَةٍ مَعَهُمُ ٱلسَّبْعُ ٱلضَّرَبَاتُ ٱلْآخِيرَةُ لِأَنَّ بِهَا أَكْمِلَ غَضَبُ ٱللهِ ٢ وَرَأَيْتُ كَعُوْ مِنْ زُجَاجٍ عُخْالِطٍ يناس وَالْغَالِيِانَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَصُورَتِهِ وَعَلَى سَمَّةِ وَعَدَدِ

أَسْهِ وَأَقْفِينَ عَلَى ٱلْبَعْرِ ٱلرِّجَاحِيُ مَعَهُمْ قَشَارَاتُ ٱللهِ

عَوْهُمْ أَرُكِنَّالُونَ تَرْنِيمَةَ مُوسَى عَبْدِ ٱللهِ وَتَرْنِيمَةَ ٱلْخُرُوفِ

عَالِينَ عَظِيمَةٌ وَعَجِيمَةٌ هِي الْعُمَا اللّهَ أَيْمَا ٱلرّبَ ٱلْإِللهُ

الْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ عَادِلَةٌ وَحَقَّ هِي طُرُ قُلْكَ يَا مَلِكَ

الْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ عَادِلَةٌ وَحَقَّ هِي طُرُ قُلْكَ يَا مَلِكَ

الْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ عَادِلَةٌ وَحَقَ يَا رَبّ وَيُعْتِدُ ٱلسَّمَكَ الْفَادِرَ عَلَى اللّهِ اللّهِ وَعَلَى اللّهُ مَلْكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

وَمُعَهُمْ السَّهُ الْمُ الْمُعَدِّ السَّهُ الْمُ الْمُكُونَ وَإِذَا قَدِ الْغَنَّ الْمُلاَئِكَةُ وَمُعَهُمُ السَّهُ الْمُلاَئِكَةُ وَمُعَهُمُ السَّهُ الْمُلاَئِكَةُ وَمُعَهُمُ السَّهُ الْمُلاَئِكَةُ وَمُعَهُمُ السَّهُ الْمُلاَئِكَةُ مِنَ الْوَيمُل وَهُمْ مُتَسَرُّلُونَ عَمْدَ صَدُورِهِمْ مِتَاطِقَ مَنْ ذَهَب مَنْ فَقَ لَا لَا اللهُ الْمُكَالِقَ الْمُلاَئِكَةُ مِنَ الْلَارْبَعَةِ الْكَيَوَانَاتِ أَعْطَى مِنْ ذَهَب مَمْ وَوَاحِدٌ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْكَيَوَانَاتِ أَعْطَى مَنْ ذَهَب مَمْ وَاحِدٌ مِنَ الْلَارْبَعَةِ الْكَيَوَانَاتِ أَعْطَى السَّبْعَةَ الْمُلاَئِكَةِ سَبْعَةَ جَامَاتِ مِنْ ذَهَب مَمْ وَوَاحِدُ مِنْ اللهِ الْمُراتِ مِنْ ذَهَب مَمْ وَاحِدُ مِنْ اللهِ الْمُرَاتِ مِنْ ذَهَب مَمْ وَاحِدُ مِنْ اللهِ الْمُراتِ مِنْ ذَهَب مِمْ وَمُعْمَل مِنْ فَه مِ اللهِ الْمُراتِ مِنْ ذَهِب مَمْ وَمُنْ اللهِ الْمُراتِ مِنْ خَصْب مَمْ وَمُعْتَ اللهِ الْمُراتِ مِنْ خَصْب مَمْ وَمُعْتِ اللهِ الْمُراتِ اللهِ الْمُراتِ مِنْ خَصْب مَمْ اللهِ الْمُراتِ اللهِ الْمُراتِ اللهِ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ اللهُ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُرِعِيْنِ الْمُراتِ الْمُرْتِي الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُراتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُواتِ الْمُراتِقُولِ الْمُرْتِي الْمُراتِقُولِ الْمُراتِقِ

ٱلْهَيْكُلُ ۚ دُخَانًا مِنْ جَعْدِ ٱللهِ وَمِنْ قُدُرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَدُورَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مَنْ قَدُرَتِهِ وَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ مَنْ يَعْدِرُ أَنْ يَدْخُلُ ٱلْهَيْكُلَ حَتَّى كَمِلَتْ سَبَعْ ضَرَبَاتِ السَّبْعَةِ ٱلْهَلَائِكَةِ

## ٱلْأَصَاحُ ٱلسَّادِسُ عَشَرَ

ا وَسَمِعْتُ صَوْتًا عَظِيمًا مِنَ ٱلْهَبْكُلِ قَائِلاً لِلسَّبْعَةِ. ٱلْمَلاَئِكَةِ أَمْضُوا وَاسْكُبُوا جَامَاتِ غَضَبِ ٱللهِ عَلَى

ٱلْأَرْضِ ٢٠ فَمَضَى ٱلْأَوَّلُ وَسَكَبَ جَامَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ غَنَدَتَثَثْ دَمَامِلُ خَبِيثَةُ ۖ وَرَدِيَّةٌ عَلَى ٱلنَّاسِ ٱلَّذِينَ جِهِمْ

محمدثث دمامل خبيثة وَرَدِية على الناسِ اا سِمَةُ ٱلْوَحْشِ وَٱلدِّينَ يَسَجُّدُونَ لِصُورَتِهِ

مُ أَنَّمُ سَكَّبَ ٱلْمَلَاكُ ٱلنَّانِي جَامَهُ عَلَى ٱلْجُورِ فَصَارَ

دَمَّا كَدَم مَيْت . وَكُلُّ نَفْسَ حَبَّةٍ مَاتَتْ فِي ٱلْجُورِ . فَكُلُّ نَفْسَ حَبَّةٍ مَاتَتْ فِي ٱلْجُورِ . فَ أَلْحُور فَعَلَى الْأَنْهَامِ وَعَلَى الْأَنْهَامِ وَعَلَى الْأَنْهَامِ وَعَلَى الْمُنامِعِ ٱلْمِياهِ فَصَارَتْ دَمًا . ٥ وَسَمِعْتُ مَلَاكَ ٱلْمِياهِ يَقُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْكَائِن وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَقُولُ عَادِلْ أَنْتَ أَيْهَا ٱلْكَائِن وَٱلَّذِي كَانَ وَٱلَّذِي يَكُولُ عَالَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَدِّيسِينَ تَأْنَبِيَاءَ فَأَعْطَيْتَهُمْ دَمَّا لِيَشْرَبُولَ . لِأَنَّهُمْ مُسْتَعَقُّونَ • ٧ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْهَذَّجَ قَائِلاً أَمَرْ مُسْتَعَقُّونَ • ٧ وَسَمِعْتُ آخَرَ مِنَ ٱلْهَذَجِ قَائِلاً أَمَرْ أَمَّا أَمَّا اللهِ ٱلْفَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَيْءُ حَقْ وَعَادِلَةٌ آمُهَا اللهِ اللهِ الْفَادِيرُ عَلَى كُلِّ نَيْءُ حَقْ وَعَادِلَةٌ هِيَ آخَمَامُكَ

مَ لَمُ ثُمَّ سَكَبَ ٱلْهَلَاكُ ٱلرَّالِيخُ جَامَهُ عَلَى ٱلشَّهْسِ فَأَعْطِيَتُ أَنْ تُحْرِقَ ٱلنَّاسُ فَأَعْطِيَتُ أَنْ تُخْرِقَ ٱلنَّاسُ فَأَعْرَاقًا عَظِيمًا وَجَدُّفُوا عَلَى ٱسْمُ اللهِ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ عَلَى هَذِهِ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ سُلْطَانُ عَلَى هَذِهِ ٱللهِ ٱلنَّامِ مَلْهِ اللهِ النَّامِ عَلَى هَذِهِ آللهِ النَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِنْ ثَمْ الْوَحْشِ وَمِنْ ثَمْ النَّبِيُّ الْكَنَّابِ ثَلَيْهُ أَرْفَاحِ عَلَى مَا الْعِنْ صَافِعة أَرْفَاح أَنْ الْمَسْكُونَدَ لَعَبْهُمْ أَرْفَاحُ شَيَاطِينَ صَافِعة الْمَا الْمَاتُ فَيْرَاجُ عَلَى مُلُوكِ الْعَالَمِ وَكُلُّ الْمَسْكُونَدَ لَعَبْهُمْمُ الْعَظِيمِ يَوْم اللهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ الْمَسْكُونَدَ لَعَبْهُمُ عَلَى كُلُّ الْعَالَمِ مَا اللهِ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ الْعَظِيمِ يَوْم اللهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ اللهِ اللهِ الْقَادِرِ عَلَى كُلُّ اللهِ اللهُ اللهُ

الله عَلَى الْهَوَاتُ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ السَّمَاءُ مِن الْهَوَاتُ وَرُعُودٌ وَبُرُوقٌ. فَاللَّهُ السَّمَاءُ مِن الْهَرْشِ فَائِلًا قَدْ تَمَ الْهَرْشِ عَظِيمٌ مِنْ هَيْكُلِ السَّمَاءُ مِن الْهَرْشِ قَائِلًا قَدْ تَمَ الله عَظِيمَةُ لَمْ يَعُدُثُ مِنْكُهَا مُنْدُ صَلَمَ النَّاسُ عَلَى الْأَرْضَ زَلْزَلَةٌ بِعِقْدُثُ مِنْكُها مُنْدُ صَلَمَ النَّاسُ عَلَى الْأَرْضَ زَلْزَلَةٌ بِعِقْدُثُ مِنْكُما عَظِيمَةٌ هَكُذًا الله الله المُدينَةُ الْعَظِيمَةُ ذَكُورَتُ الْمَامِ وَمَدُنُ الله مُنْ الله عَلَيمةً ذَكُورَتُ المَامِ وَمَدُنُ الله عَظِيمَةُ ذَكُورَتُ المَامِ الله الله عَضِيمة ذَكُورَتُ المَامِ الله عَلَيمة الله عَضِيمة مَا مَامَ الله عَنْ مَنْ الله عَضَيةِ مَا عَظِيمَةً حَرْيَتُ الله عَنْ مَنْ الله عَضَيةِ مَا عَلَى الله عَنْ مَنْ الله عَنْ مَنْ الله عَنْمَ الله عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَلْهُ الله عَنْ الله عَلَيْهُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ

هُرَاتُ وَجِيَّالُ لَمْ نُوجَدْ ، ٢١ وَبَرَدُ عَظِيمٌ مَعُو رَبْقُلِ وَزْيَةٍ نَزَلَ مِنَ ٱلسَّهَاءُ عَلَى ٱلنَّاسِ فَجَدَّفَ ٱلنَّاسُ عَلَى اللهِ مِنْ ضَرَّبَةِ ٱلْبُرَدِ لِإِنَّ ضَرَّبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِدًا اللهِ مِنْ ضَرَّبَةِ ٱلْبُرَدِ لِإِنَّ ضَرَّبَتَهُ عَظِيمَةٌ جِدًا الأَصْفَاحِ ٱلسَّامِعُ عَشَرَ

ا ثُمُّ حَالِهِ فَإِحِدُ مِنَ ٱلسَّبُّعَةِ ٱلْهَلَائِكَةِ ٱلَّذِينَ معهم السَّبِعَةُ ٱلْجَامَاتُ وَتَكُلِّرُ مَعِي قَائِلًا لِي هَلُمْ فَأُرِيَكَ دَيْنُونَةَ ٱلزَّالَيْةِ ٱلْمُظْلِيمَةِ ٱلْجَالِسَةِ عَلَى ٱلْمِيَاهِ ٱلْكَثْبِرَةِ ا أَلَّتِي زَنِّي مَمْهَا مُلُوكُ ٱلْأَرْضِ وَسَكَرَ سُكَّانُ ٱلْأَرْضِ مِنْ خَمْرِ زِنَاهَا ٢٠ فَمَفَى بِي بِٱلرُّوحِ إِلَى بَرَّيْةِ فَرَأَيْتُ ٱمْرَاٰةً جَالِسَةُ عَلَى وَحْش قِرْمرِيٌ مَمْلُو<sup>ع</sup>ُ أَسْمَاء غَبْد في لَهُ سَبْعَةُ رُوُوسِ وَعَشْرَةُ فَرُونِ ٤ وَالْمَرْآهُ كَالَتْ مُتَسَرِّلَةُ بِأَرْجُوانِ وَقِرْمِزِ وَمُعَلِّيةً مذَهَب وَحَبَّارَة كَرْعَة وَلُوالُوم وَمَعَمَّا كُلْنُ مِنْ ذَهَب في يُدِهَا مَهْلُوَّةُ رَجَالِمَات وَيُجَالِمَاتِ رَنَاهَا ٥ وَعَلَى حَيْهُ وَمَا أَمَّمُ مَكَّةُ وَمِنْ سِرْ أَمَالُ ٱلْعَظِيمَةُ أَمُّ ٱلزَّوَالِي

وَرَجَالِمَاتِ ٱلْأَرْضِ • ٦ وَرَأَيْتُ ٱلْمَرْأَةُ سَكْرَى مِنْ دَمِ ٱلْفِدِّيسِينَ وَمِنْ دَم ِشْهَلَاءُ يَسُوعَ . فَتَعَجَّبْتُ لَمَّا رَأَيْهُمَا تَعَجِّمُا عَظِيمًا

٧ ثُمَّ قَالَ لِي ٱلْمَلَاكُ لِمَاذَا تَعَبِّبْتَ. أَنَا أَقُولُ لَكَ سِرٌّ ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْوَحْشُ ٱلْحَامِلِ لَهَا ٱلَّذِي لَهُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلرُوْوسُ وَالْعَشَرَةُ ٱلْفُرُونُ . ٨ ٱلْوَحْسُ ٱلَّذِي رَأَيْتَ كَانَ وَأَيْسَ ٱلْآنَ وَهُوَ عَتِيدٌ أَنْ يَصْعَدَ مَنَ ٱلْهَاوِيَةِ وَيَمْضِيَ إِلَى ٱلْهُلَاكِ. وَسَيَعَجَّبُ ٱلسَّاكِيُونَ عَلَى ٱلْأَرْض ٱلَّذِينَ لَيْسَتْ أَسْمَا وَهُمْ مَكْتُوبَةً فِي سِفْرِ ٱلْحَيْوةِ مُنْذُ تَأْسِيسِ ٱلْعَالَمِ حِينَهَا يَرَوْنَ ٱلْوَحْشَ أَنَّهُ كَانَ وَلَيْسَ ٱلْاَنَ مَعَ أَنَّهُ كَائِن مَ هُمَا ٱللَّهُمْنُ ٱلَّذِي لَهُ حِكْمَةً . ٱلسَّيْعَةُ ٱلرُّووسُ هِيَ سَبْعَةُ جِبَالِ عَلَيْهَا ٱلْمَرْأَةُ جَالِسَةً. ١٠ وَسَعِمْ مُلُوكِ خَيْسَةٌ سَقَطُوا وَوَاحِدُ مُوجُودُ وَالْآحَرُ لَرْ يَأْتِ بَعْدُ وَمَنَى أَنَّى يَنْبَغِي أَنْ يَبْقَى قَلِيلًا. ١١ كِٱلْوَحْشُ ٱلَّذِي كَانَ وَلَهْنَ ٱلْأَنَّ فَهُوَ تَامِنْ وَهُوَ

مِنَ ٱلسَّبْعَةِ وَيَعْضِي إِلَى ٱلْهَلَاكِ مِن وَإِلَّهُ الْفُرُونُ لَّتِي رَأَيْتَ فِي عَشَرَةً مُلُوكِ لَرْ يَأْخُذُوا مُلْكًا بَعْدُ كَيُّهُمْ يَأْخُذُونَ سُلْطَآنًا كَلُوكِ سَاعَةً وَإِحِلَةً مَعَ ٱلْوَحْشِ ١٢ هُولًا ۚ أَمْرُ رَأَيْ وَاحِدُ وَيَعْفُلُونَ ٱلْوَحْشَ و العَلَامَ اللهُ وَأَنْزُونُ مِنْأُنُّمُ ۚ لِإِنَّا رَبُّ ٱلْأَرْبَابِ وَمَالِكُ ٱلْمُلُوكِ. وْلَلْدِينَ مَهَهُ مَدْعُوْونَ وَيُعْمَا رُونَ وَمْرُمْمُونَ وَمْرُمُمُونَ وَ ١٥٠ ثُمَّ قَالَ لِيَ ٱلْمِيَاهُ ٱلَّتِي رَأَيْتِ حَيْثُ ٱلزَّالِيَةُ جَالِسَةُ ﴿ فِي شَعُوبُ وَجِهُوعٌ يَلُّ مَ ۚ قَالَ سِنَةٌ ١٦٠ قَلْمًا ٱلْعَشَرَةُ ٱلْقُرُونُ ٱلَّتِي رَلَّ يْتَ عَلَى ٱلْوَحْشُ فَهُولًا ﴿ سَيَبْغِضُونَ ٱلرَّالِيَةَ وَسَجِّعْلُونَهَا خَرِيَّةً وَعُرْيَانَةً وَيَأْمَكُ لُونَ لَحُهُمَّا وَعَوْرَقُونَهَا بِٱلنَّاسِ. ١٧ لِأَنْ ٱللَّهُ وَضَمَ فِي قُالُودِهِمْ أَنْ يَصْنَعُوا رَأْيَهُ وَأَنْ بَصْنَعُوا رَأْ يَا رَاحِلًا وَبِعْدَالِ ٱلْوَحْشَ مُلْكُمْمُ حَتَّى تُكْمَلَ أَقْوَالُ ٱللهِ ١٨٠ وَٱلْمِرَآةُ ٱلَّتِي رَأَيْتَ هِيَ ٱلْمَدِينَهُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي رَايَهَا مُلْكُ عَلِّي مُلُوكِ ٱلْأَرْضِ

ٱلْأَصْحَاجُ ٱلنَّامِنُ عَشَرَ

ا ثُمَّ بَعْدُ هَذَا رَأَيْتُ مَلَا كَا آخَرَ نَازِلاً مِنَ السَّمَاءُ لَهُ سُلْطَانُ عَظِيمٌ وَأَسْتَنَارَتِ الْأَرْضُ مِنْ جَهَائِهِ مَ وَصَرَحَ بِشِدَّةً بِصَوْتِ عَظِيمٍ قَائِلاً سَقَطَتْ بَهَائِهِ مَ وَصَرَحَ بِشِدَّةً وَصَارَتْ مَسَّكَمًا لِشَيَاطِينَ سَقَطَتْ مَسَّكُمًا لِشَيَاطِينَ وَعَرْسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَعَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَعَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَعَعْرَسًا لِكُلِّ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِرٍ نَجِيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِمٍ فَجَيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِمٍ فَجَيسٍ وَمَعْرَسًا لِكُلُ طَائِمٍ فَعَيْسٍ وَمَالُوكُ الْأَرْضِ رَنَاهًا مَعْمَا وَنَجَالُ الْأَرْضِ رَنَاهًا مَنَا اللَّالِ الْكُلُولُ لَا لَكُلُولُ اللَّالِ الْكُلُولُ اللَّهُ اللَّالِ الْكَرْضِ رَنَاهًا مَعْمَا وَنَجَالُ الْأَرْضِ رَبُولًا مَعْمَا وَنَجَالُ الْكُرْضِ لَا مَعْمَا وَنَجَالًا لِللْكُولُ لَا لَاللَّالِ اللْكَالِ اللْكَالِ فَالْمَا فَلَا لَكُلُولُ اللْكُولُ لِلْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ اللْكُولُ الْكُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ لَالْكُولُ الْمَالِقُ الْمُعَلِّ الْمُعْمَالِ الْكُولُ الْمَالِقُ الْمُعْمَالِ وَلَالِكُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعَلِيلِ الْمَالِقُ الْمِلْلِ الْمَالِقُ الْمَالِقُولُ الْمَالِ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلَالِ الْمُعْمَا

٤ ثُمَّ سَمِعْتُ صَوْمًا آخَرَ مِنَ ٱلسَّمَا عَقَائِلاً ٱخْرُجُهِا مِنْهَا يَا شَعْمِي لِئِلاَ تَشْنَر كُوا فِي خَطَايَاهَا وَلِئِلاً تَأْخُذُوا مِنْ ضَرَبَاتِهَا . • لِأَنَّ خَطَآيَاهَا لَحَفَتِ ٱلسَّمَاءَ وَتَذَكَّرَ مِنْ ضَرَبَاتِهَا . • لِأَنَّ خَطَآيَاهَا لَحَفَتِ ٱلسَّمَاءَ وَتَذَكَّرَ مِنْ ضَرَبَاتِهَا . • وَلَا عَفُوا اللهُ ٱللهُ ٱلنَّهُ اللهُ اللهُ

وَتَنَعَّبُتُ مِنْ بِقَدْرِ ذَالِكَ أَعْطُوهَا عَذَابًا وَحُزْنًا . لِآيَّهَا نَقُولُ فِي قَلْمِهَا آنَا جَالِسَهُ مَلِكَةً وَلَسْتُ أَرَمَلَهُ وَلَنْ أَرَى حَزَنًا . ٨ مِنْ أَجُلِ ذَالِكَ فِي يَوْمٍ وَاحِدِ سَنَأْنِي ضَرَبَاهُمَا مَوْتُ وَحُزْنُ وَجُوعٌ وَتَعَثَّرِنُ بِأَلْنَادِ لِإَنْ فَصَالِهِ اللَّانَ لِلْآنَ آلرَّبُ ٱلْإِلَهُ ٱلذِي يَدِينُهَا نَويُ

الله وَسَيَّهُ فَي وَيَنُوحُ عَلَمْ الْمُولَدُ الْأَرْضِ اللّذِينَ زَنَوْلِ وَسَيَّهُ فَي وَيَنُوحُ عَلَمْ الْمُولِدُ الْأَرْضِ اللّذِينَ زَنَوْلِ وَسَنَّهُ الْمُولِ مَعْماً حِينَها يَشْظَرُونَ دُمَانَ حَرِيقِها ١٠ وَاقْفِينَ مِنْ بَعِيدِ لِآجُل خَوْفِ عَذَاجِنَا قَائِلِينَ وَبُلْ وَبُلْ وَبُلْ الْمُدِينَةُ الْقُويَةُ وَلَا يَعْمَلُ وَبُلْ وَبُلْ وَالْمَدِينَةُ الْقُويَةُ وَلَا اللّهُ فِي سَاعَةِ وَالْمُدِينَةُ الْقُويَةُ وَلَا يَعْمَلُ الْمُرْضِ وَالْمُولُونُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ

وَلَبَانَا وَخَبْرًا وَزَيْنَا وَسَهِلًا وَحِنْطَةَ وَبَهَاعَ وَغَنَّمًا وَذَيْلاً وَمُرْكَبَاتٍ وَأَجْسَادًا وَنُفُوسَ ٱلنَّاسِ ١٤ وَذَهَبَ عَنْكِ جَنَّى شَهُوَةِ نَفْسِكِ وَذَمَّبَ عَنْكِ كُلُّ مَا هُوَ مُشْعِمْ وَبَهِيٌّ وَلَنْ تَجِدِيهِ فِي مَا بَعْدُه ٥ اغْبَّارُ هٰذِهِ ٱلْأَشْيَاء ٱلَّذِينَ ٱسْنَعْنَوْا مِنْهَا سَيَقِفُونَ مِنْ بَعِيدٍ مِنْ ٱجْلِ حَوْفَ عَلَابِهَا يَبْكُونَ وَيَنُوحُونَ ١٦ وَيَقُولُونَ وَيْلُ وَبْلُ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلْمُتَسَرِّبَلَةُ بِيَنِّ وَأَرْجُوانٍ وَقُرُونِ وَٱلْمُتَوَالِّيَهُ بِذَهَبٍ وَحَجَرٍ كُرِيمٍ وَلُوْلُو ۗ ١٧ لِّأَنَّهُ فِي سَاعَةِ وَاحِدَةِ خَرِبَ عَنَّى مِثْلُ هَٰذَا • وَكُلُّ رُمَّانٍ وَكُلُّ ٱلْجُمَاعَةِ فِي ٱلسُّهُنِ وَٱلْمَلاَّحُونَ وَجَمِيعُ عُمَّالَ ٱلْبَحْرُ وَقَفُوا مِنْ بَعِيدِ ١٨ وَصَرَّخُوا إِذْ نَظَرُوا دُخَانَ حَرِيتُهَا قَائِلِينَ أَيَّهُ مَدِينَةٍ مِنْلُ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْعَظِيمَةِ. ١٦ وَأَلْقَوْا تُرَابًا عَلَى رُوُّوسِهِمْ وَصَرَخُولَ بَا كِينَ وَنَاتِّيِبِنَ فَاتْلِينَ وَيْلٌ وَيْلٌ. ٱلْمَدِينَةُ ٱلْعَظِيمَةُ ٱلَّتِي فِيهَا ٱسْتَغْنَى جَيِيعُ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُفُنُ فِي ٱلْجَرْ مِنْ نَفَائِسِهَمَا لِأَنَّهَا فِي

سَاعَةِ وَلِحِدَةٍ خَرِيَتْ • ٢٠ إِفْرَتِي لَهَا أَبُّهُمَا ٱلسَّمَاء وَالْوُسُلُ ٱلْقِيدِّيسُونَ وَٱلْأَنْبِيَاءِ لِإِنَّ ٱلرَّبَّ قَدْ دَامَهَا دَيْنُونَتَكُمْ ا وَرَفَعَ مَلَاكُ قَاحِدٌ قَوِيْ حَجَرًا كَرَحَى عَظِيمةً وَرَمَاهُ فِي ٱلْمُحْرِ قَائِلًا هَكُنَا بِدَفْعِ سَأَرْضَ بَابِلُ ٱلْهَدِينَةُ ٱلْمَظِيمَةُ وَلَنْ تُوجَدَ فِي مَا بَعْدُ . ٢٢ وَصَوْتُ ٱلضَّارِينَ بِٱلْقَهِ اللَّهِ فَاللَّهُ عَيْنِ فَالْمُزَمِّرِينَ وَٱلدَّا فِينِ بِٱلْهُوقِ لَنْ يُسْمَعُ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. وَكُلْ صَانعِ صِنَاعَةً كَنْ يُوحَدَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْتُ رَحْيُ لَنْ أَسْعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ . ٢٢ وَنُوسُ سِرَاجٍ . لَنْ يُضِيَّ فَيِكِ فِي مَا بَعْدُ . وَصَوْنُ عَرِيسٍ وَعَرُوسِ لَنْ يُسْعَ فِيكِ فِي مَا بَعْدُ. لِأَنْ نَجَارِكِ كَانُوا عُظَمَاء ٱلْأَرْضِ . إِذْ السِيْرِكِ ضَلَّتْ جَوِيعُ ٱلْأُمْ ٢٤٠ وَنِيمَا وُجِدَ دَمْ أَنْبِيَا ۗ وَقِدِّيسِينَ وَجَوِيمُ مِنْ فَعْلَ عَلَى ٱلْأَرْض ٱلْأُرْ يَعْجَاجِعُ ٱلتَّاسِعُ عَشَرَ . ا وَاللَّهُ مَا سَبِعْتُ مَنُونًا عَظْمِمًا مِنْ جَمْعِ

كَثِيرٍ فِي ٱلسَّمَاءِ قَائِلًا هَلِّلُومًا. ٱلْخَلَاصُ وَٱلْهَيْدُ وَٱلْكُرَامَةُ وَٱلْقُدْرَةُ لِلرَّبِّ إِلَهِمَا ٢ لِأَنَّ أَحْكَامُهُ حَقٌّ وَعَادِلَهُ ۚ إِذْ قَدْ دَانَ ٱلزَّانِيَةَ ٱلْعَظِيمَةَ ٱلَّتِي أَفْسَدَتِ ٱلْأَرْضَ بِزِنَاهَا كَأَنْتُمَ لِدَم عَبِيدِهِ مِنْ يَدِهَا ، ٢ وَقَالُوا ثَانِيَةً هَلِلْهُويَا. وَدُخَانُهَا يَصْعَدُ إِلَى أَبْدِ ٱلْأَرَدِينَ ٤ وَخَرٌّ ٱلْأَرْبَعَةُ وَٱلْعِشْرُونَ شَيْءًا وَٱلْأَرْبَعَةُ ٱلْحَيْوَانَاتِ وَسَجَدُولَ لِلهِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْمُرْشِ قَائِلِينَ آمِينَ. هَلِلَّوِيَا . · وَخَرَجَ مِنَ ٱلْعَرْشِ صَوْتٌ قَائِلاً سَيِّحُول لِإِلْهِنَــا يَا جَدِيعَ عَبِيدِهِ ٱلْخَاتَفِيهِ ٱلصِّغَارِ وَٱلْكِبَارِ ٥٠ وَسَمِعْتُ كَصَوْتِ جَمْعُ كَثِيرٍ وَكَصَوْتِ مِيَاهِ كَثِيرَةٍ وَكَصَوْتِ رُعُودٍ شَدِيدَةٍ قَائِلَةً هَلِلُويَا فَإِنَّهُ فَدْ مَلَكَ ٱلرَّبُ ٱلْإِلَّهُ ٱلْفَادِرُ عَلَى كُلُّ شَيْءً ٢٠ لِيَفْرَحْ وَنَمَّكُلُّ وَنُعْطِهِ ٱلْمَعْدُ لِأَنَّ عُرْسَ ٱلْخُزُوفِ قَدْ جَاء وَإُمْراً ثَهُ هَبَّأَتْ نَفْسَهَا. ٨ كَأَعْطِيَتْ أَنْ تَلْبَسَ بَرًّا نَقِيًّا بَهِيًّا لِأَنَّ ٱلْبُرَّا هُوَ تَبَرُّرَاتُ ٱلْقِدِّيسِينَ و قَالَ لِي آكُنُبُ طُونِي الْمَدْعُونِينَ إِلَى عَشَاءَ عُرْسِ ٱلْخُرُوفِ وَقَالَ هِذِهِ هِيَ أَفْوَالُ اللهِ الصَّادِقَةُ . وَ فَقَالَ اللهِ الصَّادِقَةُ لَهُ . فَقَالَ لِي ٱلْفُلْرِ اللهِ الْمُعْدَدُ لَهُ . فَقَالَ لِي ٱلْفُلْرِ اللهِ الْمُعْدَدُ لَهُ عَلَيْهُ مُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

مَعْصَرَةً خَبْرِ سَخْطِ وَغَضَبِ ٱللهِ ٱلْقَادِرِ عَلَى كُلِّ شَيْءً. 17 وَأَنَّهُ عَلَى ثَوْنِهِ وَعَلَى شَخْدِهِ ٱسْمُ مَكْنُوبٌ مَلِكُ ٱلْهُٱلُولِةِ وَرَبُّ ٱلْأَرْبَابِ

السَّمْ مَلَاكًا وَإِمَّا وَالْمَا فِي السَّمْسِ وَمَلَا وَالْفَا فِي السَّمْسِ وَصَرَخَ بِصَوْتِ عَظِيمِ قَائِلاً لِجَمِيعِ الطَّاوِرِ الطَّائِرَةِ فَي وَسَطِ السَّمَاءِ هَلُرَّ احْنَمِعِي إِلَى عَشَاءِ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ هَلُرَّ احْنَمِعِي إِلَى عَشَاءِ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ هَلُوكِ وَلَيْعِي إِلَى عَشَاءِ الْإِلَهِ الْعَظِيمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَلَيُومِ وَلَيْ وَلَيْهِ وَلَا مَعْيِرًا وَكَيْمِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِي اللّهِ وَلَيْهِ وَلَا مَعْيِرًا وَكَهِ مِلْ وَكَهِ وَمِ اللّهِ اللّهِ وَلَيْهِ وَلَا مَعْيِرًا وَكَهِ مِلْ وَكُومِ وَلَهِ وَالْمُ وَلِي اللّهِ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْيِرًا وَكَيْمِ وَلَا مُنْهِ وَلَيْهِ وَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْيِرًا وَكَهِ مِلْ وَكَهِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِي وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمَالِقِي وَالْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقِي وَالْمُؤْلِقِي اللّهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْمِلْكِي وَالْمُؤْلِقِي الْعِيلِي الْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمِنْ فَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلِهِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَلَا مِنْ مِنْ الْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِيلُولُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَلَا مُؤْلِقُولِ وَالْمُؤْلِقِيلُولِ وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِي وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقُولِ وَلَا مِنْ مُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلِقِيلُولُولُولُولُولُهِ وَلَالْمُؤْلِقُ وَلَا مُؤْلِقُو

١٩ وَرَأَيْتُ ٱلْوَحْشَ وَمُالُوكَ ٱلْأَرْضِ وَأَجْدَادَهُمْ مُعُنْمِعِينَ لِيَصْنَعُهُ حَرْمًا مَعَ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ وَمَعَ جَنْدِهِ وَ٠٠ فَقَيْضَ عَلَى ٱلْوَحْشِ وَٱلنَّيِّ ٱلْكَذَابِ مَعَهُ السَّانِعُ قُلْمَهُ ٱلْآيَاتِ ٱلَّتِي بِهِا أَضَلَّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا سَعَةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلنَّي أَلْكَنْ اللَّهِ مَعَهُ السَّانِعُ قُلْمَهُ ٱلْآيَاتِ ٱلنَّتِي بِهِا أَضَلَّ ٱلَّذِينَ قَبِلُوا سَعَةَ ٱلْوَحْشِ وَٱلدِينَ سَجَدُولَ الصُورَتِهِ وَطُرِحَ ٱلإَثْنَانِ سَعَدَ وَالْمَانِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْونَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْونَ وَلَا الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ

تُتِلُوا بِسَيْفِ ٱلْجَالِسِ عَلَى ٱلْفَرَسِ ٱلْخَارِجِ مِنْ فَبِهِ وَجَمِيعُ ٱلطَّيُورِ شَبِعَتْ مِنْ لُـُومِامُ وَجَمِيعُ ٱلطَّيُورِ شَبِعَتْ مِنْ لُـُومِامُ الْطَيْدُونَ

ا وَرَأَيْتُ مَلَاكًا نَازِلاً مِنَ السَّمَاءُ مَعَهُ مِغْتَاحُ الْهَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى رَدِهِ وَ اَفَقَبَضَ عَلَى النَّيْنِ الْمُعَاوِيَةِ وَسِلْسِلَةُ عَظِيمَةُ عَلَى رَدِهِ وَ اَفَقَبَضَ عَلَى النَّيْنِ الْمُعَلِّدِةِ الْفَيْطَانُ وَقَبَدُهُ النَّيْطَانُ وَقَبَدَهُ النَّيْ اللَّذِي هُو اللَّيْسُ قَالشَيْطَانُ وَقَبَدُهُ أَلْفَ النَّيْنِ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَخَمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

السنة وأهد داك لا بد أن يُحل زمان بسير على وَرَا يَعْلَى عُرُوانًا بسير عَمْ وَرَا يَتْ عُرُوانًا فَعَلَمُ وَا عَلَيْهَا وَاعْطُوا حَكْمًا وَرَا يَتْ نَعُوسَ ٱلنَّدِينَ فَعَلُوا مِنْ أَجْلِ شَهَادَة يَسُوعَ وَمَنْ أَجْلِ كَلِيمَة ٱللهِ وَاللَّذِينَ لَمْ يَسْجُدُوا لِلْوَحْشِ وَمَنْ أَجْلِ كَلِيمَة وَلَمْ يَقْبُلُوا السّرَبَة عَلَى جِياهِم وَعَلَى وَلَا لِصُورَتِهِ وَلَمْ يَقْبُلُوا السّرَبَة عَلَى جِياهِم وَعَلَى وَلَمْ يَقْبُلُوا مَعَ ٱلْمَسِيحِ ٱلْفَ سَنَة ، وَوَلَمَا وَعَلَى السّبَة وَاللَّهُ وَعَلَى أَيْدِيمِم فَعَالُمُوا مِعَ ٱلْمَسِيحِ الْفَ سَنَة ، وَوَلَمَّا وَمَلَّكُوا مِعَ ٱلْمَسِيحِ الْفَ سَنَة ، وَوَلَمَّا وَمَلَّكُوا مِعَ ٱلْمَسِيحِ الْفَ سَنَة ، وَوَلَمَّا وَمَلَّكُوا مِعَ الْمَسِيحِ اللَّهِ اللَّهِ السّبَة وَعَلَى السّبَة وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ اللَّهُ وَاللَّا

فِي الْفَهِامَةُ الْأُولَى . آ مُبَارَكُ وَمُقَدَّسٌ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْفَهِامَةُ الْأُولَى . هُولًا لَمُ وَمُقَدَّسُ مَنْ لَهُ نَصِيبٌ فِي الْفَهَامَةِ اللَّهَ وَالنَّافِي سُلْطَانُ عَلَيْهُمْ مَلْ سَيَكُونُونَ كَهَنَّةً لِللهِ قُلُّمُسِيمٍ وَسَيَمَالِكُونَ مَعَهُ الْفَ سَنَةِ

٧ ثُمَّ مَنَى تَمَّتِ ٱلْأَنْ ٱلسَّنَةِ يُحَلُّ ٱلشَّيْطَانُ مِنْ اللَّامِنَ فِي الْرَّعِ زَوَلِيا اللَّهُمَ اللَّارِبِ اللَّامِ وَيَعَلَّمُ اللَّرْبِ اللَّهِ مَعَ وَمَا جُوجَ لِيَعَلَّمُ اللَّهُمْ اللَّوْبِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَعَ وَمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ الللَّهُ مِنْ مُنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَ الللَّهُ مِنَ اللللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مِنَامِ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللللللِّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الللللِّهُ مُنْ اللَّهُ اللللَّهُ مُنْ الللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ا أُمَّ رَأَيْتُ عَرْشًا عَظِيمًا أَيْنِضَ وَأَنْجَالِسُ عَلَيْهِ
 النَّنِي مِنْ وَجْهِهِ هَرَبَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلسَّمَاءِ وَلَمْ يُوجَدُّ

الله عَلَيْهُمْ مَوْضِع مُمْ الوَّرَأَيْتُ الْأَمْوَاتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَافِهِنَ الْمُمُواتَ صِغَارًا وَكِبَارًا وَافِهِنَ الْمُمُونَ اللهِ وَلَنْفَتَحَ سِفُرْ آخَرُ هُوَ سِفُرُ الْحَمُونَ فِي الْأَسْفَارِ وَلَيْفَتَحَ سِفْرُ الْحَمُونَ فِي الْأَسْفَارِ وَلَمْ مَلَا هُوَ مَكْتُوبُ فِي الْأَسْفَارِ وَسَلَّرَ الْمُرْ الْأَمْوَاتَ اللَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّرَ الْمُرْوَلَ الْأَمْوَاتَ اللَّذِينَ فِيهِ وَسَلَّرَ الْمُرْوَلَ اللَّهُ وَاتَ اللّذِينَ فِيهِ وَسَلَّرَ الْمُرْوَلَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْفَا لَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْفَالِهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَالَّالِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَيْفَالِلَّهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَيْفَالِهُ وَلَيْفَالِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْفَالِلْمُ اللَّهُ وَلَيْفَالِلَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْفَالِلَّهُ وَلَيْفَالِلَّهُ وَلَيْفَالِلَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الل

 مَعْهِمْ وَهُمْ يَكُونُونَ لَهُ شَعْبًا وَأَلِنَّهُ نَفْسُهُ يَكُونُ مَعْهُمْ إِلْهًا هُمْ . ٤ وَسَيَمْسَحُ ٱللهُ كُلَّ دَمْعَةِ مِنْ عُيُونِهِ ۚ وَٱلْمُوتُ لَا يَكُونُ فِي مَا بَعْدُ وَلَا يَكُونُ حُزْنٌ وَلاَ صُرَاحٌ وَلاَ وَجَعْ ۚ فِي مَا بَعْدُ لِأَنَّ ٱلْأُمُورَ ٱلْأُولَى قَدْ مَضَتْ. ه وَقَالَ ٱلْجَالِسُ عَلَى ٱلْعَرْشِ هَا أَنَا أَصْنَعُ كُلَّ شَيْءً جَدِيدًا ، وَقَالَ لِيَ أَكْتُبُ فَإِنَّ هَذِهِ ٱلْأَقْوَالُ صَادِقَةٌ وَالمِينَةُ ٦ ثُمُّ قَالَ لِي قَدْ تُمَّ. أَنَا هُوَ ٱلْأَلِفُ وَٱلْيَاءُ ٱلْبِدَايَةُ وَٱلْبِهَايَةُ. أَنَا أَعْطِي ٱلْعَطْشَانَ مِنْ يَنْبُوعٍ مَاءُ ٱلْخُيْوةِ مَجَّانًا. ٧ مَنْ يَغْالِبْ يَرِتْ كُلِّ شَيْءٌ وَأَكُونَ لَهُ إِلَهًا وَهُو يَكُونُ لِيَ ٱبْنَا مَهُ كُلُ مَا ٱلْخَائِفُونَ وَغَيْرُ ٱلْمُوثِمِنِينَ وَٱلرَّحِسُونَ وَٱلْقَاتِلُونَ وَٱلزُّنَاةُ وَٱلسَّحَرَةُ وَعَبَدَةُ ٱلْأَوْمَانِ وَجَيِيعُ ٱلْكَذَبَةِ فَنَصِيبُهُمْ فِي ٱلْمِيْرَةِ ٱلْمُنْقِدَةِ بِنَارِ وَكَبْرِيتِ ٱلَّذِي هُو ٱلْمُوْتُ ٱلنَّانِي

وَ ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ وَاحِدْ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلَّذِينَ مَعَمَمُ ٱلسَّبْعَةِ ٱلْمَلاَئِكَةِ ٱلنِينَ مَعَمَمُ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْمَهُمُّقَةُ مِنَ ٱلسَّبْعَةُ ٱلْجَامَاتُ ٱلْمَهُمُّقَةُ مِنَ ٱلسَّبْعَةُ الْخَامَاتُ الْمَهُمُّقَةُ مِنَ ٱلسَّبْعَةِ ٱلضَّرَبَاتِ

ٱلْآخِيرَةِ وَتَكَلَّرَ مَعِي قَائِلًا هَلْمٌ فَأَرِبَكَ ٱلْمَرُوسَ ٱمْرَأَةً ٱلْخُزُوفِ . . ا وَذَهَبَ لِي إِٱلرُّوحِ إِلَى جَبَلِ عَظِيمٍ عَالَ كَأْرَانِي ٱلْمَدِينَةَ ٱلْعَظِيمَةَ أُورُشَلِمَ ٱلْمُقَدَّسَةَ مَازِلَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ١١ لَهَا عَجْدُ ٱللهِ وَلَهَعَانَهَا شَيِّهُ أَكْرَمِ حَجَرٍ كَجَرِّ يَشْهِ بَلُورِيُ ١٢ وَكَانَ لَهَا سُوسٌ عَظِيمٌ وَعَالَ وَكَانَ أَيَّا أَثْنَا عَشَرَ بَابًا وَعَلَى ٱلْأَبْوَابِ أَنْنَا عَشَر مَلَاكًا وَأَسْمَا لَا مَكُنُوبَةٌ هِي أَسْمَا الْ أَشْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ٱلاِّثْنَيُّ عَشَرَ. ١٢ مِنَ ٱلشُّرْقِ تَلْثَةُ أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلشِّهَالِ ثَلْثَةً أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلْجَنُوبِ لَلْفَةً أَبْوَابِ وَمِنَ ٱلْفَرْبِ ثَلْقَةُ أَبْوَابٍ ١٤ وَسُورُ ٱلْمَدِينَةِ كَانَ لَهُ أَثْنَا عَشَرَ أَسَاسًا وَعَلَيْمًا أَسْمَا ﴿ رُسُلِ ٱلْخُرُوفِ ٱلاِّتْنَيُّ عَشَرَ . ١٥ وَٱلَّذِي كَانَ يَتَكَلَّمُ مَعِي كَانَ مَعَهُ قَصَبَةٌ مِنْ دَهَبِ لِكِيْ يَقِيسَ ٱلْهَدِينَةَ وَأَبْوَاجَهَا وَسُورَهَا. ١٦ وَالْمَدِينَةُ كَأَنَتْ مَوْضُوعَةً مُرَّاعَةً طُولُهِمَا يَقَدَّم ٱلْعَرْضِ . فَقَاسَ ٱلْمَدِينَةَ بِٱلْفَصَبَةِ مَسَافَةَ ٱلْنَيُ عَشَرَ

أَلْفِ غَلْوَةِ . ٱلطُّولُ وَٱلْعُرْضُ وَٱلْإِرْتِفَاعُ مُتَسَاوِيَةٌ . ١٧ وَقَاسَ شُورَهَا مِنَّهُ وَأَرْبُعًا وَأَرْبَعِينَ ذِرَاعًا ذِرَاعًا إِنْسَانِ. أَي ٱلْمَلَاكُ ١٨٠ وَكَانَ بِنَا ۗ سُورِهَا مِنْ يَشْبِ وَٱلْمَدِينَهُ ذَهَبُ نَقِيٌ شِبْهُ رُجَاجٍ نَقِيٌ ١٩٠ وَإُسَاسَاتُ سُورِ ٱلْهَدِينَةِ مُزَيَّنَةُ أَبِكُلُ حَجَرِ كَرِيمٍ. ٱلْأَسَاسُ ٱلْأَوَّلُ يَشْبُ . ٱلنَّالِي اَفُوتُ أَزْرَقُ . ٱلنَّالِثُ عَقَيقٌ أَيْضُ. ٱلرَّالِعُ رُمُرُدُ ذُبَائِيْ ٢٠ أَكْنَامِسُ جَرَعٌ عَفِيقِيٌّ. ٱلسَّادِسُ عَهِيقٌ أَحْبَرُ . ٱلسَّابِعُ زَبَرْجَكُ . ٱلنَّامِنُ زُمُرُدُ سِلْقَيْ . ٱلتَّاسِعُ يَاقُوتُ أَصْفَرُ . ٱلْعَاشِرُ عَقَيْقِ الْخَضَرُ . ٱلْحَادِي عَشَرَ أَسْمَانُهُ وَنِيْ النَّالِي عَشَرَ جَمَشَتْ ١٦ وَالْإِنْنَا عَشَرَ بَامًا ٱثْنَيَا عَشَرَةً لُولُونًا كُلُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْآنْوَابِكُانَ مِنْ لُوْلُوَّةٍ وَاحِدَةً وَسُوقُ ٱلْمَدِينَةِ ذَهَبُ عَيْ كَرُجَاجِ شَغَّافِ. ٢٢ وَلَمْ أَرَّ فِيهَا هَيْكُلًّا لِأَنَّ ٱلرَّبَّ ٱللَّهَ ٱلْفَادِرَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ هُوَ وَٱلْخُرُوفُ هَيْكُلُهَا • ٢٢ وَٱلْمَدِينَةُ لَا تَعْنَاجُ إِلَى ٱلشَّمْسِ وَلَا إِلَى ٱلْقَمَرِ لِيُضِيَّا فِيهِاً

الْمَنْ عَبْدَ اللهِ قَدْ أَنَارَهَا وَالْمَنْرُوفُ سِرَاجُهَا مِعَا وَتَهْشِي شُعُونَ الْمُعْوَنِ الْمُعْوَنِ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعُونِ الْمُعَالَمِ اللهِ اللهُ اللهُ

ٱلْأَصْعَاجُ ٱلنَّالِي وَٱلْعِشْرُون

ا وَأَرَانِي مَهْرًا حَافِيًا مِنْ مَاءُ حَيْوة لِكَمْعًا كَبَالُورِ فَا عَلَيْهِ وَسَطِ سُوفِهَا فَالْحَرَّوف وَ الْحَيْقُ وَسَطِ سُوفِهَا وَعَلَى اللّهِ وَالْحَرَّوف وَ اللّهِ وَالْحَرَّوف وَعَلَى النّهُ وَمَنْ هَمَا لَدَ شَجْرَة حَيْوة تَصْفَعُ النّهُ وَعَلَى النّهُ وَوَرَق السَّجَرَة وَتُعْلِي كُلُ شَهْر ثَهْرَها. وَوَرَق السَّجَرَة السَّجَرَة السَّجَرَة السَّجَرَة السَّجَرَة السَّجَرَة اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللللللل

هُنَاكِ وَلاَ يَعْنَاجُونَ إِلَى سِرَاجٍ أَوْ نُوسِ شَمْسِ لِأَنَّ ٱلرَّبُّ ٱلْإِلَّهَ يُنِيرُ عَلَيْمٍ وَثُمْ سَيَا يُكُونَ إِلَّى ٱبْدِ ٱلْآبِدِينَ لَا ثُمُّ قَالَ لِي هَٰذِهِ ٱلْأَقْوَالُ أَمِينُهُ ۗ وَصَادِقَةً . كَالرَّبُّ إِلَّهُ ٱلْأَنْبِيَاءُ ٱلْقِدِّيسِينَ أَرْسَلَ مَلاَكَهُ لِيُرِيَ عَبِيدَهُ مَا يَشْغِي أَنْ يَكُونَ سَرِيعًا ١٠هَا أَنَا آتِي سَرِيعًا وطُوبَي لِمَنْ يَعْفَظُ أَفْوَالَ نَبُوَّةِ هَلَا ٱلْكِتَابِ ٨ كَمَا نَا يُوحَمَّا ٱلَّذِي كَانَ يَنْظُرُ وَلِسْمَعُ هٰذَا. وَحِينَ سَمِعْتُ وَنَظَرْتُ خَرَرْتُ لِأَسْجُدُ أَمَامَ رَجْلَى ٱلْهَلَاكِ ٱلَّذِي كَانَ بُرِينِي هٰذَا . ٩ فَقَالَ لِيَ ٱنْظُرْ لاَ تَفْعَلْ . لِأَنِي عَبْدُ مَعَكَ وَمَعْ إِخْوَتِكَ ٱلْأَنْبِيَاءَ وَٱلَّذِينَ يَحِنْظُونَ أُقْوَالَ هَلْنَا ٱلْكِنَابِ. أَسْجُدُ لِللهِ ١٠٠ وَقَالَ لِي لَا يَغْنِمْ عَلَى أَقْوَال نُبُرَّةِ هَٰذَا ٱلْكِتَابِ لِأَنَّ ٱلْوَقْتَ قَرِيبُ ١١٠ مَنْ يَظْلِمْ فَلْيُظَالِمْ بَعْدُ . وَمَنْ هُو تَجِسْ عَلَيْتَنَجِسُ بَعَد . وَمَنْ هُو َ بَالْمِ فَلَيْنَارَ مَنْ بَعْد . وَمَنْ هُو مَدُ سُرِ فَلَيْتَقَلُّ سِ لَعَلَّا

ا وَهَا أَنَا آتَي سَرِيهَا وَأَجْرَتِي مَفِي لِآجَازِيَ. كُلَّ وَاحِدٍ كُمَا يَكُونُ عَمَلُهُ ١٠٠ أَنَا هُوَ ٱلْآلِفَ وَٱلْبَاءُ وَالْبَاءِ اللَّهِ الْمَايَةُ وَٱلْفَاعِ اللَّهِ الْمَايَةُ وَالْفَاعِ اللَّهِ اللَّهُ وَصَايَاهُ لِكَيْ يَكُونَ سُلْطَانُهُم عَلَى شَجَرَةِ الْحَيْفَةِ الْمُحْمَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةِ الْحَيْفَةِ الْمُحْمَةُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَنَا بَسُوعَ أَرْسَلْتُ مَلا كِي لِأَشْهَدَ لَكُمْرُ مِلْكِي لِأَشْهَدَ لَكُمْرُ مِلْكِي لِأَشْهَدَ لَكُمْرُ مِلْكِي الْأَشْهَدَ لَكُمْرُ مِلْكِي الْأَشْهَدَ دَاوُد. مَلْكُور عَن الْكُمَائِسِ. أَنَا أَصْلُ وَذُرِّيَّةُ دَاوُد. كَوْرَكُن مَلَوْكُن مَلَوْكُن مَلَاكِي وَمَنْ يَعْطَشْ فَلْبَأْتِ. وَمَنْ يُعْطَشْ فَلْبَأْتِ. وَمَنْ يُعْطَشْ فَلْبَأْتِ.

الله المَّنِيِّ الشَّهُ لِكُلُّ مَنْ لَكُمْ أَنْهَالَ الْمُقَالِ الْمُقَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُولِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

أَحَدُ مُخَدِف مِنْ أَفْوَالِ كِنَابِ هَذِهِ ٱلنَّهُوَّةِ عَدْفَ الْمُعَدِفُ الْمُعَدِّفُ اللَّهُ الْمُعَدَّسَةِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٢٠ يَقُولُ ٱلشَّاهِدُ بِهِنَا نَعَ أَنَا آلِي سَرِيهَا . آمين. نَعَالَ أَيْ سَرِيهَا . آمين. نَعَالَ أَيْهَا آلرَّتُ يَسُوعُ ٢١ نِعْمَةُ رَبِّنَا يَسُوعُ أَلْمَسِيمِ مَعْ جَبِهِ وَكُمْرْ. يَسُوعُ أَلْمَسِيمِ مَعْ جَبِهِ وَكُمْرْ.

JE11

on the date taken from the Library on the date has stamped. A three of Lanna will be charged for each day the book is kept over them.

EEMIJ ITTOO TOO NO.